erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

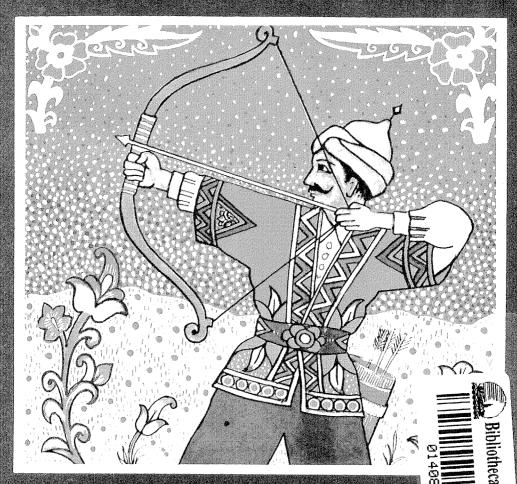





ابت المحرب العامة الكوات







nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الهيئة المصرية العامة للكتاب

رئيس مجلس الإدارة أ. د. سمير سرحان

رئيس التحرير: جمال الغيطاني

أشرف على هذه الطبعة: خيرى عبد الجواد

الغلاف للفنان: محمد بغدادي

## سيرة الظاهر بيبروس

تاریخ الملك العادل صاحب الفتوحات المشهورة (السلطان محمود الظاهر بیبرس) ملك مصروالشام وقواد عماكره ومشاهیر أبطاله مثل شیحة جمال الدین و او لاده اسماعیل وغیرهم من الفرسان وما جری لهم من الاهوال و الحیسل و هو محمودی علی خمسین جزء

الجزءالحارىعشر

~{5E36+~

﴿ الطبعة الثانية ﴾

سنة ١٩٢٧ م - ١٩٢٢ م

( طبعت على نفقة مصطغى افندي السبع ) المارع الحلوجي بمصر قريباً من الجامع الازهر والمشهد الحسيني

﴿ مطبعة المعاهد بميدان بيتالقاضي بجوار قسم الجمالية بمصر ﴾ ﴿



## وصلى الله على سبدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وإذا فيه خطابا من أيك وقلاون الى ببن أيادى هلاون اعلم أننا خاص الاعداء للولد بيبرس وأنت أيضاً عدوله فأذا طلع النهاد فاركب أنت في كامل رجالك واطلب المحلة فاذا ظهرت عساكره وتوسطو الى الميدان وكان هو معهم ركبنا نحن الآخرين وساعد ناك عليه حتى أننا نصرم عمره ويفرغ أجله و نأخذ ماله وما تملك يده والسلام وهذا الكتاب خطنا وختمنافيه يشهد علينا ثم أننا نعرفك انك تقتل حامل الكتات لا جل أن يكون السرمكتوم ابيننا والسلام (قال الراو) ولماقر أ الامير الكتاب التفت الى الرجل وقال له اعلم يافتى أن عان كان سبباً الى نجاتك من القتل وذلك أن ايبك كان أمر القان هلاون بقتلك لا جل أن يكون السرمكتوم بينها ولو لا أن أجلك مديد وعمرك فيه تأخير ما قبض عليك فاخبر في عا تريدهل تريدان تقيم عندى أو ترجع اليه فقسال له ياسيدى أريد أن أقيم معك وأكون خادما عندى أو ترجع اليه فقسال له ياسيدى أريد أن أقيم معك وأكون خادما التي بالك من الخيام والاعلام والرجال والغلمان حتى أني أعود اليك فاجابه التي بالك من الخيام والاعلام والرجال والغلمان حتى أني أعود اليك فاجابه بالسمع والطاعة ثم سار ليلا الى أن دخل الى عرض اللئام وتجسس على خيمة بالسمع والطاعة ثم سار ليلا الى أن دخل الى عرض اللئام وتجسس على خيمة رشيد الدولة وكان الامرير يصلم بأن رشيد الدولة مسلم يكتم أيمانه فلما

وصل اليه سلم عليه سلام الاحباب وسأله عن سبب مجيئه فقال له السبب مجيب وأمر مطرب بديع عريب ثم أعاد عليه القصةمن أولهاالي آخرها وكشف له عن باطنها وظاهرها فقال له وما الذي تريد فقال له أريد أن أكون عونا مع الفان هلاون على عسكر السلطان لاعلي غيرهم وأفعل معهم مثل ما أرادوا أن يفعلوا معى فقال له رشيب الدولة يا سيدي ماعليك في ذلك من اتم وأنا أوصلك الي ذلك ثم أخــذه من يده وسار به حتى أنه أدخله الى عند الملك وقال له ياقان الزمان اعلم أن هذا هو بيبرس المجمى وانه قــد أي اليك طائماً مختاراً واعلم انه قد كان أصله من المجم وعاد الى العجم وانه يريد أن ينصرك على الاعداء ويكون عونا لك في هــــذه الركبة فقال له القان هلاون قوم بلاد یعنی مرحبا به نم أنه ترحب به وأجلسه الی جانبه فهذا ما کان من أمرُ هؤلاء ( قال الراوي ) وأما ماكان من أمر أيبك فانه قعــد ينتظر عودةً الرسول فـ لم اتاه ولا سمع عنه خبر قصبر الى الصباح وقــد خفي عنه خبر الامير بيبرس فظن انه هرب فقال لرفقائه اعلموا أن بيبرس هرب وترك الحرب وها نحن قد ارسلنا الي هلاون ذلك الكتاب وأقول انه لا بقي يقصر فينا ولا بحاربنا والرأى عىدي اننا قبل كل شيء ننهبمال هذارلدالزنالاجل أن تبلغ الاخبار الي هلاون فيصدق قولنا وما ذكرناه له من كتابنا فقالوا له هذا هو الرأى الصواب تمانهم طلبوا السرادقات والاعلام وتعصبوا وأر دوا أن ينهبوا فبيما همكذلك واذابصايح قدصاح عليهم الله اكبر فتح الله و نصر فتأموه واذابه عنماذبن الحبلة وجماعته وعقيرب وجماعته وحرحش وجماعته ورجالهم والماليكوالرجالحول الاعلام بالسيوف الصقال وهومجذوب بابديهم وعتمان بالرزة يقول وعزة الله كل من يقرب من السرادقات الاهرق دمه بهذه الرزة (ياساده) ولماعا ينواذلك الحال ورأو أماحل بهم من الرجال رجعو اعلى أعقابهم خائبين والي أماكنهم طالبين (ياساده) ثم أن عمان أمر بالزمار ، والارغول وجمع الرجال وجملوا

يفنون ويصقفون ويرقصون وايبك وجماعته من ذلك يتعجبون ولم يعلموا الى بيبرس من خبرولم يقفوا له على حلية اثر فبينما هم متحيرين في ذلك الامور واذا بالطبول قد دقت ونزل الي الميدان فارس في الحديد غاطس وهو فصيح اللسان عالي الجنان وسار حني نوسط الميدان ونادى بأفصح لسان مبدان ياعصبة الايمان مافي الميدان الا الاميربيبرس الذي أصله من العجم وها هوعاد الى العجم فلما سمعوا ذلك قال ايبك الفاتحه المشوم كفر يابشتك وما لنا غــير القتال معه ونسأل الله النصرعليه ولكن قوم يابشتك الزل اليه فنزل اليه بشتك فطاوله الامير الى ان غاب عن أعين الناظرين وأخذه من بحر سرجه وقبض عليه وضربه باللت صفحا وثمانين وقالله بعدان اعاده الى سرجه عد الى اسحابك ولًا تذكر لهم شيئاً مما لك فعاد وقد قال في سره لم اتكلم بحرف واحـــد حتى ينزل اليه غيرى ويفعل به مثلي ويطعمه من هذا الطعام ويذيقه شراب الآكام ولما وصل وصل الى أيبك قال له ماذا جرى بينك وبين هذا الولد ابن الحرام فقال له اعلمُ اني لماتحاربت انا واياء غلبته وأسرته وأردت ان آتيك به فوقع في عرضي فتركته في ذلكالنهاروقلت لباليالايام كثيره ولابد الذي يأتى اليه غدا يأسره والسلام ( ياساده ) ثم عاد بيبرس ايضاً فسألوه عن خصمه فقال لهم الآن كان الحرب بيننا سوي ولماكان ثاني يوم نزل سنقر ففعل به مثل مافعل بيشتك فرجع وهو ساكت على مضض ولم يزلكل من ينزل اليه يفعسل معه كذلك حتى فعل بالامارة جميعها :لكنه لم يأخذ منهم أحد أسير فلماكان الدور الاخير على ايبك ففعل معه هــذه الفعال وهو لا يصــدق الانفلات من يده وبعد ذلك نزل الامير الى الميدان وطب البرراز وسأل الانجاز فلم يبرز اليه أحد من الناس فنزل الى عند الوزير رشيد الدولة وقد انكسرت شوكة ا يبك وجماعته و نزلت عليهم الخيبة والحملة فهذاما كان من امر هؤلاء (قال الراوي) ياساده واما ماكان من امر ايبك فانه جمع قومه وقال لهم كيف رأيتم ما فعل بنا هدا العلق بيبرس من الفعال والله والله أنه ضربني حتى كدت أن أشرب شراب الهلاك فقالو او نحن قد فعل بنا مثلك فقال اببك و على ذلك ما بكون لنامن طاقة والرأى عندى أن اكتب الى الملك الصالح جواب واعلمه عاجرى فقالو اهذا هو الصواب والامر الذي لا يعاب ثم انه سطر كتاب وسلمه الى نجاب وامره بالمسير فاخذه وسار طالب الديار المصريه فهذا ما كان منه واما ما كان من امر الملك الصالح ايوب ولى الله المجذوب فاله جلس فى بعض الايام وقد تكامل الجند من حوله قرأ القاري عوضم و دعا الداعى و ختم رقا الرافى و ختم و صاح جاويش الديوان وهو يقول

لله كل الامور جميعها والله العليم بما في سرائري وكل ما كان لله فهو واصل وماكان لغير الله فهو الحاسري يا ابن آدم اسمع واعتبر وخذ النصيحة من ظاهرى أوصل حبل الوداد محبة وابعد حبل البعاد عن القادر واتبع حبل الرسول محمد الهادي الشفيع الطاهر من مات مسلماً ومسلماً كان آمناً حفا ولم يك كافر

(قال الراوى) يا كرام فقال الملك آمنا سبحان مالك المالك سبحان المنجى من الشدائد والمهالك يا حاج شاهين جزاهم على الله الطير بعد عن الطيور والحج عند الطيور السود ولكن هذا مما قد اصابه من الطيور لانه زعل وراح عند الطيور السود والطير ضرب الطيور منقاره وآمنهم بعدان قدر عليهم والطيور غلبوا من الطيور والطير ظفر بالطيور والحق بيده ياحاج شاهين قال الوزير يامو لا ناالسلطان ما معنى هذا الكلام قال الملك انار جل عبيط ما تأخذلي على كلام فيها الملك يدندن ويتكلم عمل ذلك واذا بالنجاب يقبل الارض بين يديه النبي صلوا عليه فقال الملك انت ايش فقال له نجل وحامل كتاب قال الملك من اين والى اين قال من عند الوزير ايبك قال الملك هات الكتاب فناوله له فقرأه و فهم معناه

قال الملك لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم خذال كتاب يا قاضي اقراه حتى تسمعه كل الرجال واذا فيه الصلاة والسلام على من تظللهالغمام كـتماباً من الوزير ليبك الى ايادي ملك الاسلام اعلم اننا سرنا كما أمرتنا مع بيبرس فقال من على قلعة العريش فنزل عليه العين فرنجبل وعراه هو وجماعته فحضرنا وحلصناه من يده وخلصنا له جميع ما أخذه وسرنا الي الشام فتركنا وذهب الى الفداويه وسرنا الى حلب نمن نقاتل الاعادى الى أن حضر بيبرس ونحن نقاتل ونطاعن ولم يخف يده الى صدره فيوم من الايام قلنا له يا أخى هـ ذا امر لا يصح والاقدمين قالوا يدعلى يد تساعد فقال غداً احارب معكم فلما اصبح وجدناه نزل الي الميدان من عرضي اللئام وصاح انا بيبرس أصلي من العجم ورجعت الى العجم ومالي بالاسلام من حاجة فنزلنا اليه وحاربنـــاه ولسكن انت تعـــلم ان الكثره تغلب الشجاعه فلما تكأثروا علينا ونحن في عدد قليل وبيبرس وجماعته متفقبن معهم أعيانا الامر فكتبنا ذلك الكتاب ادركنا من بيبرس ولدك لا ننا لانكرمه الالاجل خاطرك والسلام على نبي نظلله الغمام ( قال الراوى ) فكل من كان في الديوان صار يتفكر في هذا الامروالشأن الا الوزير الاغاشاهين فانه عــلم بباطن الامور واما ما كان من أرباب الدلة **فج**اعة قالوا بيبرس رجع الى اصله كفر ومنهم من دخل فى الشك هذا والقاضى قد انفتح لهباب وتحرك من مكانه وهز ديدبانه ونفض اكامهوقمه وقاممودور العمامة وجنح طيلسانه وقال اشهد ازلا اله الا الله واشهد أن محمداً راسول الله يا أمير المؤمنين اناكم أقول لك الفول مرارا واعيده لك تذكاراً واجهاراً واقول لك أن ذلك الغلام أتانا من بلاد الاعجاميريد أن يفسدملكك فأنت تكذبني ولا تصدقني ولا حول ولا فوة الا بالله العلى العظيم ياملك الاسلام هذاالغلام لا يصقى قلبه ابدا الى الاسلام وما هو الادسيسة ارسلوهااليك اللئام والرأى عندى انك ترسل له من يحاربه ويضاربه ويقهره ويأتيك به اسير وتريح

العباد من شره فقال الملك وعزة الله الابديه لا يتوجه الي هــــذا الامر أحد غيرى ثم أن الملك أمر بالتجهيز وكتب للرجال وأمر بالرحيل وجلس الامير جلخان الطور مكانه قام مقام الملك وارتحل الملك وكان الوزير من حسن رأيه أخــذ كتاب ايبك وحفظه معه وذلك أنه يمــلم أن ما ذكره أيبك من المقال فهو باطل ومحال (ياساده) وقد سار الملك بالرجال حتى أقبل الى العريش وقال الملك انزلوا هاهنا وبعد أن استقر فرار الملك الصالح قال يا قاضي أريد منك أنك تسير من عندي الي عند اللعين فرنجيل وتأمره أن يأتي الى عندي حافى الاقدام عاري الرأس وماأرسلتك اليه الالانى أعرف انك تعرف بلسانه وان أبي ولم يأتي وعزة الله لا أبرح عن هــذه حتى أقتله ففال القاضي السمع والطاعه يا أمير المؤمنين ثم أن القاضي سار الي قلعه العريش وطلع الي اللعين فرنجيل فتلقاه وسلم عليه سلام الاحباب وقاللهاعلم أن ملك الاسلام يدعوك اليه وقد أرسلي اليك بذلك والرأى عندي أن تسير معي اليه واذا وففت أمامه دعني أتكلم أنا بما أريد من الكلام فلو اني ضربتك في حضرته بالنعال فما عليك من هذا المقال ولا تأخذ في نفسك شيء لان الملك أرادالمحاربة وأنا الذي منعته من ذلك فقال سمعاً وطاعة ثم نزل مع القاضي حافى الاقدام مكشوف الرأس الي أن أوقعه بين يدي السلطان فقال الملك قد أنيت به يافاضي قال الفاضي هذا ملعون فلوأ نه عصى أو خالف أمري كنت قتلته بيدى فقال الملك يا فرنجيل من مثلك بنهب عساكري وولدي بيبرس وتأخذ ماله وتعريه فلما سمع الامير ذلك المقال قال لا وحق رأس أمير المؤمنين وحق المسيح والانجيل ومن أكون أنا حنى أنهب بيبرس يا ملك الاسلام أناقدرت عليه وهو صغير بلا رجال وقتل ولدي تومه فكيف أقدر عليه وهو له عزوه ورجال كثيرة وحق شوكة ولوكه وزراره الفردان وكرسوم العربانوفرعةالذيغرق فى شخاخ الرهبان وحق الشهيد مكعنين المقتول في دير الطين انى ما نهيت بيبرس ولا

تعرضت له والا اكون مسلما مثل المسلمين واغسل بالوصي والسنحى وانطيب والبس العمامة البيضاء انى ما فعلت ذلك ابدا واما هو الذي فعل معى كذا وكذا ثم اعاد على الملك والرجال جميع ما كان من أول الامره الي آخره فقال الملك يا وزيرى كلام هذا اللعين مخالف لما في كتاب ايبك فقال الوزير يا ملك الاسلام العلم عند الله هذا وقد قام القاضي وقال له تجذب يا ملعون يا ملك الاسلام العلم عند الله هذا وقد قال الملك اين أبو حديده عوجه فقال نعم يا ملك الاسلام فقال له ملص لى اذن هذا الكلب القربان فصاح عند ذلك اللعين انا في عرض قاضيكم يا مسلمين وكانوا يتكلمون بالاشارات بينهم باعينهم فقال فرنجيل يا قاضي وحق المسيح أن ينظروني لاقر عليك انك نصراني واخليهم مجرقوك قبلي ففال له ان فعلت ذلك تكفر في ملة المسيح ولكن اقع انت في عرضي ففعل اللعين ما أشار البه به فهذا كاذ الاصل المسيح ولكن اقع انت في عرضي ففعل اللعين ما أشار البه به فهذا كاذ الاصل خاطري وقد قال القابل شعرا في المعني

بهان علينا ان تصاب جسومنا وتسلم أعراضا لنا وعقول وما يضيع العرض الاكل جاهل وما يحفظ العرض الامر كان مقبول

م ان القاضى قال يا مولانا السلطان شعره من الخنزير خيرا منه وهذا اللمين يشترى نفسه منك بالمال فقال الملك لا ابيعه الا بخزنة مال معدوده منقوده مفروزه فقال اللمين على الطاشطه فان اطلقتونى ارسلت اليكم الخزنة المال قال الملك لا اطلقه الا بضامن يضمنه فقال اللعين ضمانى على القاضي قال القاضي ضهانه على يا امير المؤمنين قال الملك اطلقوه فلما وصل الى القلمه ارسل الخزنة المال الى الملك نم ان الملك ارتحل حيى اقبل الى السمام فتلقاه عيسي الناصر شرف الدين وقبل الارض بين يديه ووقف في خدمته قال فبينما الملك جالس وعيسى الناصر بين يديه واذا بالسيدة فاطعه تقبل الارض وهي

تقول نعم يا أمير المؤمنين فقال الملك اهلا وسهلا بالسيدة فاطمه بنت الاقواسي انت اسمك ايش فقالت له نسبت للاولياء الكرامة يا سيدى انافاطمه الاقواسية مظلومة يا امير المؤمنين فقال الملك ومن ظلمك في مدتى وانا ملك الاسلام فقالت له ظلمني هذا الرجل عيسى الناصر شرف الدين ثم انها اخرجت الحجة التي كانت كتبت عليه قرأها وأشفق عليهاوقال له ومن امرك أن تأخذ الخزنة المال من هذه الحرمة فقال يامو لا ناالسلطان وددتهاالها فقال الملك هاهم مكتوبه عليك على يد العلماء وعزة الله الا تعطيها خزنة مال لانك انت الجاني على نفسك ولوكنت اعطيتها المال كنت اخذت منها الحجة هذا وقد امر باحضار المال فأخذت المال أنى مرة فلما احذتها فال له اخبرني لاي شيء اغلقت ابواب الشام قي وجه بيبرس دون غيره أما هو مسلم فسكت فقال الملك وعزة اللهالايوضع في الحديد ويسجن في سجن ضيق ظلام واكتبوا الى بيبرس حجة شرعية باني اوهبته له مالا ودما اذاهو قتله فمااحد يطالبه بدمه والمؤمن عندقوله فكتبت الحجة وختمها السلطان وقال ودوء الى السجن حتى بحضر بيبرس وبجلس على تخت السام ويفعل كلما أراده به هذاوقد سجن باشت الشام ونزلت السيدة فاطمه وصرفت خزنة المال على الفقراء والعلماء فهذا ما كان من أمر هؤلاء (قال الراوى ) وأما ما كان من أمر الملك الصالح فانه جلس على تخت الشام على الاقواسي وارتحل طا لب أرض حلب بعد أن أخذ الراحةفلها وصل اليها تلقوه الرحال والامراء أراد أيبك أن ينرله عنده واذا بعمان مقبل عليه قال الملك أهلا وسهلا يا شبخ عمّان قال عمّان انزل مكانك يستناك فقال الملك سمعاً وطاعة لاني لا أخالفك يا شيخ عنمان ثم صار معمه حتى حلس داخــل صيوان بيرس ولما استقر به الجلوس وراق الحي سأل الملك أيبك على ما جرا فاخبره مثل ما أرسل في الكتاب فلما سمع الملك ذلك الكلام قال وعزة الله لا ينزل غدا الى الميدان ويحارب بيبرس غيرى انا ثم انه صبر حتى طلم

النهار وذهب الاعتكار وصاح بابو الخير هات الشهبه فركب الملك الشهبه وتقلد بسيفه الخسب والطليحيه على رأسه والترس الجميز في عينه وساروا قسم أن لا يتبعه أحد من الرجال فلما توسط الميدان صاح مسيدان يا بيبرس وعزة الله لا ينزل الي الامير بيبرس الذي أصله من العجم ورجع الى العجم فاما سمع بيبرس ذلك الاخبار ركب من ساءته وقد ظن بيبرس أنَّ هذارجل من الرجال (پاساده) ولما تقرب من الميدان واذا به يرى الملك الصالح هو الذي في الميدان فلما عاين ذلك تحول سريماً على ظهر ركوبته ولزم أدبه وحشمته وقال يا ملك الاسلام يعز على هذا المرام ثم أن الامير بيبرس قيل الارض بين بديه وقالله

فانشئت فاعفواوالافخذبالثار

أيا ملك حاز كل المفاخر ونصره الله على الكفار وقد حاز السعادة من كريم جل الذي أعطاه هذا القمار وأوهبك السيادة حقا سبحانه هو الواحد القهار لا تأخذنى بدلتي وبذنبي انالكريم يعفواعن الاوزار وما فعلت هذا الإعا لامي من كيداخصامي ولبس العار ظلموني الاعادي بمكرهم وهواهم وأنا العبد وأنتم الاحرار يا سيدي قد جنيت ذنوبا ارمونی عدای بسهم أصابی بیمین مع یساد وانى أتيت اليك الآن معتذرا فاقبل من أتاك بالاعتذار وانت حقاً من نسل طه محمد الهادي كامل الأنوار

( قال الراوي ) فعند ذلك تبسيم الملك ضاحكا وقال له اركب ركوبتك وحاربي يا بيبرس فقال يا ملك الاسلام العفو من شيم الكرام وأنا لا يمكني أن أقاومك في حرب ولا نزال ولا طعن ولا ادخال فقال الملك لا بد من ذلك فعلا تخالفني ثم أن بيبرس ركب الجواد على مضض منه وتقدم اليه وهو غارق في بحر الحياة فقال الملك يا دايم وأشار الى بيــــبرس واذا بيــــبرس عاب عن الوجود و بقى حاضر في صفة مقود ومفقود في صفة موجود وقد رأى من ذلك عجب عجيب (قال الراوى) وأعجب مافى هـذه السيرة العجيبة أن بيرس أخذه النوم فرأي نفسه كأنه في واد احقر اقفر مافيه من الماء قطرة وقد أصابه العطش من شدة حر ذلك الواد حتى كاد أن تزق روحه وقــد حصل له من ذلك ضيق عظم وشيء عجيب جسم وكلما يمشي في ذلك البريشتد عليه العطش والحروهو يستغيث فلايغاث فبينا هوكذلك وأذا قد ظهر له سبع عضنفر قدر الثور الكبير أو أكبر وهجم على بيبرس يريد قتله فأراد الآمير أن يطلبه بالسلاح فلم يجد من السلاح شيئًا معه وقد طمع الاسد فيه لاجل أنه خلى من المده فزاد عليه الضيق وأخده القلق والفزع فاراد الصعود الى رأس الجبل واذا بالواد قد امتلاً بالماء حيى عم الارض جميعها ووجد نفسه في وسط ذلك الماء وكل ما أراد التخلص يجد الماء قد زاد عليه فالتجأ الى جانب جبل وسلم أمره لمولاه وتوكل عليه واذا به يري الماء يصل الى عندذلك الجبل وتضربه الامواج فتقطع منه قطع كبيرة مثل الامواج وهو يتهايل عليم حتى أنه يربد أن يقع عليه فقصد التخلص من ذلك الهول المهن الى جهة اليمين وأذا بنار قد اشتعلت فيه فهرب من النار الى جهة اليسار فرأى ذلك البحر قد طغى وفار فعاد الى خلف فرأى الجبل وهو يتهايل فعاد الى قدام فرأى الاسد الضرعام فلما أعياه الامر وزاد به الضرر فما وجد حيلة الا الدعاء الى مولاه فرفع وجهه الى السماء قبــلة الدعاء وقال هـــذه الابيات صارا على سند السادات

> يالطيف بالعباد جميعها كن عونى يا الهي ومنقــذي ونجى يا رب من كل شدة وخصه مني بالسلام تكرما

يا رحما بالغريب وبالغرب وفرج عني ماحل بي من الكرب بحق حبيبك المنجى غاية الطلب اعنى محمداً خير الانام بجمعهم عليه الصلاة ما هطلت سحب ما لاح فجر في شرق وفي غرب

فاعف عنى يا الهي وخالقي وخلصي من شدني ومن كرب وادفع عني الاعادى وصدهم بحقك يارحمن ياكاشف الريب ولا تأخذى بذلتي وذوبي مجاه المصطفى الحبوب صفوة الرب وخلذ بيدى منة وتكرما انت الرحيم الكريم بكل قلب عليك توكلي ثم اعتادس لكأسلمتأمري من بعد وقرب

( قال الراوى ) فلما فرغ الامير بيبرس من ذلك الكلام وما قاله في ذلك المنام أشار عليه الاستاذ الملك الصالح أبوب بيده فأفاق وهو يقول قو لاعدلا أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أنا فين فقال الملك يا دايم يا حق يا معبود يا عــلام الغيوب انت عندى يا بيبرس اخلى السم والجبل يقع عليك او البحر يغرق عدوك او النار تحرق ضدك فقال له يا سميدى أرجو منك السماح واجعلى مثل ما قال الشاعرافي حقه هذا المعنى

العبد مــذنب والمسامح كريم والعفو بمحواكل ذنب جرا أنا قد قرأت في الكتاب المبين لولا الذنوب ما كانت المغفرا والعبدأساء وقد رجع معتذرا اليك والذنب مني جري

(قال الراوي) فقال الملك سامحك الله عا فعلت من ذلك ولكن لابد من التحقيق بينكماوما يكون الرأي في ذلك الركبه ففال يامولاى اعلم أن الاعجام واثنتين منى ولكن انت رجعت الى العرض وأنا رجعت اليهم واقبل اللبل بالاعتكار ارسل الى اخواتى الفداوله وأنا أكون معاونا لهم على كبس الركبة وتهب الاعادى فقال الملك هذا هو الصواب والامر الذي لأيعاب ثم رجع الى مكانه بعد أن تودع السلطان منه وعاد بيبرس وقد اجتمع برشيدالدولة وأعاد عليه سرا بينه وبيمه ففرح رشيدبذلك الحبروتهلل وجهه واستبشر ثم أخذه ودحل على القان هلارن وقال له اعلم أن بيبرش العجمي قد تحارب معقان عرب وكان مراده أسره فلم أمكنه ذلك ولكن لا بد أن يأسره غداً ان شاءت المار

فقال اللمين قسوم بلاه نم انهم صبروا الي الليل وقسد نامت الاعجام وهم آمنبن من حوادث الزمان وما خبىء لهم عنــد مدير الاكوان حتى نوســط الليل فبيناهم في الذ ما يكون من المنام واذا بالصياح قد أخذهم من سائر الافطار ووقع فيهم الفتل بالسيف البتار فلا أحمد قدر ان بثور من مكانه حتى طارت رأسه عن ابدانه وربماكان الرجل منهم اذا اخذ سلاحه قتل به اخاه واعدمه الحياة ومنهم من كان متجرد بغير حسام وصارت المجوس شنيارها معكوس وجيشها مكبوس وعمل فيهم السيف والدبوس ولمت السيوف في غياهب العلموس وزهقت النفوس وجري الدما من الرجال منهل ذيح النيوس وعاد صباحهم معكوس وعمل فيهم البتهار وقيد اشتعلت نار الحرب اشعال وتحنيدل الافيال وجري الدما وسأل فيلا كنت تسمع للسيوف الا الرنين ولا للمجاريح الا الانين وأخذهم السيف من الشمال والبمين وضاق عليهم السبر الفسيح وتعماروا مثمل عي الذبيح وضاق الخناق وشربوا من الموت أمر منذاق ووقف الحرب على قندم وسياق وتعلقت الفرسيان بالفرسيان والشجعيان وطيارت الرؤوس من الابدان وزهقت النغوس من شدة الولهان وشيب الشجاع المصان وولى الجبان المهان وصار الدم ينزل والسيف يعمل ونار الحرب يشعل وكانت هذه الواقعة لا يعرف لها أول من آخر ( ياساده ) وكان السبب في ذلك سبب عجيب وهو انه لما رجع الملك من اليدان اخبر الوزير بما داربينه وبين بيس من الكلام فقال له الوزيريا ملك الاسملام لقمه قال بيبرس احسن الكلام فقال الملك دبر انت يا وزير الزمان هــذا الام برأيك واحكم فيــه بحكمك فقال يا ملك الاسلام اعلم ان هذا الامر لا تنفع فيه رجالنا ولا تستقيم فيه أبطالنا وان بيبرس نظر موضع النظر وبما في ضميره اخبر ولقد قال الحق ونطق بالفول الشديد الصدق مالهذا الامر الا الرجال العتاه اولاد اسماعيل

الذين هم معدودين لكل أمر مهين لانهم ارباب الحروب واخبر بهذه الاسور وأما نحن ارسلنا رجالنا لامرك هلكوهم الاعادے وسارت عليهم اشأم خسارة فقال الملك وفق الله للخيرات ولكن ارسل لهم أنت سراً حتي لا يعلم أحـــد من الامراء ولا غيرهم ويكون هـــذا الامر مكتوم بيننا لاننآ لا سلم أَنْ يَكُونَ عَنْدُنَا عِيُونَ أَوْ ارْصَادُ أَوْ مِنْ يَنْقُلُ اخْبَارُنَا الْيُ أَعْدَائَنَا فَيَأْحَــَذُوْ حذرهم منا فقال الوزير السمع والطاعــة نم أن الوزير ركب من تلك الساعــة وسار حيي اقبـل الى وسط الواد وكتب كتاب وحتمه بخاتم الملك بمــد أن انفرد عنَّ سائر العباد وناوله الى نجاب وقال له سر الآذ الي المعرة وسلم هــذا الكتاب الى نقيب الرجال وأمره أن يعمل بما فيه نم عاد بعــد ذلك الوزير الى مكانه وسافر النجاب بالكتاب على عجل من أمره فوجد الرجال مجتمعين فسلم الكتاب الى النقيب فلما فضه وجبد النره الملبكيه والخاتم الملكي فصاح سلام ورحمة الله وبركاته فصاحت الرجال سلام ورحمــة الله و بركانه ثم انه قرأ بجـ د الصلاة والسلام على المظلل بالغمام خطابا من الفقير الى الله تعالى الرجل الصالح أيوب الى بين ايادي أولاد اسماعيل الاشراف نسل عبد مناف المنسوبين الى جد الاشراف يسلم عليكم ولدى بيبرس ويأمركم أن تكونوا على اهبة من امركم وتسيروا من أول حضور الكتاب عندكم حتى اذا اقبلتم الى حلب فلاتجعلوا أحـــد من الدولة ينظركم بل انكم تختفواً في الجبال حتى يأتي الليسل بالانسدال وتتم الساعمة ادبع وتهجموا على الاعجام وتجدوا بييرس لكم في الانتظار والحذر ثم الحذر من المخالفة والسلام على نبي تظلله الغمام فلما سمعوا ذلك الرجال اجابوا بالسمع والطاعة وركبوا خيولهم في أقل منساعةوسارواحتي اتوا الىذلك المكان واختفوا حتى لايراهم انسان حتي توسط الظلام وانحدر وامن الاكام وقد تقسموا أربع أقسام واحتاطوا باللئام وصاحو اصيحة واحدة ونزلو اعليهم نزول السيل كاذكرنا وابادوا الاعجام كا

وصفنا وجري من القصة ما قدمنا فهذا كان الاصل والسبب وسندحع الي ماكنا فيه من تمام كلامنا و نصلي على محمد ناجنا واسامنا وما زالت الرجال تقاتل وتجاهد حتى محق الله ايادي الكفار هذا ولما سمع الفان هلاون بذلك الصياح اخذه الخوف والانزعاج وخرج من ظهر الصيوان تحت الظلام وهولا يصدق بالظلام مما نزل به من بلاه ولما تضاحا النهار فمما يقى من الكفار ولا نافخ نار ومضى الليل وارتحاله وايد الله الاسلام الابرار بتوحيــــد الملك الجبار فأمر الملك بجمع الاسلاب والغنايم فجمعوها ودورواعل هلاون فلم يجدوه وكان أول من هرب وتبعه رشيد الدولة وقد خلع ملابسه وسار عاري الجسد على جواد مجرد فلما رآه هلاون عذره وقال له ما حالك يا رشيد قال له اعلم انمي قد نحتني النار من هؤلاء الرجال ولولا اني تركت ملابسي وما تملكه يدي والا كانوا فتلونى فصدقه القان هــلاون فى ذلك المحال ولم يعــلم انه فعل من أول الليل هـذه الفعال لانه كان يعلم بذلك كلـه وكان بيبرس اخبره فتجرد من ملابسه وطلع كما ذكرنا وقابله هــلاون كما وصفنا فساروا الاثنين هاربين والى النجاة طالبين ( ياساده ) وقد جمع الملك الاموال والخيام وأخــذه وسار الى حلب بعد أن أمر يدفن القتلا وترتيب له البلد والامير بيبرس راكبا الي جانب الملك حتى جلس على كرسى حلب والامارة حسوله ووقف بيىرس بنن يديه فقال الملك يا وزير شاهـ بن الآن أريد أن احقق هذا الامر فأين الكتاب الذي ارسله ايبك الينا فأخرج الوزير الكتاب فقال اللك اعطوه الي القاضي يقرأه في حضرة ايبك الينا والامراء فقرأه الفاضى وسمعوه الرجال وقال الاغا شاهبن انت ياايبك الذي خلصت بيبرس من يد فرنجيل وخلصت له متاعه الذي كان أخذه منه على فلمةالعريش فسكت ايبك ولم يتكلم بكلمة واحدة فقال الوزيريا بيبرس ايبك هذاقد خلصك من يدفرنجيل وهو قدأُخذُ مصالحك ومتاعك فتبسم بيبرس وقال تعالى يا أيبك أنا ماخيرتك

في المسير فقلت اسير أمام قال نعم قال فلما سرت ووصلت العريش نزل عليك فرنجيل وعراك انت ورفقاك قال نعم يا سيدي قال لهورجمتم عرايا فكسيتكم قال أيبك نعم قال له وبعد ذلك أمرتني أن أسير أمامك فسرت أنا ورجالي وطاوعتك وتخلفت انت عني قال له ايبك نعم ولما أتيت الى الشام وأنا سائر الى الركب بأمر السلطان غلفت الابوات في وجهي وفتحت لكم قال اينك نعم قال ولمارحلت اقبلتم انتمودخلتمالشام فتلقاكم ونهبتم منأمى خزنة مال بواسطة عيسي اشت الشام قال ايبك نعم فقال الملك يكفي هذا ياولدي الله يخزى أهل الباطل اقعد يارجل باليبك افعد دم على قلبك يبقى بقبت أنا عندك مضحكه ثم أن الملك قال لبيبرس دعنا ياسيدي من فعال هذا الخائن وحدثنا انت على الامركله وما يكون سبب رجوعك الى العجم وتركك لهؤلاء الامم فقال له يا مولانا السلطان اسأل هذا الغلام واشار بيده الى الرجل الذي كان أرسله ايبك بالجواب الي هلاون ثم انه اخرج الكتاب وقال وحق الـكريم المتعال هذا الكتاب هو الذي منعني من صحبه هؤلاء الاندال فأخذ الملك الكتاب وقرأً، بما قد ورد وتفدم فقال الملك لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ثم أُقبِ لَمُ اللَّكُ عَلَى ذَلَكُ الغَلَامُ وَقَالَ لَهُ اخْدَ نِي يَا مُسْكِينَ عَنِ القَصَّةَ كُلَّهَا لَا نَك من رجال اببك فقال يا مولانا ان أيبك اجتمع برفعائه وعمل بينهم مشورة وكتب ذلك الكتاب وارسلني به الى هلاون وقد ذكر فيه قتلي وأنا لااعلم بشيء من ذلك فلم سرت بالمكتاب صادفي عمان فأوقفني عند سيده فأعطاني الامان وسألى فأعطيته الكتاب والحمد لله الذي نجاني من الموت على يده وقد خدمت عنده نم أعاد عليه الامر ففال الملك هذا يصح منسك يا اينك وبحل اك من الله أن تأخد ذنب هذا الرجل في رقبتك وتنصر الكفار على الايرار ولكن جزاك الله وعزة الله الابديه لم تأخذ من هذه الغنائم شيئًا ابداً لا انت ولا رفقاك وجميع ما غنمناه وما اكتسبناه فهو وهبــة منى الى ولدى الامير بببرس يتساعد به على فقره لانه هو الذى قد انظلم فى هذه النوبة وقدأضاع مالكثير وانتم يكفيكم مالهبتوء من أمه بغير حق فكانابيك وجماعته الموت لهم أحسن وأولى من سماع هذا الكلام قال ايبك الفاتحة هذا وقد تغير مزاج السلطان من أيبك ورفقاه وجلس علي كرسى حلب للراحة سبعة أيام وقد اقاموا معه أولاد أساعيل ثلاثه أيام وارتحلوا بعد الاستئذان وارتحل الملك حتى دخل النيام وقد تزينت الشام لقدومه فلما جلس على التخت وقف الامير علىالاقواسي في الخدمة وقد تكامل الديوان وجلست الرجال بين بدى السلطان فقال الملك هاتوا باشت الشام وكان من تلك المدة في السجن كما ذكر نا وكان سائق أحواله كاوصفنا وقد ضاقت عليه الديافجعل ببكي وينوحمن كبدمظني مجروح وهويقول

> قد جفاني الاحبة والاخلا واصبحت في السلاسل والقيود والسبيت في ظلام من فعالى وأشتفي مني الحسود وآلمني قلبي وزادت وساوسي وحطفي وجهي وزال سعودي وهجري المنام من بعد عزي واعترابي الافتكار بالمجحود وما أدرى ماالدى بجرى على من جاءكم أقوى من الجلمود

> فيارب فرج عني كربتي وبلغني يارب غاية المقصود

(قال الراوي) فبنما هو ينعى على روحه وينشد الاشعار وبرخي الدموع بقيوده في يديه ورجليه وعادوا به حتى اوقفوه بين يدي السلطان فلما وقعت العين على العين وتأمله الملك وهو في هذه الحالة فقال الملك سبحان المعز المذل ياسيدي بيبرس انااوهيت لك هذا الرجل مالا ودماوعزة الله الابدية ان قتلته اوصلبته مااحديقول لك لاى شيء فعلت ذلك ابداو لاأحد بطالبك بدمه ابداوذلك جزاؤه عافعل معكمن الفعال المذمو مةوالامور المشؤومة لانهر جل ظالم جبار وقد فعل فعل الاندال لاسياوقد

ظلم أمك فىالمال وطاوع الشيطان وخالف الرحمان فقال الامير بيبرس يأمولا فاالسلطان مرادي أنمي عليك فقال الملك تمني مانربد فقال له تمنبت على الله ثم على جنابك العفو عن باشت الشام ياملك الاسلام واعادتهالى تخته والعفو منك عنهوعن فعلته فقال الملك الله ياوزير حقيقة ان بيبرس ابن ناس وقد يقال في هذا المعني ابيات جبت عود ورد في بستان ونشيته وجبت لهزهر مع ما، وردوسقيته وغبت عنه ثلاث ايام وشميته فجت على روايح قلت من بيته ( قال الراوى ) فقال الامير بيبرس يامولانا السلطان الحجازى هو الله وكل شيء بقضاء الله وانبي قد سامحته في كلمافعله قفال الملك قم الآن وخلصه بيدك من نطعه الدم وذلك يبقي من معاتبق سيفك واعلم ان الله قد استجاب لك دعاك و بلغك من اعاديك مناك فتقدم بيبرس وحلكتافه واطلقه مما قداعتراه من تلافه وخلصه من الحديد فقال الملك يارجل ياعيسي قبل بد الامير بيبرس فاجاب بالسمع والطاعة وباس يده على مضض منه والقلوب لايعلم بها الاعلام الغيوب ثم أمر له بالجلوس فجلس هذا والملك جعل يترجم ويقول بارجل ياعيسي اعلم أنه هذا هو الغلام الذي كان ضعيف انظر الي فعلر بك كيف انه يخفض العالى ويرفع الواطى انظر ياعيسي كيف ان الله ايدم بالقبول ومن عاند مسعد مات مكمد وجعل يتكلم بمثل هذا الكلام فهذا ماكان منأمر هؤلاء ( قال الراوى ) وأما ما كان من اللمين القاضي وما يفعل هو وأيبك من الكلام العجيب والامر المطرب البديع الغريب وذلك ان ايبك لما جرت له هـــنــه الاموركبرت علتـــه وزادت حسرته ونما همه وزادت بليته ولما أعياه الامر وعدم منه الصبر اجتمع على القاضي ليلا وشاكي اليه حاله وما الذي قـد أصابه وأناله و قال في مقاله انظر باقاضي كيف دبرنا وما فلحنا وتعبنا وما بلغنا واجتهدنا رضاع تعبنا وبعمد هذا كله يعطيه الرجل الصالح السلب والغنيمة ولا يرعى لنا جاه ولا قيمه

وكيف يكون الرأي فقــال القاضي اصبر وما صبرك الا بالله ولا تعجل في هـــذه الامور ايها الوزير فلا بدان أفعل معه كل أمر خطير ثم ان اللعين أخرج دواة وقرطاس وسطركتاب وطواه وقال لغلامه سربهـذا الكتاب الى قلعة زهير وهي قريبة من هـــذا للــكان وسلمه الى زهير وأمره ان يعمل بما فيه فأخــذ به جالس بين اقرانه كأنه الاسد الغصفر فسلم عليه وأعطاه الكتاب فحله وقرأه وفهم رموزه ومعناه واذا فى أوله صليب وآخره صليب وعنوانه صليب ونحن وأنتم نوحد الملك القريب الجبب خطابا من شيخ الاراجيس وفي الارض خليفة ابليس عالم المسلمة المسيحية جوان الى بين ايادي ولدى زهير ياولدى حال وصول هــذا الكتاب اليك تسير الى أرض الشام وتصبر حتى بقبل الليل وتدخل على بيبرس تسرقه و تسير به الى بين حلب والشام حتى تتوسط البلدين هناك مكان منقظع عن العمران يقال له فم الزمانة وعلت الصوانة وهو محل مشهور بين حلب والشام فاذا وصلت به الى ذلك المكان تقطع رأسه وتخصد انفاسه واعلم الى اخبرنى بذلك السيد المسبح وقد اوهب لك الاجر الكثير وماية سنة زياده فى عمرك وعشرين فدان فى الواد الاحمر فقال اللعين شكراً للمسيح وكان اللعين جبار لايطاق وعلقم مر المذاق فرد الجواب الى البرتقش وقال له سرالي استاذك وسلم عليه واعلمه بأنى فاعل كلما امرنى به فسار البرنقش واعلم جوان بما جرى وكان فهذا ما كان منه (قال الزاوى) وأما ماكان من امر ايبك فإنه فرح فرحا شدید ما علیه من مزید وظن آنه یبلغ مناه وآن بیبرس یذوق کأس فناه و ۲ يملم بأنه فى حفظ مولاه ( ياساده ) ولما جن الليل وصلوا صلاة العشاء دخل الأمير اليصيوانه بريد المنامواذا بعتمان داخل عليه فقال سلام عليكم قال بيبرس عليكم السلامةال عمان قوم بنا بلعب النطه فعال له دعني اناما أناما العبشى قال عمان خلينا نتحدث مع بعضنا الليه واترك النوم قال الامير انصرف عنى ياعتمان قال عمان نلعب الكوره قال

الامير أنا لا العب شيئًا قال عنمان وأنت الآخر جاتك داهيه من عند اللهولكن مدركاك فيها الالطاف فقال له سر انت الى حال سبيلك فتركه وسار وهو ينادي بعلو صوته ادركيه يامبرقعة بالانوار فهذا ماكان من عتمان واماالاميرفانه بعداً ن قرأ ورده وصلى فرضه نهض وخلع ملابسه ونام وتوكل على الملك العلام ( قال الراوى ) وكان اللعين قد أقبل ولبس ملابس الاسلام وسأل عن ذلك الصواف فعرفه وعلمه وخرج حتى أقبل الظلام ونام كل انسان وقسد أقبل اللعين وشق ظهر الصوان فرأى الامير نايم على قفاه مشاهد مولاه فاخرج منديلا بالبنج التيار وفرده على وجهه وهزم القي النوم على النوم ثم وضعه في جمد انواحتمله وسار به الى ذلك البر والوديان ولم يزل ساير حتى أقبل الى فم الرمانه وعفنةالصوانه ونزل الامير الي الارض وشده كتاف وقوى سواعده والاطراف واعطاه ضد المنج افاق يقول اشهد ولا اجحد انا فين فصاح اللمين عليه أنت عندي يا كناس أنت من متاع محمد ما بقي لك خلاص من ضيق الاقفاص قول كلمتك عند المنطار فقال له الامير انت ايش قال له اناز هير فقال له ومن او صائعلى ليتني طاوعت عتمان ففال له اوصاني عليك عالم الملة جوان فقال له الاميران كان اعطاك الف ديتار انا اعطيك الفين فقال له اللعين ياري اعطاني ماية سنة زيادة في عمري وعشرين فدان في سقر فقال الامير لاحول ولا قوة الابالة العلى العظيم ليس بعد الكفر ذنب يامعم اعمل جميل المنع معروف فقال له ياكناس هل رأيت نصراني يعمل في مسلم جيــل هذا الامر مستحيل فقال له تأخر عنى حتى اطلب الفرج من صاحب الفرج فضحك اللعبن عليه وجعل يهزأ به ثم تأخر اللعبن عنه وقدر فع الامير طرفه الى السماء قبلة الدعاء وقال

يامن عليك توكلي مولى الموالى أنت وسيلتي في كل حال وقفت ببابك الاعلى سحير لتقنعي بفضلك عن سؤالي فان سامحتني ومحسوت ذنبي فسلا خوف على ولا ابالي ووحدتى يارب ثبت سؤالى

وتسامح زلتى وجمع الخطايا

ونجني يارب عما أصابني فانت الكريم ومولى الموالى لك سلمت أمري يا عالم بحالى ففرج كربى وذلى ووبالى (قال الراوى ) فبينما الامير يبتهل الى مولاه ويتضرع الي الله واذا بالغبار المامة واسع الصدرعريض الاكتاف راكب على جواد من أوفى الخيول الجياد وقد أقبل الى عند اللعين وصاح عليه يقول ايش يكون الزوال في ظلام الليل فصاح اللمين كناس مرفوص هملان مقطوع الزنار رافص قبر اصفوط برجل حمار فلماسمع الخيال ذلك المقال قال له جيبتك يا ندل الاندال ويا ولد غير حلال فانطبق اللعين عليه كأنه جبل من الخيال واندوا عليه منسل انفصال اللبوة على الاشبال فتلقاه ذلك الخيال واشتد بينها الحرب والنزال والطعن والجدال ولم تكن غير ساعة حتى أن الخيال أخذ من الملعون وأعطاه وبايعه وشراه وضربه بالحسام على قفاه طلع يلمع من علائقه قوقع اللعين قتيل وفى دماه جدبلوعجل الله بروحه الى النار وبئس الفرار هذا وقد تحول الخيال عن ركوبته ونزل الى الارض من ساعته وجرد اللعين من شاكريته وقد أخذها وتقلد بها وأخذأ يضاً ﴿ شاكرية السيار وقدأ خذ ملابس الملعون وجواده وتركه ملتي علىالارض وركب وسار الى حال سبيله وقد ترك الامير بيبرس رهو على حالته التي ذكرناها وأراد أن بسلك البر فصاح عليه الاميريا مقدم فقال المقدم جيتك انت الاخر فقال له أنا ما جيتك ياأخي ولكن أقبل الى عندي فقال سمماً وطاعة ثمأقبل الى عنده الخيال فرآه مشبوح تلك الشبحة فقال له انت ابش قال له أنا بيبرس خادم أمير المؤمنين قال له انت بيبرس محمود قال نعم قال له العجمي الدمشقى الدربندى قال نعم قال الخيالماأسعدها من ليلة بأخذالثار وجلي العار فقال له الامير وكيف ذلك يا مُقدم فقال له اعلم أن أبوك فتل أبي وأنا اخذ بثاره منك والا اشتري نفسك منى بالمال فقال له يامقدم أناأ شترى نفسى عافر بدمن الاموال قال الحيال أناسامعك وانت

تقول لهذا اللمين علىالفين دينار وأنا رجل غير طماع وانا احق وأولى من هذا الكلب ابن اللئام فقال له سمعاً وطاعة فقال الخيال اكتبهم لى عندك مال بمام كل مايقعد عام يريد وينموا فقال له الامير ما معى ورق ولا دواة فقال له خذ هذه الدواة والورق فكتب الامير ذلك وقال له ما اسمك يامقدم فقال له اسمى وقغ مني ها هنا ولم اراه الا هاهنا ان شاء الله تعالى ولكن اكتب ضايع الاسم فكتب له ما امر بعد أن حله من وثاقه واراد أن منصرف فقال له الامير أعمل معروف واعطني جواد هــذا الملمون حتى اروح عليه فقال له ما مال محلو من بيع فقال له تبيعها يا مقدم قال له نعم وحق الملك العلام قال له بخمسماية دبنار له ١ كتبهم لي عليك فكتبهم واراد ان يجردها من الحزام ومسرج واللجامفقال له والاخرين مخمسهاية دينار فقال له كسبتك ثم سلمه ذلك واراد أن يسمير فقال له من ابن يكون الطريق فقال له يا دولتلي من الذل السؤال ولو ابن السبيل هين دراهمك ولا تهن نفسك فتعجب الامير من امره واستعجب من طمعه وكتب له خسماية دينار ودله على الطريق وقدراي أكثر فرحه بالشاكريه التي اخذها فقالله يا مقدم اعطني هذا الحسام قال له والاسم الاعظم ولو اعطيتني ما واهل الدنيا ما سلمتك اباه فقال له ولاى شيء قال له ان شاء الله سوف تعملم السبب ينكشف عنك الغطا وتعلم حقيقة الحال اذ آن الاوان فتركه الامير وســـار الى حال سسله

(قال الراوى) وكان هذا المقدم يقال له ابراهيم الحوراني بن حسن الحوراني والسبب في مجيئه انه كان عاجز بشقته الهين قمر به الخضريه عليه السلام وعاهده واخد عليه الميثاق ودوا وبشره بشارة عظيمة من جملتها انه قال له قاتل كيف شئت فلا تموت الاعلى فراشك بعد مدة طويلة لاقتيل ولا غربق ولا حربق ثم تفل في فيه وكحله فسار لا يخطيء نظره وله تأصيلة عجيبة وامور غريبة ولكن سوف نذكر كل شيء في محله بجول الله وفضله ( يا ساده ) ولما جرى ما جري

للامير واستناث كما ذكر ناكان ذلك المقدم في وسيع الآكام وأقبل اليه الخضر عليه السلام وقال له سر الى المكان الفلاني وأنجد الامير بيبرس مما هو فيه واذا سألك عن اسمك فقل له ضايع الاسم ولا تعرفه بشيء حتى يؤون الاوان فقال له المكان الذي وصفحته لى بعيد فقال له لله رجالا اذا رفعت حواجبها يقولون لهذا الغلام كن باذن الله في عفنة الصوانه وفم الرمانه ووجد واشار الشيخ بيده عليه فتمبز الارض واذا بها عفنة الصوانه وفم الرمانه ووجد الامارة والاشارة فاقبل وفعل ماذكر ناه فهذا ماكان من أمر ظهور ابراهيم الامارة والاشارة فاقبل وفعل ماذكر ناه فهذا ماكان من أمر ظهور ابراهيم فقال الراوى) وأما ماكان من أمر الامير بيبرس فانه سار الى ان تقارب من العرضي واذا بعنمان مقابله فقال له اين كنت فقال له كنت اتفسح في الحلوات العرضي واذا بعنمان مقابله فقال له اين كنت فقال له اقصر كلامكجانك قال عتمان قابلت الرجل المكيروقال لك اناضايع الاسم قال ومن أين لك معرفة بها قال انه مشدود عقيرب وهو الذي أرسله اليك فقال له اسكت ياعتمان ولا بدي كلام ولكن اخبرني ايش يكون جوان ففال عتمان القاضي فصاح عليه تبدي كلام ولكن اخبرني ايش يكون جوان ففال عتمان القاضي فصاح عليه الامير اخرس ولا تقذف في حقشيخ الاسلام قال عتمان ابن الخرا لا يصدق حق يرى ثم ان الامير دخل الى مكانه

قال الراوى فهذا ماكان من أمر هؤلاء وأماماكان من أمر القاضى و ايبك فانهم صبروا حق اصبح الشبالصباح و افتقد و الاميرييرس فوجدو ، في غاية من الصلاح و هوفى مكانه مؤيد بعون الله و سلطانه قال ايبك يا فاضى ها هو باقى على أحسن حال و أتم منوال و كان الرجل الذى ارسلته لم يطاوعك فعند ذلك صاح القاضى بغلامه وقال له يامنصور سرمن هاهنا و اكشف لى خبر زهير فا جابه بالسمع و الطاعة و سار من تلك الساعة طالب قلعة زهير و ما زالكذلك الي ان دخل اليها فوجد أخيه جالس مكانه و زهير ماهو فيها فسأل عن الحبر فأخبر و هائة برو ها الم المقلقة و سار من يوم ما أرسل اليه الكتاب من عند عالم المة فرجع البر تقش الى حال سبيله ثم أتى الى عرضى الامير بيبرس فو جد حجرة زهبر هناك فعرفه و عاد الي

استاذه وقال له اني وجدت من الامرماهوكذا وكذا وعاد عليه الامر من أوله الى آخره وكشف له عن ظاهره وباطنه فقال له قد هلك زهير يابرتقش وحق ديني ولكن الى لعنة المسيح ثم ان اللعين سطركتاب وقال للبرتقش خذ هــذا الكتاب وسربه الىكفير أخيه وأعطيه الكتاب وأمره يفعل عافيه فقال له الاول قتل وتريد أن تقتل الثاني فقال له سر بلا غلبه استاذك ماله خير في أحد أبدا لانضراني ولامسلم وانى أقول ماطلعت الشمس بمدى هذا وقدسار البرتقش بالكتاب حتى وصل الى القلعة ودخل على كفير واعطاه الكتاب ففضه وقرأه وفهم مافيه من معناه واذا به أولهصليب وآخره صليب وعنوانه صليب ونحن وأتم نوحد الله الملك القريب خطابا من عالم الملة الى بين أيادي ولدى كفير اعلم انى أطلعت على قايمة الاعمار فوجدت عمرك قصيروعمر أخيك طويل فاخذت منعمر أخيك ورددت في عمرك وأرسلت اخوك الى سقر والواد الاحر فاذا فرأت كتابى هذا فسر به الى بيبرس واسرقه ليلا وانمل على قتله وأوهبت للتخسين سنه زيادة في عمرك وعشرين فدان في سقر فلما آتى الى آخره صاح بعلو صوته شكراً يا مسيح ثم باس الكتاب وكتب له رد الجواب وأرسل به البرتقش فعاد به الى جوان فلما سلمه اليه قرأه واذا هو ىامتثال امره ففرح اللمين بذلك وفرح ايضا ايبك فهذا ماكان من امر هؤلاء (قال الراوي) واماماكان من امر اللعين فانه لما اقبل الليل بالاعتكار لبس ملابس العيارين وسار اليان وصل الشامدخل الى العرضى وهوعلى صفة الاسلامولم يزلكذلك الى انوصل الى صيوان بييرس وميزه وعرفه وحققه واختفي بعد ذلك ينتظر هجوم الظلام ( ياساده ) فلماجن الليل بالاعتكار بينما الامير جالس واذا عتمان داخل عليه قال السلام عليكم قالله عليكم السلام ما تريد مني ياعتمان قال اربد ان اجلش معك واحدثك الليله فقال روح الى مكانك فانى اريد ان انام فقال عتمان طاوعني في ذلك فقال لا اطاوعك أبداعلى ذلك فقالت انت الآخر جاتك داهيه من الله ولكن متلقيها عنك عتمان

بن الحبلة فقال روح الله يجازيك في كلامك ثم ان عنمان تركه ومضى هــذا وقد هودالليل ونام الاميربيبرس وعبر اللعين يريد الاميركما وصفنا واراد ان يدخل على الامير بيبرس ويدنوا منه واذا برزه عتمان تفرقع في نافوخة قد شدبرأسه الى الارض صربع بمج علقا وبخيع وقد صاح اللعين بعلو صوته واى فاتتبه الامير ويده على الحسام وخرج من مكانه فزعان فتأمل فرأي القتيل وعتمان فلما رأى ذلك قال ما الخبر ماعتمان قال عتمان ها انتشايف فتأمل ببرس فرأى ذلك القتيل وعليه ملابس الاسلام فغال ومن قتل هذا قال عتمان أنا بقبقته بالرزه فقال الامد لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم هذا رجل من أتباع القاضي وكانه خرج بريد قضاء الحاجه فتاه في الحيام فاتي الى هاهنا فقال عتمان والرأى في ذلك قالـالرأي انك تأخذه تحت الليل ونسير به الى الخلوات وتدفنه قبل أن يطلع النهارويظهر أمره وان سألك احد عن ذلك فانكرواذكر له أننا لاوأينا ولانظر نافقال عتمان هذا مو الرأى الحسن و تدخل انت الى مكالك وعتمان اخذالقتيل من رجله البسري وصار يجره والدماء يسيل على الاوض حتى اقبل الى خيمه القاضي وقال له عتمان ها هي خيمة قريبك خليك عنده ولا ترجع ثم تركه عتمان وعاد الى محله وصعر قدر ساعة وخرج واذا به وجد القتيل عند خيمة بيبرس فقال عنمان من أذنك بالرجوع الى عندنا وتترك رفيقك (قال الراوى) وكان السبب في ذلك ان عتمان لما جره الي خيمه القاضي كما ذكرنا وتركه كما وصفنا فحرج القاضي يريق الماءفوجد هذا القتيل فتأمله فعرقه فرجع وقديبسث أعضاءه وتعلقت الىحلقة حصاه فدخل على غلامه وقال منع مني تزول الماء فوجد النلام على ذلك الحال فسأله عن الخبر فاعاد علته ماجري ثم أعلمه ان كفيرمات ثم قال له ياولدي اعمل جميلا جره الى خيمة بيبرس فاذا طلع النها دبربا الامر على ماقد ارى فأجاب بالسمع والطاعـــة وخرج البرتقش وجره الى خيمة بيسبرس من تلك الساعة وتركه هناك فخرج عتهان فرآه كما قدمنــا فقال عتهان لايضر يشيء ابداً انا أرجعك الى قريبك

مُ جرِه الى خبِمة القاضي ثاني مرة هذا وقد لعبت رجلين القاضي واشتغل فذلك قلبه فصبر قدر ساعة وفال للبرتقش اخرج الي خارج الخيام وانظر أين القتيسل واخبرتي يا ولدي لاني أخاف ان يكون رجع البنا ناني مره فقــال البرنقش نعم فخرج فرآه فجره الى خيمة بيبرس فطلم عتمان ثالث مرة فرآه فقال له النوبه الاولى رجمتك والثانيه ساحتك وهذه الثالثه فلاأسامحك فيها ابدائم انه صاح ياعقيرب انت فين فقال عقيرب نعم يا اسطى وأتاه في عاجل الحال فاعاد عليه القصة من أُرهُما الى آخرها الى ان قال له هذه النالثه وهو يخالفني ويرجع ويترك أهله ولكن أنا أعرف خلاصي مع هذا الكلب ثم أمر عقيرب فشبحه على وجهه في الارض ونهض بالرزة وجعل يضربه ويقول له بقيتش ترجع الى عندنا وتترك أهلك وما زال عنهان بضرب فيه حتى لاح الفجر واتضح النها هذا وقد خرج القاضي من مكانه فرأى عتمان يفعل هذه الفعال فقال الفاضي هذا بحل من الله ياعتمان فقال له انت لا يخصك بذلك شيء وقد طهر له باب من أبواب المصائب ثم انه صبر حتى انضح النها وكان قد أعلم أيبك بالقصة وفهم الماليك وأشهدع على ذلك بالبطال ثم أُحدهم فشاهدوا فعال عنمان ثم أنه دخل على الملك وأعاد عليه القصة حرفا حرفا فلها التهي من مقاله قال له الملك اجلس مكانك ياقاضي فقد سمعت كلامك فجلس الفاضي ثم ان الملك أمر باحضار بيبرس فلما حضر سأله الملك عن ذلك الامر فقال لا أدرى شيء من ذلك ياملك الاسلام فقال القاضي يا أُمير المؤمنين لا يخبرك بالقصة الاعتمان بن الحبله قال الملك صدقت ياقاضي على بعتمان فأتوابه الى عنـــــــ فلما وقف بين بديه قال عتمان عايز ابه يابو جوطه فقال له أريد ان أسألك عن هذا القنيل ومن قتله وان القاضي بدعي انك انت الذي قتلت وانه من رجاله فقال عتمان أنا نبطته خبطة واحدة بالرزه هذا لأبي وجدته داخــل بالليل هاجم على الاشقر وانه يربد قتــله فقتلته انا كما اخبرتك

فأشار بيبرس اليه بعينيه يضره فقال عمان غمزك حنش يدق في بيضك أنت وأبي قوطه سوي ثم أن عمان جعل محدث الملك بالقصة وكيف قتله ووداه عندالفاضي وطلع فرآه ثلات مرات ثم أن عمان جعل يضربه بالرزة حتى جاء القاضيورأي ذلك ثم أخبرك وأنت سألتني أخبرتك والسلام فقال الملك ياحاج شاهين سمينا يالاحراركاتمبن الاسرار ولكن ياحاج شاهين قبلكل شيء اكشفوا لناعلىهذا القتبل لان الذي يفعل هذه الفعال ماله حظ في الاسلام فنهض القاضي وكشف عليه بين أيادي أمير المؤمنين وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقشعر بدني ياأمير المؤمنين فقال الملك يادايم ياعلام الغيوب هذا لابس ملابس القضاة با قاضى واتى أَقُولُ ان كُلُّ من كان بهذا الذي يكون نصرانيا والعياذ بالله فقال عنمان صدقت باجوطه كلهم قرايب بعضهم وسرها في مقامها فقال القاضي لاتتكلم باشيخ عمان يهذا الكلام واتقى رب الأنام واعلم أن أمير المؤمنين لايقول هذاالاعلى سبيل المزاح فقال له ما علينا سمينا من الأحرار كانمين الاسرارفقال القاضى خذو اهذا اللعين وادفنوه في قبور الكفار قال الملك هذاجزاؤهمنك ياقاضي ففعلو اماأمرهم به القاضي هذا ما كان من هؤلاء يا سادة ثم أن الملك أقام قليل من الايام وأمر بالرحيل فرحلوا طالبين ارض المحروسة فلما وصلوا الى العدلية وبلغ خبر الملك الى باقى الدولة ضربت لقدومه المدافع وتبادرت المنادات بالزينةوالمهرجان ودخل اللك الحروسة في نهار لا يعد من الاعمار وبيبرس عن يمين السلطان والوزير عن يساره هذا وقد تكلمت الناس في شأن ذلك فقال واحد انظر يا اخي الى بيبرس والله يحق للملك ان يصالحه لانه محسوبه فقال الاخر الملك بتاع صغارفقال الثالث بعد ما اخذوه العجم وصار منهم وترك دين الاسلام راح الملكالصالح جابه من هناك لانه لا يقدر على فرافه قال آخرهم الاثنين اصلهم اعجام قال آخرلاا تصدقو هذا الكلام ولكن هذه الاموركلها من دسايس ابيك والقاضى لانهما يا حاج ابراهيم خاينين وكتركلام مصر والملك يعرف ذلك منهم ولكنه يدعوالهم بالنصر

والعز والتمكين ومازال كذلك حتى اتى الي قلعة الجبل وقد طلع الى مرايته وبات تك الليلة فلما اصبح الله بالصباح واضاء الكريم بنوره ولاح وطلعت ارباب المناصب الى مناصبها وجلسوا في مراتبها وقد تكامل الديوان وجلست الفرسان ودخلت الاغواث الى حضرة السلطان اعلموه بان الديوان تكامل قال الملك وعلى الله الكهال من مهض الملك على الاقدام وصار يتوكأ على قضيب خيزران وهو يصلى على سيدولد عدنان الى ان وصل الى الديوان وابدأ بالسلام فنهضت له العساكر على الاقدام وردوا عليه السلام ودخل الملك وبسطاياديه وقرأ الفاتحة ام الكتاب وأحدى ثو ابها الى ضامن جملة العاجزين والعاوزين ثم الى روح الملوك الذين تقدموا من فبل ومن بعد ثم جلس على التخت وامر الرجال بالجلوس فجلسوا وقدقرأ القدارى وختم ودعى الداعى وختم وصاح جاويش الديوان وهو يقول

الله سلطان كل الانام يعزل وبولى وبعدل فى الاحكام يمرض يعافى لم ينسب الى غرض يمنع و يعطي من يشاء من الانام يعفوا عن المسىء تسكر ما يعنب الطاغين عدلا ولايلام فنسأله من فضله الرضا يجاه المصطفى البدر التمام

قال الراوي قال الملك آمنا سبحان ملك المالك سبحان المنجى من المالك سبحان من عتده كل مليك كمملوك وكل غنى كصعلوك قال الوزير آمنا قال الملك ياحج شاهين جزاهم على الله الطبر حارص الطيور والطيور داروايعكسوا فى البرج متاع الطيور والطيور السودكانوا الطيورالبيض والطيور البيض دبابيسهم متاق ولكن جزاهم على الله فقال الوزير لااله الا أنت يارب خلقتنى ورزفتنى وبخدمة هؤلا الرجال أوعدتنى ولكن لأعرف شيئاً مما يقولوه الحي لاتحرمني من أصحابى ياملك الاسلام مامنعنى هذا الكلام قاله الملك يارجل ياشاهين انارحل عسطاتكلم زيما اعرف وان كلامي هذا الكلام قاله المديجيب الخوص اقوله هات لى خوص من النخلة العدلة يجيبه من النخلة العوجه

قال الراوى فبيناالمالك يدندن وبقول ذلك الكلام واذانجاب يقبل الارض بين يديه الني فاز من صلي وسلم عليه وهو يقول نعم ياأمير المؤمنين قال له الملك من أنت قال له نجساب قال الملك من أين والى أين قال له من بيت المقسدس معى كتاب من عند خادمك على القموي باشت المقدس ثم انالنجاب أخرج الكتاب وسامه للحفظة ناولوء للسلطان فحله وقرأء واذا فيه الصلاة والسلام علي المظلل بالغام خطابا من عند على القموى الى بين أيادى أمير المؤمنين الذي أعلمك به لا أعلمك الله بسوء ولا بمكروه اننا فد ظهر عندنا نقص من بيت المقدس وكل يوم تذهب عمله من بيت رجل ولانعلم من الذي يفعل ذلك القعال فلما أعيانا الامر وضاق منا الصدر أرسلنا اليك هذا الكتاب ادركنا واغتنا من التجار والخوجات والسلام علي نبى تظلله النماء فلما قرأ الملك السكتاب فال لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ومن الذى فعل هذه الفعال وأبلانا لهذا النكال ياقاضي قال القاضي هذا شيء لاأعرفه أبداً لاته لايعلم الغيب الا الله الملك المتعال قال الملك آمِنت بالله العظيم ولكن من يكشف عنا هـذه النقمة ويمنع هذه البلية الدهمة فقال القاضي وقد نهض على اقدامه اعلم ياملك الاسلام انه لايقعل ماذكرت من الاحكام الا ولدلهُ المحفوظ المنصور الذي سعادته نضىء على رأسه كالمصباح قال الملكيا قاضي أن ولدى صارى عسكر وهذه الرتبة رتبة بشويه فقال القاضي هذا لا يضر شيء يامو لانا أبداً بل أعطيه بكون باشا بالمقدس حتى يكشف هذه الغمة عن الناس الفقراء فقال الملك ياقاض اعلم أن ولدي فقير وهذا الامر محب المساعدة قال القياضي صدقت باأمير المؤمنسين أنا أسياعه من مالي وصلب حالى بعشرين جواداً وعشرين مملوكا وعشرين كيساً من المال وعليك باوزير ايبك مثلها امض ياأييك هذه الاول والآخر قال الملك هاتوا ماذكر تموه من الاموال فاتوا بذلك في الحسال ثم ان الملك قال للوزير. لبسه يا شاهين باشا بالمقدش فارمى

عليمه الوزير المكرك وأولاه باشا ببيت المقدس قال ثم أن الملك اوهبمه ذلك المسال كلمه وتول من الديوان في موكب عظميم وخطر بالموكب في مصر فلما فارس ماله مشال ويستاهل أكثر مما هو فيه ولا بدله على عمر الزمان أن يكون ملكا وسلطان ومنهم من قال ابن الصالح لا يحبه ألا- لاجل الفاحشة لاجل ذلك كل ما يأت في حضنه ليله يصبح بلبسه منصب قال واحد منهم على أي حال هذا هو رجل مسمود والسلام هذا وقد دعوا له وهو يسلم عليه بيده النمين وله في العطايات طائلة وما زال كذلك حتى أتى الى بينه ووضب نفسه وسار الى الديوان وطلب الاذن من السلطان ثماً نه تودع من رجال الدولة وأخذ عمان بصحبته وكذلك المفدم سليمان الجاموس والسقورة الاثنين رفقته وضم رجالهم الى باقى عيلته وتوجه طالب بيت المقدس ولم يزل يجدُّ في المسير الي أن أتى الى هنساك وقد بلغت الاخبــار الى على القــوي باشت تلك الارض والبـــلاد وقد أعلموه بانه نزل بدله وقد نظر اليه الامـــير فقد علم حاله قال له لايــكون عندك فــكر فى مجيئي أبدا واعلم أنني ما أنيت الى هنا الأباذن السلطان لاجل أن أكشف العمل واظهر الغريم واعلم ان هذا محلك وهو باقى برسمك ولا احدبأخذه منك فشكره على ذلك وقال له يادولاتلي انا مرادي إن تسكون دائما حاكما على حــذا المكان واكون انا لك من بعض الغامسان فشكره الامير ايضاً على ذلك وجلسوا ذلك البوم وهم في اهناً ما يكون من اللذات الى ان أقبل الليل بالاعتكار وذهب النهار بالانوار قال الامير مرادي أن أسير الى بيت المقدس لعل الله أن يأخف بيدي قالوا له الرجال نسير ممكار بما يحصل لك امر من الامور قال لهم جـزاكم الله عني خــيراً فاعلمكم اني نازل الى ذلك الامر بنفسي ولم يمكن معي غمير ربي ثم انه غمير زيه ولبلسه ونزل بشق تلك الارض طولا وعرضا فينا هو سائر في ذلك البطاح واذا قد لاح له شخصين كافران فتبهم وتأمل فوجد أحده معه شكمجية وهو حاملها والآخر معه سيف مجرد وماشي خلف رفيقه يحرسه من واشي أو رقيب وها سائرين لايخافون الموت ولابرهبون الفوت قال الامير في نفسه اتبع خبر هؤلاء الملاعين وانظر ماذا يكون من امرهم أسار خلفهم الى ان دخلوامكان خالى من الناس فدخلوا فيه هؤلاء الاثلين وهو على اثر هم الى أن دخلوا الي المكان فوقف الاميرخلف الباب فلما عبروا صاح عليهم كبيرهم بلغنهم وقال لهم مافعلتم في هذه الليلة قالوا سرقنا شكمجيه من سراية على الفحرى واتبنا بها الى نصف الطريق فتبعنا بببرس الذي اتى الى هاهنا من عندرب المسلمين وهو الآن خلف الباب قال لهم يا كناساب ويتدارى في البيبان والحيطان الاالنسوان وانكلامك صحيح وما دكرته باسانك صدقا وملبح وكان هو صاحب عزم وهمة يدخل الى عندنا وينصب طوله بيننا

(قال الراوي) فلم سمع الامير بيبرس كلامهم وماقالو من حديثهم هاجكا يهيج الجمل الولهان واخرج سيفه من غمده ودخل بقلب قد من سندبان وقال الله اكبر فتح الله ونصر واخذ باللئام من كفر واراد ان يضع فيهم الحسام وقد هاجوا في بعضهم في وسط ذلك المكان واذا بالعين المكبير ينادى عليهم بلغتهم اسبيته يعني لا تعجلوا بل تأنوا لان البنج قد تمكن منه فجمدوا وقد صاح الامير تلك الصيحة ووقع كانه الجدع المعدود لان اللعين عند دخول الامير ارمى رحفنة من البنج ولم يكن الامير محترسا على ضده فلما تبنج الامير بيبرس فنهضوا البه المكفار واحتملوه وأخذا ماعندهم من الاموال الذي جمعوها وساروا بالجميع وكان عددهم أربعين بطريق وما زالوا سائرين الى أن اتوا الي مكان منقطع عن العمران وقرر قرارهم في ذلك الفلوات ثم انهم وثقوا الامير بيترس حتاف وقووا سواعده والاطراف ودقوا له اربع سكك

واعطوه ضد البنج عطس فقال اشهد ولا اجحد بالدين العربى محمد اين انا فصاح عليه كبير اللئام وقال له عندي يا كناس يامرفوس يامقطوع النخاع فقال له ومن انت قال له فتح عينيك انا عبد الصليب وهؤلاء رجالى فقال له ومالى قال له سلطنى عليك عالم المله جوان

قال الراوي وكان السبب في ذلك ان اللعين جوان لماضاقت به الحيل وخاب ماكان يرجوا من الامل ارسل كتابا الي البيب ميخائيل مع بعض السفار فلما وصلى الكتاب اليه فضه وقراه واذا اوله صليب وآخرة صليب وعنوانة صليب ونحن وانتم نصلي على النبي الحبيب خطابا من عالم الملة المسيحية وناصر دين النصرانية جوان الى بين ايادى الب ميخائيل الذي اعلمك به اسى قد ضاق صدرى وعيل صبرى من امر بيرس ولابلنت منه مرادى وضافت على الحيل ولا وسعني سهل ولا جيل فساعة وصول جوابي اليك ترسل الى ولدى عد الصليب كبر العيارين فارس اللصوص وراس الماكرين وتسيره هو ورجاله اجمعين ويأتى بالجميع الي بيت المقدس وبسكن برجاله فى الخلوات ويعطعطوا في البيوب والخلوات ويسرقوا العملة ويأخذوا ما طاب لهم من الحاجات فاذا وصل الخبر الى امير المؤمنين بذلك الامر المهن تحايلت انا في ارسال بيبرس الي بيت المقدس فاذا وقع لهم وسرقوه يعملون على فتله وقه اوهبت لمن يفعل ذلك ثلث سقر يعد الزيادة الكثيرة في عمره فلما قرا الكتاب ارسل هؤلاء العيارين صحبة هذا العايق اللعين وكان يعرف البنج وضده والفرد ورمية فلما وصلوا الى بيت المقدس فعلوا ماذكرمن الفعال وشاعت الاخبار كما قدمنا وارسل باشة المقدس للملك كما حررنا وتسبب الفاضي في ارسال ماكنا فيه من بيرس وجرى لهماشر حنافهذاماكان من الاصل والسبب وسنرجم الى كلامنا و نصلى ونسلم على سيدنا محمدتاجنا وامانناقال (الراوى) وقدفاق الامير ووجد نفسه كما حررنا هذاوقدسل اللعين سيفه وصاحبه على يبرس وقال له قل كلمتك عند

المنطار فقال له تأخر عنى حتى أطلب الفرج من صاحب الفرج فتأخر اللعين عنه وهو يضحك من قوله وصار بهزأ بهوالامير لم يلتفتاليه بل رمق بطرفه الي السماء وهو نقول

يدالى اسواه وشــد سواعد وارماني بزلة ومكايد ارحامها والرؤوف المرشد جاءنا بالهدي المفتدي ماهطلت الامطار أو عيب ند

يا اله المالمين بامرهم فرج كربتي يا خالقي وشد ايد وانقــذني من عــدو**ي** وحملني حمسلا ثقيسلا بفعسله وانت العليم يا سيدى بمصيبتى وانت الخبير بحالتي يا سيدي وانت الفيدر على ازالة ضرنا وانت العطوف بنيا والمنجد وانت الاول فسلا بدا ولا تهاية لاخسر منك ومبتد وانت الرحيم بالاطفال في توسلت اليـك بخـير من عليه صلاة مع سلام دا مما كذلك الآل والأصحاب كامل جمع م والتابعين لهم دواما سرمد

(قال الراوي) فبينا الامير يطلب الفرج من صاحب الفرج ويستغيث وهو في أشد ما يكون واذا بالجو قد أظلم والغبار قذ ثار وانحدر اليهم خيال وهو قاصد البهم ولم يكن بأسرع ما صار في أوساطهم وصاح بهم حاس عنه ياقرون الله أكبر فتح الله ونصروا خذل من كفر فلما عاينوا اللئام ارتعدوا منه الابدان وتلجلج منهم اللسان وارتعبت قلوبهم من صرخته وتخلخلت اعناءهم من عظم صبحته وحارت افكارهم وزاغت أعيبهم من عظيم هيكله وصورته

(قال الراوي) وقد ضرب الاول مهم فدعاه فتيل والثاني اهواه والثالث اعدمه الحياة ولم يزل بهم كذلك وهما منحصرين في ذلك المكان ولم ينفلت مهم انسان وهو يلعب فيهم بالحسام الرنان حيى لم ينجوا منهم انسان وعجل

الله بارواحهم الى النار وبئس القرار هذا وقد جرد ما معهم من السيوف بعد أن اساقهم شراب الحتوف وأخــذ سلاحهم والامتعة ولم يترك منها شيئًا له منفعة بل تركهم طما طعما للوحوش في الاكام وقد نصر الله الامير على يدذلك المقدم (ياساده) ثم أنه تقدم اليه وقال له بالاسم الاعظم الاكرم الامجد المعظم ماهذه نجده عظيمة قال له الامير والاسم الاعظم نجده واي نجده والله هذه الجميلة لا يقاومها مال ولا نوال فقال له خُذ هذه الدواة والقرطاس واكتب لى خسة آلاف شريفي ذهب فقال له وما اسمك قال له اسمي ضايع الاسم فعرفه وسلم عليه وكتب له ما طلب منه فقال له يامقدم وللان ما لقيت اسمك قال لا قال له ومااسم ابيك قال له ضايع الاسم أيضاً قال ومااسم أمك قال لهضايعة الاسم أيضا ثم ان الامير تركه آلحيال بعد أن خلصه من وثاقه وغاب في البر من وقته وساعته وغاب من حيث أتى قال وكان السبب في مجيئه شيخه الخضر عليه السلام وسنذكر كل شيء في محله بعون الله وفضله (ياساده) ثم أن الامير سجد شكراً لله تعالي وعرف ذلك المكان وسار ليلا الي نحو الديارفلما وصل واذا بمتان مقبل عليه فقال له عتمان انت كنت فين تبنيجت قال له اسكت ياعتمان أنا كنت في البر وقصدي اكشف الغريم قال عنمان قابلت الرجل الوكرشكبير وخلصك وكتبت له المديات الصفر قال الامير اسكت يارجل قال عمان وكتبت له تمنية قال له اسكت يارجل قال ما بقيت تطاوعه هذا رجل طاع قوى ياشقر قال الامير ومن ابن لك معرفه بذلك قالله قالمت لي المصفورة قال الاميرياعتمان تعرف اسمه قال عتمان انتغشيم عنه اسمه عقيرب قال له الامير غور جاتك داهيه انت وعقيرب سواء ولكن ياعتهان سر الى المكان القلالي وخذ معك ماشئت من الغلمان وأتني بما فيه فأجابه عتمان بالسمع والطاعة وأخذ الرجال والبغال وسار الى نحو ذلك المكان وأخذالمال والنوال واذا بهأر بعة وعشربن شكجيه من المال وتسعة من الجواهر الغوال فحملهم عتمان على ظهور البغال اليان أنوا

الى سيده فاطمأن قلبه وسكن روعه فهذا ماكان منه (قال الراوي) وأماماكان من أمر على القموي باشت بيت المقدس فانه صار منتظر عودة الامير فلم يأته خبر عن ذلك فقلق قلق عظيم ولم يزل في فكر وحــيرة حَيى طلع النهار فبينها هو كذلك واذا بالامير قد طلع عليه فنهض له و تلقاه وسلم عليه وحياه وبالسلامة هناه وأجلسه مكانه ولما استقر به الجلوس سأله عن حاله وماكان من أمره قال قد نصرنا الله على الاعداء فارسل النادي ينادي ان كل من كانت له حاجة ضايعة يأتي ويأخذها من المكان الفلاني وذلك بعد أن يصفها باوصافها قال له جزبت خيرا ولكن يا سيدي أخبرني بما جرى لك فاعاد عليه ما قدمنا ذكره فتعجب من ذلكٌ كل العجبوقال له انت منصور من الله الواحدالاحد ثم أمر المنادي ينادي بما أمر به الاسير فنادي بذلك فلم سمعت الخواجات النداء انوا الى الديوان بهرعون من كل مكان وجعل كل واحد يصف ما ضاع له للامير فيسلمه اليه ويأخذ عليه حجة مختومة بذلك الى أن أعطى كل ذي حق حقه ولم يغب لاحد من اهل بيت المقدس شيء ثم ان الامير جلس بعد ذلك ثلاثة أيام ونزل في اليوم الرابع لاجل الفرجه فنظر الى النهامة القدسيه المنيفة وقدامها بيت المقدس فتأملها الامير ونظر الى النهامة فوجدها مبنية بالرحام الالوان والفراشات المزخرفة والقناديل البساور المغمرة بدهن اللون في سلاســل من خالص الذهب والفضة والمباخر معيقة والروايح فائحة فائقة فسأل عن ذلك قالوا له هذه النهامه العتيقة القدسية بتاعت الكفار فتعجب كل العجب والتفت الى ببت لمقدس قال وما هــذا قالوا هــذا جامع بيت المقدس فتأمله واذا به مفروش بالخسف وبعضه من غير فراش فزاد عجبه وتأمــل طويلا وبكمي وتحسر وفي ذلك الامر تدبر وقال وحق ديني لابدلى أن أقيم شمائر الدبن وأجمل هــذا المكان حرم للمسلمين وأحرم الكافربن

أن يصلوا الي هدذا المكان وأسد باب العامه بالطبن وأفسد عليهم ماهم عليه من اليقين وأظهر في هــذا المـكان أثر عظيم ثم أن الامــير تأسف على تلك الاحوال وزاد به البلبال وأنشد وقال صاوا على باهي الجمال

يزكوا عليها الفراش المبدثر يصح منها مسكها والعنبر

عجباً من الديار ومن أهلها وزاد عجى في صنع السكوافر زبنوا النهاسة من كل زينة ما تتحير من حسنه النواظر وجماوا القناديل في أوسطها مغمورة بدهن لون أخضر معلقمة في سلاسل من فضة مطليمة من فوقهما بذهب أحمر مفروشــه بالخز والديسـاج من حرير أبيض في أسود في أصــفر وكذا الستور تحير لونها كلاها من الحرير الاخضر والارض راقت بالرخام مساونا كذا الابخار فعد تصاعد ربحها فلابدلى ما أبطل رسمها وأجاهد كل الجهاد بالأبتر فأما ان أفوز بكل مطالبي وأما ان أموت وأقسبر محا الله قوماً أتوا يسكنونها كلاب الكفر اللئام الفجر مالى أرى البيت الحوام مددثرا خالي من التتجيف حقا مثغر هو بيت الله في الارض كلها مسكن الاحباب أهــل التــدبر قـد جمـله حرّما آمنـا للورى وحرم الـكفار منـه المنظر ولابذلن النجهد في طاعة الذي خلق الانام وأجري الابحر

(قال الرادي) ثم أن الامير دخل الى المسجد ودخل عليه فتلقاه الامام النووى رضي الله عنه فسلم عليه الامير وقبسل يده وأجلسه الى جانبه فلما استقر به الجلوس قال له الأستاذ ما تريد قال له أريد أن أسدد النهامة العتيقة ولا يكون هنا مشهور خلاف بيت المقدس فقال له الاستاذ هذا شيء لا يكون ابدا لان علينا خزنة مال للسلطان من العام الى العام توردها النصاري الى ملك الاسلام واذا سدت ياولدي تتحرك اللئام من سايرالافطار والاكام ويصير الغز وفي بلاد الاسلام واعلم انك لايخرج من يدك ما ذكرت قال الامير وعزة الله تعالى لابد من سدها فقال له اعلم اننا لانسلم لك في ذلك الا أن أتانى خطاب من ملك الاسلام وذلك لاجلادا اتى بعد ذلك أمر من الامور يكون هو الذي يتلقاه بنفسه عن الاسلام دون غيره فقال له الامير لك على ذلك ثم أن الامير قال والاسم الاعظم ان لم يأمر في أمير المؤمنين عا خطر يبالى من سد الغهامه والا رجعت من هاهنا الى بلادي ولاأسكن بلدايكون فيهامن يخالف أمري في طاعة ربي ثم الامير سطر كتاب وذكر فيه كل ماجر امن أول الامرالى آخره وخم الكتاب وسلمه الى عهان وقال عليك بالملك الصالح والديوان المصري فاجابه بالسمع والطاعة ثم أنه سارمن تلك السالح واصبح مثلك بوحد القديم الا يجد فلم جلس على التخت تكامل الديوان جلست الرجال والغلمان قرأ القسارى وختم دعا الداعى وختم دقا الرافي وختم صاح جاويش الديوان وهدو يقول

لا تحسين الله يغفل ساعـة الا ينفذ حكمه فاذا نفـذ أعطي الذين تجبروا في ملكم حتى اذاافر حوا بمااو تواخذ

(قال الراوي) قال الملك سبحان مالك الممالك سبحان المنجى من المهالك ياحج شاهين الطير حمق كثير وحلف انه يطرد الطيور السود والطير الكبير لم يرض بذلك وخاف من الطيور السود ولكن نحن نسلم للطير في ذلك والامر لله والحق بيده ياحج شاهين وعزة الله الابدية الايسدها كطا وكرمانم ان الملك ما زال يتكلم في ذلك والوزير يتعجب والدولة لا تعلم ما يقول من الكلام واذا بعتمان يقبل الارض ببن يديه وهو يقول ياليل

أحبكم ملو قلبي وعينيه وملوجثى وعقلى وايديه وحق منزبن الانجم بالزهربة لم أنس هو اكم ولوكنتم أعاديه

( قال الراوي ) قال الملك اهــلا وسهلا الشيخ عتمان قال عتمان لا أهــلا ولا سهلا خــذ وفوق ثم أخرج الكتاب وناوله للسلطان فحله وقرأه وفهم رموزه ومعناه واذا فيه الصلاة والسلام على سيد الانام سيدنا محمد البدر التهام ومصباح الظلام عليه الصلاة والسلام خطابا من الحب الاصغر الي بين ايادي المحب الاكبر أمير المؤمنين من كان على أثر سيد النبيين سيدنا محمد وعلى آله . وصحبه أجمعين وبعد فالذي نعامك به ان الله أخذ بيدنا وقبضنا الاخصام وقتلناهم وردينا البضائع الى أضحابها ونصرنا ربناعلى الاعداء ثم اننا بعد ذلك رأينا الغمامة قدام ببت القدس وذلك اني لا رضيت بذلك فاردت أن أسدها فمعني من ذلك الشيخ النووى ومن معه من السادات وقالوا لى لا يمكن ان تسدها الا بعد أذن أمير الثومنين وهذه حاجتي قعد أرسلت اليك لاجلها واعملم أن هذه ضلالة واذالتها واجبة واني اقسمت قسما صادقا أن لم تأذن لى بسدها والاسافرت الي بلدي والسلام على نبي تظلله النمام فلما قرأ المك الكتاب أعطاه للقاضي وأمره أن يقرأه على رؤوس الاشهاد فقرأه الفاضي الى أن آني الى آخره فنهض القاضي على الاقدام وقال ايش يا أمير المؤمنين من يقول هذا المقال وسد الغامة القدسية اعلم يا أمير المؤمنين انى أُقول لك القول مراراً واعيده لك تذكاراً واجهارا وأفول لك أن هذا الغلام اتى من بلاد العجم يريد ان يفسد ملكك فلا تصدقني في كلامى وما مهاده الاهملاك الاسلام والله اذا سلمت انت له في ذلك كأن يتحرك علينا أكابر الكفار والبابات والقرا ناتمثل البب مفاوي والبب تاجري والبب ميخائيل والفرتماكوس وفرنجيل درمان وروم الازرق وهلاون وتاجربي والاصطالود الفلفي فقال الملك هذا ايش ياناضي انت عارفهم بالواحد فقال القاضي ممعت من النجار ومن السفار فقال الملك ياقاضي ماهم ألالئام كفار واذا تحرُّوا ماذا يكون من أمرهم وماالذي يجري من غير أمر الله وعزة الله الايسدها كظما وكرما

اكتبواله ان يسدها واكتبوا جواب الىالشيخالنووىبذلك فاجابوا بالسمع والطاعه ثم كتبوا رد الجواب واعطوه اليعتمان فاخذه وسارولوكان لهأجنحة لطار ولم يزل مسافر حي أفبل الى سيده و ناوله الكتاب ففرح و استبشر وحمد الله وشكر فهذا ماكان من أمر هؤلاء ( قال الراوي ) واما مَا كان من أمرالقاضي واببك فأنهما نزلت عليهم الرزية وزادت عليهم البلية وقدعلمالقاضي بأن عبد الصليب هلك هو وجماعته وطلع السعد بيد بيبرس فكاد أن يموت من الحسرة والكمد وكذلك ايبك جرى على قلبه مالم يجرى على أحدثم انهم اجتمعوا وشكوا الى بعضهم ماقد نالهم من هذه الامور والاسباب وجعلوا يدبرون انفسهم ويعملون على مكيدة للامير فهــذا ماكان من امرهم ( قال الراوى ) وأما ماكان من الامير فاله عرض الخطاب الملكي على الشيخ النووي ومن بصحبته من أهل الفضل والكمال فلما رأوه قالوا له أفعــل مابدالك فانناكلنا مطيعين لافعالك مادام الملك بأمرك بذلك فمند ذلك أمر الامير بيبرس باشت بيت المقدس بالمناداه في الغامة بذلك فنادي المنادي مفاشرالرهبان والقسوس والبطارقة المقيمين داخل الغهامة القدسية اخرجوا منها لان الملك أمر بسدها فهرغت القسوس والرهبان من ذلك المكان ودخل الامير بيبرس ثم أمر بسدها مخدع من بعسد مخدع و تأمله واذا فيسه بطرك يقال له بيت لحم فرآه جالس يوحــد الله تعالى فقال له الامير ياراهب الزمان قم من هــذا المكان وامضى الى حال سبيله حتى اتى أسد هذا المخدع فعالله الاستاذ بامولاى دعني من داخله وسده على فقال له الامير وقد تعجب ومن أين تأكل ومن أين تشرب قال له هـ ذا جهلا منك الم تعـ لم ياولدي ان الله خلقني تكفل برزقي وأيضاً رزقني في ظلمة الاحشاء فكيف ينسانى في دار الدنيا والذي لم ينساني من الموت لم ينسا بي من الرزق قال فعلم الامير ان هذار جلامن اولياء الدّ الصالحين فتركه وسدالمخدع عليه وسيأتي له كلام ان شاءالله تعالى اذا انصلنا اليه نتكلم عليه ولم يزل

يسد مخسدع بعد مخدع الي أن سسد المخادع جميعها والاماكن وبني عليها من خارج بابها وقد مشى كلامه وجلس بعد ذلك في بيت المقدس فهذا ماكان من امر هؤلاء ( قال الراوي ) واما ما كان من امر الكلب القرنانعدو اللهورسوله جوان فانه لما اعياه الام وضاق منه الصدر فسطر كتاب عن لسان البب ميخائيل وختمه بختمه وسار به ليلا الى حارة الرومواجتمع بأربعة من العياق وقال لهم يااولادي خذوا مني هــذا الكتاب وسيروا به آلى سطح الخــانكة وتقيموا في الحر والشمص الي أن نتغير وجوهكم ويبان عليكم علامة السفر ويتهيأ لمن يراكم انكم سفار ثم بعد ذلك سيروا الى مقابر المسلمين وقفوا في سكة الوزير فاذا هو ألى ورآكم فلا بدان يقبض عليكم فاذا قبض عليكم وسألكم عن حالكم فقولوا له قصاد من عند البب ميخائيل صاحب القسطنطونية العظمي وقد ارسلنا بكتاب الى رين المسامين فسرنا به الى أن اتينا الي هاهنــا فنهنا حتى اتيت انت وسألتنا فاذا رأي معكم الكتاب ينعم عليكم ويعطيكم المال الجزيل وأما انا فقــد او. ت لـكم ما يتين سنة زياده في اعماركم وضفت لكم خمسين فدان في سقرفقالواشكراً للمسيح واخذوا الكتاب وساروا الى سطح الخانكة كما امرهم فهذا ما كان من أمر هؤلاء ( قال الراوى ) واما ماكان من الوزير شاهين وهو في بمض الايام نازل من بيته قاصد الى الديوان كما هي عادته فوجد هؤلاء الملاعين وهم يتجارواعلى مقابر المسلمين فأمر بالقبض عليهم فأتواجم اليه وأوقفوهم بين يديه فقال لهممن أنتم قالوانحن من القسطنطو نية من عندالب ميخائيل معناكتاب الى رين المسلمين وتهناعن القلعه قال فلماسمع الوزير ذلك قبض عليهم وساربهم الى الديوان وصبرحتي تكامل الديوان قرأ القاري وختم ودعى الداعي وختم رقي الراقي وختم صاح جاوتش الديوان وهويقول يا من له الدوام والبقاء والعز والتعظيم والابقاء والمجد والافتدارحقاله والامر والنهى والابقاء

( قال الراوي ) قال الملك آمنا سبحان ملك المالك سبحان المنجى من المهالك ياجاج شاهين جزاهم على الله واللهياحاج شاهين انالطير لمريغلم بذلكأبدآ بل أنه مظلوم ولكن ظامه من أحب الناس اليه قال الوزير من هو هذا يأملك الاسلام قال له قم على حيلك واظهر ما رأيت فتذكر الوزير الاربعة أنفار الذي لاقاهم فنهض على الاقدام و زل الىبابالديوان وأنى بهم الىالسلطان فلما وقفوا بين بدي السلطان قال لهم ما معكم من الاخبار فأخرجو أذلك الكتاب قال الملك اعطوه للقاضي لاجل أن يكون كل انسان تسلم كتابه بيمينه فأخذه الفاضى وفضه وقراه واذاأوله صليب وآخره صليب وعنوانه صليب ونحن وأنتم نصلي على النبي الحبيب خطابا من ميخائيل ملك القسطنطينية الى بين أيادي زين المسلمين يازين المسلمين وحق المسيح الطيب النفيس المرفوع انك اذا سديت الغهامة القدسية كابلغا عنك لاركن عليك ركبتين ركبة فىالبر وركبة فىالبحر أولهاالقسطنطينية وآخرها اسكندرية وأما التي فيالبر أولهاكما تقدم وآخرها حلب واملك بلادك وافتح الغمامة غصباً عنك والسلام شكراً يامسيح قال فلما سمع الملك ذلك الكلام تغير لونه واضطرب كونه وقال الملك وعزة الله الابدية لا بدأن يأتى الى عندي هذا الكلب ميخائيل في القيود والاغلال والباشات الثقال وأرميه في نطعة الدم فمن مثل هــذا الكلب ابن اللئام حتى يناظرنى بمثل هذا الكلام ويمانعني في الاحكام ثم ان الملك أمر بسجن هؤلاء الاربعة ففعلوا بهم ما أمر به الملك فهذا ماكان من أمر هؤلاء وأما الكتاب فانه أخذه الوزير شاهين عنده ( يا ساده ) وقد قال الملك ومن عضي الىالكلب ميخائيل ويأتى به الى عندي أسير حقير ذليل فعندذلك سكت كلمن كان في الديوان فأعاد الملك الكلام فلم يجبه أحد من الانام فتكلم الملكالثلالثة وقال يا عصبة الاسلام وفوارس الضرب والزحام حلفت يمين وأنتم سامعين فمامنكم من يفعل ذلك ويأتيني بالعريم وله ما يريد من المال الجسيم فلم يجاو به أحد من

الحاضرين هذا وقد نهض القاضي على الاقدام ونفض الاكام وجنح الطيلسان وقال يا مولانا السلطان أربد أن أنكلم كلمة حسنة قط والا أنصت قال الملك تكلم يا قاضي قال القاضي لا يأني بالغريم ويبر هذا القسم العظيم الذي اقسم 4 أمير المؤمنين الا ولدك المحفوظ المنصورالذي سعادته نضىء على رأسه كالمصباح قال الملك صدقت يا قاضي ولكن ولدي الآن في بيب المقدس فمن بتوجه اليه ويعرض هذا القول عليه قال القاضي اذاكان ولا بد فالوزير ايبك يتوجهاليه هو وجماعنه الخسة وثلاثين أمير ويكونوا مساعدينله في ذلك الامر الخطير فقال الملك اكتبوا كتابا الى بيبرس بذلك وسلموه الى الوزير اببك فاذا وصلاليه يعطيه الكتاب ويكون هو وجماعته من جملة الخدام والاصحاب فقال ايبك سمعاوطاعة هذا وقد كتبالكتاب وختمه الملك وسلمه للوزير ايبك والاصحاب فنزلوا به من الديوان ونزل القاضي أيضاً آخرالنهارواجتمع بايبك فقال القاصي اعلم يابا أحمد اني دبرت هذا التدبير وأناكنت السبب في ذلك الامر الخطير وقد بان لنا الباب فاخف أنت هذا الكتاب وسر أنت عن عندك الى بيبرس فاذا وصلت اليه فقل له قم معنا لاننا قد نوبنا الملك الىالقسطنطونية حتى تأتى بميخائيل لان الملك طالبه فاذا هوسار معكم فاغتنمواالفرصة واقتلوه وان لم يسر فاكتبوا كتابا بأنه مخالف لامره فيقتله الملك فها هومقتول على كل حال والسلام (قال الراوي ) يا ســـادة فسمع ايبك كلامه وصار يجهز نفســـه وكذلك رجاله فهذا ماكان منه وأما ماكان من الوزير شاهين الافرم رحمة الله عليه فانه فهم ما دير القاضي من المكايد الى بيبرس وصير حتى نزل من الديوان وسطر كتاب وختمه وقال لاحمدبن دغان خازنداره خذ هذاالكتاب وسربه الىبيت المقدس واعطيه الى ولدي بيبرس وأمره أن يفعل بمافيه فأجابه بالسمع والطاعة رسار يجد المسير ليلا ونهارآ وعشية وأبكاراً حيىأ شرف على بيت المقدس ودخل على الامير بيبرس وسلم عليه وأعطاه الكتاب فحله وقراه واذافيه أوله هذه الابيات

يا كتابي اذا قراك حبيبي قبل الاقدام وبوس أياديه وتأبى ولا تكن عجولا واعلم أن ررحىوراحتى فيه خطابا من الاغا شاهين الافرم الى بين أيادي ولدي بيبرس نعرفكأن الملك الصالح أرسل اليك الامراء وقد أمرهم أن يكونوا فى خدمتك وأنت الاآمر الناهي عليهم وذلك ان الملك حلف وأقسم انك ان لم تأت اليه بالغريم وهو البب ميخائيل والايقتل عدوك ومعهم لك كتاب مرسوم بذلك من السلطان يركب عليه ركبتين في البر والبحر فاذا وصلوا اليك الامراء وسلموك الكتاب فاترك على القموى نائب مكانك وسر معهم حسب مافى الكتاب واذانكروا الكتاب فلا تركن اليهم ولا تسمع كلامهم أبدآ واحترس لنفسك منهم لاني أعلم ان لا أحداً منهم مراده يرآك وفد أعلمتك والسلام قال فعرف الامير المعنى وتحقق ان هذا شفقة من الوزير عليه ومن حسن معرفته قال وكانذلك الكتاب وصل اليه قبل مجيء ايبكورفقاه ثمان الاميرأمر باحضار النجارين فلم حضروا بين يديه قال لهم اعلموا انى اريد منكم ستة وثلاثين خازوقا من الخشب وكل واحد منهم كحك على قدر الذى يقمد عليه وتحت ذلك الكحكة بريمة مثل العصفورة اذا فركها الانسان ذات اليمين ثبت القاعد من غير أذى واذا فركها ذات اليسار سقطت الى اسفل العامود فيدخل الخازوق فى ديرالذي يقعد عليه حنى يطلع من رأسه أو من كتفه أو من جنبه ويكون له بخراز حديد مركب على تلك العصفور لكنه لا يظهر الا فوق حي ينزل الرجل الذي يقعد عليه الى اسفل فاذا هوي ذلك القرص الى أسفل ظهر المخراز الى اعلاوكان أول ما يدخل في دبر بني آدم يموت فأجابوه بالسمعوالطاعة ثم انه كتب رد الجواب الى الوزير فأخذه احمدالمذكور وتودع من الامير وسارطالب الوزيرشاهين ( يا ساده ) وقد صنعوا المجارين ما أمرهم به في عاجل الحال فأعجب الامير

فعلهم فأمر أن يكتب كل واحد منهم باسم رجل من الامراء القادمين اليه و بعد ذلك جعلهم في مخدع وأرخى عليهم ستار ثم انه ركب كل خازوق منهم على أربع عبلات يسير به الانسان الى أبن أرأد واذا تركه يقف على ذلك العجل ثم أمر باحضار السلاسل والاغلال وجعلهم فى اطباق وغلق عليهم وتركهم عند الطباخ وقال له اذا أنى عندي الوزير ايبك تكون أنت هيأت الطعام والشراب من المآكل الفاخرة ولكن تكون قد جعلته مالح قوى فاذا أتيت اليك وتهتت عليك وأمرت بقطع يدك فلا تخف بل أقع في عرض الوزير ايبك لانى اريد الهم لا يأكلون شيئاً من طعامى

(قال الراوى) وقد سير الامير بيبرس الخزندار احمد بن دغان بمد ان خلع عليه كما ذكرنا وامره ان يسير على غير طريقه وقال له لا تقابل الامراء ولا تجتمع بأحد منهم حتى يكون هذا الامر مكتوما بيننا فسار على ذلك فهذا ما كان من أمر هؤلاء

(قال الراوى) وأماماكان من ايبك فانه ارتحل بمن معه وهمعازمين على ما قال غليه القاضى ولم يزالوا كذلك الحان اشرفوا على بيت المقدس فلماقر بوامنه نصبوا الخيام والسرادق والاعلام وتسلحوا بعد ان اخذواالراحة باق ذلك النهار ودخلوا على الامير وهم على غاية من الكبر والنفخة و لما وقعت العين على العين قال ايبك سلام عليكم فرد الامير بيبرس السلام وقال اهلا وسهلا فقال اببك قم معنا يا بيبرس لاننا نريد السفر الى القسطنطونية وذلك لاجل ان نجب البب ميخائيل لان الملك امرنا بدلك وقال خذوا بيبرس معكم وحلف واقسم فقال ميخائيل لان الملك امرنا بدلك وقال خذوا بيبرس معكم وحلف واقسم فقال مرت معكم اصير مخالفالامر الملك فاذا كان ولا بد فيرسل الى كتابا مرسوما بالخط الملكي والختم الملكي فقالوا له ولم ذلك قال لاجل انه اذاساً لى في ذلك اقول

انا سرت معهم بموجب هذا المرسوم فقالوا له واحنا كلامنا بطال اعلمأناللك قال خذوه ممكم ولا يلزم الامر لـكتاب قال فعرف الاميرماعندهم وقال لهم لا يضر شيء وسكت على مضض منهم ثم قال لهم لا بد قبل المسيرمن العزومة فنظروا لبعضهم ولسان حالهم يقول نأ كل ما عنده و نضمر له ماعند نا (ياسادة) ثم أن الامير اجلسهم الي أن جاء وقت الغداء وقد حضر السماط فتقدموا اليه الأمراء وتقدم معهم أيضا الامير بيبرس وأرادوا أن يأ كلوا من ذلك الطعام واذا به حادق لا يقدر أحدا أن يذوق منه شيء فعند ذلك صاح الامير بيبرس على الطباخ فأنوا به اليه فلما وقف بين يديه قال له يا هذا هذا طعامي متكلف كثير أم قليل فقال له متكلف شيء كثير قال له ولاي شيء اتلفته وجعلتـــه حادق قال له يا سيدي الصناعة خوانة تخطى ويد صاحبها كايقال في المثل الصنعه تخطى قال له الامير انا لا أعرف ذلك أبدا وسوف اجازيك على ما فعت لانك فضحتني بين الامراء ثم صاح على من حوله من الغلمان|ن|قبضو|عليه فقبضو| عليه فقال الامير اقطمو يده فعند ذلك صاح الطباخ انافى عرض الوزير ايبك فعند ذلك صاح ايبك وتقدم اليالاميربيبرس وقالله يا أخيناأ كرم هذاالرجل لاجل خاطري قال له يا وزير بمدهذه الفضيحه التي فضحهالي بينكم واتلاف مالى ولكن قد اجرته واكرمته لاجل خاطرك وعندى ماهواحسن من هذاالطعام فقوموا بنا الى الدوار فنهضوا معه وهم يقولون الذى نأكله خيراً من الذي يفوتنا فلمادخلواالي الدوار واذاهم رأوا ستاير مرخيه فصاح الامير بالغلمان ان حضروا الطعام فرفعت الستايره ودخلوا فلما استقربهم الجلوس اصطفت الاوانى بينايهم فتبادرواالي المكبات وقدرفعوها منفوق الاصحنوتأملوا واذا في كل صحن فيد زويد وله قفل من حديد فلما عاينوا ذلك اخذتهم الدهشه واصفرت منهم الوجوه وحارت منهم الافكار فعندهاصاح الاميربهم أنالبسوا يا كلاب فعند صياح الاميرار تفعت ستاره اخرى وخرجو امن داخلها

رجال وأى رجال بالشواكر المجذوبة قال وكان هؤلاء اولاداسماعيل هممع الاميروهوالذي اعدهم ندبهم فلمانظرواالي ذلك الحال صاروا فيحيرة عظيمه وأول من لبس الضامن في عنقه اببك وكذلك رفقاه وقيد ساروا الجميع في القيود والاغلال والباشات الثقال وقد توكلوا بهم الغلمان من ساير الجهات وايقنوا بالفنا والممات وقد انقطعت ظهورهم ( ياسادة) وقد امر الاميربرفع ستارة اخرى فكشفت فرأوا من داخلها ستة وثلاثين خازوق وكل واحد منهم مكتوب عليه اسم صاحبه فامر باخراجهم فرأي ايبك مكتوت على الاول الدين وحق الملك الرحمن هذالا يبك التركاني وعلى النابي مكتوب وحق تمالك يوم هذا الامير علاى الدين والثالث مكتوب عليه وحق الكبير الاكبر هذا للامير سنقر والرابع مكتوب عليه وحقمن لا نراه العيون هذا للاميرقلاون والخامس مكتوب عليه وحق الملك الامجد هذا للامبر بشتك وكل واحد مكتوب عليه اسم صاحبه على هذا الترتيب فلما نظروا الى ذلك حاروا في امورهم والوا في سراويلهم وصاحوا بعلوا رؤسهم آنافي عرضك يا سيدنا يا حبيبنا يابيبرس اعتقنا من هذه الامور الرديه ولا تفعل بنا هذه البليه واجعلنالك رعيه فقال لهم الامير بيبرس ياكلاب اناكم اقدر واعفي وانت أن تقدرتذ يح ياابن آدم ما طمعك اذا كنت لم تفعل جميل افعل كما يفعل معك والاسم الاعظم لا افيلكم من هؤلاء الخوازيق وما انتم فيه من الشدة والضيق حتى ترجعوا عن ما انتم عليــه عازمين وتحلفوا لي يمين بالله رب العالمين والنبي الامي فعالوا له نحلف لك على السيف والكتاب اننا نكون لك عونا وخداما واصحاب ونكون لك ولا نكون عليك مادمنا بين يديك فقال لهم الاميروانابذلك رضيت ثم أنه احضر لهم السيف والكتاب الشريف فحلفوا بالإيمان الواثقة انهم يكونون مع الامير حسب مراده ويبقوا صحبة والجميع يدا واحده فعند ذلك صدقهم الامير لاجل الاقسام لانه كان صافى النبة فقال

لايبك اين الكتاب الملكي فقال له ها هو معي ثم اخرج اليه كتاب الملك الصالح فقال له ولاي شيء كنت كتبت هذا عني وورايته مني فقال له كنت نسيته يا أخي فلا تؤاخذني في ذلك وقد مضىمامضي قال فاخذ الكتابوحله وقراه واذا فيه الصلاة والسلام على صاحب المعجزات وسيد السادات خطابا من الملك الصالح الفقير الى الله الى بين آيادي ولدى الامير بيبرس ياولدي اعلم انى حلفت يمين انه لا بد من حضورالب ميخائيل صاحب القسطنطينيه الكبرى الى عندي في القيود والاغلال والباشات الثقال نم أن المشورة جاءت عليك فارسلت هذا المكتاب اليك وايبك والامرأ كلهم خداماً لكوبين يديك فسر معهم برأيك وكل من خالف امرك منهم ملص أذنه وقطع رأسه وعجل هلاگه ونكسه بشرط انك لاتأتى الى عندي الاباللعين ميخائيل فيالقيودوالاغلال وان جيت من غيره ملصت أودانك الخط خطي والختم ختمي يشهدعلي والسلام على نبي نظللة الغمام (قال الراوى ) فلما قرأ الامير الكتاب قال لهم الآن مضي ما قد مضى وان كنتم تفعلوا شيئا من الاذى جازيتكم عليه كما أمرني الملك في هذا الكتاب فاحترسوا لانفسكم قالوا سمعا وطاعة ثم أن الامير أمر بحل الاغلال والسلاسل من اعناقهم وقدم لهم الاطعمة فأكلوا وشربوا ولذوا وطربوا وقد طلع ايضا الى الديوان وأجلس على القموى مكانه وتودع منه وأخذ رجاله وسار طالب الفسطنطينية قال ولم يزل بجدالمسير ليلا وتهارا الى أن أقبل اليها وحط عليهـ ( ياسادة ) وكان بينــ وبينهـ البحر فال فجلس الامير على حافة البحر وقد نصبت الخيام والاعلام ونزل بمن معه من الرجال فامتلاً بهسم جانب البحر (قال الراوي) وقسد بلغ الخسبر الى البب ميخائيــل بان المسلمــين نزلوا على القسطنطينيه فتعجب من ذلك غاية العجب لانه كان يعلم عما في الكتاب بل كل هذا تدبير اللعين القاضي ثم تفكر في نفسه قال أنا لا ارسلت جواسيس ولا غيرهم ولا قطعت

سكة السفار ولا امتنعت من الخراج ولا شيء يأنوا الي هؤلاءالمسلمين ثم انه المسلمين وانظروا ما يريدون فنزلوا فى مركب صغير وسادوا اليأناتوالي البر الآخر وكان الامبر جالس من خارج الخيام فلما رآهم علم انهم قصاد قال لهم ما معكم من الاخبار قالوا له كتاب فاعطوه له فحله وقراه وادا فيــه خطابا من الببميخائيل الى بين ايادي المسلمين أبي انا لا عملت ممكم شيئا ابداحتي اتيتم الى ونزلتم على ارضى وبلادى واناليس لي دعوة بالمؤمنين ولكن اخبروني ان كنتم طالبين شيء للسفر مثل زخرة أو ما كل أو مشارباً ناارسل لكم كل ما تطلبون واذكان شيء غير ذلك ارسلوه لي حتى اعلم ما الخبر وماالذي تريدون مني شكرا يا مسيح والسلام ( قال الراوى ) فلها قرأ الـكتاب عــلم انه مظلوم في الكتاب الذي قد آني الي الملك فكتب له رد الجواب يقولُ فيه الصلاة والسلام على من اتبع الهـ دي وخشى عواقب الردي واتبع الحق الاعلي ولعنه على من كذب وتولى خطابا من الامير بيبرس الي مخائيل اعــلم انه قد طلع على السلطان كتاب عن لسانك بخطك وختمك مذكور فيه انك الملك واقسم انه لابد من حضورك بين يديه فان أردت لنفسك النجاة تأنى الى طائع مختـار وانا آخــذك وادخــل بك ويقيم الدعوة وانا والاسم الاعظم أن أتيت معى طائع مختار لا بجري عليك شيئا وانا الضامن لسلامتك ولا اخليك توردمال ولا نوال وان ات ابيت وخالفت فاعلم آبي مأمور بحضورك ولو اقت هنا خمسسنيناو اكثر فلااعودالىالملكالابك وقداعلمتك والحذر من المخالفة والسلام على نبي تظلله الغهام ثم انه ختم الكتاب وسلمهالي البطارقة وانعم عليهم وساروا الى عند ميخائيل واعرضوا عليه الكتاب فلها قراه غضب غضبا شديدا ما عليه من مزيد وقال انا مالي ومال المسلمين

ومن يكون خالصا ويشبك نفسه وكيف اسلم دوجي اليهم لاوحق المسيح لايكون ذلك ابدا ولواقامو اعلى بلدى دهراسرمدا ثمصاحعي البطارقه اقفاو البحر بيننا وبينهم واتركوهم حتي يكلوا ويملوا منالقمل والوسيخ وروايح البحر والبرد والرياح ويرجعواالى بلادهم بلافائدة فمندذلك اجابوابا لسمع والطاعه وقفلوا البحر بالسلاسل الحديد قال وذلك ان السلاسل متصله من برج الفسطنطينية الى برج آحر في البرالثاني فاذا ارادو اقفل البحر مدوها فلاتقد المراكب تجاوز هذه السلاسل فعلم الامير بيبرس المعنى واقام عى شاطىء البحر ثلاثة شهور فلماكان ذات ليلةمن الليالى خرج الامير ليلا الي خارج الصيوان وقد صار يتسلل علي الامراء حى وصلالي ظهر الصيوان الذيهم فيه فوجدهم جالسين مع بعضهم وكل واحد منهم يَقُولُ كلام خلاف كلام الآخر ويتحدث كلمنهم على قــدر مايري من السكلام قال ايبك ياامراء متاع مصر وبمد قعادنا هنا في البرد والصقيع والقمل وريحة البحر وقد علانا الوسخ والقزارة قال بشتك احنا فلاح نقيم هنا قال عملاي الدين احنا بكره ندخل على البشت بيسبرس ونقول له احناً مابقينا نقيم هنا ولا نساعد احدفان اجاب وسار معناسار بغير فائدة والسلطان جلف ان هو اناه بغير ميخائيل يقتله والسلطان يمينه صادق وما هــو مثــل أيماننا الى نحلفها لاننا احنا أيماننا مثل بياعمين الخضار والسمك وأن خالفنا نقطعه بسيوفنا ونتوجه الى مصر واذا سالنا أحــد نقــول له مات بيبرس ودفناه وذلك على يد الوزير ايبك وفلان وفلان والسلام فعلى كل حال هـ و ميت لا محاله قال ايبك هـ ذا هو الرأي السـ ديد قال فلم سمع الامـير قولهم وعلم فساد فلوبهم قال لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم الهي اسألك السلامة من خائنين العهود والاعان ثم ان الاسير أخــذ طوبة صغيرة من الارض وضرب بها النور الذي هم جالسين فيه فانكسر وانكب ما فيه ع ۔ م حادی عشر

من الدهن وانطفى قال ايبك الفائحة على ذلك وقام كل واحد منهم الى مكانه فهدا ماكان من أمسر هؤلاء (قال الراوى ) وأما ماكان من أمسر الامسير بيبرس فانه ضاق صدره لما علم بخيانة هــؤلاء الرجال فسار على شاطيء البحر والليــل سابل ستره على ألخائفين ثم تقدم الامــير الي البحــر توضأ وصلى ركعتين وتضرع اليالله تعالى بالدعاء وهو يستغيب ويقول

الهي ادعوك بسيد الوري محمد المبعوث من نسلطاهر ادعوك ربى بجاههه وبحبه تفرج كربى باطنا ثم ظاهر توسلت اليك سيدي محبيبنا تنصرني علي كل خصم غادر وتسهل لى الامور جيمها فانت العليم وانت نعم القادر وائت الرؤوفالرحم الناصر لك اسلمت امرى أجب د عوتى وحفى بإخالق بالمنصر لى نصيرا على جميع الفواجر انتالذى تعلم الامورجميعها انتالذى تكشف البلوى للصابر انت تنقذ الغرقامن كل شدة وسط البحور الفجاج الزواخر

عامت باسراري فنخذ بيدى واقضى حاجبىياعليموكن أرسل لي يارب من يميني ويميني على ماأريد ياقادر

(ياساده) فبيهاالامير يتضرع الىمولاه واذابالبحر هاجوماج وارعى وازبد وفار وطلع من وسطالبحرفلوكه من الجريد الاخضر بمقدافين من الجريد بقنديل معلق وفى وسط ذلك الفلوكه رجلمغربي ومن يعشق النبي يصلى عليه وهو يقول بلغة المغاربه أناكلي في الشرق وحالي في الغرب غربب من يجد يلوح البرق يبقى في عجيب الصلاة والسلام عليكيا نبيناياشافع فينايانبينا يارسول الله السلام عليكم ياسيدي بيبرس قالله الامير عليكم السلأم ياسيدي وانشد يقول

اليك تذل النفس وهي عزيزة وليست تذل النفس الالن تهوى

فلا تحوجوها ان تحيل لغيركم وتسأل من يسوى ومن لم يكن يسوي

ولا يطبب العيش الا بقربكم ولوكنت فالفودوس أوجنة المأوى أنتم كرام اللحا دنيا وأخرى أنم أهل المكارم كاشفين للبلوى (قال الراوى) فقال له اعلم أنى أنا عبد الله الفقير الي الله الراجى عفو الله الرجل المغاوري ازل معى فى هذه القلوكه و نسير الي البر الثانى فاذاطلعت للبر الثاني بمشي الي الصور تصبح أنت فين ياصاحب الوقت فيأنى اليك غلام اسمر حلو المنظر فقل له عريفك الذى كان يقريك فى المكتب يسلم عليك ويقول لك هات الامانة فيأني اليك بالبب ميخائيل فخذه منه ولا تسأله عن حاله أبداً لان من استعجل على شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فقال له سمعا وطاعة ثم ان الامير نزل الى الفلوكه وسار به الاستاذ وقد قفز أول قفزة وقال سبحان ما هاديه وقذف الثانية وقال سبحان من يعلم بما فيه فأي الى البر الثاني فقال له قم اطلع فها انت فى البر الثاني وأنا منتظرك هاهنا ففام الامير وقد تعجب من أمره وكراماته وسار الى تحت الصوروصاح المناف فين ياصاحب الوقت فما تم الكلام حى أنى اليه غلام جميل الصورة حلو المنظر حسن الوجه مكتحل العيون قصير القامة رشيق خفيف يغلى على الارض مثل القدر على الناركما قال فيه بعض واصفيه هذه الابيات

أيا قر تبسم عن اقاح وياغسن يميل مع الرياح جبينك والخدودمع الثنايا صباح في صباح في صباح واللحظ منه يرمى بسهام صائبات ملاح والقد منك أغى وافني واورت العشاق التراح لك العوى ولك فلاح في فلاح في فلاح في فلاح حظيت بالتهاني يافتى وأعطيت مجاح في نجاح في نجاح في خاح في التهاني يافتى

( ياساده ) فلما رآه الامير تعجب منه واحبه قلب فقال له عريفك يسلم عليك ويقول لك هات الامانة فقال له سمعا وطاعــة قف مكانك ثم غاب

وعاد ومعه جمدان مزرر فأعطاه اباه فلما سلمه له فما هان عليه أن يتركه من غير سؤال فقال له ما اسمك يا أخى ومن أنت فقال له عريفي هاهو وراك فان أنا أخبرتك ضريني فالنفت الامير ينظر ما الحير واذا بالغلام غطس مابان كأنه ماكان فزاد تعجب الامير وعاد بالجمدان الي الاستاذ فقال له أناماقلت لك لاتسأله ولا تحدثه فلا بد أن تبقى انت وهو حالة واحده

(قال الراوي) وكان هذا جمال الدين شيحا ويقال انه كان معزوما عندالبب ميخائيل هو وابيه في تلك المدة أويقال ان هذه من بعض كراماته رضي الله عنه نم أن الاستاذ عد الامير إلى محل مّا أتى منه وسار في البحرالي حال سبيله قهذا ما كان منه (باساده) وأما ما كان من أمر بييرس فانه سار بالجدان واذا بمان مقابله فقال عمان انت كنت فين بتنخنت فقال له محل ما كنت ها انا جيت قال عتمان قابلت الرجل الذي طلع من البحر وقال لك روح الى الولد الـكويس ورحت له وجبت اللمين من هناك قال الامير ومن اعلمك قال له ويُزلت معه في المركب الصغيرة ووصف لك الوصفه فقال له لاتسكلم ياعمان ولكن ياعتهان وما يكون هذا الغلام قال عتهان هذا عقيرب فقال له حاتك داهيه انت وعقير بسوي ولكن خذهذا ميخائيل عندك واخفى خبره ولاتظهره لاحد أبدآ فقال سمما وطاعة ثم أخذه وسار به وهو في الجمدان فهذاما كان منه (ياساده) وأما ماكان من امر الامير فانه صبر حتى أصبح الله بالصباح وجلس في مكانه واذا بالامراء داخلين عليه فلما سلموا وجلسوا واستقربهم الجلوس قالوا له و بعد قعادنا هنا قال أنا مابيدى حيلة في ذلك لا في أنا مأمور انأقيم عووض الستة عشرة الي أن آخذ البب ميخائيل فغالوا له اعلم اننا لا بقينا نقيم في هنا ولاساعةواحدةفان البردوالبق والقمل وروايحالبحراهلكتناوقتلتنا والبحركماتري هاهومسدود من ان انت اوغيرك يأتي بمخائيل ياتري نطير الي السهاء ونجيبه اونغو صالبحر ونجيبه ومانى الامر الاانك تسير معناو تريح نفسك

من هذاالمناءوالملك ينقى يصوم له ثلاثة ايام كفارة يمينه والسلاموان كنت أنت تقيم وحدك هاهنانسير احنا الى مصر فقال لهم الامير هذا ماهومرسوم الملك ولكن اذا كان ولابد فانا لااخالف كم في شي عشر عم في أبدا ولكن كتبوالى عليكم حجة شرعية بخطكم وأختامكم انى طلبت الاقامة فما رضيتم بذلك فقالوا نكتب لك حجة قال ايبك اكتب قال علاى الدين ماأظرط من حبرك الا ورقك ثم كتبوا الحجة بذلك وختموها فأخلذها الامدير وأمن بالرحيل(ياسادة) وذلك لان حاجته قضيت والا ما كان رحل معهم أبدا وهو كفوا لهم ولا مثالهم لاسيا الرجال الذين هم بصحبته ( ياساده ) ثم انه رحل وطلب المهمه الاغبر والحضاد المحجر ومن يصلي على النبي يستفيد ليس بخسع ( قال الراوي ) فهذا ماكان من أمر هؤلاء وأساماكان من اللئام فأنهم اصبحوا فلم يجد البب ميخائيل ورأوا المسلمين قدرحلوا منالمكان الذى هم نازلين فيه فتعجبوا منذلك غايةالعجب وقالواكيف انالبحر مقفول وقداخذوا ملكنا ثم انهم كتبوا كتاب وارساوه الى الفرتماكوس على اجنحة الطيور واعلموه في الكتاب بالقصة من ارلها الىآخرها وكشفوا له عن باطنها وظاهرها وقالوا لهائهم مقبلين عليك ومعهم ملكنا فاذا اقبلوا عليك فاغزهم وخلص ملكنا من أيديهم فصارت المكاتبة اليه في وقت فامر باحضار الحصارات

(قال الرارى) فهذا ماكان منه وأما ماكان من أمر الاسير بيبرس فانه ارتحل أول يوم وثانى يوم وأقام للراحة فى اليوم الشالت واذا بعمان داخل عليه وهو يبكى فقال له الامير ما الخبر قال له لاتفتم بالشقر ميخائيل راح وانا أجيب لك رجل غيره من خلق الله قال فلما سمع الامير ذلك صعب عليه وكبر لديه واسودت الدنيا في عينيه وجرد اللت وصاح على عمان فتركه وسار يجري والامر خلفه فى البر والآكام من شدة ماجرا على قلبه فينها هو كذلك واذا بخيال مقبل من الارض قال له عمان أنا فى

عرضك ياخيال ققال له لاتخف ثم اقبــل الامير وقال له ماالخبر ولاي شيء تريد أن تضربه قال له دعني حتى اقتله وبعد ذلك اخبرك بأمره وقصته فقال له و بعد قتله ماذا تكون الفائدة في اخبارك لى قال له انى أريد قتله قبل أن أموت انابسببه فقال لهدعه فانه قدوقع فيعرضي وان من دون عرضي ضرب الحسمام فقال له وأنا لااطلقه فقال له حيتك والطبقا على بعصهما في وسيع تلك الارض وقد وقع بينهما ضربات هائلات حتى ان ذلك الخيال كل وملّ ومديده الامير فأخذه يسير بعدذلك قالله الخيال حزاك الشعني كل الخير ردني ياسيدي الىظهر ركوبتي ثمانه رفع اللثام فتخققه الامير واذا بهالمقدم سليمان الجاموس نقيب الرجا وغفير الدرب فسأله عن سبب مجيئه الى هـذا المكان فقال له قد بلغتلى الاخبار انك سافرت الى القسطنطونيه فخفت عليك من الاعادي فتركت في مكاني من يقوم مقامي وسافرت البك في رجالي وأبطالي فلما رأيتكم هاهنا نازلين وشممت رائحة اللمن سرقته انا من عمان وخبرك عمان بذلك فجريت خلفه النمتك انامن ذلك فالاقبتني فهده كانت حكايتي والسبب ثمانه غاب وعاد بالجمدان الذي فيهميخائيل وناوله الى عمان فقال عمان جاتك داهيه كلم عراميه ( يا ساده ) وقدار تحل الامير بعد ذلك فلما نزل الراحه دخل عليه عتمان وقاله ميخائيل راح فطلبه كالاول فالتقاهخيال وحاربه وكان هــذا الفارس حسن الخوراني وثالث مرة ذيل البيساني ولم يزل يسرقوه من عَمَانَ وَاحَدُ بِعِنْهُ وَاحَدُ وَهُــكَذَا سَبِعِ مَرَاتَ وَكُلُّ ذَلْكُ مِنَ الْفَدَاوِيَةُ وَالسَّبِب فى وصولهم الى هذه الاماكن طلبهم النصر للامير بيسبرس ( ياسساده) وقسه تكاملوا ممه الرجال اولاد اسماعيل وساروا بجدون المسير الي ان وصلوا الى انطاقيمة لان طريقهم من عليهما فلما أنواها غلقت الابواب وخرجت عليهم جلل المدافع من الاربع اصوار فترل الامير على حدر مي النارو لما كان ثاني الايام فتحت ابواب انطاقية وخرجت المشركين يطلبون القتال الطمن والنزال فاسارأي

الامير ذلك قال قومو اياأمراء مصروالاسم الاعظم لايحارب الاعادى غيركم فنهض ايبك جماعته الخمسة وثلاثين وقدرلواعلى غير خاطر وقد امتلات قلوبهم غيظا من قول الامير لكنهم لم يبدوا كلام (ياساده) فبرزالمشركين اليهم واحتاطو بهم من كل جانب ومكان فلزمهم المحاماة عن انفسهم فساروا يقاتلون الاعداء على مضض منهم ومازالوا يمانعون عن انفسهم طول ذلك النهار الى آخره وعادوا وقدانفصل القتالومارجموالاوهم مجرحين تعبانين ونزلوااليخيامهم وماقدروا ان يأكلو شيئاً من عشائهم ممانالهم في ذلك اليوم هذا وقد علم الامير سرائرهم فلماكان ثانى الايام أمرهم الاميرأيضا بالنزول وتأخرالاميرهو وجماعته فأرادوا الابهزام فنظرالامير اليهم وفدعلم سرائرهمفقال لهماعلموا انىانا ورجالي خلفكم ننظر اليكم وكل من رأيته تأخر عن القتال منكم وولى مهزما أعدمته الحياة فنزلوا على غاية من المشقة و ماعادوا آخر النهار الاوهم على حياض الموت وكثر منهم الانين كل هدا والخوازبق مع الاميرلايفرط فيهم واذا ساروا بجعلهم الامير امامهم وكل من رآهم خاف وتفكر ماصنعالامير ممهم في بيت المقدس فعاموا أبهم اذا خالفوه لايشفق عليهم ولايرحمهم وقسد اعياهم أمر القتال فقسالوا له نحن كلنا واقعين في عرضك أبها الامير لاتأخذنا بذنوبنا هذا وقدقال ايبك لعن الله القاضي ماأقبح حيلته وما أضر شورته (ياكرام) ولما وقعوا في عرض الامير رق لهم ورثي لحسالهم وقال لاتخسافوا ثمم ان الامير أمر باحضار رجــل طبيب يداوى الجراحات فتجارت الرجال ينظرون الي طبيب فرأوا رجلا حامل خرج على كاهله وهو ينادى ويقول مكسور نداوي فقــالوا له أجب الامير فسار معهم حتى أتى الى عنده فقال له أنت حكيم قال نعم قال له داوى هولاء الامراء فقال له سمعاً وطاعة نم بهض اليهم وقطب الجراحات ودهن بعد ذلك بدهن الاستقطاب فبروا من ساعة واحدة فتعجب من ذلك الامير وقال له هل يكون لك ان تكون حكيا عندي فقال له اعلم يا سيدى اني

داير في حب الله تعالي ولكن خذ مني هذه العلية واعلم ان فيها دوى فاذاجرح عندُكُ أحد تداويه منها فاخذُها الاميّر وشكره على ذلك واراد أن ينعم عليه فقال له أنا لا آخذ منك غير هذا المنديل المزركش بالفصب لاني أري اسمك عليه مكتوب اناأيضا صفتي مكتو بةعلى العلبه فأتني عليه الاميروقال لهياأخي اعلم ان هؤلاء الحاجتين امارة بيني وبينكفاذا أنت نظرت هذه العلبة تذكرتني وانًا اذا نظرت في المندبل تذكرتك وكل من تذكر منا صاحبه يدعو له بخير فاجابه الاميربالسمع والطاعة ولايعلم باطن القصةثم اذ الحكيم تودع منه وسار الى حالسبيله فهذاماكانمنه (قال الراوى) وكانهذا الخكيم هوجنيدوسيأتى ذكره ان شاءالله تعالى هذا ولماكان رابع الايام فبرزت المشركين اليالقتال فبرز الامير بالدوله والفداوية واحتطاطو يالمشركين من كلجانب ومكان وهمينادون الله أكبر قتيح الله و نصر واخذل باللئام من كفر وقدتصايحوا أولاد اسماعيل عن الشمال واليمين واشتمل الحرب وقوى الضرب والطعن وما زالوا كذلك الحاأن جاء وقت العصر وقد قتل من اللئام نحو خسة آلاف فارس من كل مدرع ولابس ومندرع وتارس وانجرح اكثرهم قاكان لهم اوفق من الهرب وهم لا يصدقون بالنجاة من العطب فولوا الادبار وركنوا الى الفرار و دخلوا اليأ نطأكية و الاسلام خلفهم وازدحموا عند دخولهم فى الابواب وقدكبسوهم الاسلام من كثرة الازد الممخى هلك أكثر من نصفهم قبل الدخول من الابوأب ياكوام وقدغلقت ابوابأ نطاكية وكانت عليهم هذه الداهية اعظم داهية وقدانسكسر تشوكة الكفار وصارواخايفين من الابراروالاسلام احتاطوا بالبلدمن جميع الاسوار وكان السبب في ركوب الغريماكوس في هذه النوبة الكتاب الذي أرسلو، دولة ميخائيل الذي قدمنا ذكره (ياكرام) ونزل الاميرالي مضاريه وخيامه وقدفرح بذلك النصرمن الله تعالي وصار يقول ماكان مرادي الا القبض على ملك تلك المدينة اللعين الفرتمــاكوس حتى أبليه بالويل والعكوس (ياساده) فلما استقر بهم الجلوس

حتى دخل علميه ضائع الاسم فلما رآه ترحب به وعرفه وسأله عن حاله قال له قم ادخل البلد واغزيها بسيفك قد فتحت لك الوابها وذبحت حراسها وأتيت اليك علكها فماتفول في هذه النجاة تال له خطرببالي وتصور في ذهني وببالي والله انها لنجاة عظيمة لم أكا فئك عليها أبداً ثم انه كتب له التمنية والقجدة وسلمه بعد ذلك اللعين الفرتماكوس وذهب من ساعته الحاحال سبيله (باكرام) وقدركب والفداويه والرجال والماليك والخدم والصعاليك ودخلوا الى ذلك البلد فلم تفق اللئام الاوحيها مكبوس وشنيارها معكوس والسيف يلعب في أعناقهم والترس والطير والدبوس فلا بقى الخل يدرى عن خليله ولا الصديق يدري عن صديقه جري الدما وساح كالبحر الطفاح وقد فارت القتلاكيان والدما كالخلجان والحصاكالمرجان والمثلالسائر يقول عسكر بلاباش مايسواش وصاحو الافرنج الامان الامان من السيوف السنان فأمر الامير برفع السيف عن من بقى من اللئام وسار من جانب البلد حيىجاوز الىالجانب الآخروأمر بالنزول هناك فنزلوا وقد جمعو الاسلاب والخيول الشاردة والعدد المبدده والاموال الكثيرة وضربت السرادقات والاعلام وترك الامير في سرادقه وقدأمر بطلب باقى رجاله والامراء والاسحاب فتجارت الخدام يطلبون الامراء فلم يجدوالهم خبر ولاوقفولهم علىجلبة أثر فتعجب الامير من ذلك غاية العجب ولم يدر ما السبب وكان السبب في ذلك ان الأمراء لما رأوا الحسرب وقد اذدحم والقتال قد التحم قالوا لبعضهم مالنا بالقتال من حاجة لاننا قـــد تعبنا في الاول ومانالنا غـيراللجاجه فمن الصواب اننانتركه هــاهنا ونسير الى حالسبينا و نطلب اماكننا وأوطاننا وندع هذا الغلام ها هناعلي عاله نم كما اجتمع رأيهم على ذلك الحال ركبواخيولهم وانسلوا من وقتهم وساعتهم خلف بعضهم وما زالوا كذلك حتى تخلصوا من المعركة والبلد وطلبوا ديار مصر فهذا ماكان من أمر هـؤلاء ( ياسـاده ) ثم ان الامير بيبرس

احضر الفرتماكوس وأعطاه صدالبنج عطس وقد رأي نفسه فى قيود واغلال وباشات ثقال وهو في ايدي الاسلام فصاح بعلو صوته انا في عرضكم يامسلمين انا اشترى نفسى بالمال وماتطلبوه من النوال قال الامير ياملمون قد اخذنا الاموال ويتمنا الاطفال وقتلناالرجال واخربنا الاطلال وهذاحزاء من يفعل فعال الاندال شمان الامير أقسم بالله لا يأخذ فداه ابدا ولم يتركه بدخل بلده ثم عادوه الى مكانه من الاغلال وبنجوه ووضموه في ذلك الجمدان وأخذه الامير معه أسير وأخرج ثلث الغنيمه الى اولاد اسماعيل وأخذ الثلثان وأعطى لكل واحدمايزيد عن الكفاية فشكروا فضله واحسانه وتودعوا منه وساروا طالبين القلاع فهذا ما كان من امر هؤلاء ( باساده ) وان الامير بعدان اخذ الراحة لنفسه ورجاله وآمن على نفسه من الاعادي امر بالرحيل فرحلت الرجال والابطال وركب الامير وهو على غانة الحــذر على نفسه ولمــا ســار فيالير تذكر ماحصــل له من الظفر والنصر وكيف الله بلغه وظفره باعداء فسجد على ظهر جواده شكرا لله تعالى وجعل يترنم بهذه الابيات

قد ناز من توكل على مولاه وخاب من اعتمد على سواه قدنجا والله من سلم اليه وصار بمنه محفوظاعلي اعداه قــد بلغني الله كل مأربي ونلت مرادي من كل ماأهواه وسرت معتمداعلى رب الوري اله تعالى لا اله سواه قدطلبوا الاعادي نكبي وايدني ربي على اعداه وسرت اطلب بلاد الروم حقا لليخائيل اطلبه لمن يرعاه فسمد على البحر شرقا وغدروا الاعادي بمدعهد وموثق وخرجت لبلا على الله معتمد ودلى على حاجتي فقضيتها

وتركني مرهو ناعلي حافتاه وطلبوا القتال في وسيع الفلاه فجاءني فرج مارأيت سواه وقابلت اخاه في القلب ما احلاه

وأطلت ذله وزذت بــــلاه هاربين عنى فىوسيع فــــلاه تأخذ بيدي في كامل اموري وتؤيدني بنصرة ومناه

وسرت في خفيا و نلت مآوبى وأحفيت خصمي عن من براه وسرق في البرسبع مرات من اولاد الاماعيل شربلاه واتينا الطاقيا وانتصرنا بعد وقع حروب وخربناه واتانى حكيم يداوي الامرا فعجبت من علاجه ودواه وابراهم فيساعة من حراح كابوا ممها في مشقة وبالاه وأعطاني أمارة وهبمة لى وأخذ مي علامات وياه وتركبي وعاد عني راجعا فياليته كان من رفقاه وأتاني ضايع الاسم حقا وبلغني كل القصد من يمناه وأنا في فرتما كوس ليلا وأمرني ان اناتل اعداه وحزت مالا جسيما وخيلا وأسلت الدمايجري علىمثواء واسرت المليك عندى عزه وهربت الامراء وساروا فلا أعتني بمثلهم أبداً فيارب تنصرتى على اعداه، وأنت الكربم لمن أطاعك وأنت الرحيم بالعبد ان يعصاه

(قال الراوي) ثم ان الامير جدفي المسير ليـــلاومهــارا وكلــا أتى الى مكان سأل عن الامر بقولون له سماروا من أمس طالبين مصر ولم يزل ساير وهو يسأل عليهم فهــذا ماكان منــه وأماماكان من ايبــك ورفقاه فأنهم ساروا حيى أتوا العطليه ونزلواهناك وقدبلغ الخبرالىامير المؤمنين بمجيء ايبك وجماعتك الخسة والثلاثين فقال الملك وهل وجدتم بيبرس معهم قالوا له ماوجدناه فقال الملك ارسلوا اليه وقولوا له ان كنت أتيت بميخائيل أرسل اعلم الملك حتى يبعث لك الموكب الملكى وان لم تكن جيت به فادخــل من عسير موكب اوارجع من حيث اتيت اوادخــل فـــلا عبرة بك ولا بمن

ممك فلما بلغته ذلك الرساله تعجب منها وقال لرفقاه فماذا يكون الرأى واننا اذا دخلنا البلد يتضاحكوا علينا أولاد البلد ويعملون نقورة ومالنا الاندخل بيوتنا ليلافاذا طلعالنهار ظلمنا اليالديوان وقلنا للملكانت ألزمت بيبرس بالغريم واحنا مالنا دعوه أبدا وما أتينا الا باذنه وهو الذي أرسلنا وأنا أتسكلم بذلك وأتتم تشهدوا وتحلفوا فغالوا هذا هو الصواب والاس الذي لايعاب قال وكان مراداً بيك أن يسير بموكب قلما علم السلطان أنه أتي وحده أشار على الوزير فقال له الوزير اعلم لايستحق الموكب الا الذي يكون معه الغريم فلدلك امتنع الملك من ذلك وأرسل الي ايبك ماقدمنا ذكرهمن الاقوال (ياساده) ولماأصبح الله بالصباح وظهر الملك وجلس على التبخت وتكامل ديوانه قرأ القارى وخم ودعا الداهى وختم ورقا الراقي وختم صاح جاويش الديوان وهويقول

واعلم يا ابن آدم بانك فان محاسب بالفعمل وايمان سلم أمورك للواحد الديان واعمل صالحاتلقي علوالشان

الملك لله الواحد المنان لايشاركه في ملك انسان واترك القبيح والنقصان تدخلجنان الخلدمع عدنان

(قال الراوى ) قال الملك آمنا سيحان مللك الممالك سبحان المنجى من المهالك ياحاج شاهين جزاهم على الله الذى يطبخ طيب يا كل منمه والذي يطبخ ردى ياكل منه والمشل الساير يقول كل انسان يلبس من صندوقه فقال الوزير بامولانا السلطان مامعني هــذا الـكلام قال الملك اعلم أبى رجــل عبيط والطيور همهوا وتركوا الطير وحده والطير قابل الثاني والطير جاب الطير وسلمه للطير بواسطة الطير المكبير والطبر طلموا عليه الطيور السود وكان نقرهم بمنقاره وأخذكبير الطيور وحط الطير جنب الطهر والسبب فى ذلك الطبر السمين والطيور الذي معمه كلهم طبور أصحاب همة ياحاج شاهين فال فتعجب الوزير من ذلك وقال لا اله الا أنت يامولاى خلقتني

ورزقتني وبعشرة هؤلاء الاسياد أوعدتني الهي لاتحرمني من أسيادى الذي لاأعرف مايقولوه ولايعيدوه قال فبينا الملك يترنم بمثل ذلك الكلام واذا بالامراء طالعين منباب الديوان لعم يابعض شاه قال الملك أهلا وسهلا بالسلامة ياسيدى ايبك فقبلوا الارض بين يدى السلطان فقال لهم الملك أين بيبرس قالوا له ياملك الاسلام هاهو على أثرنا لاننا سبقناه قال الملك أنيتم اللعين ميخائيل قال ايك صلوا على النبي قال الملك صلوات الله عليه قال اببك احنا رحنا من عندك من هنا الى بيت المقدس اعطينا بيدس الكتاب سار معنا رحنا إلى القسطنطونية اقمنا على البحر قال بيرس احنا فلاحين البحر ريحته وحشه كريهه والقمل والصقيع أهلكنا والبحر هاهو مقفول ومن أبن نأتى بميخائيل قلنا له احنا نقمد هنا طول عمرنا حي نأتي به فلم يرض بذلك أبداً سرنا وحدناوتركناه لماخالفنا طلع علينا العرنماكوس وحاربناوهم بمناولولا انه هرب لكنا أتينا به أسير وبمد ذلك سار بيرس مع الفداوية اصحابه على شأن العزومة ففتناه وأتينا اليك وبما جري أعلمناك فهذه قصتنا والسلام على نبي تظلله الغمام (قال الراوي ) فلما سمع الملكذلك السكلام صار الضيا في وجهه ظلام وغضب الملك عضبا شديد ماعليه من مزيد وقد صعب عليه وكبر لديه واسودت الدنيا في عينيسه وصار لايعرف مابين بديه قال الملك وحتى ديني ونعمة الاسلام أن لم بمش كلامي ويأتوا الي عندي أخصامي لاعذبنكم بانواع المذاب وأقتل بيبرس وأرمى رمته طعاما للكلاب ياسلام يبقى كلامى غبر نافع وأننم بخالفون أمرى وتفلوا مابدالكم وتعملون بعقولكمأياكرام فلم نظر الوزير الي ذلك الاص الخطير قال ياملك الاسلام اعلم الناالفاظم قال . اذا عطيت ولاية كن عادلا واعلم لانك بعدها معزول واذا رأيت جنازة فاسمي لها واعلم لانك بعدها محمول ياممولانا السلطان العجلة من الشيطان ومن تأني نال ماعمى

فاصبر ولاتغضب حبي يأتى الامير بيبرس وتحقق الدعوة وانظر ماذا يكون من الامور ومايتم لهم من الاحوال فقال الملك ياوزير الزمان الم تسمع بهــذا السكلام الهذيان الذي لايتكلم به انسان فقال له الوزير ياأمير المؤمنين أيدالله بك الدين وقواك على الاعداء الكافرين مجاه سيد المرسلين اعلم اني قدسممت هؤلاء الرجال وهم يتكلمون بماتفدم من الكلام ولكن قدظهر ألى برهان وأي يرهان فالاول ان هؤلاء أتوا وحــدهم وظمرا ان بيبرس أرسلهم وما أتوا الا باذنه الي هاهنا فلوكان هذا صحيح لكان عندهم علم انكان الامير جاب الغريم ام لا على انني أقول قولا صادقا ان الامير لمساعرف من فطانته وعقله وكثرة محساورته للامور انه لم يأل الا بالمقصود ولوقعد مهم قعد والثاني يعسلم انك حلفت يمينا مؤكداً فكيف يفرط في قولك ويفرط في نفسه والذي اعلمه أن هــؤلاء الامراء هم الذين أتوا بفــير علمه لاني سمعت قــولهم وهم يقولون ان بيبرس زعل منقفل البحر وطول القعاد ونحن أردنا الاقامه فلم يرض بذلك أبدآ فن يسمع ويصدق هذا الكلام يا ملك الاسلام وحق رأسك الهم كاذبين وان لم يَكُونُوا كادبين فاني أبحت لك دمى قبل دم بيسرس فطس قلسك وهدي روعك واصبر حتى يأتى الامير فراق الملك ودخل كلام الوزير في أَذَنيه وقد قال الملك ياايبك أعد على القصة من أولها ألى آخرها فأجابه بالسمم والطاعمة وجعل ايبك يعيد القصة ويقول له جرا من الامر ماهوكذا وكذا وقلنا له كذا وكذا وقال بيبرس كذا وكذا مثل ماتقدم ثم أنه لما امتنم بيبرس يا مولانا من الاقامة فتناه وجينا والحمد لله على السلامة

(قال الراوى) فلم سمع الملك ذلك الكلام قال لهم اقعدوا في مجالسكم الله تعملي بخزى أهل الباطل فجلسوا على مضض هذا والقاضى قد فرح الفرح الشديد وقام لبسلم على ايبك وحسط حنكه على اذنه أشارة الله ببوسمه وقال له أتيتم عيضائيل قال لا وحق دين الاسلام فرح فزاد

القاضى بذلك وقال للسلطان يا أمير المؤمنين هــذَا أمر ملــكي لم يكن فيه نقض ولا ابرام وان هــذا الغلام ان لم يأتك بالغرم والا لم يكن له عندك الاالسيف فقال الملك والاسم الاعظم وأنت يا قاضي عند قولك

(ياساده) فأراد الله أن يبدل فرح القاضي الحزن في ساعته الاجل انه لم يبلغ منيته ( ياكرام ) فبينما هم كذلك واذا بجلة مدفع تضرب في العدليه قال الماك ما الخير قالوا له قد وصل الاميربييرس قال الملك وعزة الله الاترسلواله الموكب الملكي وتنزل الوزراء وكامل الامراء يمشون في موكبه وكلهم خدماء له وعتقاء سيفة ثم صاح الملك قم يا ايبك انت وجماعنك فقام ايبك وهو ينفخ وسار بالجاعة وساروا فى المحروسة فلها رأوهم أولاد البلد قال أحدهم أنظر ياأحى ايبك وجماعته دول كانوا مسافر بن في برمه قال الآخركانوا في زفته قال واحد والله أنهم متعوسين أنكانوا يسافروا والا يقعدوا همذا وهم سائرين والناس تمشق في ابدانهم ومنهم من يضحك عليهم ومنهم من يضرب لهم تعبير بحنكه ومنهم من يقول الله لاكان حالي الغلا ولاكياله والله انكم مثل فلتكم حاسكم داهيه حره من غير دليل زعره قال الآخر باأخي اعلم ان بيبرس هو الرجل المسعود من دون جميع القعود قال الناني وهؤلاء قال هؤلاء عرصات فسارو يسمعون منالناس مايكرهون حتى وصلوا العدليه وأقبلوا على بيبرس وسلموا عليه قال لهم واين كنتم قالوا اننا سبقنا لاجل أن ندخل منازلنا وننظرأ ولادنا ونغير ملابسنا فسكت بببرسثم انعقد الموكب وركب بيبرس وسارت جاوشية الملك وسماة الملك ومسلازمين الملك والنوبة التركي والمزمار الملكي زعقت الملازمين اكتروا من الصلاة على النبي هذا وقدصاح الامير بعتمان قأتاه وقالله ماتريد قالله اجبل المعلونين فىالقيود والاغلال والباشات الثقال ودعهم قدام الجواد يمشون مكشوفين الرؤس حفاة الاقــدام والرئيس ينادي عليهم هـــذا جزاءهم وأقل من جزاءهم ففعل عمان ماأمربه الاميرفلها رأوهم أولاد مصرقال

أحدهم هؤلاء الاثنين بخطفون الممائم في سكة بولاق قال الثاني هؤلاء فتلوا امرأة في الجيزة قال الثالث انا راحت لي عمه قال إلا خر هؤلاء زغليه قال رجلدعو نامنذلك كله هؤلاء زينة فيالموك قال واحد هؤلاء أسرمن بلاد النصاري (ياكرام) وقد نظرايبك اليالب ميخائيل هو ورفقاؤه والفرتماكوس القون معه فتعجبوا من ذلك غاية العجب قال ايبك هذا والله بالله سحر من المغربي بتاع طيلون يبات يكتب لبيبرس على النجمه هوالذي جاب له هؤلاء الاثنين ومازالوا يتكلموا والعالم يدعون للاميربيبرس ويتكلمون في حقايبك وجماعته الى أن وصلوا الىالديوان وتحول الاميربيبرس عن ظهر ركوبته وطلع الى الديوان وخدم وترجم وأخسن مابه تكلم دعى بدوام العز والبقاء واذالة البوؤس والشقاء وأنشد يقول صلوا على الرسول

واسعي بروحي في مصالحهم ففيهم عزى وفرحي وراحي واقضى حوائجهم جميعا وكل مايرجوا من الحاجات عسى أذ يكونوا راضيين عنى وابلغ منايا وقصدي ودعواتي

اقبل أفدام ساداتى واخدمهم بقلبي وهاتي فهم أصحاب الاكرام الينا وأناكم من جملة الخادمات

﴿ تُمُ الْجِزِّءُ الْحَادِي عَشْرُ وَيَلِّيهِ الْجِزِّءُ الثَّانِي عَشْرُ ﴾ ( وأوله قال الملك أهملا وسهلا بالامير الدولتلي بيبرس )

## سيرة الظاهر بيبرس

تاریخ الملك العادل صاحب الفتوحات المشهورة (السلطان محمود الظاهر بیبرس) ملك مصروالشام وقواد عساكره ومشاهیر أبطاله مثل شیحة جمال الدین و او لاده اساعیل وغیرهم من الفرسان و ما جری لهم من الاهوال و الحیسل وهو یحتوی علی خمسین جزء

~{\${-1-3{}}~

الجزء الثاني عشر

~696363~

﴿ الطبعة الثانية ﴾

سنة ١٩٣١ م - ١٩٣٢ م

و مطبعة المعاهد بميدان بيتالقاضي بجوار قسم الجمالية بمصر ﴾ ﴿

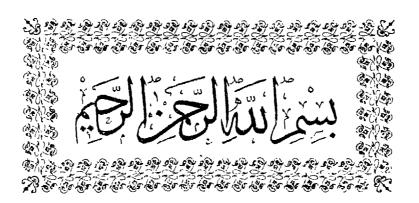

## وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

(قال الراوى) قال الملك أهدلا وسهلا بالامير الدولتلي بيبرس اللهم عمر بك الارض والبلاد اللهم اهلك ضدك اللهم أقم سعدك بنصرك على أعاديك ولكن أين البب ميخائيل قال يا مولاي السلطان خذ اقرأ هذا الكتاب ثم أخرج الحجة الى كتبها الامراء الى الامير عندار ادتهم المسير فأخذها الملك وقراها على رؤوس الاشهاد ثم قاللايبك وجماعته هذه الحجة بخلاف ماذكرتم به فسكتوا ولاأحد رد جواب قال الملك يا بيبرس انت كنت انجرحت على انطاكيه وأنوك بالمداوى يطيب جراحك وهؤلاء الذين طيبوا الركبة قال بيبرس اناياايبك قال ايبك في المثل قال الملك خيب الله امثالك ولكن دعو نا من هذا كله اين اللمين ميخائيل قال البيرس يامو لا ناالسطان البحركان مقفول قال الملك وعزة الله المل من ميخائيل قال بيبرس يامو لا ناالسطان البحركان مقفول قال الملك وعزة الله المل بأب الديوان ومعه ميخائيل والفر تماكوس كانهم القرود وعتمان القراد فلمانظره باب الديوان ومعه ميخائيل والفر تماكوس كانهم وقالوا لبعضهم ومن الذي آي المقاضي والجماعة المبغضين كادوا ان تعلق مرارتهم وقالوا لبعضهم ومن الذي آي بهذا قالوا ان الفداوية كلهم اصحابه واحبابه وأتوا اليه به وانهم كان اكثرهم ما نظره الا في تلك الساعة المنهم كانوا سلرين في أوائل الموكب واللمين ما نظره الا في تلك الساعة المنهم كانوا سلرين في أوائل الموكب واللمين ما نظره الا في تلك الساعة المنهم كانوا سلرين في أوائل الموكب واللمين

قــدام الجواد ( ياساده ) ولمــا وقمت العين على العين قال الملك انت يا لعــين الذي تركب على ركبة في السبروركبة في البحرقال اللمين ياسيدي وحسق المسيح لااعلم والا اكون حبلار مقطوع الزنار والااكون مسلم مثل المسلمين وأصوم شهر الممامين والبس العمامه البيضاء والرك لحمالخنزير وآكل لحم الخاروف الكبير واترك شرب الخمسر العصير وأصلي صلاة المسلمين قال الملك دعنا من ذلك كله فان هذه الإيمان كلها عندي باطلة انا عندى دليل اقري من دلك كله ثم أسرالملك باحضار الاربعة من السجن الذي كانواتو ابالكتاب فتجاروا اليهم واذا بهم ميتين من داخل السجن بالسم الخارق ( ياساده ) وكان السبب في ذلك أن اللعين جوان أرسل لهم السم في المأكل والمشرب خوفا من غاقبة الامرفاما رأي السلطان ذلك غضب غضبا شديداً ماعليه من مزيدتم أمو بهم الى نطعة الدم فارموهم وقد انتدب السياف على رؤوسهما فراغت اعينهم وحاروا في امورهم فوقعت اعينهم في عـين القاضي فلها رأوه وراءهم قالوا له يالاشاره ان لم تتشفع فينا ومن هذه الامور تنجينا والا وحق المسيح نخبر الملك بخسبرك ونقول له على أمرك ونهيك ونجعلك ثالثنا ونقول ان القاضي نصراني فأسار اليهم القاضي ان انتم فعلم ذلك كفرتم في ملة المسيح ولكن قولوا نحن في عرض القاضي بتاع المسلمين فصاحوا بعماو صوتهم نحن في عرض قاضيكم يامسامين فعند ذلك نهض القاضي وقبل الارض ببن يدي الملك وقال يا مولانا السلطان بهان علينا ان تصاب جسومنا وتسلم اعراضنا وعقولنا وما فايدةقنل هؤلاء وما الذي يفيدنامنهم وما فى الامرالااننانبيعهم انفسهم بالاموال وتكتبهم في دفتر الخراج ونتركهم في البلاد وعمار الارض خمير من خرابها والمثل الساير يقول شعرة من الخنزير خبر منه قال الملك لابد من قتلهم فخاف القاض من الفضيحة على نفسه بسبهم فعل يلعنهم ويسبهم وهويقول لمنكم الله ياكلاب الروم من مثلكم يقول في امير المؤمنين هذا الكلام

ثم مال اليهم براسه وجعل يبصق عليهم فاماد نامنهم قاللهم قولواشرعكم بامسلمين ثم رجع الى مكانه فصاحوا الاثنين يارين المسلمين تريد ال تقتلنا بغير الحق واكن انتمأهل شرع واحنا طالبين الشرع واذاسبت عليناشىء بموجب شرعكم يامسلمين افعلوا معنا ماشئتم قال الملك ومن الذى علمكم ودلكم علىذلك فقال ألقاضي ان عندهم البطاركة والرهبان يعلمونهم الاحكام فقال افصل الدعوة ياقاضي فقال نعم يكون ذلك بعدان ترفعوهم من نطمة الدم وقدموهم الى واحد بعد واحدفقدموا اليه البب ميخائيل فقالله القاض قبح الله ذاتك قن انت ومااسمك قالله انا البب مخائيل ملك الفسطنطونيه قالله ولاي شيء ارسلت هذا الكتاب الحالملك فقالله وحق ديني ومااعتقده من ملى ويقيني ما ارسلت ولاأعلم من ذلك خبر فقال القاضي اخرجوه وقدموا الثاني فقدموه فقالله انت مااسمك ومن تكون قالله انا الفرتمــاكوس ملك انطاكيه فقال له ولاي شيء تعرضتالى بيبرس وحاربته وفعلت ممه هذه الفعال فقالله ارسل لي وزير البب مخائيل يأمرني بذلك وانامتروج باخته فماهان على اخذه ففعلت ذلك ولماانكسر نادخلت البلد وحاصرته ولم ادري من الذي أتابي وأوقعني فيهده حتى افرنني بمائيل ولم ادري ماجرى على أهل بلدي من بعدي فعند ذلك قال القاضي يامولانا السلطان هؤلاء معذورين ورعا ان يكون رجل من الاعداء ارمى بينك وبينهم فقال السلطان كل من فعل ذلك لايميته الله الانصرابي مقطع في الرميلة محروق برجيع الكلاب قال الملك آمين قولوا آمين يامؤمنين فقالوا آمين هـــذا وقدقال الوزير ياأمير المؤمنين حيث آنهم لم يثبت عليهم شيء ولايفيدنا قتلهم فىشيء بالاولى أنهم يشتروا أرواحهم بالمسال لان المال ينتفع به بيت المال فقالوا نشترى أرواحنا كل واحد بثلانة خزن من المال قال الملك وانارضيت ولكن أين المال فقالوا اكتبوه علينا حتى نصل الي بلدنا نرسله فقسال الملك لاكان ذلك أبدأ ولكن خذهم يافاضي عندك والمال مطلوب منك وأمرهم ان يرسسلوا الى الفناصل يطلبوا المسال وذلك

لانك قد تشفعت فيهم من القتل فلما تسبب فى ذلك فالمال مطلوب منك فقال القاضى سمعا وطاعة تم أن القاضى أخذهم ونزل بهم وكاد ان يطير من الفرح بنجاتهم من بعد هلاكهم وقد أكرمهم غاية الاكرام فلما جن الليل أرسل الي الصيارف حضروا فاخذ منهم الاموال لان لهم صيارف معاملين فى سائر البلدان والامصار ثم ان القاضي قال لهم أقرضوني انا الآخر خزنتين مل حتي أستعين بهم على قتل بيبرس قالوا له حبا وكرامة فلا تخالفك فى شيء ابدا ثم أعطوه ما طلب وساروا الصيارف الى حال سبيلهم فلما كان ثاني الايام طلع القاضى الى الديوان وورد المال واستأذن السلطان في عودتهم الى بلادهم فى ذلك ورحلوا الي أما كنهم فهذا ماكان من امر هؤلاء

( قال الراوي ) وأما ماكان من الملك فانه بعد ان تكامل الديوان أمر باحضار الاميربيبرس فلم مثل بين يديه قال له انت تعمت ياولدي في هذه النوبة من وجوه كثيرة الوجه الاول ان هؤلاء اتعبوك وما وافقوك الوجه الناني المهم أساؤوك و تركوك وأيضا انك صرفت أموالا جسيمة وما نالك شيء منا ولكن خذ يا ولدى هذه الستة حزن المال على ماجاءك من سلب انطاكية فهما من عندي اليك هبة كريم لا يرد في عطاه تتساعد بهم على فقرك فقال ايبك الفاتحه احنا نروح و نقعد في الشمس والحر والبرد في وخذ المال بابيبرس والله كل هذا من مغربي بتاع طيلون يبات يكتب له على النجوم ثم نفض الملك المنديل تحولت الرجال فلم كان اليوم الثاني تكامل الديوان وجلست العساكر والرجال والجنود والا بطال و دخلت الاغوات قاعة الملك وأعلموه بأن الديوان تكامل قام الملك وعلى الله الديوان ابدأهم السلام ردوا عليه بالتحية والاكرام خيرزان حتى أقبل الى الديوان ابدأهم السلام ردوا عليه بالتحية والاكرام وذلك بعيد ان نهضوا له قيام على الاقيدام جلس على التخت بعيد ان قرأ الفاتحة أم الكتاب أهدى ثوابها الي روح النبي العيدنان أولا

ثم الي روح من مضى من الملوك وأموات المسلمين وجلس على تخت قلعة الجبل وهو يوحد القديم الازلراق الديوان قرأ القاري، وختم ودعى الداعى وختم ورقي الراقى وختم صاح شاويش الديوان وهو يقول

الملك لله الكريم البافى الواحد المهيمن الخلاق هو الرؤف بكل العباد هو الذي تكفل بالارزاق وحد الهك أيها الفانى وسلم أمورك الى الخلاق ولا تكل نفسك الاعليه فهو حسبنا ونعم الباقى

(قال الراوى) قال الملك آمنا سبحان مالك المالك سبحان المنجى من الشدائد ياحاج شاهين كل شيء له أسباب سبحان مسبب الاسباب أهل السعادة مكتوبين وأهل الشقاوة مكتوبين ومن يعارض مولايا في حكه هذا الذي حكم به الاله القديم قال الوزير آمنت بالله وما معنى هذا الكلام فال له اسكت ياراجل انا عبيط لم تأخذ لي على كلام فبيما الملك يدندن عنسل دلك الكلام واذا بنجاب يقبل الارضوهو يفول نعم بامولانا السلطان قال الملك من اين والي ابن قال النجاب سبحان هادى الطير قال الملك سبحان عالم الغيب سبحان راحم الشيب من أى مكان قال من الثعر السكندري ياصاحب القدر العلى صلي على النبي قال الملك هات الكتاب فاخرج الكتاب من مأصورة ذهب من تحت حناح الطير لان كتاب اسكندريه لايأتي الاتحت جناح الطير ثم قال الملك اقرأ الكتاب باقاضي الديوان اسممه انا والرجال ففضه القاضي وقرأه واذا فى أدله الصلاة والسلام علىكاملي المعجزات وسيد السادات خطاباً اسكندرية الى بين أيادى أمير المؤمنين اعلم اننا مقيمين يوم ناريخ الكتاب واذا بالبحر قـــه هاج وماج وارغى وأزبد رُظهر الحال بعــــد ذلك عن برشة بأربع يطون وممشة فأقمنا عليها مدفع قصاص اردنا ان نقص صواربها قامت لنا بنديرة الامان اخلينا لها النبط دكست ارسلت جاسوس يكشف عنها

الاخبار فأخبر بأن هــذا الوزيد أتى من جنوا وهو وزير الرين حنا ومعه مائة بطريق وهـدية وفرمان وخمسة آلاف دينار خلاف خزنة مال وذكروا انهم طالبين القرب منك فاذا أردت قربهم قربناهم أو بعدهم أبعدناهم أرسل لنا جواب كافي من فضلك نعتمدعليه والسلام على خير الانام قال الملك باحاج شاهين هؤلاء مالهم ومالنا حثي انهم طالبين القرب الينا فقال له الوزير انت سيدسلاطين اسلام وبني آدم يكتبوا اسمك على معاملة المسلمين وبخطبوا لك على المناس ويحتاجون اليك أهـل الدنيا فقال اكتبوا لهم بالجيء من المالح الى الحلو الى هنا فانكتب الجواب وتسلمه على البراج براج السلطنة وعلقه على حناح وأرسله الى اسكندريه فلما وصل الجواب الى باشة اسكندرية أمر بنقلهم من المالح الى الحلو فساروا طالب بن أرض مصر وما زالوا كذلك حتى أُفبلوا الى بولاق نم طلعوا الى الديوان وقبسلوا الارض بين أيادي السلطان قال الملك ماممكم قالواكتات من عند الرين حنا وهدية وفرمان وخزنة مال قال الملك اعطموا الكتاب للقاضي يقرأه واذا أوله صليب وآخره صليب ونحن وانتم نصلي على النبي الحبيب خطابا من الرين حنا الى بين أيادي ران المسلمين اعملم ان عندى بنت ذات حسن وجمال وقدو اعتدال وقد اعتراها مرض فنذرت على نفسى ان ابراها رب المسيح ازورها الغمامة العتيقة القدسية فأخذ بيدي رب المسيم وشفاها وأريدأن أوفي بندري وأزورها الفعامة وقد سألت عن ذلك فأخبروني السفار بأنك أمرت بسدها فأرسلت اليك بان كان لك مرام في ذلك ترسل من طرفك أحد يغفر بنسى من يافة الي النمامة ومن النمامة الى يافه ويأخذ خمسة آلاف شريفية حق طريقه واما الخرنه والمال والهدية والفرمان وهبسة مني اليك فان قضيت حاجسي كتبت نفسي في دفتر ملكك وأوردت لك خراج في كل عام كان وان كان ليس لك مرام في ذلك خذالهدية والفرمان والخزانة والمال وانا اكتب

نفسي في دفتر ملكك وأورد خراج فأرسل لي جواب كافي من فضلك اعتمد عليه والسلام شكر يامسبح كتابى بيدك وأي مفوض اليك انا وبنتي تمحت أمان رب المسبح وأمانك والسلام ( ياساده ) فلم سمع الملك الكتاب قال مايكون الرأي ياوزير الزمان قال الوزير الرأي عندي ان ترسل الى البنت من يغفرها ودعه يكتب نفسه في دفتر السلطنة ويورد الخراج ينتفع به بيت المال قال الملك وعلى ذلك نفتــــ الغمامة قال الوزير لايضر شـــيـًا أُبداً لانهم عليهم عوايد من السنة الي السنة وهي على حالها من قــديم الزمان وانت والامير بيبرس قد مشي كلامكما بسدها وما أحد فتحها الا بامركا فعندذلك قال الملك اكتبوا الى علي القموى بفتح الغمامة فأرسل اليه الوزير الكتاب بذلك ثم ان الملك قال لرجل من الاكراد أولاد عمــه وكان اسمه الخطيري قم يا ابن العم خذ النصفين واغفر البنت من يافه الي الغمامه ومن الغمامه الى يافه فقال يا ابن العم اعرف في ذلك شيء فقال له الوزير يامو لانا السلطان اعلمان غفربنات النصاري ما هوعلينا ولم يغفرهم الي سلطان الفلاع والحصون واذًا كان هو غايب رجاله يغفروها فعنسد ذلك قال الملك ياولدي بيبرس انا اعلم ان الفداويه اخوانك فخذ هــــذه الدراهم واعطيها لواحـــد من اخوانك وخليه يغفر البنت فانىألزمتك بذلك فقال الامير بيبرس سمعا وطاعة ثم أخذ الدراهم واذا يالقاضي تحرك من مكانه وهز ديدبانه وحنح طيلسانه وقال القاضي بابيبرس اكتب لنا بذلك حجة شرعية الك ملزوم بغفر هذه البنت كما أمرَّك أمير المؤمنين لاننا لانعرف فداوية ولاغيره فقال الامير اعلم ياقاضي الهم اشراف وضالهم على أنا فقال القاضي وأنت الآخر لابد من ضامن يضمنك فقال الحاج شاهمين ضانه على انا فقال القاضي وانت أيضاً يلزم لك ضامناً قال الملك ياقاضي ضمان الفداوية وبيبرس والوزير على أنا والا أجيب لك أنا الآخر ضامن قال القاضي انت لم يكن لك ضامن أبدا ثم كتب الحجة بذلك واخذها

معه القاضي يقع لهماكلام (قال الراوي ) واما ماكان من الملك فأنه قال أكتب لهؤلاء ردالجواب حتى يصيروا اليملكهم ويعلموه بأتناسامحناله فيذلك ويدعوه فيجهز بنفسه واننته فماتصل الي يافة حيي يكون الغفير عندها فكتب الجواب بذلك فأخذه الوزير وسار فقائه طالب جنود فهذا ماكان من هؤلوء ( ياساده ) ثم انالملك قال للوزيرمااسم سلطان الفداوية قال له يقال له معروف ين حجر بن أسد فقال اكتبوله كتاب لاجلالناس تعرف بمضها واكتب فيه بغفر البنت الوصية لولدنا بيبرس فكتب الكتاب الوزير بذلك واجاد وقرأه على الملك فاستجاده وقدكتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم اما بعــد فهذا كتابي وأنا الفقير الى الله تعالى الصالح أيوب الى ايادي ولدي معروف بن حجر سلطان القلاع والحصون نريد منك غفيير بنت الربن خنا من يافة الى الغمامه ومن الغهامة الى يافة وأجرة الغفير الذي ترسله من طرفك خمسة آلاف دينار صحبة ولدنا حامل الـكتاب وبعــد ذلك لك منى الدعاء ومن الله القبول فأنى أطلب من الله وأقول الله تعالى يلطف بك فيما كتب على جبينك وسطر بالقــلم الله تعسالي يجعل عاقبتك الى خير الله تعالى بدركك بخفي لطفه ثم حتم الكتاب وأعطاه للامير بيسبرس وأعطاه الخسة آلاف شريفي وأوهب باقي المال وقال له سر الى سيدي معروف بن حجر فنزل بيبرس من الديوان وقد قابله عــمان فقــال له الى أين قال له يا عــمان أمرنى الملك أن أســير الى معروف قال له ماعنده من المعروف ولاخردلة واحدة فقــال له لايمي شيء ياعتمان قال عمّان هـُـذا ما جرى قال له الامير سربنا ولم يكن لك دعوة فقال عمّان خــذ لنا شيئًا نأكله قال الامير ولأي شيء ذلك قال عتمان اعــلم أن الطريق بعيد وما نيسه مأكول ولا مشروب فقال له اخواننا الفداوية في طريقنا وهــذا شيء لم تحــل همه فسر بنا ياعتمان فقــال ســوف ترى لان ابن الخرا لايصدق حنى يرى ثم سار الامير بيبرس وعتهان معه ومازال سائر حتى وصل

الي فلعة سليمان الجـاموس وأراد ان يعبر واذا بالأبواب قد غلقت في وجهه فتعجب الامير من ذلك فقال عنان حرج عليهم الرجل قال له أي رجل فقال عتمان عقيرب فضحك الامير على مضض منه وقال له سر بنا الى دبل البيساني فلماوصلوا القلعة قفلت ولم بزلوا كذلك حتى أنوا حوران وتأمل الامير واذا بالفداوية جميعهم سايرين على الاقدام وكلهم منتكين في القبود ولاغلال والباشاة الثقال فلما رأى ذلك الحال تأخر عنهم وقال لاحول ولاقوة الابالله ثم النفت الى عتمان وقال له مالي أرى اخواني في الاسر والاغلال فقسال له عتمان اعلم ان هذا كله من أحلك وما وقموا في ذلك الام الا بسببك فزاد عجباً من ذلك وأيضاً من كلام علمان نم قال ياعمان وأنا مالي بمثل هذا الشان وما هذه الامور النكرة قال علمان لتعلم وتحقق ان معرفتك وصحبتك معيرة فقال باعتبان مالي الا ان أتبع أثرهم وأكشف عالهم وأنحقق ذلك الامور ثم ان الامير سار خلفهم وقد زاد عليه الاص من أجلهم فأنشد يقوول

مالى أرى الاخوان في قيد وسلاسل وقد نالهم ضيا وسوء فعالى وقادوهم في ذل وانكسار وهـذا شيء ماكان ببالي من بعد عزكانوا فيه والطلقوا أتاهم منالازمان ويل وزلزالي أيا تري ما الذي أوجب لغلهم من بعد ماكانوا في هنا واتصالي محى الله دهما ماكان أشأمه بمد الاحبة قدساء أحوالي ليتني لا كنت أعرفهم ولا أراهم في ذل وأنكالي أو لينني لهم كنت فيداء حيي أفيديهم بروحي ومالي أوكنت ممهم في زيد وضامنة حيى يتم لهم ما كان مجرالي سألت الله أن يفرج عنا ماقد أتأنا من ريب واشكالي وتجمعنا الايام في دار عز وانس وعيش رغيد واقبالي (قال الراوى) ثم ان الامير صار خلفهم وهـو متأسف من ذلك

الاحوال الىاناني الىاطرافهم فرآه المقدم حسن الحوراني فلمارآه عرفه فأومى اليه بطــرفه وكلمه بالاشارة وقال لهفوز بنفسك يادولتلي منقبل ان يحل لك الندم حيث لاينهع فرجع الاميروقد اصابه لذلك امرخطير نمسارفي الخلوات وزادت عليه الفكروالحسرات وتاهعن الطريق وعدم السعادة والتوفقق وسار لايعرف الى أين يمضى والىأبن يروح هذا وعتمان بقول اناحيمان ياأشقر فيقول له تأني ياعتهان فأنى والله سرتحبران ولهافسينها هومع عتمان في مثل ذلك الشان واذابالنبار فدتاروعلا وسدالاقطار وانكشف الغبار عن خيال ضارب لشام مقبسل عليهم من ذلك البر والاكام فلما وصل الى عنسد الامير صاح عليه صيحة مزعجة وقال له هات الغفر فقـال الامـير وعلى أي شي اعطيك الغفر قال له على بدلتك وحجرتك وعلى قرعتك فقال الامير والذي لم يكن عنده عفر فقال له يحسى خلاطه مع الفرسان في حومة اليدان فقالله افعل مابدالك قال جيتك قال الامدير وأنا تلقيتك فقمال عتمان الديك يبصق في وجمه الفرخــه فضحك الامير والمقدام من قوله نم الطبق الامير على الخيال طبق العسدم وتحاربا في وسط ذلك الاكام ولم يزالا كذلك حيى تعب المقسدام وتبلبل تم ان الامبر لما رأى منه التقصير مديده اليه فأخذه أسير فقال الخيال لعلك الدولتلي بيبرس قال نعم ومن تكون أنت قال له انا السيل بن ملهب واعلم اني واقف هنا انتظرك خوفا عليك من خوندان معروف لاني من جملة غفار الدروب وقد وصلت الينا الأخبار بانك خرجت من الديار المصرية تريد الدخول الى القلاع فخشيت ان يتم عليك أمر من الامور فانج بنفسك قبسل ان تسكن رمسك فقال له الامير وقد تعجب ولاي شيء يامقــدام قال له انول عن جوادك حتى اخبرك الخبر من أوله الي آخره فتحول الامير من علي جواده وكان قد اطلق المقدام فقال له قبل كل شيء احلفك بمين بالاسم الاعظم انك لم تخبرا احدا من الامم بأنى قابلتك او

حدثتك اواجتمعت عليك لاني أخافأن ينادى على الخوندان اذا علم بذلك فأنى مهروق الدماءيصير ذلكالذنب فيعنقك فلماسمع الاميرمنه ذلك أفسم له وشدد الاقسام فقال لهروق ذهنك والق سممك واكترمن الصلاة والسلامعلى سيدولد عدنان فقال الاميراللهم صل وسلم وبادك عليه ققال المقدم اعلم انناكان علينا سلظان يقال له القدم حجر بن أسد وكان هو الحاكم علينا بعد أبوه أسد فلما تروج رزقه الله بولدين ذكرين أحدهما يقال له اسهاعيل ابو السباع انه كان يألف السباع ويلوف عليهم ويلوفون عليمه وقد عرف اشارتهم ولغتهم لكثرة مماشرته بهم وكان أكبر من اخيه الثاني والثاني يفال له معروف بن حجر فلما دنت وفاة المقدم حجر قام في البر يصطاد ويقنص فبالقضاء المحتم اله دخل غابة فرأته لبوة من السباع فظنتانه صياداً في اليأخذ أولادها والحرمها منهم فافترست به وقتلته وفيدماه جندلته وكان ولده معروف قدتفرس وتعلم الفروسية والحروب وصار هذا دأ بهحتى صارفي الحرب لااحديقف قدامهمن الرجال العتاه ثم انه يادولتلي حظر بعض الاتباع بهذه الغاية ودخل اليهايستظل بها وهي في لحف جبل من جبال اودية القلاع فلمادخل ورأى خوندنا مقتول فتركه وعادعنه ودخل الىالحصن الكبير واعلمهم بذلك الامرالخطير وكانو ااهل دولته قداستعوقوه فلما اعلمهم ذلك تسارعوا الجميع الىنحو المغار فرأوهقتيل وفي دماء چدبل وقد حققوا موته فعرف ولده أن لا أحد يقتله الالبوة من السباع لانه رأي لذلك علامات كثيرة منها أن أظافر من السباع صغميرة عَن أَظافر الذكر وان الذكر لايقتــل بني آدم الا من منحره أو من رقبته أو من رأسه وأما الاني فأنها تقتله من محاشمه أومن بطنمه وأيضا انه لم يري فيه جرح خنجر ولاسكين حتى كان يظن انه غدره بعض الاعادى فلما تحققذلك الامريكي وأن واشتكي وأنشد يقول هذهالابيات ان كان قد حق الفراق وراعنا فلقهد شكوت له وإنت الجاني

فاكثر من التقبيل عند وداعنا زاد يعدل مسافة الهجران فِعنا فيك ياسيد الورى وفقدناشخصك ياسيدالاقراني خاول كلاب البر عنوة وأسالوادماك على الثري خلجاني سآخذ بالثارمن كل سبع ولبوة وأقتل الاشبال بحربق وسنانى ولابد أن أعرف من قدحني وأكافئه بمـذلة وهوان وانرك لحممه للطير ملتي واجعل دمه سمايل الجرياني كما قد فجعني في حبيبي وتركني لاجله عابراً ولهان

واشعل بقلسى حريقا وأوقد في كبدى حرارة النيراني وانا اسهاعيل المسمي وكنبتى السباع في الوديان ( قال الرادي ) ثم ان اسماعيل بكي بكاء شديد ما عليه من مزيد ثم تقدم بمده ولده الصغير وهوالمقدم معروف بنحجر وانكب عليه وجعل يقبله بين عينيه وهو ببكي وينتحب حتى غشى عليه فبعد ساعة فاق من غشوته وقله أبكى سائر اهل دولته ثم انه سارينعي والده بهذه الابيات وهو يقول

عندكم في حبكم لم نطلق فــلا كان من خان العهود ولابقي بل القلب من أجلكم متحرق

ياتري بعد هذا العبد والبين نلتقى وأشفى فؤادا قدا نكوي بتفرق الي كم اقاسي فرقة بعد فرقة وأري اموراً وعجائباً وغلسق القد شاب شعرراً سي. وساعــدي وشاب من عظم التفرق مفرق وذاب قلبي مذ رأيت فراقكم واحشائي لبعدكم لدوب وتحرق فيامن حبه في وسط مهجى مقباً لم يسرح عليهم تشوقي ان قلبی وروحی وکل جوارحی كيف السبيل الى ماقد حلبى وكيف الصبر عن تلك التشوق زعمتم بان الصبا خان عهدكم فراقكم والله ماكان بالرضي وسرتم عني وقد تركتمونني ساهر ليلي ثم زيد نفلق

فيامهجتى ذوبيأساوصبابة ويادمعي شبيه البحار تطقق فواللهماكان القراف بخاطرى ولسكن هذا تقدير رب خالق سألث الله يجمع بيننا لأبرك الدنياواكون بكم لاحق

قال الراوي) ولم بزل المقدم معروف بن حجر يسكي على والده حتى غشي عليه ناني من وقد بكت عليه سائر الرجال والابطال ورشوا المياء على وجه المقدم معروف حتى أفاق ثم أسروا الرجال ناحتملوه الى دارهوغساوه وكمنوه وواروه التراب سيحان من يدوم له المز والبقاء ثم الهم أقاموا فىالمزاء تسمين يوما حتى انقضى عزاه وبعد ذلك طلع المقدم اسماعبل ابو السباع الى الخلوات وجمع السباع واللبوات ولم يزل يتجسس ويسأل السباع حتى عر فاللبوة الى قتلتَ أباه فتحايل عليها حتى قبضها وهي لاتعلم بان الذي قتلته هو أبوه ثم انه أو ثقها كتاف وأخــذها وسار الى القلاع رقد اجتمعت الرخال من سائر الاقطار وأمر بصلب اللبوة على قلعة مهول وأن يحرقوها بالنيران ففعلوذلك الاس والشان ثم انهم جلسوا الاثنين مع بعضهم وقد دقث بينهم المشاورة والمشاحرة فامروا باضرام النيران على رؤوس الجعال والوديان فلما اضرموا النبران اقبلت سائر المقادم والفرسان وما زالوحتي تكاملوا سمعة عشر سلطان ولما اختفل المجلس واستقربهم الجلوس اتفق رأي الجميع على انهم بولوا اسماعيل إبو السباع مكان ابوه لكونه أكبر من أخيه قال المقدم معروف هذا شرط لم رضني والامر محصور بين شيئين الاول ان أخي ملتحد بالخلوات والجبال. والسباغ والاشبال وان هو أخذ الحكم على الرجال فما بلغت الينا الاحكام و تذهب السلطنة مناعلي طولالايام لانه مشتغل السباع والهوام والوجه الثاني ازأخي هذا وان كان أكبر فانا افرس منه واقدر والرأى عندى أن يكون أخي كما هو عليه من السباع وانا أكون سلطان القلاع فان رضى بذلك فلا كلام ولا نزاع وان لم يرض بذلك اكون أنا واياه في حومة الميدان وينزلوا الينا

السبعه عشر سلطان فسكل من أسرهم عن آخرهم منا صار هو الحاكم على الرجال والشجعان قالوا الرجال هــذا هو الرأي الصواب والاس الذي لايعاب فلما تحقق الامر بين الرجال على تلك الافوال نزل المقدم معروفالي الميدان وكان فارس هذا الزمَّان وان أخوه لم يكن مثله ولا في الميدان شكله بل قالوا انه قبراط من ألف قيراط فلا يعدله (ياساده) وقد نزلت السلاطين وطلبوا حرب الاثنين فبرز معروف وأسرهم فى الميدان عن آخرهم هذا ولمــا رأى الساعيل ذلك الحرب الشديد والقتال العنيد تأخر عن الميدان ونرك السلطنة · لاخيه من أجل هذا الشأن فعند ذلك قالوا له الرجال أنت سلطاننا والحاكم علينا ثم أطاعوه أكابر الرجال وقالوا له طاعة الخونداليك على مدى الأيام والليالي وتركه اسماعيل وسار الي الجبال هذا وفد أخذ سلاح والده المقدم حجر وتقلد به وجلس الى الحكومة وجمع سائر الابطال ونبه عليهم وقال لهم لابد انكم نحضروا دبواني وتسمعوا كلامي وكل من تأخر منكم جازيته علي التأخر عني بغير عدر فاجابوه بالسمع والطاعة وصار بحكم ويأم وقدعدل في أحكامه وشاع بين الانام ذكره وسلطانه ولم يزل كذلك حتى تداولت الايام وآن لك الاوان ووقعت لك المعرفة بالرجال والاقران فسار الخوند كلما يسأل عن أحدمن رجاله يقولون له هو عند الامير بيبرس فسكت الخوند على مضصمنه فلها أعياه الامر من ذلك يادولتلي أراد أن يجمع له جمع فامر باحضار الرجال قالوا له أنهم مع بيبرس في غزوة الطاكية فازداد غضبه وغيظه وأمر باحضارهم في السلاسل و الاغلال وما أدرى ماذا يصنع معهم من الاحوال والرأى عندى يا أمير انك لاتروح الى هناك لانيأخاف عليك واخشى من الهلاك قالىالامير الآن فهمت القصة والسبب ووقع في قلبي صحة قولك وذلك الامرالعجب ولكن انت تدلني على الطريق وما عليك مني قال له طريقـكما من هنا وغطس بمد ذلك في البر والآكام كأنه ماكان ( ياساده ) وقد سار الامير طالب حصن

صهيول ولم يزل سائر الحان وصل اليه فتأمل الاميرواذا به يري الدنيا منقلبة واتباع مجتمعة والخيول واقفة تشرب وترعي وعليهم الرجال يخدمونها فسأل بعض الاتباع وقال له هذاحصن صهيول قال نعم قال الامير باعتمان امسك هذاالجوادحي ادخلالي هذاالحصن واعوداليك فالعتمان خليك انتعندالجواد واناادخلالى خالى معروف قال ياعتمان لاتخالفني قال عتمان وسرها في مقامها لابدمن دخولي ممك وانااشيل هذه الشكمجيه قالله ومن يمسك الحصان واذابتا بعمن الاتباع التفت اليه وقال له ادخل ياسيدى واترك الجواد يأكل ويشرب ويسايس وينام واعلم انله رحالامعدودة لاجل الخدمة على طرف خو ندناوغ عنه عشرسنين وعداليه تجده في غامة الصحة لانه في غفر المقدم معروف بن حجر سلطان القلاع والحصون فلما سمع الامير ذلك الكلام فرح وزاد به الابتسام وتركوا الجـواد ودخل الامير وعتمان خلفه بالشكمجيه (ياساده)وفد دخل الامير بيبرس من اول باب الحصن واذا به يرى ديوان محتفل بالرجال والجنود والابطال وهم متقلدين بالشمواكرذات اليمين وذات الشال فلما دخمل صاحموا عليه الرجال من این والی این قال لهم قاصد ورسول ومعی کتاب من عند سید سلاطین ني آدم من يكتب اسمة على معاملة المسلس ومخطبوا له على المنابر قال له انت من عند الرجل الكردي الذى حاطط له مقطف على قرعته قال بيبرس نعم قالوا له قف مكانك حتى تأتى أجازة من خـوندنا معسروف فوقف بيبرس ودخسل من الرجاله اثنين الى ثانى ديوان اعلموهم بان نجاب طالب الخيوند فساروا من أهل الديوان الشاني اثنين واعلموا اهل الديموان الثالث ولم يزل كل ديموان يعطي الخبير الي ديوان حتى وصل الحفر الى المقدم معروف في سابع ديوان وقالوا ياخوند قد آبى اليك تجاب من عند ملك مصر والشام عأمرهم المفدم معروف بدخوله ومازال الحفر يتواصل من مكان الي آخـر حتى اتي

الى عند الامير بيبرس في آخرديوان وأمروه بالدخول فدخل وعتمان خلفه حتى قطع الديوان الاول واستقبل الثاني واذا به افوى واعظم من الاول فتصايحوا الرجال عليه من ابن والى اين فأخسرهم بانه نجاب فأمروه بالدخول فدخل فوجد الثالث اكثر رجالا من الاثنين ولم بزل الامير يدخل من مكان الى مكان وكل مكان يجده اعظم من الذي قبله وكلما دخل الى مكان تصابحت عليه اهله وسالوه عن حاله حتى انتهى اليالديوانالسابع وتأمل فوجدالرجال واقفين صفوف على الاقدام لابسين الظنيوط والشدود مرخين الاسياف واضمين الايادي على الصدور والمقدم معروف جالس وسبط الرجال من داخل مقصورة من خشت العاج الهندي وهو كانه القمسر اذا تكامل وابتمدر ليلة اربعة عشر والرجال عن يمينه ويساره كأنهم الكواكب وهم مقلدين بالشواكر والديوان رائق ولا أحد يقسدر ان ينطق بحرف واحد فلما وقعت عين المفدم معسروف على الامير عنسه دخوله تصابح عليه بنفسه وصاح بعملو صوته من اين والى ابن يابيه فقمال له الامير ولم يرتاع من صياحه من عند أمير المؤمنين وخادم سيد المرسلين الملك الصالح فسكت معروف قدرساعة زمانيه ولم يشكلم بكلمة واحدة والامير واقفعلي الأفدام منتظر ردالجواب هذارعتمان التفتالي الرجل وقال عتمان بلغة السياس سلامات يابو جرون الجاموس سلامات يابو دبلتين سلامات يابو عجورتين سلامات يابوهضمه فلااحد مجبعتمان بحرف واحد فقال عتمان مالكم خرستم حنش يكوم الغليظ فيكم ثم تقدم عتمان الىعند المقصورة وتأمل واذابه يري المقدم معروف جالس كانه القمر الزاهربين الكواكب هوجيل الصورة جميل المنظر والشجاعة لابحة من بين عينيه تشهدله ولا تشهدعليه كا قال فيه بعض واصفيه هذه الإبيات اياصاحب الجمال الوجيه قد فتنتنا محاسنك البديعه وصرنا سكاري من غير راح لما رأينا من جمالك الخديعة

وسرنا تحيط تك الصنيعة وتنفى عناذا الفطيعة

هيمني ورد خدله ياحيبي عساك تسمح لنا بالتلاق وتجمعنا دار الانس حتى نشتفي ياصاحمن ذي الوجيعه وتعود لنا أيام التهاني وياقر ما لطعته طليعة وياكنز قد حوىكل الدرارى ويا زخر للفقرا المرعيه انت مقصدي دون كل حبيب وأنت مرادي وبغيني المشيعة وأنت عمادى وأنت حصن حصين وأنت لنا حصنا منيعة

( قال الراوى ) فتقدم عنمان اليه وقد وضع الشكمجية بين يدبه وقال عتمان سامات ياخان معروف ياللي ماعندك من المعروف ولاخردلة واحدة فيذلك الوقت ثم تامل اليه عتمان و بكي فنزلت دموعه على خدوده وقد تعجب معروف من فعله هذا وقدقال عمان ياخال معروف الله يفرح ذاتك ويلطف بك فىالقضاء والقدر ويساعدك الله على ماكتمه على جبينك وسطر بالقلم واولداه ياخال معروف واللهانت خساره فى ذلك ولكن ما بيدنا حيله ياخال معروف كل هذا بجرى والمقدم يتعجب والامير يشير بمينه اليه بعنى تأخر ياعتهان قال عتهان تغمزني لاى شيء خش يكومك فسكت الاميرعلي مضضمنه هذا وقدتامل المقدم معروف اليعتهان وبكاهوقد حبه قلبه هذا وعتمان يقول له ياخال معروف اناعتمان اين الحبلة الذي بيتنا في المراغه والقبرالطويل ولىعبد اسمه فرج في اذنه اليمين حلقة وعلى بأب دار ناقنديل اناكنت اخطف عهم في مصر يا خال معروف فتبسم من قوله فقال عمان ماهجبتكش يارجل يامعروف حتى تضحك علياولكن مالك ومالى هاهو سيدي بيبرس هوالذي واقف قدامك وبن مديك وهو الذي اخذ رجالك منك وقد لاقوعليه يخنتوه وتركوك انت وحياتك كانوايخنتوه وهوبروح لهم فى القلاع واعلمالهم لابقوايسألوا عنك ابدا ياخال معروف وانكنت تطاوعي تقع رؤسهم اوتفطعراس بيبرس لانه خاين المهود مثل العقارب فتبسم المقدم معروف من قوله وزاد حبه في قلبه م انعمان رجع على ماكان عليه من البكاء وقال له ولداه عليك ياخال معروف الله يلطف بك في المفدور وبنيلك عليه الثواب الجميل ثم صاح عنمان بعلوصوته هيا يانفيسة العلم تحركى ياخيه وخلي بالك مع خالى معروف اسألى له اللطف الخفي من الله تعالى (ياساده) فلما سمع المقدم معروف من عنمان ذكر بيبرس مع هذا المكلام رفع عينه وتأمله قوجده شجاع وقرم متاع فصاح عليه صيحة منكرة أعظم من الاولى ما اسمك ياهذا ومازيد ومن أين أتيت قال له ولم برتاع منه أما السمى فهو بيبرس وأنا نجاب أتيت من مصر من عند ملك الاسلام فقال له المقدم معروف اسمك الاصلى أم لك غيره فذكر له النسب وقال له أنا بيبرس عمود العجمى الخوارزمي الدربندي الدمشقي ابن القان شاه جمك بن لمعة بن طلعة بن حسان ابن ابراهيم بن ادهم ولى الله فسكت معروف قدر ساعة زمانيه وعتمان لم يسكت ثم صاح المقدم معروف صيحه أعظم من الاثنين ألاول وقال بعلو صوته روح من قدامي فلم يتأخر بيبرس من صيحته ولم يفزع ولم يرتمق ولم يحصل له أمر يخيل بالمقام فرأى علي رأي من قال

لقد اسمعت اذ نادیت حیا ولکن لاحیاة لمن تنادی ونار ان نفخت بها اضاءت ولکن ضاع نفخك فی الرماد

(قال الراوي) ثم قال الامير وهذا كله لاي شيء اروح ما على الرسول الا البلاغ ثم تأخر الامير وقال سر بنا ياعتمان فقنال عنمان احنا يطردونا ليش الاكل الذي حطيته يا أخي ولكن أنا جبت حامل هذه الشكمجية وأعدود حاملها لاوسرها في مقامها ثم ضربها عتمان في الارض فانكسرت في وسلط الديوالا وخرج الذهب ملا الديوان فلا أحد يتقرب اليه من الرجال هذا وقد خرج بيبرس وخلفه عتمان والرجال تصبح عليه روح من قدامي ولم يزل الندا من ديوان الى ديوان حتى وصل الي رؤس الجبال فكل من سمع الندي ينادى به ويقول روح من قدامي حتى ان

جميع الاوديه تقول ذلك القول ( يا سادة ) نم أن الاميرطلعوركبجواد.وقد وجدة في غاية من الامان فسار الامبروعتمان خلفهوقدزادفكر وتلفه وقال يا عتمان ماذا وأيت في ذلك فقال له سر بنا فسار الامير وعتمان فهذا ما كان من أمر هؤلاء (قال الراوي) وأما ما كان من المقدم معروف فانه بعد خروج الامير من عنده التفت الى رجاله وقال لهم من هــذا ققالوا له لا نعرفه أبدا يا خو ند وما رأيناه الا في هذه الساعة فسكت المقدم معروف ثم انهنهض من مكانه والرجال على حالهم ولا أحــد منهم يتأخر أبدا (يا ساده ) وخرج ولم يعلموا الي أين هو قاصد ثم أن الامير سار في البر فقال له عمَّان أناجيعان قال لة الامير يا عتمان صبر نفسك وقوي عزمك واربط بطنك قال عتمان هذا كلام لا أحد يسممه أبداً أناجيعان قال له عندك الحجارة والمطوب كل ماشئت قال له هو الطوب يتاكل و لكن ذوق أنت طعمه أو لا ثم أنه أخذطو به من الارض وضرب بهاسيده فجاءت في صدره فاغتاظ منه وطلبه وطلع عتمان يجرى أمامه وهوعلى أثره في الخلوات الى مفرق من المفارق واذا بخيال مقبل عليه فقال عتمان انا في عرضك يا خال معروف الاشقر أتى بي الى هاهنا ومراده يخبتني وانا لم رضيت طلع ورايا يقتلي فاقبل ذلك الخيال الي الاميروقال له عيب عليك بحوش الرجال ولكن جيتك فقال له الامير على مهلك أنا انلقيتك فقال عتمان الديك بتف في وجه الفرخه فضحكوا من فوله وانطبقوا على معضهم كانهم جبلين اصدما أو بحرين التضما ( ياساده ) ثم أن ذلك الخيال قرع الامير اللطش الاول والثاني الى أربعة وعشرون لطش كل لطش لو نزل على جبــل اصم/دكدكه والامير يصدهًا ويردها ولم يبالي بها ثم فال له انت كف بلطي نأخذ ما تعطى فضربه الاول والثاني الي أربعه وعشرون لطش مشل الذين أخذهم منسه فعند ذلك قال الخيال سلام قال له الامير سلام ثم غطس الخيال مابان كانه ما كان وكانت هيئه ذلك الخيال انه لابس بدلة سودا، وحصان اسود

وركابه اسود (قال الرواى) فالتفت الامير الي عتمان وقال من هذا الخيال يا عتمان والله أنه كان مليح وشجاع رجيح قال عتمان هذاعقيرب ثم سار الامير قليل واذا بخيال آخر مقبل عليه ولباسه احمر وفرسه احمر ولثامه احمر فانطبق عليه الامير سبعة وعشرون لطش كل واحد منهم لصاحبه ثم بعد ذلك قال الخيال سلام قال الامير سلام ثم غطس الخيال مابان كانه ما كان قال الامير ياعتمان الحرب بذاته واللطوشات بذاتها لكن الملابس تغيرت قال عتمان يبقى أنت ماتعرف هذا من ذاك قال لا فالله هذا الولدياع اللبد قال بيبرسيا عتمان بلا كلام ثم ساروا الي رأس العطف واذا بخيال مقبل وكل ماعليه أبيص وفرسه بيضاء وقد انطبق على الامير انطباق الاسد فتلقاه بقلب اقوى من الجملود ثم ضربه المقدام أربعين ضربة وهو يصدها ويردها وبعد ذلك اعطاه مثلها فلما فوغ من ذلك ترجل الخيال من على جواده فنزل لاميراً يضامن على جواده وساح الخيال تستأهل السلامة يادولتلى على مثلك من ينساح ويبكى لا على وصاح الخيال تستأهل السلامة يادولتلى على مثلك من ينساح ويبكى لا على نصر تك وبهجروني لان في مثلك يقول الشاعر

من عاشر الاشراف صار مشرفاً ومن عاشر الاجرام ليس بمشرف الم تنظر الى الجلد الحقير مقبلا بالفم حتى لما كان جلد المصحف تم أن المقدم قال لا تؤاخذني بذنبي لان الذي وصفك لى والله ماوصف قيراط من العد فيراط لانه ما انصف فيما وصف وما عرف يوصف ولكن ضيف يادولتلى

ياضيفنا لو ذرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل الضيف ضيف الله يأتى برزقه يأخذ ثنا أهل المحل ويرحل قال عتمان ياخال معروف والله انناميتين من الجوع ليس عندك أكل قال الامير استحي ياعتمان قال عتمان ضفناك فقال له معروف دعه يتكام بما شاء واعلم انه هو

القطب الكبير هذا وقد سار المقدم معروف والامير الي جانبه وعمان معهما حتى وصلوا الى الحصن فنهضو لهما الرجال على الافدام وساروا من ديوان الي ديوان حتى دخلوا الى المسكان الاخبر فجلس المقدم والامير الى جابه وعمّان جلس قدام الاثنين وقال عتمان سلامات ياخال معروف فقال الله يسلمك ياشيخ عتمان ثم قال المقدم يادولتلي لا تؤاخذني بما فعلت مع اخوانت فانت أهلا للعفو والساح وذلك أني كلما سألت عن رجل من الرجال يقولوا لي هو عندالدولتلي بيبرس في حلب أو مصر أو الطاكية فضاق صدري لاجل ذلك لاني قليل المعرفة بك ففعلت مافعلت وأمرت باحضارهم من الفلاع وخرجت عليهم وفلت لهم كل من وافا هذا الغلام هرقت دماه وهجلت فناه وهدست أساسه وطبقت قلعته على رأسه ولما أتيت أنت وجري ماجري عرفت انهم بحق لهم ذلك ومن الآن رجالي كلهم رجالك وهم على ماهم عليه من الاخوة والإيمان وأنا أريد أن أكون أيضا اخولة في عهد الله تعالي على مايرضي الله ورسوله قال له يامقدم شأنكوماتريد فعند ذلك صاح المقدم معروف علي سليمان الجاموس نقيب الرجال فنهض الى بيناً ياديه قال له أوثق العهدبيننا فوضع القبضة وقرأ الفواتح وارثقعهد الله بينهما على انهما اخوان والله شهيد عليهم وبالله المستعان كل هذا بجري وعتمان يقول أنا جيمان والامير يسكته فلم يسكت (ياساده) وفد نزلت المشروبات ونفرقت المحارم ثم قال معروف هات الكتاب يادولتلي فناوله الكتاب فلما حله وجد الخط الملكي والختم الملكي فنهض على الافدام وصاح بعلو صوته سلاماللهور حمته وبركاته فصأحت الرجال سلام ورحمة الله وبركاته قال ولم يزل السلام خارج من ديوان الى ديوان الى أن وصل الى رؤوس الجبال فصار السلام في جميع القري والبلدان أكثر من ثلاث ساعات فتعجب الامير بيبرس من ذلك وقرأ الكتاب واذا فيه الصلاة والسلام على صاحب المصبرات وسيد السادات وقاء قدمنا الذكر زروسط الديوان شم انه دعى له في جوابه باللطف في المقدور كما شرحنا واعلمه بأن الربن حنا استرجاء في عفير يغفر أبنته يخمسه آلاف دبنار ولأجل ذلك فتحنا الغمامة بعدسدها وقال في آخر الجواب كتابي وولدي بين بديك والسلام على نبي تظلله النمام (قال الراوى) فلما قرأ الكتاب وضعه على رأسه بعد أن قبله وباسه وقال يادولتلى والاسم الاعظم الاكرم الامجد نظرا لاجل خاطرك وخاطر سيدي الملك الصالح لا أحد يغفر البنت الا أنا بنفسى ولا آحد أجرة غفرها شيء من المال أبداً ولا درهموهذا المال هبه منى اليك قالاالامير وأناوالاسمالاعظم لايتبعني منه شيء أمداً قال عتمان يني انتم أهل كرم وأنا أهل بخل خذوه يا جدعان فلا احد يقدر ياخذ منه شيء بل انركوه في وسط الديوان على حاله قال عتمان يا خال معروف العيب كله منك انت لانهم خايفين منك وانت مرادك تصبرحني تروح وتأخذ انت المال لنفسك قال لاوالاسم الاعظم ياشيخ عتمان قال خليهم ياخذوه فأذن لهم المقدم معروف فأخذوه الاتباع ولا احد من المقادم يقدم اليه هذا وقد صاح القدم معروف على الزجال الاعيمان ان صافحوا اخيكم بيبرس فصافحوه قال عتمان يا غارة الله عليك انت ورجالك سوا قل لهم يسلموا على انا الآخر فضحك المقدم معروف وامرهم بذلك فقبساوا يد عتمان قال القدم سليمان الجاموس ادع لي ياشيخ عتمان قال عتمان جاتك سلمه (يا ساده) وقد أمر القدم معروف بايقاد النار على الجبال فاجتمعت الابطال وتكاملت السبعةعشر سلطان الشمسية والقمرية والظليسة والعلوية والسفلية والهوائية والادرعية والجبالية والخلاوية وقد اجتمعوا عندسلطان الفداوية نم أمر بالذبائح فنحرت والعزائم لاجل الامسير بيبرس فعملت وقال المقدم معروفوالرجال مجموعه أشهدكم على يامن حضرهذااخي مندونالبشر فكلمن أطاعه فقد أطاعني ومن خالفه فقدعصاني وأهانني فنادي النقيب بذلك بمد ان سمع من المقــدم وعامت الرجال بكل ما تقدم وساروا في ذلك الهنا

والسرور مدة عشرة ايام وبعد ذلك استأذن الاميربيبرس المقدم معروف في المسير فأذن له في ذلك فركب وركب معه المقدم بنفسه لاجل وداعه ؤلم يرل سائر معه بطول ذلك النهار ثم أقسم عليه الامير بالرجوع فاعطاء ردجواب السلطان وقال له والله لولا القسم لكنت أوصلك الي مصر وذاك العلم ولكن انا سائر من هنا الى ياقه ثم سار الامير وعتمان وراء، طالبين مصر ورجع المقدم معروف الي مكانه وأقام له وكيلا على رجاله واقرانه وجهزنفسه وسأر طالب يافه بمفرده ولم يكن معه الا أفراد فليله من رجاله فاما تبظن البر تذكر ما فعل مع الرجال الفداوية قبل ان يعرف الامير بيسبرس وتذكر محبته اليه وتذكرقول الشيخ عتمان وماحصل له منه من الدعاء والكرامة وحصول المهد بينه وبين الامير بعد الاحقاد لحمد الله وأثني عليه وجعل يترنم بهذه الابيان

لقد طلبت المسلا من غير فعل وفعلت فعلا قبيحا ذميم قد حدثتني نفسى بأنى سيد الاقران فارسا وكريم وأطاعوني رجالاوسمعوا مقالي وهم عندي كمثل الخديم ولما عرفوا الامسير مضوااليه وتركوني حائراً ونميم فلما ضاق صدرى جعتهم وكان مرادي منهم لذميم ولم أدر بان الحق معهم وانى كنت بالامور غشيم قاراد ربي الخلاق ان يريني من الآيات أمر عظيم حتى أُعود عن غي نفسي وافعل فعل رجل كريم ويسكون القلب مني سليما فلا بأس والله بالقلب السليم فارسل لى الامر لحيى فعلت معه فعل الظلم والتغنيم فصافحته وزاد بفلبي حبه وانبى من غرامه لسقيم

ياطالب حفظ نفسك من غيراً هل انت والله غادرا ولتميم فاختبرته في الحرب حتى عاينت منه فارسا ونديم

وامرت الرجال فصالحوه وسرنا اخونا على التعظيم ما مثله في هسذا الزمان عميم ودعالي باللطف والتكريم وانني لخالفي في غاية التسليم من ولي الله ذا الرجل العظيم لى ويكون لى ناصرا وتميم عن سيدي واخي وكريم ان يقبلوني خادما أو خديم خيرالانام من بالمؤمنين رحيم وتلطف بي عن كل دله عظيم فان قلبي قد حس بالتأليم توسلت اليك بالنبي الكريم وانت الخبــير وانت العليم قدرتها على عبد فأنى ورميم

وعاهدته عهدا وثيفا مؤكدا وانني والله بالمهود مقبم لانني وجدت منه فارسا وقرما وعبان حقا قد اتاني وأمرني بالصبرعلىجيعالبلوى واكد القول عندي كتابا واني سألت الله إن يقبل دعاه وابي مانزلت في الدنيا احامي واخدم نعال الكل حتى فيارب بجاه حبيبك المصطفى تسترعيوبي وذلتي وانكساري وتقبل دعاء من قد دعالى ويامنانت حسىونعمالوكيل فيارب انت المقدر والمسامح فلا اعتراض عليك في أمور ولكن نسألك اللطف عندالقضا فانت اللطيف وانت العظيم ثم الصلاة على خير البرايا محمد الذي هوللانبياء حتيم والآل والصحب الكرام جميعهم ماهب دمح بزع غيب وهشيم

قال الراوي ثم انهسارطالب البراري وهوينشد هذه الابيات فهذاماكان من أمر هؤلاء واما ماكان من أمر الامير بيبرس فانه سار مع عتمان كما ذكر نا فقال لعتمان والله ياعتهان النهذا الراجل صاحب عز ووقار وديوانة محتبك من أعظم ديوان وتذكار فقال عتمان صدقت لأنه مشدود عقيرب فقالله لاتتكلم ياعتمان بمثل ذلك الكلام فوالله لقد ظهر لى منه الكرم والاحتشام والهيبة وعلو المقام ووقع

حبه فی قلبی و تبلبل به خاطری وایی وزاد به غرامی وو جدی و حمدت ربی على ما أعطاني ووهبني وبمرافقة مثل هذا يكمل سمدى ويذهب عني غيظي وضدى واننى والله قد زال عنى ما كان قد اعتراني من فعاله في الاول لمسا عاد عن ما هو عليه وتحول فسبحان من لم يتحول ثم أن الامير جمل يشكر لعتمان في معروف ويثني عليه بما هو اهله وبما من عليه ثم بعــد ذلك أنشد وجمل يقول هيذهالابيات

لقد جسر الزمان بخاطرى واتانى بما تمنيتسه بسرائري وزال الحقد عنى والجفا وصفي فلسبي للوداد وناظري واتاني من الرحمن أعظم منة قضي حاجتي وازال تسعرى وصحبت ناساً لايقسال عثلهم برؤيتهم تقر عين النواظرى وبدل الرحمن ذا الهجر باللقا وصربنا احبا بعدان كناهوأجرى واختوينا بمهد الله صحبة من سدجهدوهمران وحقدظاهري فلا فرق الرحمن بيني وبينه ولا احر مني شخص هذا المسفري فبصحبته نلت كل الهنا وزاد غرامي بحبه وضمائرى وهذا الذي كنت أرجو من الله العظيم الكريم القادرى فظهر لى منه فعملا منكري وخرقت مكسؤفاً من عنده وظننت أنه لئيم غادري والتقينا في الحرب مع بعضنا ثلاث مرار في وسيم عفايرى فما أحد في الحرت قط مثله وأيضيا هو لي قد كان شاكري وصرنا أحباء بعد بمد وفرقة وقد عدنا للحما والحجاير وأكلناطمام العزومة بمدجوعنا وشربنا شراب الحبيب المسكر وحلفت ايمان عظمام كريمة لاجلى يغفر بنت اللئام الكافر فلا احل والله عن عهده ما دمت في الدنيا الى يوم الاخر

لماتقابات مع معروف أول البدا

ولا احرمني الرحمن في الحي شخصه فانى والله لقد صرت حاير ينسب لطه الحبيب محمد رسول الله الكريم الفاخر كذا الآلوالاصحاب كامل جمعهم والتابعين اولى العلا والمفاخر

تمكن حبه بقلبي مع جوارحي واحرقني بعده وحش ضائر فيا نمماه من رجل ما أجله وما ادراه في حروب الخناشر فله المز في الحرب عنه اللقا وذكره بلساني لم ازال بداكر أهل المجيد والجود والثنا شريف الاصل نسل الطواهر عليه صلى الله ما هب الصبي وارعد برق بغيم ماطر فيارب شفع فينا خير مرسل يوم المعاد بذلك المحشر

(قال الراوى ) ثم أن الامير أيضا سار يترنم بهذه الابيات وهو سائر في الطرقات حتى انتهي الي مصر فبينما الملك جالس ذات يوم والرجال حواليه وقد تـكامل الديوان قرأ القاريء وختم ودعي الداعي وختم ورقى الرانى وختم صاح جاويش الديوان وهويقول

للمعالى سلم لمولى الموالى واترك الدنيا جيعها وباهلها لا تبالى ودع الامر يجري فكل الدنيا زوال

(قال الراوي) قال الملك آمنا سبحان مالك االمالك سبحان المنجى من المهالك يا حج شاهين الطير اجتمع بالطير والطيور كلهم كانوا خايفين من الطير فلما حضر الطير تخانق هو والطير وجد الطير افوي من الطير وصار صاحب الطير وبقوا احبة والرجل قضى الحاجة للرجل هذا والوزير يتعجب من قول الملك ولم يعرف ما معنى قوله واذا بالديوان قد احتجب والامسير بيبرس يقبل الارض بين يديه ويقول

يا سيدي انبي اليك عبيدا يرجوا الرجاء من سادتي وموالي

ويشي عليكم كل وقت ولمحة وهو الخديم لكم والموالى فمنوا عليه بلمحة مع نظرة فيها يكون من اهل المعالي انتم أهل العطا والجود حقا أهل المكارم والايادي الطوال ( قال الراوي ) قال الملك أهلا وسهلاو مرحبابالسميداللهم عمر بك الارض والبلاد ماذا فعلت من الامور قال له كلخير ببركة مولا ناأمير المؤمنين ثم ناوله ود الكتاب فقرح السلطان وقراه واذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم خطابامن خادمكم ومقبل اياديكم وتابعكم معروف بن حجر قد حضرعندناعزيزجواب أمبر المؤمنين وفعلنا ما فيه نمن الامور وهانحن خداًمكم على طول الامد فلا تنسونا من الدعاء والسلام على ني تظلله النمام ففرح الملك وامر الاميربيبرس بالجلوس فجلس في مرتبته (قال الرادي) فهذا ما كان من أمر هؤلاء واما ما كانمن معروف فانه سار حتى اتى الي يافة فنزل هناك في بعض رجاله واقام ينتظر البنت مدة خمسة ايام فلماكان في اليوم السادس اقبلت مريم الزنارية بنت الرين حنا في غليون مستر بستاير بلاد الافرنج وان السبب في مجيئها عودة الامير وجواب السلطان الذي ارسله معهم وتساروا به ولما أتنوا الى ملكهم وأعطوم الجواب اطمأن قلبه وفرح فرحا شديداً وانزل ابنته في ذلك الغليون وانزل معها شيء كثير من الاموال ومن الجواهر الغوالوذكرلها الهاتغمسهم في جوف ماء العمودية وشيخاخ الرهبان وارسل معها مائة بطريق فنزلت بهم في ذلك الغليون الى أن اتت الى يافة كما ذكرنا ووصل الخسر الى المقدم معروف من الاتباع وقال له سر الى عند دلك الغليوت وقل لمريم الزنارية غفيرك إلى يوصلك من يافة الي الغمامة وبردك الي يافة فاحابه التابع الحذلك قسار الغليون فلماقرب منه تصابحت علية اللئام قال لهم أريدان آخذالسيده بتاعكم الى الخفير بتاعنا قالوا له سر الى القمرية الكبيره أي من ناحيتهاو قل لهاماتوند فسار حتى أقبل على مريم وقال لهـا قومي كلمي الغفـير فها هو فــد اتي يغغرك فال فلما سمعت كلامه ونظرت الي شخصه ضحكت واغلقت باب القمرية وقالت أنت وحش أنا ما أرحل وياك ياكناس أن كنت أنت الغفير أنا ارجم الى بلادى وان كان الغفير غيرك أرجع أنت وابعث الي غفيري فرجع الرجل وقال لمعروف با خوند انها ما رضيت تأنى معى وقالت ارسل لى غفيرى يأخذنى بنفسه قال معروف سمعا وطاعة ثم نهض بنفسه على الافدام وسار الى الغليون ونزل فلما رأوه البطارقة بهتوا نه وتأملوا الىحسنه وجماله وقدهواعتدالهواذا به على رأي من فال هذه الاعتدال

ايا من حاز كل الحسن طرا ويا حلو الشمائل والدلال

ويا من ورد خده قد أصاب قلوباً قد رماها بالنبال جميع الحسن من ترك وعجم وما في السكل مثلك يا غزال ما رأيت مثل حسنك في البرايا لقد فقت البدر عند الكمال ورميتنا بسهام صائبات ودلال قد جاءنا بالدلال يا مليحا حوى الجمال حميمه وقده المياس فاق الهلال فاعطف يا مليحا على محب بوصلك ولو بطيف من خيال حالى فيه الله واقتضاض وطهاب لمفلتي سهر الليالي وما أنا فيك أول سنهام فكم فتيلا فتلت من الرجال رضيتك لى من الدنيا نصيباً فانت اعز من روحي ومالى (قال الراوي) ثم ان المقدم معروف سارحتى اقبل الي ذلك القمرية واذابه يرى من داخلها قرقدتلاً لا من داخل تلك القمرية وهي جالسة كامها الشمس المضيئة أذا هي اشرقت على كامل البرية قلما نظرها المقدم معروف كف بصره وأدماً إلى الارض وقدأ خذه الحياء والانبهات ولم يرفع رأسه اليها ابدا لانه قد رآهاذاتحسن وجمال وبهاء وكال وقد واعتدال كاقال فيها الشاعرهذه الابيات لقد كستها شمش الضحى بخلمة ففاقت بها على كل الخليفة

وزاد لهيب النار منها بمهجتي وفؤادى عليل بالغرام ومقلى وطاب لي سهرالليالى ووحدتى علبنا باطراف البنان وأومت محاسنها التي عن الحسن جلت فقالوا انت معزور فلت هي التي لحالى وذلى وانكساري وحسرتى واكمنني أفوق على العاشقين بلوعة وأمسيت مراهو نافى ضريح احتى ولم أظهر لكل الانام بليتي يمسلم بحالى غير الغرام ومقلي

فلما صبتها همت وجددا يحسها وسالت الاجفان مني عسبرة حرمت لذيذ النوم جوا رصبابة فماذا علمها لو أشارت وسلعت رأيت وجهها فستهت في فهي الني قد همت وجداً بحبها رمتني بسهم اللحظ عمدآ وما رثت وكم في الحب مثلي متيا فانا الذي أصبحت في مد القضا ابكى على الف ان لم أرى شخصه أضحك والعب بين الانام ولا فانا الذي جار الرمان بفعله على وقد بليت بحسرتي اصبحت مساوب الفؤاد متيا أنوح وابكي طول يومي دليلتي

(قال الراوي ) فلما وقمت عسين مريم على المقدم ممروف نهضت على الاقدام وقد أخفتها منه هيبة عظيمة ووقع حبه في قلبها من ساعة ان نظرته ونظرها فقسالت له انت الغفير بتاعي قال لهما نعم قالت له مرحبا بك اجلس باسيدي فجلس معروف وهي شاخصة اليه وهو مومي الى الأرض بطرفيه ثم بمد ان تأملت طويلا قامت على حيلها وأحضرت له الطعام بنفسها وقد زاد حبه في قلبها وكواها الهوى والنرام وزاد بها الوجد والهيام فخلمت العذار وقدمت الطعام وقالت له ما اسمك ياغفار قال اسعى معروف قالت له انت معروف ومن اهـل المعروف وأنا أقول ان المعروف منـك وانت المعروف بنفسك فمند ذلك اكل الطمام فقسالت له تشرب بيره قال لها أنا لا أحبه من مدة كنت صغير فاسقته الشراب المروق بما الورد

والسكر الابيض فشرب وطاب قلبه وطاب قلب مربم ايضائم امرت وزيرأبيها بنصب الخيام فنصبت في وسيع الاكام ونزلت مريم من البحار وقددخلت الخبأ وجلس المقدم معروف على بآب المضارب والقبا جلس وسبحته بيده وجلس يسبح الله الذي خلقه وأنشاه ومن الرزق والموت لاينساه كل هـذا يحرى ومريم شاخصة الي معروف ولم تلتفت الى أحـد غـيره فلما جن الليل نام المقدم معروف على باب الخيام والاتباع واقفين بالسلاح عند راسه ولم يزل المقدم للبم حيى انقضي من الليل نصفه ومريم ساهرة لم يأخذها منام بل انها خرجت الى عند معروف وأيقظته من منامه بلطافة ورأفة وقالت له من اجلى تحمل هذه المشقه فلاتنام خارج الخيام بل ادخل الى عندى قال لها ولاي دلك قالت له اعلم انى ماعندي نوم وانت وسمى وغفيري فلاتخالفي قال لها لاتخافي فأني قد استيقظت انا ورجانى فادخلي الى مكانك قالت لا وحق المسيح الا تدخل عندی ثم شددت علیه ومازالت به حتی ادخلته الی عندها فاما جلس واستقر به الجلوس قالت له ياسيدي معروف اقسمت عليك بحق نبيك ان تخبرني بأصلك وفصلك وحسبك ومن تكون من المسلمين قال لها ولاى شيء تسأليبي عن ذلك يامريم قالت له اربد ان اعرف من انت قال لها انامعروف بن حجر بن اسد أنا شريف نسبت للامام على رضي الله عنه أغاسلطان الرجال والله يا مريم لولا ان لك عناية من الله ما اتبيت اليك أبدا ولاسبق لمثلك ذلك من بنات الافرنج يغفرها سلطان الرجال قالت له والله انك سلطان القلاع قال فلما سممت ذلك قالت له هــل لك بشنينه يمــنى زوجه قال لهـــا اعلمي يا بنت ان الكذب عيب ولاسيما مثلنا انا ما تزوجت أبدا قالت له صدقت ثم أنها مازالت معه في كلام وحديث الى أن طلع الفجر فنهض المقدم وصلى صلاة الصبح وجلس بوحد الكريم الفتاح حتى تضاحا الهار فامر الرجال بالارتحال لحملوا الاموال والاثقال على ظهور الخيل والجسال والبغال ونزلت

مريم في تخــتروان ومعــروف سائر الى جنبــه والحسام فى يده مشتهــر ولم يزالوا سائرين الى ان وصلوا الى النمامة العتيقه القدسية فأمر المقدم بالنزول فنزلوا هناك وضربت الاعلام والسرادق والخيام ونزلث مريم في ذلك الخيام واقامت للراحة ثلاثة أيامولما كاناليوم الرابع قال لها المقدم هاهى النمامة ادحلي اليها قال وكانت الغامة فد فتحت ايولها وجلسوا فيها الرهبان مثل أصلها غير ان المصالب بافين على ما هم عليه من السدد لم ينفتحوا فنزلت مريم ودخلت الى الغمامة ووقف معروف على بابها فلما دخلت وجدتها مملوءة بالرهبسان والاحبار والمكهان ثم وجد بعض القموس معه كتاب وهوجالس في وسط دلك المكان وحوله البطارقة والرهبان وهو يذكر لهم الكلام الهذبان ويزعم ان هذا علم يعرفه انسان ولا يوجد مثله في ذلك الزمان ولا في سائر الاديان وهو يقول انظروا يا أولادي ما اقل عقل المسامين الذين يأكلون اللحم الضانى ريتركون لحم الخذير ويأكلون الجبن الطرية ويشربوا المش الحصير ومن قلة عفولهم يتركون شراب الخمر العصير فلا تفعلوا يا أولادى مثلهم ولا تقولوا بقولهم قالوا له سمعنا كلامك فاقرأ لنا شيئًا من علم العربنية او القريضة فقال لهم سمما وطاعه أعلموا يا أولادي ان القريضة أصلها من الارض لانها من الفول والفول من أين قالوا من الارض كذلك الزيت والحمص والملح والفلغل والوقد وكل شيء دخل في القريضة فهو من الارض قالوا هــذا يا أبي علم القريصه واسـع قوى قال لهم والقربنيــه أيضا من الاوض ولكن اسْأَلْكِم عن اثناين القريصة من قرصها والقربنيه من فربنها تالواله لانعلم مال لهم الغريصه قرصها المقرص والقربنيه قربنها المقربن قالوا صدقت واذابمربم أقبلت على ذلك الراهب وقبلت يده وجلست فنظر اليها الملمون نظرة أعقبته الغا وخسائة حسرة لانه رأى ذلك الحسن والكال والبهاء والقد والاعتدل فغاب عقله وبلبل خاطره ولبه ومسك جياده بيده

وترك الناس الذي حوله والتفت اليهاوقال لهاانت ايش يافليوني المسيح يرضى عنك وعن بطن حملتك فقالت له ياا في انامريم الزناريه بنت الرين حناصاحب جنوى قال لها اهلاوسهلافاالذي تريدي قالتله ياابي رأيت حلم قال لهاقولى لي عليه وانا افسره لك لانعندي كتاب تفسيرالاحلام عن سيدك زراره العريان وكرسوم البردان قالتله اناوجدت نفسي فىواد احفراقفر مافيهمن الماءولاقطرة فعطشت فضاقت نفسي من شدة العطش فسرت فرأيت بحرا أشد بياضا من اللبن واحلى من العسل وانا فيشدة الظمأ فأخذت منه بيدى غرفة وشربتها فلما استفرت في جـوفي برد لهيب قلبي وزالت عني حــرارة الظمأ وتيقنت اذ روحي عادت نم انى تكرعت بجانب ذلك النهو فخوجت من في ذبابة سموداء قدر النحلة وسقطت الى التراب والتهبت بالنار وانا انظرها بعيني ثم اقبلت نحوى ذبابة بيضاء فعدخلث في شي فابتلمتها وقد استقرت في جوفي ولم تفزع نفسي منها وازداد حي فيهانم تأملت في ذلك البحر فرأيت مركب فنزلت فيها وتعديت الي البر الثاني وطلعت من المركب فرأيت نفسي في واد وسيع ذات انهار واطيمار وانهار كثيرة الماء فاتيت تمحت شجرة عالية ورقدت تحتبها واذا بالهوي قد هب على فارتفع ذيلي ونزل على طير من اعلا ذلك الشجرة فنقرني بمنقاره في كشتواني فكربرت بطي وخرجت منها طير ابيض صغير ففرحت به واردت أن العب به واذا بطير اسود قبد انقض على وأخذه مني وطار به في الهبوي حتى غاب عن عيني فجملت ابكي وانوح عليه حيى أني انتبهت من منامي ولذيذ احلامي فهذا ما رأيت فقال لها انظرى ياطيونه إما الواد الاحفر الاقفر الذي مافيه من الماء قطـرة هذا واد احفــر اففــر مافيه شيء والواد الاخضر هذا دين الكرستيان والبحر الذي شربت منه هذا جرن ماء العموديه وشخاخ

الرهبان والمركب التي تعديت بهافهو الغليون الذي اتبت فيهمن بلادك والذبا بةالتي خرجتمن فيك سوداء هذهذبابة سوداء خرجتمن حنكك والذبابه البيضاء تدلعي قبول زيارتك والطير الذي نقرك بمنقاره في كشتوانك فانااقوم انقرك بالوطي واحباك البركه فالماسمعت ذلك منه عاست ان هذاكله هذيان لكنها سكتت فقال لها اللمين قومي معي الي بيت المذيح والتمسي مني البركه فقالت اصبر على قليل حتى ازور جرن ماء العموديه واطهر ثيابي واتي اليسك على غاية من امري فقال لها اعلمي أني بقالي أربعين سنة لارفعيت الماءعلى جبادي وأنا لاأغسل وحميي الا بالبصاق ولا أتطيب أبدأ فأن شممت رامحي تجدى مايسرك ويشرح خاطرك فلما سمعت ذلك نهضت قائمة على حيلها وناولت كفاعلى وجهسه بيسدها وتركته وطلعت جارية فتبعسوها اللئام بريدون القبض عليها وهم يصيحون كيف تضرب الراهب الكبير فلا يجوز لك ذلك ابدا ارجمي اليه وقبلي يده ورجله والا يغضب عليك فلم ترسفريعينك ارجعي حتى تزوري خراء الرهباذ وشخاخ القسيس فقالت لهم وهي على حالها في الذهاب حصل المراد وما زالت تجري وهم على اثرهاا لى ان جاوزت باب الغمامة ودخلت من داخل بيت المقدس فتراجعوا عنها اللئام وهم يلطمون على وجوههم ويقولون الفياونه دخلت جامع المسلمين فقال لهم البيرك اتركوها فانى قد غضبت عليها فهدا ماكان من أسر هـؤلاء وأما ما كان من أمر مريم الزناريه فانها صارت تتامل فى الجامع فرأت الاستاذ النووي وصحبته أهل العلوم وهو يقرأ العلم والطلبة حواليه فاقبلت الي جنب واحد منهم وقالت له هذا بترك المسلمين فصاح عليها وقال لها قبحك الله ياممقوته ياقبيحه تقولى على الشيخ بدك وكان الشيخ سمع كلامها فناداه الشيح باشيخ مرفع قال نعم قال له ماالذي يتسوجب عليها اذا هي قالت بـــرك

المسلمين أما تعلم انها جاهلة بأمرنا وأسمائنا والكن قول لهما انت ماتريدى من بترك المساسين فقاله الآخر وأما أقول بترك السامين فقال له السيخ قل لها عن لساني فاتى قد أمرتك بذلك فقال لها ماتريدي من بترك المسلمين فقالت له أنا رأيت منام فاخبر الشيخ بذلك قال له قل لها تلتف بهذا الشال وتأتى خلف ظهري وناوله شاله حتى ينقضي الدرس واسمع منامها واقول لها عليه قال لها ذلك فامتثلن وجلست خلف الشيخ وقد وقع كلام الشيخ بقلبها ولذ بعقلها ولم تزل تسمع حتى قال الاستاذ والله أعلم ثم التفت اليها وقال لها يابنت خير بكون ان شاء الله فاخبرته بالمنام الذى نقدم ذكره قال لها ماشاء الله كان اعلى أن الوادي الاقفر هو دين الكفر وقد انقذك الله منه وأما الوادى الاخضر فهو دين الاسلام وكذلك الذبابة السوداء وهي دين الكفر وقد خرجت ظلمة الكفر من قلبك والذبابة السيضاءاليراحة في فؤادك هي كلمة الاخلاص ياسمد من عليها نوفي لو وضموا جميع الاكوان في كفة وهي في كفة مارجح الا هي وهي قول لا اله الا الله محمد رسول الله واما السفينة هي سفينة النجاة وأما الطير الذي هو من أعلا الشجرة هذا رجل كبير على رجال أشراف يتزوج بك في الحال وتأتى منه بذريه صالحة ولكن تعربي بعيدً عنك وهذا تأويل منامك والعلم عند الله تعالى فان أردت السلامة فاخلصي النية لله تعالى واساسى عسى انك من العذاب تسلمي وان لم تطاوعيني فها أنا فسرت لك منامك فامضى الى حال سبيلك قالت له ياسيدي والذي يسلم يقول ايه قال لها يقول كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان وهي أن تخليصي نيتك وتقولى قولا حقا مخلصا صدقااشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدرسول الله لامغيرين ولا مبدلين حتى نلقاك وانت راضيا علينا با اكرم الاكرمين فأسلمت البنت قلبا ولمانا وجرارح واعضاء وزاد مور وجمها بالاسلام وهمدأ روعها وانقتح تقمل قلبها وقبلت يد الشيخ رسو قبل راسها ودعا لحاثم قال لها الشيخ

غطى وجهك لان الحياه من الايمان فسترت وجهها هذا وقد نهض رجل من الطلبه يقالله الشيخ ربع جريد وقال له يا مولا ناجيتك خاطبا راغبا لا تردنى خائبا في هــذه البنت المسلمانية وانا أعطيها نصف جرايتي ونصف المقطــع القماش وانا آخذ نصفه الآخرمن راس السنة الي راس السنه قال لها يا سيدتى هل تریدی ان تنزوحی بهذا الشیخ ربع جرید لان له کل یوم خمسة ادغفه جراية انت اثنين ونصف وهو مثلك وله مقطع قمـاش فى كل عام كل واحد منكما له نصف قالت له اما احب هذا وبعده قام الشيخ ركن الدين وخطب أيضا فلم ترض وكذلك دارع الدين وغيره فلم ترضى ثم ان السيده مريم الزنارية قالت الشيخ يا سيدي انا مرادى أنزوج يهذا الرجل الذي جالس بعيد وعلى رأسه هذا البرنس واشارت للشيخ على المقدم معروف بن حجر وكان معروف قد دخـل الى الجـامع يريد الصلاة فعملي وجلس يسمع الدرس ومريم في الغمامة وقد جلس وكفى برنسه على راسه وجري مأجوي حتي آنها نظرته واشارت للشيخ عليمه فنظر الشيح لواحمد من الطلب وقال له يا شيخ قال نعم قال له امضى الى هذا الرجل الجالس وقل له اجب الشيخ قال سمعـــا وطاعةً تم سار اليه وقال له يا سيدي قال معروف نعم قال له أجب الشيخ النووى قال سمعيا وطاعة ثم بهض معروف وأقبل الى عنيد الشيسخ واذا بالاستاذ نهض على الاقــذام واخذه ملء احضانه فباس معروف يده وقبــل الشيــخ رأسه وصدره وقال له لعلك معروف بن حجر سلطان القلاع والحصون قال نعم يا سيدى قال له وعزة الله ما اخبرني بذلك الاحدك المصطغى صلى الله عليه وسلم وما قمت الا ا كراماً لك وأنما عنـــد أقبـــالك هب على نور النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسار بيثي وبينك ففرح معروف بذلك البشري وجلس الشيخ وجلس معروف الي جانبه فلما استقربه

الجلوس قال له اعملم ياسيدى ان هده البنت قد أسلمت وأسمها الى اللهسامت وأقرت لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة وطلبتك الى الزواج فساذا انت قايل ( ياساده ) فلما سمع معروف ذلك الكلام تغيركياته وامتزج بالغضب وقداحمرت وجنتاه وتوقد بالاحرار وردتاه فنظرت اليه السيدة مريم وقـــد زاد حبه في قلبها وكان هذا اكبر سرها وبلوغ مرادها ثم ان معروف اعــلم الشيخ بالقصة من أولها الىآخرها وكشف له عن ظاهرها وباطنها وكيف انأخوه اتاه لاجل غفر ذلك البنت وكيف ان الملك أرسل له من أجل ذلك قالله الشيخ يا ولدى لا تطيل الكلام فانا الذي اكتب لك كتابها وأعطيك معك فتوة تكون لك سلاحا لكل من عارضك وأنت تعرضها على الملك الصالح أيوب فان ابطلها وعزة الله ابطل رجاءه باذن الله نم ان الشيخ التفت الي السيدة مريم وقال لها تريدي من وكيل في عقد نكاحك قالت له انت الوكيل في جميع اموري قال الاستناذ وأنا رضيت بذلك ثم قال لمعروف المهرها فأخرج من جببه عقدين من الجواهر يساوى كل واحد منهم خمسة آلاف دينار وقال له خذ يامولاى هذا مقدم الصداق فقبله الشيخ منه وأعطاه اليها وعقد الاستاذ العقد وصح النكاح ( ياساده ) وقد قالت السيدة مريم ياسيدي اعلم ان كل ماأتيت به معى من مال ونوال وجواهم غوال وهذين العقدين منى اليك هبة كريم لايرد في عطاه تنفقهم علىاهل العلم والطلبة والفقراء والمساكين وتدعوا لنابالخيرفشكرها الشيخ على ذلك وكتبله الفتوة وذكر فيها مافولكم دام فضلكم في بنت من بنات اللئام هداها رب الانام الىدين الاسلام فآمنت بالله تعالىحق الايمان وتركت عبادة الاصنام والصلبان وتزوجت رجلامن أهل الاسلام فهل يكون ذلك حلال أم حرام افيدوا الجواب ولهم الثواب ثم كتب الشيخ بنفسه جواب الافتا قال الحمد لله وحده حيث ان الله تمالى هداها للاسلام وكجاها بفضله من ظلمة الاوهام قينبغي لها الاعانه والمباعده والاجتهاد في دين الاسلام والتسهيل في

الاحكام ويجب على كل مؤمن ان يشكر هذه الفعال والاحسان ومن نال عليها في ذلك الاحكام فعليه من الله اللمنة والانتقام نم اعطاها الاستاذالي معروف بعد ان كتب اسمه عليها وختمها فأخذها الشيخ وقبل بده وأمرالسيدة مريم أن تلتف في شال ولاتخرج مثل مادخلت فقعلت ماأمرها وامتثلت ثم أخذها سارالي باب المسجد وأشار الى الوزير فأحضر التخروان فاتى به اليها فركبت وأرخت الستاير من كل جانب و داير وسار المقدم معروف وقد فرح بذلك أشد الفرح لكنه خائف من التعب ولم يزل سائر الى أن اني بين ثلاث طرق طريق بيت المقدس وطربق قلمة يافه وطريق حصن صهيول فصاح معروف فى رجاله يارجال سيروا بناالي الحصن قال له الوزير بتاع أبيها ولاي شيء ياسيدي دعنا نأخذ بنت الرين و بمضى من هاهنا قال له المقدم وهدا عيب حسى تأكلوا ضيافتي وتحضروا عزومتي فساروا وهم فرحين مستبشرين فلما وصلوا الي الحصن تعلقت التعاليق وطلعت السيدة مريم الي اعلا اماكن ورارت الافراح والكفار برقصون ويلعبون ويأكلون وهم في طغياتهم يعمهون ولا يدرون ماالخير مدة ثلاثين يوما فلم كات ليلة الزفاف دخل المقدم معروف على مريم فرآها تنجلي كانها غصن بان على كثيف من الزعفر ان فلها رآها وهي على ذلك الحال كما قال الشاعر في صفتها هذه الابيات

> والراح والربحــان من قدها فيالها من لجينة ماوصفها اصابتنا بسهام لحظها وعيونها الدت لنا الدعج وريحها الفادو الياسمين والندى

غزال أتى يخجل المدرقده ويزهوعلى الغصن الرطيب تعجبا فاقت كل العصون وازهرت تلك النواحي والرياح ترحبا والغصن الكثيب من شذا هاترطبا في بــلاد الشرق حتى المغربا حبي كدنا ان عموت ولعطما كل الامان الا ان تفضا والعنبر الخام منها تصببا

تمايلت عبا وتبها وانتنت فزاد بقلبي الحب منها تلهبا ياحياني كوني اسمعيني ويادوحي افرحي بالمكسبا وياقري اذا غاب الدجي انت عندي مثل بدرالكوكبا (قال الراوي) فلما نظر اليها القدم معروف تمكن ايضا حبها منه ومالت اليمه ومال اليها وقد رأته أحسن منها قداً واطول منها شعرا واكحل مهنا عينا لاننا قدمنا ماهو عليه من الحسن والجمال والبهاء فرأته على رأى من قال هذه الابيات

اقول لاهيف اذا ما مرتيها واعرض تسوة عني ومالا واعب بالميل عبا واثنى وارشقى من غنجه بالنبالا تعطف يا مليح على محب تحيل مدنف برجوا وصالا واحسن له وتحنن عليه واطفى من قلبه اشتمالا فانه والله امسي فتيلا واصبح في ذلة واشتغالا فانت المراد له دون البرايا وانت المحب وانت الغزالا فاسميح بوصلك الآن حقا عليك هذا قال لالا واقسم لا أذال على التجافى الى ان يعود به خيالا فواعبها أربد وصال ظي تفوز قدراًى هجرى حلالا ولكني جعلت فداه دوحى واهلي والفؤاد والمالا فدعه يجرعنى بهجر وتيه فعذابي في الحب له حلالا يبديع الجمال انت حبيبي وانت بنيني والدلالا عساك بعد الهجر تسمح لمدنف فيك بريد الوصالا في أل الراوى) فلم نظر اليها رآه على ذلك الحال وهي ايضا قد رأها على ما ذكر نا من الكال والدلال فضمهاه الى صدره فقبلت يده ورأسه ثم خلعا

ملابسها فبان ذاك الردف النقيل والخصر النحيل والقد الاسيل فسأل من المقدم معروف مالا يسيل من السلسبيل ثم أنه دني على البرج المشيد بتلك الحسام الشايد فهز ذلك البرج وفتح الشباك ونزل الدماعلى الافخاذ والاوراك وتمتع بحسنها وجمالها ونالت ماكانت تأملته فى سرها وقرت عينها وتمكن المهدفع الغضبان من هدم تلك الجدران وقد تفتحت أعضاءها باذن خالقها ومولاها فحملت من وقتها وساعتها وما زالوا في بؤس وعناق ولمسة بعد اخراق وحرب شديد وطعن أكيد من العشاء الي الصباح وقد يقال ان المقدم معروف حاسب تلك الليلة على عشرين قشاط ولما أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح نزل المقدم معروف وجلس على تكة وأحدقت بين يديه كواخيه ورجاله وجعلوا يهنوه كامل أحبته عا وصل اليه فبينما هوكذلك واذا بالوزير تقدم اليه وصحبته البطارقة وقال له يا سيدي معروف كتر رب السبح خيرك فقد اكرمتنا وحبرتنا فاعطينا بنت الرين ودعنا نندار بالامان قالله معووف يامعلم انت عاقل والا مجنون قال له ياسيدى أنا عاقل قال له سر من هنا الى عند الرين حنا وقل له بنتسك اساست وأمرها الي الله سلمت وتزوجت بالمقدم معروف سلطان القسلاع والحصون وما هي على دينـك قال فلمنا سمع اللعين ذلك من ممروف قال لهواى قالت كلام المسلمين قال له ممروف نعم يامعلم قال له وبعد ذلك تزوجت بها قال له نعم فصرخ اللعسين وقال كالمت الأكليل عليها قال ودخلت عليها ليلة أمس فلما سمع اللمين ذلك أرمى القلنسوة من على رأسه ولطم علي وجهه وقال لهخرقت التنورقال نعم وهي الآن قد صارت زوجتي وأنا بعلها قال له اللعين اسمع يا سميدى انت تضنع جميل وتسد الكشتوان مثل ما كان وتعطينا بنت الرين قال له هــذا شيء لا بقى يصح أبدا لان كل شيء ينسد الا هذا الخرق اذا انفتح لا أحد يقدر يسده أبداً قالواله اعطينا بنت الرين والخرق لم يضره شيء لان اللؤلؤ لا يغسلوا الا من

بعد الثقب ونحن نأخذها ونندار بالامان وانكنت لم تفعل بذلك فاقتلني لاجل اني استريح لاني لم اقدر أروح لابيها أبداً من غيرها قال معروف أما الشرط الاول فلم أرض به وأما الشرط الثاني فأنا أبلغك مناك وضربه بذات الحياة علي هامته فصار قطعتين فتصايحت اللئام تأخذ بنت الرين وتقتل الوزير فقال لهم وأنتم كذلك اذا لم تسيروا الي عال سبيلكم فخرجوا من عنده وهم يلطمون على وجوههم ولم يزالوا سمائرين الى يأفُّمة ونزلوا في الغليون وطلبوا جنوه هــذا ومعروف مقيم في أرغد عيش مع مريم ولم يبالي بأبيها ولا بفسيره فهذا ما كان منه وأما ما كان من اللعسين الرين حنا فأنه جالس في بعض الايامواذا باللئامعليه طالعين وهم يدعون بالويل والثبور وعظائم الامور فلما رآهم قال لهممالخبر قالوا له بنتك اسلمت وتزوجت معروف سلطان القعور والسغور ودخل عليها وفتخ التنور وحطالحياد في الكشتوان وعمل ماتعمل الرجال في النسوان وقتــل الوزير ولولا هزبنا من بين يديه كان الحقنا به فلما سمع اللعين حفا ذلك صاج صيحة عظيمة حتى كادت روحــــه أن تخرج منها وأرمى الحدية من على رأســـه ولطم على وجهه ومزق ثيابه وصاح واى ياطول معادي من الكرستيان أنا كنت مربيها لبالوصى بعد أن تموت أمها ثم أنه اشتد به الغضب فضرب رقاب البطارقة في عاجل الحال ثم بعد ذلك جمل يتفكر في أمره وشأنه فكتب كتاب وأرسلة الى الملك الصالح أيوب مع أربعة من اللئام فأخذوه وساروا طالبين مصر ( يا سادة ) فبينما الملك جالس في بعض الايام واذا بالديوان استد بأربعة أنفار وهم يقبلون الارض بين يديه النبي فاز من يصلي ويسلم عليه قال الملك انتم ابه قالوا له من جنوء قال وما معكم من الاخبار فأخرجو أكتاب قال الملك اقرأً الكتاب يا قاضي الديوان فحله وقرأ هواذا في أوله صليب وآخره صليب وعنوانه صليب خطابا من الرين حنا الي بين أيادي رين المسلمين يارين المسلمين أرسلت بني محت أمان المسيح وأما نائريا خدها

معروف ويستسلمها ويعملها خوناقه ويحرمني منهما وانا مهيهما لحيادي بعد موت أمها فحال حضور كتابي اليك ترسل لي بنتها كما أخذتها مني شكرا يامسيح والسلام فلماقرأ القاضي الكتاب نهض على الاقدام وقال يا مولانا السلطان هذا الرين حنا قدجمل بنتة تحت أمان الله وأمانك وانت سلمتها الى بيبرس أعطيت له الامان بذلك وكلام الامان تمام وانت اعطيت له زمامك وامانك وانت فاخذها وسار وقد اتفق مع سلطان القلاع فاخذها وتزوج بها وطرد اللئام وقتل الوزير وقد اضاعوا أمانك زومامك وان هذا شيء لايصح أبدا وان هذا الغلام آتي من بلاد العجم دسيسة وبيريد ان يفسد ملكك فأنت تكذبني ولا تصدقني ولاحول ولاقوة الابالة العلى العظيم فهذا الغلام يقتل قتله بعدقتلة وانكان بعظم عليك قتله إنا أعطيك من مالي وصلب عالى وزكاة عن قلمي ومحبة في دين الاسلام والمسلمين عشرة بماليك وعشرة خيول وعشرة اكياس من المال وانت ياأيبك عليك بمثلها امض با ابا احمد قال الملك يا شاهين يحل من الله ان بيرس ومعروف يضيعوا كلامي وزمامي ويفعلوا هذه الغعال ويتفقوا مع بعضهم ويسلموا البنت ويأخذها معروف ولكن هات با قاضي المال انت وأيبك خلينا علم آذان الاثنين والسلام فارسل القاضي وأتى بهم في الحال فلها أخذهم الملك قال باشاهين سبحان الاول والآخر الرجل ما بقي معه شيءابدا واما الرجل شوكته قوية وكل من ابطل قوله ابطل الله رجاءه لان المثل السائر يقول الذي يكون على خير هنوه وبشروه بالسلامه والويل لمن مال عن الحق عزوه وقولوا له يالة السلامة يا شاهين من الذي يقدر بمانع في أمر الله تعسالي -قال الوزيريا مولانا ومامعي ذلك الكلام قال له انا راجل عبيط وانت عاقل لا تأخذ على في كلامي ارسلوا لناخبرالي بيبرس بحضر لما نحقق هذه الدعوى فارسل الوزير الى الامير فأتى على عجل وطلع الى الديوان بقبــل الارض بين يدى الملك قال الملك أهلا وسهلا تعالى يا سيدي بيبرس فال نعم

قال أما تدرى بالذي جرى قال الامير لا وحق راس مولانا السلطان فأعاد عليه القصة من أولها الي آخرها وكشف له عن باطنها وظاهرها قال يا مولانا السلطان والله لا أعلم بنبيء من ذلك أبدا قال الملك الاس في ذلك مفوض الى القاضي قال القاضي هذا الغلام يلزمه حضور البنت مثل ما تسلمهاوها هوخطه وختمه والحجه التي عليه بانه ضامنا كافلا لكل ما يقع من اخوانه الفداويه قال الملك أنزل يا سيرس هات لنا البنت أو هات لنا معروف ابن حجر حتى تنظرما الخبروان لم تأتنا بمعروف أو بمربم ملصتُ آذانك فأجابه بالسمع والطاعة ثم نزل الاميربيرس وهو مشنير قال له عنان ما الخبر فأخبره بالقصة من أولها الي آخرها قال عتهان وسرها في مقامها الحق بيدخال معروف وسوف تسمع با ذانك وترى بعينك قال الامىر ياعتهان الملك أمرني باحضار البنت أو معروف قال له لايضر بشيء سر بنا على ركة الله تعالى قال يا عتمان لابد من هدية يهدى بها الي معروف قال عتمان حذله ثمنة فسبخ قال الاميرقل لي يا عتمان على الحق قال عنمان اذا قلت لك تطاوعني في الذي اقول لك عليه قال الامير نعم قال عتمان أحلفك بالمبرقعه خلف له بذلك قال عتمان خد له بدلة مولود صغمير قوي وخذ فيها مطوة صغيرة وحزام صغير والرة وشوية مرسين ولفة صغيرة واجمل ذلك كله في بيت صغير من الجلد واعطيه لمعروف ومعروف يعطيه لزوجته ويأمرهالاتنام ولا تقوم الا به ولاتفارقه ابدا لانه لابد ان محصل لذلك سبب واي سبب وحق من علي العرش احتجب قال فلما مممع الامير كلام عتمان تعجب منــه واهداه الله حتى طاوعه واحضر له ما طلب وفعــل تلك البدلة الصغيره وكللها بالدر والياقوت ورصعها بانواع المعادن وجعلها في بيت من الجلد وعمل له علاقة من الحريو واخذ عتمان وسار طالب الحصون

(قال الراوي) فهذا ما كان من أم هؤلاء واما ما كان من أمر المقدم معروف بن حجر فأنه في بعض الايام نزل الى الديوان وهو منزعج الحواس متغير

الخاطر فتقدم اليه المقدم موسى بن حسن القصاص وقال له ياخو ندما الخبر قال له يا موسى زوجة الخوند حصل لها مرض شديد فلاجــل هذا اصابى ما تراه من الغم قال يزول الشر يا خوند قال له خذ هذا الكتاب واذهب به الي الشام وائتى بطبيب من ارض السام يكون ماهرا ويكون يدرى الحكمة قال له سمعا وطاعه ثم انه ساركما امره فغاب وعاد بطبيب له راربع غاســـان فلما دخل عليه أمره بالجلوس فجلس قال له ياحكيم زوحتي مريضة قال له اذن لها ان تأتي خلف الباب وتمد يدها فاجس نبضها فعند ذلك استرج بالنضب المقدم معروف وقال للحكيم والاسم الاعظم لولا انك مسلم لقطعت رأسسك ولكن أنظر شيئا غير ذلك فقال له قل لها ان تطلع الي مكان عالى وأمرهما ان تدلى حبلا الى وعسكه بيدها اليمني وتمسك بيدها اليسري عصاه وتضرب بهاعلى شيء من النحاس وأنابأمر الله تعالى اعرف داءها ودواءهاقال له المقدم معروف سمعا وطاعة نم انه ترك لحسكيم وطلع الى السراية وصاح علي جارية من الجوار وقال لها امسكي هذا الحبل وقفي هاهنا واقعلى كذا وكذا كما علمه الحكيم فوقفت علي رأس الحكيم من اعلى ودلت الحبل اليه وضر تبعود علي صحن من للنحاس ( يا ساده ) فلما سمع الحكيم الضرب ونظر الى الحبل شخص الى طرف الحبل ببصره وصغي باذبيه وضحك ضحكا عاليا والمقدم معروف يراقبه واذا بالحكيم صاح وقال يا سلطان القسلاع والحصون دع عنك هذا واترك المجادلة والمحاولة وذع هـذه الجارية تسوي لنا الفـذا في المطبخ فانها لم تكن المقصود قال فلما سمع معروف منه ذلك علم انه ماهر فى الحكمه وآتى بزوجته مريم وإوقفها مكان الجارية ومسكها الحبسل وامرها ان بهزه فهزته فعماح المكيم يكفي ذلك يامقدام أعلم ان هذه البنت تغيرت عليها الاهويه لان هوى ارضناما هومثل هوى جنوه وان دواها قريب وذلك أنك تنظر البها مكانا منفردا معتدل الهوي وتجعلها فيه مدة ثلاثة

أشهروتميدها الى هاهنا ثانيابالصحة والسلامة فقال له هل يناسبهاديرالشقيق قال له نعم ينا سبها ذلك لكونه على جانب البحس المالح فأجابه الي ذلك ثم أنعم عليه فانصرف شاكرا له وذهب الى حال سبيله فهذا ماكان منه وأما ما كان من أمر معروف فانه صاح على عماد الدين بن اختــه فأجابه بالتلبيــة فلها حضر أقامه مقامه وقال له هاأنت مقامي هاهنا حتى أعود من أشغالي التي عرضت لى وأوصاه على الرجال فأجابه أيضاً لذلك ونزل المقدم الي مريم الشقيق ولم يزل سائر الى أن وصل الي هناك فانزلها في الدير وجلس على بابه والخدام بين يديه وأفرد لها أيضاً من يتكفل بخدستها فهذا ماكان من أمر هؤلاء وأما ما كان من بيبرس فانه سار طالب حصن صهول فلما وصل اليه نزل يستريح وسلم على الرجال ولم يجد معروف فسأل عنه الاتباع فذكروا له أنه توجه الي دير الشقيق وذلك لان زوجته أتاها مرض وتغير عليها الهوي قال لهم لا بدأن أسير اليه والظر مالخبر ثم ركب ومعه عنمان وهم يجدون المسير ألى دير الشقيق فلما وصلوا الى هناك تلقاهم معروف وسسلم على الامير بيبرس وطمر الضيافات فذبحت الأغنام وقد عملوا الضيافة هـذا وقد أعطاه البقجة وأمره أن يسلمها الى زوجته مريم وأوصاه بما أوصاه به عمان وحلفه على ذلك وشدد عليه فأطاعه وطلع الي زوجته فلبستها من وقتها وساعتها ولم تدر ما فيها الي أن يأني ذكرها وتتحدث عليه ان شاء الله تمالي ( يا ساده ) ولما جن الليل جعل الامير يتحدث مع معروف فقال الامير ياأخي بالله عليك أنت الذي أرغبت مريم في الاسلام وجذبت فلبها الى طاعة الملك العلام أم هى التي هداها رب الانام ومن أمرك بالزواج وكيف أنك قتلت الوزيو بتاع أبيها وكيف كانت هــذه القصة فقال له اعلم يا أخي أني لا تقربت اليها أبداً ولا سألتها في حرف واحد من الكلام وانما هي التي هداها رب الانام الي

دين الاسلاموفعلت بنفسها هذه الفعال بتوفيق الملك المتعال وباقي القعبة قد أرخ عندى في هذه الحجة فخذها بيدك وراجعها حي نقف على حقيقة الحال ثم أن المقدم معروف أحرج الغتوة التي تقدم ذكرها وعرضها عليه محلها وقرأها فوجد فيها كلما سأذكره من الكلام فقال الامير وقعد تنهد لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم والله يا أخي ان هيذه الحجة على الحق المستفيم ورضي رب العالمين ولكن أعلمك بأمر آخر وهو اذ الرين حنا أرسل الى امير المؤمنين يعرفه بذلك ونسب الاس كله اليك وقد ذكر له جميع ما جرى من القصة وتحرك القاضي وتسكلم في حقى وحقك بما لا خير فيه وقد أتيت اليك حتى اكشف الخبر ويظهر الامر على الاثر ويظهر الحق ويبطل الشك يا أخى لا عليك في هذا الامر ملام ومن الرأى أنى أعود الى أمير المؤمنين وأعرض عليه هــذا الامر بالتمكين ودعه برســل الي هــذا اللعين الربن حنا ويعرفه قدره ويرغم أنفه ويُذله فقال له المقدم معروف اذكانالامركذلك فأنا لا أحوج أمير المؤمنين الى التعب ولا أكلفك انت لآخر عا لا تطيق ومن الرأي أن أسير بنفسي الي هذا اللعين وأأتي به الى بين يديك تفعل به كما تريد والسلام فقال له الامير لقد قلت الصواب ونطقت عا لا يعاب ثم أن المقدم معروف قال له يا أخي القي بالك من المكان ومن السكان حتى أصل الى هذا اللمين ابن اللئام ثم ركب حجرته وسار من وفته وساعنه وترك بيبرس في دير الشقيق مع الاتباع والكواخي في غفر زوجتــه ولم يزال سائر الى يافة ووقف ينظر المراكب فلم برى مركباً سـائرة الي محل ما يريد فتضابق المقدم معروف وصار ضيق المبدر لانه ترك الامير وترك رجاله ومضى ولم يتبسر له ما يريد

(قال الراوى) ولم يزل عليهذه الحالة الي أن أقبل الليل وظهرت النجوم و نامت العيون وتجلى الحي القيوم والمقدم تقدم الى شاطيء النهر وتوضأ واحسن الوضوء واستقبل القبلة وصلى ما عليه مرن الفرائض وتنفل ببعض صلوات لله تعالى الملك الباسط القابض ودفع وجهه الي السماء وأنشد يقول

أشكواأمرى للذي خلق الورى وسبب الاسباب بالاقدار وكون الاكوان تجري في حكمه وزين الاغصان بالازهار وخلق الخلابق من تراب ودير الاشياء بالمقدار وعلم ما في الصدور باسرها وماأعلنت وأسررت من الاسرار علم السر والنجوى سواء ويعلم ماتحت التخوم من ازار ويعلم ربى كربتى وبليتى وماحل بى من الوجد والاضرار توسلت بالهادي الحبيب محمد والآل والصحب والانصار والتابعين والحبين وكل من له نسب واصل الى الانخار تسهل اموري ياقريب بمنة وتجبر كسرقلبي على الآثار

( قال الراوى ) فماتم المقدم معروف دعواه و تضرعه الى مولاه حتى هاج البحر وازيد وماج وارتعد وظهر من وسطه سلوة من الحرير الاخضر بمقدافين من الجريد الاخضر وداخلها عنبر ملون والذي يعشق النبى يصلى علسيه ولم يزل سابر اليه وهو يقول هذه الكلمات

> أنا كلي في الشرق حالى في الغرب غريب من نجد يلوح البرق نبقى في حال عجيب

الصلاة والسلام عليك يا هادينا الصلاة والسلام عليك يامهدينا الصلاة والسلام عليك يا شافع فينا يارسول الله السلام عليسك ياسيدي معروف بن حجر بن أسد انت اسمك ايش فقال له ياسيدى وعليك السلام من انت الذي من الله على بك من السادات الكرام فقال له انا الرجل الفقير الى الله تعالى عبدالله المفاوري فم انزل معي الي جنوة في سلوتي هـذه فقال له ياسيدي ان المركب صغيرة وأخاف اذا نزلت فيها اسير الي بطن البحر فقال له تتسع

بقورة الله تعمالي ليس بقدرتي ففام ونزل ونوكل على الله تعالى هذا والاستاذ قال ان لله رجالا اذا شالت حواجبها قضيت حوا يجها يقول للسلورة أن ترسى الى جنوة بقدرة الله تعالى فلم يشعر معروف الاوقد أرست على جنوة بقدرة الله تعالى في لمح البصر هذا وُقد قال الاستاذ اطلع ياسيدى معروف الى البلد تحت الصور وصيح وقل في سياحك انت فين ياصاحب الوقت فاله يأتيك غلام أسمر حلو المنظر كالقالب السكر فاذا هوأ قبل اليك فلاتخف ولا تفَزع بل قل له ياولدى قدأ رسلني اليك عريفك النيقراك فيالكتاب ويقول الث هات الامأنه التي هي عندك ولا تسأله عن عاله ولامن هو ولاعن شيء أبداً لان من استعجل على شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فقالله معروف سمعاً وطاعة ثم انه سار الى المكان الذي عينه له وصاح انت فين ياصاحب الوقت واذا قد أقبل عليه غلام جميل الصورة حاو المنظر لطيف الشمايل حسن اللقا والمقابلة خفيف الروح وهو يغلى على الارض مثل القدر الذي يكون على الناركا فيل في حقه هذه الابيات

جيل قد أفتتنا بحسنه حتى أقبل الينا جنز بالعجب له لحاظكم افتكت منه رجال يضرب مثل السهام والقضب ياله من جميل ما رأيت مثله في مشارق الارض والغرب ولا يشابه في الانام كشكله في رومها والعجم والعرب له الامان في كل يوم يأته من سلطان المحبه والحب لو أتى يرفل في توب عزه لاخجل الاغسان والقصب

(قال الراوي ) فلها رآه المقدم معروف قال له بعد ان سلم عليه ياسيدي عريمك الذي يقريك في الكتاب يسلم عليك ويقول لك همات الامانه التي عندك له فقال له سمعاً وطاعة قف مكانك نم غاب عنه لحظة صغيرة وعاد اليه بجمدان مظرر و ناوله له فتعجب من سرعة ماأناه به وماهان عليه ان يتركه من غير سؤال فقال له ياأخي مااسمك قال له ياأخي اعلم اني اخاف ان اخبرك باسمى يضربى على ذلك عريفي الذي أرسلك الي لانه هاهنا الآن خلفك فمندها التفت المقدم معروف لينظر ما الخير فلم يرى أحدا من البشر فعاد الى الغلام فا وقع له عليه خبر فزاد عجبه من ذلك وأخذ الجمدان وسار به الى عند الاستاذ قال له جبت الذى سلمك اياه قال له نم ولكن ياسبدي من هوهذا قال له الاستاذ ولاي شيء تسأل عن ذلك فاخبرنى بمافعلت معه فأعاد على الشيخ ماجري فقال له يامعروف اعلم انهذا اخيك ورفيقك ومن احب الناس اليك وهذا هوالذي ينفعك في كل شدة وضيق والنافع هوالله تعالى وهذا هوالذي يصير النصر للاسلام على بديه وأما أنت فلاتعجل لانه لوكان بيدى شيء لفعلته معك ولكن أنا أسأل الله ان يلطف بك في ماقدر عليك وسطر على جبينك معروف وخذ هذا الجمدان واعلم أن فيه الكافر حنا وهو مطلو بك فسرفقد بلغت مرادك والسلام

(قال الراوي) ثم تقدم الاستاذ الى المقدم معروف وقال له هيا بنا هذا الحصن فيه الكافرين فنزل المقدم وأخذ الجمدان والاستاذ قدف أول قدفة وقال سبحان هاديه وقدف الثانية وقال سبحان مهديه والثالثة وقال سبحان من يعلم بمافيه واذا به قسد أقبل الى بلد الشام والي المكان الذي نزل منه فقبل بد الاستاذ فقال له الله يهون عليك العسير ويلطف بك فى المقدور ثم ان الاستاذ غطس من ساعته كان لم يكن به ماكان فهذا ماكان منه قال واما ماكان من أم هذا الغلام الذي قابله وأتاه بالجمدان فيقال في بعض الروايات انه كرامة له لانه ملحوظ من الاستاذ القادري ورواية ثانية وهي الاصح ان الاستاذ قبل عبىء معروف الى هذا المكان سار الى هذه العلامه في المنام وأمره أن يفعل هذه الاحكام ويجضر هذا اللعين في هذه الايام حتى بأي من يأخذه منه واصل الامارة بينه وبينه هذا اللفظ الذي ذكر ناه

وهو استاذك الذي قراك في الـكتاب فلما أن أتى معروف وأعاد هذه العلامة عليه عرف انه هوالذي أوعده به الاستاذ فيالمنام فسلمه الجمدان وكان من ساعة أن انتبه الاستاذ من ومه وقضى الاشغال ووففكا علمه الاستاذ خلف الاسوار الى أن صاح عليه المقدم معروف فهذا كان الاصل والسبب وسترجع الى ماكنا فيه من تمام كلامنا قال الحكيم فهذاما كان مناصر هؤلاء وأماماكان من المقدم معروف فأنه لما نودع من الاستاذ رك حجرته وأخذ الجمدان وصار يجد السير الى أن أنى الى دير الشقيق وسلم على الامير بيبرس وقال له ياأخي خذ هذا اللعين وسر به الي أميرالمؤمنين يفعل به كلمايريد ثم سلمه الجمدان فتعجب الامر غاية العيص وقال له يا أمير وكيف فعلت وما أظنسك الاكنت محضره عندك في بعض الاماكن حتى يأني من يطلبه قال لا ياأخي وعزة الله قال الامير وما الذي صنعت وأنت ماغبت عنى الاسواد الليل قال له قد صارمن أسرى كذا وكذا ثم أعاد عليه القصة من أولها الى آخرها وكشف له عن باطنها وطاهرها وكيف انه قابل ذلك الغـــلام وكيف اتاه بذلك اللعين قال له اعـــلم ياأخى انبي أنا الآخرقد صارلي ملك في القسطنطينيه في نوبة ميخائيل وهوهذا الغلام ولا بد ان يظهر هذا الغلام ويتضح لنا ولكل الانام علىطول الليالي والايامثم انه بعد ان استراح المقدم معروف أمن الامير يحل أزررة الجمدان فحلوه وأخرجوا اللعين حنا وقد وجدوه مبنجا وأعطواله ضد البنج عطس فاق وصاح أنا فين قال له الامير انت عندي يالعين أنت الذي كتبت آليملك الاسلام ونذكر له اني أنا الذي حسرتك على أبنتك وأغويتهما والحقيقة انهما أسلمت على بد الشيخ النووي شيخ الاسلام بموجب هذه الافتا والاحكام وذلك إنك تقول اننا احنا تربصنا لابنتك وأخذناها بلاحديث ولاكلام وهي قدأخذها معروف يرأى شبيح الاسلام ولكن يامقدم معروف دعني اسير بهذا اللعين الي ملك المسلمين حنى يقتله وينهب أرضه ودياره ولايبقى على وجه الارض شيئاً من آثاره قال له المقدم معروف هاهو بين يديك دونك واياه فهم علميه الامير

وارد ان بوثقه كتافا واذا باللمين صاح بملء راسه انا فى عرض سيدى معروف بن حجر قال معرف ياأخي يابيبرس اكرمه لاجل خاطري فان المثل السايريقول الناس يكرموها للناس والباز يكرم لام قويق

الناس يكرموها للناس والبار يكرم لام قويق الناس سمعنا كلام لاجل الورد ينسقى العليق

وأنت اكرمه لاجل خاطرى قال الامير لابد من سيره الي ملك الاسلام قال له المقدم اذاكان الامركذلك ولابد مما ذكرت والحال على ماقد وصفت فانا اسير معكما وذلك لاجل حاجتين الاولى لاجل عرضى والثانية لاجل نسبى وأنا أعرف انك فى ذلك الامرمعزوز وان أمر الملك مطاع مافيه غرور قال له الامير هو كما وصفت بااخي نم ان المقدم ركب وركب الامير الى جانبه وجعل الاتباع غفرا على مريم وهى في دير الشقيق وساروا يجدون المسير ويقطعون البر الغفير ان اقبلوا الى مصر والرين حنا معهم فى الجمدان فهذا ماكان من أمر هؤلاء وأماماكان من ملك الاسلام فانه فى بعض الايام ظهر وجلس على تخت ملكة وقد احدقت حواليه رجاله وجنده ولما تكامل الديوان قرأ القارى وختم ملكة ودعى الداعى وختم ورفي الرافي وختم صاح شاوبش الديوان قرأ القارى وختم

لله الامر بدره فاترك أحزانك وانشرح ودع التبير لخالقه لاتتعب نفسك واسترح

(قال الراوى) قال الملك آمنا سبحان مالك المالك سبان المنجي من الشدئد والمهلك باشاهين لابد ان الحق يظهر ويبان وينصرنا الله على الاعداء والايام ولابد ان الحق يعلى ولايعلوا عليه ياحاج شاهين الطير قابل الطير ورام الطير وقد قابل الطيائر والطير أرسله الى الطير واعطى له الطير الاسود والطيركان مراده ينقره بمنقاره ولكن الطير مصاحب الطير والطيرلم برض يسيبه أبدا قال الوزير ومامعنى هذا الكلام قال له اعلم اني رجل عبيط فلاتلومنى على كلامى قال فبنها الملك يدندن ويتكلم بذلك الكلام واذا بالمقدم معروف يقبل الارش

بين يدي السلطان وصحبته الاميربيبرس وقد دعواله بدوام العز والبقا واذالة الغم والشقا قال الملك أهــلا وسهلا بالمقدم معروف بن حجر بن أسد سلطان القلاعــين والحصونين انت اسمك ايش قال له حقا نثبت لاولياء الله الكرام ( ياساده ) ثم ان الملك نهض وتلقاه وسلم عليه سلام الاحباب ودعى له بالنصر والقبول وأجلسه الي حاببه وجلس بيسبرس بعد الاستئذان ولما استقربهم الجلوس قال الملك باسيدي معروف وعزة الله مابيدنا حيــلة أبدا ولــكن انا اسأل الله ان يلطف مِك في المقدور لانه جرى القلم من القدم على الام لما حكم لاراد لقضا الله ولكن باسيدي معروف انت من الذي أذن لك انك تتزوج بهذه البنت وهي في غفري تحت بدي ومستلمي وان هذا الرجل القاضي القي الفتة بيني وبينك وقال هذا ماهوخائف منك ولا محترمك ومافعل ذلك الا وهو عند ايبك ولكن وعزة الله اناما أصدق كلامه أبدآ فلما سمع المقدم معروف ذلك الكلام قال له خذ ياأمير المؤمنين هذه الافتا قال الملك سلموها للقاضي لانه يعرف الاحكام الشرعية فاعطوها للقاضي قال له الملك اقراها وافتي لنا بكل مانقدر عليه من الاحكام فقراها القاضي وقدانكم لوفته وكاد ان تنفطر مرارته وقال ياأمير المؤمنين من أبطلها أبطل الله رجاه قال الملك والحق لمن قال ياقاضي قال القاصى الحق مع المقدم معروف بن حجرسلطان الاشراف وكذلك الملك بيبرس لم لهما ذنبا في ذلك الامرأبدا وان الاسلام هدية من الله تمالي على من أراد من عبيده قال الملك ولاى شيء يكتب لى هذا اللمين ما تفدم ذكره قال الغاضي هـــذا رجل قبيح ممقوت مضروب بجلود الادباغ لهـــا وهي جاود القردة والخنازير هذا اللعين يقتل قتلة عظيمة فلما أن سمع الملك مر القاضي ذلك الكلام التفت الي بببرس وقال له لوكان لك سعد كنت أتيت مذا اللعين حتىكان يسمع كلام القاضى قال المقدم معروف يادولاتلي اعلم انى ماأتيت الى مصر حتى أتيت به معى وهاهو خلف باب الديوان سامع كلام القاضي قال

الملك الله يأمعروف والله قد اصبتم فيما فعلتم ارسلوا احضروا اللمين فعند ذلك صاح الامير بيبرس ياعتمان فطلع الي عندهما واللعين معه فى القيود والاغلال فلما اوقفوه قال له الملك من مثلك يكتب لي ممثل دلك الكلام ويتحكم على بارسال ابنته اليه بعد الاسلام ولكن لابد ان اعاتبك وافتص منك كا فعلت هذه الفعال ثم صاح الملك على غلمان الديوان فلم حضروا قال لهم خذواهذا الملعون اضربوه بسبع جرائدوخذوا منهسبعة الصاف فضة قال له الوزير هذا لايصح يأملك الاسملام أن هذا هو الربن حنا صاحب حنوى الصواب قتله وراحه الاسلام من مكره وشرة والا يشترى نفسه بالمال قال القاضي كما امر السلطان قال الوزير اسكت ياقاضي ولاتتكلم فيما لايمنيك قال الملك والله آني لا اخالف الوزير ابداً لافى اقواله ولا فى افعــاله تم صاح الملك ان اضربوا رأســـه ففى عاجل الحال رموه في نطمه الدم فصاح اللمين بمليَّ رأسه أنا في عرض سيدي معروف بن حجر سلطان القصور والسحور فقال الملك لاجل خاظر سيدي معروف اكرمتــك من الموت ولكن تشتري نفسك مني بالمــال قال القاضي حق دمه خيراً من قتله قال اللعين انا اورد ثلاث خزن من المال قال الملك ومن الذي يضمنك قال القاضى انا الضامن والكفيل في ذلك قال الملك ياقاضي وانت أين تعرفه قال القاضي انا احبسه عنسدي حتى اني آخذ منه المسال هذا وان اللعين لم يعلم بأن القاضى جوان فدفع القاضي المال وأخذه وسار الى منزله آخر النهار ولما ان استقر به الجلوسَ خلع القاضي ماعليه من الملابس فظهر من تحته ملابس الكفار ودخل على الرين حنا فلها رآه تعجب منه وقال له انت مبن قال له انا جوان فقام له الربن خنا وسلم عليه وقبل يديه ورجليه وقال له يابونا ولاى شيء أنت عامل قاضي المسلمين وتنرك اولادك المساكين قال له لاجل هذا الولد الزنا وتربيه الامه الحنا بيبرس فامضي يارلدى الى مكانك واسرع لى بللمال واقرضني عليه خزنة مال حتى اتعاون بما على قتـــل

بيبرس فقيال له يابونا ارسل معي غلامك وانا ارسل لك المال الذي بمصر فسارا اليه الغلام وأتاه بالمال في الحال و بعد أن سلمه المال بالتسأم سار البرتقش معهما ولم يزل مسافر احتى انى الى يافه وقال له ارجع انت وسلم على مولاك وخليه يدعى لى وسلمه هذا الكتاب فاخذه البرتقش وعاد وتوجه الرين حنا الى بلاده فهذا ماكان من امر هؤلاء وأما ماكان من البرتقش لمانه عاد بالرسالة الى استاذه جوان فلما ان وصل اليم ناوله الكتاب ففضه وقراه وأذا أوله صليب وآخره صليب والعنوان عليه الصليب وبري خطابا من الرين حنا الى بين ايادي خــتم الملك جوان اعــلم انني ارسلت بنتي تزور الغمامة وتعــود بالسلامة قاخذها معروف وعملها ضيافة واناكنت مخليها لبالوصي بعد موت امها وبمد ذلك سرقني معروف وارسلني الى رين المسلمين وحطيت ثلاث خزن مال افديت بهم نفسي ومانابني الا اسلام ىنتى وموت وزيرى ورجالي وضياع مالى وبهسدلتي مع السلمين وانت ايضاً اخذت مني مال ولكن رحق ديني ومااعبد من ملة يقيني اذ لم تسرق بنتي وترسلها الى عندي والا ارسل الى رمن المسلمين واعلسه بحقيقة حالك واخليه ياخذ مالك ويسفك دمك والسلام قال فلما قرأ اللعين المكتوب خاف على نفسه خو فا شديد ماعليه من مزيد و گت كتابا واعطاه الى سيف الروم وقال له ياولدى لسير مهذا الكتاب الى دىر الزيتون وسملمه الى نمنع اميسلى يعطيك مائه بفل محملين قماش فخذ القماش وسر به الى دير الشقيق وانزل تحت الدير عند الغروب واوصع العليق للبغال فاذا نظروا اليـك الاتباع يقولون لك انت ايش فقل لهم انا تاجر في بلاد الناس وصلت الى هاهنا ابات تحت امان الله وامان سيدى معروف ابن حجر واستريح من الم الاسفار واسير بعد ذلك الي حال سبيلي ثم انك ياولدي تنظر ممروف قد حضر فتعدخل عليه وتقعم له هدية سعنية وقل له ياسيدى اربد ان تعطيني من عندك جرابا اسير الى حصن صهيول

ليلا خوفًا من احد يطردني أوأحد يتعرض لى فاذا أعطاك الورقة خذها منه وسر بالبغال حتى تتبطن في البرارى والقفار وسلم البغال الى القاطرجيه يسيرون بهما الى عميلي نعنع واصبر على قدر مسافة الطريق ومزق ثيابك وعود الى معروف وأنت صارخ فادا رأوك الاتباع يحملوك الى معروف فاذا سألك قول له نزل على عماد الدين وطلب منى النفر فسلمت اليه الووقة وقلت له الغفر وصل الى صاحبه سيدي معروف وهــذه رسالته اليك قالى انا لم اعرف معروف ولاغيرمعروف ثم آنه آخذ متجري ومتاعي وسرق ثيابي وقال أمضي وحكي على ماجرى وتكلم بكل مابدا فهججت على وجهى حتى أتيت اليك فاذا هو يا ولدي سمع ذلك السكلام لايقدر ينظر اليك بعينه من شدة الغيظ ولايتمالك ان يقول شَيْئًا بل انه بركب وهمو في غيظه ويطلب حصن صهيول فسير معه والت تقولله ياسيدي من جملة ماقال لى ان الرجل الذي يتزوج ببنات النصارى لم له على الرجال من سبيل ولا على السلطنة دليل وان السلطنة لم تمكن الا للاشراف ولنسل الرجال العفاف فاذا رأيته وفسد انتهى الى وسسط الطريق فاظهر انت السيار والقلب وسير على مهل وان أراد أن يركبك فاظهر له انك لم تقدر على الركوب فيتركك ويمضى هو ويقول لباله يأني هـــذا على مهله فاذا سار وحده وطلب هو حصن صهيول تعود انت الى دير الشقيق واسرق البنت من هناك وأوصلها الي أبوها شكرا يامسيح والسلام فقال له البرتقش لا خاب من سمالة جوان همذا وقد سار المبرتقش الى دير الزيتون ودخل على زلعنع وفي بعض الكتب سمع لعلع وأعطاه الكتاب فاحضر كل أراد وفعل كلُّ علمه عليه جوان وسار طالب الي دير الشقيق فهذا ماكان من امر هؤلاء قال الحكيم وأما ماكان من المقدم معروف فانه بعدان اقام يومه عند الملك ونزل مع أخيه الامير بيبرس فأقام عنده مدة ثلاثة أيام وقال له اني أريد ان أثوجه الى دير الشفيق لاني تركته كما تعهد فيه زوجتي

فأذن له في المسيرفسار الي أن وصل الي هناك وكان وصوله قبل مجيء البرتقش بيوم وليلتين قال ولما ان استقر قراره اقبل البرتقش ونزل تحت الدير ومنع كلما قدشاء وكره عمله عليه جوان وقدم الهدبة وأخذ التذكرة وساربها ووجه البغال مع القاطرجيه وعاد صارخا الىمعروف وهو يدعوا بالويل والثبوروعظائم الامورفلها رأوه الإتباع على ذلك الايقاع حملوه الي معروف فلها رآه سأله عن حاله وماالذي جرىله وْقَد أُخذه القلق وزاد به الغيظ والعنق فقال له يامولاي قد أهانني ابن أختك عماد الدبن وفعل معي ماترى وأخذ كماكان معي وقال لي ان الرجل الذي يهون بنات الـكفار ماله على السلطنة تذكار ولاله عند الرجال مقام ولا تذكار وها أنا مقيم في القلعة عاصي عليه ولابد من ارســـال اموري اليه ولابد ابياقتله واملك مكانه وابعده واذله واوهنه وانا سلطان القلاعين والحصنمين فلما سمع منه معروف ذلك السكلام غاب صوابه وعظم النهابه واظلمت الدنيا في عينيه ولا بقي يعرف مابين يديه وحمله العنق والغضب والقضاعلي انه يترك هذا الرجل في الدير ويمضي هو بنفسه في ذلك الامر فقال له خليك هاهنا لاتبرح حتى أعود اليك واوصى الرجال ان يقومو بخدمته وتركه وسار قاصــد حصن صيهول هــذا والبرتفش في الدير فهذا ماكان من أمر هؤلاء واما ماكان من امر اللمين جوان فانه سطر كتابا يقال فيه خطابا من عالم الملة اعلم يارين حنا انبي أرسلت اسرق ابنتك واعيدها اليك وسوف ادبر علي بيبرس وآتي به الي عندك وأمشيه قدام جوادك ومالك الا الذي يسر خاطرك ولا بد من حضور بنتك اليـك وانا بالي معك ولكن حال حضور جوابي هــذا بين يديك ترسل العياق بتوعك الاثنين برجالهم معهم أولاد اختك الى اسكندرية يتنططوا فيها ويسرقوا منها نقود فسلا بدان تشكي الناس الى باشة اسكندرية ولا بد ان يرسل الى السلطان فاذا وصل ذلك الى الملك اشــور علــيه بانه لم يظهر الفزع الابيــبرس وانزل انامعه

بنفسي واذاوصلت الياسكندريه قبضت عليه وارسلته اليك شكراً للمسيح نمخم الكتاب وأعطاه الي بطريق منحارة الروم وقالله سربهذا الى الرين حنا فساربه اللعين من ساعته ولم يزل ساير الى ان اقبل الى جنوه وسلم و ناول الكتاب الى الرين حنا ففضه وقراه وفهم معناه وفرح فرحا شديداماعليه من مزيدوفي عاجل الحال أ نعم على ذلك البطريق و نزل الى حال سبيله نمأ حضر اولادا خته ماتو ذو براميل القاضي الذي في اسكندريه نصراني من اتباع حوان فساروا الى هناك فهذاماكان من امر هــؤلاء واما ماكان من امر معروف بن حجــر نانه لعب به القضاء والفدر ودخلت عليه المسكايد والحيل لما سبق في علم الله القديم الازل وذلك انه مازال ساير الى ان وصــل الى قلعــة صهيــول وترك الرحال وطلع الي عند اخته وسلم عليها وقال لها هــذا يصح من عماد اني ارسل اليه تذكـرة من عنمدى بأن الغفر قد وصلى فيهملها وينهب المتجر ويبهدل الرجل وينادى على معــزول واعلمي انبي اذا فعلت معه امر بخـــل بمقامه فـــلا يبقي للت على مسلام قال فلما سمعت منه ذلك قالت له يااخي اعسلم ان ولدي له مدة شهـر وهو مريض بالحما البارده ولم نزل الي رجال ولا عنــُده خبر بهذه الاحوال وهاهو مشتغل بنفسه وما قد اصابه من العيا الذي كاد ان يسكنه رمسه ولكن لابد ان امضى بك اليه وتشاهد ماحل به وما الذي جــري عليه ليكون بريئًا من هذه الفتنة فال لها مصروف وقد ضعف فــؤاده وتوقدت النار في احشائه واكباده لابد من ذلك فنهضت أم عماد الدين معه وسارت به الي عنده فرآه كما ذكرنا لايقدر على النهوض ولا الحركة بل انه ملقى يرتعــد فلما رآه على ذلك الحال ضاق صــدر. وحار في امره هـ ذا وقد انتبه عماد الدين لما سمع صوت خاله قال الحمد لله بالسلامة ياخال قال معروف سلمك الله ياعماد هل اتى الي هاهنا رجـل تاجر

وأوصل اليك تذكرتى وقال لك كذاوكذا وأنت فعلت كذاوكذا فال لاوالاسم الاعظم ياخال ولكن الحق حقك والامرامر لئو امضى من وقتك فهذه حيلة قدعملت عليك فادرك البنت بإخال فان ليلا يسرقو هامنك والى الوها يوصلوها وتعهداً نت بحضرتها فعندذلك دبت الحمية فيرأسه واناه عقله وأساسه وقال والله لقدصدقت يابن الاخت ثم انه بكي بكاء شديد ماعليه من مزيد و رك هو وقد حس قلبه بالفراق وسارطالبالبر وفؤ اده يتقلب على الجمروهو ينعى على نفسه ويرجى حاله ويشكى الم انعابه والفراق بهذه الايبات

ونحكم القضا المقدر عنى واحرمني نظرة الاحباب وضاع وزرى رزال اكتسابي لعبوا بعقلي محيلة ونصاب قد قضاه على مسسالاسماك طلب الامان بالحي والاطناب وتركته من داخلالارحاب وذهبعقلي وونى بكل ذهاب وتقول البه مقالة الكذاب واردت هلاكه بغيرارتياب مريضا يشكو بالراس والاجناب فمدت وقلبي زايد الالتهاب وقد تمكن الاعداءم الاحباب وصبرني يارب علىذا المصاب ومنة ورحمة ومتاب بجاه نبي سيد الاحباب

اتاني مالم يكن في حسابي وضل عقلي وزاد التهابي واعتراني البلاءعميت عيوبي وبليت باشرار قوم اعادى اطلعت قولهم لاجل قضاء اتانی تاجر فی یوم نحس فاكرمته وأثقت بقوله ومكنته مما يربد بنفسى وشكىلىعماد الدين بغير حق فسزت اليه في شر وحنق فرأيته في الارض ملقا وذكرنى بان هذا احتىالا وفد علمت بازهذا صحيحا فیارب دبرنی علی مااصابی وهون على الصبر بفضلمنك وحقق ظى فيك يارب العلا أجار الغزالة من العــذاب وأهل بيته مع الاصحاب

فانى توسلت اليك مجاه من والال الكرام وتابعيهم تكن لى منيشا ومنقد فانت الحليم مسبب الاسباب انت العليم بشكوتى وماقداهابي من شدة وعذاب

(قال الراوي) ولم يزل معروف ينشد الاشــمار وهو يبــكي بدموع غزار وينهب البر انتهاب وهو طالب بر الشفيق فهــذا ماكان منه وأماما كان كان من أمر سبيف الروم فا نه لما ان توحه معروف أقام فى الدير والرجال محدقة به وهو يلاطفهم ويمازجهم وبرق لهم في الكلام حتي احتوي على قلوبهم وسلمواله في أمورهم لانهم على كل حال لايعرفون الاحتيال ثم انهم التموا جميمياً من حواليه واذا به ارتعش وقد ارتعدت اعضاءه وضربت أسنانه قالوا له ما الخبر قال لهم ياو لا دي أنوني بالنار لاني قد أخذتني الحما الباردة وآنها تأتي الى عنــد نزول الغموم وحلول الهموم فأنوا اليــه بالنار وجملوها بين يديه ثم انهم داروا جميعاً من حواليه وادا به القي البنج في النار فانعقد الدخان وعبق ذلك المكان فشموا جميع الرجال فثقلت رؤوسهم ووقعوا الى الارض من ساعتهم واذا به تركهم على حالهم وصعد الي اعلى المسكان وكان قد عرف محل مابدخل ومحل ماينزل ومحل مايأتيه عايط ينفذ منه وقد ســـار يعطعط حتى انتهني الى المكان الذي فيه مربم فعسبر واذا بها نائمـة فاخرج منديلا مطبقا بالبنج الطياري فرده على وجهها وهزها القى النوم على النوم وجعلها في جمدان وأقتلع بها الى الاسوار وولاها بالمفرد وقد نزل وتدور اليها وحصلها فأخذ مفرده وسار بها الي البراري والقفار ولم يزل سائراً حتى اقبل الي يافة وهو يمكن بالنهار في الجبال ويسير بالليـــل فلما ان أقبل الى يافة دخل على ملكها فسلم عليه وقال له من ابن والى ابن قال له امرنى جوان بسرقة مربم بنت الرين حنا فسرقتها وهاهي معي قال له وما الذي تريد ان

تصنع بها قال له اربد ان اسير بها الى عند ابوها قال له خذها وسير وانزل من ساعتك بها الي البحار لاني لم اقدر احميك من سيدي معروف ابن حجر فنزل مها الى البحار وسار طالب جنوى فهذا ماكان من أمر هؤلاء

(قال الراوي) واما ماكان من أمر مريم فأنها بعد ثلاثة ايام افاقت من غشوتها وصحت من رقدتها وانتبهت لنفسها واذابها في غليوذبوسط البحار والبرتقش معها فقالت ائت سيف الروم قال نمم قالت له ولاى شيء فعلت ذلك الفعال قال لها انا مرادى ارسلك الى ابوك كما المرنى عالم الملة جوان لان أبوك ارسل البه بطلبك منه وحثت البك فأخذتك وسرت الحاليطريق زنقيط فطردني بك فرحت الى يافيل فطردني فنزلت الي البحار فلما افقت من غسيتك سأليتي عن السب اخبرتك قال وكانت مريم حامل من القدم معروف كا ذكرنا رأت ذلك الحال وماحل علمها من الذل والخيال وما قد أصابها بعهد المز والدلال ورأت نفسها في يد الاندال بكت بكاء شديد ماعليه من مزيد وساست أمرها لربها وتوكلت على الله في كامل امورها وتوسلت اليه بخير البرايا وبرها وجعلت تطلب الفرج من الله وهي تقول هذه الابيات

توسلت اليك بجاه طه احمد رسول اللهسيد الاجناد

ياالمي وعمدتي ورجأني ومندني ومنقدى وعمادي وخالقى ورازقي ومميتني ومحيني ورشادي تعبل دعائي ثم تجنى مماحل بى من عصبة الاوغادي واغثىمنالكفارواقبلدعوتى ومن على بمنية ونفادي وخلص أمة التجاأت البك يارباه دون كل المعاد وحيا لها الاسباب مما نالها والطف بها في ظلمه وسهادي فانت حسبي ولعمو كيلي وانت كنزي وعمدني وعمادي اليك اسلمت امرى كله وماشئت فافعل بي وانت الهادي

تطلق سبيلي من الكفارجيعاً من على بلطف وانت رشادي وانت الذي قدقدرت بالإبعاد وانت للْقدر على كل الوري ومن بالسعدوالرشدوالاسعاد فالطف بلطفك يارباء لى وخلصني من شدتي وعنادي ودبرلي الخللاص بماحل بي واعف عني منذلتي وبعادي بجاء من ضمن الفزالة وجارالوحشوالذئب من ابعادى

انت تعلم أبى فارقت الاحبا

( قال الراوي ) فيينما مريم تطلب الفرج من صاحب الفرج واذا بالبحر قام وقعمد وخرجت وخرجت ارياحه من سائر الجهات وغضب البحر باذن مدير الامر وعصفت الرباح كما يريد الملك الفتياج وقويت الرياح حتى انكسر الاردمون الاكر الذي للغليون الذي فيه مربم ولم يزل البحرغضان والرباح عاصفة ليسلا ونهارا مده ثلاثة ايام والقبطان لم يعرف يسير الغليون فلما ان كان اليوم الرائع راق البحر وظهرت الشمص والقمر قال لهم القبطان اعلموا ن الغليون قد أنكسر اردمونه فامضوا بنسا الى جزيره العرانين فيها اخشاب كنيرة تمد في الارض وكل من كان بحتاج الى اردمون يأتي اليها وتسمى جزيرة الموانين ومن داخلها دبر خراب لايهواه انسان يقال له الدير المممور ويقال ان هذا الدى خراب سن مدة السيد سليان ابن داوود عليمه السلام وكانوا الجن اذا ارادوا ان يهربوا هربوا فيه لانه لم يمر عليه احد من البشر ولايسكنه طير ولاوحش ولابراه قم ولا شمس هذا وقد ساروا بالغليون الى أنَّ الله الجزيرة وطلعوا يقطعون لهم اردمون ووقف الغليون على مينة تلك الجزيرة ( ياساده ) وقد تأوهت مربح وأحست بالطلق كما يريد خالق الخلق وقد زاد بها الوجع ونشأ فيها الوجل والولع فقالت للبرتقش أنى اريد ان افضي الحاجة وازيل الضرورة قال لها البرتقش سيرى راقضي ماثر بدي من داخل هذا والد بعيدا عن الرجال فطلعت مريم ولم يتبعها أحد وذلك ان البرتقش يعلم اتها لم لها لمل الهروب من سبيل هذا وقد سارت مريم الي ذلك

المكان وهي تذكر اسم الرحمن وتتوسل بسيد ولد عدنان فلم بمنعها من ذلك مانع باسم الملك الحافظ الرافع فلها ان دخلت الدير واذا قد رأت فيــه حوض كبير وهو من الحجر الازرق فنزلت من داخله ونزعت سراويلها وقد اشــتـد عليها حالها ورمقت الى رمها بطرفها وسسهل عليها أمرها فلم تلبث الاسساعة ووضعت غلام ذكركاً نه البــدر اذا تكامل في لبلة اربعة عشر له خال اخضر على خديه قرص عنسر يفوح عليه فلما وضعته اخذتها الحيرة ولم تدري كيف تصنع وزادت حميرتها وخافت على ولدها من الكفار فبكت بقلب حزين وفؤاد غبين واذا بها تسمع من يكلمها من داخل ذلك المكان ويقول لها يأخلق الله قد احرقتينا بنارك وافجعتينا ببكائك وماحل بك فاخرحي البقجه التي معلك تري فيها بدلة صغيرة فألبسيها الى ذلك المولود وتجدى الابره من داخلها والمطوة والمقص والمرسين والخيط وكلما تحتاحي اليب واقطى نحو اربعة قراريط واربطى السره وافعلىكذا وكذا فسمعت وعلموهاكيف تفعل لانها لم تعرف شيئًا من ذلك الدآ وماص عليها ابدآ فقطعت سرة الغسلام والله هادي للانام ومرسسته وكحلت عينيه والبسته تلك البسدله وحزمت ه وفرشت ثوبها له فى ذلك الحوض ووضعت الغسلام عليمه وقبلته بين عينيسه وزادت بها النسيران والتهب منها الفؤاد الولهان وتحيرت وتنهدت وقامت على صلمها وقالت اودعتك عند الملك الديان الذي من قصده لا يطرد عن بابه عبده ياولدى اللقا بيننا عنسد الله يوم القيامة لأن ياولدى هنا آمن عليك اكثر من إذا اخذتك معى يرموك الكفار إلى البحار فالذي أوجدك لاينساك ولايتركك تجوع ولالمطش فهمو أأمن مني عليمك وبهذا حمكم وقدر نم آبها وضعت راس الغلام وتأوهت وبكت وجعلت تودع الغلام بهذه الابيات صلوا على صاحب المعجزات

ايادموعي اسعفيني بالتجاري فكل محتوم على التعد جارى

وكل مافى الكون بالاقدار ويغفر الزلات ولاوزار وهو الحكيم الكريم الباري واحمنا من عصيان الكفار ومن خاب مودوع الى الستار وقمد تضاعفت وحق الباري وانت الذي تعفوعن الاوزار

وكل مقدور هو من الله فالله يلطف بالعباد جميعها فهو رب العطايا كلها یا رب نجنی انا وولدی ووفقني يارب فاحفظ اليها تعلم باالهي بكل مصيبي وآنت القدير على تفريج كربتي بليت بالقضا والمقدور حما وزادت بليتي وشق مرارى وما للملهوف سواك ملجاً وماللمسيي، رجاسوى الجبار يا رب درني وهيء نجاري بجاه الحبيب العظم الجار توسلت اليك بخير البرا طه الحبيب المسطفى المختاد عليه صلاة مع سلام دائمًا ماطلعت شمس على الأصوار والال والاصحاب الكرام جميعها والتابعين الى آخر الاعمار

(قال الراوي) ثم انهابعد انودعته وقبلته وتركته في ذلك المكان خوفا عليه من الكفار ومن البرتقش ان يرموه في البحر وكتمت سرها في قلبها وخرجت الي باب ذلك المكان وقالت اقسمت عليكم ياخدام هذا المكان وعار تلك الارض والاوطان بحق من خلقكم وانشاكم وعلم سركم ونحواكم وبحق السيد سليان بن داوود عليه السلام وبحق موسى بنعمران والكتب الاربع والقرآن وبحق محمد سيد ولدعدنان وبحق ماتمتقدون من الاديان انكم تحرسوا هذا الصغير وتحفظوه من كل كبير وصغير ولا تسلمو. لاحد من الناسُ الا لمن يحلف لكم بالاقسام والاديان انه يأخذه ويوصله الي أمه وأبيه وان خالفتونى استغيث عليكم بالله وشكوتكم الى رسول الله يوم القيامة والعرض على الله وديعني عندكم فاحفظوهما ووصيتي اليكم فحلا تنسوهما وان فرطتم فى كلامي واهملتم أم

غلامى يرسل عليكما شواظ من نار ونجاس فلاتنتصران ثم انصرفت بعد ذلك الى النليون والكفار كانوا قطعوا الاردمون فلما ان اقبلت مربم الى الغليوق وهي في أسد الغليون ولكنها قد اظهرت الجلد وأخفت الكد فلما رآها البر تقش وقدزاد عجبا من أمرها انى أراك لماخرجت من الغليون كانت بطنك كبيرة والآن عدني و بطنك صغيرة فما السبب في ذلك فقالت له اعلم اني كنت مريضة واعتراني أرياح كثيرة فلما ان نزلت في هذا الغليون اعتدلت الطبيعه وتصرف الريح الذي كان في حوفي لانى قد تربيت على ارضى و بلادى و زالت عنى أمر اضى وقد عدت الى الصلاح قال لها البرتقش اللمين يامريم ان الذي كان في بطنك فلابين وسوف احقق ذلك الخبر باليفين ثم خرج البرتقش من المركب وسار قاصداً الى الدير وأراد ان يعبر عليه واذا بدخان قد خرج من الدير كاد ان يعميه وشرار نار مختلف الاشكال وأوقع الله الرعب في قلبه على الآثار فعاد وهو يجرى الي البحار وترك ذلك الامر والاثار

﴿ تم الجزء الثانى عشر ويليه الجزء الثالث عشر ﴾ ( وأوله ولما نزل الى الغليون قدم الي مربم الطعام فأكلت وشربت )

## سيرة الظاهر بيبرس

تاریخ الملك العادل صاحب الفتوحات المشهورة (السلطان محمود الظاهر بیبرس) ملك مصروالشام وقواد عساكره ومشاهیر أبطاله مثل شیحة جمال الدین و او لاده اسماعیل وغیرهم من الفرسان و ما جری طمم من الاهوال و الحیال وهو یحتوی علی خمسین جزء

الجزء الثالث عشر

~+5E35+~

﴿ الطبعة الثانية ﴾

mis 1974 a - 1979 7

( مطبعة المعاهد بميدان بيتالقاضي بجوار قسم الجمالية بمصر )



## وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

(قال الراوى) ولما ترلت الى الغليون قدم الى مريم الطعام فأكلت وشربت على قدر ما يمسك معهاولم يزالوا سائرين حتى اقبلوا الى جنوى فأخذها وطلع بها في الرين حنا وقال له خذ ابنتك فاني قد أتيت بها قال له مرحبا ثم انه اجلسه وفيق البنت وسلم عليها سلام الاحباب وصار يقول لها يابنتي أوحشتني يابنتي وأمك تبكي عليك آناء الليل وأطراف النهار قالت له وأين المرتقش قال هاهو الي جانبي وهدو الذي آتى بك الى عندى فقالت له وحق المسيح الطيب ان لم تضربه علقة كبيرة والاقتلت نفسي بيدى ولابد ان تطرده من عندك ولم يطأ أرضاً يكون بهاهذا اللعين ابن اللعين فاما ان سمم كلام ابنته وتشديدها بالاقسام أمر بضرب البرتفش فضربوه وهو يصيح تحت الضرب حتى قطع النفس وتركوه أمر بضرب البرتفش فضربوه وهو يصيح تحت الضرب حتى قطع النفس وتركوه الله ينكد عليك ياعالم ما نابى الا المشقة والطرد والمقه ومازال يصيح ويقول الله ينكد عليك ياعالم ما نابى الا المشقة والطرد والمقه ومازال يصيح ويقول فهذا مناكن من أمره (قال الراوي) واماماكان من مريم فانه بعد ذلك أخذها أبوها وهي باكية العدن حزينة القلب وطلع بها الى السرايه فسلمت عليها أبوها وهي باكية العدن حزينة القلب وطلع بها الى السرايه فسلمت عليها

امهاوهي زائدة الحسرات كثيرة اللهفات ومع ذلك تعايرها امهاوا بوها ويقولون لهايابنتي تغيري دينك وتقولي كلام السلمين وأنا يابنتي مربيكي لحبادي وأمها تنمول لها ارجعي يابنتي عن كلام المسلمين وعودي الي ملة الصلبان وأكثروا عليها الكلام في مثل ذلك الشان فصاحت فسيهم وقالت لهم ياملعو نين الآباء والاجداد لاكفر بعداعان ولا شك بعد ايقان نم ركتهما ونزلت الىسجن هناك يقال له سجن الحسرات فسار اليها أبوها وجعل يتلطف يحالها وهو يقول لها يابني اطلعي الى سرايتك عند أمك وازيلي همك وغمك قالت وعزة الله لا اطلع الى سرايه ولا ينقادلي سراج • لاقرايه ولا آكل طعاماً مطبوخ ولاأجلس على فراش منجوخ حتي يرجع الي ولدي ومهجة كبدي ولا أنام ولا أقوم الا في هذا المكان المشؤرم وآكل البقسماط والبصل دائما الممين ولا أخرج منه حتى أموت أوبحكم الله بمايريد ثم انها اقسمت فتركها ابوها فىذلك السجنكا ذكرنا وسارت تبكي و تنوج من قلب مطني مجروح وهي تنعي نفسها بهذه الابيات

فوالله ماكان الفراق بخاطري ولكن حكم الله ليس مؤخر ثم اذكري بطيب المعشري جمنا بمد اجتماعنا ايسري عليك لاتبغي على ولاتتكدري

تصرفت الايام فينا بحسكها ولدهم بعدالعز اضحى ساحري وأرماني الزمان منه بنكبة بها حشى باطنى مع ظهري فأطال ليل وأجرى عبرتى والدمع مخروج بدم أحجرى والخل منى أصبح شاردا ومرارتي على ولدى تتفطر یا دار ان کان الحبیب آیی نمو الرحاب فسلمی ثم فاذکری وقولي للحبيب لاينسني يادار كم لنا فيكم صبوة وكم ليلة تجلى لنا بالعنبر وكنا فبكي حقاً أسوة فنرقنا الزمان الردي الاحمري أصابتنا عين سوء ففرقت يادهر بالله العظيم وحقمه

واجمع شملي بأبني وسيدى ويكفي هذا المذاب الاعشرى وان كانت الآخري تجمع شملنا بوم القيامة في مكان المحشري (قال الراوي) نم ان مريم جملت الاشعار دابها والنوج والبكي غاية أمرها فهذاماكان منها ومنأمرها وأماماكان من معروف وماقد بقعله من الكلام العجيب والامر المطرب البديع الغريب الذي نريدأن نذكره على الترتيب حتى السامع يلذ ويطيب بعد الصلاة والسلام على الحبيب وذلك انه لماعاد من عند عماد الدن وقصد الي دير الشقيق كما ذكر نا وطلع وهو على هذه الحالة التي وصفنا أفيل الي على الدين فوجد الاتباع مبنجه وتأمل مكان مريم فلم يجــد لها اثر ولايقع لها على جلية خبرفقال كلة لايخبجل قائلا لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم تمت الحيلة عليك يابن حجر والاسم الاعظم ثم انه تأوه وتحسر وقال آه وأنشد يقول

مديتك ربع الصبر بعد ان حلا مدغبت لم تدرالكرام مدام حلا وما أودع الفلب الودادوما قلا لوجه كساه الحسن من مر الحلا ومن عادة الغزلان ان تتنقلا مليا من الباوا فقلت لقد حلا وتنركني حبيبا ومنزلا ولم أنظر اللذات الانخيلا وكأس الهنافى مجلس الانس ينجلا كما فن في كفه الشمس أقبلا وكل جذا فىالقلب لما جلاجلا ويحق الى المعشوق أن يتذللا

وما حال حب غاب عنه حبه وماحال عن حفظ الوداد وماحلا ولما رأيت القلب مال مع الحوى بعثت له دمعا مع الغير مرسلا حبيبي لقدأ ودعت في القلب حسرة وأوحشت طرفا طال مابات ساهماً تنقلت عن عيني الى و سطمهحتي وقالوا مثى امسىفؤادى بالهوى أقول لاجفاني وقد صار منيتي فن بعده ما ذفت طب مسرة ولم أنس اياما نقضب بقربة يمي به الساقي فيختال وجهه ومحبوبنا يجلوا علينا جماله عيل دلالاً وهو في نشأة الصبي

وان قلتم بحكيه فلا فلا فلا وقلبي مسرور ادا جاء مقبلا وآه لقلب عنه لن يتبدلا فواضيعة الاعمار تمضي سبهللا

غزال يغار الظي من لقائه عشقت له حلى الشايل أهيف وشيقارقيق القدو الخصر منحلا عذار له رمحان والثفر جوهر قضا الدهر بالتفريق آه لنفذه وان مهت الايام دونى وماله تحكمت الاعداء فينا محيلة ومن فراق الاحباب خاب تحيلا وجارعلى الدهر الخؤون بغدره ففرق احبابي واخلا المنازلا وقدتركوني وسارواوحدى وحسرة ونار فؤادى تزيد تشعلا ولم ادرى بهم وقدمضوا الى ارضهم وكنت اسير خلفهم في سبع الفلا وقضى الرحن ليس برده ولاحذرمذكان حما ومرسلا

نم ان ممروف سار بنعي مريم وهو ببكى بكاه شديد ماعليه من مزيد وقد علم ايضا انها حاملة منه فزاد لذلك وجده وتلهب فؤاده وكبده وتحسر وقال آه واواهوترنم بهذين البيتين

فراوالحبيب أطرق بقلب لهيب ومن أحسن الحيل دضاع لجلد وحق حسرمة خالد بن الوليد مأتم أصعب من فسراق الولد

(ياساده) نم انهجع الرجال وفيقهم مما كانوافيه وقال لهم يارجال قدجرى من الامر ماهوكدا وكداً ولكن هوقضا من رب السا ولا بدأن أسيرالي بلاد الناس وادورعلى زوجتي مريم وأفتل الذي فعل مغي هذا العمل ودخل على بالمكرو الحيل وسرق زوجى وارتحل فحذوا بالكرمن المكان حيماناعود الىالاوطان فأجابوه الرجال بالسمع والطاعة وركب حجرته من تلك الساعة وسار وهو على هذه الحالة ولم يزل سايرالي البطرق زنقيعط ودخل عليه وقال له ياز نقيط هل اني الي عندك عايق صفته كذا وكذا معمه زوجتي مريم الزناريه بنت الرين حنا فقمال له نعم ياسيدي حاءني بها ولكني طردته بها خوفا منك وقلت له اذهب عني لاتحرقني

بنارك فانا لماقدر على سيدي معروف فقال له ياملعون كان الصواب انك تبقيه عندك حتى كت احضر اليك ليكون الامر اقرب ثم ان معروف رفع بده عن ابطه وضربه كفعلي وجهه فاهتوس الملعون وساراذاجلس تذكر معروف واذا نام يحلم بمعروفواذا سارقالمعروف وسارهذادأ بهمنوقته وساعتهفلا بدأن يكون لهذا الملمون حديث عجيب اذا اتصلنا اليه تكلمناعليه (ياساده) ثم ان معروف سار الى يافه ودَخل على يافيل وسأله عن ذلك فقال له نعم اتانى بها الي هاهنا وسار بهاالى عند ابوها الرين حنا فتركه وقصد الي جهة البحر وقد جن الليل بالاعتكاد وسكن البحر عن الهيجان وقد توضأ معروف وصلى ركعتين واذا فداقبل اليه سيدي عبد الله المغاوري وقال له باسيدى انزل انا اوديك الى جنوه كل شيء بارادة الله تعالى وقدرته وانا والله ياسيدى معروف لم يكن بيدي حيلة افعلها ابدا وقد قال الله تعالى منذ االذي يشفع عنده الا باذنه فنزل معسروف وهو يبكي والاستاذ يدعو له حتى عسداه الي دير جنوا وفال له ياسيدي أن أنت طلبت السفر الى البحر فيلزم أنك تحفظ هذه الوصيةونجمع سائر رجالك وتأمرهم اذا ظهر عندهم شخص اسمر اللون قصير القامة وطلب السلطنــة يسلطنو على انفسهم لوكان فقيرا او عاجزا او حقــيرا حتى تعود أنت الى السلطنة فقال له مـعروف ولاي شيء ياسيــدى قال له اعــلم ان لله في عباده ارادة وحـكم وبهذا حكم وأمر باريء النسم فقال سمعاوطاعة وتودع من الاستاذ وقبل يده فدعا له باللطف في المقدور وسار الاستاذ الى حال سببله ومعسروف سار الى جنوا وطلع الي الرين حنا وصرخ عليه صرخة الغضب يارين حنا يامعرص فعند ذلك ارتعدت فرائصه ووثب على الاقدام وسلم علي المقدم معروف وقال له مرحبا بك ياسيـدى فال له معروف مرحبك البسلا اين مرم بالعمين قال له هي عندي فاطمأن قلبه لذلك وجلس معسروف وجعل الربن حنا يحسدته بماكان من امرها وقصتها

وذكرله انها ملازمة لسجن الحسرات فقام معروف وسار اليها الى ذلك السجن وقال لها يامريم قالت من هذا قال انا معروف بن حجر فقالت مربم الله الله يا معروف حقيقة على رأى من قال

> تقطعت الرسايل أو انتسينا وعدنا مثل زوار القبور قلا خبر يجي من عند ولدي ولا أنا طير أطير مع الطيور

انت يامعروف ساير تدور علي وتارك ولدك الذى من صلبك فاناوالاسم الاعظم الامجد الاكرم لابرح من مكاني حتى يأتى الي ولدى والا يكون هنآ مقبرتي ثم يكت بكا شديد وحملت تقول هذه الاسات

فراق الاحباأطلق الىارفى الحشا وحرمنى لذيذ المنام \* واسهر مقلني وأجري دموعي ومن فارق الاحباب كيف ينام فرق الدهر حبى وابتلاني بما لم أطيق دون الانام ومن بعدعزى وارتفاع القباب سكنت المحابس في دجاء الظلام فلاتهني لى عيش ولاأذوق الكرى ونومي على الفراش حرام بالله ياريح الصبيا اليهم عرج وبلغ البهم مي حزيل السلام والى الله أشكوا مصيبتي والله بحمكم لكل الانام نم زادت في بكائها حتى أبكت معروف نن حجر وُقَــد زادت علــيه الجفا والقهر وتحسر وتنهد وأنشد يقول لهذه الاسات

لله أشكو ما قد أصابى ولكن قضا الرحمن ليس يدفع اذا لم يكن لي عون الله خالقي في الذي أرجوه وماذا أصنع لقد فرق الدهم مني احبى وأجرى عيوني وتلهب اضلعي ولما بلغت الامن بماأرومه لقيت أشيا قدتزيد تفزع فأسأل الرحمن ربي وخالقي هوالذي يخفض ويقبض ويرفع ان يكن عوني بجاه المصطفى طه رسول الله حبينا المشفع

عليه صلاة الله نم سلامه ماطلعت شمس الوجود ببلفع كذا الآل والصحب الكرام جميمهم والتابعين لهم بوادى اذبع (قال الراوى) ثم انهمابعد ان تناشدا الاشمار وتراخى الدموع الغزارقال لها وأين وضعتية يامريم قالت له بحزيرة العرانيس وقد أعادت عليه القصة من اولها الى آخرها وكتفت له عن باطنها وظاهرها وكيف قالت للعار والامر الذي وقع لها وكيف انها أمرت بضرب البرتقش وطرده وهو يزداد فىهمه وغمه قال لها وماذا مميتيه قالت له سمعت قائلا يقول سميه محمداً سيف الدين عرنوس نسبة لهذه الجزيرة ومتى سميته محمدا حفظه الله لاجل صاحب هذا الاسم فعملت ذلك قال لهامعروف وأنا والاسم الاعظم مابقيت آني اليك الا وولدك معي بصحبتي يا مريم ثم اله تركها وأخلع من زنده دبلج من الذهب البندقي يقال له بلغت تلك البلاد كشتوان مم قال لها خذى هذا الكشتوان عندك فان احتجت الى شيء فتصر في فيه كما تريدي فأخدته منه وأرمته بين أيديها وقالت له لم آكل الاالخبز اليابس بالملح واشرب من الماء المالح ولاينقادلي سراج ولايهنألي منام الابولدي ثم بكت مريم فبكا معروف وتركها وقد نزلت دممته على رجناته أساءت عبراته وترك مريم والربن حنا وسار طالب الجزيرة من ساعنه ولم يزل كيذلك حتى عبراليها وعبر الى ذلك الدير وتأمل وهو يبكى بكاء شديد على رأى من قال هذين البيتين ساروا وسارالربع يندبه التري وان قيل باتوا قيل مثل ما باتوا وأسأل ديارهم بافني لقد كانوا بها وكأنهم ما كانوا ( قال الراوي ) فلما ان علم ذلك زاد بكاه وطال انينه وشكواه وسار الى يافة وأنى الى دير للشقيق.وأخذ الرجال وساربهم الي حصن صيهنول وجمع الرجال والابطال وأصحاب الفلاع والحصون والجبال والاودية الخوال فاجتمع عنده سبعة عشر سلطان ولما تكاملت الجموع تال لهم معروف يارجال اعلموا أني أريد ادخل الى اللحج أدور على ولدي فاذا غبت عنكم

فدوروا على وكل من دور علي سنة سلطنته على الرجال شهرا ويكون كسب القلاع اليه قالوا السمع والطاعة ثم ان معروف طلع الى اللبوة وأوصاها على السلطنة وقال لها القي بالك من الرَّجال وعاد الى الرَّجال وقال لهم اذا ظهر لكم رجل قصير اسمر اللون وطلب السلطنة سلطنوه عليكم حتى ابقى اظهر ولم احد منكم بخسالفه فيا يأمر به فمند ذلك بكت الرجال ثم تودع منهم وسار قاصدا بلاد الناس ولم يزل من مكان الى مكان ومن مدينة الى مدينة ومن ضعة الى أخرى مدة أربعة أشهر حيى رماء القضأ الي مدينة يقال لها مدينة التلاطم وكل شيء له اسباب من الملك الديان (قال الراوي) وكان السبب في فقد عربوس من ذلك الدير تولد فيه سبب عجيب وأمر مطرب غريب وذلك ان أمه لما ولات وسارت الى ابوها كما ذكرنا فبالامر المقدر والفضاء المحرركان اللعين كنيار القطلاني صاحب ملك القطلان معرض على البحر فاختلف عليه الرياح الى قدمنا ذكرها فانكسر الاردمون فطلع برجاله الى جزيرة العرانيس بويد ان يقطع اردمون الى غليونه وخرج أيضا اللعين كنيار يريد الزجر على تلك الجزيرة فاقبل الى ذلك الدير واذا به سمع فيه صياح غلام صغير يبكى فقال لابد ان هذا دايره يمني عفريت وانكان صعيرا يكون أبن داية ولكن لابد ان أَ نَظْرُ فِي ذَلِكَ الْاحْرُ وَاحْتُقَهُ ثُمَّ انْهُ دَخُلُ الَّى ذَلِكُ الَّذِيرُ نَخْرَجُ عَلَمْ دَخَانُ وشرار واظلمت الدنيا في وجهه وكادت العار ال تخنقه فصاح من ليلة عقله وقال ياأهل ذلك المكان اعلموا اني انا أبو هـــذا الغلام وأريد ان أوصله الى أمه وكان ذلك الهاما من الله تمالي لاجل القدر السابق في الازل فدهب تلك الدخان ودخل كنيار الى الدبر وتأمل الغلام واذا به ذات حسن وجمال وقمد واعتدال وبها ودلال والغي الله محبة الغلام في قلب كنياد فأخــذه وخرج وهو فرحان ولم يزل سهاير الى ان أنى الى الغليون وكأنوا قعد ركبوا الأردمون وساروا الى البعار قال وكان مجيء معروف الى

الجزيرة (باساده) ولماان اقبل كنيار وأخذه وسارفي البحاروقد راق البحر بعد الهيجان وساريقرض الملعون حي انه قبض على مركب حجاج قاصدين اهلها الحج الى بيت الله الحرام فجملوا اهلها يستغاثو افقال كينار ان كان فيكم امرأه ترضع هذا الفلام اخذتها واكرمتكم من اجل خاطرها قال واعجب مافى هذه السيرة العجيبة ان امرأة كانت فيهم وهي حسنة كبيرة قاطعة الحيض فقامت علي حيلها وقالت انا فداكم ولكن اذوصلتم الي زين الاحباب فاقروه منىالسلام واقرأوا ليالفاتحة ام الكتاب ثم تقدمت بنفسها الى كنيار وقالت له أنا أخذ هذا الفلام وكانت هذه الحرمة من الاشراف يقال لها بنت السيد علوى فناولها الغلام فأخذته وفالت اللهم انك أنت الحنان المنان الذي لا يشغلك شأن عن شأن أن ترزقني بالالبان حتى ارضع هذا الطفل واكسب منك الاحسان وافدى اخوانى في الاسلام ثم انها جملت الغلام على حجرها وقالت اللهم انكان هذا الغلام نسل حلال ويكون من أهل الاسلام لامن أهل الضلال لم يمسك ثدي الشال ثم الهمته ثديها الشال فلم يقبله ابدا بل انه رفص برجليه ومعك بيديه في عبنيه فحولته الي جهة الشدى اليمين وقالت اللهم انزل له اللبن يا كشير العطايا والمنن ان كان هذا الفلام من نسل الأسلام وأما ان كان من اولاد اللئام فلم يدر له لن ودعهم يقتلوني فانا اشهدان لااله الاالله وأشهد ان محدا رسول الله (ياساده) ولما مسك الشدى الايمن در له اللبين باذن صاحب المنن فعنسد ذلك حمدت الله تمالى وأثنت عليه وحبت الغلام وقبلته ببن عينيه وقالت اللهم صبر أهلك على فراقك (ياساده) ثم الكنيار لما رأي الفلام لاف على المسرأة وقد ارضعته حبها الاخرى واكرم الركاب من اجلها وتركهم يمضوا حيث شاؤًا وسار هو والمرأة والفــلام ولم يزل كذلك الى ان اقبــل الي ملك القيطلان ثم انه أخلى لذلك الحزمة مكان لنفسها ورتب لها كل ماتحتاج اليه

هــذا وقدكانت الحرمة ترضعه وتربيه عامين كاملين ثم أنها جعلت تطعمه الاكل بعد ذلك فليلة من الليالي في نصف الليل اعتدات الى القبلة وطوت الاربع وقامت الاصبع وقالت قولا حفا مخلصا صدقا أشهـــد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أشهد لي بها يا عرنوس بين يدى مالك النفوس وفقهت فهقة فارفت الدنيا رحمة الله تعالى عليها هــذا وقد جاء الفــلام الي حضنها ونام بجانبها لانه لم يعرف الموت من الحياة فلما كان ثانى الايام مر اللعين كنيار على ذلك المكان الذي فيه السيدة عملويه فرأه مفلوق فطرق الباب فيلم يجاوبه أحد فتحايل على فتحه ودخل الى الحرمة واذا بهما فارقت الحياة والغلام الى جانبها يلعب ولم يعلم ما الخدر ولما ن رأي ذلك كنيار أمر باحضار عشرة انفيار من الميامين وقال لهم خيذوا هيذه الميتة وغسلوها وافعلو بهماكما يفعلوا عوتاكم في للادكم واقرأوا عليهما كلامكم وبعد ذلك انطلقوا الي حال سبيلكم فانى قــد عفوت عنــكم فاجابوا بالسمع والطاعة ثم انهم أخذوها واثوالها بمفعلة من نساء المساسين وغسلتها وكفنتها وعملوا لهسا مشهد عظيم وبنوا لهسا قبسة عظيمة ودفنوها فيها وقروا عليها ما تيسر لهم من كلام الله تعالي فهذا ما كان من أمو هؤلاء (قال الراوى) وأما ماكان من أمركنيار فانه أخـذ الغـلام في حضنه وجلس به على تخته وجعل يلاعبه فتأمل عرنوس الى كنياد وزأى عينه وهي تزغلل كأنها مزدقة السم فكبب يده وضرب اصبعه الشاهد فيها فأسلها في عاجمل الحال فصرح اللمين كنيار بملو رأسه واي يا كناس ثم صاح على رجاله منظار منظار فقال له وزيره تأنى يارين واعلم أن هذا لا يدري شيئا وان كنت تريد تعلم صحة قولى فقدم

ووكل بها من يخدمها أيضاً وقدسمي الغلام الديابروا وكناه بمرنوس كنية الجزيره

التمر فاقتله وان أخذ النار فلا عليه ملام فقال له لقمد قلت الصواب ثم انه قــدم له النمر والنار فتقدم الى النار واخذها وذلك توفيقا من الله تعالي فقال كنيار لا يلزمه شيء فهذا صغير ثم وضع الرفادة علي عبنيه وارخى عرنوس فأخذه بطريق من جملة البطارقه وذلك خوفا من كنيار لانهم يقولون عليه انه ابن الرين كنيار فقطع عين الآخر ولم يزل كذلك حيى أخرج عيون عشرة من اكابر اللئام فعاقوة اللئام فقال كنيار نادوا في البــلد كل من كان سندالا بطال يأتى الى عند الرين كنيار وبأخذولده ويداديه وله كلما يحتاج اليــه قال فوقعت المناداه وكان بالامر المقدر معروف قد دخل هذا المكان فسمع المنادي وهو ينادى بهذا المرام فتقدم بنفسه الي المنادي وقال له هاأ ناالسندال البطال فاخذه وسار به الى كنيار وقالى له ها هو السندال فقال له يا هــذا تأخذ ولدي هذا تلاعبه وتقيم به عندي في أعز مكان فقال له معروف سمما وطاعة فقام كنيار ونزل بمعروف الى القاعة الذي كانت فيه الحرمة ورتب له كلما كان يحتاج اليه وقال له هذا مكانك أنت والغلام ففرح معروف بذلك المرام ثم سار معه الي الغلام وهو كثير العياط والهيام فلما أن رأى معروف الغلام حن قلبه اليه وكاد أن يطير من الفرح الذي اقبل عليه ثم نادي معروف تعالى ياولدي واذا بعرنوس تـكبب وانحدف في حضنه وكأنه نائم من جمعه ماضية ولم يتحرك الغلام وذلك أن الدم بحن الي بعضه وكذلك معروف أظهر الجلد واخفى الكمد وسار بالفلام الى ظاهر البلد وهو يلاعبه ويبعده كل يوم حتى صار بخرج به الى المين الخراب لان البلد لهما مينتين مينة خراب ومينه عمارالعمار الذي ترسى عليــه المراكب ومينه الخراباللي يعمروا فيها الغلايين الخربه وقد تصور له انه اذا بعد به يغتنم الفرصة من أهل القطلان وبرحل به هربان ويمضي به الى أمهوالسلام وقد انقضب الاحكام هذماتصور في ذهن معروف من الامروالشأن لانه لا يُعلم عادبره لهمديرالاكوان ثم اله في

بعض الايام جلس به وقعد ينظر اليه ويتعجب من مكر نسيبه عليه جعل يقول انت وليدي والاسم الاعظم ايش وصل الافرنج انهم يلدون مثلك ياحبيبي أنت شريف من ظهر شريف يانورعيني وكان هذاداً به كليوم ثم انه انشد يقول هذه الابيات

> اسمعمقالي ياوليدي وافهمه واصغى لقولى وكزله مستغهم فقلت عسى برؤياك انضم فجاءت بالحكمة وحملىمعظم باليتني الدير ماكنت أقدم ظلما وليس بارضنا من يظلم وكان كذوبا خائنا يامن يفهم طلبت ديار عماد وذلك لمريم بذلك السقم قد كدت اعدم

وكن مسلم واعلم باني أباك ممسروف وامك مريم اتت الاقصي وقالت أزوره نذبتها هدا عليكم محرم اعيعن المسجد الاقصى وارضه ومالكم في المساحد منعهم وقد طلبت منه خروجها اليديريأومن القدس كان محكم فهامت الى الاسلام حقا وانها 🛽 سامت امرها للكريم المنعم على يد استاذ عظيم قدره وأفتي ليبالزواج بهاوالمتموم وكانبي مستغيىعن الزواج بها قد فتنا الاله بامر محكم وسرت الي قلمتي وزففتها وكان لي السمــد المڤخــم دخلت عليها بليلة حجمة بالسعدقد انتهت لنا المكارم علقت بذيل طاهم أخذهامرضلاختلافهوائنا وصفوا لهاديرا بعبدا فى الخلا يسمى بدير شقيق هناك معلم فسرت بها للدير ثم وضعتها وكان القضاعلى من قديم عكم أتيتاليكير الشقيق لشقاوتي أتي لمندي تاجرا وقداشنكي فأرمى بولدالاخت وقال ظلمي تركته فىالدير حقا وانى رأيت عمادا مسقما بضعفه ومن ماتأتي له كدت اسقم حزنت عليه لما ان وأيته

على من الكذوب المقدم فرأيت المكان من المرام محرم وقدسحت فى الدنياعليك ملازم دخلت القطلان وكماراً يقل من يخدم هذا ثم يكرم فانت ولدى يا حبيي وبعيبي ولست بكذاب وربي عالم

فسامت ألى الاحتيال قد ايطلا فسرت الى الديروسرعه بلابطا سافرت منأرض الحارض عرها

(قال الراوي) فلها أن كان بمض الايام وهو على هذا المرام اذسمعه رجل من اللئام يقال له سلطان ببليه يعنى زبال فلما أن تحقق من هذا الابرام سارالي كنيار لاجل أمر يريده الله الملك الجبار والمارعليه فاسمعه من معروف وكلامه لوده وانشاده الاشمار فلها ان سمع اللمين كنبار كلامه قالله اعلمان هذا البطريق الذي خلفك يكذب قولك والتفت اللمين ينظر ما الخبر واذا بكنيار عاجله بالحسام على هامته نزل السيف الى نصف قاسته وعجل الله بروحه الى الناروبئس القرارتم ان اللعين كنيار أمر برمي المفتول في الخــاوات فأرموه ونهض الي ذلك المـكان الذي هو برسم المقدم معروف وولده وجعل البنج فىسائرماكان فيه من مآكل ومشارب وسمن وعسل ودفيق وما أشبه ذلك ورجع الي مكانه ولم يعلم بذلك أحد من البطارقة فلما ان كان آخر النهار أفبل معروف بعرنوس الي عمله المعروف وأنا بالما كل والمشارب وأكل أول لقمة وأراد أن يأخذ الثانية واذابه كرف رايحة البنج فيالطعام فنهص معروفا علىالاقدام وهو يقول ليتني أطعمت الفلام قبل أَنْ آكُلُ أَنَا مِن الطَّمَامُ وَجَمَلُ بِدِهُ فِي جَوَّهُ رَامُهُ وَأَرَادُ انْ يَخْرِجُ ضَــدُ البنج ويحترس على نفسه واذا به لاجل القضاء النافذ من رب الارباب غلب عليه البنج قسقط الي الارض من وقته وساعته فهذا ماكان من أمر هؤلاء (قال الراوي) وأماماكان من أمر اللعين كنيار فانه صبر حتى نامت العيون وفتح القاعة واذا به وجد معروفا مبنع وكذلك الامير ولده عرنوس فاحتمل معروف وترك عرنوس وساربه الى السجن المعروف بارض القطلان وهو سجن من الرصاص

الاسود مصنوع من الاربع جهات ساقط في البحر المالح والبحر محيط به من الجوانب الاربع باحدى وأربعين درجة من الرصاص الاسود من الاعلى الى الادنى وذلك السجنكان احتكمه الحكيم القطلان الكهين الانجبار والحكيم الانجبار قداحتكم الحسر الى الحكيم القيطلاني وكل أحد منهم أفسم لابدأن وقع خصمه به أنْ يجعله في ذلك المكان فهذا كان أصل ذلك النان ثم ان ذلك السجن له باباً من الرصاص بكسون من الرخام من داخل سرابة كنيار بلولب من النجاس الاصفر ملصوقا بحائط ذلك المكان ( باساده ) ثم ان اللمين كنيار لما أحد معروفا ونزل به الى ذلك المكان ثم أتى بسرج من الرخام الازرق وجعلفوقه سراجا آخرمن الخشب وجعل منفوق العده الخشب سبع طبقات من اللباد الاحمر والاصفروالاسود وجعل معروفًا فوق اللباد وجعل في رقبته طوقا باربع سلاسل من الحديد وجعل اطرافه في أركان المكان من الاربع جهات والبسه في وسطه باشه بار بعجنازيروسلاسل وجعلها كذلك وجعل يده اليميين في سلسلة واليسار أيضاً في سلسلة وجعل في رجليه سلسلتين وجعلها مشتبكات وقد عراه من ثيابه وجعل ذات الخياة معلقة فوق رأسه وجعل خرقا في وسط السرج يزيل منه الضرورة قال ولولا أن الله تعمالي أدركه بخفي لطنسه والاكان اللمين أركبه على السرج الرخام من غير لباد وأخشاب وانظر الي أرادة مولاك كيف ان هــذا السجن عمــل وقسم للمقدم معروف وانظر الي جسر الانجبار كيف عمل للملك القيطلاني وقسم الى المقدم ابراهيم في حسر الجواريني ( يا ساده ) ثم ان اللعسين بعد أن أتقن تلك المكيدة أعطاه ضد البنج عطس أشهد لا أححد بالدين العربي محمد ابن انا قال له كنيار انت عندسي أما أنت معروف بن حجر الذيك يقولون عليك سلطان القسور والسخور انت ياكنيار انت الذي تريد ان تأخذ فليوني وتهرب به ولكن هـذا بقي قبرك حتى تلقي ربك

فقال له معروف وقد رأى نفسه في أشد ما يكون من الاضرار ياكنيار اعمل معروف واطلق سبيلي وأنا أكون عدوا لمن تعادى صديقا لمن تنادي فقال له اخرس ياكناس انت سمعت ان أحدا نصراني يعمل معروف في رجل مسلم أو يكون له علميه جميــل فقال له معروف ياكنيار عمري ماقلتها لاحمد قبلك أنا في عرضك أنا كان في وجهك ياكنيار فقال كنيار وحق المسيح لم اطلقك أبدا فقسال معروف وأنا الآخر والاسم الاعظم ان أحسن دبي خلاصي ونجاني بما أنا فيه من هذا السحن لا أطلع منه الا وأنا أخوض في الدما من أهلك ودولتك وأهل بلدك فقال له لمــا تَخلص ابقا افعل ما تريد ثم تركه وصعد من الدرج الي باب السجن وأغلقه علميه ووكل به جارية سودا تأتى اليه بالطعمام البقصاط تسلانة أكماب في كل يوم وتسلامة شربات من الماء المالح وعرفها كيف تعمل اذا أتت له بالما كل والمشارب وأغلق باب السجن علميه وتركه وسمار الى عرنوس وأخمذه وطلم به الى سرايته فهذا ماكان من أم كنيار والقطلاني وأما ماكان من السميد معروف الذك ابتلاه الله بذلك الام من الدنيا لعلوقدره في الآخرة قانه لما أُعلق عليه باب السجن وأظلمت علميه الدنيا ودوى عليه البحر من الاربيع جهات وانشتكي وأنشد يقول

حكم الآله الحكيم العادل على العباد مما شاء من قدر غلب الزمان وشوم الذهم وقعي أصبحت في غل واعلال فيا أسفى في سنجن ضيق عنم تقطلاني كان سنجي ومرتهى قد وكبوني العدا ماكنت أعهده

السكريم العظيم السيد الصدد وبالقضاء ارمانى فى مدا البعد ملقي طريح الارض منكدا على زمان مضى عني ولم يعد فى قاع بحر محيسط ساير البلد لاجل حال ذا نعمة الوقسدى سرج لرخام أشكوا والسكدى

رب الانام ومحصى الرمل بالعددى أهلالضلال وأهل الشرك والجحد وأرموني بسلاسل ما لها عدد هدمت سجنهم الاصوار والباد على لم أعرف حيلا ولا رشدي أشكو اليه ما لاقى من الكد عداني كلب جبار ذي عند كان الكلب يصطاد للاسد وأسلمت أمري لعالم العدد و باسمد من كان في التسليم منتقد وجفانى اخلاي وأهلى مع ولدي مجيب للدعوى أي رآفع صمد انت القدير برزق العباد معتمد وخبرى يوم القصاص والعدد أحمد محمد نبينا صاحب الامد التابعين من الاخواني والرشد مدي الايام مالاح نجم منتقم

ولا لى معينا في المالمين سوي تعالوا انظرواني الاعمام ماصنعت قد أركبوبي بكل نائبة مغمداً في فيود لو عامت بها ولكنمع القضاء المكتوب منأزل وقد ضاعت حيلني والله معتمد أتيت من أجل ولدى أريد أخذه لولا الفضا مارمت قط ولا ولكن قطمت اليأس من الخلق أجمعها فيافوز من أسلم أمره لخالقه أرماني الدهر الخؤون سائسة ولسكنني أرجوا الخلاص من سند أحسن خلاصي يا رب العباد ومن بجاه احمد البعوث من مضر تحسن خلاصي يارب النبي العربي صلى عليه اله العرش ماهطلت سحب بامطار الى البلد والآل والحب الكرام كذا صلاة تدوم ولا يحصي له مدد أسألك يارباه بالنبي العربي تحسن خلاصى وتردلى ولدي انت القدير على الامور جميعها انت العليم بضدى ومنحسدى

( قال الراوى ) ثم ان معروف بعد ما فرغ من أشعاره وما قاله من نظامه وأفكاره قال أين الاصحاب أين الاهل والاحباب اين الذين كانوا يقولون نحن لك ولو جار الزمان ومال ثم قال آه وجعل ينادي ويردد هذه القصيدة في سجنه ويقول في آخر كلامه ابن عويناتك يا ماد الدبن يا ابن الاخت يارب ادركني بفرجك القريب (قال الراوي) شمان معروف اقام في سجنه الى ان يلطف الله به فهذا ماكان من أمره (قال الراوى) و يرجع النص والكلام باذن محي يلطف الله به فهذا ماكان من أمره (قال الراوى) ويرجع النص والكلام باذن محي العظام الى الملك الصالح ايوب ولى الله المجذوب فانه بات واصبح مثلك يصلى على في كفه الورد فتح ظهر و جلس على التخت وأحدقت الرجال من حواليه و تسكامل الديوان و جلست العساكر و الرجال و الجنود و الإبطال قرأ القاريء و خمود عى و خم و دعى و خم و دعى الراقي و خم صاح شاويس الديوان يقول صلوا على الرسول الله من من قرأ القاري، و خم و من قرأ القاري، و خم و من قرأ الله من من قرأ المناه و قال به فالمناه و قال المناه و قال المناه و قال المناه و قال الله و قال ال

الله يرضى حين تسأله الرضا وبنى آدم حين تسأل يغضب لاتسأل نني الله الرضا وسل الذي ابوابه لاتحجب

(قال الراوي) قال الملك آمنا باحاج شاهيين جرى القيلم من القدم الي المقسم علي الامم بما حكم لاراد لقضاء الله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ياحاج شاهين مابيدى حيلة ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ثم ان الملك الصالح بكى فبكي الوزير لبكاه وقال ما الخبريا أمير المؤمنين قال الطلا الاسود قبض على الطير الابيض و دخله فى القفص واغلق الباب عليه وتركه فى اسوأ حال ياحاج شاهين تداركه الالطاف الخفية باذن رب البريه وهو الغالب ياحاج شاهين قال فبيناهم على مثل ذلك واذا بنجاب يقبل الارض بين يديه وهو يقول مقام يا أمير المؤمنين قال الملك من أين والى اين قال من الثنر السكندرى ياصاحب القدر العلى صلى على النبي أخذ الملك الكتاب فقضه وقراه وفهم رموزه ومعناه ثم قال الملك سبحان مسبب الاسباب انا فقضه وقراه وفهم رموزه ومعناه ثم قال الملك سبحان مسبب الاسباب انا خذ ياقاصي الديوان هذا الكتاب اقراه حتى اسمعه انا ورجالى فاخذه القاضى وفكه وقراه واذا فيه خطابا من باشة الاسكندرية الى بين ايادى أمير المؤمنين اعلم يا أمير المؤمنين انه قد ظهر عندي سارق عمل فى ارض

الاسكندرية وأصحابها التحارضايقو بيوكل يوم يعمل عمله فامهل صاحبها ثلاث أيام فلماضاق صدري ارسلت اليك ادركي او ارسلي لي من يدركني والسلام على من تظلله النهام (قال الراوي) وكان السبب في ذلك هما تون و براميل الذي ارسلهم الريل حناالي الاسكندربه بمشورةجوانقال الملك ياقاضيومن الذي يكشف لنا هذهالغمة ويزبل عناهذه البليه العظيمه ويظهر لناالعمل ويكشف لناهذا الامر قال القاضي ولدك المحفوظ المنصور الذي سعادته تضيء على وجهه كالمصباح وأنا أكون معيناله وكانب يدهقال الملك عجبت منك ياقاصي كيف انك قاضي الديوان وتصير نعسك كانب لبعض الغامان قالله ياملك الاسلام هذا لكثرة المحية لبيبرس هذا وقد البسوا بيبرس باشا بالاسكندريه والقاضي كاتب الاشغال لهوقضوا اشغالهم وتودعوا من احبايهم وساروا طالبين الاسكندرية وسبقت الاخبار الى باشت الاسكندريه فتهيأ للقاء الهادمين ولما أن وصل الى الاسكندريه نهض الاميربيبرس وطلع بعسكره ورجاله الي ديوان الاسكندريه فهذا ماكان منه (قال الراوي) واما القــاضي فانه من اول عبورة الاسكنــدريه ماظهر له خبر ولا أحد عرف له مستقر (ياسادة) والامير بيبرس بعد ان أخذ راحته صبر الى الليل بعد أن نامتالعيون ونزل وهومستنكرا في صفة تاجر من تجار الاسكندريه ولم يزل كذلك الي ان عبر من باب هناك يقال له باب خلفه وهو سالل سيفه من غمده فتبِع آثارهم الى ان خرجوا من مكان هناك خراب وانتهوا اليه وبيبرس خلفهم غفير ولما آنهم انتهوا الى ذلك المكان تأميل بيبرس وحقق النظر فرأى اللعين جوان جالس في وسيط اللثام والبرتقش الى جانبه وحوله اربعين بطريقاء يقأشد كفراو نفاق فلماأن رأي ذلك الامير تعجبوقال لاحول ولاقوةالا باللهالعلى العظيم هذا هوالقاضي لامحالة يالينني طاوعت عتمان فلا شك ان عتمان من أصحاب الكرامات وأهل

المكاشفات الظاهرات اشهد أن لااله الاالله واشهد أن محمد رسول الله فكم من مرة يخدثني بأن القاضي جوان وأنا لم أصدقه في ذلك السان وهذا وقد تقدموا الاثنين العياق الى عند رأس الشرك والنفاق فقال لهم جوان مامعكم باولادي فقالوا له أتينا بعمله سرافة باشت الاسكنلدريه حسان الكردي ولكن تتبعنا بيبرس الباشا الجديدوانه واقف خلف الباب سامع كلامنا وشاهد مقالنا فقال جوان هذا لايتدارى في البيبان ويتزاوي في الحيطان الا النسوان فعند ذلك عبر الامير بيبرس بقلب أقوي من الصخر وجنان اجرى من تيار البحر وقد زاد به الغيظ والحصر وجود اللت بيده وهجموهو يقول حاس يا كلاب الروم الله أكبر فلما ان رد الكفار الي ذلك الانار اراد أن يجرد السيوف ويوقعوا به الخوف فقال لهم جوان اسيطه يعني لاتمجلواو تأنوا فان البنج قد عمكن منه (ياساده) وما تم اللعين كلامه حتى سقط الامير الي الارض فحملوه في صندوق وأغلقوه عليه وقال لهم اللعمين جوان اذا جاء الصباح خدوا أنتم العمل في ذلك الصناديق وخذوا معهم ذلك الصندوق وأقبلوا بهما الي البحر واكون انا منزي بزى القضاة وأجلس على هــذا الصندوق وانتم في زي التجار فاذا رأبي أمسير البحر لم ينعرض لي بشيء من الاسباب واذا سلكتم الاباحة فامضوا يكل ما كان معكم الى جنوى فقالوا له سبعاً وطاعة (قال الراوي) وكان اللعين لما وصل الى اسكندريه أُخذ برتقشه وسار به الي بيت القاضي الذي في اسكندريه وكان من غلمانه وهو الذي أنزله هناك فقام له وسلم عليه واجلسه الى جانبه ولمـــا استقر به القرار سألو. عن ماتون وبراميل فأعاد عليه القصة فقال واين مكانهم فقال له المهم في مكان حهة باب شرقي فسار اللعين و دخل عليهم ليلا واجتمع بهم وسرح مانون على حسب عادتهم وأتوا بالعمله من سرايه وقد قابلهم بيبرس كما ذكرنا 

الاصل والسبب (قال الراوي) وأما ما كان من أم جوان فانه صبر حي طلع النهار ولبس ملابسه ووقف على البحر وقد عبرت الصناديق ووضعت على ساحل البحر بالتحقيق قال واعجب مافي هذه السيره العجيبة اذ البحر كان عليه رجل كشاف بسمى أمين البحر من الرجال المشهورة بالكرامات يقال له محمد بن جمعه وهو من أولياء الله الخواص معه جريدة خضرا يقال انها من النخلة الى سجدت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الجريدة اذا أقبل عليه صندوق يطرق بها مرةواحدةمن غير ان يفتحه فيمرف مافيه ولما ان تصففت الصناديق اقبل القاضي وجلس على الصندوق الذي فيه الامير هذا وقد أُقبل محمد بن جمه يطرق صندوق بعد صندوق وكلما طرق صندوق أمر بنزوله الى المحارحي أقبل الى الصندوق الذي فيه الامير والقاضي جالش عليه فقال ابن جمعه قف على حيلك ياقاضي حتى اختبر الصندوق فقال له لاتفعل فهذا مكروم لاجلي فقال له انت لاتتعرض الي هــذا فقال لابد من تفتيشه هــذا وقد صاروا يتشاجرون مع بعضهما البعض فبيناهم كذلك واذا بعتمان بن الحبله وقد أُقبل لما الراد الله شر هذا الفعل قال وكان السبب في اقباله انه لما أن أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح دخل بيت سيده فما وجد له خبر ولا وقع له على أثر فسأل عليه من حسان الكردى فاخبره بأنه خرج في الليل وما علم الى هذا لان فخرج عتمان هاجا على وجهه حتى أُقبل على مينة البحر فرأى ذلك البحار ينزلون الصناديق الى البحارورأى ابن جمعه وهو يتناجر مع القاضي واقبل عتمان الى القاضي وقال له دعه يفتص الصندوق قال القاضي امضي الى حال سبيلك ياممقوت فما استتم كلامه حتى ان عُمَان رفع يده الى الهوي ولطمه على وجهه لطمة كادتأن نحل به النقمه وقد وقع الطيلسان والمقله من علي رأسه وقد ضاعت حواسه وغاب عقله وأراد أن يصيح آخ فغلبت على لسانه اللغوة المقلوبه فصاح بملو رأسه واي فقال له عتمان نصراني

يا ابن القحبه وهو يقول أنا في عرضكم يامسامين هذا وقد اجتمعت الناس وهم يتكلمون فمنهم من يقول ان القاضي نصراني ومنهم من يقول أن عنان قتل الفاضي هذا وقد كثر الزحام والتمت الناس وعتمان لم يزل يضربه حتى كاد أن يعدمه الحياه وهدوا عليه الناس وايقظوا اللعين بشرب الكاس ولمسا ان هدي روع عتمان وارادوا أن محققوا الحاضرين ذلك الشان تأملواعلي القاضي فلم يروا له خبر ولا وقموا له على أثر وكذلك الصناديق فقالوا له ياعتمان اعلم ان خصمك هرب قال وكان السبب أن البرتقش لما أنهتك ستر جوان واشتغلت الناس بمتهان وقد سقط اللعين الى الارض لايدرى بما حل عليه ولا يعرف الطول والعرض أقبل البرتقش من خلف النلص وجر الصندوق الي البحو وقد أخفاه بين الصناديق وأخذ البرتقش الرجال بالصناديق وطلبوا جنوه من وقنهم وساعتهم فهذا ما كان من أمر الصندوق وأما ما كان من أمر اللمين جوان فاله مازال مرمي حتى أفاق من غشوته مضطرب ذاتاليمين وذات الشمال فرأي الناس مشتغلين عنه في ذلك الاحوال فانسل من وقته وساعته و نزل في مركب خلاف الذي نزل فيها البرتقش فهذا ما كان منه واما ما كان من أمر الاسطى عتمان فانه لما ان رأي الامركذلك قال لعقله لم يكن غريمي في سيدي الا أبو قوطه ثم اله ترك اسكندربه على ماهي عليه وقد زاد على باشت اسكندريه الامر من الناس اصحاب العمل وسار عتمان طالب الملك الصالح ايوب قال فبينما الملك الصالح في الديوان واذا بعتمان طالع عليه وهو يقول ياليل قال الصالح أهلاوسهلا فقال عتمان لااهلاو لاسهلا اعلم باأنيس انك ان طلعت الى الساء تأتي الى بيبرس وان نزلت الى الارض تأتى الى بيبرس فال الملك وأين هو قال له انت قد أرسلته صبة بتاعك والقاضي ظهر أمره اله نصراني وربنا كشف ستره على يدى أنافال الملك ياعتهان اعلم أنه كان له عندنا عيش يا كله وعزة الله أ نا أعرف حقيقة حاله وقد ساررنه في أذنه وقلت له أنا أعلم بانك أنت جـوان وأنا عارف

انك ليلا تظن انككنت عندناس لم يعرفوك ولكن عامت أنك الكايام عندنا وعيش تأكله وقد سمينا من الاحرار كتامين الاسرار فعند ذلك قال ايبك النركماني لاحول ولافوة الابالة العلىالعظيم القاضىجاور يابعض شاءقال الملك نعموكل من كان منكم صلى وراهسنة أوأ كثر فلابد ان يعيدها لانهاباطله فعندذلك بكى الاغا شاهين الافرم فسأله الملك عن بكاه فقال لهأ نابكاي على أبطال صلابي التي صليتهاخلف هذا الملعون وحيث علمت انهكافر فتلزمني الاعاده فقال الملك الحمد لله رب العالمـين الذي لم أصلى خلفــه ولاركمــة واحدة هـــذا وقد قال ايبك هناضاعوا فلوسنا وراحواعنا بلاش (ياساده) وعبان قال للملك الصالح هات لي الاشفر فقال له الملك سيرياعتمان الي اسكندرية وهاأ نا خلفك على اثروآئيك بسيدك فقال عمان لايمكن ذلك ابدا واناردت دلك واتتي بضامن لك ففال الملك انا ضاني على الاغا شاهين فقال الوزير ضمنتك وتطلع تهرب في السراية وانت تعلم انبي لم اقدر على عمان ابن الحبلة فقال له انالم أهرب فقال له ضمانه على ياعتمان من هنا الى اسكندريه ( قال الراوى ) فبيماهم على مثل ذلك الامر واذا بالاغا نازلمن الديوان يقول للملك كلم أأست فاطمه شجرة الدرفنهض الملك وصعد الىالسرايه فرأيالست تترجم مثل الجمل الهايج وهي تقول وعزة اللهان لم تأت بولدي والا اسلط عليــك الجاريه حريرفقال لهاسمعا وطاعة نم نزل منساعته الى عمان وقال له بيى و بينك ديوان اسكندريه وجعل تنظر قدوم الملك الصالح أبوب فهذا ماكان منه وأماالصالح فانهجم اولاد عمه الاكراد الايوبيه والامراء المصريه وترك الامير خلجان الطور بالنيابة عنمه ونزلف العمارة حيي افبلوا الىاسكنوريه وسبق الخبر اليباشة اسكندريه فأمر بالزبنة والمهرجان وفد استقبلوا الملك في اعز الاقبال وطلع الى الديوان فلما استقر به الجلوس طلع عَمَانَ عَلَيْهُ وَقَالَ لَهُ الآنَ قَدْمُصَتَ ضَمَانَةُ الْوَزَيْرِ فَقُومُ عَلَى حَيْلُكُ هَاتَ لِيَالَاشْقَر فقال الوزير ياشيخ عمان اناضانتي خلصت وهذا غريمك بين يديك فقال الملك

ياعتمان تجمل على الي الظهر ولو جاء وقت الظهر امهلني الى العصر ثم الىالمغرب ثم الى العشاء فلما أن جاءت العشا نهض اليه الاسطى عمان وقال له قم هات الاشقر فقال الملك هذا يكون اذا جاء وقت الصباح فقال عتمان لا وعزة الله ان لم تقوم معى الآن والا ضربتك بهذه الرزه لماخليك تقوم من مقامك فعند ذلك نهض الملك الصالح وأخذ عتمان في يده وسار به حتى اقبل الى البحر وأشار الي البحر بيده ونزل يخوض وعتان معه في البحر الي عند خلخال ارجلهموما زالواكذلك ختى عبروا من الجانب الآخر واذابالملك قال له غمض عينك ياأخى ياعتمان فغمض عتمان عيناه وفد عد سبع خطوات واذا به في أرض لايعلمهاالا الله فقال الملك انقذني ياصاحب الدرك واذا بشخص مقبل على الاثنين فلما قدم سلم وأشار الي عتمان بيده فوقع على الارض مفشيا عليه كأنه قتيل وكان هذا سيدي عبد الله المغاوري وقد لحظ عتبان لحظه عظيمة وقال للملك الصالح سير من هنا الى جزيرة القطب واجبه فيها يأمرك يه فذال سمعاوطاعة ممقال المغاوري سير على بركة الله واشار على عتمان بيده فأفاق من غشوته فقال الصالح هات يدك حتى لعدى الى البر الآخر فقال عتمان أنا بقيت اكثر منك عدى انت وحدك وأنا أعدي وحدي ثم خاضوا الاثنين وساروا حتى أتوا الى الجزيرة المعلومه التي أخبره بها سيدى عبد الله المفاوري واحتمعوا بالقطب فيها فلحظ عتمان اللحظة الكاملة ثم قال للصالح اعلم ان بيبرس فى جنوه وانت لابد لك من النصر ولكن لايكون ذلك الأعلى يد رجل يقال له أبا بكر البطرتي وأيضاعي يد أولاد اسماعيل الاشراف فحدد هدده الجريده وهي من النخلة التي سجدت للنبي صلى الله عليه وسلم واكتب لهم التذاكر واحمل كل تذكرة في سلخة من هذه الجريدة واحدف واحمدة الى البحر والاخري في الهواء وانظر مايأتي من الالطاف الخفية فقال له سمما وطاعة واخذ الجريدة من القطب وتودعوا منه وسألوه الدعا فدعا لهم وعادوا

راجعين الى اسكندريه والملك يقول ياعتبان لاتشكام بشيء من ذلك حتى نسافر الى جنوه فقال عتبان سمعاوطاعة اتاريك راجل واعر قوي قالله اسكت ياعتبان ثم ان الصالح كتب تذكرة الى أولاد اسماعيل الاشراف وجعلها فى سلخة من الجريدة وأرماها افى الهواء وكتب الثانية باسم أبا بكر ورماها الى البحر كما علمه الاستاد وقال لهم انزلوا الى العماره فنزلوا طالبين جنوه وحسان الكردي فى اسكندريه نايباً عن بيبرش وقد أخذوا عليه أولاد اسكندريه ميعاد شددين فهذا ماكان من أم هؤلاء

(قال الراوي) فبينما هم سايرين واذا بالبحر هاج وماج وتلاطم بالامواج واذا بغليون مقبل عليهم فقال الملك للرئيس فرحات اكشف لنا خبر هذا الغليون فارسل يكشف خبره فيرآه أعجام سنيه مسامين يهزون المرش بالتوحيد فلما تقاربوا منه قال لهم الملك من أنتم قالوا من العجم مسامين والى مصر طالبين لاننا نريد أن نجتمع باخينا الدولتلي الامير بيبرس فقال لهم وماأسماء كم فقال واحدمنهم تقتمرهم الموت ونحن اخواته وهذبن الاثنين أولاد أخته وهاابد عدى رأي وغميش فقال الملك ما السبب في مجيئكما فقالوا له نحن أنينا مع هذا الرجل المسمى محمد بن كامل الهجان الذي أرسله ليلة دخوله على زوجته حجيج كما قدمنا فسافر وادي الرساله وأخذ الواجد وطلب المسير ورد الجواب فكتب له القان شاه جمك كتاب وسير معه اخوته الاثنين وأولاد اخته الاثنين على قصد زيارته ويعودوا الى مكانهم بالثاتي فطلبوا الوصل ونزلوا الى البحار وما زالوا كذلك حسي انتقلوا من بلد الي بلد ومن أرض الي أرض حسى انهــم تقابلوا مع الملك وهو ساير في البحار طالب جنو. فلما ان وقعت العــين على العين وعرف الملك الحقيقة قال لهم الملك خليكوا معى لانني ساير طالب آرض جنوه بسبب اخيكم بيسيرس لأنه هناك فساروا معمه الى أن تقاربوا من ارض جنسوه فقالوا نُســير الي المينــة واذا بالنـــار خرجت من الاربع

جهات فقــال الملك سيروا بنا الي البحار حتى نمتنع عن النار ثم ساروا وقــد استقبلوا البحار وساروا والملك يقول اذاكان وقت الظلام نأتي ونملك المينه فبيناهم كذلك واذا بعشرة غلايين قدأقبلوا من وسط البحار واحتاطوا بمركب السلطان من كل جانب ومكان وأرادوا أن يستأسروا بالاسلام وقد تضايق منهم الملك ومن معه من الغلمان قال وكان السبب في ذلك سبب عجيب وهو أن اللمين الرين حنا أرسل يستنجد ملك العجم وملك الفرس فاما ملك العجم فارسل له المشرة علايين في البار وأما ملك الفرس فانه أرسل اليه العشرة آلاف فارس وكل من الملكين له عندها كلام و تذكار وكان السبب في ذلك ان البرتفش سار بالامير بيبرس وماتون وبراميل والبطارقة حتى عبروا الىجنوه ودخلواعلى الرن حنا وقالوا له ها قدجئناك ببيبرس وهذا هو البرتقش قال وأبن عالم الملة فسينما هو يقول واذا به قددخل عليه فقام به وتلقاه وسلم عليه وذبح له خنزير تحت رجليه وكان اللمين من ساعة ال هرب من عبان طلب جنوه في مركب أخرى وسارفصادف دخوله دخول البرتقش هذا ولمسا أن استقربهم الجلوس قال جوان هــاتوا بيبرس فأثوا به الى بين يديه وقــد أمرأن يرموه الى نطعة الدم فارموه وأعطوه ضد البنج عطس فقال أشهد ولاأجحد بدين الاسلام انافين قال جموان انت عندي باكناس بامرفوس سمعه عشر خزائن مال ونصف أخذتهم منى غير الذي اخذته من ايبك وأنا لم ابلغ مرادي منك وقد اقت لاجلك سبعة سنين وأربعة أشهر وأصوم شهر السامين وأصلي صلاة المسامين وآكل لحم المسلمين كل ذلك لاجلك ولم أبلغ ماأربد والآن قد بلغني السيح مرادى فقول كلمتـك عند المنطار هـذا وقد انتدب على رأس السياف واذا بغلام قدأً قبل من المدينة الى الديوان والغلمان في خدمته فلما أن رآه الرين حنا هم له على الاقسدام وهموا الآخرين لوقوفه فقال له من هسؤلاء يا ابونا ومن هذا الذي تريدوا تنظروه قال له هــذا بيبرس تابع رين المسلمين عدوعالم الملة

جوان قال ومامرادك فيه قال مرادي امنظره قال له أنت ان طاوعت جوان لم ينهمك بشيء وربمــا يتحرك عليك رين المسلمين ولم انت قـــدره أما تنظر كيف أخــذك معروف وكان مراده قتلك ولولا وقوعــك في عرضه لماكنت تنحوا فلالطاوع جوان فانه لم ينفعك أبدا ( ياساده) عندذلك خرج البرتقش الى ساحل قفا جوان وقوعــه هم يدر رأســه له نم قال له يا ملمون أما تدري من هذا الفلام قال لا ياسيف الروم قال له أما هو جنيد اما هو الذي أدعيت انك قدأ حضرته الى ابيه الرين حنا قال جوان ياليتني كنت قتلته قالله البرتقش تقدر تنظر اليه بمين النقص وهو الآن عند الرين حنا قال جوان هو عارف بيبرس قال البرتفش يعلم رب المسيح هذا وقد قال جنيد ياأ بويا اعطيني هذا الغلام حتى اعلذبه وأوجعه وأضربه وأجعله يسيرى وخادمي قال له خلذه لديك ياولدي قال جوان وايش هذا الـكلام قال جنيد انت تراجعني في قولي ياكناس وحق رأس أبي ان لم تضرب علقه والا أغضب قال الرين حنّا اضربوا جوان علقة لاجل خاطر ولدي فني عاجل الحال ضربوه وهمو يصبح تحت المقوبة ياأولادى تكفروا قالله الربن حنا احمد رب المسيح الذي نجاك قد اخــذ بيبرس ودخل به الى مخدع كبير وصلبه على العامود وقال له بلسان فصيح اذا انا ضربت هـذا العمود بهذا الصوت قصيح انت وقول آه ثم رفع يده وضرب العامود بهذا الصوت فقال له الم اقل لك بأنك تصيح يصيح من غير ضرب قال له صدقت وها انا اوصيك ان تصيح ثم رفع يده بالصوت وضربه ضربة لطيفة على اقصابه من اسفل فصرخ آه ياجنيك فقال له خليك على هـ ذه الصيحة قال وكان البرتقش تبع آثار جنيد لاجل ان ينظر ماذا يصنع ببيبرس وقال في سره ان هو أكرمه فلاشك ان يكون

عرفه واذ لم يكرمه فلاشك ان يكون جاهلا به فلما سميع الصراخ رجع الى جوان وقال له انجنيد لم عرف بيبرس قال جوان شكر للمسيح الذي لم يعرفه ثم ان اللعين جوان التفت الى الرين حنا وقالله لابدأن يأتي اليك رين المسلمين قال له وما يكون الرأى قال له لاتخف ثم أرسل الكتابين بمعرفته الى الفرس والعجم فهــذا ما كان من امرهم وأمر السلطان كما ذكرنا وعــدنا الى ســياقة الحديث باذن من يحيى ويميت قال فلما نظر السلطان الى ذلك وقد احتاطوا به الكفار في البحار طلب الفرج من عالم الاسرار فبينا همو يتضرع الي الله تعلى واذا بالبحرهاج وماج وأرعى وأزيد وانكشف النيم عن غليون كبير طوله تسمين ذراع بالذراع الكامل وعرضه سبعوون ذراع أيضا وهو متحصن بالمدافع وعليمه خمسة وسبعون مغربي ولما ان وقعت العين على العين صاح كبير الغليون على رجاله وقال لهم ديروا الغراب ميمنه يأأولاد غيشه فاداروه وقد احتكموه بمعرفته واذا به قــد ارتفع بمقدمه الى اعلاه وأرخا مقدمه على أول غليون من غلايين الكفار فسم الفراد ثم صاح القبطان مسيره يا أولاد عيشه وخرجت الدخنه وأرادوا الغليون ميسره وأرخاه على الشانى اشتد عزم الاسلام فهلمكوا الاربعة البافين وقد قتاواكل من فيها من اللئام ومن هرب منهم وقبع فى البحار وقبد قطروهم الي غليون السلطان وأقبل البطرني الى عند الملك فقيل يده وسلم عليه فقال له لملك الصالح احملا وسهلا ومرحما بأبي بكر البطري الطنجاوي انت اسمك ايش قال له يا سيدے ثبتت لكم الكرامه قال الملك وأنت من أين جيت لنا والى اين سائر وما سبب قدومك علينا فقال له اعلم ان لي حكاية من العبجب لو كتبت برؤوس الابر على أمانى البصر لصارت عبرة لمن اعتبر وذلك باأمير المؤمنين

اني انا من موينة طنجه بملكة مراكش وبقال لهامراكش الغربمن مينة يقال لها الملكة وابيهمو الحاكم على ذلك وكانت عونة اكابر دولته ربعائة وخمسة وسبعون مغربى وكلواحد منهم تحت يديه عسكر ورجال وكان ابى قليل الذريه فيوم من الايام طلب ابي من الله تمالى الذرية والخلف وكان ذلك قبلي زواجه فلما اناوادالزواج اقسم انه لايتزوج الاسع هؤلاء الرجال الذين هماكابر دولته فخطبوا الاخرين اربعائه وخمسة وسبعين بنت ودخلوا الجميعفي ليلة واحدة بعدان شرعوا فىالافراح والليالى الملاح فأذناله تبارك وتمالى القادر علىكل شيء ان الجميع بحملن من ازواجهن في ليلة الدخول بهن فحملوا سوى واوفوا الاشهر ووضعوا باذن الله الجميع في لبلة واحده واتواجميعا بذكورولم حولين تامبن ووداني المالكتاب وكذلك كلوالد ارسل ولدهمعي فصرت بينالجميع كأني سلطانهم وهم يسمعون لقولى كماان كان اباءهم يسمعون قول ابى وصرت حاكم عليهم مثلابي الى ان ختمنا القرآن وفرينا العلوم وتمهرنا ثمركبنا الخيل سوى وتعلمنا الحروب وبلغنا رشدنا ثم طلبنا الزواج فسألونى في ذلك قلت لهم حتى اشور على ابني ثمشاورته فيذلك فقال لي حتى انكم تعرفوا الح صنعة تأكلون وتشربون منهالان العز والسلطنه لاتدوم لاحدفهداني ربى وخرجت مع رجالي الي جهة البحر وتوضئنا وصلينا ركعتين وطلبت من الله انه يهدبني علىماافعل فبينما اناورجالى اطلب منالله واذابغراب قداقبل وانقض من الجو وصار بنقش فىالارض بمنقاره ورجليه فلما طارالغراب نهضب انا وتأملت ماالذي فعله الغراب واذابه نقش صفةغليون فجلسب فىالارض وجعلت انقل صورته ثم صورت هذه الصورة نقشا بالحرير الاسود حتى أخذت صورته كما هي ثم قلت للرجال الدين هم معي مرادي أعمل غرابا علي هيئة هــذا فقالوا لي افعل كلماتريد فهانحن لقولك سامعين ولامرك مطيعين ثم تقسموا افسامافنهم من صار يقطع الاخشاب ومنهم من صار بعمل الحديد ومنهم النجار ومنهم

القلافطين ولميزالواكذلك وهم يشتغلون وأنا أرسم وأعلمهم حتى استتم ذلك الغليون وسميناه بالغرابلان الصورة التيرأ يناها اولا نقشها الغراب ثمتعاونا عليه باجمعنا انناننزله الى البحار فلم نجد اليذلك منسبيل فصرنا نقعد عند الغراب بالنهارو نتركه بالليل ولم نزل على ذلك الحالسنة كاملة فلماان اعياناالامر سرنا الي منازلنا آخرالنهار وبعدالصراف الرجال رجعت انابمتردي واتيت الى الغليون وتأملت ونمت فيسه بمفردي فلمساكان نصف الليسلواذا بطير وقف وأقبل علىمقدم الغليون وسمعته يقول بلسان فصيح لاالهالا الله محمد رسول الله يابا بكرونظرت ياسيدي ماذاوهبت من هذاالفليون الىسيدك أحمدالبدوى وروح انت الي ديارك في ليلتــك وعودالي الصبــاح ترىالغليون فوقالمــاء فكتبت منهأربمة قراريط للحرمين الشريفين واربعة لسيدي أحمد البدوى وتركت الغليون ثم رجعت الى دياري ولما كان عنمد الصباح أُتُّوني الرجال وسرت بهم الىالغليون واذاهو علىظهر المياه ففرحتانا ورجالى وسألوني عن الخبر فأخبرتهم بالقصة وامرالطائر فتعجبوا من ذلك غاية العجب ثمساركل منهم الى اهله وودعهم وتوجهت اناالى ابي وتودعت ايضاوقلت له اني اريد ان اسافر في هذا الغراب المتصور لانه قدصار فيه النلث موقوف على الحرمين والسيد احمد البدوى فقال لى ابياعــلم ياولدي انى اخاف عليك من رجل جبار يقال له الزير القطلان لانه رجل كاقر عنيد وهو ضد لكل مسلم علي وجه الارض وانه دايما مسلازم البحار فقلت له ياابي لا تطيسل السكلام والحافظ هو الله رب الانام ثم اني أخــذت الرجال وسرت بهم في ذلك الغراب وسرنا نتملم امرالسير فىالبحار فأتينا الى جزيرة وطلمنا فيها ولم نمسلم ماقسد قدره الله علينا فمن الامر المقدور كان الزير ساير الى تلك الجزيرة فلما اقبل اليهما وجدنا كلنا فيها نيام فهجموا علينا الكفار وقبضوا علينا قبضا اليد وكتفونا بمايمنا وأرادوا ان يبطشوا بنا ويقتلونا فقال لهم الرين هؤلاء

اطفال صغار لمنخاف منهم ولم مخشى امرهم فدعوهم حق اننــانسكر ومجعل جظنا نحن سكاري على دمائهم فتركونا مشدودين وجعلوا يسكرون حيىغب عليهم السكر بالنوم ومالت رقابهم فقلت لاحدأصحابي هــل فيــكم من يكونحاسي الاسنان حيى يقرص كتافي فتقدم رجل مثل الفحل الجاموس يقال له عبد القدوس وفرض كنافي فيأقسل من لمحة فقمت على حيلي وفكيت باقي أصحابي وقبضنا على الزير القطلاني وجماعته وصرنا نذبح فيهم وتزمي في البحر حتى أهلكنا الجميع وعلقنا الزير علي مقدم الصاري وقطرنا الغليون في الغليون وسرنا طالبين مدينية طنجا وقبد سبقتنا المبشرين فلما اقبلنا هرعوا اهالينا وسألونا عن حالنا فأخبرناهم بما كان من امرنا فزينوا البلد لقدومنا ولاجل النصر الذي حصل لنا وصاروا يرمون على القطلان النشاب حتى صار اللمين مثل القنفد وعجل الله بروحـــه الي النــــار وبئس القرار فلما جري لنا ذلك قوى عزمنا على المسير في البحر ولكني ياأمير المؤمنسين لم أعرف الطرقات ولا غيرها فسرنا في البحسار وقسه غضب البحر وقوى الرياح فتهنا عشرة ايام فطلبنا الفرج من الله واذا بالبحر هاج وماج واقبل من وسط المياه رجل من اولياء الله تعالي يقال له سيدي عبد الله المغاوري وهو في سلوره من الجريد الاخضر فسلم على فقبلت يده فقال لى خذ هده الذخيرة فأعطاني كتابا بقال له دايرة البحر وبشرني بأني على مدي الابام أكون سلطان البحر ثم دعالي وتودعت منه وأمرني بالسير فسرت من ساعتي الى بلدي طنجا وأخبرت أبي بما جرى ففرح بي وفال لي الله يأخذ بيدك ياولدي ثم انه زوجني انا ورجالي وبعد ذلك اقمنا الإفراح مدة سبعة ايام ودخلنا علي اهالينا وأقمنا معهم نحو عن سبعة أيام آخرين وتودعنا منهم واتينا اس البحر وقد أمرت أبي ان يحرق الغليون الذي اكتسبناه من أزير القبطلاني وأخذت الرجال ونزلت

ساعتى البحر ومرنا متوكلين على الحكيم الستار فبينا أنا ساير في وسط البحار واذا بالغليون قدوقف يا أمير المؤمنين فقلت للرجال انظروا ما الخبر فقالوا ان في مقدمه جريده خضراء وهي الذي قد منعته عن السير فزاد عجى لذلك وقمت الى تلك الجرقدة وأخذتها واذا فيها نذكرة فقرأتها واذا فيها خطابا من الفقير الى الله الملك الصالح الى بن أيادي أبي بكر البطرني حال قرأتك هذه التذكرة ثأتي انت ورجالك الى نصرة الاسلام وها محن قريبا من جنوه فأجبت بالسمع والطاعة وسرت كما أمرت من ساعتي ولم أزل كذلك حي أتيت اليكم وقد وأيتكم في حرب الكفار وحصل النصر من الملك الستار فهذه قصى والسبب وحق من على المرش احتجب ثم ان الملك بعد ان سمع ذلك الكلام قال له والله لقد صدقت وصدق سيدي عبد الله المغاوري ولكن لبسوه سلطان البحرين ملمون ابن ملموزمن كان يعزله حيى عوت فألبسوه سلطان البحرين من ساعته هذه وجعل مقامه مع الاسلام وسار الغليون برسم السلطان وقد قرر الملك عادة تخرج من عنده الى السيد البدوي والحرم تقوم بمقام الثلت فهذا ما كان من ام هؤلاء ( قال الراوي ) ثم ان القبطان امر الاسلام ان ينتقلوا من المركب الذي هوفيهم وينزلوا الى الغراب ولما ان تقرب من جنوه خرجت عليه المدافع فخرجت المدافع ايضا من الغراب المنصور لانه كان كامل المدد والالات من جميع ماكان يحتاج الامر اليه هذا وكبس القبطان تحت الدخنه وملك المينة ففرحت الاسلام وقال الملك اللهم انصرك ياأبوا بكر يابطر في انت وغرابك في ساير الاماكن هذا وقد نصبت الخيام في المنة وقد جلس السلطان واغلقت الواب البلدان في وجهه (ياساده) وقد علم الرين حنا بكسرة الاعجام فعنه ذلك اشار الى ملك العرسان بالحرب والقتال ولما اذ مضى ثلاثة أيام على ذلك الامر بفتــــح ابواب البـــلد ونزل ملك الفرس يقال له قارس البطريق فلما ان وصل الى الميدان وطلب البراز

والطان وقدارادت الرجال ان تفوم الي القتال فقال الملك وعزة ربى لم ينزله غيري ثم ان الملك ركب شهبته وأخذ سيفه الخشب وترسه الجبز وصاريقول وتوبة الله لأعارب حتى أنى اكون من المجاهدين المنصورين المقبولين عند الله ولم بزل سارحتي أتى عندفارس البطريقتم قال الملك تعالى يامن هومنا ونحن منه قرب مي ثم اله أشاراليه فأخذته سنة من النوم فرأى كائن الملك الصالح وهو يقول له انت من الفرقة الناجية يوم القيامة فسا تقول في دين الاسلام فقال له ياسيدى أنا أسلم على يديك نم ان الملك السالح أسار بيده عليه فأفاق وهو يقول آشهد أن لاأله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله وانك ياسيدى ولى الله تمالى فقال له الملك الآن فزت بالنجاح فسر من شاعتك الى عرض الاسلام فقبل يد الملك وسسار طالب غرض الاسلام فلما أن رآه الرين حنا وجؤان والبرتقش الخوان تعجبوا من ذلك الشانثم قال الملك بأرجل ياجوان ارسل رجل غيرهذا لانه أسلم فقال البرتقش نزل غيره بالعين الأباء والاجداد فنزل بطريق آخر فقتله الملك الصالح وثانى وثالث ولم يزل يقاتل الي العصر وهـ و يقاتل بالسيف الخشب والرين حنا يصيح واي أعمل ايش يابطارق. مع المسلمين أما تنظروا هذا وهو يمنطر بالسيف الخشب فقال جوان لاتخاف ياراجل هماانا قاعد عندكم فقمال له ياجوان وبدر دلك فقمال جوان اغلقوا الابواب ورجع السلطان وقت العصر الى صيوانه فهذا ماكان من أمر هؤلاء ( قال الراوى ) ولمسا ان استقر به الجلوس اقبلت اليه اولاد اساعيل وقسد أُفْسِلُوا وَكَانَ السَّبِ فِي ذلك أنهم كَانُوا فِي حَسَنَ صَهْبُولُ وَالرَّجَالُ مِجْتَمَّعَةً واذا بالجريدة قد أقبلت وسقطت بين الرجال وفيها التذكرة فأخذهما نقيب الرجال وقرأها عليهم وذا فيها خطابا من الفقير الى الله تعالى الملك الصالح ايوب الي بين أيادي اولاد اساعيل الاشراف انكم تدركونا على جنوه لاجل

قصر الاسلام وانبرام الاحكام والحذر من المخالفة والسلام فأجابوا عند ذلك بالسمع والطاعة وساروا الى مادعوا اليه من تلك الساعة فهذا كان السبب ولما أقبلوا سلموا على الملك وجلسوا واخبرهم الملك بحاجرى من الحرب والقتال فقالوا له ياأمير المؤمنين انت قد حاربت بالنهار وسوف تري حربنا بالليل فهذا ماكان من هؤلاء واما اللعين جوان فأنه لمارأى الرجال قدحضرت وملك العجم قد هلك وملك الفرس قداسلم وبيبرس اخذه جنيد فقال ياسيف الروم اعلم أنى اذا وقعت في ايدى المسلمين يمطروني وهذا الملك لا يعرف كتاب يونان ولاغير بونان وهؤلاء اللئام ساروا مثل الغنم بلاراعي والربن حنا ماله بطش مع السلمين واحنا ما لنا دعوه ايضا فانسل بنا قبل ان بحل علينا امر آخر فقال البرتقش مايصحش لما تأخذ نصيبك فقال اللعبن اخرس شيخ بخرق نظرك ثم أنه اخذه في يده وسار من البلد ليلا فهذا ماكان من أمر هؤلاء

(قال الراوي) واما ماكان من اولاد اسماعيل فأنهم لما ان جن الليل نهض المقدم سليان الجاموس على الاقدام وقال انا على فتح ابواب هذه البلدة وقتل الخفراء وقتل الرين حنا وخلاص بيبرس فقال الملك سير ياسليان سبحان مسبب الاسباب فصار سليان واقبل الي السور وأرى معروف وانزله من داحل الاسوار وأراد ان يسير واذا بجارية سوداء قد اقبلت اليه وهي سابرة في قضاء حاجة الياسيادها فلما رأته خافت منه وار تعدت فسقط القنديل من يدها الى الارض فأخذته الجارية فلما مجمها سليان وقع الي الارض فأخذته الجارية وأدخلته الى سجن ضيق مظلم وأدارته كتاف وأعطته ضد النج عطس فاغلقت بأب السجن عليه وتركنه وسارت الى حال سبيلها فسار يتعجب في أصره (ياساده) بأب السجن عليه وتركنه وسارت الى حال سبيلها فسار يتعجب في أصره (ياساده) بأحوراني قدم اكشف لناخبر المقدم سليان الجاموس قال سمعاً وطاعة وقام ودخل البلد وسلك بمفرده الى الازقات واذا بغلام صغير قد أقبل اليه وقال له

ياغندار انت غريب قال نعم ياولدي أنا غريب قالله أنت على دين المسيح قال له هوالدين الصحيح قال له الغلام سيرمعي الي مكاني لانه بجوار سراية الرين حنا قال حسن هذا هو المطلوب ثم سار قليلا واذا بالغلام جعل عضغ شيئاً قال له حسن ما الذي تأكله قال له هذا ملبس ياسيدي انت تحبه قال له نعم هات فأخذ ومضغ وسار قليلا ووقع الى الارض فاحتمله وساربه الي ذلك السجن وكتفه وأعطاه ضد البنج عطس وقال أشهد ولا أجحد أين انا قال له سليان انت عندي من جاء بك الى هنا فأخبره والاخراخبره ولم يزالوا يصطادوا واحد بعد واحد بهذه الكيفيفة حتى أبهم اخذوا الجميع ولم يبقى الاالملك الصالح وعمان هذا وقداقبل ذلك اللعين الىذلك السجن وفاللهم وقعتم ياكناسات اصبروا حيى ارسل لكم البرتقش ثم غاب وعاد واذا هوفي صفة الدتقش ثم في صفة الرن حناثم في صفة كبير القسس ثم في صفة راهب الرهبان اربعة وعشرين ملعوب وقد خا فوا خوفا شديد ماعليه من مزيد ثم بعد عام الملاعيب دخل عليهم وقال السلام عليكم ياحضرات الاسلام قالوا على المؤمنين السلام انت من قال لهم والاسم الاعظم انأ الذي اوقعت سليمان الجاموس انا الولد الصغير انا البطرَيق انا الراهب اناكبير القسس إنا الراح إنا البلبل الصياح إنا مزيل من الكفاد الادواح والاشباح قالوا له اجال انت شوح يارجل شهوه بطير يقال له الشوح فقال لهما وهــذا السم آخر وقال أنا الملك الصالح فبينما هو يذكر ذلك واذا بالملك قد اقبل مع عتمان وكان السبب في ذلك أن عتمان قال للملك قم هات لي بيسرس فقال له قم معي ياعتمان حتى ننظر ماالخسر فبيسماهم كذلك واذا بسيدي عبدالله المغاوري قد اقبل وسلم عليهم وقال له اعلم ياصالح الك انت ربيت ملك وانا ربيت ملك وهــذا الثالث وقــد ظهر من عــلم الله تعــالى فقال له ومن ها ياسيدي قال له انت ربيت بيسبرس وانا ربيت أبا بسكر البطرني والثالث سيظهر أمره في هــذة الليلة ثم انهم ساروا الجميع حتى أتوا الي جدار السور

وأشارالملك الصالح على الحائط فانشقت ودخلوا منهاالثلاثة ففال عتمان قدقرب اجلك ياتيس لان الوبي عند ما بانت كرامته ظهرت وفاته وحان اجله ثم انهم افيلوا الى السجن الذي فيه الفداويه وأشار له الشيخ عبد الله المغاوري فانشق ودخلوا الى الرجال فلما رأوهم الرجال اطمأنت قلوبهم بالملك وبمسن معه وقسد نظر الملك الصالح الى هذا القيم وقال له جملتها ياجمال الدين فقال هــذا هو الاسم الرابع فقالله الملك مامرادك يا جال الدين قالله مرادى ال حؤلاء الرجال يطيعوني ويسمعوا فولى واكون عليهم سلطان فقال له ماعليك منهم الآن ولكن سير انت وأتيني بأخيك الاميربيبرس وأثيني ايضا الربن حنا وبعد ان تحضرهم الي ها هنا احكي لنا على أصلك وحسبك ونسبك وكيف انت ومن اين اقبلت وماسبب فعلك هـذه الاموركلها وان شـاء الله تعــالي تحصل الهــداية من الله تمالي فقال له سمماً وطاعة ثم انهم جعلوا ينتظرونه وهو ساير من عندهم وأتى الى بيبرس و دخل عليه فوجده يصلى فصبرعليه حتى سلم وقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال له السلام على أهل السلام فقال له وها انا من أهل السلام فقم معي باأخي الي سيدك الملك الصالح ايوب ففرح بيبرس وقعد ايقن بالسلامه وكان جال الدين يكرمه فلما وصلوا الى الصالح ترحب بهم وقال ياجمال الدين أين الرين حنـــا اللمنن فقال هاهو ياأمير المؤمنين وناوله جدان فقال الملك اتركوه الاكن واخبرني ماالذي تربد ياجمال الدين فقال له أرىد ان هؤلاء الرجال يطيعوني وأكون عليهم سلطان واكتب اسمي على شواكر الجميع فمند ذلك تصايحت علميه الرجال وقالوا لاكان ذلك أبدأ ولو سقيتنا كأمُّس الردي فقال لهم يارجال انتم الآن في حضرة ملك الاسلام وانا ارید منکم شیئاً صغیر وجوان معی هو ضامن الجلد أرید ان اضرب كل وأحد منكم ثلاثة أسواط فكل من اكل الثلاثة اسواط ولم يتسكلم ولم يصيح من تحت العقوبة لم أسأله أبدآ فيها اطاعه ولالي عليه من سبيل فقال له

المقدم سليمان الجاموس تعالى الى عندي واضرب ثلاثالاف سوطاً عيب على لحيتي انقلت آهمن رجل مثلك قصير فقال له انت مقدم المقادم نم ضربه اول سوط فس انالنار قداشتملت في بدنه وجسمه وقلبه فصاح على وأسه ارجع عي الله لا يوريك خير ياقصير الشوم فصاح عليه المقدم حسن الحوارني وقال الله عيب عليك يامقدام تصيح من قطعة جلده فقال من وقته ياحاج شوخه فصار كلمن يضربه سوطاصاح وقال حدالة بيني ونينك يارجال قال لهم الملك يارجال أماامركم معروف بنجر وقال لكم اذاظهرت جريدة خضره وتعرضت الى السلطنة طيعوها حيى اظهرانااو يظهرمن كان يدورعلى السلطنة قالوانعم ياأميرالمؤمنين قال الملك ياجمال الدين اعلم ان هؤلاء الرجال لهم عليك شروط ولك انت الاخر عليهم شروط فاما شروطك فابقيهما الى وقت آخمر واما شروطهم عليمك انهم اذا كانواً يطيعـوك لا يكتبـون اسمـك على شــواكرهم في هــذا الوقت انت تنزك هذا الشرط الى وقت آخر وانهم يطيعوك مادام معروف عايب فتكون انت ناببا عنه واذا حضر معروف وأخل مرتبته منك يكون طائمين الى صاحب السلطنة في إذا أنت قائل قال له جمال الدين ياأسير المؤمنين كلما تريد ان تفعله فانا ممتثل فيه قال الملك ولنا عليك شرطا اخر وهوانك تحكي لناعلى تاصيلتك واصلكوحسبكونسبك حيي يظهر الامر ويتضح السز وكيف انك مسلم وكيف انك اكرمت بيبرس بغير معرفة فقيال له تريد اتك تسمعها نظما او نسترا فقال الملك نظما ونسترا حتى اننا نشهد لك بالقصاحة فقال له جال والرجال الذين حاضرين يسمعون نريد منك ثلاث روق ذهنك والقي سممك واكثر من الصلاة والسلام على سيد الانام انت وكل من حضروسمع الكلام فاجابوه بالصلاة غلى سيد ولد عدنان قال وكان السبب في ذلك ياأمير المؤمنين ان الله تبارك وتعالى خلق كهين يوناني من الكهان اليونانيه قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم

والكمهين يقال له يو نان وكان ماهر افي علوم الاقلاموكان يحكم على سائر ارهاط الجزوكان ياأمير المؤمنين الجاذفي تلك الازمان يصمدون الىالىهاء ويسترقون السمعمن الملائكة ويخبرون بهاذلك الكهين ويقولون يظهر فلان بعد فلان الى ان قالواله يظهرفي آخر الزمان نبي عربي يقال له محمد الاثربي ويعطل سائر الاديان ويظهر دينه المسمى بدين الاسلام والايمان ويتناسل من دينه رجال اشراف يقال لحم اولاد اسماعيل ويظهر لهم رجل بدوي من عرب غزهر يتسلطن عليهم ويطيعونه ثمانه يتخاوي معرجل آخر يظهرمن بلادالعجم ويكون سعدهم ببعضهم ويطلعون علىأثر نبيهم ويهدمون الصوامع ويبنونهاجوامع ويجعلون الكنايس مدارس ولسكن يظهر لهم رجل عبدو وهو من نسل اليونانيمين يسمى جرجس ثم يتغمير اسممه ويسمي بجوان ويجعل لهم مكايدكثيرة ثم يطيعونه غصبا في آخر المدة ويقطموه فلما ان سمع الكهين ذلك من الجان ياأمير المؤمنين قال لابد ان اسمى جوان من اعدائه حيث انه من نسلنا واصطنع له ما يحميه ويحفظه من اعدائه ثم انه صار يكتب كل ماأتوا اليه به الجان من الساء ويكتبه في صفائح من ذهب ويكتب في ذلك الصفايح جميع المهالك للاســـلام وجميع المسالك الى جوان من مولد جـــوان إلى انتهاء مدته وكل ما كان يحصل له من المهالك في حياته عمـل لها مسالك فاما ان انتهى الى آخر عمر جوان ختم الكتاب وجعله تحت يده و كان فيه جميع المهالك للاسلام والمسالك الى جسوان ورنب له كل ما كان يلزم له الحال فى سائر البلدان وأخر الكتاب تحت يدة وصار يرسل الجان الى الاماكن التي يقبض فيها جوان ويعلمهم مايفعلون فيها حتى اذا ظهر جوان يعتمد الى فعالنا وينجوامن أعدائه باعمالنا ووكل الجان بتلك الامور وصارواخدام وغير ذلك من المطلسمات ولم يزل الكهين الى ان مات وظهر بعده ولده وكان يقال له اينان فلما نشأ وجلس مكان ابيه وحكم على الجان وعلم ما

يكون وماكان فاحضر الجان التاء فقال لهم اخبرونى غن فعال ابي فأخبروه بما فمل أبوه فقال لهم وقد هداه الله تعالى الى الاسلام وذلك انهضرب الرمل مرارا فوجــد ان هــذا النبي الذي يظهر في آخر الزمان على الحق من لسل أبراهيم الخليل واسماعيل الذبيح عليهما الصلاة والسلام فتبيناله ان الاختلاف معهم وفي أديامهم فلما عرف ذلك المرام أهداه رب الانام الى دين الاسلام فاسلم وأمره الى الله سلم وعبد الحنان المنان على ملة خليل الرحمن ثم انه جمل يرسل الجان الى السماء يسترق السمع منها ويأتونه بما يسمعون وهو يسكتب المال الى الاسلام ومامن مهلكة عملها أبوه الاوعمل لهما مسلك ثم ارسل الجان الى المهالك الذي عملها أبوء وجمل فيها مسالك لنجاة الاسلام وجعل ذلك في صحائف من الفضه وقرنها ببعضها في ذلك الكتاب وما زال يفعل ذلك الاحساق الى ان انتهى زمان ظهور شيحه الذي هو انا يا أمير المؤمنين ولما تهبأ الفراغ من ذلك سمى هذا الكتاب كتاب اليونان ثم احتكمه عنده الي ان مات وخربت تلك الاماكن العامرات هـذا والكتاب مكتوب بالغلم اليوناني وقليل من الايام من يعهم ذلك الكتاب ولم يزل كذلك يتوارثوه الكفار حتى أتى الى البطرق كرسميون وكانت تداولت الايام وظهرت دولة الاسلام وكان هــذاكرسميون له أخ يقال له أصفوطه وهذا اصفوطه رجل فاسق فاجر واماكرسميون ملازم على الديوره ومتمكن على الاحوال التي يقولون بهـا ويفعلون وأخيه يشرب الحر ويفسق بالنساء والذكور نم ان كرسميون صاريفرأ في ذلك الكتاب ويصعد على منبر في هـذه الكنيسه ويقول باأولادي يظهر في هذا العام كذا وكذا وهم يصدقونه لان كلامه يأتي كايقول وبهذا يعتقدون هذا وقد ساروا الكفار والرهبان اليه يقسدون ويأتون اليه من سائر النواحي يهرعون وهويذكرهم كلما بجرى ومايكون فيوم من الايام دخل عليه أخيه أصفوطه وصبته أربعين بطريق وكلهم أنجاس

فلما دخلوا الى ذلك الدير وجـــدوا هناك امرأة راهبة فلما أن جن الليل صـــبر أصفوطه حنى نامت العيون ودخل على تلك المرأة واجتمع بها وخرج أعــلم الاربعين رفقته وقال لهم هذه احسن من الحيرالاثاني فدخلوا عليهاالاربعين وصاروا يجتمعون بهاحتى انهم وطئوها وقمد حملت بولدكما ذكرنا بالتأصيلة السابقة قبل هذا الديوان لاننا ذكرنا فتل أبوه وموت أمه وكيف وضع على الكلبه الجربه حتى خرج هــذا اللعين افسق اهل زمانه وقصذلك كلهشيحه على الملك الصالح الى ان قال علم نشأهذا اللمين انفق مع أولاد الفسقة الذي مثله واجتمع بغلام يقالله سيف الروم من بحيرة ايفره فصاحبه وجعله من قسمه وترك الجميسع وصار لايأكل ولايشرب الامعه ولم نزل الاخبار حتي علم ان عمه أخوا أبوه البطرق كرسميون فذهب اليه وقبل يده وقالله ابي انااخيك اسمي جرجس فأكرمه وقد أجلسه في الدير مدة من الزمان فلما انكان يوم من الايام رأى من داخل ذلك لديرسجنا فيه رجل يقالله صلاح لدين العراقى وقد تقدمت تأصيلته في غيرهذا فاشتراه واسلم على يده اعلام ابطال كا قدمنا في الكتاب و بعد ذلك ياأمير المؤمنين قراه الفرآن وفهمه سبع مثاني في العلوم حتى تمهر وتفرس وصبرعلى الشيخ حَيجن الليل في بعض الليالي وذبحه وأخذ ملابسه وقدوجد في محفظته جوابا من الوزير الاغا شاهين وكان الوزير قداجتمع بالشيخ سنة الحج لما انحجت السيدة فاطة شجرة الدر ومضمون ذلك الكتاب انك اذا اتيت الي مصرواتيت الىالديوان البسك قاضي الاسلام وهذا المكتوب سند معك بذلك فاخد الجواب ولبس ملابس الشييخ وسار طالبا أرض مصر واسبل الله عليه الستر حتى دخل الديوان وجرى من القصة ماجرى وتقدمت تأصيلته في أول الكتاب في محلها الاصلى ثم انه ان أخذ الكتاب اطلعه على سيف الروم وقال له اخفى أمر هــذا الـُكتاب الي ان يأتي وقمها نم قال له ياسيف الروم لاي شيعمي انا يعلم الناس بما يجرى لهم في كل عام من الامور وأنا قرأت قرآن المسلمين وعرفت انه لايعلم الفيب الا الله قال له سيف الروم . اصبر وانا اكشف لك الخبرثم صبروا حتى أمام كرسميون من مدسته ورقبوه حَيى أُقبِلِ اللَّيلِ وَاذَا بِهُ لَمُهِنَ الَّي طَاقَةُ مِنْ دَاخُلُ الَّذِيرُ فَفَتَهُمُ ۚ وَنُولُ وَقُرأُ مِن الكتاب كفايته وطبق الكتاب واغلقه وطبقه واغلق الطابقة وسار الى حال سبيله يريد المنام ولمانظره جرجس وسيف الروم صبروا حي انصرف وفتحوا الطابقة ونزلوا الى ذلك المكان فوجوا الكتاب ففتحه جرجس وصاريقرأ الصفائح الذهب ويترك الصفايح الفضه لان الصفائح الفضه فيها الغالبه له فقرأ الغالبه له وترك المغلوبه وساروا يترددون الي ذلك المكان حتى انجرجسقرأ جميــع مافي ذلك الـكتاب فلما انكان فى بعض الايام نزلوا الي الطــابقة واذا بكرسميون مقبل فوجد جرجس في داخل والبرنقش على اول درجة مرس الطابقة يترقب الواشى والرقيب فلمارآهم قال كرسميون انت تجوونت ياجوان وانت تبرقشت يالرتقش ولكن اخرجوا من عندي فطردهم واغلق الطابقة وأراد ان يطردهم من الدير قال جوان ياعماه انت اغلقت المكان حبذا وانا قرأت مافي الكتاب وما الفائدة في طردي قال له الآن مضى مامضي ثم ان كرسميون صاريعظ الناس وجوان يخبرسرا عايقول له عمه حبي اعتقدوافيه اكثر منهمه ثم ان اللمين جوان التفت الي سيف الروم وقال له يابرتفش اعلم أَن لى خصمين واحـــد بقال له شعبان يظهر من عرب غزه من أولاد العرب وقدبان لى انه يقتلني والثانى يظهر من أولاد العجم ولكن سر بنا ياسيف الروم حتى نقتل هـــذا الغــلام ونظفر به قبل ان يظفر بنــا واذا ظهر الثاني تسيبنا في قتله أيضاً بأى حيلة كانت ثم انه استأذن عمه بانه يزور الديوره فأذن له وسار ولما ان ا بعد عن الدير لبس بدلة الشيخ صلاح الذين العراقي وسار الي اناقبل الى غزة والشام وسار الى المكاتب وصار يدورعلي ياأميرالمؤمنين وكان قدرأى وصفتي في الكتاب الى ان اتاني وانا في الكتاب فلما ان رآني

أر تعدت اعضاه منى فتقدم الي وقال لي ياغلام مااسمك قلت اسمى شعبان قال لى من ابن قلت له انا من سيف القبائل قال لى الى ماينتهى نسبك قلت له الى نوح ني الله قال لى ماصورتك قلت له قل يا أيها الكافرون فجعل يقريني وبكرمني فأعلمت والدى بذلك فأرمسل اليه وعملله الضيافة واكرمه وكساه وقالله قرى ولدى ولك عندي كلما بريد لجمل يقريني مده من الايام الي ان لاحت له الفرصة فسرقني وحرق النجع بمافيه وأخذني وساربي الىالديرثم آنه اراد قتلي قال له عمه هذا صغير وماعليه شطارة وقال هذا الذي يقطعني على عربه وقد ظهر لى ذلك في كتاب اليونان ولابد من قتله على كل حال قال البرتقش له اجمل هذا الغلام یخــدم الحماره ویجری خلفك حتی اذا بلغ اشده فتلناه قال كرسميون هذا هو الرأى الصواب فتركني وقد تعجبت يامير المؤمنين من بغضته الي لاني لاأعلم بشيء مما في قلبه وتعجب ايضا من انه يتكلم بالغيب فاصحبت البرتقش صاحبه وقلت له ياعمي البرتقش جوان هذا يعلم الغيب حتى يعظ الناس ويشكلم بذلك المكلام وكذلك عمه فحنن ألله فلب البرتفش على لاجل الاسباب فقال لى اصبر ياولدي وأنا اعلمك كيف الحسال ثم انه اخسذني ونزل بي الى الطابقة وأتأني بالكتاب وقال لى اقرأ هذا الكناب لجملت اقرا فيه حتى حفظته جيدا وقرأته جيمه وعرفت الفالب والمفاوب وعاست منافعه وتصاديفه فيؤم من الايام آتى الى هذه الطابقة وحلف أنه يقتلي فوقعت في عرض البرتقش فعارضه ومنعه عنى قال اذا كان ولابد فانا أسد عليه الطابق ثم سده على باأمير المؤمنين فخفت خوفا شديداً ماعليه من مزيدتم تأملت الطابق واذا فيه عامود مكتوب عليه اسماء وطلاسم فعالجمه لكي افهم منه شيئًا فقريت كتاب البونان اربع مرات واذا بالخادم ألذى لهذا الكتاب قد حضر الي بين يدي وقد سمعت كلامه ولم أرى شخصه وقال ياشعبان الظر فوق رأسك تجد جريده خضره مكتوبة قد اصطنعها لك الحكم يو نان ففعلت ذلك يا أمير المؤمنين وقد ضربت العامود

واذا قدجاوبي من داخله مجاوب لاشلت يداك ولاشمتت فيك اعداك اذاكنت انت سيف القبائل ثملبه فاتلى حسبك ونسبك ينفتح لك باب المكان وادخل تري الخادم جالس على سريره فاقرأ الفاتحة واهدي ثوابها الى روح الحكبم يونان فيتحرك الخانم وتلبسه الاساء الروحانيه ويعطيك ماأعده لك الحكيم من الهدايا والانعام ففعلت ما امرني به المتكلم ففتح الباب وتحرك الرصد و ناولي ذلك السوط الذي معي وقال لى خذ هذا ياشعبان اصرب به كل من خالف امرك وعصى عليك والعب سرك وأطاع غيرك لان هذا السوط احتكمه لك الحكيم من قبل ظهور النبي الكريم واذا ار نا ان نذكرصفته وممناه وهيئته ومعناه وآلاته وما احتواه لطال علينا الشرح والحال في غني عن ذلك ثم إنه ياأمير المؤمنين ناولني جراب الحيل وقال لي خد ياشعبان هذا الجراب وافعلفيه كلا اردت من الامور الصماب واعطاني هذه الشآكرية وقال لى خذ الشاكريه واعطاني أيضا بدلة للملاعيب والحيل وقد اخبرني الخادم بأن الحكيم جعل لى في كل مكان بدله اتمم بها مااريد من المناصب والأحتيال ثم بعد ذلك قال سر الى آخر الطابقة تجد طابقا آخر صغير افتحه نجد بحرا عجاج متلاطم بالامواج ونجد على حافتة مركب من النحاس والملاحين شخوصا من النحاس الاحمر فاتلي عليهم حسبك ونسبك حتى يتحركوا وتلبسهم الاسماء الروحانيه ويقدموا لك ذلك المركب فانزل وتوكل على الله واطلع الى البرالآخرفانك رى رجلاهناك من أولياء الله تعالى يقالله عبد الله المفاوري هوبدلك علىما تفعل. خقلت سماً وطاعة وفعلت ماامرت به يا امير المؤمنين وقدكانوا حذروني من ذلك البحر وقالوا لى انه من السم الخارق قد اصطنعه لك الكهين يونا ن لاجل الهلاك واما ولده الحكيم يونان عمل ذلك المركب لاجل النجاة وكان الكهين قد علم أن حوال لابدله أن يحبسي في ذلك المكان ففعل المهالك لاجل ذلك الشأن فلما ان عديت قابلني سيدي عبد الله المغاوري وهوهذا الذي

جالس الي جانبك فأخذى عنده وجعل يعلمني بما رشدني ويأمرني بكل مافيه الصلاح فهذا ماكان من امري واما ماكان من امرحوان فانه قال لسيف الروم الآن قدمات شعبان وصار قبره في ذلك المكان ثم اقام يضل الناس بما يقوله من الكلام الهذيان وصارله في ذلك شان واى شان وتركوكر مميون هذا اللمين الخوان لانه قداحتوي على قلوب الرجال منهم والنسوان وصار يحرم لهم المحلل وبحلل لهم الحرام فشاع ذكره بين ذلك الانام فيوم من الايام ورد عليه كتاب من عند الرين حنا صاحب هذه المدينة يقالله ياعالم الملة أن لى غلاما كان يقالله جنيد وانه قدمات واورتنىالبكا والشتات وقد بلغني الاخبارانك تعلم الغيب ومخبربما سيأتى وقدذكولى انكتميي الموتى لانالمسيح يسمع قوتك فحالحضور جو ابي هذا اليك تأتي عندي وتحيى لى ولدي ولك عندي كلما يُعتاج اليه فلما قرأ الكتاب ياأمير المؤمنين ازداد غروره وقال ياسيف الروم انا اعرف احيى الموتى فقال له سيف الروم وترضى ان يقال عنك انك عجزت عن احياء طفل صغير ولسكن من الرأى انك تمضى الي عنده وتأخذ منه الاسوال وقل له انا اريد أن اعتكف وأطلب من السيد المسيح أنه يحيى لك ولدك وأنه أوعدني بحياته بمد ثلاث شهور فاذا مضت المده يحلها رب المسيح ثم ان الاثنين ساروا الى جنوه ودخوا على الرين حنا فاكرمهم وذيح لهسم الخنازير ولمسا استقربهم الجلوس اعلمهم بامرهم وماكان منهم فقال جوان لابد ان افعل ذلك المرام بعد ان ايخرواعزم واخبرالمسيح بالقصة وبعد ثلاثة ايام افتحوا المقبرة فان وجدتم الغلام وقدطاب والافاغلقوها وافتحوها بعد ثلالة أشهرفانكم تجدوه قدطاب ثم جعل يمزم ويترجم وقد امرهم ان يفتحوا التربه بمد الثلات ايام ففتحوها فوجهدوني من داخلها بالحياة وكنت اشبه الخلق بجنيد وكان السبب في ذلك ان سيدى عبدالله المفاوري أخذني وساري الى جهة المقابراتي هناك وقاللي اجلس هاهنا حتى اذا جاء اليك جو ان وأراد ان يفعل بك ماأراد فلا تخالف

أمره ولا تعصى عليه في ذلك النوبه أبداً لاني اعسلم لانك انت الغالب عليه ثم تركبي من داخل ذلك المقابر وتوجه اليحال سبيله وأما جوان فانه لمساأن مضى اليوم الاول عليه تمسير وتحسر وقال ياسيف الروم وكيف يكون العمل قال له لاأعرف شيئًا من ذلك فقال له قم بنسا حتى نمضي الى المقبره ونتفرج ونعرف تربة ابن الرين لعل أن يأتى من الغرضيات مالم يكن في الحساب ثم اله اخذ برتقشه وسارحتي اني الى التربة واذا قدبان لهم شخصي وانا هناك فقال حبوان ياغندار فقلت نمم يابونا جوان فقال من انت قلت له انا غريب من اقصي البلاد وسحت حتى اتبت الي ذلك المكان ولم يعرفني أيداً انسان نال لي هل تريد ان اعملك ابن الرين حنا ويبغى لك الجميل والحظ والتفضيل قلت له افعل ماتربد فأنا لاأخالف لك أمرا من الامور فأخذني وسار هسو الي مكان هناك وأخفاني فيه وجعل عندي البرتمش وسارهو الى عند الريس حنا وقال له المسبح امرنى باحياء الغلالم ولكن بشرط انك تعقدله موكب يرحلاليه وتجهز نفسك وتأتى اليرالنربة تجذني هناك فتحفرها وتأخذ ولدك منها ففرح بذلك الرين حنا وتركه جوان ونزل من ساعته واتي الي عندي واخرج حبسا اسودا اعرف انا وامر بي ان آكل حبتين واجمل واحدة تحت لساني وكل من فعل ذلك غابت روحه أربعة وعشرين ساعة ثم تنخل الحبة لتي تحت لسانه فتدب فيه الروح وفعل ذلك ثم انه البسني الكفن وقد انزلني فيذلك المقبرة وردعلي التراب واخرج اعضاء الغلام ورماها الى البحار وجلس هو وبرتقشه يبخرون ويترجمون واللمين يسبك الحيل ويزخرف الضلال حتى طلع النهار وأتوا الى عندى وقد مضت الساعات المعدودة وفتحوا ذلك النربه وأخرجوني بكفي والبسني جوان جبه عظيمة بيده ولسكن لمسارآ ني أولا لم يعرفي وقد عرفني في المرة الثانية ولما البسني ذلك البدلة ارتعدت اعضائي وخفق فؤادي فالتفت الي سيف الروم بالاشارة وقال له ياسيف الروم اما هو هذا شعبان فقال له

البرتقش ومن ابن آتى اليك شعبان أورمضان فقال له وانا اشاهد ذلك منهم وحق المسبح هذا هوشمبان بمينه فقالله وماالذي نريد أن تفعل وهاهومثل جنید بن الرین حنــا وانت قــد ادعیت انك احییته وان تکلمت بشیء آخر يقظموك وما في الامو الاانك تثرك هذا الامرعن نفسك وانت نسبت لهم انك احييته لاجل ان يعتقدوا فيك ويكرموك فأعجب ذلك الكلام وانطلا عليه هـــذا المرام وتركني داخل تلك المقبرة وصعد الى حارجها وامر الرين حنا أن يأتي الي بجواد فأتانى به على إب النربة وصاح على ياجنيد فأجبته من داخل التربة نعم ياعالم الملة فعند ذلك كاد ابي ان يطير من الفرح الذي هو الربن حنا فلماطلعت من المقبرة ضمني الرين حنا الى صدرهو ركبني الجواد بيده وسار هو وصوان واكابر جنوا قــدام جوادي راجلين وقد زينت لي جنوا وعملت لي الافراح والولايم وأخذني الربن حنا الى السرايه وطلع الديوان ولم بقى احد مثلي أبدآ واقمت هناك وجوان يظهر الجلد وبخفى السكمد وجاء الامرعلى غيرخاطرجوان فقال ياسيف الروم انا رحت اتنيت بهذا الغلام لاجل اذاقتله واسترح منه أو اتیت به لاجل ان یملوا قسدره ویکتفی شری ولم یبقی لی علسیه من سبیل ولكن ياسيف الروم مادام هذا الامر وقد جاء على غير الخاطرفنا بقي يمكننا شيئًا في هذا الفلام فسربنا الى المحروسة لملنا نعجل بالفلام الآخر الذي يظهر من العجم ونقتله فاخذه وساروا منجنوا الى ارض الموصل فاجتمع على ايبك وكان مريضا كاقدمنا في تأصيلته وساروا بعد ذلك الى مصر ودخلوا على الاغا شاهين واعطه الكاب فظن انه الشيخ صلاح الدين العراق فمضى اليك الاغأ شاهين وتمنى عليك ان يكون هذا الشيخ قاضى الاسلام كاوعده هو بارض مكة والبيت الحرام فقلت له مرحبًا به لاجل خاطرك فجلس في الديوان وتدولت الايام وظهر بيبرس وسار يعمل فيه المكايد التي قدمنا ذكرهما لاجل هملاك ييبرس فلم يمكنه ذلك أبدآ الحان كتب كتاب الزورعن لسان ميخانيل والركبتين

وما أسبه ذلك فامرت بيبوس بالسير الى قسطنطونيه وسسار وكنت انا وأبي معزومين هناك فلما ازاتاني ليلا أعطاني الاماره التيعلمه عليها سيدي عبدالله المفارري فاتيت به اليه وكان الاستاذ علمني على تلك الامور كلها لما أخذني من البر الذي قدمنا ذكره ولما أى معروف بطلب الرين حتا اعطيته اياه كل هــذا والقاضي خدام عندك ياأميرالمؤمنين وأنا هاهنا وقد قدمنا ذكر تأصيلة ايبك ومجيئه وكيف ان القاضي اجتمع عليه في ارض الموصل وسار هو يوعده بانه يملكوا ارض مصر والشام الى ان تداولت الايام وتزوجت مربم الزناريه وسرفها جوان لابوها وسرق جوان بيبرس والهتك ستره وبعد ازكان ناضي سار نصراني واتى بيبرس الي الرين حنا واراد قتله فتشفت فيه وقلت لاً بي انا اعدبه عندى واجعله يسيرى فاعطأني اياه على رغم انف جوان وامرت بضربه علقه واكرمت بيبرس واعاسته بأنى مسلم وقد حمانى الله تعالى من اللعينجوان انا واياه من المكايد الكثيرة ولما ال حضرت انت هنا وارسلت الى الفداويه والمرجال وحضروا دبرت عليهم الحيل وقبضت عليهم اجمعين ومامنهم الامن وتارة مجوز وتارة رجل محنى وتاره بطرق وتارة تيس أو خادم من الخــدام أوعبد اسود أوصبي طباخ اوقهوجي اومتسبب اوجوان اوبرتقش حيقبضت على الجميع واتيت بهم الى هاهنا واخبرتهم بحالي فقالى فقالوا انت شوح نسبه الي طير يقال له شوح فتغير ريشه في اليوم ثلاث مرات فقلت هذا هو الاسم الثالث لازالاول شعبان والثاني جنيد وهذا شيحه ولما انحضرت انت قلت جملتها ياجمال الدبن فهذا هو الاسم الرابع وقد ورد علي في كتاب اليونان وقد جرى من قصة ابو بكر ماقد سمعتوه من المرام وانكسرت العجم واسلمت فارس البطريق فهذا حكايتي والسبب فقال الملك أني اريد اناسمع هذا الكلام منك شعراً ونظما لانه والله يلذ السامع وتذكر لى القصة من أولها الي آخرها وما جرى فقال سمعاً وطاعــة نم انه جعل بترنم ويقول هــذه الابيات صــلوا على سبد السادات

وقرأت كتاب القدما بالاحكام وبان لى الخفى والاخصام فبغته اربا له ومرام وأتا مصرا ونال مقام

الا باأهيل المجد حقبًا فاسمعوا عقبائد در فائق بنظام وصفته من بحر فكر رايق مذجن ليلى ازدجي بظلام من ارض غزة كان اصلى من سادات اعراب بها وكرام تربيت بها طفلا صغيراً بأمر عالم دازق الاعلام اتاني بها شيخا فقبها وساد يفقهي بحسن مرام حتى انه سار نحو ابى فاكرمه لاجلى غاية الأكرام فياف عنى أن يسرقني ومضى نحو دير فيه الكفر والاصنام وأراد ذبحي وقتلي سريعا فحاني ربي من عصبة الاقسوام وتركني اخدم ساعة واسير خلفها وسيع اكام حنى اكتشفت على سر مصون وميزت بين الامور جميعها وقرأت جميع الشيء يامقدار موعرفت اعدای من حبایبی وعلمني سيدي عبد الله أشياء ففظت قولا له وكلام وسرت نحو جنوا بامر قد كان سابقا من العلام وقد إيّابي جوانا الى الرين حنا فسرت ايضا له كغلام وعلوث على العدأة وأني عكنت من احكام بحسن مرام الي جنوا أتانى ابن جمر وسار من عندي مخــبر ومخايل حقا اتيت به لمند مليك ماكم الاسلام وأتانى بيبرس بجنوى فكان عندي في اعز مقام ولما أن أني المليك الينا فقلت ما بنبغي له الالزام

ولعبت حيسلا على رجال حنى بلغت ومقصدي ومرام

وأبي اريد الآن حقسا ان أكون سلطانا على الاقوام وهــذا هواي وما قد جرى ولم اكن مغيرا لقول ولا انظام وصلى يا اله على خير البرايا طه رسول الله العربي النهام كذا الال والصحب الكرام جميما ماحن مصتاق لنحو مقام

( قال الراوى ) ولمسا فرغ المقدم جمال الدين من هسذه الابيات طربت الحاضرين والسادات وقال الملك ياجمال الدين لقد مممنا كلامك وعرفنا مرامك ولا بد من اطاعة المقادم اليك على حسب ماذكرنا لك من الكلام قال المغاورى هذا هو الصواب والامرالذي لايماب فماذا النم قابلون ياأولاد اسماعيل فقالوا جيمانحن لم نطيع رجلا قصيرا أبدا فقال لهم المفاوري ما قالٌ لكم المقدم معروف اذا غبت عنكم سنة ولم يظهرلي خبر وظهرمن يتعرض للسلطنة فأطيعوه ولوكان جريدة خضرة قالوا نعم قال لهم وهذا هوالرجل الذي من عرب غزه وهوموعود بذلك ويلزم انكم تطيعوه فى ذلك الوقت فان ظهرمعروف واطاع فانتم على ماانتم عليه وان ظهر معروف ولم يطيع فانتم مثله وأيضا انه لم يكتب اسمه على شواكركم في ذلك الوقت واذاكنتم لم تطيعوه فهوقادرعليكم وهاانتم بين يديه يفعل بركم كلما يربد فقالوا الرجال اذا كان الحال على ماذكرت فنحن نطيعه من غـير حجْج ولاكـتابة شواكر وهاهو وكيل عن المقدم حين يظهر ثم تصارخت الرجال وقالوا الله ملا قلبك ايد الله سيادتك الملائكة طاعت الخوندان الى سلطان الفلاع والحصون والاسم الاعظم قمندها طامح الرجال وحلهم من الكتاف واتي البهم في عاجل الحال بالطعام والشراب فأكلوا وشربوا ولذوا وطربوا ومامنهم الاوقبل يد الملك الصالح وسيدى عبدالله المغاورى وعمان وشهدوا لهما بالكرامة الظاهرة وشهدوا للقدم جمال الدين شيحة

بالفراسة والملاعيب وقالوا مجنون كل من عصا هذا الزجل فقال الصالح تقدم ياجمال ألدين وانت يابيبرس وانت ياأبي بكرفتفدموا فوضع القبضه يينهم واوثق عهد انهما اخوة على ما يرض الله تعالى والله عليهم من الشاهدين ثم دعى لهم بالنصر والتوفيق والاصلاح في الامورثم قال الملك ياجمال الدين قال نعم قال له احضر لنا الرين حنا وجوان والبرتقش وأما انطون وبراميل قدهم بوا لأبهم خاخوا عاقبة هذا الامر وَلُو كانوا وقعوا في يدي كنت اتيت بهم وأما الربن حنا فها هو بين ايديكم نم قدم اليهم الجمدان فأخرجوا الرين حنا منه واوثقه كتاف واعطاه ضد البنج عطس العطسه المنكرة وقال انا فين قال الملك انت عندى يالمين واذا به يرى جنيد ولده واقف قال لة يالمين لاتنطق انى ولدك انا القدم جمال الدين شيحة وهــذا ملعوب عمله عليك جوان حتى أخذ منك الدراهم والمال فقال له أنا في عرضك ياسيدي قال له اذا كان لك مرام في الخلاص فاشتري نفسك بالمال قال له نعم الرأى قال شية بخمسين خزنة مال وخزنة أخري كلفة الوكبة وخزتة أخرى لاولاداساعيل وخزنة أخرى اليبيت مال المؤمنين وخزنة أخرى للوزير الاغا شاهين وخزبة اخري فداء عنك قال أحطكالماقلت عليه ياجمال الدين قالله وترد جميع ماآبىبه اليك مانون وبراميل من السمله الدي أخذوها من الاسكندرية وتقتل الاربعين عايق الذين كانوا مع ماتون وبراميل قال سمماً وطاعة قال جمال الدين ياأمير المؤمنين والصلح خيرودع همذا يعمر ارضك وأنا الضامن لهذه الاموال ولكن بعد حاجة صغيرة وهو انكم تبقوه عندكم حتى يأتي الليل وافتح لسكم البلد وندخل اليها قالوا هذا هو الصواب فصعروا ولم يقتلوه حي جن الليل وخرج شيحه من عندهم وعبر الى البلد وذبح الخفراء وعطل جل المدافع وفتح الابواب وقال للملك اركب قبل ان تنكب الجند تحت اظلال سيوف المجاهدين فركب الملك في رجال الاسلام والفداويه الاسماعيليه فما افاقت الكفارالاوحيها مكبوس

وشنيارها معكوس والسيف يعمل فيهم والترس والطيروالدبوس فلابقى الخل يدرى عن خليله ولا الصديق بدرى عن صديقه حتى انقسم الليل شطرين وانقسمت الرجال قسمين فمن أسلم سلم ومن جهل ندم ومن أغار اخـــذوه على السيوف مثل الفطن المندوف بنصر الملك العلام وعبر الملك وجلس على تخت جنوى وقال ياجمال الدين اين المياق الاربعين قال له ياملك الاسلام فدصاروا من جملة الهالكين لاني تركتكم في الغزاء ونزلت اليهم وعرفت مسكانهم وقد وجدتهم نيام منشدة المدام فذبحتهم عن آخرهم والسلام قال الملك واين الرين حنا فاحضره بين يديه كأنه المصفور في يد الباشق الجسور قال له الملك مانقول في المال قالله أأنيبه في عاجل الحال قالله ان اتبت به اعتقناك وان لم تأتى به الهلكناك وأخذنا مالك وأولادك ونساله وخرجنا من البلد وأخذنا مافيها من الفنايم وأهلكناها بالمدافع قال له احط باأمير المؤمنين قال الملك ولي عندك حاجة أخرى وهي الثلاثة شبابيك الذين هم من داخل سرايتك هذه ظال له سمماً وطاعة وأنى بهما في عاجل الحال فأخذهم الملك وسلمهم الى بيبرس وقالله اجمل واحد منهم على مقامي في مصر واجمل الاثنبن في مكان الامتعة حتى يأخذوهم أربابهم فأجاب الملك بالسمع والطاعة ثم ان الملك استلم المال والنوال والغنايم وأطلع اللمين الرين حنا وقد اجتمع الامير بيبرس بأولاد احته وأفاريه واحبائه وسلم عليهم سلام الاحباب وأكرم اخواته غاية الاكرام وأحذوا راحهم وأمر الملك بالتجهيز فنزلوا في الفراب المنصور هذا وشيحة تودع منهم وذهب الى حال سبيله لانه لايرافق ولايخالط ويقال اذ هؤلاء الشبابيك أنهم من الدهب البندقي وفيل من النحاس الاصفر المصفي الاندلسي ولم أحد يعلم الحقيقة التي اقتضاها نظر الملك الصالح في ذلك ابداً هذا وقبل ان يسير المقدم جمال الدين شيحه سارر الامير بيبرس في اذنه وقال له ياأخي انا اعلم انك لأبد ان تصير ملكا وسلطانا فاذا آن لك الاوان وقد جاء الامَّنَّ

والبرهان فلاتتسلطن الابادني ومشوري قالله سمما وطاعة نم ساروا فيالبحار حنى اقبلوا الى الاسكندرية وكان الملك قدطلع على كرسيها وجلس ولما استقر به الجلوس وراق مما كان فيه أمر باحضار فارس البطريق وسماه محمد فارس وقال له نمني على تعطى وذلك التمنية حال اسلامه قال له ياأ مير المؤمنين اي بلد اعجبتني اكون بهـ ا نائبا قال الملك ان الله اعطاك فلما ان انوا الى الاسكندريه واستقربالملك الجلوس نهض محمد فارس البطريق وقبل الارض بين يدى السلطان قال الملك ماتريد قال تمنيت أن أكون بأشا بالاسكندريه وأذا بالملك بغيركنهه وقالله ايش ياراجل ارموه الى الأوض واضربوه فرمو وقددارت عليه العده فضربه ماية ثم قال الملك قدموه فقدموه قال له مانريد قال باأمير المؤمتين لااريد شيئًا قال له الملك وحق رأسي الانخبرني عاثريد قال له اريد ان اكون باشا بالاسكندريه قال الملك ودوه السجن فسجبوه فلما أن جاه وقت العصر قال الملك هاتوا محمد فارس من السجن فأتوا به قالله الملك ماتريد قاللااريد شيئًا قالله اخبرني بحقى عليك قال اكون باشا بالاسكندريه قال الملك ارموه فينظمة الدم فرموه وكشفوأ راسه وعصبوا عينيه وانتدب السياف على راسه قدرساعة وقال الملك قدموه ففعلوا قال الملك ماتريد قال لااريد شيئا قال الملك بحق سمة الاسلام ماتريد قال اكون باشا بالاسكندريه قال الملك الله اعطاك مبسوه باشا بالاسكندرية نيابة عن ولدي الامير بيبرس بإعمد يافارس هاانت ذقت حرارة الضرب والسجن ونطعة الدم ربما يطلع عليك ، جل مظلوم تأمر بضربه وتمسك السبحة في يدك وتعد فالذى يأكل ماهومثل الذي يعد اوتأمر برميه الى السجن وتنساه في الظلام فأنت ذقت حرارة السجن وكذلك رمية لمطعة الدم والسيف قال باملك الاسلام لقد عرفت الآن المرام وهكذا والله فعال الاسلام قال الملك اجلس

لاتظامن فقيراً مادمت مقتدرا ان الظاوم على حد من النقم

تنام عيناك والمظاوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم شم الله عليه كرك الرنسي واقام المالك بعد ذلك سبعة ايام وأخذ عمارز. الكردي صحبته وأمر بالرحيل فرعاوا ولم يزالوا كذلك حتى أنوا الى مكان في البعر يقال له بطن البقرة وقد اختلفت الرباح من الاربع جهات وغرقت المركب من المياه وقد فديت من الغرق فانقح السلطان وخاف على تفسه وعلى رجاله وقد هدأ البعر بعد مده من النهار واعتدلت المركب وسارت في امان غير أن الخيفه أي الفنجة قد تمكنت من السلطان فسار يرتمد ويشكوا بالآلام ومازال كذلك حتى وصل الى مصر فدخل الملك من غسير زينة ولا مهرجان وذلك لاجل ان السلطان عيان فتكلمت اولاد مصر في ذلك الشأن فنهم من حلف وبالغ فىالايمان بانه قدمات السلطات واخفوا خبره لئلايقع فىالأرض هيجان وممهم من قال غرق في البحار ومنهم من قال اسره الرين حنا وكثرت الاقاريل هذا والملك قد لازم السرايه عند شجرة الدر وقال لها ها قد اتيت اليك بولدي الامير بييرس قالت له جزاك الله خيرا ( ياساده ) و بعد ايام طلم اليه الرزير فسلم فرد عليه السلام فقال له ياعلى دع الديوان على ماهو عليه من الأحكام ودع بيبرس يجلس على الكرسي ويحكم بينكما فأجاب الوزير بالسمع والطاعة ونزل الوزير من تلك الساعة وفعل كلما أمره به السلطان وحلس الامير بيبرس على التخت واجتمعت الرجال ورأوا تلك الاحوال والوزير الي جانبة فكاد ايبك ان تنفطرمهارته فشكي أمره لاصحابه وهم بشتك وسنقر والجوالى والخطيري وقلاوون قالواله كل هذا من المغربي الذي في طيلون هوالذي يكتب له بالمحبة على النجوم هذا وقد طال الحال على ملك الاسلام سبعة ايام قال له الوزيرهل تريد ان نأتيك بالحكيم قال له افعل مانريد فأرسل الوزيرالي حكيم السلطان فحضر في عاجل الحال وجس نبض السلطان قال ياأمير المؤمنين انت بخبر من رب العالمين ولكن انت يوافقك مكان يكون معتدل الرياح من الاربع حهات

تقيم فيه سبمة أيام تبرى باذن الملك المسلام قال الملك واين يوجد ذلك المسكان قالله بارض المنصووه يامائك الاسلام قال الملك ترووح نتوكل على محي العظام ثم ركب الملك والوزير وتجهزوا في المراكب حتى أنوا الي المنصوره والحكيم معه وقداصطنع لهفيها مصطبه قريبة مىالبحز وهى موجودة اليالآن فأقام بها سبعة ايام فبرآ باذن الملك العلام قال الملك ابنوا هاهنا مسجداً لله وحمام هشرعو في البنيان فاستتم في الحال في افل الايام وركب الملك وصلي فيه ثم قال اسـأل الله الـكريم ربالعرش العظيم ورب موسى وابراهيم كلمن كان به الم من الالام ودخل في هذا الحمام و نزل في مغطسه وغطس يبرأ من جميع الاسقام وكل من كان به خفقان ونام على تلك المصطبة ابراه الملك الحنان المنان وكل من صلى في هذا المسجد تقضى حاجته ويستجيب الله دعوته قال فتقبل الله دعاء لملك ويقالان القطب نام عليها ونزل في مغطس ذلك الحمام نمان الملك الصالح امر بالرحيسل قنزلوا في المركب وساروا طالبين مصر وقد نجاه الله ممسا قدكان اعتراه ولما ازاتي الى مصر دخل بالزلنة والمهرجان وزادوا الناس في الحديث والسكلام وتوجمه الى الامام إلشافعي وزار القرافة وعاد الى مكانه ومكث قليل من الايام الى أن أراد الله له بالوفاة أقبل عليه العيا الذي كان اعتراه لا ولكن قدار في الاوان ولمنا ان زاد به الامر طلموه الى سرايشه وارقدوه فقال على ولدى ببرس فأنى اليه في عاجل الحال قال له سير من هاهنا الي قصر الشوك تجد هناك سراية الىالست شهوة زوجي وهي ضرت شحرة الدر فاستأذن عليها في الدخول وقل لهما اعطينا قطمة ارض من ارض هــذا الفصر حتى اننا نعمل فيها مقام ومسجد الى ملك الاسلام قال سمعا وطاعة ونزل بيسبرس وقعد قال في سره والله آني لم أعلم بان الملك الصالح له زوجية أخرى غير الست شجرة الدر وعلى ذلك ان الملك هــذا لم هو

عادل بينهما بما برضي الله تعالى (قال الراوى) فبينا هو محدث بذلك الشان واذا بالملك الصالح صاح على بولدي بيبرس فتجاروا الغلمان وانوا يه في الحال قال الملك ياسيم يببرس اعملم ان الملكة شهوة زوجتي ولكن هى الى طردنى وعنها قد بعدتى وذلك ان كنت أبات عند امك ليسلة وعندها ليلة فيوم من الايام عزمت امك فسارت اليها وكان عليها قفطان احمر مزوق قالت لحما يااخي اعطبى هذا القفطان قالت لهما لاجمل ان تلبسيه هذه الليلة الى الملك لان هذه الليلة ليلتك قالت لهما اعطبى القفطان وانا اعطبيك الملك المسالح هذه الليلة فأعطتها أمك القفطان ورجعت أمك الى مكامها ونزلت اناعلى حسب العادة لى ارجع الى الست فاطعه شجرة الدر قلت لهما ان همذه المهنية المائل على من الله ان تبيعيني بشيء قليمل قالت اي انابعتك اليهابهذا المقفطان قلت لها يجل لكي من الله ان تبيعيني بشيء قليمل قالت ايم اليها بقيت قلت لها انت عاجز عن عمل قفطان من أمن هذا القفطان قالت الوح اليها فاني لم بقيت اروح عندها ابداً فانظر ياولدي معمن يكون الحق قال بيبرس انت لك الحق اروح عليها ياأمير المؤمنين فهذا ماكان من أمر هؤلاء

(قال الراوى) ثم نزل الامسير بيبرس وسار حتى اقبل اليها واخبرها عما قال الملك الصمالح قالت دعه يدفن فى القرافة انا كنت بعته فى الحياة فكيف اشتريه بعد الوفاة فنزل الاغا واعلم الامير بيبرس فراح الامير يقول ماعلى الرسول الا البلاغ فبيتها هو سائر واذا باالاغوت يتجلون خلفه ويقول ياسيدي اعلم ان الموت قريب الست وفت الى رحمة الله تعالى بعد انسرت انت في عاجل الحمال قال بيبرس حتى نعملم الملك بالحال ثم ساد الى الملك فوجده يقول وعزة الله لا يدفن فى القرافة الاهى فقال بيبرس يامولانا السلطان الست توفت قال الملك انزل ادفنها في القرافة وابني لها

منامة قريبة من الديت نفيسه وجيسم ماعنا ها من مال ونوال فهو مني اليك حبة كريم لابرد في عطاة ثم اعمل لهاا لختم والسبح وتصدق عاكان بحتاج الامر اليه تم عود بعد ذلك تال له عما وطاعة رنزل فتبعه عمّان وقال له نسطها ابو قومله قال له اسكت ياعتمان مالنا حاجة في مثل ذلك الكلام ثم فعل بيبرس كلما يحتاج اليه الحال وعاد بصد مادفنها الى ملك الاسلام قاله الملك انزل ياولدي وابني لي جامع عظيم ومقام في ذلك القصر واوضع على مقامي شباك من الثلاثة شبابيك الذين اتوا من جنوي قال سمماً وطاعه ثم نزل بيبرس من تلك الساعه واحضر المعامين والمهندسين وشرعوا في المقام والمسجد وجعلوا يحفرون الاساسات فبينما هم كذلك واذا قد لقوا طابق فى الارض فكشفوا عليه واذا فيه سبع زلع من الذهب فارسل الاميراعلم السلطان بعد ان اخرجهم من ذلك المكان فارسل الملك بقولله كلماكان هناك فهواليك هبة كريم لايرد في عطاه فلما استتم البناء وضع الشباك ولما تهيأ الفراغ من ذلك الشأن طلع الامير الى السلطان واعلمه باتمام المسكان فقال الملك ماشاء الله كان ولازم نصلي الجمعة في سيدنا الحسين وننزل نتفرج عليه فلما كان يوم الجمعة ركب الصالح وهوفي اثناء المرض وصلى فى الحسين وسارالى المقام فاعجبه وسارالي التخت وأراد الجلوس فلم يمكنه ذلك لشدة المرض ثمانه ثبت نفسه وقداجتمعت اولاد عمه الاكراد الابوبيه والامازه المصريه فقال الملك ياقاضي الاسلام وكان القاضي العزعبد السلام وكان الملك ارسل اليه واحضره من الجمامع الازهر وجعله قاضي الديوان بعد كشف ستر جوان فقال له اكتب حجة شرعيه متممة ويختمون عليها سائر الاكراد بان لايكون ملكا وسلطانا بمدحياتي الا ولدي الامير بيبرس قانكتبب الحجة وقد انحتمت من الملك ومن الوزير والاكراد واعطاها الى بيبرس بعد ذلك الشأن فاعطاها بيبرس الى الاغا شاهين الافرم ثم نفض الملك المنديل وسار الي محل مضجعه فهذا ماكان من امر هسؤلاء وأماماكان

سن أمر بيسبرس فانه في بمض الايام سار وزار الاسياد وكان مروره من على مقام سيده الملك الصالح فرأى امرأة ومصا الشتا قاريا دن النحاس وحي جالسة به في وسط ذلك الطريق فقال لها لا عي شيء انت جالمة ياأمي هكذا قالت ياولدي اهمل اني امرأة فقيرة الحال ولي زوج ضميف في الممكان وأولادي جياع في ذلك النهارفراً يت هندي هذا الطشت العديم فاتيت به اربد ان ابيمه وآخذ بشمنه قوتا للميال فقال لهما اريني هذا الطشت وقال لها أماه تربدي ان تبيميه الي بخسة الأف دينار فقالت، له لأنهزأ بي فقال لها لا وعزة الله ثم اله أمر بالدراهم فحضروا فسلم اليها المال وكشف على ذلك الطشت فرآه من الذهب التبرى فقال ياأماه قداعطيتك المال لوجه الله وهذاالطشت هواليك هبة كريم لارد في عطاه واعلمي أني كشفت عليه فرأيته من الذهب وانت احق به مني فدعت له المرأة والصرفت الى بيتها وقد نزع الله الفقر من جوفها فسألواهما النساء عن حالها فاخبرتهم بمساكان من امرها فهرعوا بمساعمدهم من النحاس وجلسوا فىذلك السوق وجماو يبيموا ويشتروا فيالنجاس فسمى بذلك سوق النحاسين وكانسماه بيبرس الصالحيه فلما مرالامير ثانياً فوجد الازدحام فجعل لهم كل جمعة يومين الخميس والاثنين هذا ولما كان في بعض الايام والملك في فراشه فقال الملك اناللة وانااليه راجمون يااخراني ديروني علىالقبلة فاداروه وجملوا يتلون القرآن ويبكون علسيه بالدموع السجام هذا وقسد تقدم اليه الامير بيــبرس وقرأ سوره يس نفتــح عيناه وقال له ياولدي لك الملك من بعدي وانا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم كل من تسلطن قبلك لا يموت الاقتيلا فتقيل الله دعائه لانها قدفتحت تلك الساعة ابواب السموات والملائكة صاعدت و فازلين وهكذا عند طلوح كل ميت يسجاب الدعاء من الداعين نم التفت الملك وقال ابن عنمان ابن الحبلة فقال عنمان مابريد يابوا جوطـــه قال له ياأخي اربد منك الدعا فقال عنمان اسأل الله الكريم رب المرش العظيم ان

روحك تخرج في هـــذا الوقث فقال الصالح اللهم آمين ثم قال للسيدة فاطمة.. شجرة الدر بالله عليك اذااوفبنى ايامالميتم ودعيت الىالزواج فلاتمنعي منذلك وان امتنعت فانا برىء منىك يوم القبامة ثم ان الصمالج طوى الاربع وفرد الاصبع وقال قولا حقسا صدقا اشهد انلا الهالا الله وان محمداً رسول الله وفهق فهقة فارقت روحه الدنيما رحمة الله تعالى عليه وعلى من مضى من اموات المساسين فعند ذلك أمر الوزير بمدفع التنبيه وحصرت في الحال كافت ارباب الدول وشاع الامر في سائر البسلدان بأن الملك الصالح قدتوناه الله هذا وقد هرعت العمالم ونزلت المنسارات غفر الله لمن سعى وطلب من الله الرضي والثواب وسار اليمشهد الصالح تجهمالدين ايوب ثمجهزوه وقرؤا عليهماتيسر سن الكتاب المزيز وحماوه على اعتاق الرجال وهم يزدحمون عليه وهو اخف من ريش النمام حنى أنوا بهالي مقام الحسين فصلوا عليمه واوروه وقرؤا لسبه وعماوا على رأسه قصيده ورتمره وساروا بهالى منامته فمنسد نزوله سمعوه وهو يقول بلسان فصيح بسم الله الرحمين الرحيم بسم الله توكلت على الله هــذا رقد واروه التراب وعمــاوا له الختمات والمولد المظيم فسبحان من لايموت ولا يذوق الممات واقاموا عنسد المقبزة أربعين يوما والتخت خالى من غـير ملك يجلس عليــه (قال الراوـــيـــــــ) فجمعً الوزير الرجال والدرله والابطال وقال لهم انظروا لنا سلطان ونحن مشل الغم بلا راعي فقال الاكراد لاسلطان الا الذع أخن الحجه من السلطان فقال الوزير لبيبرس ياولدى ماتقول فقال له همذا لايسكون ابدا ولم بلغ من مقامه ذلك الشان وانا اول من اطاع وآخر من عصي فقيال أيبك أنا اشتاه أنا اشتياه بشتيك أشتياه أنا اشتاه سنقر فقال الوزير لاتسوء الادب في ذلك الشان وان السلطنة لاتليق بمثلكم أبدا فقالوا له الحاضرين وكيف يسكون الحال قال

هم اذا كان ولابد فنحن تنظر لنا سلطان من اولاد عم الملك الصالح او س اقاربه اومن سله او من الاكراد الابوبية فقالوا ان من اولاد الملك الصالح غلام بلاد الكرد وهو ابن الملك المسالح يقال له عيسى توران شاه فقال الوزير نرسل اليه مكتوب ثم انه سطرله كتابا وختمه وارسله مع الاسطى عتمان وقال له عليمك بارض المكرج الى ابن الصائح فصار قاصدا الى عيسى توران شاه وهو ابن بنت ملك المكرج ولم يزل عتمان حتى اقبل الى هناك فسأل عن عيسى فقبل له انه في البستان فدخل واذا به جالس الى هناك فسأل عن عيسى فقبل له انه في البستان فدخل واذا به جالس تخت شجرة و ببن يديه المكلس والخر الذي قال فيها بعضهم هسذه الابيات

يلذ في الليل الكاس جميع الحواس وشرب كأس الخرة مع ظبى في وجهه اجناس وكانوا اناس والخسد زاهي بالخره قم ياند بمي للصضره قوم وابق الحمد وهم ودور لى كاسي واملي من الدن المختوم لبنت الروم بهما ازيد ايناسي كم اشرحت خاطر مضبون وقت الغبون ولينت ساقي غاسي بنت الفند تنقى التعب من غير عتب اذا أيجلت جنح الأغلاسي في كاس وكأس وشاع ضياها في الحضرة حلفت الحوائج للشماسي على اللهاس العلما كانت سكره

(قال الراوى) فلما اقبل عنهان اليه صاح باليل قال عيسى انت ايش قال له انا عنهان بن الحبله بيتنا في المراغه والقبر الطويل ولنا عبد اسمه فرج وعلى باب ببتنا قفد بل وانااتيت اليك بجواب من الوزير أبوا فرمه لان ابوك مات قال له كلناأموات فقال عنهان أبولث ما كان بأكل الزنمرالا يوم العيد وانت تشرب الخمر فقال له احلس باشيخ عنهان قسا التعبليب عيد واشرب معى فقال عنهاق انا تائب على مقام المبرقمة عن جميع الحرمات الابيت الدقيق يمنى البوزه التي يصنموها من معجين فقال له البوزة والمدام

ثيء واحد ومايينهما فرق فجلس عنان وشرب ممه المدام نم ناوله الممكنوب وأذا فيه ختااً من الوزي الأنا شامين الأنرم إلى بين أيادي أبني الملك هيسي توران شاه اعلم أن الدنبا لأتدوم لاحد من الناس وإن ابال قدانتقل بالوظة وقد تقرر الحال على انائم تكون ملكا وسلطانا ودا أن ارسانا اليك عمان وإلا بد لك من الحضور الى عندنا والسلام فلم قرأ الكناب تال ياانا اجلس عندي حيّ رتاح فجلس على فهذا واكان من أور دؤلاء وأداماكان من الوزير فانهام بالارتحال على أثر عمَّان فقالوا له الأمراء خامنا ممان، فقد لل أبي احاف من النمان وربما انكم لومو الفان -فلفوا له على ذلك فقال لهم الوزير التم كنتم حاضرين وناته الملك أاتما في تالوا أمم ظل كم من قتل قالوا له هو قد مات موتة ربنا فقال الوزي أكتبرا لي حجة عليكم بذلك وكان الوزير له في ذلك معرفة وكشبواله ثم سافروا الجبيع ولم يزالها عنى أنوا المالشام ففالواله الامراء نرياء ان نسبق الى الكرد فاذن لنافآذن لهم اليزير في ذلك فسادوا هذا وقد قال الوزير ياولدى يابيبرس خليات انت عند ادلك في الشام لأفي اخاف الالعداء يرمون فيك وان قامي بحدثني أنهم ماسبتيرا الى هنساك الا لا بهل الفتن فأقيم انت عندامك وها أنا سائر على اثرتم فقالدله سمماً وطامه ثم اقام بيبرس وسافر الوزير فهذا ماكان من امر هؤلاء وإما الامراء ساروا بجسدون في السير حتى دخلوا على عيسي توران شاه وسلموا عليه فقال أهلا وسهلا بالمنافقين ماتريا-ون قالوا ابوك مات فقال كلنا غورت فقالواله ابوك مات قتيل من يد بيس لانه سمه ومؤته ففال معكم بينة نقالواكالنانشهد بذلك فقال اكتبوا عليكم حجه فانكتبت الحجه فقال وانا لاخرلم بنيت اعمل سلطان أبداً حتى آخذ بثار أبي مسن اللَّذي قتله هذا وقداقبل الوزير الى ذلك المكان وسلم على الاخوان وقبل يد ولد السلطان ولمسا استقر به الجلوس قال له عيسي يارزير الزمان كل شيء فهو من الله ولكل شيء سبب من الاسباب ولكن قد بلغي انكم تريدون

أَن يُه بِلهُ فِي عليكِم سلطانا وأنا لا أتساطن حتى آخذ، بثار ابي من بيبرس لانه قه جات بالدم الخارق وإن اللهي فعل ذاك الفلام اللهي حر بيدان قال بالممير الزروين ومن الذي قال ذلاء الكادم قاليله دؤلاء الأقوم وقد اخذت عليهم مجة بما قالوا من المرام قال الوزير احق مانتولونه يارجال قالواله هانين "عمنا ذلك ، ن الناس ولم رأينا هيفاً باميننا قال عيسي الله يجازي احل الباطل قال ال الوزير حي نروج الدام ونجفتي ه مانه الاحتكام لأن بيبرس هذاك وال مما وطامه ولما أن تفرر الحال على هرندا المقال نهض الوزي الى خيامه وجلس هنساك فما استقر با الجلوين حتى اقبل منهان الأمبل المالام فلما تقرب اليد واذا بالوزير من رائمة التي من فه قال الوزير في نفسه هذا تلب على مقام السيدة نفيه، به والآن هاموقد عاد الى الدكر والنصاد والكن لا بدلي أن أنسر به الحالم، مم أن الوزير نهض على الأقام ، قبض على المواق عبان وقال له أنت كران قال، همان صدقت يارزير الزمان قال له لابد اذ أضربان الحد كاأس الله تعالى قال عمَّان إنا لم أقول عبيرًا في ذلك المأن أفس لم مأنوبه يأوزير الزمان فعند مأأص الوزير الخدام وقدضربه الوزيرا لحد وهوغانين طلدة ومتمان يقون هذا حقك ياوزير الزمان ولما تهيأ الفراغ من ذلك كشب له كتابا وقال له سر من ساعتك الى سيدك واعطيه الكتاب لان الاعداء رمت الفأن فأحذ المكتوب وسار حق اقبل الى الشام فلما أن أقبل الي سيده ناوله الكتاب فوجده من عندالوزير الاعظم ففضمه وقراه واذا فيه خطابا من المحب الاكبر الى بين ايادي ولدى اعلم أنه قد حصل من الامرماهوكذ وكذا وأخبروه في الكتاب بماجري من الأمر في حقه ومن جملة ما في الكتاب اعلم ياولدي أبي وجدت عتمان سكران ولم يذكر له أبي ضربته الحد فلما أن قرأه نهض على الافعدام وقبض على عتمان فقسال له ياعتبان ولاي شيء تفعل ذلك الفعال قال له ابي الوزير ذكرلي انك سكوان قال نعم سكرت ولكن الوزيرضربني الحد الشرعي قال له لوكان الوذير

ضربك الحد لما كان ارسل بخبرني في الكتاب نم إنه ضربه الحد مرة ثانية قال عتيان ان الحد مرة او اثنين قال مرة واحدة قال عتيان عندى وانا أخلصه من عميلي وأسر للوزير في نفسه يقع لذلك كلام فهذا ماكان من امر هؤلاء ( قال الراوي ) وأما ماكان من أمر عيسى توران شاه فانه جمع اكابر الـكود وشرعوا في مولد سيدالمرب والعجم ونيب على المكرد نائب من طرفه وأس بالرحيل فارتحلوا الى الشام ونصبوا الحيام والاعلام ونزل الملك عيسىولم يطلع ممرس الى لقائه فسأل عن ذلك قالوا الاماره انه خايف أن يقابلك قال لابد أن ترسلوا الي بيبرس حتى يأتي الى هنا ونجقق ذلك الامرويبان الحق من الباطل فعند ذلك قال الوزير قم انت ياايبك الى بيبرس وقل له اجب الملك قال "هماً وطاعه وركب ايبك من تلك الساغة وسار طالب ديار يببرس فهذا مأكان من ايبك ( قال الراوي ) وأماماكان من عتمان فانه وصلت اليه الاخبار بان الوزير اقبل مع ملك الاسلام علم انه لابدله من الحضور الى بيبرس فصاح عتمان الى رجاله وقال لهم يارجال قالوا نهم قال عتمان اغلقوا الباب الكبير وافتحو باب الخوخه وافرشوا البساط من خلف الباب ورشوا الحوش بالماء وعرقوه وحضروا الفلقة والكرابيج وأنا اجلسفوق ذلك السربرواذا آتى أحد اقول لكر دقدقوش فدقوش فدقوا فيه واذا قلت لكم درميش ارموه الى الارض واذًا قلت لكم شفا دوروا عليه العدة واذا قلت لكم عفو الله ارخوا فأجابوا الرجال في جميسع الاحوال وفعلوا ما امر به من الفصال فجلس عتماذ ووقف بين يديه السياس والخدام ( ياساده ) واذا قمد اقبل الوزير ايبك وهو راكب على جواده فرأي الباب مفلوق فترجل عن الجواد وسامه الى الخادم خارج الباب وعبر من باب الخوخة فرآه مفروشا نفلسم النعال وعبر الى باب الحوش واذا بعتهان جالس خلف الباب وقال اهملا وسهلا بالوزير ايبك عمين القامله الفليط قال، له أنت تعملني مسخره ياكلب ياعتمان بالطحجي قال عتمان دقددوهم

واذا بالرجال قد احتاطو به من جميع الجهات فلما رأي ذلك الحال ذهبت عنه النفخة الذي كان مفيلا بها وقال ياعتبان أنارسول بمض شاه الى سيدك الامير بيرس قال عتمان دارميش فرموه قال عتمان شفا حتى قطع النفس قال عتمان عفو الله فتركوه وقال له بعد أن أفاق أذهب حيث أتيت ومثل ماراً بت أحكى فنهض ايبك ولبس المزد والشراب وأظهر الجلد وأخفى الكمد وقال في سرم وأنا مالي بذلك ولكن انا أرسل له أحداً غيري لانني اذا قلت للامرا مثل ذلك لا يصــدقوني ثم عاد الى العرضي وقال له لم يرض يأتي معي ولم يأت الا مع الامبرعلاي الدين قال علاى الدين انااروح وأجيبه الى هاهنا وركب وسار فاستقبله عتمان وفعل معه مثل مافعل بغيره ولم يزالوا واحدا بعد واحذ وكل من أخذ نصيبه من عتمان يرجع ويرسل واحدا غيره حتى ان الرؤوس ساوت بعضها البعض هذا وقدقالوا باوزير الزمان ان الامير بيبرس لم يأت الا معك قال الوزيز أي نعم هذا الميثاق الذي بيني وبينه فقد عرفته بذلك فىالكتاب لانني قلت له لاتحضرحي احضراليك انا بنفسي هذا وقد ركب الوزير وسار حيى اقبل الى الديار فرأي الباب مفلونا فتعجب من ذلك الشأن وقال في سره ولاى شيء اغلقوا الباب ولكن ادخل ياشاهين حتى يظهر الامر اليقين فعبر الى الباب واذا به يرى الفراش فخلع النعال وعبر الى وسط المكان واذا بعتمان قد اقبل اليه وهو يقول وقمت يابوا فرمه حد الله حد واحد والاحدين قال حد واحد ياشيخ عنهان قال وأنت ضربتني والا لا قال نعم قال عنهان ولاي شيء كتبت للاشقر باني سكران ولم تكتب له بانك ضربتني الحد قال نسيت ياعتمان قال عتمان انت أخدت حقك منى اعطيني حقى انا الا خرنم صاح عتمان دقدقوش فتبادرت اليه الرجال وقبضوا علميه في الحمال فتأمل الوزير فرأى ﴿ ان ماله خلاص من يد الاوسطى عتمان الا بالحيلة والخداع وكان الوزيرصاحب رأى و تدبيرفقال ياعتهان اصبر على ثلاث كلمات وبعد ذلك افعل ماتختار فقال

عتان خمسة باابوفرمه قال الوزبرا با رأيت ليله أمس منام قال عتان هذه واحدة قل ابابوفرمه قال الوزبر رأبت سمع غضنه وهجم علي وضايقي شدة الضيقة وأراد ان يفترس بي قال عتان بموا اثنين ومن شدة ضيقي منه وكنت اصرخ من مغناطيس عقلي عل بطني ورأسي الحقي يابيرس وخلصي من هذا اللص ( ياساده ) فلما ضرخ الوزبر وقمت الصر الصرخه في أذن الامير وكان بأعلى ذلك ولم يعلم بأي شيء ممافعله الاسطى عتان فنهن في عاجل الحال ونزل عافى الاقدام فلم يشمر عتبان الا والامير واقف بين يديه فمندها قال عتمان تفدت الآن من يدي بالاحتيال ولكن لا بضر شيئاً الايام بيننا ياوزبر الزمان هذا وقد قال الامير ما الخبر فحدث الوزير بما جرى من أول الاص الى آخرة فازداد تمجب الامير من فعل عتمان وقال عتمان لا بد من الحدد الذي ضربتني اياه فقال الوزير ياولدي صالحني معاه لربما يعمل في أمراً غير هذا أو انه يراني في عمل آخر فيضر بني الحد قال له الامير العفو ياوزير الزمان هل يقدو عتمان ان يفعل ما بحل بالمقام

﴿ تُمَ الْجَزَءُ الثالث عشر ويليه الْجَزَءُ الرابع عشر ﴾ ﴿ وأوله فقال الوزير والله لولا أنى عملت الحيلة وانت اركتني ﴾

## 

## سيرة الظاهر بيبرس

تاريخ الملك العادل صاحب الفتوحات المشهورة ﴿ السلطان محمود الظاهر بيبرس ﴾ ملك مصروالشاموقواد عساكره ومشاهير أبطالهمثل شيحة جمال الدين واولاده اسماعيل وغيرهم من الفرسان وما جرى لهم من الاهوال والحيــل وهو یحتوی علی خمسین جزء

~とうと・ドーラドライナ

الجزء الرابع عشر

﴿ الطبعة الثانية ﴾

سنة ١٩٢٢ ه - ١٩٢٢ م

( طبعت على نفقة مصطفى افندي السبع ) والمستعمل المجاوجي بمصر قريباً من الجامع الازهر والمشهد الحسيني الم

المنافع ( مطبعة المماهد بميدان بيتالقاضي بجوار قسم الجمالية بمصر ) ا

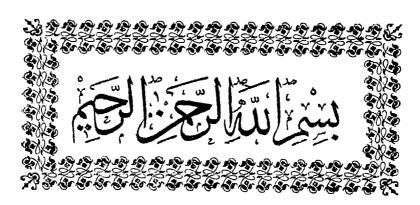

## وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

(قال الراوى) فقال الوزير والله لولا الى عملت الحياة وأنت أدركتني لاكان ضربنى وعذبني وأنا ارجوك ان تصالحني معاه فقال الامير لاجل خاطري ياعتهان فقال عتهان ان كان ولا بد دعه يفدى نفسه بعشرة خرفان للجدعان قال الوزير وجب وأعطاه كل ماطلب ثم ان الوزير التفت الى بيبرس وقال له اعلم ان الامراء قد أتوا الى هاهنا وطلبوك للسلك فوقعت فى عرضهم هل حصل ذلك فقال ياوالدي وحق رأسك مارأيت أحداً منهم لانى كنت عندأى وهى تشكوا برأسها وأنا مقيم من أجل ذلك عندها ثم سأل عتهان فاعاد عليه كلا جرى من أول الامرالى آخره وكيف انه ضربهم فتعجب له الامير فقالله الوزير الآن كان ماكان فقم معي ثم ركب الوزير وركب معه الامير بيرس حتي اقبلوا على الملك عيسى فقام الامير وترجم واحسن ما به تكلم هذا وأول مارآه الملك عيسي نهض له على الاقدام وقال بسم الله ماشاء الله اللهم عمر بك الارض والبلاد عيسي نهض له على الاقدام وقال بسم الله ماشاء الله اللهم عمر بك الارض والبلاد ياسيدي انت قتلت أبى فقال له هل انت وأيت أو سمعت ان أحدا يقتل والده ياسيدي انت قتلت ألى الماك فعلت ذلك لاجل السلطنة فقال ياملك

الاسملام عرضوها على فأبيتها ومعي حجة بختم الوك فقال عيسي بلغني دلك من الامارة وهـــذه الحجة باختامهم تشهد بذلك علبهم فلما قرأ الحجة فال لهم ياأمارة مصراتم ماتقولون فالواله رأينا الملك لما مات ولكن سمعنا الناس يقولون ذلك الـكلام فقلنا مثل كلام الناس فقال الملك وأبن الححه الني كتبها لك أبي فأخرجها بيبرس فقراها الملك وقال لاحول ولاقوة الابالله ولسكن أنا ساعتسكم فياكنم تقولوه وأنت ياسيدي بيبرس سامحني فسامحه ثم اقيمت الافراح والعزايم مدة سبعة ايام وبايعوه على تخت الشام وأجلسوه واذا بالامير تشرب الخمر وهذا شيء حرام ولا سيا امام الاسلام فقال له ياسيدي بيبرس انت وكيلا عني في ذلك وان رأيتني شربته عن اذني انا اضربني حد الله فقال له اعطيني خطك وختمك يشهد عليك فسكتب له وختم وارتحساوا الى مصر ودخلوهما في نهار لايعد من الاعمار ودخلوا للسرايه جلس واجتمعوا الناس وبايموه وعلى تخت السلطنة أجلسوه فجلس برتب المملكة وهو في دست الخلافة ثلاث ايام وقداستلموه الحفاظ وهوفي قاعة السلام والغصابة على عينيه نقبض على قبضة من السلام فكشفوا عليها وجدوها للمعظم قتكني بالمعظم وتقلد بالسلاح ونودي في ارض مصرغداً يكون موكب السلطان فهرعت أولاد البلد عظيم حيى الى الي مقام الحسين فزاره وفرق وأعطى وأوهب وسار راحلا الى مقام والده الملك الصالح نجم الدين ابوب ففتح له فعبر ومسك الجناحين وقال يامن ارتحت وانعبتي يامن رفدت وأقلقتني بامن عمت وأسهرني نم بكي وآن واشتكى وأنشد يقول

والقلب من بعدكم ساد في انعدام وحلفت أنها لم تذوق منام

الیکم آقاسی لوعنی وغرامی والمین قذحز نت لاجل فراقکم

والبعد والشجران حل بقلي فاورتني البكي والأزن والاسقام ياسادة الدنيا الله تراتم نصيا وسكنتم اعز مقام لما وأيتم الدنيما ستدي وملتم وتركم سائر الاقدام آه وأواد على جهرم احتى باليتني أرائم وار في المنام (قال الراوي) ولازال على شل ذلك الحال حتى أخذته سسنة من النوم فرأى الملك الصحالح نصحب عينيه ويقول له تسلطنت ياميسي قوم قاتل على خبرة الله فقام وهويبكي وينشحب وسارالي الديوان وجاس يتماطي الاحتكام فقال الوزير مرادنا نزوج السلطان فحطبى اله بنت من الأكراد وامهروها ودخل بها من غير مهرجان وجلس بمد ذلك يتعاطى الاحسنام ( تال الراوي ) فها. ا ماكان من أمر همؤلاء وأما ما كان من اص الامير بيسيران فانه بعد مدة من الايام نزل الى الجزيرة يريد الفرجه وينشظر حالها لأنها في سَرَكُمه فرأي رجلا فلاح بشتكي الي رجل يهودي ويقول له يامملم ان البهايم غدخس لبنها وبعد أَنْ كَانَتَ البَّهِيمَهُ تَحْلَبُ مَتَرَدِينَ كَبَارٍ فِي أُولِ النَّهَارِ وَمِثْلَهُمْ فِي آخَرِهُ وَفِي هَذَا الوقت الاربع بهايم لم يكملوا مترد واحد فقال اليهودى ياأ ني الله تعالى يزيل حكم مذاالسلطان لانه مرتكب كبيرة واننا مكتوب عندنا فىالتوراة اذاكان الملك يوتكب كبيرة يقل الخدير من الارض ويقل اللبن من البهايم فاسا سمع ذلك الامير بيبرس أمن القبض على الرجل اليهودي وقال له انت تسكلمت في حق أمير المؤمنين فان كان كلامك صحيح أطلقتك وان كان غيرصحيح فتلتك نظير انك تقذَّف في حق الملك ثم جعله في سجن هناك وعاد من ساعته وطلع الىالديوان ووقف الي محلالطاعة والاحكام واذا بالملك قال عطشان ياابوا الخير فناوله القله وأراد ان يشرب واذا بالامير بيبرس قلد هجم وامسكها فقلال الملك ماذا يابيبرس قال ياأمير المؤمنين الماء لم يفوت على العطشان فقال ماهو ماء وانميا هو شراب النعناع لاجل ان قلبي يؤالمني فقال له الامير هذا الذي

كنت ادورعليه فقال له ماهو نعناع هذا ماء ورد فقال له هوالمطلوب فقال له ياأخي يابيبرس الآن ظهر الحق واشهر هــذا هو خمر مسكر فقال له الامير والله لقد صدق اليهودي ولكن ماذا تقول ياأمير المؤمنين في حد الله فقال لاأفول شيئًا أبدا فعند ذلك أخذه من بين الرجال وأدخله الى قاعــة الجلوس وضربه الحد وأرسل أنعم على البهودي وأطلقه فهذا ماكان من أمر هؤلاء ( قال الراوي ) وأماما كان من الامر فانهم اتففوا مع بعضهم البعض على العكوسات ودخلوا على الملك ليـــلا في قاعة الجلوس سلام عليــــكم قال الملك وعليكم السلام مالكم قالوا احنا صعب علينا ضربك وان بيبرس أخذك من وسط الرجال وما تأنى عليك حتى بنفض الديوان وهذا عيب فيحقالسلطان فقال لهم الحق بيده وأنا الذي أمرته بذلك فقالوا ابوك كان اولى والهكان يعمل ماريد سرا بينك وبينه قالهم الملك انا استاهل وهذا ماجرى فقالوا حصل خير ولكن ابوك كان يحب بيدس محبة كثيرة وذلك كله من المغربي الذي في طيلون لانه يكتب له علىالنجوم وقد اعطاه مناصباكثيرة اكثرمن عشرين رتبه وانت توليت السلطنة وانت فقير وأبوك لم حاسب بيبرس على مال تلك لمناصب فاذا جلست غدا على التخت فقل له بحاسبك على الفايظ فانت احق بذلك منه هدا حقك انت فقال لهم صدقتم في ذلك وكان مرادهم ان حاسبه يسقم على المال فيموت وان خالفه قتله وهذه مكيدة عظيمة الفاتحة الى روح بيبرس والله كان ابن ناس فقال الملك قومو بقى الي غد يكون مايريده الله فَقَالُوا لَهُ بِلِ الشَرِبَاتِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَا مَاعَنْدِي شَيْئًا قُومُوا الى حَالُ سَبِيلُكُمْ وقاموا ولما أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح تكامل الديوان وحضر بيبرس والجنود والابطال ( ياساده ) ياكرام ولما ان تكامل الديوان قال الملك ياعلماء الاسلام ماقولكم دام فضلكم في رجل توفى وخلف ذرية هل يرثوه أم لا فقالوا يرثوه ان كانوا ذكورا أو اناثا فقال الملك ياسيدي بيبرس

أنا فلتس في الحق شيء قال لا قال الا خرطالب منك ان تحاسبني على المناصب الذي أعطاهم لك أبى وتعطيني وظائفهم فان هذا حقى ومال أبى فقال سمساً وطاعة وفي عاجل الحال حضرت الكتبة وساروا يحسبون المناصب فرأوها كثيرة أكثر من عشرين منصب فحسوا المال والنوال فوحدوها امولاكثيرة شتى فقال الملك هات يابيبرس المال الذى طلع عليك فاراد ان يرسل يحضر له المال فأشاراليه الوزير فامتتع وقال معسر ياأميرالمؤمنين فقال الملك خذوه احبسوه فنظر الى الوزير فأشار اليه أن انزل الى الحبس ولاتفزع فنزل وأذا بالسجن مفروش من أعز الفروشات وكان ذلك أمر به الوزير في عاجل الحسال فجلس الامير بيبرس الي آخر النهار واذا بالوزير أقبل فسلم على الامير فقال له ياابويا أناكنت أريد ان احط مالي ونوالي ولم انحبس ولايشمت بي أحد أبدا قالله لاتخف باولدي فوعزة الله لابد ان الملك يأتي اليك بنفسه ويسامحك في المال كله وينعم عليك ويصمح عنك ولكن احترس على نقسك ان يأتي اليك طعام من عند أُحد من الامرا أوغيرهم ولا تأكل الا من بيتي والصفره التي تأتي اليك ملا تأكلها الا اذا كان عليها ختمى وكذلك كل شيء ياولدي يكون عليه ختمى فكل واشرب منه ولاتبالى قال عتمان واذا غاب علينا ختمك نموت من الجوع ياابوفرمه قال الوزير ياشيخ عتمان مالكم الا مايرضىخواطركم قال عتمان برضيك سكر بنها نم سار الوزير الي مكامه ومضى على ذلك الحال أول يوم والناني فلما كان اليوم النالث بيما الملك جالس واذا بنجاب يقبل الارض بين يديه فقال له الملك من ابن والي ابن فال من ضمياط قال الملك اعطى الكتاب لقاضي الديوان يقراه فأخذه القاضي واذا فبه خطابا من باشة دمياط الى بين ايادى امير المؤمنين اعلم اننا مقيمون يوم تاريخ الكتاب واذا قد أظلم الجو وبان لناعن عسكر جرار فأرسلنا تكشف الخبر فُوجد ماهم أربع ملوك قمد انوا الى الارض والبلاد وصحبتهم جوان والبرنقش الخوان ادركتا

بجوادك المفتون وسيقك المسنون الانحن فى ريب المنسون والسلام تال الملك لاحول ولافوة الا بالله العلي العظيم ماترى ياوزير الزمان فقالله الوزير ياملك الاسلام ارسل ايبك يرسل الركاب ويأتي بالغنيمة فعند ذلك قال الملك ياايبك قال نعم قال المللك أوليتك ساري عسكر الرُّبه فلبس اييك وأخــذ اتبــاعه خمسة وثلاثين أمير والرجال وسارواطالبين دمياط وكل ماأنى الىبلد ظلم أهلها في الاكل والشرب والمال الى ان وصل الى دمياط ونصبت الخيام قال ولما ان سمع جوان بمجيء ايبك قال ياسيف الروم لابد انادبر حيلة عليه حتى أقبضه ققال له هـ ذا صاحبك الذي احرمته من ماله فقال اخرص ياسيف الروم بلا كلام ثم كتب كتاب وأرسله الى ايبك مع رجل نجاب فلما وصل النجاب الى ايبك قالله مامعك من الاخبار قال كتاب من عالم الملة جوان قال ايبك جاور معرض ثم أخذ الكتاب فضه وقراء واذافيه الصلاة والسلام على سيد الانام ومصباح الظلام خطابا من شيخ الاسلام الشيخ صلاح الدين العراقي الي بين أيادي الوزيرايبك باوزيرالزمان لانظن انى كافرخوان بل أنا مؤمن على الاسلام والايمــان وانما جملت هذه الفعال من اجل الغلب الذي حل بي من ولد الزنا ونسل الحرام ولم ابلغ مرام وقد أفنيت مالي رنوالي وأخذت مالك جنب مالي وهو في ذمني وسوف يصل اليك ولم يعلم بالحقيقة الا الله واعلم ان لك الجزء في نظير ماصبرت على بالمال فانتظرني الساعة أربعة من الابتكار بين العرضين انت والامراالذين معك حتى إني أملكك العرضي وتأخذ أموال هؤلاءالكفار وتضرب اعناقهم بالسيف البتار ويكون لك الفخر على كامل الرجال وترجع منصور على أعدائك وتكتم هذا الكلام عن باقى رفقائك والف نهار مبارك اللي جمعى عليك والسلام فلما قرأ الكتاب وقال انا الآخر متعجب ان رجلا مثل هذا شيخ اسلام يصبركافرا بالرحمن هذا لا يجوزعقل انسانثم اعاد الجواب على رفقائه فقال بشتك هذا معذور وقال سنقر من غلبه فعل هـذه الفعال ثم

قال لهم ومايكون الرأي قالوا الرأي اتنا نكسي النجاب ويروح الى عند شيخ الاسلام وتعطيه انت ردالجواب باننا نقابله عند العرضين واذا الى الينا وملكنا العرضي نأخذ المال ونقتل الكفار ويسير بذلك لنا الافتخار على العلق بيبرس والرجال الاشرار فاذا اعدنا علي الملك بالغنيمة والامل وهو محبوس ورأى ذلك بيبرس لابد أن يسقم فيموت والسلام قال أيبك هذا هو الصواب ثم كسى النجاب ورده الى جوان وكان جوان قد اعلم الملوك الاربعة بمــا دبرمن الامور الحبيثة وقال لهم أخرجوا الكمنا من الأربع جهات فاذا سمعتم صوفى أُخرجوا واقبضوا الرجال هذا ولما ان جن الليل قام ايبك والامرا وسادوا الجميسع الى بين العرضين واذا بجوان مقبل وعلسيه ملابس الاسلام والمقلة الكبيرة والسبحة وهو يقول هو الله الذي لااله الاهو الرحمن الملك القدوس السلام عليكم ورحمة الله وبركانه قال ايبك أهلا وسهلا مولانا وأقبل يسلم عليه واذا باللمين أخذ ايبك في حضنه وصاح صيحة مقلوبه واي فحرجت السكمنا وقبضوا على الجميع في أقل من لمج البصروقد بهبوا مامعهم وكان حوان ارسل كميناً آخرالي عرضي الاسلام فنهبوا الجميع واتو بكل ماكان هناك أسير وأفرنوهم بأيبك وأرادوا أن يفتلوهم فقال ايبك آنا في عرضك ياجوان فاقالهم من الموت وعروهم من الثياب ورجموا بالخيبة والحسرة ومارأوا شيئاً من النصرة وذلك كله بارادة صاحب القدرة وهرعوا خلفهم اللئام حي شتتوهم فى الوديان ولولا ان جوان خرج عليهم لكانوا فتلوهم وأهلكوهم عن آخرهم ومازالوا في كسرتهم حتى أتوا الى مصر فارسلوا الى منازلهم فأتوهم بالخيول والملابس ومايلزم له الحال ودخلوا مصروالناس تتكلم فيأعراضهم فقال واحدمن أولاد البلدياأخي دول كانوا فين قال له كانوا في البرج الزفر قال الآخر لالا ولكن اناسمعت ان الملك أرسلهم الى ركبة في زفته وعروهم العرب قال الآخر والله ان الملك مجنون الذي يطاوع هؤلاء وهم يفلحوا هيأش دولة انجاس هذا وهم يسمعون

السكلام ولا يقدروا يردون كلام حتى اتوا الى الديوان قال لهم الملك ماالذي جرى قالوا له طلع علينا اناس كثيرون من الكفار ونحن رحنا نهبونا وأحذرا مامعنا واتبنا السلامه قال الملك اقمدوا يارجال ياوزبر وما يكون الرأى قالله يا أمير للؤمنين ان أردت النصرعليك بالامير بيبرس وهو الذي كان ينصر أباك على أعدائه ويبلغه منهم مناه قالله بخرج من يده يكسر الركبه ويأتى بالسلب والنهب ونحن هاهنا في راحة قال له الوزير ولأى شيء كان أبوك يحبه ويكرمه ويعطيه هؤلاء المناصب وذلك لاجل انهكان يصيد الاعـــداء منه فقال الملك قم بنا الساعة اليه فنهضوا الاثنين الى السجن فبينا بيبرس جالس وهو يقول تقطعت الرسائل وانهيا وصرنا مثل زوار القبور فسلا خبر يجي من عند خل ولا أنا طير أطير مــــم الطيور فبينما هو كذلك وهم مقبلين عليه فلما رأى الملك نهض على الاقدام وسلم سلام الاحياب فقال له الملك الآن عفوت عنك وأردتك أن تكون ساري عسكر الاسلام تكسر الركيه وتعود بالامان فقال له الامير ياسيدي انارجل مدون وها أنا لاابرح من مكاني حتى اسد ماعلى من الديون فقال الملك اعطوا كل ماكان على الامير بيبرس من الديون واكتبوا له حجة شرعية متممة لابكون ملكا بعد حياتي الا هو والحق لك على ان طاوعت هؤلاء الرجال الكذا بين ثم انه كتب الحجة والشطبت الديون وخرج بيبرس من السجن بالصحه والسلامه هــذا وقد قال الملك ياخويا أريد ان اسير معك لاجل ان اكتب من الفانزين المنصورين المقبولين عندالله تعالى فعند ذلك أمرالامير تجهز الرجال فتجهزوا واخذوا الاهبة ثلاثة ايام وساروا طالبين دمياط فهذا ماكان من أمر هؤلاء ( قال الراوي ) وأما ماكان من امر جوان فأنه بعد ان فعل ذلك الفعال ونهب تلك الاموال قسمها على الاربع ماوك واغنى منهم كل صعاوك وأوعدهم بكل جميل ثم قسمهم اربع فرقات وقال لهم قرقه تمضي الى المنصوره والفرقه الثانيه

الىدمياط وفرقةلفارس كور وفرقة في البركون نجدة لمكلمن طلبها قال وكأنوا هؤلاء من جبارة الكفار والسبب في مجيئهم ان جواذ لما هرب من عند الرين حنا قال له سيف الروم وما تريد أن تفعل فقال له أريد أن أركب على بلاد المسلمين لعلي آخذ بالثار واجلى عن نفسى العار ثم سار اللعين الى الخلوات فاجتمع بهؤلاء الاربعة وكان مقامهم في قلمة على سن جبل يقال له جبل المرور يمر عليــه المسافرين وكان مقامهم في الجبل لاجل نهب التجار وقتل المسافرين فلما دخل عليهم جوان استقبلوه وحيوا مثواء وذبحوا له خنزيره تحت رجليه ولما ان استقر به الجلوس بكي واشتكي فقالوا له ما يبكيك ياعالم الملة فقال أنى ابكي علي ملة زراره فانها لم بقت تساوي زبلة حماره وقد ظهر يا أولادي غلام ابن حرام يقال له بيبرس وهو الذي يهـــد الصوامع ويبنيها جوامع ويهد الكنايس ويجعلها مدارس ويسد بلاد أهل الطفيآن بالزفت والقطران وقد اتاني السيد المسيح في المنام وقال لي لاتقع لك النصرم الاعلى يدفرعه وأخيه فرعيه والملكين الآخرين بولص وحنسين فاتيت اليكم ياولادي واعلمتكم بما قال لى السيد المسيح وقد أوعدكم النصر واوهبكم في الآخر بسقر ففرحوا فرحا شديدا ما عليه من مزيد ثم جمعوا الرحال وفرقوا عليهم الاموال وسار بهم جوان الى أن أتوا الى ذلك المكان الذي ذكرناه وهو من الامر ما قد وصفنا وانكسر اببك كا قدمنا وسافر بيبرس كاصورنا ولم يزل بيبرس سائر بالملك حتى اقب ل الى دمياط وقد نصب العرضى وأقام الملك تلك الليله ولما جاء الصباح أمر جوان بالخروج الى الميدان ففال الملك ابرزوا ياعصبة الاسلام فأول من فتح باب الحرب الامير بيبرس بنفسه وبرزت اليــه اللئام وهو يلتقطهم بحــد الحسام ولم يزل على ذلك الحال الى آخر الهار ثم باتوا الفريقين وهم يتحارسون الي ثاني الايام فنزل الاسير 

والكسل وقد فعل فينا هذا القرنان أو في عمل فابرزوا اليه باجمعكم فسادوا اليه وقد تلقاهم بقلب قوي وحنان جرى وتكبب وارتمي واكحل المغضين بمراود العمى وقرأ آيات معظما ولم يزليقانل حتى ادركته الرجال وكان الوزير لما ان رأى ذلك الفعال أمن بالهجوم على الكفار فاحتاطوا بهم مثلالاصوار ولم يزل السيف يعمل ونار الحرب تشمل والكفار تتجندل حتى ولى النهار وارتحل واقبل الليل وانســدل هــذا وقد أوقع الله الرعب في قلوب الكفار وطلعوا هاربين والى النجاة طالبين وقد مات منهم خلق كشير فقال الامير بيبرس يارجال خليكم على الاثر خلف الكفار لان لهم بقية (ياسادة) وقد ساروا خلفهم ولم يزالوا كذلك حتى انوا الى المنصورة وفعلوا في الكفار الفعال المشهورة ووقع القتل والنهب وقد بليت الكفار بالعضب وانهزموا في البر والشعب فقال الامير كونوا خلفهم على الاثر لان قلبي يحدثني ان لهم بقية فساروا ومازالوا كذلك حتى اقبل الي فارسكور وقد ادركوهم الاسلام واقتتلوا باقى ذلك النهار وقد وقع الانقصال عند الزوال فرجع الامير آخر النهار وأمر بنصب الخيام فنصبوها وقد أقبل الملك بالوزير الآغا شاهمين فتلقاهم الامير وسلم عليهم سلام الاحباب فقال الملك انصبوا لى تختبوش من الخشب حيى أشاهد الحرب بين العرضين فأجابوه بالسمع والطاعة ولما ان فرغ الامير من ذلك التختبوش قال الملك ابني لى جامع هنا ومدفن ومقمام يابيبرس فأجابه لذلك الشان وأرسل الى المهندسين وارباب العارات وأمرهم بذلك الشان واوقف عليهم الاسطى عنمان وقد أرسل لهم كلما يحتاجون اليه وترك عتمان في العماره وسار يتولى هو بنفسه أمر الركبه هذا وقد اجتمعت عساكر الكفار الي بعضها ووقع الحرب وركب الملك عيسى المعظم في ذلك التختبوش وجعل يتفرج على آلحرب وقد جرىعليه القضاء والقدر فقال ياابو الخير اسقيني فتقدم اليه يناوله الكاس فسطع الكاس ولمع في الشمس هذا

والحرب داير والامير باله ممه فرأى ذلك الكاس فرجع الى عند التختبوش وسيفه مشهور وهو ينادى يقول حوش يدك ياأمير المؤمنين ولا تشرب المنكر بل اطلب الفرج من الله تمالي و النصر فقال لا بأس عليك لاتخاف يابيبرس فما انا بشارب فأراد أن يرد الكاس الى ابوالخير فسقط من التختبوش لي الارض على ام رأسه فنطق بالشهاد تسبن فارقت لروح البسدن هذا وقد احتملوه الحفظا الى أعلا التختبوش وعاد الامير الىالكفار واوقع البتار فماكانت الاساعة وولوا الادبار وركنواالىالفرار فلموا الاسلاب وهربجوان وبرتقشه وهلكو االاربع ملوك وعادوا الامارهوهم يقولون لايحلمن الله يابيبرس تقتل ملك الاسلام فعال لهم الامير قيموا علي البينة قالوا نحن كلنانشهد بذلك هذا وبيبرس ساكت لا يتُكُلم بجرف واحد وقد تحير في امره ورفع شكوته الى من يعلم جهره وسره وصار يتوسل الى مولانا بدعوات لم تحتجب علي عالم الخفيات وهو يقول يارب العباد قد مسني ضرر وانت الذي تعملم باضرارى فاكشف ياخالقي ما حل بي وانقذبي يا اله من الاشرار انت العليم بسرى مع علانيني وانت الكريم الخالق البادى وانى توسلت اليك بخبر البرايا محسد الحبيب المصطنى المختار والآل والصحب والتابعين لهم تنجيني ياخالقي من القجار وتظهر الحق فينا ياحكم بنصه وتبرى الاسقاموتعفوا عن الاوزار وتنجى من كل طاغي وباغي وكل ندل حسود فاسق جبار واستجب دعايا ياالله نكرما فانت القدير صاحب الاقدار فما استتم الامير دعاءه وتضرعه الى مولاه حتى ثار النبار وسلم الاقطار وبان للنظار عن رجل طويل القلمة متقله بسيغين ذات اليسار واليمين بمنطقمة داير حواليه وقد اقبل من عرض البر وقال سملام يارجال فردوا عليه السلام فقال لهم التم نظرتم هذا الغلام قتل ملك الاسلام قالوا نعم

رأينا يامقدم فقال المقــدم وانت ما تقول ياوزير الزمان فقال وگيف أقول وهاهم شاهدبن عليه بأجمعهم ويدعوا انهم رأوه باعينهم واما انافسا رأيت ولا نظرت ولاوعيت فقال المفدم اماهم من الاكراد قال نعم هم من الاكراد فقال تأخروا عنهفتأخروا عنهثم تقدماليه المقدموعدله عىالقبلة وغطاه وقرأالفاتحة امالسكتاب واهداها الىروحه وبعدذلك جردالحسام وتأخرعنهوقال والاسم الاعظم الامجدان ماكنت تبسين كرامه يشهدوا لكبها جميع الرجال والاقطعتك بهذا الحسام الفصال قال فعند ذلك تحرك السلطان باذن رب العباد وقال اشهد انلااله الاالله واشهدان محمد رسول الله صلي الله علية وسلم يااخوانى المسلمين عليكم بتقوى الله اعامكم ان هـذا الغلام مظلوم ولم له في رقبتي ذنب ابدآ واما الْمَالَذَى وقعت من تختى على ام رأسي ودلك كمااراد ربي من غير قاتل قتلني وهــذا بيبرس بريء من ذنبي والله على ماأ فول وكيل وهو حسبي ثم فهق فارق الدنيا فعند ذلك امر الوزير بدخوله الى الصيوان وأمر أيضاً باحضار السلب الى بين يديه هذا وقد قال المقدم يادولالتلي ما تقول في هده النجدة قالله بكل من بالحما قال له اكتب لي تمنية خمسة آلاف شريفي فكتب له ذلك وقال مااسمـك يااخي قال اسمي ضايع الاسم ثم انصرف من ساعته الى حال سبيله هذا ما كان منه وكان الذى ارسله الى تلك المقام شيخه الخضر والياس عليهما السلام واما ماكان من بيبرس فانه رجع واخرج السلطان وكفنه وعمل لهمشهد عظيم ودفن بقبره فى فارس كوروقد سمعوه الحاضرون عندنزوله وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلت علىالله ثمانهم الماموا في اتمـــام الجامع ولما تهيأ الفراغ منذلك أمرالوزير بالرحيل الىمصر فرحلوا وقد دخلوها بغيرزينة ولا مهرجان وقد جلس الاغا شاهين في الديوان واجتمعت عليمه الرجال واحضر السلب واعطي كل انسان حقه ( ياســـاده ) وقد علمت اولاد مصر بأن الملك قد مات فكثرت الاقاويل منهم ولم يعلموا الحقيقة ولما تهيأ الفراغ

من ذلك قال الوزير يابيسبرس انت ممك حجتين ياسلطان فقال انااكون اول من اطاع وآخر من عصى ولم السلطن ابداً فقال اببك اشتاه انا اشتاه بشتك اشتاه سنقر فقال الوزير اسكت ياايبك بالاقلة حياثم قال الوزير ياسادتنا يااكراد هل يوجد للمتوفى ذكور فقالوا نعم له غــلام وهو هواحق بالسلطنه هيما بنا يارجال اليه ثم ركبوا في الحال وساروا حيى وصلوا اليه فتقدم اليه الوزير وقالله معدان سلم عليه ابوكمات فقال كلثا أموات فقال اننانريد ان تكون سلطانا علينا فقال لهم حتى أشساروا شيخي ثم دخل الى داخل المقام فاستغيبوه ودخلوا يدورا عليه فلم يجدوا له خبر ولاجلية اثر فقال لهمخادم الاستاذ انهسار الىمقام الاستاذ الشافعي فركب الوزير والدوله وساروا اليهالامام وادابه جالس يعبدالله فيالمسجد فلما رآهمتال لهمهائتم اتيتم خلفي قالوا نعم قال حتى اشاور وتركهم وغطس من بين ايديهم فسألوا خادم الامام فقال آنه سار الي مكانه الذي ابي منه فرجعوا وهكذا سبع مرات وبعد ذلك قال لهم پااخوانی رضیت بماقضی الله وقدر ثم ركبوا وساروا وانعقد الموكب وسار بينهم ولم يزل كذلك الى ان اقبل الي مقام الملك الصالح ايوب فنزل ودخل للزيارة فأخذته سنة منالنوم فرأي الصالح يقوللهانت تسلطنت ياخليل قم فأنت قتيل على بركة الله فأفاق وركب وهو يبكى وقدذبحت تحت رجــل جواده الذبايح وركب الى الديوان وقبل ان بجلس عصبوا عينيه بالفصاديه وادخلوه الي قاعة السلام واذ اقد دق في قطعه سلاح فكشفوا عليها واذابها بالاشرف فتكنى بالاشرف وبعد ذلك بايعود واجلسوه ولم بزل كذلك حتى اقروه على السلطنة وجمل بتماطي الاحكام فقال له الاغا شاهين لابد اننا نزوجك ياأمير المؤمنين ثم خطبوا له وزوجوه بنت الامير الجاولي وأقام بيبرس وكيسلا عنه في جميع اموره واقيمت الافراح

وقد دخل على زوجته فحملت منه من ليلتها ثم جلس الملك سيد على التخت الىآخر النهار ونفض الملك المنديل وحلس فى قاعة جلوسه وادابالامرا داخلين عليه سلام عليكم قال الملك عليكم السلام انكنتم تفعدوا فيالادب اقعدوا والا اخرجوا الى حال سبيلكم وكل من أني منكم بكلمة واحدة في حق سيدى بيبرس قتلته فقالوا مالنابذلك منحاچة غيراننا نربدان نعلمك بشيء قالوما هوقالوا اعسلمانه بنالا بوك مقام وبنا لجدك مقام وانت مابنالك مقام لاى شيء فقال لهم وانم مستعجلين على موتى لاىشىء ولكن انشاء الله غدا فأناا خبره بذلك لأن ماكان منه لابد عنه تم بعد ذلك انصرفوا الي حال سبيلهم قالوا ولما كان الندا حلس الملك وتكامل الديوان وحضر بيبرس والاخوان فلما حضروا قالله يابيبرس ليلة امس جاؤني هؤلاء السادات والاماره وارادوا ان يعملوا معي مثل غيري فخرجت عليهم وقلت كلمن تكلم فىحق بيبرس قطعت رأسه فقى الوالى ان بيبرس فعل كذا وكذا واخبره بالامر من اوله الى آخره ثم قال له وانا اربسمنك ان تبني لي مقام بين السيدتين قريب العهد من السيده نفيسه فقال مممعا وطاعة ثم نزل الامير بيبرس منتلك الساعة ونزلالي مكان خالى فقال له المعسلم حسن المهندس باامير اعلم ان بين السيدتين مكان خالى من وقف سيدي احمد بن باديس السبكي فقال سيروا بنا اليها فعمل فيها المقام وبعد تمام ذلك عاد الىالملك واخبره فشكر. وأثني عليه وقال ياأغا شاهين هذا بيبرس مؤيد منصور ولكن اكتبوا له حجة شرعيه لايكون ملكا من بعدي الاهو فكتب فيالحال واخذهاالوزيو وتداولت الايامفييما هو جالس واذا بنجاب آتي فقال الملك من اين قال من اسكندريه قال هات الكتاب فقرأه فاذا فيه من محمد فارس البطريق اليبين أيادى أمير المؤمنين اعلم اننا مقيمين يوم تاريخ الكتاب واذا بغليون اقبل فيه اربع ملوك من المكفار ومعهم جوان والبرتقش الخوان وحطوا عمالارض والبلاد ادركنا

او ارسل لنا من يدركنا والسلام فقال الملك لابدلي ان اكون في هذه الركبه حَى أكتب من المجاهدين فنزل الملك والدولة والوزير حنى اقبل الى بولاق فنصب للملك الصيوان وجلس وقد احضر اولاد الكتاتيب وقال احضروا لى شيئًا من الطين فأحضروه فصار يعمل من الطين كهيئة البندق ويأمر أولاد الـكــتاتيب ان يرموه الى البحر وقال لهم قولوا عند رمى البندق اللهم المصر السلطان واهلك اهمل الطغيمان ففعماوا ذلك وامر لكل واحمد بمحبوب بثلاثة ايام وردكتاب من اسكندريه الى السلطان فقال الملك اعطوه لقاضي الديوان حتى نعرف مافيسه ففضه القاضي وقراه واذا فيسه خطابا من محمسد فارس البطريق الى بين ايادى امير المؤمنين صاحب السمادة والتوفيق ان بعد ارسال الكتاب رأيناقدطلع موالبحر ناروشرار ووقعوافي الاعدا فهلكوا جميع الكفار وهرب جوان والبرتقش الخوان ولميسيب الاسلام من ذلك شيء ابداقال وكان السبب في ذلك انجوان لمساهرب من الركبه الاولى الذي قدمنا ذكرها سار هو وبرتقشه فقال ياسيف الروم سير بنا جتى نرى داهية أخري للاسلام نمسار الى بمضالفلاع ودخل على هؤلاء الرجال وكانوا اربمة وقداستقبلوه وبالسلامة هنوه وسألوه عن حاله فبكي وقال ياأولادي النصر على يدكم وقد اخبرني المسيح بذلك ومازال بهم حتي غرهم وركبهم وكانوا مسجزاير السواحل فحهزوا الرجال وساروا الي الأسكندربه وبلغ الحبر الي الملك فظهرت هذه الكرامة وهلكت الكفارعن آخرهم واحتوت الاسلام على أمتعتهم فهذاكان الاصل والسبب ( قال الراوى ) ثم تداولت الايام على ملك الاسلام وفي بعض الايام أقبل عليه نجاب من أرض حلب الي بين ايادي أمير المؤمنين علم انه قدركب على ارضنا و بلادناملكين وصحبتهم اللعين جو ازوضايقو نا أدركناأو ارسل الينامن يدركناوالسلام (قال الراوي) وكان السبب ان جوان لماجري له ماجري

فالاسكندريه وهرب من الركبة الثانية فاهان عليه ذلك فاجتمع على هؤلاء الملكين من مكان الجبال واغرهم واوعدهم النصر فلموا اللموم وساروا الي حلب وحطوا علمها وبلغت الاخبار الى الملك فهذا كان الاصل والسبب هذا وقدقال الملك لابد ان اسير واشاهد الغزة واكتب من اهل الله تمركب الملك واخذبيرس وسار وقد دعت لهم الرعية بالنصر على الاعداموار تملوا ولمزالوا كذلك حتى حطوا على حلب وفى ثانى الايام دقت الطبول من عند الاسلام فقال جو الاحدالملكين قوم والزل الى المسدان فقال له بخرني وارقيني وأعطيني النفس قال البرتفش البخور على قسمين ا ما انك سلم و ا ما انك تتمنطر و اني يطول عمرى لمرأيت احدا بخره عالمالمة جوان وكسب ابدا ففال حوان احرص ياسيف لروم بلاهزار مشوم تمماناللميناخر جشو يةشمعر اصلفامنالقعر ممزوجة بالبعر وانوا اليهبالنار وجعلوها تحته وقال جوان اكتم نفسك فى عبك ينقل هندامك وطهيك واشتك ثم قال اللعين ما وصلت الى هناك ولا رجعت الي هنا بل اليسقر لاسيطه ولاطماطه قلامين ياسيف الروم تأمنت الكفارعى دعائه ( ياساده ) وقد تحضر اللعين وأراد النزول وكان اول من نتح ياب الحرب الامير بيبرس فنزلاليه اللعين واراد ان يجول معه فضر به الامير بالبتارواذا برأسه عن بدنه قدطار فقال جوان لاتخافوا بإاولادى اناارسلته سقرثم نزل الثاني فقتله لامير بلاتواني فقالواالكفار الملوك راحوا المنطار قال حوان ها أناقا عدعندكم من مركبتي ان نفخت في الكابون يولع وان قلت يا بحرابتي بحرفها هو البحر فقالوا ماهذا الكلام انظر لناامرا يكون فيه آلخلاص قال اللعين هذا اذاكان آخرالنهار ادبر لكر تدبير ماسبقني اليه ا نسان من الانام ( ياساده ) ولم بزل ينزل واحد بمدو احد حتى قتلار بعة وعشرين من اللئام وجاء وقت الاصفرار ودقوا طبل الانفصال فرجع الامير بيبرس آخرالنهار وهو يقشط دماالكفار منعلى ملابسهمثل قطع السكبد السكبار فتلقاة السلطان وسلم عليه سلام الاحباب وقام الملك بعدذلك ير يدالمنام وقدسار كل انسان الي مكانه فهذا ماكان من امر هؤلاء واما ماكان

من اللمين جو ان فاندالتفت الي الرجال الكفار فراى عائق طو يل الطوال فقال له مااسمك ياهذا قال له عبد المسيح العيار قال ياابق البس ملابس الاسلام وادخل الى عرضي السلطان واذبحه مهذا الحسام وسير بعد ذلك الي بيبرس واذبحه ايضا وقولميمون ياميمون ارسلاك حواري طيار يخطفك اليعندي والسلام ولك في نظير تعبك خمسين فدان في سقر فقال اللعين شكرا يامسيح مم لبس ملابس الاسلام وسار الى العرضين وانحشر مع الخفراء وكان فصيح السان فلما انحود الليل ونام السلطان دخل عليه اللعين من ظهر الصيو ان وضر به بالحسام فأصاب فخذه جرحا بليغاثم انسل اللعين مابان ولم يشعر به انسان ( ياساده) وقد صاح الملك صيحة مرعبة فهرعت اليدالحدام واتو ممن كل جانب ومكان وكان اللعين سارالى صيوان بيبرس فلم يعرفه بل عبر على صيوان ابيك التركماني وضربه على سبيل الاستعجال فجرحه جرحا خفيفا فصاح ايبك والنهت الرجال وتقسموا اقسام فجماعة ساروا يدورون على الغريم وجماعة سار واعندالملك وجماعة عند ايبك التركماني ووقع الرعب فى قلوب الاسلام فتركوا النوم ولم تغمض اعينهم حتى جاءالنهار هذا وقدتأ لمالسلطان فقال ياوزير الزمان ارسلني الىمصر فى تختروان فقسال ايبك واناالآ خراسير الى الاوطان فجعلوهم في تختروانين وارسلوهمم الخدام واقام بيبرس علىذلك الركبة وابتدرالنهار الي الميدان فلمارآه اللعين جوآن قالهاهو ياسيف الروم بالصحة والسلامه ولكن هات يدك ما لنا بذلك من حاجة اضر بهلا تخلى نصاره ولااسلام ثم انسلهو ورفيقه ما باتوا كانهم ما كانوا فلما نظرتالكفار اليجوان وقدهرب والملوك وقدذاقوا العطب ولواالادبار وركنوا الي الفرار وتركوا مامعهممنالامتعةوالاشغال فجمعهاالامير بيبرس ودخلوا اليحلب في موكب عظيم وافاموا للراحة ثلاثة ايام وامر وا بالرحيل الى مصر فسار واحتى اتوا الى العادلية فليلة عبو رهماليها دخلت عليهم الاخبار بان الملك قدانتقل بالوفاة وسار الى رحمة مولاه فتعجبوا من ذلك غاية العجب ولم يعرفوا من اين ياتي السبب

( قال الراوى ) وكان السبب في موت السلطان ان ايبك لمادخل مصر وجرى عليه حكيم السلطنة فقال له اببك كيف حال بعض شاه فقال له جف جرحه وعن قريب بعافيه الله تعالى من مرضه فقالله خلف هذه الخردقة السم الخارق وضعهاله فىالمراهم وللثالفينشر ينى ذهب فقاللها لحسكيمماذ اللهان آخل ذنب مؤمن في عنفى واقابل به الله تمالى فقال له ايبك ماشاء الله يأحكيم الزمان حقيقة أنك رجلمن اهملالايمان واللهلو رضيت بذلك الحال لاورثتك النكال وجملتك شهرة بسين الرجال الكبار منهم والاطفال وانمااناكنت اختبرك في الاحوال لافي اخاف على نفسي من الاعداء اهل الصلال ان بغر و امثلث على فعال لمتخطر على البال فرأيتك ناصحافي الاقوال ولكن بقيت تستاهل الاموال فخذهم مني هبةاليك هبة كريم لايرد فىعطاءفاخذهم الحكم وانصرف مس حداه ونهض ايبك وقد أخرج فص الحاتم الذي معاه وجعل ذلك الخردقة مكان الفصوصار يزورالملك ويعوده فلمادخل سلم عليه فرآة قــد تقدمت له الشربه فعزم على أيبك فتقدموا كلهوواياه حتى خام هوهوى الخاتم فسقطت الخودقة فى قلب الشر بعفمند ذلك قال اببك الجمد لله فقال الملك وعزة الله أأعلم بماقد دبرت وماقد قلت ولكن كل انسان جزاءه على الله وقد جرى القلم من القدم على الامم بماحكم لاراد لفضاء اللهم انزل الى حال سبيلك فوعزة ربى ان دورت في الكون فلم ارى لي موتة غير هذه فنزل من عندالملك و انصرف الى حال سبيله شمال الملك شرب منالشر به ونطق بالشهادتين فمات فى ساعتـــه و بلغت الاخبار الى الدولةفحضروا ووقفواذلك الىمجى بيبرس والوزير كماذكرنا فهمذاكان الاصل والسبب والاعتماد على من تـكلم فىالاصــل بهذا الـكلامعند الله (قال الراي) نم ان الوزير لما اصبح الله الصباح دخل من غير زينة ولا مهرجان وجلس فى الديوان وسال عن سبب وفاة السلطان فقالوا انهمات بالسم الخارق فقال الوزير ومن فعل ذلك الفعال قالوا الاغوات انالم مجدعند ناا نسان الاأن الوزيرايبك اتاه وسلم عليسه فقال هل اعطاه شيئا قالو الاوانما نزلت اليدالشر به فاستلمها الحسكم

وسرب منها وقدمها للسلطان فاكل منها واكل مسه ايبك وانصرف الى حال سبيله فهذا ما كان هذا وقدقام ايبك على الاقدام وقال ياوزير الزمان اناقدا كلت معه ويدى بيده فقال الوزير هذاشى الايعلم الاالله واما بالشرع فلا بدمن الاتبات والبينة وحيث اكل فلا يعلم الغيب الاالله تعالى

(قال الراوى) وقد عرف الوزاير باطن القصة لكن علم انه ان أظهر الحال يترتب على ذلك اللاف الحال فترك هذا السؤال وشرع في يجهز السلطان ونزلت المناداة عى الرعية بالسمى الي مشهد الملك خليل لاشرف فبكوا الرجال والنساو الاطفال وصلوا عليه ودفنو ه في المقام المشهور فهذاما كان منه جل من لا يموت وجلسوا له فى العزآ أر بعين بوما وعملواله ما يصلح الحال ثم بعد ذلك قال الوزير من يلبس علينا سلطان قال أيبك اشتاه انااشتاه بشتك قال الوزير ياا يبك لا تطيل الكلام فنحن لا نرضى بذلك الشان وانت يابيرس ما تقول فقال انا اكون اول من اطاع وآخر من عصى فقال هل موجودمن الاكرادا حدفقالوا لهموجودا بن المتوفى وهو يقال له الصالح الصغير فقال الوزيروان مكانه فقالواله هوعندجده ابوامه في قلمة الكبش فركب الوز يروسادوا اليه وسلمواعليه وقالواله السكرسي طلبك الى السلطنة فقال لهم ما اناسلطان انا أقرأ القرآن في مقبرة الامام ولسكن ان كنتم تسلطنوني لم افوت الجرابة ابدأفقالو لدسمعا وطاعة ثم أخذوه والبسوه وانعقد الموكب وساروا الي مقام الصَّالح فزار وقد اخذ ته سنة من النوم فرآه وهو يقول له قتيل على بركة الله فأفاق وهو يكىحتى وصلالى التخت وقدعصبوا عينيه وادخلوه قاعة السلام على نيته فوجدها باسم صغيرفتكني بذلك ثم بايموه وعلى تخت السلطنة اجلسو ، ولمأ استقربه الجلوس قال لهالوزيرهل بلغت الحلم ياسلك الزمان قال لا ياوزير الزمان فسأل من علماء الاسلام فقالوا لهياد زير الزمان يقيمه وكيل بتولى الاحكام حتى يبلغ الاحتلام ففال وكبلي اخوى الدولا تلي الأمير بببرس فجلس بيبرس بالنيا بةوجمل مقامه ونيامه عندزوجة جده السيده فاطمه شجرة الدر

واقام بببرس على هذ االحال مدة يسيرة من الايام قليلة من الليالي صاح على زوجة جده وقال لهاياستاه هات العصا واضربيني علقة فقالت له ولاى شيء ياولدى فقال لها لانى بلت على روحي فقا لت له اريني و تأملت فعرفت انه بلغ مبا لغ الرجال قالت له زنت يلغت قال بلغت يعنى ايش قالت له ادركت قال لا اعلم شيئامن ذلك قالت له يقيت محتاج الى الزواج لاجل ان تخلف الزرية فقال لما مثل الفراخ قالت له نعم قال لها ان الفراخ لهم معمل مثلهم قالت نعم يا ولدي فقال لها ها تي لي معمل فجعلت عليهجار يةمنعندهابها قدروقيمة وامرتها بالدخول عليه وملاعبته فلإدخلت عليه الجارية قال لها سلامات يامعمل فقبلت يده وجلست الي حانب فقال لها تأخرى عنى بامعمل وخليني اصلى فلم تفعل الجار ية بل تقدمت اليهز ياد.عرب الاول فتاخرعنها فتقدمت اليهومسمته الي صدرها فصاح ادركيني بازوجة جدى المعمل ضايغني هذا وقسدمدت يدها الي بدنه ودعكته فرأي لذلك لذة عظيمة ثم جردت دكة لباسهاو لباسه فأخذته بين ارجلها وكان قداشتدت اعضاؤه وانتصب قضيبه فحرر المدفع على البرج فلهادأى ذلك سكت ولم يتكلم م جعلت تلعب تحتمه وقدا نبسط من ذلك حتى انهامكنته من نفسها وسيار معها وقد جامعها في ليلته ا كثرمن عشرمرات وكلمادنا منهاقال هذا المعمل حلو (ياساده) وصـــاركل يوم ينزل نلى الديوان ويقيم قدر نصف ساعة وينفض المنديل ويقول اناطالع للمممل بتاعي فيتعجب الوزير من ذلك ولم يمرف ماممني هذا الكلام فيوم من الايام سألوه الاكرادعن المعمل فأعاد عليهم القصة واعلمهم بان الست فاطمة شجرة الدر زوجته بجارية من عندها فلماسمعوا ذلك الكلام قالوا هذا لا يكون ابدالان الملكمن الاكرادوالجارية من الاتراك فريماجاه منها خلف تنتقل السلطنة من اكرا دالى الاتراك فقال الاميرعلوي الكردي انا ازوجه بابنتي وانتم ترسلوا الي الست فاطمة تمنع عنه هذه الجارية ثم عقدوا له المقدوزوجوه بنت الامير علوى الكردي وكآن يقال لهاحسنة فدخل عليهامن ليلته واقام عندها وهجر الجارية وقدتملق قلبها بحبه فجملت تبكى وتنوح فهذاما كان واماايبك فانهاخذ

جهاعته و دخل على الملك في خلونه فقال له ما تر يدانت وهؤلا. و لكن وعزة ر بي ان احدا منكم جاب سيرة اخي بيبرس على لسانه لاخبره به وآمره ان يقطع اذنيه فقالوا محن مالنأ بدمن حاجة ولكن اندبني لابوك مقام وجدك وجدجدك ولاي شيء انت مانبنيش لك مقام فقال صدقتم وأخليه غداً يفعل ذلك وأسرهم فانصرفوامن غيرفائدة قال ولماجاءالنهار وتكامل الديوان وحضر بيبرس قال له الملك ليلةامس حضر عندي فلانو فلان وقالوا لى كذامن الكلاموانا احبانك تبنىلى اناالا خرمقام ولكن ياقاضي الاسلاما كتب لهحجة شرعية متممة لا يكون ملك وسلطان بعدى الااخي الامير الدولتلي بيبرس فانكتبت الحجة في عاجل الحال وقدقال الوزير بقوا اربع حجج ثم نزل الامير بيبرس واحضرالمهندسين وقال هل تعرفوا لنامكانا يليق بالملك نعدله فيهمقام فقالوا نعرف مكان في قصبة رضوان وهو الاكنخر بان يقال انه وقف احمد بن اباديس السبكي هذا وقدساروا اليه وسارت فيه الاشغال ولماته يأالفراغ من ذلك المكان والجامع عادبيبرس واعلم السلطان فحمد الله الملك الحنان المنان وفي بعض الايام قيل عليه كتاب من حلب بسبب ركبه من الكفار قال الملك ياوز براازمات ماذا نصنع في ذلك الشان فقال الوز برارسل ايبك وجماعته فقال الملك يا ايبك تم انت ورفقاك واكسروا لناالكبهوها تواالسلب والاغنام فنزل ايبك وهو ينفخ وجهاعته بين يديه والعالم يتضماحكون عليهمو برزواالى الخلوات وقدا تسع البر عليهم بالكلية فبيناهم سائر ينواذابا لغبارقد ثارو بعدساعة انكشف وبانعن ائنين فداو بهادر عيه وكانواهؤلاءالا ثنين الكنف واخوه فاهض فهجمو اوقالوا اين بيبرس فقال ايبك مالنا يهمن علم والمماهوع حدو لناقا لوالهم وهانحن اعاديه وانتم الى اين سائرين قالوا الى حلب نكسر الركبه قالواالا ثنين وحيثما اتم اعداوه فنحن نروحمعكم ونكسرالركبة ويكون النصرلكم ليس لنيركم ففرح وسار برفقت والاثنين ساروا في الحبال وقالوا لهم الالتقا بيننا وبينكم مناك و بعدان فارقوهم قال ايبك ياهل ترى ان هؤلاء اعداء لبيبرس قال وكالن

السبب فى ذلك انهم لما وصلت اليهم الاخبار ان اولاد اسماعيل تعار فو امع بيبرس وقداتى برجل وسلطنه عليهم وصاروا أصحاب بعضهم فقالوا لابدان نسيرلهذا القرنان ونقتله حتى لا يكونالا ولاداسماعيل فخرعليهم وكانوا اعدا. لبعضهم فساروا قاصدين بيبرس حتى النقوا بأببك وجري من الفصة ماجرى وعادراطا لبين حلب وايبك سائر واذا بأولادا سماعيل مقبلين اليسه فسلم ايبك عليهم فسألوه عن بيبرس فأخبرهم بانه في أشغال الملك يشتغل في البنيان فاغتاظت المقادم من قولهم ثم سألوهم عن مسيرهم قالوا نحن سائر بن الي حلب ثم اخبروهم بالركب قالوانحن أنينا نر يدز يارة بيبرس ومارأ يناه معكم ولكن امضوا الي حالًا سبيلكم فتركوهم وارادواالرجوع واذابدرويش عجمي مقبل عليهم وجعل يتكلم بإلفا ظ الدراو يش فظنوآ انه يريد الاحسان فارادوا ان يعطوه شيئا من الطُّعامواذا به كشف اللثام فتأملوه واذا به سلطان القلاع فلماعرفوه صاحوا الله ملاقلبك انسيادتك الملكيه طاعتك الخو ندان البك والآسم الاعظم ثم اعادوا عليه الحديث قال لهم يارجال اناكنت حاضر دلك و ناظر و لكن من الرأى انكم تركبواو تسيروا الىحلبوتكسروا الكبهبالكبسهوعند السكبسه تقولوا الله اكبراضرب ياشيخ على ولابداني اقابلكم هناك لاني علمت ان الامراقد انفقوا مع الكنف وناهض بانهم يكسروا الركبه وانامرادي اقبض علهيم واعمل مثل مااعر ففيهم فأجابوه بالسمع الطاعة وعادواحيث امرهممن تلك الساعة وعاد شيحه الى حال سبيله فهذاما كأن من امرهؤلاء واما ايبك فانه سارحتى اقبل الي حلب وقدامر بنصب السرادقات واقام للراحة واشتدظهر مبالكنف وناهض ( ياساده ) ولماجن الليل لم مسمع يبك الاوالكفار قدا نكبست والقايل يقول الله اكبراضرب ياشييخ عى فظن أيبك ان الكنف و ناهض اقبساوا لنصر ته قال لمن معه خلينا نرتاح على قفا هؤلاء وإذاطلع النهار نأخذ سلب الكفار وتثبت لنا النصرة تالواهذا هو الصواب واقاموا على ذلك الرواح حتى اصبح التدالصباح فنأمل ايبك ورفقا واذا بالكفارمطروحين على الرمال ولم يجدوا احدا مرس

الرجال ولاوجدوامن السلب ولاعقال قالوا ولابدان الكنف وناهض اخذوه وراحوا اليحال سبيلهم فياليتناكنا معهم حتى نحتوي عليمه وهذامن الطمع ولكن نحزاذا رجعنا الىمصر نقدم خيامنا وامتعتنا الى السلطان ونقول همذا سلب الكفار فينعم علينا الملك بها والسلام واذاكان ذلك ينكا دبيبرس ثم جهزوا امرهم وساروا ولمبدخلوا حلب وذلك من فرحهم حتى اتموا الي مصر وأتوا الي الديوان وسلموا وخدموا واخبروا بكسرالركبه وقالوا هدذا متاع الكفار فبينماهم كذلك واذابجلة مدافع تضرب في العادليه قال الملك ما الخبرقالوان بسرس كسرالركبة وانى بالسلب والنهب قال الملك اى ركبه كسرها بيبرص قالوا التى كانت على حلب قال الملك ماكسرها ايبك وبيبرس لم احدار سله اليها ولا ارسل اليه الموك الملكي حتى نحقق القصة فنزل الموكب وركب بيبرس و رؤوس الكفاد على الرماح والاسلاب والامتعة فتعجبتالعالممن ذلك ودعوا له ونسارحتي وصلالى الديوانقال الملك يابيرص انت كسرت الركبة ام ايبك قال انا يابعض شاه وهذه حجة باشت حلب والعلماء والامرا ثم اخرج الحجة الي السلطان ففضها وقرأها واذا فيها خطاب من باشت حلب الى بين ايادي اميرالمؤمنين اعلم ان بيبرص هو الذى كسرالركبه وتتل الكفارواهلك الكبارمنهم والصغاد واختذا لخيرات والاسلابواما ايبك فلماحدا رآءولارفقيه فتعجب لللكمن ذلك غاية العجب وتعجب ايبك ايضا فقالله بيبرس لانعجب انااعطيك الاماره اماسمعتني انااقول اضرب ياشيخ على فزاد تسجب ايبك وسكت ولم ببدى كلام قال مرادى ان اثبت القصة قالوكات السبب في ذلك ان جال الدين الما اجتمع بالمقادم وامرهم بالعوده اليحلب فسارواوسارشيحه فلما اتوا قصد شيحة اتى الكنفوناهض وكانوا ايضا قاصدينحلبرأوارجلافق يرالحال فظنوا انهمن الناس الذبن ير يدون الاحسان فقالواله ياشيخ ادعوا لنابالنصرعى الاعداء واذاحصل لنا النصر نعطيك عشرة دنانيرمن سلبالكفار قال لهم خذواهذا الحجاب معكم فاذارأوكمالكفار ينهزمون من بين إيديكم وسارهو الى حال ســـبيله فقال لهُ

ناهض اعطينى ياابو ياهمذا الحجاب قال نقسمه بيننا ثم فتحوا ذلك الحجاب فخرجت منه رواع زكيه فلمانسموها سقطوسر يعاالي الارض فاحتملهم وسار بهممن ساعتهم الى مغارهناك في صحن الجبل وشبيحم شبحة منكره واعطاهم ضدالبنج عطسهم وصاحو اواى احنافين قال لمما تم عندى يا كلاب فقالواله من انت قال اناسلطان الرجال المقدم جال الدين شيحه فقالواله ماتريد مناقال لهم نريدانكم تسلموا وتخدموا اسم الله الاعظم وتطعيعوني فقالوا له نحن فى عرضك اطلقنا فما نحن مر اولاد اسماعيل بحن درعيه لم نطيع ولانسلم ولانتعوضاك فىشيءا بدافقال لا بدانار يكم البرهان ثمانه جردالسوط ومال عليهم حتى كادوا ال يعدموا الحياة ثم بعد ذلك اقسم بالاسم الاعظم ان عادوا الى الركبة لا بدمن سلخهم ثم فك نفسك بنفسك وحل ا بوك من بعدك وسميروا الى قلمتكم وغطس من عندهم ما بان كانه ماكان هــذا وقــد فــكوا ارواحهم و ركبواخيولهم وساروا الى قلاعهم وهم لا يصدقون بنجاة نفوسهم فهذاما كأن من امر هم واماما كان من امر جمال الدبن فانه عاد الى حلب وانتظر اولاداسماعيل فلما اقبلواقال لهم انزلوا الي هاهناوا صبرواحتي ادخل الى العرضي وغاب عنهم ساعةوعادوقال لهماركبوا فهذه ساعة النصرة وقدذ محت الملوك وعطلت المسدافع وقتلت الغفراركبسوا الغوموقالوا اضرب ياشييخ على فقعلواذلك همذاوقد سمع ايبكذلك فظن هؤلاءالكنف وناهض فصبروا حتي ان الكفارولوا الادباروركنوا الى الفرار وطلع النهار ولم يجدا حدمن السكفار وكانوا الرجال اخذوا السلبوالغنيمةوسلموها الىجمالالدينشيحه فحصاها وارسلها الى بيبرص وكتبله كتا بابجميع ماجري مناول الامرالي آخره وارسل الجيع الى بيبرص مع اربعة مر آولاداسما عيل وقال لهم اوصلواله وسلموه ذلك برآ العادليه فأجا بوم بالسمع والطاعة وساروا الى امرشيحه من تلك الساعة ثم انهسارالي باستحلبوا خذخطه واختام العلماء بان بيبرم حو الذى كرالركبه وايبكلم يفعلشيءا بدأ وسيربه بمضالرجال ونهبواالبرمن اماكن يعرفونها وسط الجبال

حتى انوا الى العادليه ووصلوا بيبرص فلما حضرسلموا عليه واعطوه الكتاب فوجدوه بماتقدمذ كرةفملم المعني وكان فطنا فصيحا فاخفي امره وارسل جاسوسا يكشف له خبر ايبك رأيزل حتى اقبل ايبك وجماعته وطلعوا الى وزير الديوان وضرب المدفع وشاع الخبر الابببرص هوا الذى كسرالركب وفتل السكفار فتحيروا فيذلك وارسل الملك احضر الركسة وحضر ببرص الي الديوان برؤوس الغنلا واعرض الاموال والاعلام على الملك فظهرا يبك كذاب فى دعواه فسكت ابك على مضض ثم ان الامير اعطا أيبك الاماره واعرض خطوط الملماعل السلطان عمقال الملك هذه الركبة قد نسبت الى بيبرص لانه انى بشواهد كتيره فجزاه الله عناخيرا وانهابي بسلب الكفارواتي برؤس القتلا ومعه كتاب من نائب الشام والرابع شهادة اهل حلب والعلما والامراء وان ايبك ما تى بشىء من ذلك ابداو لم بظهر عليه الفرار ومتى صار ايبك الي ركبه وانتصر حتى تنسب له هذه الركبه ولكن اعطوا بيبرص سلب الركبة ونهبها ولم تعطوا ايبك منها ولا عقال لاهوولا بمن كان معهمن الرجال فاخذ بيبرص الاموال جميعها حتى الخيام التي ادعى ايك انه آتى بها فقال ايبك الفاتحة وقد كادت مرارته ان تنفطر ونزل من لديو ن وهو على غاية من الاحزان تم عبر بيته واتى بمنـــديل ممزوجا بالسم الخارق واحضرامر أفعجو زكانت تتردعليه وناولها شريفين ذهب وقال لهبأ سيرى من هاهنا الي السرايه وادخلي على الجارية التي كانت معَ الصالح الصخير واسمها قوتالقلوب فاعطيها هذا المنديل لانه ممزوج بماءالحبة واذكرى لهسا انالملك ياتي اليهاهد والليلة فاذا اتى اليها وناممعها فتنشفه بذلك المنديل فانه لايفارقيا ابدا ولايريدسواهافغالت العجوزة سمما وطاعة واخبذت المنبديل وسارت الى الجارية قوت القلوب ودخلت عليها فوجدتها باكية المين حزينة القلبفقالت لهالاتحملي همشيء ابدا خذي هذا المندبل وشيليه عندك فاست الملك يحضر اليك تلك الليلة فاذا الى اليك فامسحى له به فان محبتك تنزل في قلبه ولا يفارقك ابدافاخذت المنديل وفرحت بهواعطتها منحطام الدنيا وانصرفت

العجوزالي حال سبيلها وذهبت الى ايبك وقد علمته بذلك ففر حفهذا ما كان من امر هؤلاء (قال الراوي) وامآماكان من الصالح الصفيرفانه طلم آخر النهاد الى السرا يهودخل على زوجته الكرديه فوجدها قائمة تصلى فصبر حتى سلست وقال لهانعالى الى عندي فقالت حتى اكمل صلاني فصبر ساعة وطليها فقالت لهانا اصلى بطول ليلتي فان كانولابدفامضي الي قوت القلوب واستوفى ماعليك من المكتوب الذى امر به علام النيوب قال لها صدقت يا بنت العم ثم نهض على الاقداموسار الىزوجته المهجورة فلمارأ تهقامت لهعى الاقدام وظنت المنديل قدحوى سرامن الاسرارتم قبلت يده واخذته مسلء الاحضان وفرحت بهغاية العرحثم اغلقواعليهمالبابواخدوامع بعضهمانىالفراشثمانه قضي وطرامنها فقامت بعدذلك واتت بالمنديل وارادت أن تمسح له به فحدثتها نفسها بأن المنديل يكون فيه ضرر فلاكان ذلك ابدائم تركت المندبل واتت بتي عنيره فقال لهاسمينا بالاحرار كأتمين الاسرارهاتي المنديل الذي اتت به العجوزه فقا لتسمعا وطاعة مماقبات اليه بالمنديل ومسحت له به فسقطت آلة السلطان في وقها وساعتها ونطق بالشهادتين وفارق الدنيا فلمارأت دلك ارتعدت وخافت عاقبة الامر وقالتلاحياةلي بعدها بدائم مسحدلروحها فسقطت الاخرى ميتة في وقتها فلماان اصبح الله بالصباح انت الرجال وتسكامل الديوان وانتظر واقدوم السلطان فلمحضر مثلءادته ارسلوا جوهرالصنهاجي فسارالي الست فاطمة البكردية وسالهاعن الملك فاعادت عليه القصة من أولها الى آخرها واعلمه بانه سار الى قوت الفلوب ونهضت الستسائرة اليها فرأت الباب مغلوق ففتحته ودخلتواذابهار تهما كلشيءحلق يذوق الممات فارسلت اعلمت الامير والوزير بانالملك والجارية مسمومين بمنديل فقالواولمن هذا المنديل قالت لااعلم فسألوا من الامرافل احداعلم بدلك منهم بل قالو الانعلم فقال الوزير حسبنا اللمو نعمالوكيل ثماخ أوانى بجهرهما ونزلت المناداه في جميع الاماكن بذلك وتكلمت الناس على قدر عقولهم ثم صلواعليه ودفنوه في مقامه المشهور الان

فهذا ماكانمن امرهؤلاء ثم اقاموا المزا اربعين يومافي ختمات وقراءات ولمساتهيأ الفراغ من ذلك قال الوزير من ذا الذي يكون علينا سلطان قال ايبك انا اوليتك قال الوز يرلاكان ذلك ابدا فوقع ببهمامشاجرة ومنازعة فعلمت الست شحرة الدو بذلك فأرسلت اليهما نااصل السلطنة ومعى خجج السلطنه واناالبس عليكم وانولى امركم واقملى وكيل بحكم على التخت فقالوا الاكراد رضينا بذلك ورضوأ ايض الاتراك وشاعت الاخبار بانبيرس لمرضي يعمل سلطان وتسلطنت الملكه شجرة الدر وضربتالسكه باسمها والخطبة كذلك ولمنزل الاخبارتتصل منمكان الي مكانحتى وصلت الى الحجاز وكان الدليل لها الامير بيبرس فلما سمع شريف مكه بذلك ارسل يلوم الرجال وانذلك الامر بخلاف العاده وان النساء لمسبقت لهم سلطنة ابدا على الرجال فى دولة الاسلام وان هذا تقليد الكفار اللثام فالا ولى لكمان تعولوا عليكم من ريدو من الرجال والافنحن احق منكم بهذا فلما وصبلت الاخبار قال الوزاير يابيبرس انت وكيل والوكيل كالاصيل قال يأوزير الزمان انما اناخادم من الخدامهذا وقدسمعت الست فاطمه يتلك الاخبار فنزلت خلف الستار وقالت ياوزير الزمان اناصاحبة الارض والبلاد واناالحا كةعليهادون كل العباد وولدى هو احق بذلك الايراد ولكن منع نفسه فاكتبواله حجة شرعية متممة لايكون ملكا وسلطانا على ارضى من بمدى الاولدى بيبرس فانكتبت الحجة واخلذها بيبرس واعطا هاللوزير تمم فال لهم الاكزولوا عليكممن تريدوه من النباس فوقمت المشاجره بينهم فقالت العلماء اقترعوا ثم كتبت الاوراق بالقارعة وكل نسان كتب اسمه فىورقة واخذ الوزير الاوراق واستلمها وجعلها في بعضها ومدالوزير يده ليخرج ورقة فأخرجها ونأملها واذا مكتو بةباسم ايبك قبل ايبك ظهراسمي قال الوزير لابد من الاعاد وفاعاد الامر ثانيا واذا به طلع باسم ايسك وكذلك الثالثة قالوا الملماء الآن صارت السلطنة حقاقال بيبرس حتى أنظر أناالقرعة ثم اعاد العمل فظهر الاسم اول وثاني قال الامسير بيبرس الان كان ما كان اجلسو وعلينا ملكا وسلطان غيير انكلم تفعل شيئا الااذا كانباس نا قال سمعا وطاعة ثم البسوه علمهم

سلطان و با يموه على السلطنة ولبسوه العصابه وادخلوه الي قاعة السلام فاقبض على قبضة سلاح ف كشفوا عليها فرأ وها للمعزفكنوه بذلك فنزل في موكب عظم فدعت الرعية على سبيل السخر به وصاد وا يتكلمون بما يكره من الكلام فيهم من يقول ان شاء الله و بنا يرضيها على يدك وآخر يقول رخص لنا العيش وهو معذلك يظهر الجلد و يخنى الكد و ينترعليهم الفضة والذهب وسار الي مقام الصالح وزاد قبره فبشره بانه قتيل فافاق وهو يضحك و لا يصدق بذلك الكلام بل قال هذا و لا يته مخليطه و لم يزل حتى جلس على التخت و الوزير الى جانبه قرأ القارى وحتم و رقى الراق و ختم و دعى الدى و ختم صاح شاو يش الديوان يقول

الملك لله الذي انشأ الورى \* وتكفل بالارزاق جمابائرها فامن شيء الا و يعطيه سواله \* ومامن يد الا و يد الله فوقها

(قال الراوى) قال المعز ايبك آمنا سبحان من له كل ملك كملوك وكل غى كسملوك و آخر النهار نفض المنديل تحولت الرجال نزلت ايبك في موكب عظيم الى يعته فضرب التركياني وهو يحسن الي الفقرا والمساكين وكان لهم الجراء قعليه وذلك من عدم الهيئه هذا واو لا دالبلد بتضاحكون عليه ولم يزل ذلك مدة سبعة ايام وقد ضاق صدره من العالم ومن كلام اولا د البلد معه فيوم من الايام جلس في الديو ان الم الزيمة النهار و تفض المنديل نحو لت الرجال والاشراف ولم يبق في الديو ان الاالاربعة اصحابه بشتك وسنقر وقلاو ون وعلاى الدين قال لهم يا اخواني قد ضاق صدرى من بيرس ومن نز ولى كل يوم والعالم يضحكون على وقد نهب مالي فد بروا في عليه حيله بكون فيها هلاك بيرس قالواله اعم اذالمال معادل للروح فا ذاطلع غدا اليك عليه يوم الله يا ولدي يخلصك من ربنا ان نزل كل ليلة يشوهوني الناس في الاسواق ذي فلاح يقول لك وماذا يكون العمل قل له يا ولدى اعمل معروف وابني لي سكه الي بيتي فلاح يقول لك وماذا يكون العمل قل له يا ولدى اعمل معروف وابني لي سكه الي بيتي ولم انزل من السكه اليوم الحيس مع ليلة الجمعة فاذا سعم ذلك الكلام يقول لك سمما وطاعه و يعمل السكه و ينفق فيها ماله واذا طلب منك المال قل له انت ياما للك الماله واذا طلب منك المال قل له انت ياما

اخذت منى وانت ابني فاذا سمع منك ذلك يصمب عليه المال يطق يموت الفانحة الى روح بيبرس والله كانابن ناس قال لهم هـ ذا تدبير جامد مليح بس اذا صح قالوا له يصح بل شر بات فشر بوا الشر بات وا نصر فوا فهذا ماكان من هؤلاء واما ماكان من امر ايبك فانه بات واصبح جلس على التخت تكامل الديوان قال ايبك يا يبرس قال نعمقال! ناملك والافلا قالله انت ملك وسلطان قال الملك تشوفه الرعيه كل ساعه اناامرتك انتبني لى سكة من القلمه الى البيت قال له سمعاو طاعة ولكن ياعلماء الاسلام انامطيع امرالملك على شرطين وسوف اذكرهم لسكم اما ان الملك مكلف بتلك ' السكهمن جميع لوازمها واناابني لهجميع ماطلبه والااذا كنت اعملهاله من مالي يكتبلى حجه بالسلطنه مثل الملوك المتقدمه قالت العلماهذا هوالصواب ماذا تقول ياايبك قال لهم يكتب له حجه متمعه لاملك وسلطان بعد حياة عيني الابيبرس انكتبت الحجه وختمها وأخذها الوز برمعه ونزل بيرس وشرع في بناء هذه السكه التي من تحت الارض الى مكانه فهي موجوده الآن (قال الراوي) فهذاما كان من امر هؤلاء واماماكان من ايبك فانه بعد انصراف الديوان اجتمع برفاقه فجملوا يلوموه ويقولواله انت عقلك راح فين امرك انك تكتب حجه لبيبرس بالسلطنه قال لهمم يمنى انامت اناعري طويل وأولاي موجودين وانالا بدلى اناقتل بيبرس قبل موتى وتبطل الحجهوغ يرها من الحجج الذي معه قالواله ولابدلنامن تدبير يكون فيسه هلاك سريع قال لهم دبروا تدبير يكون جامــد قالوا لهاذا هوخلص البنايه فأنى واعلمك بذلك فقل ياأبني اريد اناتمني عليك فيقول لك العفر ياملك الاسلام قلله لا بدمن ذلك فيقول تمنى تعطى فقل لهجئتك خاطبا في امك الست فاطمه شجرة الدر لاتردني خائبا فيطلع يقول لهاذلك فتتحمق عليه وتشتمه فيتحمق الاخر ومحط بدءعلىالسيف ويضربها يقتلهافاذا قتلناهفها وانهى انحمقت عليه وضربته بسيفها كانهذا هوالمقصود فهوعلى كلحال ميت والسلام وربمساان نقتلها فيه بالشرع وتبقى انت تاخذ مال الاثنين وأن ابقيت علما انت بعد ذلك تكون لم بقي لماظهر ابدا لان بيبرس ظهرها فتواسيك بالمال واناطاعت في امرالزواج وانكتب

كتابها عليك فهى امرأة كبيرة فاذاما تستاخذ انت مالها والسلام فال هـذا تدبير جامد بسانصح قالوا جامد بل الشربات فشربوا الشربات وانصرفوا فلماكان الغد جلسالمعز ايبكوطلع بيبرس واعلمهانالسكةقد انتهتقال ايبكجزاك الله خيرا ثم صبر ايبك حتى رآق الديوان ثم قال ايبك ابنى يا بيبرس قال نعم قال مرادى انمنى عليك تمنمه قال له العفو ياملك لاسلام قال له لابد من ذلك قال له عنى تعطي قال له مافى الحلال من الغيب لاني جئنك خاطبًا راغبًا قابصاما هرا في امك الست فاطمة شجرة الدر لاتردني خائبا واناسايق عليك العلماء والامراءوالوزير الاغاشاهين فلماسمع الامير ذلك الكلام ضاق صدره وامتزج بالفضب فقال له الوزير ياولدى اعلم انك دسول وماعلى الرسول الاالبلاغ اطلع آخبرالست بذلك فاندضيت فلا باس وان لم نرضي فتكون قد أديت الإمانة فاجآب بيبرس بالسمع والطاعة وسار الى السرايهو وقفمتحير لايدرىما يقول فلمارا تهالست فاطمه قآلت لهاهلا وسهلا ومرحبا بكماتر يديا ولدى قال لهااريد ان تكوني طيبه ( قال الراوى ) وكانت وصلتاليهاالإخبار بذلكمنالاغوات فهذرتو زمجرتواخذها الغيظوقالتكل من ذكرلى هذا الكلام قنلته في الحال وعزمت على ذلك المقال فينها هي كذلك و أذا قد اخذتها سنة من النوم فرأت الصالح قدامها نصب عينيها وهو يقول لما ياحجه فاطمه مافى الحلال من عيب انااخبر تك قبل مونى اذا دعيتى الى الرواج فتزوجى عن اذنى دعوت الله اذا لمتطيعي بيبرس واذنه وخطبته ويكون سياقه مقبول ومتمني والاغضبت عليكي يومالقيامه فافاقت من نومها وصاحت بابيبرس قال نمم قالت آه قل اعندك من الكلام ولا تخف فاعليك من باس فقد قبلنا سيا قك وان هذه مكيدة ولكنادركتنا الالطاف فاخبرني بماجرى فاعاد عليهاالقصة فقالت انزل الى الاغاشاهين وانههو الذي يكون وكيل وتشرط عليه الشروط ان رضي بهافلامانع وازلم يرضى فلااحد يغضبه علىذلك فنزل بيبرس وقد هدأ سره وارناحت نفسه واعلم الوزير بذلك فقال الوزير اطلع توللامك تقف خلف الستار حتى سمع كلامها وشروطها والعلماحاضرين فاخبرها بذلك فنزلت خلف الستار فقال إلوزير

لايبك ياملك الزمان اناوكيل الستفهل انت رضيت بذلك قال ايبك رضيت قال لها ياستاه وانت ماتر يدى قالت اول شرط ولدي بيبرس يطلع عنسدى فى اى وقت من الاوقات فلم احد يمنعه فال الوزير رضيت يامولا ناالسلطان قال ايبك رضيت قالت الست فاطمة كلما كان عندى من مال ونوال وامتعة من كثير وقليل لولدي بيبوس واكتبوا لدحجة شرعية بذلك قال الوزير رضيت باماك الزمان قال ايبك رضيت قالت ثالث شرط أنى لما ننقل من سرايتي قال ايبك رضيت قالت رابع شرط المهر يكون ستة خزن مال يقدم منهم اربعة واثنين مؤخر قال اببك رضيت قالت خامس شرط اذا كان بيبرس يطلع عندى ادخله الحمام واخرجله افخرالملابس قال ايبك رضيت وكلماشرعت فيسه لآيكون الاهو نم قرأت الفواغ على مثل ذلك قال الوزير اين المهر قال ايبك غدا باكرالنهار ثم انفك المجلس وانصرف كل انسان الى حال سبيله هذا وقد احضر ايبك الاربعه وقال لهم الندبير بتاعكم عاد و بال عليه ا ناوعليكم مالها كلدلبيبرس حجة سلطانية كلشيءلبيبرس وآنامالي أخذه بيبرس ومامعي أربع خزنمال اقبضها لشجرة الدر قالوا له خذمن بيت مال المؤمنين قال لهم كانت العلمآء تفتى على حرق الظهر الاحر فقالواله وكيف يكون الزاى قال لهم واحد منكم بعطيني خزنة مال والا آمر بشنقكم على ابواب بيوتكم قالوا لا محمل همذلك ابدائم ارسلوا ليلا واحضر واله المالوقالواله بعد الدخسله تدورعلي موت الست و بيبرس بل الشربات شربوا وانصرفو اولما جاءالصباح جلس ايبك على النخت وتكامل الديوان وامر باحضار المسال فوزنت الاربع خزن وتسلمهم الوز يروطلعوا الىالسرايه فقالت الملكة وهمهديه من عندي الى ولدى بيبرس فلما اخذ بيبرس المال كادا يبك ان يموت في الوقت والساعه هذا وقد عقدوا العقد على ايبك وشربوا الشربات واقيمت الافراح سبعة ايام واصلحت الملكة شأنها وشأن السرابه واقامت بين جواديها والمواشط والمماليك بين بديها وقالت لهم لم تدعوا ايبك يدخل السرايه الابمدتمام اربعةساعات من الليل فاجابوها بذلك وجلس ايبك فى قاعة الجلوس واقبلوا المما ليك بالشموع الموقدة وأخذوه وساروا الى اول باب من ابو اب السرايه واذا قدعارضته

الاغوات ووقفوا صفينووضعاهالكرسي فلماراي ذلك الكرسي جلسو وقفوا قدامه الاغوات واتوا اليه بالشربات فانعم عليهم بالمال ولماأتي الى ثانى الابواب فعلوا بهمثلالاول وكانت الساعه قدبدت الخامسة فراي سبم دواو بن من داخل بعضهم الى بعض كل ديو ان يضرب به الامثال ديو ان للاغوات والآخر للمماليك والآخر للجوار الحبشات والآخرللستنات المواشط وغير ذلك والاماكن بالخز والديباج والنجف والالات ولماعبر علىالست وجدهاجا لسه علىسر برخشبه ساج هندى مرصع بالفصوص والمعادن اشكال مختلفه وعليها بدلة كانها سرقت من كنز فلما عبر سلم فر دت عليه السلام وهي جالسة الى مكانها وكانت تناديه بايبك فلما جلس الىجانها تقدمت اليه الماكل والمشارب فاكل وشرب وقال لهاقوى كلى معى فذبت فلج عليهافصاحت عليه فاغتاظ منهاوا ندرج فى فرائسه ونام بعيدا عنهاالى الصباح فخشى ان ينزل الى الديوان ببدلته فخلع البدلة ودخل الي الحمام ولبس بدلة جمديدة ونزل من السراية بالملابس الجديده وجلس على التخت و تكامل الديوان واذا بالاغاجوهرالصالح يقولها بيبرس اجب امك فنفخ ايبك وتغامزت الاربمه فقال علاى الذين ىتى لك قرنين يابو احمد انت تنزل بيبرس بطلع فبينهاهم كـذلكواذ بيبرس نازل وعليه بدلة ايبك التي قلمها فلسارآى اببك ذلك ضآق صدره وزادهم فنفض المنديل تحولت الرجال الاربعه فاماراق الديوان قال لهم ماذارأيتم قالواله رأينا ایش جاتك مصببة انت خبث انت بقیت سلطان یا بو خر به وگیرت علینا احنا ما كه سوي مع بعضنايا ابو احمد بل الشر بات فشر بوا وقال لهم دبرولي تدبير فقالواله اذا كان داتنا ياعلماء ماقولكم فى ابني من صلى واخرج عليه ما يطلعش مكا فيقولوالك لماحد يمنعك من ذلك ففول ياوزير امنع بيبرس من الدخول الى امه ينكا بيبرس يطق بموت والسلام قال لهم تدبيرطيب بس اذاصح قالواله جامه وانصرفوا الي حال سبيلهم فلماجاء الصباح وتسكامل الديوان سأل الملك العلما فدفك السؤال قالوا لمأحمد يمنعك من ذلك أبد أفقال المزايبك بابيرس انت ما بقيتش تطلع السراية

فعاد الاغاواعلم الست فقا لت لا يضرشي، ابدأو لكن ارفعوا هده القراشات والتعاليق والمسأند وخلوا السرابة خالية من الرخام ولم تقيدوا فيها الاقنديلين اثنين على أس السلالم قنديل ومن داخل السراية قنديل ثم ان الست صاحت على جارية لها يقال لها الجارية غيلانه ام دجنه فلما صاحت عليها الست انت اليها فقالت لها قنى على رأس السلاغ فاذا عبرعليكي ايبك خذيه الى المكان الذى انتى فيه فانى قد اخلعته عليكى الليله وخليه يدخل بكي نقالت سمعا وطاعة تم انها اخذت الدجنة وهي مسوقة لها رأس مثل رأس الصغير وحضرت نفسهاو وقفت كاأمرتها فهذاما كان منها وأماماكان من ايبك فانه صبرالى آخرالنهار وتحولت العسما كروالرجال وصلى العشما وأراد الصعودالى السرايه وكانت العادة ان الاغوات تأتى اليه فلم يرى احداً تاه وفات الميعاد فلما انراي ذلك قال في نفسه قم انت وحدك لعل يكون هناك ما نع فقام وحده وعبراني السرايه وإذابها ظلمة فتعجب وقال في نفسه اين الوقدات واين النجفات والغلمان والفراشات والماليك ولكن يمكن انها كانت مستميراهم مين احدو ردتهم الي اصحابهم ممسارمن درجه الى درجه وهومتعجب فبيناهو كذلك وأذا بدعامة سوداءا نقضت عليه مثل العقاب واحتملته وهوعلى غفلة من امره فلماان راي ذلك صاح بمل وراسه ادركيني بإحجه فاطمه باشجرة بتاع الدرخطفئ عفريت ولم يزل يصيح حتى ادخلته الى قاعتها ورمسه على ظهره واغلقت الباب عليها وعليه وخلعت ملابسها واذاعليها جسم مثل الفحم الاسوداذا نزل عليه الندا لع وعيناها كانها المشاعل وارمت بنفسها عليه وقالت له دخليها فقال لهاا نافي عرضك ياعامر هذا المكان وصار يصيح ويستجيروعتنعمنمواقعةالجاريهوقدطلععليهالبلاالازرق هذاولماان يئستمنه الجاريه جعلت تضم به بالدجنه حتى كان ان يغشى عليه وكانت الست فاطمه اذا غضبب على الملك الصالح تخوفه بهااو تسلطها عليه وكلمن كان في السرايه يخاف منها (ياساده) وايبك يستغيث فادركته الست فاطمه وهوعى هذه الحاله فأخذته منها وشفعت فيه وكانت فعلت معه الجارية افعال منكره والملسكة تسمع وترى فلماان دائه على تلك

الحاله اقبلت اليه ونشفعت فيه واخذته الي سرايتها واجلسته وهو لا يصدق بسدما جرى له بإلحياة فلمان هذا روعه قالت له مار ايت في تلك الليلة هل هي احس ام تحريجك على بيبرس من الطلوع احسن فقال لها الحق على المالاق الثلاث زى فلاحما بقيت احرج عليه ولوطلع الغمرة في النهار ثم انها بعد ذلك قدمت له المأكل والمشرب أكلوشربونام مكانةولم يقع ببنهما وصآل حتى اصبح الله بالصباح ونزل ايبك الى ديوانه وانت الناس وتكاملت المجالس وحضر ايضا بيبرس قال ايبك ياابني يابيبرس اطلع عندامك فى السرايه قال الامير باملك الاسلام انت حرجت على بعدم الطلوع وقااقتصرنا فقالله ايك اناحرجت عليك ليلة امس فغط وامابعد ذاك فأنى اشهدكم على جميعاً في فم امنعه من الطلوع عندامه لاليلاولانهاراً فطلع بيرس الى امه فاعلمته بماحرى فضبحك الامير (ياساده) واماايلك فانه اقتصر في قاعمة الجلوس وارسل الى بيته احضرله فراش وخدام يخدمونه ولم يعبرا لى السرا يهمن تلك الليلة ابدأ ومن كترةماافاض عليه من الهموم ترك اما حدولم يطلع لها فهذا ما كان من امرهؤلاء واماما كانمن امرالار بعة فانهم اجتمعوا عليه فى قاعة جلوسه فاول مارآهم صاح يقول بره جلادبره نبوت بره كرباج قال علاي الدين جلاد يقصف رقبتك انت ظنيت انك ملك كبيريا برمكي احنا اكثرمنك فمندذلك قال لهما لم هتكتوني وجرستون قالوا له ندبرلك تدبير زي الرزاللي بالبجو. تأكل ماشئت قال قولوا على تدبير جامدقالوا لهانت تكتبكتاب وترسله الى الحاج كنف وناهض الذي كان قابلنا واحنأ رايحين الغزوة بانه ياتي الى مصرو يعرف بيت بيبرس و ينزل اليه ليلايسرقه و يطلع به الخلوات ويعمل على قنله ولك على عشرة آلاف دينار واعطيك سلطنة القلاع والحصون الخط خطي والختم ختمي يشهدعلى والسلام ثمارسل اليدال كنابمن ساعته فسارالنجاب حتى وصل ألى قلعة ناهض والمكنف وكانت في نابلس ودخل علبهم واعطاهم السكتاب فلماقراوه فرحوا وقال الكنف انا اسيراليه ثمركبمن ساعته وسارعلى حجرته حتى اقبل الى مصروعرف بيت الامير ومحل مايطلع وماينزل اليه وصبرالى الليل فهذاما كانمنه واماما كانمن الاميرفانه بعدات صلى العشاء

ارادان ينام واذا بعنمان قد دخل عليه وقال له خلينا الليلة ساهرين قال الامير ولاى شيء ذلك قال له احسن من النوم قال له المامرادي ان انام قال له تخالفي قال نعم اخالفك قال له عنمان وانت الاخرجانك داهية من عندالله ولكن تدركك فيها الالطاف مم صاح عنمان هيه يا نفيسة العم خلي بالك و تركه عنمان وسار الي مكانه هذا وقد نام الامير واقبل الكنف اليه وقدر آه نام على قفاه مشاهد مولاه ففرد على وجهه منديل مطبق والبنج وهزه القي النوم على النوم و وضعه في جدار واحتكه وسار به الي بركة الحج وشبحه شبحة يقشعر البدن منها واعطاه ضد البنج افاق بقول اشهد ولا اجحد بدين النبي العربي محمد انافين قال له الكنف في ناهض سلطني عليك الموايث واوعد في سلطنة الفلاع والحصون فانه الكنف في ناهض سلطني عليك الموايث واوعد في سلطنة الفلاع والحصون فانه يضحك عليك و امامن خصوص العشرة آلاف دينار فانت تعمل معروف و تطلقني وانا اعطيهم لك و تكون لك عندى اليد البيضاء فقال له لا كان ذلك ابداً فقول كلنك قبل موتك فقال له تاخرعنه فرفح وجهه الي السماء و قال هذه الابيات

يامن له فى خلقه قدر \* امنن على بلطهف يا اله من كرم واغشى من اخص جمهم \* انت المغيث و انت صاحب الحكم قد جارو اعلى الاعادي عظلمة \* وانت العليم بكل منظلم رمونى بمدوان بغير مظلمة \* وانت الكريم وصاحب الكرم هي توسلت بالمبعوث من مضر \* اليك ياذا العز و الجود والمكرم اقيلنى من اعدائي جيعهم \* وفرج كروبي بجاه اكرم الشيم

(قال الراوى) فبيماهو يطلب من الله الفرج واذا بالغبار ثار وسد الاقطار والمنكشف و بالالنظار عن رجل طويل الطوال عريض العراض كانه من بقا اقوم عادرا كب على حجرة من ادض الحيول الجياد فلما ان اقبل ذلك الحيال ركب الكنف حجرته و تحضر لمضار بته فصاح عليه ذلك الخيال قيض يا خناس قال جيتك فقال الاحرانا تلقيتك ودنى منه فلم عمله دون ان ضربه بالشا كريه القاه الى الارض و يحول

عن الحجره وأوثقه كتاف وقوى سواعده والاطراف ودنامن الامسير فحل وثاقد وقال له خذهذا لاكديش فشغله عندك في الطاحون واكتب لي عليك عشرة آلاف دينار وعشرة اخرالذين كنت عملتهم له ولمرضى بذلك فقال له سمعا وطاعة فما اسمك حتى اكتبهم باسمك قالله اناضا يع الاسم فقالله ماعنسدي دواية فاعطاه دواية وقرطاس فكتب وختم ورجع الاميربيبرس وهو راكب جواد الكنف وهومعه مقيدحتى اقبل الي منزله وارادان يعبر به واذا بعتمان قد اقبل فقال سلام عليكم قال الاميرعليكم السلام قال عتمان قابلت الرجل قال الاميرا ى رجل قال عتمان ابو بكر كبير وكتبت لهالدواهم الصفرقال له اى نعم ولكن من هذا ياعتمان قال عتمان هذا عقيرب قالىله اسكت يارأجل قال عتمان وعزة الشماارسله اليك الاالست نفيسة العلم وشيخه الحضرعليه السلام فقال الامير ياعتمارن هات لي خازوق من خوازيق بيت المقدس فاتاه به فاجلس الكنف عليه وهو يصيح انافي عرضك يادولا تلي وكان للخازوق عجل فقال ياعتمان جرهذاالخازوق قدامي فجره عتمان ليلا وركب سار الحانب اقبلوا الح ظهرالسراى واوقفه قدام الشباك الذى لقاعة الجلوس وقال له ها هوصاحبك الذى ارسل اليك فكلمه لعله ينجدك مما انت فيه فصاح عليه ياأ يبك يامعرص خلص لي قعرى الله لا يور يك ندافي لخيتك فسمع ا يبك ذلك فطل ليكشف الخبر فرأي الكنف وهوعلى هذه الحاله هذا وقدرآه الكنف فصاحبسب ويشتمه وهولايردعليه فلماانا صبح الصباح اقبل الاميرالكنف وقالله أعلم ان مرادى الحلقك وافعل ممك جميسل عوض السيئة التي فعلتها معى ولكن والامنم الاعظم ان رجمت الى مثلها لا بدس قتلك ولوكنت في حجرا ببك ثم اطلقه و اعطاه جواد ، وترك بيبرص وعادالي مكانه واما الكنف فانه انصرف من عنده وهو لا يصدق بابنجاة وتوجهالىسبيله خايبا وقدآ لمهالخازوق فدبره وماصدق بوصلهالي قلمته وجمل یداوی نفسه و یملل ثقبته فهذا ماکان من امره ( یاساده ) ولما ان اصبح الله بالصباح واضاءالكريم بنوره ولاحركب الامير بيبرص وسارالوزير الاغاشهين وسلم عليه وقدصعب عليه ما جرى و اخبرالوز بربما كان من ايبك فلما سسمع الوزير

كلامه قال له انت الذي منعت نفسك من السلطنة وقر بت ايبك ولكن احسبرحتى يأذنالله وماعليكمنه فىشىءابدا ثمانهما ركبا وطلعاالديوان وماتكلم احدمنهم بكلام ولاافتى ملامحتى انغض الديو انوايبك قدكبرت علته وزادت بليته فصبر الي آخرالنهار وانصرف الرجال وقد اجتمع على رفقا ، وقال لهم هـذا ملموب رما نا لمنامنه سوي الفضيحة والله أني متاق صدري من هذا الغلاموار يدان اترك. المقام وارحل فى وسيعالا كام فقالوا له دع عنك هذا الكلام وخُليك رجلا تعدمن الرجال الكرام بل الشربات ومحن ندبراك تدبير يكون له فيه التدمير فشر بواالشربات وقالواله عدا نكتب كتاب عن لسان باشة حلب وتذكر في الكتاب ركبه كذابه وترسله فيهاثم انك تكتب كتابالي الكنف وناهض وتخبره يسرق بيبرس منعل حلبو بعمل علىموتهو يأخذبالتارويجلي عن نفسهالمارونكون بحن ايضامعه فاذا علما بموته ننهب ماله ونواله ونأتي به الى عندك والسلام قال فلماسمع ايبك ذلك الكلام قال والله تدبير جامد اياك يصح ثم انصرفوا عن عنده على مثل ذلك فهــذا ماكان منهم واماماكان من ايبك فسطر الكتابين وزورله ختم فختم باشت الشام وختمالثاني بخاعمة تماعطي كتاب الركبه لرجل من اتباعه وامر دان يطلع عليسه به في الدبوان ثم ارسل الكتاب الثاني من ساعته الى الكنف و ناهض ( يا ساده ) و لما ان اصبح الله بالصباح جلس ايبك على كرسي قلعة الجبل وقد تكامل الديوان واحتفل وأرادأ يبك ان يتكلم واذا بالنجاب يقبل الارض عليه قال ايبك من اين الى ابن قال من حلب الشهبا وساير المدن عبيدى وا مافى تخت غزى بين سعد وسعيدقال أيبكمامعك من الاخبار فاخرجله كتاب قال ايبك اعطوه لفاضي الديوان لاسمعه اناوالعسكرفقرأ القاضى وردخطاباس باشتحلباني بينابادى امبرالمؤمنين اننامقيمون يوم تاريخ الكتاب واذابا لغيارقد تاروعلاو سدالاقطار وانكشف الغبارو بانءن اربع ملوك باربع كرات وصحبتهم جوان والبرتقش الخوان ادركنا أوارسل لنامن يدركنا والسلام على ني تظلله الفمام

(قال الراوى) فلما سمع ايبك ما في الكتاب قال ياولدى يا بيبرس قال نعم قال لهخذالام اء جيعاوسر بهم آلى هذه الركبة اكسرها وهات سلب الكفار والى به الى هاهنا قال بيبرس سمعاوطاً عة ثم انه نزل من تلك الساعة وجمز اشغاله الى الرحيل مدة ثلاثة المموزار الاسيادوتو جهالي السفر والرعابة يدعون له بكل خير والامما صحبته وقدنهب البرنهبا ومازال كذلك حتى اقبل الى حلب فلم بجدعليها احدامن الكفار فتمجب من ذلك الانهار ثم دخل على بأشت حلب وساله فقال له والله ا نالم اعلم بشيء منذلك آبدا ولمارسلت ولابعثت ولاممى خبر ولاعندى منذلك علم أبدأ فاخذمن ذلك خطه وختمه بذلك واشهدعليه العلماء وقداغتاظ الامير بيسرس غيظا شديداوةال لباشت حلب اعطيني كلفت الركبه خزنة مال واكتبها من الخراج لذي عليك لايبك فأخذمنه المال و نزل وهومغضب الى الامراوقال لهم هذا يصحمن ايبك انه برسلني الي ركبه كذا به ولكن لا يضرشينا ابدا فقالواله ياحبيبنا عكن أن الاعداء كانت الليله الثالثة اقبل ناهض الى حلب وقد كان وصل اليه الكتاب الذى ارسله ايبك فلما قرأ ه قال لا بدعن اخذ الثاروح لى العار ممركب ناهض وسار واقب ل الى الصيوان وشقه واذابالاميرنائم على قفاه مشاهد مولاه فافردعلى وجهدمنديل مطبق بالبنج وهزهالقا النوم ووصعه فى جمدان واعقله وسار به الى قلعته وأوثقه كتاف وقوي سواعده والاطراف واعطاه ضدالبنج فعطس وقال انافين قالله عندي ياخناس وحق بيت الست صاره و صرصاره والجبـ ل الخربان وكـ تاب، ام عمران والثانى والحكمه وكتاب شعيب ومايتلي به كلمة كلمه لا بدان احط الخشبايافي قعرك واخرجها منخشمك مثل مافعلت بالوليد فلماسمع منه ذلك قالله انافعلت معكم الحيل وخالفت ايبك بعدان كنت قادرا عليه وآنت فعلت معي ذلك ولكن كل انسان يجاز يه بفعله رب الانام فقال له ناهض لا تطيل الكلام فلا بد من موتك وتعذيبك بانواعالا لامنقال له ياكلبانت تقدرعى ذلكوا ناخلفي رجالوأى رجال وهم الاشراف أولادا سماعيل وباقى رجالي الاسلام وايضا نفدرعلى

مانقول وخلفي مثل المقدم جمان الدين شيحه الذي يسكتون به الاطفال (ياساده) فلما سمع نا هض ذلك المقال صاح بملى وأسه على الرجال خذو همن قدامى فاخذوه والي السجن انزلوه وقسم اللسين بالثانى والحكمة لم بقيت اقتلك حتى اقبض على هؤلاء القر ودا ولا داسماعيل والقصير فركب من ساعتة طالب او لا داسماعيل وهو ينادى يا خذ الثار و يقول قعير وليدى وطلب الثار فهذا ما كان منه

(قال الراوي) واماما كان من امرا لامراء فانهم لما ان اصبح الله بالصباح وقداصاء النهار ولم يظهر الامير بيسرس فعلموا ان الاعداء قد تمكنت فاجتمعوا على ان ينهبو اماله و نواله و ايقنوا عو ته و هلا كه و و باله

( ياساده ) وكان عتمان قدعلم بذلك الناس والمما ليك والفلمان واعطاهم النبابيت والاسلحة والدبابيس وقأل لهمدوروا حول صوان الامير وكلمر تقرباليكم من الامار واضر بوه وان قدرتم على خنائه خنثو ه فقا لواسمعا وطاعة وسارت الرجال كماامر همهذاواقبلبالاماره يريدونالنهب فرأوا الجدعان وسائرالغلمان وكانهم متحضرون على آلةالقتال وا. 'دواالرجوع فصاحواعليهم الغلمانماالذىتر يدون منهاهنا قالوالهم نحن مرادنا نسال علىسيدنا لان النهاد تضاحاومابان لدخبر ولاجلية اثرفقال لهم عتمان قدمضي الي بعض اشغال يقضيها و يسلمو ياني بالسلامه فلماسمعوا كلام عتمان قالوا لهر بنا يطرح فيمك البركه فنح عينك واحفظ المكان حتى يأتى سميد ناالامير بيبرص وانصرفوا الى حال سبيلهم واجتمعوا فىخيامهم وقالوا لبعضهم بعض مابقى لناأ وفق من الرحيل ونترك عتمان وحده فتنزل عليه العرب وينهبوه سكان العر والمببثم انهم امروا القراشين بذلك فامتشلوا امرهم وكان امتمان جاسوس وهوغسلام مس بعض الفامان يسسمع كلام الامراو بعامه بكل ماقالوه وماالذى يدبروه فاتى اليدو عاممه بالخبر فقال عتمان الامر قر يبثمانه رفعالرزه على كتفه وسار الىالفراشالكبير وضر به بالرزه على كتفه فقال آخ فقال عتمان الفاتحة قال لهالفا محة من خلف أومن قدام قال عتمان طرق الله كلهاسا لكه قالماتر يدقال انت ممك اجره قدر ايش من ايبك قال

له قدر كذاوكذا قالله انت عندنا باجرتين فقال له وانالا اخالفك يااسطى من هذه الساعة لوكنت اخدم بلاشي فقال عتمان سيراني العرضي واجمع غلما نك وانسل الى عرضي الاميرفي الوقت والساعه وسارعتمان الىسائر فراشين الامارة واحد بسد واحدوفعل مثلمافعل بالاول فاخذهم جميعاعن آخرهمثم انتقل الى الطباخين والمماليك والمبيدفا خدهم وكل منكان مع الاماره سارمع عتمان في ساعة الحال ممانعتمان قال لمماذا أفي اليكم احدمن الامارة وتكلم معكم كلمصغيره اضربوه وأنا ظهركم فلاتخا لفوا ابدا ففرحوا بذلك واقاموا وتركوا الاماره على حالهم فهذاما كان من امرهم ( قال الراوى ) واماما كان من امرالكنف وناهض فان ناهض لماان ساركاذ كرناهو وولده طالب اولاداسماعيل فلما وصل اليهم واذابهما يحتمعين الجمع فتقدم الكنف وناهض البهم وسلموا وقدتعجبوا الرجال من محيئهم ثمساً لوهم عن حالهم فقالواقد علمناان الحق معكم وعرفناانه مادين الا دين الاسلام ومحن على الضلال سلمنا وأتينا الى عندكم نجد داسلامنا على يدبكم ففالوا مرحبا بكم ثم انهما اسلما على يد الرجال فصافحوهم واكرموهم واقاموا كامل يومهم عندهم وليلتهم ولمساكان من الغدقالو الهم اننا نريدان تسيروا معناالي قلعتنا وتا كلواضيافتنا وعزومتنا فاجابوهم الى ذلك وركبواعن بكرة ابيهم ومازانو سائر ينحتى وصلوا الي القلعة فتقدمت العزومات والحلاو يات والشربات الى انجن الليل اتوا اليهم بالمدام فشر بوا ومازالوا كذلك الى ان علب عليهم البنج فستقطوا الي الارض عن ا خرهم فقبض على الجميع وجملهم في القيود والأغلال والباشات الثقال ثمقال الكنف وناهض ودرهم السجن الىعند بيبرصحتي يطلع النهارواقتل الجميء سوى فلماان اعبروا الىالسجن أعطوهم ضدالبنج فعطسو اوقامواعلى انفسهم وتأملوا واذاهم بالامير بيبرس وهوينشد الاشعار يقول صلواعل الرسول

تحكمت الاعداءفينا \* وما لقينا من الاحبا سعينا فتركنا امرنا لخالقنا \* وطلبناالنجاةمنربالعالمين

وتوكلنا علىمن ليس ينسا \* عبد قد انشاه مر · \_ طينا فهولناملحأ وأمينا 😹 وحافظا وحصــنا حصـينا الهي توسلت اليك بخير الورى \* من جعلنمه رحممة للعالمين تقلنی من همومی وعثرتی 🚓 وما انا فیسه مرمی رهینسا انتُ القَـدَبِر على خـلاصي \* وانت العلـيم بمـا بلينــا ففرج بحولك كربى و نولى امري \* وخلصى من شــدة وضينا واكُّتر بالصلاة على ازكي البرايا \* كذاالسلام مامن العشق حنينا كذا الآلوالاصحاب كامل جميمهم \* والاصهاروالانصاروالتابعين (قال الراوى) فلما فرغ لامريرمن شعره وماقال من نظمه ونثره سلموا عليه الرجال فردعليهم السلام فسألوءعنحاله فاخبرهم بالقصة واخبروه أيضا بقصتهم ثمجعلوا يتحدثون مع بعضهم البعض الى انجاء وقت السحر واذا بالسجان عليهم قدعبروقال لهمالا كقوموا اليحال سبيكم وامضوا الي اشغالكم ثم هجم عليهم وفكهممن القيودوالاغلال والباشات النقال فزادمنهمالعجب واخذهم الانذهال وقالوا لهبحق الملك المتمال ماتكون من الرجال قال لهما ناجمال الدين شيحه قال وكان السبب في ذلك ان الرجال لـان اقبلوا الى ضيافة الـكنف و ناهض كان معهم لانه قدكان علم بذلك من كتاب اليو نان وكان يومئذهو السجان الذي على بيبرس وادخلهاني السجن بيدة هوفى صفة تبع اولادالا درعى وقد كانلازم القلعه من يوم مجيءالكتاب فلما انخرجوا الرجال خرجهو معهم وجرىمن الفصهماجري وتسلم الرجال وصبر حتى نام الكنف و ناهض وبنجهم واخذهم الى الخملوات واعظاهم مند البنج عطسوا فاعرض عليهم الاسلام فابوا فسلخهم وارمى جسمهم الي بطن الوادى ودبغ الجلود وعلقهم على باب القلعة وعاد الي الرجال واطلقهم بمأ كانوافيه وقال لهم سير واالي حال سبيلكم وهاانا ساثرالي حال سببلي وقد حضرهم الركوبات علىالقلمه فخرجوا وركبوا وساروا مع بيبرس وهم يتحدثون من فمل الامير

جال الدين شيحه ومازالوا كذلك حتى وصلوا الى حلب وقد نقدم الامير بيبرس وكشف عن ستاعه فرآه محفوظ ولم بجرى عليه شي . فأمر بالضيافات والعلوفات فأكلت لرجال ولمسانهما الفراغ من ذلك قالوا له ياأخيناً والاسم الاعظم نحن نسلطك على . الارض والبلادوا قلى ما فينا يقدر يأخذرأس ايبك من على تخته الظهر الاحر فقال لهم اعلمواان كلمن فعل ذلك كان خصمي ثم انه ام بالرحيل فرحلوا ورحلت الامراء لرحيله ولميزال سائمروالفداوية بصحبته حتى عبرمصرفى يوم لايعدمن الاعماروطلع الديوان ومعه سائر الرجال وكلهم منتاظين على ايبك وقالوا له بأى شيء تستحق السلطنة وانترجل كذابوهذا خطكوختمك وهذاخطاب باشتحلب واختام العلماء ثماعرضوا لحجج على المعزابن عبدالسلام فلهان قراهم وعرف ان الركبة كذاب ووجدالكتاب التاني آلذى ارسله للكنف فيه اعلم ياحبيبنا اننا ارسلناعدونا بيبرس اليحلب بسبب ركبه في يوم كذا وكذا فارصده حتى بأنى واسرقه واعمل على موته وانهب ماله والخطخطنا والختم ختمنا والسلام وكان شيحه اخذ الكتاب منه اعطاه الى الامير بببرس فلماقرأهم قال اشهد الااله الأوان محمداً رسول الله تبقي ملك الاسلام وتكذب على قدر ذلك فنزل على اببك الخزي ولمبرد جواب على كل من تكلممناه هذاوقذ نزل الاميرايضاالى بيتهوالرجال صحبته واقامهناك وقداقتصر وعن الدبوان فهذاما كان منه اما أببك فانه بمدان الفض الدبوان اجتمع على اصحابه وسألمم على ماجرى فقالوا له لم نعلم بشيء مماجرى ابداغيرا نناوجدنا بيبرس قدا نسرق وتمنينانهب ماله فراينا عماز والرجال مستيقظين لانفسهما نهاخذرجا لناوكناطلبنا نرحل عنه ونتركه فهاشعرنا الاوقدعا دالينافي هؤلاء الرجال واخبروه بالقصة من اولها الى آخرها فقال لهم دعونامن ذلك ودبروا لناتدبيرغير هذا قالوا له بل الشربات فانبل وشر بوافقال علاى الدين غدا مجلس فى الديوان و بحضرالوز برالاغا شاهين والرجال مجتمعين فنقول لهم اناما علمتش في ببرسشي. ردى فلاىشي يقطع ديوان ثمانك ترسل له وتصالحه وتعتذراليه واحلف له كام يمين واحسبهم علينا لانناكن الذين دبرنا ومالك ذنب وقوم أشنق رقبتك في منديل واعتذرو قبل رأس

بيرص فاذا انت فعلت ذلك بصفي لك قلبه لانه هو والله ابن ناس وقلبه صافى وابن حلال واماانت قلك بجس وابن حرام دنس وبعد ذلك يجلس مكانه في الديوان فقول انت ياساداتنا ياعلما مرادى عهدالله بيني وبين ابني بيبرص والخابن يقتله الله فينعقد العهدبينكما وبنفضذلك الحكمثم انك تطلب كرك رضا وترميه بيديك على بيبرص وتقول لهالبس وليتكوز يربدأل الحاج شاهين يفرح بيدص وينفخ الاعاشاهين على منصبه لان المنصب معادل الروح بخط يده على الخنجر و يضرب بيبرص يقتله او بيبرص يقتل الوزيرفان قتل هوالوزير قتلناة فيه واخذت مال الاثنين انت وان قتله الوزير قتلناه فيهوناخذ مال الاثنين فسلى كلحالهما مقتولين ومالهم صار بايدينا والسلام فلماسمع ايبك ذلك الكلام قالله الله يعدمك لسانك هذا تدبير جامد بسادا صح قالواجامد ثم انصرفوا الي حال سبيلهم فهذا ما كان منهم (قال الراوي) ولمان اصبح الله بالصباح جلس ايبك وتكامل الديوان وحضروا العلما والاشراف والعظما من اكابر الناس وراق الدبوان واذابا يبك قدنهض على الاقدام و تقدم المعز ابن عبد السلام وقبل يده وهوسائر العلماء والاشراف واعتذر اليهم وقال اناقي عرضكم تصالحونى مع بيرص فقالوا سمعاوطاعة هكذا شيمة الملوك ثم انهم ركبوا من تلك الساعة وسأروا الي بيبرس وقدظنوا ان ايبك قدراق قلبه وصفي للامير هذاولما ان وصلوا الي بيبرص للفاهم واكرم مثواهم ثم قالواله قم معنا الى الديوان لان الملك ساقنا كاناعليك فقال لهم سمعار طاعة ثم أنه نهض معهم من ثلك الساعة فلا اقبل الي الديوان سلم على السلطان فاعتذراليه وقبل راسه و يديه وقال له يا ولدى والله ما جملت ولا امرت و لا كتبت ولاارسلت والحقعندي اليك فراق بيس وجلس في مكانه وجلس الملك وراق الديوان فقال ايبك ياعلماء الاسلام قالوا نعم قال لهمار يدار اوثق عهدالله بيني و بين الامير ببيرص فقالوا له افعل كانر يدياملك العصرو الاوان فانقدالمقدبين الاثين وشربو االشربات وراق المكان من هذه الاحوال فقال الملك هاتوا كركرضا فأنوه بماطلب فالالك البسيابيرص اوليتكوزير اعظم بدل الحاجشاهين فعند ذلك نهض الوز يرعلى الاقدام وقال قرب يابيبرص البسواعلم

ياولدي ان مرادي الى كنت اقصدك بجلس بدالى حين اسافر الى بالادى واعود بالثانى والحمدنتمربالعالمين لذي جاءالامرالى ذلكالبس فلبس وجلس مكانالوزير والوزيرقاللهاذا انفضاله يوان الحقنى على البساتين فقال بيبرس سماوطاعة ثمان الوزر نزلمن وقته وساعته فلمارآه العالم سألوا عن الخبرقالوا ان بيبرس لبسه ايبك و زيزاعظموكانمرادهانالوزير يقتل بيبرساو بـبرس بقتلالوزيرقالالاكركل هذه دناسة الانجاس ياحج محمدقال الا خرتد بيرهم لمصح ابدا و يدفرغت في اختها وكثركلام العالم في ذلك هذا وقد جلس الامير الى جانب ايبك فكاد اببك ان يخنق روحه وقال في سره هذا تعبان ارقط ثم نفض المنديل بحولت الرجال فنزل بيبرس قاصد البساتين وقداجتمع بالوز يرفقال لهالوز يرلاتحملهم ابدا لانهذا ملموب قدعملوه علينا وكان مرادهم بذلك هلاك واحدمنا والمؤمن ينظر بنورالله تعالي ولكر خذ ياولدى هذاالكتأب وهوكتاب الوزار ويقال له كتاب الاحكام فى فك المشكلات والاحكام واعلم باولدى انالملك قيراط واحد والوز برئلائة وعشرون قيراط بهــذا الكتاب واذا وردت على الملك دعوه مشكلة لايفكها الا الو ريرمن هذا الكتاب فامض ياولدي انت الى حال سبيك الله تمالى ينصرك و يعينك وارسل لي اخاك تقطمر يكون عندى وكملاعلى بيتي الي ان اعود من سفري لاني قاصد برصة فقال له بيبرس سمعاوطاعة ثم نزل الاميروارسل اخاه فهذا ما كان من امر هؤلاء وأماما كان من ايبك فان كل يوم بيبرس بجلس الى جا نبه وهو لا يطيق الجلوس كثير مصه بل ينفض المنديل ويترك الرّحال بنصرقوا لاجل خاطره فهذا كان دابه وما كان من امره وأما ما كانمن امرالو زيرفانه تجهزالي السفروقال للاميروقدا قبل الى وداء ما علم ياو لدى انكلم يكنكهاهناحبيب بعدى الااخوك البهلوان والست فاطمة شجرة الدر فاحترس لنفسك وتركه وسار وقد طلب البرالاقفر وسار تاصد برصةفهذا ما كان منه قال واما ما كان من ايبك فانه كلَّ جلس جلس بيــبرس الي جانبه فاذا اتت اليه قضية وحكم فيها كمايشاء من حكه يما نعه الاميرو براجعه ويقول لهالموافق كذا وكذا فيمضون العلما حكمه ويتركو أحكم ايبك وقدعلموا الالهمعرفة

كبيرة وامتحا ناتغزيرة هذا وقدتدولت الايام على ايبك فيوم من الايام اجتمع على الاربعة وصاح بعلوصوته بره جلاد بره جلاد بره نبوت بره كرباج قال علاي الدين جلا ديرمي رقبه بعاعك جلاد جسلادعلى شانايش اقعد احنا وتدبير لكعلى موت بيبرس قال لهم دبر ولي واعلموا انى لم كنت طايقه وهو بعيدا عنى نكيف اطيقه وهو قاعد الى جانى قالوا له بل الشربات فانبل وشر بوا و بعد ذلك قالوا له غدا تجلس على تختك وتقول ياوله ي يبرس حوالملك يستغنى عن الوزير في ليل او نهار يقول لك لاياملك فقول له امرتك ان تبنى بيتا يكون قريبا من القلعه لاجل اني اذاكنت احتاج اليكفي اى وقت من الاوقات اصيح عليك تأتى الى عندي من غير ان ارسُل لك رسول لر بما كان سرابيني و بينك فاذا سمع منك بيبرس ذلك الكلام يجيبك الاذلكو ينزل ببنى بيت كبير وآسع لانه عامل محسده و يبعد عنك في مسافة البنيان و بعد هام البيت ادبرلك على ما تفعل لا نه على كل حال يفرم ماله فيه و يبعد عنك والسلام قال اببك هذا تدبير جامد اياك يصح فهم انصرفوا على مثل ذلك فلما كان من الغد جلس اببك على التخت و تكامل الديوان قال الملك يا بيبرس قال نعم قال له هو الملك يستغنى عن الوزير في الليل اوفي النهار قال له بيبرس لا يا امير المؤمنين فقال له امرتك ان تبنى لك بيتاقر يب المهدمن القلعادا طلبتك في اى وقت كان تأتى الى عندي قال بيبرس سمعا وطاعة ممان الاسيريزل من ساعته وامرالهندس ان بدور له على قطعة ارض قر يبة من القلعة فقال له ان القلعة قريبة منها قطعة ارض يقال لها البطحه وهىمن وقت ان اباديس السبكي فقال له امضى ودور فيها البناء فقال عثمان وانااكونالمهندس والناظر على هذه الاشمنال فقال بيبرص شأنك ياعثان وماتريد وها هو مالى بين يديك فافعل كما نريد فقال عثمان سير انت الى بيتك واقيم هناك حتى بخلص بناءالبيت فتوجه الامير الى بنت إس اباديس واقام فيه و ترك الديوان واببك وترك عثمان ايضا والمهندسين وقدشر عمنهان في العمل وقد اصطنع من داخل الببت ديوان مثل ديوان القلعه ولمستهيأ الفراغ من ذلك قال عثمان اعملوا لنآتخت مثل تخت

ايبك وكرسي مثل الذى فى ديوانه على ديوانه على عدد الامارة وغيرهم فقالوا سمما وطاعة تممانهم فعلوا كلماامر به عنمان في عاجل الحال وقالوا ياعثهان مأبتي شيء ابدا فقال عثمان ائتونى بار بع مدافع كبار فقالوالهما الذى تريدان تفعل بهما قال لهمامثل ما افعل فاتوا اليه عاطلب فقال للمهندس حكم مدفع من هؤلاء في بيت الا بوة يكون على صدر ايبك وهو قاعد على التخت والثانى حكه على راس السلالم والثالث على قاعــة الجلوس والرابع على بيت الخلافقال له اعلم اننى لم يمكنني ذلك ابدا خوفا من ايبك ان يقتلني فقال المعثمان انت تخاف من اببك أكثر مني ان لم تفعل ذلك والا اقتلك بالرزه في هذه الساعه وان انت فعلت ما امرتك به لا تخاف من ايبك ولا من غيره ابدا واناظهرك فعندذلك اطمأن قلب المهندسين وفعلوا كلاامر بهعثمان ولماتهيا الفراغ من ذلك اتى بعد ذلك الى الى الكاتب وقال له اكتب حجة شرعية بهدا البيت اكتب ر بعدللحرمين الشر بفين والربع الثانى للعلماء والاشراف والربع الثالث الي سسيدنا الحسن والحسين وسيدى احدالبدوى وربعه للناس الفقراء المحتاجين الى الاحسان وكلمن سكنفيه يدفع اجرته لهؤلاء ولوكان صاحبه الذى بناه من الامير بيبرض فكتب ذلك القاضي وختموة الالحجارين اكتبوا ذلك على ماب المكان نقشا بالازميل فكتبوا على وجهالبيت ما قدمناذ كره وسهاه بيت الوزير و بعدذ لك سار عثان الى سيد الاميربيبرص فقالله بنينا البيت وقداستتم بناه ه ففرح الامير بيبرص بذلك وركب وسارالى الديوان وصبيع على الملك فقال الدينيت البيت ياولدى بيبرص فقاً ل نعم يا امير المؤمنين فقال له فعلت كل خير هــذا وقد اقام الامير بيبرص في مكانه وجلس ايلك على التخت و راى الديوان واعتسدل في الجلوس و رفع عينا. وتاملواذا بالمدنع محرر على صدره وهو على النخت فانزعج ونهض فالماعلي الاقدام وظن ان الّذي فعل ذلك ير يد تتله فطلع الى السرايه وهومتحير وسار ينظر بميناوشهالا واعلى واسفل فراى الثاني على راس السلالم فزاد انزعاجه ولم يعلم ماالخبر تم هرب الي قاعة الجلوس فراى الثالث محتم على راسه وهوقا ثم يده فكركبت عليه

بطنه فدخملالي بيتالادب وجلس ليقضي حاجتهواذا الرابسع محرر على وجهه فخرج متحير ونزل بجرى الى التخت فجلس وقد تعجب الناسمن فعله ثم انه قال باولدي يا بيبرص قال نعم قال له امرتك ان تجلس مكاني فقال لاى شيء يا امير المؤمنين فقالله سوف ترى فجلس الاميرفراي ذلك المدفع فقالله هذا يااميرالمؤمنين فقالله هذا والله بطال ثماخذه الى الثاني والثالث والرابع فازداد عجبه وتاسف ثم نزل وقال ياساداننا ياعلماماقو لكمفى رجل بنيله بيت وركب عليدمدافع يريدقنلي فقالوا له اذا ثبت عليه ذلك يجازي بمثله فقال لهم هذا لا يريد بينه ابدأ ثم ايبك اعرضهم قراوا باعينهم فقالوا انت فعلت هذا يابيبرص قاللا ولااعلم وانماهو من فعال عثمان فغال الملك ياولدى ولكن التسلم انزل يا ابنى يا بيبرص هذا البيت والسلام فقال لدسمعاوطاعة ونزل من ساعته وقد تنير كيانه وصاح على عثمان فاتاه فصار معه ولم مخبره بشي. ولم يز الوا سائر ين حتى اقبلوا الى البيت و اخذعثمان من بده وصعدبه الىظاهر الاماكن وقال له ما هذا ياعتمان قال عثمان مدفع قال يا خذاجلك لاىشىء فعلت هذا هاهناقال عثمان على صدر ايبك وهو جالس على التخت قال وهذا قال له مدفع قال له يطير اسمك ولاىشيء وضعت هذا قال على راس ا يبك رهو طالعمن السلالم وهدا قالله جوفه ووجه بيتالخلا فالوهذا قالر بمسايهرب الىقاعة الجلوس تبقى تلحقه قال له الله يجاز يك بفعلك ياعتمان ها هو قد امرني ان اهدم البيت قال له عنمان السمع والطاعة روح انت وانا اهدمه واشيل ترابه وآتي اليك فعال له اسرع ياعتهان ثمم ان آلاميرترك عتهان وسار الى ببته واماعتمان فانه اخلف الرزموسار الي بيت نقيب الاشراف البكرية وشيخ السادات وشيخ الاسلام وقال لهم ياساداتنا يا افاصل بنت لسكم الربع فيه ستة قراريط و ايبك يريد هدمه قالوا له كنامه م قلمته على امراسه قال لهم غدا اطلعوا الى الديوان وتركهم وانصرف الى ناظر الحرمين واعلمة بذلك فقال كنت اهدم ركنه فامره بطلوعه الديو انوتركه عمان وسار الي اولاد الارامل الفقرا والمساكين وسكان القها وي والمحتاجين وقال لهم بنيت لسكم ربعويريد ايبك هدمسه فلماسمعوا من تتمانذلك قالوا ابش والاسمالاعظم

كنانهـدم القلمة على رأسه ولم يخلصنا قال غدا اطلعوا الديوان فاجا بوه بالسمع والطاعة ثمترك الجميع وسارالي سيدهوقال لههاا ناهدمت البيت وشلت ترابه قال له جزاك الله خير والماصبح الله بالصباح ركب الامير وطلب الديوان فسار به عثمان من طرقات مختلفة ولم يفوته على البيت فتعجب الاميرمن ذلك وقال ياعثمان ولاي شيء اتينا من هاهنا قال له لان الطريق الذي كنا نسيرمنه لم يستقيم من مكان الهدد والنبار والعفار فأتينا من هاهنا احسن لنا فصدقه وطلع الى الديوان وصبح على الملك وجلس مكانه وقدتكامل الديوان واذا بالاشرآف ببكرة ابيهم طالعين الي وتجلس غيرك لانك رجل عير عادل فلماسمع ايبك ذلك احتار في امره وازداد عجبه وقالما الخبرف احد منهم يردعلي مجوآب لانهم قد اخذنهم الحية فقام الامير بيبرص وأخذ بخاطرهم وأجلسهم وقال لهم رفقوا على انفسكم حتى معلم ماالحبر فجلسوا فما استنم بهمالجلوس حقجاءت العلماء والمجاورين والطلبه والفقهاء وهم يقولون لا يحل من الله ابدا ذلك الفمل يا يبك في هذه البلدة فاجلسهم ايضا الامير واذا بناظر الحرمين والشيخ السادات مقبلين الى الديوان وعلى اثره اولاد الرميله وهم يقولون ايش ياابن القحبه من امرك تهدبيتنا والاسم الاعظم كنانهد قلعتك على راسك قال الآخر بالطوف ياحاج محمد والاخر جمل فى حزامه حافر حمار ومنهم من ممه نبوت ومنهم من سحب له خنجر وقد اخــذ ايبك من ذلك الضجر وقال ايااخوانى ماالخبر الذى منى صدر فقالوا اذلنا بيتا وهو الذى بناءالامير بيبرص لنا ربع ولهؤلاء الربع الثانى والربع الثالث السادات والرابع للحرمين فكيف تامرانت بهدمه فهذا وقف لم بهدم ابدا فقال لهم يااسيادي والعلم ألشر يف انالم اعلم انهموقوف ابداو الحق على لسكم وقدعلم بيبرص ايضا بالقصه لانه لم كان يعلمها فاغتأظ من عثمان غيظا شديدا لكن لمارأي نفسه فى الديوان ورأى البيت موقوفا وهؤلا وبدافعون عنهقوي ظهره وقال في سره ان اخذوا هؤلاء اجرته خيرا من هدمه والله لقد نظر عثمان موقع النظر ثم انالناس بعد ان تكلموامع ايبك انصرفوا وقدكادالغيظ ان

يخنق ايبك فنفض المنديل بحو لت الرجال والمساكر ونزل الامير بيبرص وأراد ان يتكلم مع عثمان فقال عثمان وسرهافى مقامها ان لم تسكت اصبيح اهدالبيت واسلطهم عليك لأت هذه حاجة لم تملكها فما يخصك انتبها فسكت الامير وخاف من عثمان ان يفسل ذلك ( ياساده ) وأماا ببك فانه جلس في الديوان ومنع الار بعسة من الغرول لما انفض الديو ن من الناس قال لهم هتكنوني وجرستوني وقد رأيم باعينكم الذى جرى وانالااقدر على علماولا إشراف ولاعلى حشاشين بتو عرميله حيات راسي انالم تدبروا تدبير جامد والا قطعر ؤوسكم قالواله بل الشربات فلماشر بوا قال علاي الدين ل يتكامل الدموان يطلع بيرص عليك تفول له إبيرص يقول ال نعم تقول له الزم بيتك فاذا هوسمع منك ذلك الكلام يصعب عليه المنصب ينكاد يطق يموت الفا تحداني روحه قال يبك ند بيرجامد اياك يصح قالواجامد (ياساده) ولمااصم الله بالصباح جلس اببك على دكته وطلمت سائر دولته وأقبل الامع كعادته فاسا تكامل الديو انقال ايبكيا بيبرص قال نم قال الزم بيتك لم بقيت تطلع الى الدبوان فقال سمعاوطاعه ثمنهض من ساعته وقد اخذه الفرح والاستبشار وقال والله لان ارتاح قلى وهو الذي كنت ارجو. من حربي هذا وقد قابله عثمان فسألدعن الخبر فاخبره بماتقرر ففاللالا تحمل همابدا تممارمعه حتى اوصله الي ييت ابن باديس السبكي فجلس في مكانه فهذا ما كان منه واما ما كان من عثمان فانه صبيح ثاني الايام وقف في وسط الطريق واذا قد اقبل نقيب الاشراف طالم الديوان فقال لدعثهان تعضل اجلس في بيتك فهاك كرسيك انت وجماعتك فاجابه الىذلك وأخذجا عته وسار الى الديوان الحديد ورجع عثمان وقابل شيخ الاسلام المعزين عبدالسلام فاخذمهو وسائر الملماء وأجلسهم هموالامرا والهلوان هذا ولما كان احتفل المكان بالامم قالو اياعثمان ما قي هذا المكان اقص الاالسماطان قال انا آتيكم به ثم ماح على الشربجيه والطباخين وغيره فأ وا اليسه فقال لهم هيؤا لهؤلا الما كلوالمشارب في ذلك النهار وكل نهاد مثل عادتهم فاحابوا لسمع والطاعة فقال لهم بعد انا كلوا وشربوا ولذوا وطربوا قدرتبنا لكم ها هناكل يوممثل

ذلك ولكمماهيه علىماهيتكم ولمتطلعوا عند ايبك ابدا فقالوا سمعا وطاعة ثم انعثمان ترابهم على حالهم وسار الى ارباب الطمول والمواكب وامرهمان يتجهزوا ويقفوا فىوسط الطريق فأجا بوءالى ذلك فتركهم وسار الىسيده الامسير بيبرص فصبح عليه وقالله كلم العلما والإشراف فقال الأمير في اىشىء ياعتهان قال لااعلم بشيء منذلك أبدأ أناجالس علىبابالبيت الجديد وأذابهم قد أنوا الي باجمعهم وقالوا لى انده لنا بسيدك فتركتهم هناك فى لحوش واتبت اليك واعلمتك فقسال له كنت ياعتهان اجلسهم في اعلى البيت احسن من الحوش فقال له ولاىشىء هياش الاكلمه وردغطاها فاجا به الامير الى ذلك وبهض وقد ركب جواده وصارمع عثمان واعتدل في الطريق وصار حق قارب المكان واذا قد انعقد الموكب قدامه وكان موكبعظيم فقال ماهذا ياعمان فقال عمان لاتتكلم ابدا بلاسكت وانظر بعينك وسوف تعرف فسكت الامير ولم يزل سائر بالمو كبحتى عبر الى البيت وعمان قدامه وهو تابعه حتى عبر الى ذلك المكان ولم يراه قبل الآن ابدا فلمان رأوه الرجال والامراء والحبين واذا هم قد نهضواً له على الاقدام وقد استلموه الاغوات وادتفعت الشبكه فبانمن تحتها بخت مثل نخت المملكة بل اعظم ومازالوابه حني اجلسوه علىذلك للتحد فلمساجلس قرا المقرى وخمردمى الداعي وخم رقىالراق وختمصاح شاويش الديوان وهويقول

قال الامير بيبرص آمنا ثم ان السادات و الاشراف هتوه بما وصل اليه وقالوا له انت من الا نحا كمنا و ان اردت عزل ايبك عزلناه اا وأمرت بطرده طردناه فقال لهم لا يلزم من ذلك شيء ابدا على كل حال والدي و اناولده و حكمه ماشي على فقالوا له لابد من حضورنا كل يوم الي عندك فلا تتأخر عنا ابدا محق العلم على الله لا تخالفنا فاجابهم لما ان اقسموا عليه وصارت هذه العادة عادة الدوله و الاشراف واحسل عملكته و هو يمكم و يأمر و هما ظهره فهذا ما كان منه (قال الراوى) و اما ما كان

من ايبك فانهجلس فىالديوان وحضرت الار بممدرفقاه وتضاحىالنهار وماطلع احد من العلما ولا الاشراف الي الديوان فقال ايبك باعلاى الدين علما فين قال آه خاصطه قال ماره فين قالله خاصطه فجلسوا الاربعــه الى آخرالنهاد وثانى يوم كذاك وقدشاع الخبر بمكم الامير بيبرص فى الديو ان الجديد وان الحسكومه فى بيت الوزير فلماسمع ايبك بذلك ضاق صدره واحتار في امره وقال لرفقاه هيا بنا نشق ارضمصر ونسير الىالديوان وننظر الاحكام ثمانهم غيروا ملابسهم وقبلان ينزلوا من الديوان اناهم رجل وهو يقول مظلوم ياملك الاسلام قال له ايبك ما ظلومتك قالله زوجتي ظلمتني فخذ بيدى لانباقد اخذهامني رجل يقالله على البشوني وطلبتهامته فابت وقالت على انى مجنون والشرع جوز لهذلك وطردتني من بيتى فاتيت الى جنابك السعيد فلماسمع ايبك ذلك الكلام قال برا جلاد قال علاي الدين را نبوت قال بشتك براكرباج قال قلاوون لماشيخ بتاع اسلام ثبتجنا نك احنا نعملك إيش احنا أكثر من شيخ الاسلام فلما صاحو آفيه نزل يبكي وينوح وهو يقول حسبناالله ونعمالوكيل فبينهاهو كذلك واذا برجل منالناس قد قابله وقالله سير الىالديوان الجديد لانلاحكم عظيم الافى بيت الوزير فسار الرجلي الى بيت بيبرص هذا وايبك وجماعته خلفه وقد قالوا لبعضهم سيروا بناحتي نبصر الاحكام وننظر مايفعل معهذا الرجل فسار واحتى وقفوا بباب الديوان ينظرون الاحكام فهذا ماكان من امرهؤلاء قالواما ماكان من الخواجه فانه قبل الارض وخم وترجم وقالخد يدي الله ياخذبيدك يوم القيامه فقال له الإمير ما الخبر فقال له يامولاي انالي حكاية من العبر لو كتبت رؤوس الابر على اماقي البصر لصارت عبرة لمن اعتبر فه مازه الملك بيبرص اريد ان اسمع حكايتك واميز قصتك فقال لهروق ذهنك والتي سمعات واكثر من الصلاه على حبيب القلوب فقال الامير اللهم صلى وسلم و بارك عليه فقال الرجل اعلم انني خواجه فى الاسكندريه واسمى متزوج فى الاسكندريه ولكن متزوج فى الاسكندريه ولى كله تسمع وحرمه ترفع ولكن يامولاى اناقليل الذريه فخرجت الىجهة البحر فى بعض الايام فرايت غلام عليه

بشت مقطع وهوعر بإنوجيعان ومنشدة جوعه باكل قشرالبطيخ فأخذتني الشفقةعليه فاقبلت اليه وقلت له ياولدي قال لى نعمياً بو ياففرحت بهوقلت لهما اسمك قال يامولاي اسمى على فقلت له وانا الا تخراسمي حسن ثم اني اخذته الي مكانى واخرجت له بدله من ملابسي وندهت لزوجتي فلماحضرت قلت لهاهذا الغلام فقير ونحن مالنا ذرية وقداستخرت الله العظيم وجملته ولدى فاجعليه انت ولدك ففرحت بذلك وانزلته من طوقها ونادته بولدها فصارفي ارقى رتبة من العزعندي وفىمكانودكاني فاقبنا عىذلكمدةمن الزمان حتى ان الغلام تنصبح ووعى وباع واشترى ولم بقيت اخاف عليدو هوعندي في بيتي فاذا اصبح الله بالصباح أرى زوجتي عنده فأصبح عليها بافلانة تقول حتى اصحى على شلبي واناكل ما كسبته جعلته فى بيتى ولمأرى شيء منه ابدا وقدلست على هذه الملمو للأملاعيب ماسبقها اليهااحد وذلك أن الغلام على قال لي في بعض الايام يا أبي مرادى آخذ متجرة من هناو اسير بها الىمصر لإجلان ازور الامام وانفرج على مصر فخرجت له متجرة وادستله الي مصر فباعها واشترى لهييناً وصارله عبيدوغهمان ونزوج وصاروا ينادوه الناس ياسيدى على يأشلبي وصارت الملمونة ترسل اليهمن امتعتى ولماعلم بذلك بل اقمت على ذلك سنة فرأيت نفسى والسهاء والطارق ومافى بيتىشىء يسا ويعشر عشرة دراهم فقلت لها ياحجه ماالذي نفعل قالت لونبيع مافىالدكان و نشتري بهم هدية ونسيرالي مصر اليمصر المحروسة اليولدنا يفتح آك كاذو ينصبك فيهالان جميلنا سابق عليه فطاوعتهاو ستجيع مالى ونوالي وجميع ماعك يدى واخذتها وسرتانا وهيالي مصروسأ لناعلي البيتحتى عرفناه ودخلنااليه فلماقا بلناه ترحب بنا وأخذ امهطلعها الى آلحر يم و نركني ا ناعلى الدكهم البواب حتى المسي المساء واخدني الجوع فأكلت تلك الليلة مع البواب من عشاه وقلت في نفسى يكون نسى فلما نزل في الصباح قمت له على الاقدام فقال يا ابى لا ثؤاخذ نى إنا نسيتك البارحة ولكن خذ هذا النصف الفضة احلق منه رأسك واتفرج على ار باب الفنون في الرميلة حتى يمسى الوقت فأتى الىها هنا فأخذت النصف منه وسرتكما أمرني ورجعت آخر النهار فدخلت المنزل فطردني البواب وقال لي ياعم صاحب البيت حرج على انى لم ادع احدا يدخل بيته

فنمت علىالبا بخار جالعتبة حتى جاءالصباح فنزل على فصحت عليه وقلت له كترالله خيركوصل ياولدى جميلك اعطيني زوجتي ودعني اذهبالي حالسببلي فقاللي بإراجل مالك عندى زوجه ابداقلت له عندك فصاحبالناس فأتوا ومامنهم الامن ضربعي ونصرة على وقع على الضرب من الناس فخرجت اجري ولم أزل اجرى وهم يسبوني و يلعنو بى حتى السرع فسألنى عن حالى فأخبرته بقصتى ففال في الشرع هل عندك من بينة نشهدعليه بذلك فقلت لة يامولا نابقيت اجيب بينه اقول لهم اشهدواعلى انى اريداسلم هذه زوجتي فقال الفاضي شرعر بنا هكذا فنزلت من عنده ما كي وذهبت الى ايبك فأخبرته فصاح على هو ورفقاء و قالوا بري جلاد برى نبوت برى كرياج نزلت الي عندك خبرك والسلام (قال الراوى) فلماسمع الامير بيبرس ذلك الكلام قال ياعتمان سرمنهنا الى الخواجه على البشوتى وأنيني به فقال سمعاوطاعة ثممان عنمان نزل مر تلك الساعة وسارالي دكان على البشوتي و تامل و اذا بملي جالس جلسة المتكبر بنواضعارجله على الاخرىومنكي على مخدات والكبرظاهر عليه فتقدم اليه عمان وقال له انت على البشو في قال نعم انت عايز ابش قال له عليك سمما وطاعة كلم الوزير يببرس فلما سمع ذلك الكلام من عنمان قال له يبقى الوزير مارآش احد غيرك برسله الى حتى يرسلك انت وانا مقامى رجل مثلك يار اجل ولكن ها توا البغله واراد انبركبو يمشي عتمان خلفه فلما علم عتمان منه ذلك تقسدمالي الركو بة ودفع عنها على وقال له زالت عنك النعمة يا تيس هوا ناتم اعجبك ثم جــ ذبه الى الارض رَماه ومال عليه بالرزه وما زالمعهحتي كادان بهلكه وقالله وسرها في مقامها لا بركب البغله احدغيرى وانتتمشي خلني ويدكعلي كفلها وأن تأخرت عنكفل البغلةهمسة طيرت رأسك هذا ولم احدا يعارض عنمان ابدا حتى ركب وسارعلي البشوتي ويده على كفل البغلة حتى اقبل الى الديوان فدخل على وسلم فترحب به الامير واجلسه فلما استقربه الجنوس قال الامير باسيدي انت تعرف هذا الرجل قال له يامولاى هذا رجل مجنون وانا لا اعرفه ابدأ ولم رأيته إلا أمس وقد طلبني في بيت القاضي وادعى ان زوجته عندىوأ ناوحيات رأسك لمرايتها

إبدا فقالله بيبرص باراجل ولماأ نت مجنون لاىشىء جئت الي عدي امشى وامعى الىحالسبيلك وصاح فيالرجل فطلعمن عنده وقد نظرالا ميرالى عنمان بعينه فعرف المعني وفهمال كملام فلحق الرجل وقال له اجلس انت هاهنا سوف ترى ما يحل بهذا وتبصركيف تكون الاحكام فجلس الرجل عندعتهان وقدا كرمه غابةالا كرام (ياساده)وأما الامير بيبرص فانه أمربالشر بات فشرب هو وعلى وقال له ياسيدي على انامرادى العب ممك الشطريج فقال لهشأ نك وماتر يدفوضع الشطرنج والديوان متكامل وأيبك ورفقاه فى باب آلديوار ينظر ون مايكون هذا وقدجعل الامير يلاعبه و يخاصره و عازحه و يسامره الى ان سقطت السبحة من يده واشتغل بالشطرنج فأخذها الاميرمن بين يديه وقال مرادى اريل ضرورة وسارالي بيت الخلاوصات ياعنمان إن يأتى اليه مإلا مريق فعلاه عتمان وأتى به اليه فسار ه الامير في اذنه وقال له خد عشرةمن العسكر وانزل الى ينتعلى البشوتي وخبط على الحريم فاذا قالوا من قل لهم سيدى على نقول لكج خذوا هذه السبحة اماد وبرلوا الضيفه التي عندكم فسارعنمان كاأمره سيده ورجع بيبرص يلاعب على هذا ولم برل عمان سائرحتي اقبل الي البيت فقال لهم خدد واهذه السبحة و نزلوا المضيفة التي عند كم (ياساده) فلما سست المرأة زوجة على ذلك المكلام نهضت وقالت لهاقو منى ياملعونه اقلقنيني طول الليل وانت معهذا اللئيم نصاحكيه ويضاحكك ثم انزلنها ونزلت معها فأخذها عمان وسارحتي عبربهما الديوان فلمارآها الامير بيبرص قال انت ايش ياحرمه قالت له انازوجه هذا الرجل الخواجه على البشو تي وهده المرأة زوجة الرجل الاسكندراني وحق رأسك جمعمانحن فيهمن الخيركله متاع هذا الرجل الاسكندرالي وهذاعلى لايحكم علىشيء ابداو قدخامرت هذه الخاطبة على زوجها وسارت تراسله ويراسلها وتبعث اليهمتاع هذا الرجلحتي افقرته وهولا يعلمشيءمن ذلك ابدالانه عامله ابنه وابن الملعونة ايضأ ولمااتي الى مصراخه منه زوجته وتركها عندى ولماجن الليل دخل فقامت له وسلمت عليه وقبلت يده فقبلها في خدودها وهيمكشونةالوجه فقلت في نفسي امه ثم اكل معها قلت امه ثم لاعبته قلت امه ثم لاعبها وقد جذبها من الثياب قلت امه ثم لأعبته

قلتامه مماخذها في حضنه و نامو اسوي قلت امه ولمازل اقول امه حتى ان الخشب رك الخشب وسمعت منهامالم اسمعه من نساء فقلت ماهياش اسه ابدائم انه نزل وطر دالرجل واقاممم هذه الملعونه على الفسادو المنكر والعشق وهذا الرجل مظلوم فن اجل ذلك سار الي القاضي قال هات بينه قال له ماعندي بينه اثبت القاضي جنا نه وتصبوا عليه الخواجات ولم يزلمن مكانالي مكانحتي انى الىرأبك السديد وارسلت خدامك الينا فاتيت وأداخبرتك والسلامةال فلما سمع الاسيرذلك قال باعتمان هات الرجل فاتى بالاسكندراني فقال له ياشيخ اعرف زوجتك من هؤلاء الاثنين فقال له هاهي هذه فقال له ياشيخ ربناذ كر التو بة في الفرآن وقال الامن تاب فقال الرجل معاذا فقداى برىء عنها دنيا و اخري فقال وعزة الله اذارأ بتك قلت وجب ورضيت لطيرت رأسك ثمامر بالاثنين ان ياخذوهما و يدور ومماعى جملين شاميين والمشاعل ينادى عليهما وذلك بعدان اخذعليهما أذما من العلما فافتواله بقتلهما فسأرا بالاثنين فيمصر وقد اقبلوا الى الرميله فصلبوا المرأة على السبيل وضر بواعنق على البشوتي فهذاما كانمن امرهؤلاء واما ماكان من امر الاسيرفانه التفت الى حسن الاسكندرانى وقالله ياخواجه جميع مافى بيت هذاالرجل هولك و بين بديك فخذ هذه المرأة واصبرعليها حنى تخرج من العده اربعة اشهروعشرة ايام وتزوج بهاوا قعد في الدكان فكرما في البيت والدكان لك هبة كريم لا يردفي عطاه فعند ذلك دعى له الرجل ونزل وهو حامدشاكر واخذ البيت والدكان ودعواله العلماء وجميع ماكان حاضرفى مجلسه تما نه بعد ذلك نفض المنديل ونزل كل انسان الي حال سبيلة فهذا ماكانمنه واماماكان من ايبك فانه رجع هو ورفقاه الى الديوان وقال ايبك والله المظيم هذه احكام مالها نظير ابدا وامآ احنا ناس بطالين من ما نقول برى كر باج من غيراصل فقالواله رفقاه هذا كله شغل علماء اما بيبر مسما يمرف قدر هذا كله ولكن دعنا وانصرفو ابعدذلك الىحال سبيلهم قال ولماان كان من الفدطلع ايبك الى ديوا نه ولم بطلع عليه غير الار بعة رففاه فبينها هم جالسين واذا هو برجل مغرّ بى يقبل الارض عليه رهو يقول مقام قال ايبكمالك انت الإ خرقال له انارجل ووضمت عند القاضى

امانهوهو جرابملا تذهب حتى ارجع من الحجاز فلما اتيت طلبته منه اعطاني اباهوكان اخذمىني بالميزان واخذته بالميزان فأسافتحته وجدته رصاص فقلت لهماهو لى فال يمتى أنمسخ قلت له المسخ موجود قال نعم ان الله على كل شي، قدير تركته وجيت اليك اخبرتك وأريدمنك انك تخلص لى مالى من عند قاضى الاسلام فال فلماسمع ايبك ذلك الكلام قال له يارا جل و لما الفاضي حكم بالشريعة انا عمل ايش وصاح ايبك يرى جلاد قال سنقربري نبوت قال علاى الدين برى كرباج فنزل الرجل بجري ويدعوا ايبك ويقول الديقلب تختك يااببك ولم يزلسابر الى ديوان بيبرص وكان ايبك على الاثر وهو وفقاه لانهما قالوا لبمضهما امضوا بناحتى نرىماذا يفعل بيبرص فى هذه الحكومه هذا وقد قال الرجل نصم مظلوم يادولتلي خمذ بيدى الله ياخذ بيدك يوم العرض على الله قال ماظلومتك قال له انارجل حاجى وأعاد عليه الفصم واخبره بان الذهب طلمرصاص وسألته فيذلك قال اعسح والله على كلشيء قدير تركتمه وتوجهت الي ايبك طردني اتيت الي عندك سألتني أخبرتك قال الاميرياسا داتنا ياعلما ارسلوا لنا رجلا من طرفكم يحضرلنا القاضي فأجابوه الي ذلك وأرسلوا الي القاضي فلماحضر قاملهالامير وترحب بهوسلم عليه وأجلسه وسأله فى امرالجراب فقالله المسح فهل هوموجود المسخ من مدة الني صلى الله عليه وسلم قال له ان الله على كل شيء قدير فقال له الامير صدقت يامولا فالقاضي ولكن اعطيني خطك وختمك يشهد عليك بذلك فكتبلهم بذلك وخثم فاخذهامنه وقال لةسير انت الى حال سبيلك وانت إمغر بى بعد ثلاث ايام مالي الي عندي وخدحقك مني فقال له جزاك الله خير وادامالله بقأك فانصرفت الاماره وساركل انسان الىمكانه وصبروا تلك المده ( قالُالراوی ) واثناء تلكالملدة تخفىالامير بيبرص ونزل مع عثمان وكان في زى عالم وسار فىالطرقات ومعسه بعضالخداموالما ليك والجيم علىهيئةالطاكبه فبيناهو سائر واذا به وجدالبغلة وعلمها ابن القاضى وعليمه بدلة كأنها سرقت من كنز وحوله النامان والخدام فسال عنه فقالوا لهمواين مولانا القاضي فتبعه الاميروغ يرل تابعه الى المكتب وكان المكتب في سيدي الواالنور فاستلموه العرفان وأجلسوه ورجعت

الخدام بالبغله وتركواااغلمان عندالفقه فاقبل الامير بيبرس الي السكتب وسلم على الفقيه فنرحب به وظن انه عالم من علماء الاسلام وأمراه بالفطور فقال الامير وحق العلم على الله لا يا تى الفطور الامن عندى ثم اخرج خمسة ذهب فاعطا الفقيه اثنين وأرسل بعض الغلمان بتلاثة ذهب الى الفطاطري فالمي البه بثلا ثة قصعات من الفطير كلقصعة بدينارفوضع لاولادالكتاب واحده والثانيسة وضعهاللعرفال وهو والفقيه والغلام واحدة وجعلوا ياكلونهذا وقمدتمدم الامير الي الطعامو وضع فيه البنج الطيار ونظر الي عثمان فعلم الاشاره وفهم المعني وذلك ان الامير نا وله يحبوب ذهبوقال له خذهذا وسير الى القرداني و تبي منه بقرد صغير فقال سمعا وطاعة تمسارعثهان الي القرداتي وأعطاه الحبوب واخسذ منه القرد وعاد عثمان في اسرع وقت وكان البيج قدتمكن من الاولاد والعرفان فرقدرا جيعاهذا وقد أقبل عثمان بذلك القرد فاخذه لامير وسار بهالى الديوان وأخفاه عن اعين كل انسان والبسه بدله من عنده فهذا ما كان من امر هؤلاء واما ما كان من القرد فانه لما تأمل لنفسه ورأى ذلكالبدله المرصعة بالجواحرففر حوصار يلعب فىالقصب والفصوص وسكن فى محله ولم برفع راسه بل جلس مكان الغلام وهو فرحان بما عليه من الملابس فهذاما كان من أمر هؤلا واما ما كان من امر الامير فانه جعل ضد البنج في آ ذا نهم وتركهم وانصرف هوانى حال سبيله هذا وقد انتبه الفقيه بعدمدة فلم يجد العالم الذى كانعنده فقال في نفسه لعله تركني لمارآ ني قدغلب على النوم تم جمل يفيق الاولاد المرفان وسالهم فقالوا مارايناه قال فبينهاهم كذلكواذا بالخسدام اقبلوا من بيت القاضى ومعهم البغله يريدون ان يأخـذوا الفلام فعبروا اليالمـكتـ وسلموا على الشيخ وتقدم اليدكبيرهم وتامل الي الغلام واذابه قرد فهذا ماكان من امرهم (قال الراري) فلمأرأى ذلك صاح على ، رأسه على الفقيه اين ابن القاضى فقال له

الشييخ هاهو جالسعندك قاللهامولآنا هذا قرد قاللهماهو الذى اتيتمبه يعني بحن الَّذَى عملنا ه قردا فعند ذلك تجاورا الخدام واعلموا القاضي بذلك الشان فامتزج بالغضب وأمر باحضار الشيخ فلماحضر قال لهابن ولدي فقال هاذا هو ابنك

الذى اتانى فقال لا كان ذلك ابدا ولم يعمل هذه المساله الاحكومة ملك الاسلام المعز ايبك فقال الفقيه لاوعزة الله لم يعمل هذه الحسكو مة الاالو زير بيبرص وان كان لك عندى طلب فها اناو انت اليه فلما سمع منه القاضي دلك اخذه و سارمعه الى الديون فقال لهم ماالحبر فقال القاضي انا اعطيت آبني لهذا الرجل يقريه فلما كان ذلك اليوم رأيته قردا فقالله الامير بيبرص يامولا نالا نعجب فلعلها عسخوهذا الفقيه لملهذنب ابدا فقسال له المسخ ممنوع قال لوكان المسخ ممنوع ماكنت كتبت لي خطك وختمك واشهدت به على نفسك ثمانه بعد ذلك انعم على الفقيه وطرد القاضي وصاح فيه وقال للفقيه سر انت الي حال سبيلك وكلمن تعرض لك في سؤال ها نوالي وا فا امنعه عنكفدعي لهوانصرف الى حالسبيله فهداما كان منـــه قال واما ماكان من الامير فانهلماطرد القاضي ولمبنصره فيشىءفنزل وهو زعلان وصار الىالبيت فسالته زوجته عنحاله وقصته فاعادعلما الخبر فلماسمعت بذلك نرلت وهيمثل المجنونه لاتعقل علىشيء حتى انت الي ديوان بيبرص وقالت له ولدى ياملك الاسلام فقال لهااتمسخ وهذا خط زوجك وختمه على ذلك فغالتله ان المسخ لمهوموجود فقال لهاولاى شيء المسخ مال المغربي فقالت له ياسىدي مال المعربي عندى بتمامه اخدهز وجىووزن ثقلهرصاص و ومعهمكانهوختم عليه كماكاذ فقال لها امضى واحضرى المال اليها هنا وخذى ولدك من عندى ففرحت بذلك ويزلت وأحضرت المال فاخذه ثم ارسل الى المغر بى واحضره وقال له انظر هـــذا مالك قال نعم فقال له خذمالك وسير اليحالك فاناو الله كنت ناوي احط لك هذا المال من مالي ولم اكسر بخاطرك ولكن خشيت ازيقال في حقى الني عجزت عن حل مسأله صغيرة فدفعت غرامتهالاجل عجزى وأخلذالفلام وناوله الميامه ثمما نهالتفت الىالفاضي وقالله الآرقدحل عندى قطع يدك كاامرالله تعالى ولكن عفوت عنك لاجل القرآن العظيم والعلم الشريف وابضا لاجل ستر هذه الحرمة فسير الى حال سبيلك والزم بيتك ولا تقرب القضاء لانك لا تصلحه ابدا ثم ان الامير ولي من طرفه قاضي آخر بعد عزله هذا وقد قا لتالعلما والسادات واللهان هذه الاحكام ترضي اللهو رسوله

ثم انه بعد ذلك نفض المنديل تحولت الرجال ونزل ايضا آيبك و رفقاه وقد شاهد الدعوه فسار منساعته الى الديوان وهو مهموم القلب ورفقاه من خلف فقال لهم بعد الجلوس والله اناحكام بيبرص طيبه وأمااحنا بطالين والكن اناقدزادهمي منه فقال علاي الدبن انا ادبرك على موته فقال دبر قال تجيب كرك رضى وتمزج الياقه بالسم الخارق و نرسله مع على ابن الرضعه اليه يفول له ياسيدي ان ابوك ايبك كان متخنى وحاضر الدعاوى الذى عملتها وقد انبسط وهاهو ارسل اليك كركررضي فانك تعود الى مكانك فعنه ذلك يفرح بيبرص بالكرك والخادم يوضعه علىظهره ينزل السم على عنقه فيسرى في صدره يموت لوقته وساعته رحمة الله عليك يابيرص والله كانابن ناس فقال ايبك هدا منصب مناسب اياك يصح ثم اتى بالسم وسم الياقه وناوله لابن المرضعة وقال لاسرالي بيبرص وقلله كذاوكذا فسارعى ولم بمرابشيء منذلك ودخل على الامير بيبرص فتقدمله وسلم واحسن ما به تـكلم واخبر بيبرص عاقال له ايبك ففال الامير بارك الله في الى وانني ماعلمت هذه الاحكام الابنفسه هو ودعاه لي ولكن اطرح الكرك ياغلي فقاله ياسيدي اعطيني الامان فقال له الشمني لامان ولوكان المحرك مسموم قاله ممهومسموم يادو لتلى ولكن وعزة السانالماعلم بشيءمن ذلك الاهاهنالاني حال مااردت ان التي الكرك عليك اخذتني سنة من النوم فرا يت الست كر يمة الدار بن وهي تقول ياعلى انت خادم الملك العادل الذى انت وانف بين يديه فاعلمه بانالكرك مسموم ثم افقت وانت منتظر القا السكرك فاخذت منكالامان واعلمتك الحال والسلام فال فلمسمع الامير منه فالكالكلام قالله تمني على تعطى فقال تمنيت على الله ثم على جنا بك ان اكون خادمك حتى تواريني التراب قال الامير ان الله اعطاك فقال عثمان هـ ذا ابر المرضعه وعندك ابن الخبله وانشاء الله يأتيك ابن الدايه فهذاما كانمن امرهؤلا واما ماكان من الامير بيبرص فالمالتفت الى العلماء وقال لهمما قولكم دام فضلكم فيمن يريد قتلى بغيرحق ومن غيرجنا يةقالوا لهحل قتله فقال لهم اعطو نيحجة على ذلك فاعطوه بذلك افتأ فأخذها وسارالي ايبك والماليك ممه فلماأن وقمت المين على المين قال له باي

شىءاستوجبت قتلى وأرسلت لى هذاالكرك المسمومع انى واللمقادر علىمونك وقدافوا لىالعلماء بذلك ولسكن عفا الله عنكثم امر بأحراق السكرك قدام ايبك في وسط الديو انولم يبالي بشيءتم اشعل الناروحرق الكرا فيهاوا يبك ينظرو برى ولم يبسدي كلام البدآفه فداما كالنمن امر الامير بيبرص واماما كالنمن ايبك فانة التفت الى دفقاه وقال لهم كيف رأبتم فى ذلك ومامعكم من الرأى قالواله ترسل الف مملوك بالسلاح يقفواله على بالديوان فاذا نزل ينزل على غفلة ولم بكن مستيقظ لنفسه فاذارأوه يقطعوه بالسلاحو يطلموا على حمايتك وأمرك ولرأحد يقدر يمانع أمير المؤمنين فى كلما يفعله فقال ايبك هذا تد ببرجامد اياك يصح قالوا جامد ثم ان ايبك دعا بالماليك ان ارفعو السلاح والبط واذا عبرعليك بيبرص قطعوه فاجابوه بالطاعة ونزلوامن عنده فلماان توسطوا الطريق قالوا لبعضهم اننالم يكى لناطاقة عى بيبرص ولوكناعشر ةآلافما يبالي بناابدافانه مستيقظ لنفسهدأ ئإلا سمافى هذة الايام ولكنمن الراى اننا عضى اليه ونفعل كافعل على بن المرضعة ومخبره بالحقيقة ونخدم عنده ونرتح من ايبك وذله فقالواهذا هوالرأى الصواب ثم انهم ساروا عندبيبرس وتفدم كبيرهموقبل الارض بين يديه وخدموترجم واحسن مابه تكلم واخبرالامير بالقصةمن اولهاالي آخرهاو كشف له عن ظاهرها وباطنها فقال لهالامير وماالذي تريد قال اريدان اكون انا وهؤلاء المماليك خدامك حتى توارينا التراب فانعم عليهم الامير واكرمهم غايةالا كراموقال باعلماءالاسلام هذا يحل لايبك مرف الله قالواهذا لايحل من الله لسلم ابدا ويحن على ذلك امحنا اليك دمه والسلام فلماسمع الاميرمنهم ذلك ركب وساراني ايبك وقالله قدابا حتلي العلماء دمك وانني اقدر اخلى مماليكك الذى ارسلتهم لقتلي يقطعوك لكن لابدلي ان ارحل عن بدك ألتى انت حاكم عليها ولماقيم بهاساعة واحدة ثم انه تركه ونزل وصاح باعمان فاجابه بالتلبية فقال لهجهزمالى ونوالى وغلماني ورجالي وحين ندق الساعة خمسةمن اللبل لمابق في المحروسة ابدافاني مهاجرمن مصرقال عمان سمعا وطاعة هذا وقدجعل بجهز نفسه الي الرجيل وعنان يجهز الاشغال فهذاما كان من امرهؤلاء

(قال الراوي) واما ما كان من ايبك فانه النفت الى رفقاه وقال لهم دبر ولى على تدبيرا هلك به بيبرص قالواله تففل البوابات وترسل تنبيه الى البوابين انهم لم يفتحوا البوابات الااذا كانت الشمس تطلع وذلك لاجل انك تموقه عن المسير وترسل من ساعتك هذه الى نباب الارض والبلاد بان كل من يعرف بيبرص و يفعل فيه مكيدة فبلده تكونله اقطاع بلامال ومن كرمه أوفتح اليه بلده او تلقاه كانجزاه عندى قتله ونهب ماله وهنك فسائه وتيتم عياله فقال أببك تدبير جامدا ياك يصحثم انه امر بالكاتبات فكتبت وارساوهافي عاجل الحال تماسر البواسين بماذكر الفأجابوهالي ذلك فهذاماكان من امرهؤلاء هـذاوالامير بيبرص قدجهز نفسه واقبل الى القلعة وصاح بملء رأسه يا ايبك انى راحل مخاطرى ما هو خو فامنك و لامن د فقاك وها انا منتظر في الرميلة من الآن الى بعد العشا بساعتين أن كنت تزعم انك شجاع اوعندك من يا تي الى ارسل اواحضرا نت بنفسك وها الا بمفردي وانت برحالك كلهم ثم تركهم وسارالي الرميله وجعل بنتظرا ببك اواحدياتي اليهمن طرفه فماجاه ه احدفعندذلك توجدالامير بيبرص وقصد الخلو تواذا بالبوابات مغلقة فصاح بالبوابين فامتنعوا من الفتح وقا لو الهابيك حرج علينا فقصد الاخرى كذلك والثانية والثالثة فاقبل الى بوابتينمن ورا بعضهم وأمر بإحراقهم فاشعلوا فيهمالنا روخرج هو ورجاله الى الخلوات وامر ماحضار أصحاب الاماكن الذبن احترقوامع البوابتين ودفع لهم بمن أما كنهمولم يظلم منهم احدا ابدافدعوا له وعادواالي حال سبيلهم وسأر هو الى العادلية واقام هناك فلما ان اصبح الله بالصباح وردت الاخبار على السلماء والاشراف فلم يرضوا بذلك وقد طلعوا الي ايبك ولاموه وتكلموا معفقال لهم توجهوا اليه وارجعوه ودعوه يجلس مكاني ملكا وسلطان وانا اكون له خادما من الخدام فسارت اليه العلماء فلما وصلوا اليه تلقاهم وا كرمهم غاية الاكرام واخلع عليهم وقد اعرضوا عليه كلام ايبك فقال لهم مد حلفت اني اهاجر منهذَه البلدة واسير الى بلاد اخري و لا يدلى مز الرحيل فقالوا له الله مجازي كلمنكانسببا فىذلك تم دعوا لدورجعوا وأعلموا ايبك بانه قدابى عن

الرجوع هذا وقد ادتحل الاثم ودق طبل الرحيل ولميزل سائرالى انرحل الي غزة فلماً اتىاليها نزل اليهحسان الكردي وتلقاه ولم يقفل في وجهه ابواب واسر له بالعلوفات وعزمه وقد تقدمتالاطمئة وامتدتالاسمطة وجلس بيبرس ير يدالطمام وقد جلس علىراسه وتاملواذابه وجدعلاما من الماليك اشارله بيدةواخر جمنقاووقه قطمة من القطن الابيض واخرج الخنجر ووضع القطنة على ذبا باته واومى به الى الامير بيبرس فلماراي الامير ذلك علم ان هذا كلام مقال لمنحوله من رجاله وغلمانه اعلموا انى اريدان از بل صرورة فلم احدمنكم بدنو الى الطعام حتى اعود انا اليكم ثم ان الامير نهض على الاقدام وترك الطعام واشارالىذلك الغلام وقالله باولدناولني الابريق فتبعهالغلام الىبيت الخلافقالله ياغلامما ممناهذه الاشاره فقال له اريدمنك الامان قال له لك ذلك نم قال النلام وانك لاتتركني عندهذا الرجل وترحل من عزه بل تاخدني معك قال له الله على ذلك فقال له قداشرت اليك انك أذا كلت من هذا العلمام صار لحمتك مثل هذه القطنة لان الطعام مسموموبالله عليك انكلاتتركني ههنا لئلا يقتلنى هذاالظالم ثم الإمير بيبرس رجع بعدذلك وجلس على الطعام وصاح ياحسان قال نعم قال له تفضل هنا لا كل الطعام قال ياسيدى ا ناصا يم ذلك النهار فقاله الامير لقاء الحبايب عيدوانه لايحي الطعام الا صاحبه فلا بد ان تا كل معنا الطعام وان لم تاكل معنا الطعام ف أحديتقرب اليه ابدا فعندذلك اصفر وجهه و تغيرلونه وامتنعمن الطعام فقالله الامير لابدلذلك منسبب عجيب ثمدعي بقط ورمىلة شيئا من الطعام الحنجر فااستقر فى جوفه حتىوقع الىالارض قتيلفقالالامير هذامحل لك من الله وا نت من بيت الاكراد وتفعَّل تلك الفعال معى باى سبب استحقمنك ذلكواذا كنتانااستحقذلك فكل هؤلاءلا يستحقون القتل فكيف تاخذذنوب هؤلاء في عنقك ولكن انااكرمتك لاجل انعمك الملك الصالح واما انت فرجل خائن تممنهضالامير واراد الرحيل واذابرجل يقالله الخواجه حسنبن عنكر وهو شمخ شبندر تجار غزه فقام الي الامبيروقبل يده وعزمه وقال له ضيع يادو لتلي

فقال الامير جزاك الله خيرا يااخي فقال له لا بدمن الضيافة فقال له وصل الجميل فشدد عليه بالضيافة فقال لديا والدى اعلم انمعى رجال كثير عددهم ستين الف خدمومماليك ومعهم مثلهم منالاتباع وأيضا معي مواشى وجنايب وخيول وركايب فقاله والاسم الاعظم الضيافة ثلاثة ايام وفي كل يوم يطلع اليك ثلاثة اسمطه وكلهم من الصيني العال والصبني الذي يتقدم اليك في الندا لم يتقدم اليك فى المشاالا يكون صيني غيره و لون غير الا تخروسا ئر مامعك من الخيول لا يكون علفهم الامن اللوز الاخضر واعلمان الله تعالىاعطاني وقدرني على ماذكرت لك يادولتي قالى فلماسمع الامير بيبرس ذلك الكلام تعجب غاية العجب واجابه من ماطلب هذاوقدا نزله الخواجه في داربها السعددارعالية البنيان مشيدة الاركان وتقدمت له ولمن معه الاطعمة من سائر الالوان وقد اكرمه غاية الاكرام مدة ثلاثة ايام وذلك رغاعن انف باشت غزه ولما أن كان اليوم الرابع تودع منه وامر بالرحيل فرحل فيمن كان معهمن الرجال والإبطال وطلب الاودية الجوال فهذا ماكان من حسان المكردي فانه صبر حتى رحل الامير وارسل كتابا الى ايبك يعلمه بكل ما كانمنه فيحق بيبرس وعافعل الخواجه حسن بن عنكروكيف حلف عليه وكيف اضافه في بساتينه واماكنه في كامل رجاله فارسل اليه ايبك ردالجواب يقول فيه اقتله وإذا منعتك العلماعن قتله انهب ماله ونواله واحرق بساتينه واطلاله ولاتترك لدشيئا الا وتاخذه منه فانه يموت بالحيا فلما وصلت الرسالة الى حسان فعل يدماامره السلطان فاصبح بعد الغنافقير وبعدالعز حقير وهو معذلك يحمد الله و يشكره و يثني عليهو يصلى على الحبيب ممديقول هذه الابيات

لك الحمد والشكرحقا والثنا \* انت القدير على تفريج كربتي اوهبتنى فضلاكثيرا ونعمة \* افاض عطاى على اهل بلاتى ومامنعت الخلق يوما من العطا \* من بحرجودك ياكريم اعطينى قد حزت مالاكتبرا وعزة \* وانت الكريم الحكيم لعزتى

( تم الجزءالوابع عشر ويليه الجزءالخامس عشر واوله وقدشاع الخ )

## - کے سیرۃ الظاهر بیبرس کے۔

تاریخ الملك العادل صاحب الفتوحات المشهورة (السلطان محمود الظاهر بیبرس) ملك مصر والشام وقوادعساكره ومشاهیر أبطاله مثل شیحة جهال الدین وأولاده اسماعیل وغیرهم من الفرسان وما جری لهم من الاهوال والحیل وهو محتوی علی خمسین جزء

الخامسعشر

﴿الطبعةالثانية﴾ ١٣٤٤ هـ — ١٩٢٦ م التزام

عَجَبُٰذُ الْرَجِّمِنُ مُحَيَّدُ مُنْ مُحَيِّدُ مُنْ مُحَيِّدُ مُنْ مُحَيِّدُ مُنْ مُحَيِّدُ مُنْ مُحَيِّدُ مُ مُلتَذِمْ طبع المِصِّحَفُ الشَّهَ مِنْ عَضِرَرُ ميدان الإزهر

## تسب التدالر من الرحيم

## وصلى الله على سيدنامحمد وآله وصحبه وسلم

وقد شاعذ كرى بينالوري \* وتحدثت باخبارى ا كابر بغتي اوقمت بستانا بكل مماره \* على الفقرا حفا بخالص نيتي وأوهبت ثلث المال حقاعلى \* ايتام ارضى وكل رميلتي والثلث الثاني لسادتي العلما \* من قارىء القرآن حرفا وآية والثلث الأخر قد صار لي \* أنا و بيتي وولدي وأبنتي وأنت العلم بقولي مع فعايلي \* وأنت الكريم ولك الجلالة واكرمت الامراحقاً وهيبة ﴿ ايام نسلات ويوم وليسلق وقد تشمتت في الاعداء \* ففعلوا في شدايد ذلتي وهــذا من قضائك كان محتم \* وكل الامور اليك ياربالبرية فهذا ما كانمن امر هؤلاء واما ما كان من بيرس فانه لما الاتحل من غزه فما صار غميرقليل حتى ارالغبار وعلا وسمد الاقطار وانكشف الغبار وبان بعد ساعة لاعين النظار واذا بالفداويه مقبلين عن بكرة ابهم وكانوا بعض الاتباع اخبروهم بمزل الوزير وترقية الامسير فتعجبوا منذلك واجتمعوا عن آخرهم وأرادوا ان يسيروا اليمصر ليعرفوا ماالخبر فساروا كاذكر اليعرفوافوجدوا الامير فىالطرين فسلموا عليه وسألوه عنحاله واخبرهم بالقصــة وقال اعلموا انى اريد الرجوعالي بلادي فقالواله بادولتلي عــدمعناالي مصر واحناوالاسم الاعظم أقل مافينا يأخذ راس ايبك من على تختدالظهر الاحمر فقـــال لهم يا اخواني لوكان مرادى ذلك ما كنت احتجت الى احد ولا أبقيت له ولا اهل بلده اثر ولكنني فم

ار يد ذلك ابدا فقالوله وتحن لم نفعل شي. الابمشور تكوار ادتك وها نحن بين يديك ومطيعين امرك ولكن ضيف يادولتلى فاضافهم هو ورجاله وصاروا الجميع فى قلعة صهيول وقد تلفاهم هماد الدين واكرمهم غايه الإكرام ولم يزل في صَّيافة الإشراف اربعين بوما وقد آن اوان الربيع قال الامير يامقدم سليان قال نعم قال له هـــل تعرف لي وادى يكون كبير متسعلار بع فيه خيولى و بهابمي قالله يااخينا لا تمحملهم ذلك ابدا فأماافرق الخيول والمواني علىالقلاع يربعوا ويعودوا بالصبحة بعدتمام الربيع قالله ولايشيء اماتعرف لى محل مخصوص قال يااخي انالم اعرف محل مخصوص يليق لذلك ولوعرفت كنت اخبرتك الامشل ماقلت لك فعند ذلك سكت الاميروقدطاب قلبه على كلام المقدم سليان الجاموس (ياساده) ولمساانجن الليل خرج الامير الى ظاهر قلعة صهيول الى الخلوات وصار يدو رحول الخيام فبينهاهو دآئر واذا برجلين منالاتباعجا لسسين عمىاظراف لخيام وهم بتحدثون مع بمضهم فدني الامرمنهم بحبث يسمع كلامهم وهالم بروه وقال احدها للا ّحر يااخى قال حمقال له هذا اليوم المساضى طلب الامير بيبرص من خو ندنا وادير بع فيه الخيل فانكر منه ولم ضي يخبره قالله ولاىشى دفلك قالله لاادرى يااخى بمك اسره فى قلبه قديمكن انه بكون زعلمنه ومراده يربحل عشمه مع انبي اعرف وادى متسع كشير النبات والكلاوالمرعى وفيه البرسيم طول الفارس بفرسه والخوند يعرفه جيد قال الهيااخي وماهو ذلك الوادى قال له وادى يقال له فرسيس وما بينــه و بيننا الاساعتين اثنين فالفلماسمع بيبرس كلامهم اسره فى نفسه هذا وقد قالله الآخر دعنا منذلك لئلا يكوزهنا وشي او رقيب يخبر الخوند بكلامنافيفتلنا فسكنوا عن السكلام وانصرف الامير بيبرس

(قال الراوى) وكانوا حؤلاء الاثنين جوان والبرتقش الخوان وكانوا جايزين طريق فتنكر وافى صفة اتباع ودخلوا يكشفوا خبرالقلام فوجدوا الامير بيبرص هناك برجاله فسالوا من الرجال فاخبروهم بماكان من ايبك والفقيه التى تقدمت حكايته فقال جواز للبرتقش ياسيف الروم تقيم هاهنا عسى ان يظهر لنافى

بيبرص مكيده او تدبير فاقاموا بين الا تباع حتى سمموا الامير يسأل المقدم سلمان فصبروا حتى جن الليل وارتصدوا الامير ان يخرج فلماخرج تكلموا في شان ذلك الامور ولماعلموا افالمكيدة بمكنت ارتحلوا من ساعتهم وساروا اليحال سبيلهم هذا ولماانا صبح الله بالصباح واضاءالكر يمبنو رمولاح ودخل الامير على سليان وسلموا على بمضهم البعض فقال الامدير بيبرص يااخي اناساً لتك عن مكان تر بم فيه خيلي فما افدتني بشيءوا ناقدعر فت وادى بليق بالمواشي فقال له ما هو يا اخي قال وأدى فرسيس فلمان سمع المقدم سلمان ذلك المكلام قال له يادولتلي من الذي اخبرك بذلك الوادى والاسم آلاعظم ان الذى ذكراليك ذلك ماهو حبيب بلمن ا كابر الاعدا وفقال له ولاى شيء ذلك قال له اعلم ان ذلك الوادى بين ار بعجبال وعلى كل جبل منها قلعة كبيرة محتو يه على جملة من الكفار الساكنين في الحلوات الخائنين الرفيق القاطمين الطريق يقتلون وينهبون ويتحصنون فى قلاعهم شاهقة على رؤس الجبال ولجاحد يقدر عليهم وقد مانت الرجال المعدوده بحسرة ذلك القلاع فلماان سمع الامير ذلك قال والاسم الاعظم لم ير بعوا خيلي الاهناك فقال له المقدم سليمان الجاموش واكابر الرجال يادولتلى طاوعنا وكفر عن اليمين وارجع عن ذلك الوادى فقال لهملاكان ذلك ابدا فقالوا لهونحن والاسم الاعظم الاكرم الابجد انك اذا حصل لك امر يخل بالمقام م ننجدك ولا نسأل عنك لا نك الجاني على نفسك فقال لهم لاعانه من اكدوالنجده بالله ممان الامير امر بالتجهيز والتحميل ولم يعلم ماقدر عليه اللطيف الخبير وسار برجاله وابطاله وخيوله وجاله وماله ونواله وسار ولميزل سائر الي انوصل الي ذلك الوادى وعثان يبكى و ينوح فيقول له الامير ما يبكيك ياعثمان قال عثمان اناا بكى على خلق الله لا نك انت مخالف وخلفك يجبى على رأسك وعلى راس اولادالناس فعند ذلك صاح الإميرفيه ولماان نزل فى ذلك الوآدى رآه بين اربع جبال متسع الجهات كثيرال كلا والاعشاب والنباتات فنزل الامير للراحة ومكث اول يوم والثاني ثمامر بقسم الرجال قسمين وكان عددهم اربع وستون الف فارس فاخذ تلاث وتلاثلن وترك الباقين وقال لهم قيموا انتم هأهنا عندالمال والنوال وانااسيم

بهؤلاء حتى اري آخر ذلك الوادى ثم صار يصف المسكر اول بوم والثاني والثالث وهولم يرى لذلك الوادى آخر ابدا فمند ذلك ضجرت نفسه من السير وطلب العودة والرجوع وشكتاليه المساكر من كثرة التعب فنزل في وسط الوادي باقي بومه وليلته ( ياساده ) وقد نامتالعيون ونام تلك الليلة الاميرفببنهاهونائم فيمنامهاذ رأى كأن نارا انزلت من السماء وحطت في عساكره احرقتهم عن آخرهم فاستيقظ مرعوبا وامر بالرحيل وركبطالبا ثرالعسكر وصاريقص منامه على عثمان لانه كان لم برضى يقيم عندالعسكر فلماسمع عثمان من الامير ذلك الكلام صاح بملء راسه وقال آخيا سندوق وحمارة عقيرب ياعثهان قال له الامير اعزمن مالي يعنى ايش يكون صندو قك وحارة عقيرب قال عثمان مالك لم يجي قيراط من الف قيراط يا دولتلي هــذا وحاسائرين مجدين الى اناقبلوا الى الفلمه الذى كانوا نزلوا فهاونظر الامير واذا الفتلاكمان والدما كالخلجان والحصاكالمرجان فلما عاين الامير ذلك صاح واعبادالله لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وكاد ان بنفطر من ساعته فلمارآه عثمان على ذلك الحالةصر خعثهان وحط التراب على رأســـه آهيا صندوق وحمارة عقيرب ياريت كل المسال راح والصندوق فضل يادولتلي وما فعل عثمان ذلك الفعال الاحتى رأى الامير وماقد رآمن تلك الاهوال وصار عبمان بصيح والامير يقول والاسم الاعظم انردالله على مالى لادور على حمارة عقيرب وصندوقك قبل ان ادور على أ مالى ومأتملك يدى اسكت ياعثمان هذا وعثمان يزيه والامير يحايله ويطيب خاطره وقدنسي مانوصل به من البلا

(قال الراوي) وكان السبب فى ذلك ان حولا الاربع ملوك الذين ساكنين فى ذلك الجبال لما نظر وا الى الامير بيبرص وقد نزل فى مكانهم اجتمعوا على بعضهم البعض وقد انفقو اعلى كبستهم فصبر وا الى ثالت الايام ينظر ون غفلة منهم وقد ارسلوا الى مؤنس فعاد اليهم واخبرهم برحيل الدولتلى الامير بيبرص عنهم فاغتنموا الفرصة ونزلوا اليهم وهجموا عليهم وبادر وهم وهم نيام عن آخرهم لا مهم قد انطبعوا عليهم من الاربع جهات وهم غافلين غير متأهبين فعالحقوا ان يستعدوا انطبعوا عليهم من الاربع جهات وهم غافلين غير متأهبين فعالحقوا ان يستعدوا

حتى فرغوا منهم ف قولكم ( ياساده ) في اربع كرات نزلت بعددها على طائفة يسيرُه راقدة في نومها وقد اعياها من السفر مااحلها ثمان الملوك اخدوا المال والنوال وتركوا القتلاء ملقين وعلى وجه الارض مجندلين قــد رأي بيبوص المنــامالذي قدمناذكره وعاد على اثره فرأى تفسير مناسه كاقد سنافتعجب منذلك وتأسف وقال ليتني طاوعت الاشراف ولكن قدكان الذي كان شمنزل على جواده وتقدم الى الاموات وصارينا ملهم وادابه رأى رجلامنهم يترددفى نزعالروح فأمر باحضارشي من الماءوجعله على وجهه فانفتع عيناءوا نطلق لسأنه فقال اشهد أن لااله الاالة واشهدان محمدرسول الله من هذ الذي فعل بي هذه الفىال وقدكنت اشاهدذو لجلال ومرادى خرو جروحى فردهاعى فقال االامير ماذاجرى عليكم فى غيبتى فاخبره بالقصة ثم فهق فارق الدنيا فلما ان سمع منه ذلك الكلامقال له وكيف بكون الرأى ياعنمان قال عنمان لوكنت وجدت صندوق وحمارة عقيربكا نوا ينفعوني في ذلك الوقت فقال له الامير ياعمان صندوقك فيه جواهرقال عتمان اعظم قال له حمارة عقيرب بنت حمارة العزيز قال عتمان احسن فقال الامير لله على نذران دالله على مالى وتوالى فقبل ان ادور على ماذهب منى فلا مدأن ادور على صندوقك وحمارة عقيرب قالوا ولولاان عنمان فعل معه ذلك الفعال لكأن ادركه الوبل في ساعة غارت ذلك الاهوال ثم قال عمان انت لم رضيت بكلام المقدام ولم وعيت دلك ثم قال ياعتمان هذا المال اعطأنيه ربى واناوالاسم الاعظم الاكرم الأبجدلم اروح من هذا الوادي الااذاكان يأتى الي مالى اومال كثرمن مالى قال عنمان و اولداء عليك ياأشقر ماغارة صندوقي وحمارة عقيرب قال وصارعتمان يذكر لسيده ذلك المكلام لاجلان ينسيه ماله وماجرى على رجاله وكل ذلك مكاشفة من عنمان (ياساده) ولما كان وقت الزوال من ذلك النهار اقبلت الماليك والغلمان الي الامير وقالواله جعنا يادولتلي قال لهم الامير وقدتاسف وضرب يدعلى يدوالله لم بيدي حيلة ولكن سيروا الي عتمان فساروا اليه فاخبر وهفنهض عتهان فقال مرحبا ياجدعان هانوا القزان الكبير فاتوا كبيرفملا ماءوكان عتان من مكاشفته قد أخذ ممه قبل رحيله ولولا ذلك لما ابقوه

الكفار مماوقدوا عليهالىارحتى غلاالماءو أخرج قرقوشة حرمدانهمن الثلاثة قراقيش الذيكان سرقهم من الملك الصالح ليلة المعاهدة معه هوو بيبرس كما قدمة كتا بناوقدمسكها بيده وقدقرأ عليها الفاتحة أمالكتاب واسقطها في ذلك القزان وقال تمحرك يا بواجوطه باتيسآدىوقتك باآخى ثم قال للماليكمانا كلون قالوا له نريد ان نا كل مسمونية بالسمن البقرى والعسل النحل الا بيض فقال لهم مرحبا وغرف من ذلك الماعون فطلعت ميمو نه عظيمه وكفت الرجال ذلك اليوم واكل هو وسيده آخرهم وحمدوا الله تعالى وثانى يومكذلك وقد نفذوا الثلاث قرابيش الذين كانو اعنده فلماان كانرا بعالا يام انوا اليه الماليك فقال لهم عليكم بعمان فاتو االيه فقال لم يقى عندىشىءا بدا ارجعوا الي سيدكم بيبرص فرحعوا اليه ثانيا ففال له ياعتمان قالعتمان لمعندى شيء ابداقال له ياعماخدهدا الكتاب وسير به الى حلب أعطيه الي نا يبها يعطيك إياه وتعالى فقال عبان سمعا وطاعة ثم اخذال كتاب وسار ولما انكان في وصل الطريق قال في نفسه يا خبرشوم يدق المراغة والقبر الطويل اروح اشحت من نايب حلب لاوسرها في مقامها ثم ان عنهان حل المنطقة من على حزامه وهيالتي كاذعملها من مال بيبرص الذي قدمنا ذكرها في ديو إن بيت ابن اباديس السبكي ونزل بها الىسوق حلب وناولهاالى الدلال واخفى الكماب فىجيبه فلما اخذها الدلال صاريقلبها يمينا وشهالائم التفتالي عتمان وقالله هذه كلها فصوص قزازقال له نعم قال له اذاجابت كام نصف فضه ابيعها فقال عتمان اناكل حاجة كانت عندى ابيعها بفرش ولكنشق بهاواذا برجل خواجه اقبل اليذلك الدلال وأخذ منه المنطقة وقال لة اتبني بصاحبها فقال له الدلال والله ان الرجل يظهر عليه انه حرامي تممسارالي عتمان وصاح فيه وقال قمكلم الخواجه فسار عتمان معه وهوغايب عن الدنيا لاجل خاطر سيدة والدلال براجعه بالكلامحتى اقبل الى الخواجه فنهض له وقبل يده وسلم عليه سلام الاحباب وقال لعلك سيدي عتمان بن الحبلة قال عتمان كغي الله خبرها الذي قالت لك واجب عليها قال وكمان السبب في ذلك ان رجلا يقالله فخرالدين السحرتيمن ارض سحرت العجم وكان ذلك الرجل قليل الذريه

فطلب من الله ان يرزقه بغلام يعلمه التجارة و يصير مثله شبندرتجار فتقبل الله منسه دعائه وحملت زوجته واتت بغلام فساه شمس الدين السحرتي فلماان اشتدحزم متاجره واخذالغلاممعه وسافرمن بلدالي بلدحتي اني الىحلب ونزل فى خان من جملة. الخانات وشمس الدينمعهوقد بلغمبالغ الرجالفلما انكاذتلك الليلة راىفخر الدبن منام وهي ان السيد. نفيسه رضي الله عنها تقول له يافخر الدين غدا يأتيك تابعي عتمان بمنطقه يطلب بيعا فاعطيه الفجمل ورداليه المنطقه فان أتاك بهاثانيا فاعطيه مثلهم ولاتأخذها منهثم انك لابدلك من المسيرالي ارض الحجاز فاوصى ولدك شمس الدين انداذ اجاءه مهاثا لثمره انه يأخذها منه و يعطيه الزخره ويجعل المنطقه غنده في صندوق الي ان يأون الاوانواني ابشرك بانولدك يصير شريك السلطان بمرس سبدي عتمان واخيه قال فلما انتبه من منا مه عبرالي الموق وصبرحتي اقبل عتمان وسلمعليهواعطيله لزخرىوالمنطقهواعطى الدلال خمسة دراهم هذا وقد فرح عتمان بذلك وعاد ألى سيده وهو فرحان وقال لسيده انا اتيت بهذا من عند باشت حلب ففر ح الامير بذلك وحمد الله تعالى وقسد كنفي العساكرايام قلائل ثم ارسله بكتاب تأنى الى باشت حلب فأخدنه وسارالي فخرالدين بالمنطقه فاعطاهم زخرة ثانية وردعليه المنطقة فعادعتمان وكان ذلك أوان الحج لانرجب كان قمه استهل فتوجه الخواجه فخرالدين الى الحجاز وأوصى ولده شمس الدين السحرتي على عتمان وقالله اذااتاك خذمنه المنطقه واجملها عندك في صندوق وادفع لمتمان ماير يدفلما توجه الى الاقطار الحجازيه وقدفرغ الزادمن عندرجال الامير بيبرس ارسل الى نا يب حلب كتاب تالث فسار عتمان الى شمس الدين فرأى والده سافر الى الحجاز فاعطاه المنطقه فاخذهامنه واعطاه ذخرة كبيره فاخذها عتمان وارادان يسيرفقالله الخواجه شممس الدين ادع لنايا شبيخ عتمان فقال عتمان اسأل الله المظيمان يرزقك بتهمة باطلهو يأمرالماك بقطع رأسك وآجي انا واخلصك لاجل ان تكون جيله فقال شمس الدين لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظم ليتني ما قلت ادع لى ثم ان عتمان سارالي سيده و اقاص ا الرجال يأكاون فى ذلك مدّة ايام حتى نفـذ

فارادان يكتب جوابرابع فقال عتمان لانكتب واعلم بأنى ماسرت الى باشت حلب ابدا وها هوأول مكتوب وهدذا الثاني والثالث ثمر ماهم له وقال له اعمم اني بعت المنطقه ومابقي فى الامرالاا نك تسيرالى الفداو يدو تكفرعن عينك بالصوم ثلاثة ايام فقال له الاميرا نالم افعل ذلك ابدا فقال له عتمان جا تك داهيه من دون الناس كرهث الناس فيك ياعفش وقتلت الرجال بشورتك النجسة فاغتاظ الاميرمن كلامه وحط يده على السيف فطلع عتمان يجرى والامير خلفه وهوطالب ومازال طالبه حتى تملق برأس جبل هناك فتركه الامير ورجع عنه وهو باكي العين حزين الطرف وهو يتأسف على ماجري له فهذا ماكان منه واماً ما كان من امرعتمان فانه سارحتى توسط الجبل الذي كان صعدعليه فتامل واذا به يرى خيامامنضو بةوقباب مضرو بهوهناك رجال وأى رجال وتامل فى الصيوان فرأى رجلا ذوهيبة وجلال فتقدم اليه عتمان فلما راه قام وتلقاه وقال له ياسلطان منأى البلادانت فقال له انااسمى عتمان بن الحبله بيتنافي المراغه والقبر الطويل ولناعبد اسمه فريح وفي اذنه حلقة فضه وعلى باب بيتنا قنديل قالله وانت شبعان ام جيمان قال له جيعان قاللهجيمان فاشارا لى الرجال فاحضروا الطعام بين يديه فلما نظرالا كل بكي فقال له لاي شيء تبكي فقال ابكي على اخى فان له نلاث ايا مبالجوع هو ورجاله فقال له ما اسمه قال اسمه بيبرص قال له من أى البلادقال له اصله من المجمو تربى بالشام ولبس و زير بمصر وعادمن هناك وقدنهب ماله قال فلما سمع ذلك ابقن بذكر الاسير بيبرص حدالله تعالى وقال ان الله قدقرب لى البميد وعزة الله اناما اتبت من بلادي الالاجله وبسببه انزل واتيني به فنزل عتمان وسارالي سبده وقال له قم جاك الفرج القريب فنهض الاميرعلى الاقدام وسارمع عتمان الى عندالقان فسلم عليسه فقام له وقبسله بين عينيه وقالله ياسلطان ربناقرب البميداء إلى مااتيت من بلادى الالاجلك فقال لهوما السبب في ذلك ياسيدي وانت من تكون و ما يكون اسمك قال اسمى القان بركاخان وليحكاية من العبراعلم اني انامن مدينة يقال لها اصبهان العجم وبمملكة تبر يزالعجم رجل رفضي بعبدالناردون الملك الجبار فيوم من ذات الايام مسك المقشط

وبرى القلم وقطه لإجل الكتابة فانجرح اصبعه فنزل الدم على الورق الابيض فالتفت الى وزيره وقال له هل يوجد بنت تكون بيضاء مثل الورق الابيض هذا ولهاخدود مثل الدم الاحرهذا قال له الوزير اعلم انه لم يكن موجود بهذه الكيفية في ارضنا هذه كلها الانتت يقال لهاتاج بختوهي بنت القان بركاخان فلما سمع دلك كتبكتاب وارسله الى يقول فيه خطابامن القان هـ لاوون الى بين ايادى القان بركاخان ساعة قراءتك الكتاب ارسل بعتك الى عندى اعملها مرز بان فاذالاقت بعقلي ارسلت لك عشرخز ناتمال وان لم تعجبني إرسلهااليك ومعهاخس خزن من المال نظير خرق التنورشكرا للناروالسلام فلماقرأت الكتاب ياسلطان اخذتي الحمية لدين الاسلام وقنلت الثلاثة النجابه وارسلت اليه الرابع بردالجو اب وقلت فيه ان الاسلام لا يحل لحمان يتزوجوابا لكفارفاذااردت ذلك فاسلم واعمدالله تعالى وانا اعطمك اياها بغير مهرو يكونمهرو يكون مهرهاعندىاسلامك فلماسمع دلكاغتاظ وامرالمسكر بالتجهيز للحروب وقد بلغني من بعض الجواسيس اندراكب على ركبتين في ما يه وستون الفمنالروافض فلمابلغ ذلك اجنادى وكان عددهما ثنين وستين الف فقالو لإطافة لنابهلا وونغيرا ننانقاتل طوعالدين الاسلام حتى اننا نقتل عن اخرناوتهتك نساؤنا وتتيتم اولادنا و ياخذوهم اسارىمن بمدنافلما سممت منهم ذلك قلت لنفسي لا يحل من الله الى اهلك هؤلاء بسبب ابنتي ثم ركبت من ساعتي ومرت ي بلادالعجم وجعلت اقع في عرض الملوك ان يحمونى من القان هــلاوون فيقولون لى نحن لم لنا طاقــة به ابدا فسرت حتى دخلت الى خوار زم ورقعت في عرض الملك شاه جمل فقال لي لم يحميك من هلاوون و نذله الاولدي الامير محمود بيبرص وهو الان فىمصرله كلمة تسمع وحرمة نرفع وان هلاوون نحت ذله هو وغير ما ذن الله تعالي فلما سمعت دلك جمعت مالى ونوالى وماتملك بدى وسرت الى مصرفلما ان تقر ست من الشام دخل على رجل درويش من السواحين وقال لى ان كنت تطلب بيبرص نهوفى وادى فرسيس وقدتهب ماله ونواله وحلف ان لايبر - الاادا عوض الله عليه بمالغيرماله واكثرفا نيت الى هاهنا وقا بلني عتمان واعادعلى القصــة وكانمن الامر

ما كان وقداجتمعت بك وسالتني اخبرتك و بعدذلك فمالي و نوالي و نوقى وجمالي واولادى ورجالي وغلماني وسائرما بملكه بدى هو من عُندى البيك هبة كرم لايردفي عطاهوا بنتي ايضا خادمة من غيرمهر ولاصداق فقال له الإمير جزاك الله كل خير ولكناذا كانولا بدمن زواجي ابنتك فلي عليها شروط ان رضيت بشروطي تزوجت بها واذلم ترضى بشروطي فلاحاجة لى بهافقالها هي خلف الستارفحد ثها بماتر يدمن الشروط واسألها عن ماشئت ثم صاح عليها يا تاج بخت قالت لبيك يا ابتي قال لها كلمي سيدك الامير بيبرص قالت نمم يادولنلي قال لها الاميرهــل تحفظين القرآن قالت تعم قال لها هل تدري شيئامر العلوم قالت عم قال اذاساً لتك عن شي، بجا وبيني قالت اسال عما تر يدقال اسألك عن واحد ليس له ثائي قالت له قل هو الله احدقال لها اسالك عن اثنين ليس لهماثا لثقالت له قال الله تمالي يوليج الليل في النهار ويولج منها رفى الليل وقال تعالى وسخرالشمس والقمر وفال تعالى تحسدرسول الله فقال لهاصدقت كل اثنين من هؤلاء مالهما ثالت قال لها اسألك عن ثلاثة ليس لهن رابعة قالت له قال الله تعالى الطلاق مرتان فاذاوقمت الثالثة لانحل له حتى ينكها غيره وعولا آخرقال الله تعالى فكفارة اعسانكم ثلاثة ايام فقال لهاصد قت اسالك عنار بمة لس خامس قالت له المذاهب اربعة والكتب اربعة والملائكه المقر بون ار بعة والاقطاب اربعة و لاشهر الحرم اربعه فقال لهاصدقت اسالك عن خسة ليس لهن سادس قالت له الصلوات خس والاوقات خس قو اعد الاسلام خمس فاللماصدقت وستة ليس لهن سابع قالت له الجهات ستة وهم الشرق والغرب والقملي والبحرى وفوق وتحتأ وتقول اعلى اسمفل اوتقول الشمال والحنوب قال صدقت ما تقولي في سبعة ليس لهن ثامن عالت له هذاشي اكثير الاقاليم سبعهوالاقطارسبعةوالحواكبالسيارهسبعه وابواب النارسبعة والليالي سبمة والايامسبمة والعقبات واعضاءالسجو دسبعه والبحارسبعه ومتسل ذلك فسكثير قال صدقت اسالك عن ممانية ليس لهن تاسع قالت له حملة المرش يوم القيامه عمانية وابواب الجنفثما نيه قالت صدقت اسالك عن تسعة مالها عاشر قالت لهمدة الحسل

وعدة الارهاط قال صدقت وعشرة مالهن احدي عشرقالت لدالعشرة الكرام قال صدقت واحد عشرما لهناثني عشرقالت له هؤلاء الاسباط اولاد سيدنا يعقوب على نبينا وعليهم افضل الصلاة والسلام قال صدقت واثني عشر ما لمن ثلاثة عشر قالت له ساعات الليل اثناعشر وساعات النهار اثناعشر والجلالة معجمدرسول الله اثنا عشركل لفظ منها اثناعشر ثمانه سألها أربعة وعشرون مسألة وهي نجيبه غانشر حباله وخاطره من ذلك ممقال لهالى عليك شروط قالت له قل شروطك حتى اسمعهآولياناالاخري عليكشروط سوفاذ كرهااليكقال لهااذا اعطانى ربى وبقيت ملكا وسلطاناا باتعندككل شهرليلة واحدة عند استهلال الشهرقالت رضيت بذلك ممقال لهاالشرط الثاني لياتهمبيتي عندك اسمع القرآن من أربس بنت في السرايه بدلاعن الا آلات والملاهي وغييرها قالت نم قال لهادا أبانكوني ملازمة على الصلوات والركاة والصوم قال لهاواذاطلست السرابة وغرضت لى حاجة انزل البها قالت واجب ولوكان نصف الليل ثمانه اشترظ عليهاار بعة وعشرون شرطاوهي ترضى بهما ومامن شرط الاولهذ كريذ كرفي امكانه بعون الله واحسانه ثم قال لها وماشروطك انتى على في ديوا عا كون اناالاخرى لي ديوان في سرايتي مثل دبوانك بالرجال بكولف ديواني نمألهم قال وجب م قالت له اذا كنت جالس واحتجت اناالي طلوعمك الي السرايه ونزل اليك الى الاغابالمزد والبابوج فهمذا اشارة اطلع كلم فى السراية تترك السكرك على السكرسي و نطلع في ساعة الحال قال لها وجب قالت له أذا عرضت عليك دعوة وتمسرت عليك و لم قدرت على فكها ارسلها الي وأاافكها قال لهاوجب قالت الريايك شفاعة لاتردفى كل يوم قال لهاوجب ثم انها اشترطت عليه اد بعة وعشر ورني شرطا ووجب لها فيهما ثم بعدذلك قرئت الفواتح وطلب الكلامثم انه ارسل الى حلب والى منها باربعة من العلماء وعقد العقد عليها بمدان امهرها واعطا العلناء شيأ كثير افدعوا لهم وانصرفوا الىحال سبيلهم فهذاماكان من امرهم (قال الراوي) وأماما كان من امر الامير بيبوس فانه ارسل الى باشت حلب كنا بايقول له اخلي لي مكان اعمل فيه الفرح وادخل فيه على زوجتي و بعد

ذلك ارحل عرس يلدك وأرسل اليه ذلك الرساله فلما وصلت اليه، اجابه الي ذلك ورد له الجواب بالجيء والحضور ففرح الامير بذلك وامر بالتحميسل فحمل وسار فلما وصل حلب امر بالنعاليق والمهرجانات ففعلوا ذلك ولما ان استراح الإمير كتب كتابا الى اخواته الفداوية وأرسله اليهم مع عتمان وقد قال فيمه خطابا من اخيكم بيبرس الى بين ايادى الاشراف نُمرُفكم اننا نزلنا بوادي فرسيس انتهب مالنا ونوالناومات منااثنين وثلاثين الف مملوك وحلفت الله العظيم لمانتقل من هناك الااذا كانربنا يعوض عليناباكثر من مالى وقد اصتجاب ربى سؤالى واعطاني مالااكثر من مالى وعسكر اكثر من عساكرى وتزوجت ببنت القان بركاخان وذكر لهم في الكتاب ماقد جرى والاك فانى ادعيكم الى الافراح والليالي الملاح والسلام على نبي تظلله الفمام فلما فاول الكتاب الى عثمان قال له لا تخبّر الرجال بماجزى علينافقال عثمان سمعا وطاعة ثمسارمن تلك الساعة الي ان وصل البهم فقابله سليمان الجاموس فقال اهلابالشيخ عثمان ماحال سيدك قال بيشحت ولابقا عندنا مالولانوالولاشيءينقرهالطير فاماسمع سليمانذلك قالىلاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ماذا جرى لكماياشيخ عثمان قال عثمان ماجري من اوله الى آخره فتأسفوا علىذلك وقالوا هل انبت بكتاب ياعتمارن قال نم ونا وله الكتتاب فقرأ الكتاب وجده بخلاف ماقال فشخص له بعينه فقال عنهان اقرأ حنش يكومك الجدع الشاطر يذكر المفاو بهقبل الفالبه هذا وقدجمعوا الرجال وقرأوا علمهمال كتاب ففرحوا بذلك وأخذوا في بجهيز الهدايااليهفهذا ماكان منامر عؤلاءياسادة وثم تكن الاايام قلايل وبجهزوا عن آخرهم وطلبوا السيرحتي وصلوا اليحاب وتلقاهم الامير وسلموا عليهواكر مهموسألوه فيحاله فاخبرهم بالاس الذي قدمنا ذكره ثماقيمت الافراح ثلاثين يوما ودخل الامير على زوجته فى ليلة قبة الزفاف فوجدها تنجلي كانها غصن بانعلى كثيب من الزعفران كاقال فيهما الشاعر هذه الابيات

مفتاح كنز صحيح الشفا فيه \* ايضا وجسمه حاز الشنا فيه

هـداية الشمس مصباح بفرته \* تورده من ضياء الاقمار ترضيه جماله اجمل الدنيا يزينتها \* وهو المنزه عن وصف مفتيه وفوقه جامع محراب حاجته \* ونحو قبلته ذلك الوجه توجيه حارقلبي بمن قــد رمت مأر به \* برد اللما بفتو ر الجفن تحميه شغة مبسمه الضحاك انشدني \* عن المبرد قولا يأتي يرويه قللذى ضلعن شرع الهوى \* لا تأخذ الماء الامن مجاريه ايا جميلا حوي كل المعانى ، ولطيفا حرنا كلنــا فيــه اصلح لنا بوصلك يوما \* لعل الدا. يبرى من مداويه تمانه دخل علمها فوجدها درة ماثقبت ومطية لغيره ماركبت وقدعلقت منه من ليلتها صارت على دماء الافلاح ثم بعد ذلك جلس الامير بيبرس مع الرجال بعد الدخول سبعة ا يام فقال له نائب حلب ياسيدي بيبرس اذاعلم ايبك بما فعلت ممكمن الاكرام كان يقتلني اشرها قتله وما فعلت ذلك الاجل خاطرك انت وهؤلاء الاشراف ( قال الراوى ) وانه لم فعل ذلك الامن خوفه من المقادم والاماكان اكرم بيبرس ابدا ففال الامير له جزاك اللهخير ولابدمن رحيسلي بمدئلا ثدايام ثم انهما باتوا على دلك الى ثاني لا يامواذا بالغبار ثار وعلا وشــد الاقطار والكشف الغبار عن رجال واى رجال وهاار بع كرات وقد حطوا عى ارض حلب بار بع ملوك وصحبتتهم جوان والبرتقش فعند ذلك غلقتالا بواب وقد ارسلوا الجواسيس الى ذلك الرجال فمادوا واخبروا بان مؤلاء الاربع سلوك الذى فى فلا فرسيس وكان السبب ومجيئهم الى ذلك المكان اللعين جوان وانه لماكان هو وغلامه في صفة تبع من الاتباع و تكلموا عما كان منهم في سابق الديوان و صار بيبرس الى ذلك الوادى صاروا الاثنينالي الملوك وأغروهم علىنهب مال بيبرس وقتسلوا رجاله ففعلوا ماقدمناذكره وأحضروا المال والنوال وارادا القسمه فقال جوان هذا لابحل لمكمن المسيح تأخذوا المال وصاحبه موجود اعلموا اذالمال معادل رأس بيبرس والرأى عندى الانجمعوا رجالكم وتسيروا الىارض حلب وتغزوا

لكمغزوه في سبيل المسيح وهاهو هناك والمسيح اخبرني انكم منصور ين عليه و بعد مونه تقسموا ماله ونواله وانتم عليكم الجِهاد واناعى الدعا شكر يامسيح فلما نسمعوا كلامه اجابوه بالسمع والطاعة وأخذوا المــال والنوال وجملوه في اماكنه وصادوا طالبين ارضحلب وحصروا عليمافهذا كان الاصل والسبب هــذا وقد قاللهالبرتقش ولاىشىء فعلت ذلك قالله ياسىف الروم استادك لمله خير في الكفار ولاله خير في الاسلام و انني قد عرفت ان هؤلا. قتلوا من المسلمين شيئاكثير وما ماتمنهم الاواحد وأخدوا المال وأخرج منعندهم وهم مخير لا وحق المسيح لابد ان اهلك الجيع ( ياساده ) ولما ان دخلِّ الاخبار على الامير بيبرس بان الملوك الذى بفرسيس دكبوا على حلب فرح فرحا كثيرا واقسم اللا ينزل الي الميدان احدا غيره تم انه في ثاني الايام ركب جواده و امر بضرب الطبول فدقت وابتدر الامير الي الامير الى الميدان فابتدرت اليــــــــ اللثام وكان اول ما ابتدا اليهملكمن الاربعة فماتركه اذبحول معه في الميد انحتى قابله بحد الحسام اطاح راسه عن الهيام عند ذلك تصابحت الكفار وابتدروا الى المجــال وتصارخت الملوك واحتاط بالامير كلغنى وصعلوك والاميرتكببوارتمي وقرأ آية معظماواكحل للبغضين بالعمى وعضت الخيول عى الالجمي وتصايح الاميرعليهم الله اكبر وقد ادركته اولاد اسماعيل على الخيول السوايق واحتاطوا بالمكفار مشل الاسوار ومازال الحرب بعمل والنار تشعل والكفار تتحندل حتى ولى النهار وارتحل واقبل الليل وانسدل وارادوا الكفار الانفضال فسارضوا الرجال بذلك الحال بلزادوا فى القنال لان فى قلو بهم منهم النار التى لا تطنى و اللهب الذى لا يخول لا نهم على كل حال كانوا محصنين في اما كنهم واليوم اتوا الى هلا كهم بانفسهم وأناان رأى جوان الى ذلك قال ياسيف الروم قال له نعم قال له هات الحمارة الريتونية قال البرتقش لاي شيء قالله دعنا نسير من هاهتالاني اذا وقعت في بدبيبرس يقطعني في ساعة الحاللانه لايدرى كتاب يونان ولاغيره قالاالبرتقش خليك لتاخبذ جبر الخاطر قالله اخرص ياكناس ثم اخذ بر تقش وانسل من المركه الى حال سبيله ( ياساده )

هذا والرجال تقاقل حتى طلع النهار وقد بقت مقتله عظيمه ثم ان الكفار تقسمت على اقسام من اسلم سلم ومن جهل ندم ومن الى اخدوه على حدود السيوف ولموا الاسلابوالننايم وكانشيءكثير ثمانالامير اخذ الرجالوسار الىذلكالفلاع فاخمذ مافيهمامن الاموال والغنايم واسر مافيها من الولدان والنسوان وامربهدم القلاع بهدموهما فيعاجل الحال وقد احتوت يده على جميع ماذهب منه وماجمعوه هؤلا الملوك في مدة اعمارهم وساد طالب حلب فلما وصل فرق واعطى واوهب وقد زال عنمه العنا وادركه المنأ وحل اليمه الهنا وجلس الامير مع الرجال فهنوه بالسلامه والغنيمه وقال له يادولنلي قد رد الله ليكمالك ونوالكوزاد اللهعزك واقبالك قاليااخواتيمابتي الامر الاشيءواحد وهو انعثان لمصعبعليمه الا صندوقه وحمارة عقيرب وانا حالف يمين اني اذا رد الله على مالي ونوالى لمادور على شيءقبل هندا الصندوق والحمارة ففتشوا بااخواني عليهما فعندذلك ذارالتفتيش حتى اتوا الاميربهما فتامل الى الحماره فرآهاعوره ومن غير ذنب وفتح الصندوق فراي فيه شيئا من الدباره والابر وآلات السياسة قال ياعثهان هذا صندوقك وهذه حمارة عقيرب قال عثمان نعم حمارة اصيله قوي وا ماالصندوق فان فيه الشيء الذي ياكل الميش عليه ياد ولتلي وسرها في مقامها أنى لولا بقيت اسالك بمثل ذلك الكلام لكان عدوك مات قى ساعته فضحك الامير على كلامه ثم انه اعطى الرجال وأوصاهم فهذا ماكان من امر هؤلاء وأما ماكان من القان بركاخان فانه التفت الى الامير وقال له اعلم اننيمرادى اناحجذلكالعام وكان فياوانالحج قاللهالامير انالمامنعك منذلك ابدا فاناردت ذلك فالامر اليكوان لم تفعل فاحدينصبك على هذا فقال لا بدلي من ذلك فعند ذلك جهزه الامير واوصاه بان يكاتبه بكل ما يحصل له في الطريق فاجابه اليذلك بالسمع الطاعمة ثممان الاشخر اوصاه على ابنته وارتحل مع الحج وسار وقد مضى بعد ذلك مدة قليلة من الايام فبينها الاميرجا لس في بعض الايام واذا باربعة من العرب مقبلين اليه ومعهم كتاب من امير حج فاخذ الامير وقراه وفهم معناه ورموزه و بكي وقال لاحول ولاقوة الابالله العظيم قال وكان ذلك الكتاب فيه خطاب

من امير الحج الى بين ايادى الدولتلي بيبرس نعلمك اننا بعد مسيرنا من عندك عرض للف ان تُزكاخان مرضا شديدا فاقمنا في مكاننا يومين وفي اليوم الثالث توفى اليرحمة الله فدفناه وختمت علىماله وها محن مقيمين في مكاننا منتظرين رد الجواب اوتاتي انت بنفسك تاخذ متاع القان ومعك الاربعه النجاب يسلوك على الطريق والسلام فلما انقرى الكتاب صاح على عنمان فلماحضر قال له انا مرادى اسافراجيب متاع القان بركه خان وارى قبره واقرى لدالختات واعود بعد ذلك انشاء الله فقال عتمان لايضرشيء فقال له الامير ياعتمان اعلم ان الملكة حاملة فلا تدفع احد يخبرها بشيء من ذلك ابدا لاني اخاف عليها فقال سمعاوطاعة فسيرانت في رعاية الله تعالى فعند ذلك توجه الاميرومعه بعض الرجال وطلب البرالاقفر فهذا ما كان من امرهؤلاء واماما كان من امر عنمان فانه بعد ان سافر الامير صاح على اتباعه ومشاديده وقال ياجدعان القان بركه خان مات ولم احد يعمل له عرس وهذا لم يصح مناا بدا لانه له الفضل علينا ثم ان عتمان امرها بنقل الإحجار وعمل هو بناوصار يبني حتى بنامقبرة وعمل عليها شواهدواركان وكان ذلك بحت القصرثم انهاني بالخوص والريحان ووضعه حول المقبرة وعلق القناديل وفرش الحصر ودورالقهوة واحضر اربعين فقيه وامرهم ازيدوروا حول التربه ثم انهجم الجدعان بعيد عن التربه وقال لهم ياجدعان المانشدكم وانم تردواعي فقال سماوطاعة تمصاح عتان وولداه بالجان مرخجان فردواعليه الرجال وقالوامثل ماقال واولد مبالجان مرجاخان فعند ذلك سمىت الملكة ناج بخت الضجه فطلمت وسمعت كلامهم فارسلت الىعتمان وسالته عن ذلك الامروالشان فقال لها ابوكي مات وراح شخه في حمام وانااعمل له العزاجا تكداهيه انتى وابوكي سوى فلما سممت ذلك الكلام من عمان حزنت على أبوها ولبست ملابس السواد وارسلت الماكل ومايلزمله الحال الى الرجال والفقها وقدارسل عتمان رجلامن رجاله وجعله جاسوس برصدالامير خوف ان يعودعلى علة ولم يزل عمان على ذلك الحال الي إن رجع الجاسوس اليه وقال له الامير قداقبل على

حلب ومابقي بينه وبينها الاسوا دالليل فعند ذلك صاح عتمان عزل ياعقيرب فعند ذلك شالوالاحجار والخوص وصرف الفقها الى حالسبيلهم وفك التعاليق وراح الاصطبل واستقام فيهول كالزمن الغداقبل الاميروصاح بعنمان فاتاه فقال لهماا لذى جرى في غيبتي فقال عتمان جرى كل خير فقال له مل علم آحد بذلك الحبر اوالملكة بلغها خبر فقال لهعتمان لاوحيات دقنك فاطمأ نالامير وقال اللهلابحرمني منك ياعتمان ثمانه صبرحتي اقبل الليل وطلع الى السراية فقبلت الملكه يد ورآها لابسة ملابس السواد فقال لهاما الخبر فقالت له ياسيدى كلنا اموات اولاد اموات والبركه فيك انت ياسيدي ور بنا يجازي عتمان عنى كل الخير فقال لها وكيف ذلك فقا لت له لو لا هو الذى عمل لابو يامنامه واحضرله اربسين فقيه يقرؤ ورئ عليه وعمل له العزاءهو والجدعان واعادت عليه كلاجرىمن أولاالإمرالي آخر ،فقال لمنالاتاخذى على خاطرك الاكل طيب تم طيب خاطرها ونزل الى عتمان وقال له لا يحل لك من الله ذلك الفعال فقال عتمان هذا رجل خيره ســابق عليك وعلى انا مـــن قبلك ولولا هو لكنت هــذا الوقت تشحت فكيف اني اسمع بموته ولم اعمل له عزا انا خابن مثلك فقال له الامير وكيف انك تحلف بدقني باطل قال عتاب السوادفقال يعني شيخ كبيرقوى ولاني مرسل فبش الاشو يةشعر فعندذلك تركه الامير بيبرص وسارالي ديوان البلدوجلس معالفداو يةوهم ينقشون الواح الحظعلى صدورهم فيوممن الايام بينماهوجالس واذآبالاغا يقول أن لللكمآن اوان الرضاع لها فقال الأميران على نذرته تعالى وذلك انى اذا تروجت وحملت زوجتي فلم بولدهاالا الستحسنه الدمشقيه ممانه كتب كتاب واعطاه الي عتهان وقالسير من هاهناالي الشام واعطى الجواب لعيسي وهات منه الجواب فاخذه عتان فقال له ياعتهان لاتخلى احدامن الرجال يطلع عليه لانهم جباليه شرهم على مقدمهم مثل المراكب فقال عمان صدقت يادولتلي ثم سارعتهان الى ان توارى عن سيده وارسل الى سليمان الجاموس فاتاه فقال تكتم السرغال له نعم قال خذاقرا الجواب فاخذالجو اب وقراه واذافيه الصلاة والسلام علىصاحب المعجزات وسيد السادات خطابامن الامير بيبرس الى بين ايادى والدي عيسى النا صرشرف الدين نعلمك اننا تزوجنا ومرادنا ناتى الى الشاملان على نذروهوان التي تولدزوجتي الستحسنه الدمشقيه وبمدالسبوع ارحل عن الأرض والبلاد وتبقى لك علينا اليد البيضاء فان سمحت نفسك فلا بأسوان لم تسمح نفسك ارسل اعلمني والامرفى ذلك اليك والسلام قال فلماسمع المقدم سليمان مافىالكتاب قالله خذالكتاب ياعتمان وسيرالى عيسي واعطيه الكتابواذا اعطاك ردالجواب تحضر به الى عندى فقال سمعا وطاعة ثم ان عتمان اخذالكتاب وسارالى عيسي فلما قراالكناب كتب لهرديقول فيه اعلم ان ملك الاسلام امرنا بعدم استقبالك ولمكن اذا اردت ذلك فاوضع نفسك في الحديد والاغلال وتاتى الى عندي وارسل زوجتك الى الستحسنه الدمشقية تولدها واماانت فاني اوضعك في السجن حتى اذاجاء السبوع اطلعك تأخذز وجنك وتمضى بها الى حال سبيلك فان اردت ذلك كان وان لم ترضى فانت مكانك لاتاتى والسلام فعادعتمان بردالجواب واعطاه الى سليمان فلمأفرأ هقال الهاعتمان سيربه الي سيدك وها بحن سابقينه الي ارض الشام و بيبرس ملك الشام واببك سوى قال عتمان سمعا وطاعة ثم سار بالكتاب الي سيده فلما اعطا ه اياه قال له هل نظرك احدقال لا وحيات دقنك أم قرأ ه والتفت الى عتمان وقال له الحق بيده واتت تصير من هنا بالملكة مع الماليك ليلاوا ناأسير خلفك على الاثرحتي اذا اقبلنا ارض الشام اوضع نفسي في الحديدو تاخذني انت بيدك وتسلمني اليعيسي الناصر فقال عنمان سمعاوطاعة مم المسارحتي قارب الشام ووضع نفسه فى الاغلال وسلم نفسه الى عتمان فسأر به حتى ادخله الى عيسى الناصر فلما رآه قال له انت وقعت ياخُردن يادبجر يامقصوف العمر انت غريم السلطان ثم صاح فيمن حوله من الرجال وقال لهم ارموه نطعة الدم فرموه وانتـدب السياف على راســـه فجعل الامير يســتغيث ويطلب الفرج من الله ويقول في سره ليتني اعلمت احدا من الرجال الفداوية كان ينقذني من يد هــذا الظالم الغاشم فبينها هو يتاسف عثل ذلك الكلام واذا باثنين من المقادم وقد اقبلوا وعبر وا الى الديوان وهجمو علىالامير وفكوا وثاقهوقبضوا على

عبسيالنصر وجذبوهمن علىالىكرسى وارموهاليالارض وضربوه بالشواكر سطح وقالوا لابد من قتل هذا الخناس وهم لا يبالون بسائر عساكر ه هــذا والامير بيرس يقول فممارجمو اعنه لإجل خاطرى يااخواني وهم بقولون له لابد من قتله فقال لهم كيف يحل أحم ال تقتلوا من يقول لااله الاالله محمد رسول الله من غير وجه الحق فقالواله وانت تسمى عبدالصليب فكيف يحلله ان يقتلك بغير الحق فهذا رجل جاني دعنا نقتله ولانبالي بايبك ولادو لته كلها ابدا فبينهم كذلك واذابباق المقادم وقدا قبلت ودخلوا من باب الديوان وتصافحوا سلام فتلقأهم الامير بيبرس ففالوا لديادولتلي ولاىشيء تفعل هذه الفعال مع هذا اللئم ولكن دعنا نقتله ففال لهم دعوه لاجلخاطرى هذا ومامنهم الالطمه على وجههبهده الايادى حتى أنه اشرف على النلاف و الامير يترضاهم و يتعطف بخو اطرهم قالوا له لا حل خاطرك تركناه من القتل ولكن والاسم الاعظم الاتجلس على محت الشام ملكا وسلطانا وهذا الكلب يوضع في الاغلال و يرمى في سيجن صيق ظلام وهاقد حلفنا وانخالفتنا و وقعتنا في الاعمان لابد من تقطيعه ولوكان دون ذلك هلاك انفسنا والسلام فقال بيبرس لاحول ولاقوه الابالله واجابهم الى الجلوس وقال في نفسم اجلس لاجل اليمين هذا وقدجلس الملك العادل بالشام وكان عثمان قله ارسل الملكة الي السرايه واحتاطت الفداويه حوله ووضعوا عيسى في السجن يبكي وينوح من كبد طنين بحروح ثم ان الرجال ماداموا صحبةالامير وهم لابفارقوه ليلا ولانهار حتىوضعت الملكة غلامذكر كانه القمر فاتته البشارات فقالوا المقادم هذا نهار سعيد ثم قالوا سميناه محمد وكنيناه بالسمد ( ياساده ) وقداقبل عنهان الى الديوان وقال له يا بو محمد هات البشاره قال له ما الخير قال له الفرسد الخطافه جاءت بمهرادهم قال الملك العادل سموه المتجل الادهم فسموه بذلك وشرعوا فى الافراح مدة ثلاثين يوم و بعد ذلك اقبل عثمان على المقدم سليان الجاموس وقال له يامقدم اعلم انه اذا كان ملك من غير سكه وخطبة لم يكون له تذكار قال سليمان صدقت ياشيخ عثمان ثم انهجمع الرجال والعلماء بالديوان وجلس وارسل المقدم احضرالشيخ الجزايرى بالشام وصحبته

الاعلام وقال لهملا تكون الخطبة الاباسم الملك العادل وان لم برضي هو بذلك والاسم الاعظم نقطعه في وقتنا هذا ثم انه قال له ياملك الاسلام آتيني بشكجيه من المال قال له الملك وما الذي تريد ان تصنع بهايا خي قال له ان الذي اريده سوف واه فعند ذلك احضرا اماطلب فاخذالت كمجية واحضرالضرابين وقال لهماضر بوها باسم الملك العادلوا كتبوااسمه علىمعاملة المسلمين وقال لهم هذا يسمى الذهب العادلي واجعلوه ان يكون زائدا عن الذهب الايكي قيراطين فالجابوا بالسمع والطاعة وضرب الذهبالعادلى وصار في ارض الشام فقالواله نريد ان هذة المعاملة تسير في مصر وسائرالقرى فاعطينا ختمك حتى نصنع كلماتر يد فاخذوا عنمالختم وكتبوا الكتبالي عمال الارض والبلاد كلمن خالف الطاعه ولمعشى هذا الذهب العادني كظما وكرمالا بد من هلاكه وسوءارتبا به هذا وقدتما ملت الناس بالذهب العادني وتقوا الاببكي ثم انعثمان اقبل الى سليمان الجاموس في وسط الديو ان وقالله لابد من المعاملة ان نسبر الي المحروسة وتمشى هناك فقال المقدم والاسم الاعظم لابد من ذلك قال لهم الملك العادل انالم اقدر على ذلك فقالوا نحن قدر نسيرها كظمأ لاكرما ونقطع راس أيبك ونستريح منه والسلام قال فلسسمع الاميرمنهم ذلك الكلام وعرف انهم مشددين عليه قال لهمانا ارسل الذهب الى مصر بمعرفتي ولم احد منكم يسيرهناك ثمانه ارسل كتاب الى الاغا شاهين الافرم وكانعلم انهعاد من السفر بعد المهاجرة فقال لهمانا ارسل اليه واعلمه بذلك وهو يدبر الامور بمعرفته والسلام قالواله احلف لنايمين بالاسم الاعظم فحلف لهم على ذلك ثم ارسل لهم شكمجيه وكبيرة الي الضرابين فضر بوها باسمه وكتب كتابا الى الوزير وأرسل اليه الشكيجيه الكتاب صحبةالاسطىعثمان وبعضا من الرجال ( قال الراوي ) وكان السبب في رحوع الوزير اليمصر بعدالمهاجرة سببعجيب وامر مطربغريب وذلك انه لمالبس بيبرسوزير ونزلهو وقد اوصاه بماقدمناه في سابق كتا بناوطلب ارض برصه فسار مع بعضالخدام حتى توسط الطريق وقــدنزل في بعض الايام يريد الراحة فلما كانوقت الظهر قاللهم يارجال مرادى ان اسمر الى الصيد والقنص

في هذا الوادى فقالوا له شاخك و ما تريد فعند ذلك نصب حلقة صيد وقد دارت في جال حول ذلك الحلقه فوقفت فيها غزاله فقال الوزير ضيقوا الحلقة على الغزاله فكل من نقذت منه الغزاله يكون هو خيالها فاطاعوا امره و ضيقوا عليها الحلقة فلما انرات الغزاله الى ذلك الضيقه التى حلت بها اقبلت الى الوزير الاغاشاهين و نهضت من على رأس الفرس التي هو راكبها فترك هو سرع الفرس واراد ان يقتنصها بيديه فصعدت من على راسه الى الخلوات فقالواله الرجال يامولا نا الوزير لم احد بقدريقول الغوله عينك مره فقال لهما يارجال انالها كفيه وحق رب البريه ثم نركهم و سار خلف الغز اله مجوادهم فلم يزل تابمها الى ان انت و سط اربع مقارق وقد غطست منه وما بانت كانها ما كانت فتحير الوزير ونامل فى ذلك البر فوجد دير على راس الجبل بانت كانها ما كانت فتحير الوزير ونامل فى ذلك البر فوجد دير على راس الجبل و وجد بابه مفتوح فظن انه خراب فقصد اليه يريد ان يستظل به حتى تنكسر وجد بابه مفتوح فظن انه خراب فقصد اليه يريد ان يستظل به حتى تنكسر القيلوله فلما ان اقبل نحوه واذا ببنت تناديه من اعلا الدير وهى كانها القمر اذا هو ابتدر ليلة اربعة عشر كاقال فى وصفها الشاعر الفتخر حيث يقول هذه الابيات

نادت باعلى الدير فوق قبوة \* ياحسنها عند النداء المعرب قد فاح ريح المسك من اعطافها \* وعيونها مثل الغزال الانشب والشهد ينقط من لفظها \* مثل السكاكر حين قد تتذوب ورأيت المدر لاح لي بجبينها \* ورأيت الحسن فيه غير مغضب والورد حقا على وجناتها \* والخال يعلوه البياض المذهب اما رأيت في العالمين كمثلها \* في ارض عدن ولا في ارض المغرب

(قال الراوى) ثم انها لما اقبل الوزير البها نادته وقالت له اهلا وسهلا ومرحبا بالاغا شاهين الا فرم فلما صاحت اليه بذلك تعجب منها وقال لها ما اسمك وما انت و ما تكونى قالت له اما اسمى سكندرونه بنت مشمشينه الساحرة وعند ناعبد يقال له عبد الناروز فقلت لابى الى يرهذه المدينة واشم الزهور فقلت لابى الى يدان ازور فى عشرة من الانفار التى برهذه المدينة واشم الزهور واقيم فيه هناك ثلاث ايام واعود اليك ثم خرجت من عنده على مثل ذلك ومدينتنا مدينة الرخام وسرت الى هاهنا فلما جن الليل وادركني النوم فنمت وقد اتيت

اليحمرة سمرة عليها - خضراء وقالت لي غدا ياتي اليكم رجل بقال له الكلب شاهين فاعلمي أنه هو الوزير الكلب فاسلمي على يدية ودعيه يتزوج بك فانهمن الفرقة الناجية يوم القيامة وانكموعودةمنه بالذرية الصالحة ثم انى امرت الغلمان انتبهتمن منامي وانااهز العرش بكلمة التوحيد تماني امرت الغلمان ان يفتحوا بابالديرلك ففتحوه وجعلت انا انتظرك حتى اقبلت الي بسبب الغزالة وسألتني عنحالي اخبرتك والسلام (قال الراوي )فلما سمع الوزير منهاذلك طلب منها الاسلام فاسلمت على يديه ثم انه احضر اليها بعضامن الرجال الدي كانوا بصحبتها وامهرها بعقد منالجواهر وصافحها علىالنكاح فاوهبت نفسها اليه واوصت الرجال بكتمان ذلك الامر عن امها وعن غير امها ثم ان الوز ير دخل بها فوجدها درة ما تقبت ومطية لغبره ماركبت فازال بكارتها وواقعها فعلقت منه من وقتها وساعتها واقام عندها الىالغروب وتودع سنهاوقال لها ان خلفي رجال يخافون على و ينظرون عودتي وها اناسائر اليهموانت سيرى الي امكوا كتمي هذاالاس عن سائراهلك وخدمك حتى أني أعود منهذا الامر السفر ويفعل الله مايريد ومختارهذا وقدركب وسارالي الرجال فقالوا له بعدان هنوة بالسلامة كانك لمتدرك الغزالة قال لهم شردت منى فى الجبال ولم يخبرهم بشىء مماجرى له فهذاما كان منه (قال الراوى )واما حاكان من أمر سكندرونه بنت مشمشينة الساحرة فانها عادت الى امها فتلقتها وبالسلامة هنتها وقالت لهايابنتي حدشقا بلكمن الرجال قالت يااما الاقالت لاوالاغا شاهين ماعملكيش مزنقة بعدان اسلمني عييده ورفصتي الصليب ولكن انت حملتي منه فانا نيتي بغلام قولي له هاهي امك هذه وان اتيت بانثى كذلك بطول مااناطيبه لم احديقدريا خذك من عندى لولاخاطرك انت لكنت قتلته ولكن ارهاط الجن اعلموني انكانتي الذي دعيتيه الى نفسك وماعنده ذنب ابد فهـذا ماكان منها هي وامها واما ماكان من الوزير فانه سار برجاله الى برصة المز له لسكل كر بة و غصبه وشاعت الاخبار الى اهلها بحضور الوزير فخرجوا أهلها وسلموا عليهواجلسوه على نختها وقدارناح قلب ايبك ومازال جالس حتى

هاجر بببرس منهناك وخرجالي الشام وجرامن الفصة ماجرى وقدا نقطعت الملماء والاشراف عن الديوان بعدالمها جرة ولم بقاا حدفي الديوان خلاف المنافقين ( ياساده ) فلما الرضاق صدر اببك من ذلك الاحوال قال لهما يارجال دبروتي على ملاك بيرس فقال له على الدين بل الشر بات فشر بوا ثم قال على الدين لهانت ترسل الىالعاماء وتعتذر لهم وتعطيهم معاطى كثيره وقل لهمسافروا الى برصه ها تو لناالوز يرالاعاشاهين الافرم لاز الملك لم يعمر الابه فاذاهو حضرهم العلما ندبرك بعدذلك علىموت بيبرس فاعجبه ذلك مم انه ارسل الى العلماء فلماحضروا اعادعليهم ما بروهواعطاهم خزنة من المسال روقع فى عرضهم واعتذرغا ية الاعتذاروأ مرهمان يسيروا الى برصه فغال لهم سمعا وطاعة بمانهم بجهزواوسا فرواحتي اقبلوا الى برصة وتقا بلوا مع الوزير وسلمواعليه فهناهم بالسلامه وسألهم عن سبب بحيتهم قالوا له يحن ماحئناالا سيبكا نت فكف هان عليكان تترك بلد الامامين والاحسنين والسيدتين والفقرا فقال لهمرالا مرالدتعالى فقالوا له نحن اتينا اليكلا حلان تعود معنا فقال لهمهالاجل خاطركما انا اعودعلى رأسى لاعلى اقدامي ثممانه يجهز وامر بالرحيل فرحل طالب ارض مصر والعلماء بصحبته حتى انه اقبل الى معر وطلم الى الديوان وقداصطلحوا العلمامع ايبك وجلسوا الى جانبه ( بإسادة ) وقد تكلمت العالم في ايبك فقال واحد من الناس يا أخي قال الوزير رجع تاني الى مصرفقال آخر اببكمنغيره يعمل ايش والاسمالاعظمماملكالابالوز يريااخىفقالالآخر زالت النعمة عن ايبك قال آخر بكره الوزير بمو له و يسلطن بيبرس لان الوز يرهو و بيبرس اصحاب من مدة الملك الصالح لانهما الاثنين كانوا يخنتوه فقال الا ّخر اخرس جاك قطع لسانك لات كلم في حق الوزيران كان و لابديكون الملاع الصالح لات ولايته كانت مجليطه وكثرت أقاو يل الناس فى ذلك هــذا ولمـــاانجلس الوزير ترتبت البلدوطلعت العلماء لاشراف وأرباب المناصب وغيرهم وقدعمو الديوان ثم ان الوزير استخبرعن بيبر فاخبروه انه بارض الشام فارسل اليه اعلمه بكل ماكان من امره وسفرته وكيف انت اليه العلما وامتثل لامرهم ففوح الامير بيبرس

بعودةالوزير والماانجري من الامور ماقدمناذكره كتب الملك العادل ثلاث مكاتيب ارسل واحدالي الاعاشاهين يقول فيمه اعلم ياابو ذاان المقادم حكموا على واجلسونى قهرا عنى بالشام وكتبوا اسمى على الماملة وأنا اريدمنك أن تمشيها يوم واثنين حتى يرتحلوا عنى المقادم الى قلاعهم و بعد ذلك ارتحسل الي بلادي والسسلام وكتب الثانى الى امه الست فاطمة شجرة الدر يخبرها بذلك وكتب الثالث الى ا يبك يقول فيه الصلاة والسلام على كامل الانوار خطابا من الوزير بيبرس الى بين ايادي ملك الاسلام نعلمك انالمقادم سلطنونى رغماعني وأريدمن سعادة الملك الىمادمت جالساعى الشام ا دفع اليك خراج الارض واجعلني ما تبعنها ومشى هذا الذهب يوماا وبومين حتى يرتحلوا المقادم عتى وبعد ذلك اكبرالي بلدي والسلام على نبى تظلله الغام تم ارسل الجو ابات مع عتما ف وسلمه ثلاثين الف دينار في الشكمجيه وقاللهأول سيرك الى الوز يرالاغاشاهين فسارعتمان حتى اقبل الي البساتين وسلم علىالوزيرواعطاهالكتاب بماقدوردوتقدم فلماسمع الوزيرذلكقالله ياعتمان الفنهارمبادك واللدانى دخل على السرود والافراح وزالت عنى الشرود والاتواح فقال عتمان كنا شحتا وانتهب مالنا ونوالنا واعادعليه جميع ماحصل لهمفي مدة الغيسة كلها هذا وقد أخذ الكتابين الا خرين وقرأهم وقال له هات الدراهم فاخذهم منه الوزير وقال له يا عتمان خذالكتماب الذي لا يبك ممك وتقيم عندى مدة ثلاثة ايام وتنظر كيف اصنع فقال عتمان سمعا وطاعة ياوز يرالزمان ثم اذالوز ير ارسل من وقته وساعته واحضر الصرافين عنده وسلم اليهم العشرة آلاف دينار وقال لمتمشوا هذا الذهب العادلى ولاتقبضوا ذهب ايكى الإبالنقص واذا سألكم احداتقولوا هوسائر بقيلها كثرمن سنهوكل منحالف امرى صلبته على دكانه فأجابوا بالسمع والطاعة واخذوا الدراهم وانصرفوا الىحال سبيهلهم هذاولا ان اصبحو اجملوا يتعاملون بالذهب العادلي و يقبضوه و يتركو االاببكي ولايأخذوه ( ياساده) فهذاما كانمن امرهؤلاء ثمان الوز يراحضرامرأة عجوزمن عنده وقال لهاسيري من هاهنا الى الست فاطمة شجرة الدروقولي لهاان الوزير يدعيكي اليمه

فسارت المجوز واعلمتها بذلك فركبت على انها تريد زيارة الامام الشافعي ثم طلبت بيت الوزير فلمار آها سلم عليها و ناولها الكتاب فلما قرأ ته فرحت بذلك وقالت له اين الذهب فاعطاها العشرة آلاف دينار فرجعت بهم ثم جعلت تفرقهم على نساء الامادة حتى اعطت الجميع من ذلك الذهب فهذا ما كان منها (ياساده) ثم ان الوزير قال لعماد اعلم السواق امتلات من ذلك الذهب وسارت المعامله به وكذلك نساء الدوله والسرايات كذلك وانا الا تخرا خذت منه ما تيسر واذا كان غدا عضى انت الي الديوان بالكتاب وهذه الشكم جيه واعطى الكتاب لا يك فاذا قبله فلا بأس بذلك وان لم يقبله فتكسر انت الشكم جية في وسط الديوان و تمفي انت الى سيدك وتعطيه كتابى هذا وهذا لا تخاف من شيء ابدا فاجا به عتمان الي ذلك

(قال الراوى) ولما ان اصبح الله بالصباح واضاء الكريم بنوره ولاح ظهر ايسك وجلس على التخت وطلع الوزير و تكامل الديوان فبينما ايبك كذلك واذا بعتمان يقبل الارض امام ملك الاسلام قال ايبك سلامات باعتمان ملمك من الاخبار فناوله الكتاب فلما قرأه تغير لو نه وقال لعمان روح يارحل قول له يرحل من ارضى و بلادى قانى لم امشى معاملته ولم اريده نائب ابدا ولا اقبله فلما سمع عتمان ذلك قالله بخاطرك ولكن انا اتبت سائل وارجع سائل خذ الشكمجيه هاهى وطرقها في الارض تفصصت الواحلو الذهب ملا الديوان فالقطوه الامارة والعلما وغيرهم فقال ايبك ياناس هذا لم هو ماشى ابدا فقالواله الحاضرين يامولانا السلطان وحيات رأسك ما بقى ماشي غيره فقال الوزيرا نا اعلم ببلد ما هذه ما بقى سائر الاالعادلي من مدة وانا ما رضيت احدثك بذلك خوفاان تغتم فعند ذلك واد غيظه فقال يوزيرى قم بناحتي نشق مصر فاجا به لذلك ولبسوا كالدراوي ش نولواالي ادض مصر الاالعادلي من مدة وانا ما رساب الفنون يطلبون القوت من الحي الذي لا يموت فاخرج واقبلوا الرميله فرأوا أر باب الفنون يطلبون القوت من الحي الذي لا يموت فاخرج ايبك دينار و نا وله لرجل منهم فأخذه منه و تامله وأرماه اليه على طول ذراعه و قال ايبك دينار و نا وله لرجل منهم فأخذه منه و تامله وأرماه اليه على طول ذراعه و قال البعث و نفسة و الدين فضة واحد بل كلم ما يعطبه لا نسان يسبه و يشتمه فقال له الوزير منه و لا بنصف فضة واحد بل كل ما يعطبه لا نسان يسبه و يشتمه فقال له الوزير

انظر ياملك الاسلام الذهب العادلي ثم انه اخرج دينارا وأتى به الى رجل وقالله خذياشيخ هذا الديناراصر فه فأخذه وقبله وصرفه اليسه بالكامل وكان الوزيرأراد بذلك زيادة غيظ ايبك هاما انعاين ذلك كادان تنفطر مرارته و عوت من وقت وساعته وقدكبرت علنه وزادت بليته فلمارجع ايبك سأل سائر الاماره عن ذلك فقالوا له ١ن الذهب العادلي هو الذي سائر فزاد غيظه وقد طفح الدم على قلبه فطلع إلى السراية فرأى الملكة شجرة الدرفي يدها ميزان صغير وهي توزر الذهب العادلي قبال الايبكي فيرجع فتقول هذاكامل وصاحبه كامل والايكي ناقص وذهبه ناقص وكان وجههاالىداخل السرايه وظهرهاالى خارجها ولمتعلم بايبك حتيقام على رأسسها وسمع كلامها فقال لها انا ناقص باحجه فاطمه قالت له نعم انت ناقص و دهبك ناقص فقالهالابداناركبعى بنك بيبرس واحار بهواجيب رأسهواركببهافي مصر نظير كلامك هذافقا لتله وعزة الله وتربة الملك الصالح ابوب ان ركبت عليه واتبت برأسه كما تقول لابدازفك بالمغنيين واخليهم يقولوا ايبك يامنصور بيبرص يامكسور وافرش لكالديوان بالجوخ والقصب مناول الرميله تدوس عليه انت وخيلك ومن معك وانرجعت من قدامهمهزوم اخلبهم يغنواو بقولوا ايبك يامكسور بيبرس يامنصو رفقال لهاسمعا وطاعة ممنزل الي الدبو ان وهوغضسبان واعاد ماجري على الوزير الاغاشاهين واعلمه بانمراده الركوب فلماسمع الوزير ذلك قرأه على ذلك فامي بالتنبيه على العساكر بأخذالا هبه وتساممت أولا دالبلد بذلك وسألواعن الخبر فقالوا انالملك ايبك حلف يمين بانه يركب و يأتي برأس بيبرس فتضاحكوا الناس على ذلك وقالوا واللهماهو راجع من قدامه الاعلى رجل واحده وكثر كلام الناس في حق ايبك وقدبرزا يبك بالرجال والامادة والابطال والاغاشا هسين الافرم حتى بقى بينهو بين الشام مسافة قر يبة ثم نزلوا لاجل الراحة ( ياساده ) وكان عتمان قد نزل الى الملك العادل بجواب الوزيرفاعطاه اياه ففضه وقرأه واذافيه خطابامن الوزير الافرم الحب الاعظم الى بين آيادي ملك الاسلام وصل اليناعتمان وسار الذهب كظهاد حمد نا الله على ذلك ولانخشي ولاتخاف منشىءابدا ففرح فهذاما كانمن عتمان وبعدمدة ايام اقبل جواب آ خرمن الوز برالي بيبرس يعلمه بركوب ايبك عليه وان ياخذ الاهبة لنفسه قال وكان الكتاب الذى ارسله اليه الوزير قبل وصول ايبك بخمسة ايام فاستعد الملك المادل الى لغاه هذا وقد رحل ايبك وتزل الى الشام فغلقت في وجهه الابواب وكان الذي اعلقالا بواب فى وجهه المقادم هذا والملك العادل كل دلك غيرموا ده ولكنه لم يقدر يخالف الاشراف واولاداسماعيل ممما نهصبرالى الليل وكتبكتا بايقول فيه الى بين ايادي ملك الاسلام المعزاييك اعملم انك انت الملك والسلطان والحاكم على سائر الاخوانولم احديقدر بعلوا على كلامك وانامن بعض خدام خددامك فاجعلني ناثباعلىالشاموا نااو ردلك الخراج كلءامكان واحاسبك على كلفة الركبة ولاينبغى لمسلم ان يلقي سلاح و وجهمسلم وانت والذي في مقام عهدالله و اجملني من معانيق السلطنة ثمختم الكتاب واعطا ملعتمان وقالله سير مهذا الكتاب الى ابو يا المعز ايبكواعطيهله ولاتدع احدايراك فقال عبانسمعا وطاعة وسارحتي تواريعنه وسا والى المقدم سليات الجاموس والمقادم واطلعهم على الكتاب فلما قرؤه قطعوه وكتبوا كتابا آخرعن لسان الملك العادل يقول فيه خطا بامن ملك القبلة وخادم الحرم الملك العادل الى ايبك التركماني راعي غم الموصل من مثلك يركب على وا فاملك الارض ذات الطول والعرض فال اردت السلامة من الندم والوجو دمن العدم تسمع كلامي وتعمل بسائر احكامي وانااجعلك نائب على ارض مصر توردلي خراجها كل عام وساعة وصول الكتاب اليك توضع نفسك في الحديد والاغلال وتسلم نفسك الى حامل الكتاب بحضورك اليعندى ارميك في قطعة الدم فتشفع فيك اقل الرجال ان فعلت ذلك كان لك الحظ الاوفر وان لم تفعل ذلك فابيني وبينك الاحرب يقد وطعن يصدوحامل الجواب كفاية قادر يجيبك قنيل اواسيراوذ ليل على اى حال كان والسلام ثمطوا الكتاب بعدان قرؤ على سائر المقادم وعتمان قدسمعه ايضائم ناولوه الى عتمان قال عتمان ومن بسير به قالوا له انت قال عتمان لأوسر هافى مقامها لم اسمير به أبدا الى ايبك قالسليان الجاموس خليك هاهناحتى اسير بهانااليه واعوداليك ثم قام سليمان الجاموس وركب حجرته وسار حتى اقبل الي عرض ايبك

وصاح بملء رأسه قاصدورسول ولاعلى الرسول الاالبلاغ قوم على حيلك بأدب خذ الكتاب بأدب اقرأه بأدب اعطين رده بأدب حق الطريق بأدب انعملت أهلا ان درت انا الا حرمن قدامك ادورت بأدب وان فعلت شيأ آخر بعقلك أخذت قرعتك وانت على تختك بين رجالك وعسا كرك وسائرماكان معك قليلات على شاكريتي فقالله الوزيرقوم خذالكتاب فنهض ايبك على الاقدام ومدبده ليأخذ الكتاب فقصرالمقدم سليان وقال له اعلم أن ملك الاسلام كانب هذا الكتاب في ساعة الحلال بكون كاتب لك شتمة اوسبه او لمنة اوكلمة لم يجى على مزاجك تقطع الكتاب اعلم قبل ان ينزل منه قطعة قصيرة تكون قرعتك قبلها خذا خدك البلاورمي اليهالكتاب فاخذه وفضه وقرأه وفهم معناه وقال خذياو زيرالزمان شوف بيبرس وكتا به الذي ارسله الي انا راعى غنم الموصل انا الذى احطر وحى فى الحديد و لكن ماعليناالميدان يبين الجيدمن الجبان محكتبرد الجواب بالحرب والقتال واعطا المقدم الكتابورد الجواب فصاح عليه المقدم وقالهات حق الطريق فقال ايبكوما يكون حق الطريق قال له خسة آلاف دينار منقودين والذي لم بمجبني آخذ غيره قال ايبك اعطوه خمسة الف دينار فاخذهما وسارالي المقادم واعطى عتمان السكتاب ورد الجواب فسار عتمان الى سيده فلمنارآه قال لدحدش قابلك قال عتمان لاوحيا تك انت فاخذمنه الكتاب وفضه وقراه فوجد فيه خطابا من راعى غنم الموصل الي بين ايادى بيبرس اناالذى اوضعروحىفى الاغلالوترميني نطعة الدم ولكن مابيني وبينك الاحرب يقد والسلام فلماقرا ردالجو ابالتفت الى عتمان قال عتمان حنش بكومك انااخدت الكتاب وسرت بهالي ابواقرون الجاموس فأخذه وقراه فلم اعجبه كتب غيره واخذه وسار بهاليه واتاك بردالجواب والسلام قال الاميرانا يارجل قلت لك على فللتقال عباناي نعم ومن قال لي افعل كذا غيرك انت فاغتاظ منه و تركه وقدا قبلت الفداو يةوجعلت نلوم بيبرس على فعاله وتقلله لايبك فيكتابه وهو يقول لهم انا اراعي خاطره لانه ملك الاسلام ومرس خالف ولى امره اباح الشرع كفره فقالوا له يادولتلي اعلم آنه معتـدى عليك الامرار المعـده ولولا ذلك

ما كنا تعرضناله في امرمن الامور (ياساده) مم انهم باتو اعلى مثل ذلك حتى اصبح الله بالصباح واضاء الكريم بنوره ولاح فبيناالا ميرجالس والرجال حوالبه واذا بطبل الحرب يدقمن عرضايبك وقد تسلح وتزل واقسم علىمن كان عنده انه لم احدينزل الميدان غير مثم انه زل الى حومة الميدان وصاح ا فاوقال لا يأتني الا الولد بيبرس فعند ذلك قالوا لهالرجال من دعى فليجب بإدولتني ها هو دعاله اله تال والاسم الاعظم الاننزل اليهوتحاربه وانالم تفعل ذلك والاقتلناك وحاربناه فلماسمع ذلك نزل الي الميدان وهو خجلان حقى وقف فباله ايبك وقال له ياابي ارجع واناا حاسبك على كلفة الركبة واعلم انى ما نزلت اليك الالجل القسم الذى افسسوه على الرجال فقال له اببك تقدم وحاربني حتى انى اريك مقامك ولااعودالا برأسك لانى حالف عين فقال له الامير ياابي ارجع ولا تطاوع الشيطان فقالله انالا ارجع الإبراسك وحمدا نفاسك فعندذلك اغتاظ الآمير بيبرس من ايبك وقال له قد نهيتك فلم تقبل مني ولكن احرس لفسك ثم الاميرجرد اللت وقد اغتاظ الاميرمن الكلام وقال لدجشك يااببك فقالله وانا ملقيتك مم هجم اببك عليه بالحسام وصاح في الجواد وضرب بيبرس بالحسام من غيرممرفة فتلقى ضربته على اللت فانكسر الحسام بمضر به بيبرس لطش خفيف على فيخذء وكان قصيرفو قعت الضربه على راس الجواد فهما ببكحتي وقف على رجليه الاخرى ونفضة ارماه فوقع الارص فامخلع زوره فلمارأ وه الامارة وقدوقع الي الارض وقدغشي عليه ادركوه سريعا واخذوه من يدبيبرس وعادوا بهالى السرادق ووضوه في فراشه هذا وقدرجع بيبرص وكلما كان من ذلك الامور فهي على غيرمر اده هــذا وقدا نفصل القتال ودقو اطبل الانفصال وقد امسى المساءوعادا لامير بيبرص وهو يتأسف على ماقد حل بالممز اببك فبينهاهو يتفكر فى ذلك واذاهو بنجاب قداقبل عليه من عندالإغاشاهين الافرم ومعه كتاب فاخذه الاميروفضه وقرأه واذافيه خطاب من الاغاشاهين الافرم الوزير الاعظم الى بين ايادى ولدي الحب الافخم اعلم ال مرادى ارحل ايبك من الشام و نرجع مكسور ين فاذا عمت الساعة ستةمن الليل تخرجا نت والمقادم ولكم عيطات وزعقات عاليات وصراخ وتأخذوا جميع ماعندنا

من المال والنوال فهما اليك هبة كريم لا يرد في عطاه والحذر ثم الحذر من المخالفة والسلام فلما قرأ الامير ذلك قال لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم ثم انه اجاب بالسمع والطاعة وكتب رد الجواب الي الوزير بذلك و اعاد القول على الامارة فأجابوا بالطاعة عن آخرهم وجعلوا يتجهزون من وقتهم وساعتهم فهذا ما كان منهم (قال الراوي) واماما كان من الوزير الاغاشاهين فا نه قال لا يبك ياملك الاسلام اعلم اننى بلغنى خبر من بعض الجواسيس البيرس مراده يكبسنا تلك الليلة و يقتلنا عن اخرناهو والمقادم يأخذ ما لنا واسلا بنافقال له وكيف يكون الراى فقال له الراى عندي اننا نوضعك في مخت و نسير من تلك الساعة محن ومن معنا من الرجال و تقيم في جوف الجبال فاذا طلع النهار و وجد ناانفسنا آمنين عدناالي مكاننا بالسلامة واذا وجد ناهم قد خرجوا نكون قد حصنا انفسنا معهم و فزنا بحيا تنا و خلاص انفسنا و نسير الي مصر والسلام و القايل يقول

اذ سلمت رؤوس الرجال من الردى \* فا المال الا مثل قص الاظافر فقال البيك هذا هوالرأى الصواب افعل ما بدالك ياو زير الزمان فقال الوزير احضروا التخت الى ملك الاسلام وكل انسان منكم يركب على ظهر جواده ويتبعني ففعلوا ماام التخت الى ملك الاسلام وكل انسان منكم يركب على ظهر جواده ويتبعني ففعلوا ماام الوزير فيه بالركوب (ياساده) فما ابعدوا عن المكان يحو خمسة فراسخ حتي سمعوا التهلل والتكبير والرجال قد خرجت من الشام ولهم ضجة عظيمة ونادت الرجال الفداوية الله الوزير يامك الاسلام هذا الإمرالذي كنت اخاف منه وقد وقع لقولي حجة فقال ايبك سيروا بنا على طويل لئلا يذكرونا فارتحل ايبك من ساعته ولم يأخذه هدو ولا قرار وكل طلب البزير فاراحة يقول له سيرينا ياوزير لئلا يدركونا حتى اقبلوا الى العادلية فقال ايبك ياوزير الزمان دعنا ندخل مصر باليل لا يضحكوا علينا العالم وتدرى الست فاطمة باننا جئنا خائبين ترسل الناس تضحك علينا والموازي فقال له الوزير ياملك الاسلام انت سلطان سلاطين بني آدم

لم احد يقدر يضحك عليك احد من الناس و اذا رأيت احد يفمل معك شيء فامر برميه الي البحر والسلام فقال له هذا هو الصواب مم انه بات تلك الليلة في العادلية وقد ارسلالوزير من ساعته الىالست فاطمه يعاملها بذلك ويقول لها ايبكرجع مكسور اوفى بالنذر وارسلي المالغوازي واولاد الرميله يفعلوا ما ارادوا والضمآن على الله وعلى انائم انه ارسل المسكانيب ليلا الى الولايه المصريه بان كل من تعرض لاحد من اولاد الرميله لايكون احدخصمه غيرى هذا وقد طلع النهار وانتقد الموكب وسار ايبك في تختر وانه واذا بعشرة نالغوازي وامرأة ريسة قدامهم وهى تنشدلهم وهم يردون عليها وتقول ايبك يامكسور بيبرس يامنصور فاساسمع أببك ذلك السكلام صاح على ورأسه اين الوالى فأجابه في عاجل الحال قال الحند هؤلاء الكلاب ادميهم الي البحرفقال له سمعا وطاعة ثم ان الوالى قبض عليهم وساربهم قليل واطلقهم فاجتمعوا على الطايفة الثانية بقوا عشرين واببك يأمربهم الى البحر والناس تضحك وتتكلموهوفي المخترو نالى انقبلوا الى الرميله واذا برجلين احدما الاسكافي والآخر عنق والاثنين في صفة واحدة قدام بعضهم البيض ولكنهمالاثنين اهلمكر وخداع امكر ماخلق اللهعلى وجه الارض فقال احدهم للاّ خريا اخي دعنا مضحك على ايك و نأخذ العطا من الو زير فقال له اخاف ان يقتلنأ فقالله لامخاف لانظهرناالوز يرالاعاشاهين ثممامهم صبروا حتىاقبل الموكب ونهض المنتي على الاقدام وصاج على رفيقه وقال له اعطيني فتله دباره قال الايشيء فقىالله اربط بهارجلي لانزرى انكسر وبقيت يااخىعواجه وطبل فقالله الآخر منمكره ودهاه تعالي الى عندى وخذالعتله فساراليه وهو على رجل واحده و يعرج بالآخر و يشق العالم هذا وقد كان ا يبك قر يبامنه فلمار آه كذلك صاح من قلب العيظ وقال حشاش معرض انت تضحك على ياكلب ابن الوالى قال نعم قال له خذ هؤلاءاقطع رؤ وسهم قال سمعا وطاعة ثمماخذهم وسار الي ظهر التختر وأن واطلق سبيلهم الوزير واعطاهم العطايات ولم يزل الموكب سائر والناس يضحكون والنوازى يغنون الى إن اقبل الى قلبة الجبل وقد زاد مرضمه و زادهمه ورقد فى قاعة جلوسمه والحكم يتجارون عليه حتى انه اشتد حيله ولتم جرحه وطابت رجله الاانها تمن عليه اذا مشي كل هذا والست فاطمة شجرة الدر في سرايم الم تنزل اليه وهو لم يطلع اليها فلما ان طاب ما به اجتمع برفقائه فسلموا عليه وسلم عليهم وقال لهم كل هذا منكم ومن مشور تكم فقالواله الحمد لله على السلامه ورفع المضره والندامة وسوف تري ما تصنع من الامور و فاخذلك بالثار من اهل الفسق والفجور فقم بنا الى الخلوات حتى انك تشم النسمات و تعود اليك العافية و ترجع اليك الايام الصافية فنهض على الاقدام و ركب معهم الا كام فسار والي جهة بولاق ومنها الى الجزيره بالا تفاق فيها ايبك سائر في الطريق اذ نظر بنت سائرة من غير تعويق الي البحر تعلا منه جره من الماء وهي من بنات العرب اصحاب الحسب والنسب لكنها ذات حسن و جمال و بهاء و كال وقد و اعتدال كاقال في حقها الشاعر المفضال هذه الاقوال

بديعة الحسن قد اقبات \* تفوق الغصن حين نميل سلبت عقبل الحب بحسنها \* حتى انت الطرف بذى الكحيل ما رأيت في العالمين كمثلها \* ودلالها اورثني النحيل لينها تسمح بالوصل يوما \* لان وصلها يشنى العليل

(قال الراوى) قال له البيك باذرى الحسن و الاحسان انت بنست من العربان فقالت له انابنت شيخ العرب حسان ممضت بعد ذلك الى نجعها تطلب السلم او ديارها وايبك ومن معه قسد زاد حبه بها رتعاق قلبه بحسنها وجالها فسار خانها حتى عرف نجعها فسال عن اببها حسان فقالوا له هاهو جالس مع العربان فسار البه وسلم عليه فتلقاه حسان بالاكرام والضيافه والانعام و اضافه تلك الليلة فكانت عنده اعظم ليله ولمان طاب الكلام نهض المعزايبك على الاقدام وقال يا مقدم حسان انا جثت اليك الم تجعل وعشيرتك فقال له المالا زوجك ابنتك و اناسايق عليك اهل نجعك وعشيرتك فقال له بشتك هذا ملك الاسلام وسلطان الانام فلما سمع ذلك تسكون بين عشيرتك قال له بشتك هذا ملك الاسلام وسلطان الانام فلما سمع ذلك تسكون بين عشيرتك قال له بشتك هذا ملك الاسلام وسلطان الانام فلما سمع ذلك

الكلام اجا به الى ماطلب وقال له قد بلغت الارب فكتب له في نظير مهرها اقطاع خراجه وكتبله بذلك حجة وكانت البنت اسمهاسالمه ففرح ايبك بتلك النعمه نم أقام عندهم الي الصباح وسار وامعه في البطاح حتى اقبل الى البحر فعدوا الى ثانى بر فسارالي كرسي مملكته وقد اجتمعت عليه اهل مشورته فلما تكامل الدبوان وحضروا سائر الاخوان قال ايبك اين المعمار فاقبل اليه فى ساعة الحال فقال آه ابني قصرفي جهة الفوطية وسميه بقصر البدويه فاجاب بالسمع والطاعة ونزل من عنده فى تلك الساعة وبنى ذلك القصر المشهور في ذلك المسكان وقد عاينه كل انسان ثم ان المعمار بعدتمام القصر اقبل الى السلطان اعلمه باتمام المكان فانعم عليه واعطاه ونزل من عند و الى حال سبيله وامر ايبك بنقل البنت الي قصرها فافبلت بها امها واختها حتيانوا بهاالي مكانها واقيمت الافراح مدة سبعه ايام والناس في حظولعب وكلام فلماانكا نت ليلة الجمعه دخل عليها ايبك فوجدها درة ماثقبت ومطية لغيره ماركبت فنملى بحسنها وجمالها وفتح تنو رها واقام ليلته ونها رهعندها ياساده ياكرام وقداقام ايبكعلي ذلك المرام وحو لايسير الي ديوان ولايجتمع عليه انسان ولايطلع السرايه الاالست فاطمةولاً بروح بيته عند زوجته اماحمد أبدا مسدة ثلاثة شهوز وهولا يبرح نعندالبدو يهوكانتعنده اعظم من المملكه والرعية فالثم اذالبدويه جارت علمها المقادير فاصيبهام ضشديد كبير حنى قل نومها واكلها وصارت لم تعرف مرضها ولزمت فراشها فلمارأي ايبك حالهاوما قد اعتراها وناولهما باحضار الحسكيم فتحضر فاخبره بالخبر وقال لهان زوجتي سريضة مرضا شديدا ماعليه من مزيد والما ريد دوائها وازالةمابها قال لدالحكيم ياملك الرقاب اؤمرها ان تقف من خلف الباب وتمد الي يدها حتى انى اجس نبطها فقال له سمعا وطاعه وامرها بذلك من تلك الساعه ففعلت ما امرها به ز وجها وتقدم الحكيم فجس نبطها وقال يا ملك الاسلام اعلم انهاسليمه باذن الملك العلام وانماهي تغير عليها الحوى والمرعى فرضت لشدة تلك المسمى والكن اجعلها في مكان خالى عن العمران تقيم فيه بعض ايام تشم النسيم بزول عنهاالالم والتصميم فعند ذلك نقلها الى البساتين وجعل عليها عشرة

خادمين فاقامت فيعشهرين فازدادعليها المرض واشتدعليهاالالم وتزايد عليهاالسقم وحارت فيهاالاطياء والحسكماءولم يعرفوا لهافى ذلك دواء فلما ان اراد الله بها بالعافية واذالمائها منالامور القاسيه نظرت يومامن الشباك وتاملت الى البر والاملاك اذنظرت اليجاعة من الفلاحين وهم تحت القصر جالسين وقد وضعوا الحبر الذره والبصل والمش القديم والجبنه وجعلوا ياكاون ومامنهم الامثل الجنون فلما نظرت الى ذلك اشتاقت نفسها الى الطعام فامرت الاغوات ان يأتوها بذلك الطمام من عند هؤلاه الفلاحين واعطائهم هذه السفره بمافيها من الدجاج السمين ففعلو اما امرتهم به من ذلك الفعال واتوها بما طلبت في عاجل ألحال فلما حضرت السفره بين بديها اكلت منه كفايتهافعند ذلك اخذهاالنوم فنامت فاخذهاالعرق وقد هامت فاستيقظت من نومها الاوقدعفاها الله من مرضها و برأت من سقمها و برأت من العيوب باذن علامالغيوب هذا وقدتسا بقت الاخبار الى ملك الاقطارففر ح بذلك الاثارو نقلها الى قصرها وقد زاد بقلبه حبها وهجرنسوانه لاجلها وصار لميسال علىمملكه ولارعية وسار الوزيرمع العلما في الديوان يعملون احكام الرعية والقضية قال ولما تداولت الايام على ذلك الحال شكت العلما والدولة الى الاغاشاهين ما فعل ايبك وقالوا لهانت الوزير وابن الملك الحاكم السكبير فقال لهم كاتعهدوا هومقيم عند البدو يه وقد ترك من اجلها سائرالنساء والرعية فقالوا له هذا لايحل من الله ان يترك الاحكام ويفعل على هواه وايضا آنه يتزك بعض نساه فهذا واللدحرام ولايرضى بذلك احد من الانام فقال لهم الاغاشاهين ومايكون الراي والتمد بير في ذلك الامر الخطير فقالوا له بمضي انت اليه و تمرض قو لناعليسه فان كان يريد ان يكون حاكما علينا يجلس بينناو ينصف المظلوم من الظالم ويراعى ذلك العالم ويرضى مولاه ويعدل بين نسأه وان لمرضى بذلك عزلناً وولينا بمعرفتنا سلطان سواءقال فعندذلك اجامهم الوزير بالطاعةوركب من تلك الساعة وسار اليه واعرض كلام العلما والدولة عليه فلما بانسمع بذلك من الوزير قالله ياوزير الزمان انت والعلما تكونوا سياقاعلي شجرةالدر الهاتصطلح معي وتطيعني في الامر والنهي لاني تزوجت بها وضيعت

مالى بسببها ولماعـــلم هـلـهىعلى اىشى. ويقال ان ايبك لما جتمع بهاالى الان والعلم عندالله الملك الديان فقـــالله الوزير سمعاوطاعة و بعد ذلك تعود الى الديوان ومحل الاحكام فقالله نعم باوزير الزمازهذا وقعد ركب الوزير وسارًالى العلماء واعاد عليهم ماقاله ايبك فارسلوا الى الست فاطمه بذلك وقالوا لهــا لاجل خاطرنا تعودي الى ايبك وتستركى الغضب وماجرى من ذلك السبب فقبلت الست قولهم واطاعتهم في امرهم ثم ارسلوا الى ايبك اعلموه بانهارضيت واجابت وماخا لفت وماابت ففرح بذلك وسار الي الديو ان وعبر على الاخواب وسلم فردوا عليه الكلام وجلس يتعاطى الاحكام الي انكان آخر النهار نفض الملك المنديل تحولت الصفار والمكبار ولمساجن الليل طلع ايبك بنفسه الى السرايه فتلقته الست فاطمة باعظم بشاشة واجلسته الىجا نبها وحصل بينهما العتاب ثموقع الصفا واستطاب ونالوا الحظ من بعضهما وزال العيظ الذي كان بينهما ومازالوافي هراش ونفاش وحظ وانبساط ولعب واستنباط حتى الى الصباح وأصاء الكريم بنوره ولاح وكان تجهزالحمام الذى في السراية وعبروا الاثنين الى الجآم وخلعوا الملابس بالتمام وجلسوا الاثنين مع بعضهماوقدجرىالقضا عليهماوكانت ساعة بدريه كما اراد ربالبريه فبينماهم جالسين في الحام اددار بينما السكلام فقالت الست فاطمة ياملك الاسلام هلرأيت البدويدا حسنمني شمعرا أوابيض مني جسما أواحسنمني وجها فقال لهالاوالقياستي فاطمة انت احسن منهاومن غيرها وكلما كان فيكي فهو اطيب ومافيكي عيب يتعيب ولكريا خسارة فيكيش واحد بجس وذلك انه يلعب ممك الولديييرس فعندسماع ذلك المكلام تغيرلونها وقدفار دمها وهدرت منساعتها ووقتها وصارية تهدرمثل الجمل وكل اعضائها تزيد فى العسمل فخاف ايبـك منها وتأخر بعيداعتها وقال في نفسه دعها حتى تروق من سكرتها فلما تأخرعنها اخذتها سنةمن النوم فرأت الصالح في نومها وقد زادعليها في اللوم و هو يقول لها يا فاطمعه نظفى عرضك بهذا الحسام الذى تربه داخل الماء في المنطس فكل شيء له سبب من الاسباب فأفاقت من نومها ومدت الى الماه يدها فوجدت حسام في قرارها

فاخذت الحسام وهجمت على ايبك التركماني وضربته بيدها وماعند مشيء يلتقي عليه ضر بنهابل انه ارادان يحوش عن نفسه بيده اليمين فجاء الحسام فيها فسقطت الى الارض فصاح بمل ورأسه ارجسى عنى يافاجرة يامن على تلك الفسال قادرة فضر بته الثانية فوقعت الصر به على هامته فوقعت رأسه قدامه فصاح سيحة مزعجة أدركني بااحمديا ولدى فقدعملت هذه المرأة على فقدي قال وكان احدولده بايت عنده تلك الليلة في قاعة الجلوس والسبب في ذلك ان امه ارسلته البه لينظر كيف يكون حاله وماهو عليه وكان ذلك سببالماير يده الله تعالي فلما ان سمع احمد تلك الصسيحه اخذه الفزع وقدعرف صوت ابيه فجرد حسامه بيده وطلع يجري الى السرايه وعبرالي الحمام من غيراستئذان فلماان احست بهالملكة صرخت عليه ارجع يااحمدا ناعر يانه ارجع يااحمد اناعريانه لاتأتى الي الحام فلم يسمع ذلك الكلام بل هجم الى الحام و تامل فرأي ابوه قتيل وعلى وجد الارض جديل فعند ذلك طلبها بالحسام وقدخا فتعلى نفسها فصعدت اليظاهر الحمام وهيمنغير استتار وهوطالبهاعىالا أثار حتىسارت الى اعلا السرايه وقدحس قلبها بالبلايه وكان لظاهر السرايه دايرمن الخشب فارتكنت عليه لاجل ماهومكتوب عليها من السبب وكان ذلك الخشب قليل التمكين ذا ثبغير مكين فاخذها وسقط الى الارض فوقعت على أمرأسها وقدشهدت بالوحدا نيةلر بها وماوصلت الارض حتى فارقت الدنيار حمة الدعليها وعلى من مضى من اموات المسلمين فهذاما كانمنها (قال الراوى) واماما كانمن احدا بن ايبك فاندرا هاحتى سقطت فرجع وتدوروجدفي طلبها وهو يقول لابدلي من قتلها كماقتلت بعلما بيدها وكان عند وقوعها سمعهارجلمن تلكالبقعةمقيمافي ظاهرالسرايه لاجل الاحسان فلماوقعت الست الى الارض ظن انها حاجه سقطت من السرايه فقام لياخذها فلم اقبل عليها ووجدهاعار يةخلع الدلق الذي عليه وسترها فمدت اليه يدبها وفيهم اساورمن الذهب وفصوص معادن فاخذهم منها وترك الدلق عليها وسارالى حال سبيه هذاواقبل احدبن ايبك والحسام مشهوربيده ومازال كذلك حتى وقفعل رأسها وجعل بعاتبها ويقول لها ما بقي عليك شيطاره وانت التي كنت اصل هذه

العباره فبيناهو كذلك واذا بالوزير الإعاشاهين قداقبل فى دولته فرأى احمد واقف على رأس الست بنصلته وهذه الكيفية فلما ان رآه الوزير صاح فيمن معه اقبضوه وفي الحددأوثقوه فقبضو اعليه وغلوا عنقه ويدبه وامربهالي السجن ففيه وضعوءقال وكان السبب في عبى الوزير الي هاهنا تلك الساعة الملك الصالح ايوب فانه تلك الليله اتاه في المنام وقال له قم اوزير الزمان ا ببك مات في الحام و رمتنا في قرميدان قم على حيلك تاوى الرمه فنهض الوزيرفي عاجل الحال واحضر هؤلاء الرجال وساربهم الىذلك المكان فوجد الذى رآه ف المنام عبان فام بسجن احمد بن ايبك خوفا على مال الست فاطمه لئلا يطمع فيه اوا مهيتشا جرلاجل قبل ابيه فما وجدله اوفق من ذلك الامور وا نه یلتهی بها عما پر یدمن الامور ( یاساده ) ثم ان الوزیر امربا خراج ایسك من الحمام فاخرجو وعلى الفراش طرحوه وامرايضًا بنقسل الست فنقلوها والى داخل السراية أدخلوها وشاع الاس يموت الاثنين فهرعوا الناس الى المشهدين وعمل لمما الوزيرما يلزماليه الحال ودفعما في القرافه ومقاماتهما امام بعضها فهذا ما كان من امرهاواماما كانمن الوزيرفانه عادوشرع في الغزا والختم والسبح ودلائل الخيرات ار بعين يوموخم على مالم اخوفا من اللوم تم انه لما نها الفراغ من ذلك سطر كتاب الى بسرس يعلمه فيه بماجرى من الامور بالامس وقد قال فيه حطاب من المحب الاكبر الى بين ايا دي ولدى الاجل فخر نعمك ان امك توفت في رحمة الله تعالى وكذلك ابوك ايبك وقدجري من امرهم كذا وكذاوانت معكستة حجج بالسلطة واننا قددفناها وختمنا على مالهما فعندو صول الكتاب تاتي سريا الى عندنا لاجل ان نبايعك على السلطنة وتكون انت الحاكم عليناوالسلام على نبي تظلله الغمام فساد النجاب بالكتاب ومازال بهحتى أوصله الى الامير بمبرس فلما فراه كتب اليه ردالجواب يقول فيسه هاانا حاكماعلى الشام ومطيع لامر كلمن تولىمن الايام والسلام على نبي تظلله الغمام م ارسل ردالجواب الى الوز بر فلماقرأه وعرف معناه قال للاكرادياسادا تناياا كرادهل فيكم من يليق للسلطنه أواحدامن نسل ملكنا قالوا له ي غيروا حديقال له الملك المطفر و ذلك انه له شعر طويل في اربعة وعشر ين ظف يرة

فلذلك سمي بالمظفر فقال واين مكانه فقالوا هوفى حوش بصطنع فيمالغزل وهي الزويه الموجودة الاكالتي امام مقامه فركب الوزبر والدولة اليه وعبروا عليه فللماراهم استقبلهم وقال اهلا وسهلا بالاغاشاهين الافرم الوزير الاعظم مااسمك قال والمدانك ولى الله مثل ابوك وجدك قال علاي الدبن ولا يه مجليطه فقال له الوزير يامولانا مرادنا انك تلبس علينا سلطان لان هذاالمكان حقك وحق ايبك من قبلك فلما سمعمنه ذلك الكلام قال لهوا ناما اناسلطان واعظم من السلطان و ابش يزيد عنى السلطان قالله لابدلك من ذلك فقال لهم اذا كان الامركاذ كرتم والحال كااشرتم فانالابدلى من المشاورة الى بنت عمى وهي من دمي ولحمى فقالوا لاباس بذلك ثم انه صعدالي ايكه سمحه وشاورها في تلك المسالك فقالت له اذاكان عندهم ذخيرة مثل التي عندنا فسيراليهم وتوكل على ربناوان لم يكن عندهم مثل هذه الذخيرة فدعهم بعود بالخييه والحيرة فقال لهاواين الذخيرة فاخرجت لهعلبه كبيرة و فتحت غطا هاوا خرجت صرة حمرة مثل الاكره وفكمتها وأخرجت صرة اخرى ومازالت تفعل كمذلك حتى اخرجت سبع صرر ومن داخل هؤلاء الجميـعـدينار من الذهب الاحمر وقد ناولته اليه وقالت لههاهي ذخسير تناوما امتلكنا ه في ابام دولننا فإن كانوا هؤلاء عندهم مثله فلانخالفهم وان كانوا ماعندهم شيء لانطاوعهم فلمارأى ذلكالدينار قال لها ياست يا بنت العمها انت غنيه من الأكابر الكبار ولكن من ابن لك هذا الغناوما يعرف احدمن الناس الامثل هذا عندنا فقالت له اعلم انني ادخرته عن امي وامىغنجدى وماهان علىاناضيمه ابدافنزل عندذلك والخيرالوزير وقال لهان كانعدكم مثل هذافاناا كون عليكم سلطان وان لم بكن عندكم فلاتقر بواذلك المكان بل سلطنو اغيري اي احد من الانام ثم ناول الدينار الى الوز يرفلما عاينه ضحك ضحكا كثيراو مديده اليجيبه واخرج لهكبشه وقالله خديامولا ناالسلطان فاخذهاوعادالي بنتعممه بهافلمارأتها فرحت وقالتله توكل على الله فنزل ورضى وسلم لله في القضاو قرأوا الفوائح وانعقدالموكبوركب من مكانه وسار من ساعته بالدوسه وساربالرجال قاصدالامام الشافعي فزار واالدولة والموكب معمه واتىالي

الرميله وقدسار يذكراسم اللهتما لى فوقعت الطليحيه من على رأسه فارادوا الحفاظ ان ينالوه اياها فقال لهم دعوها فصارت تجري وهو سائر خلفها الى على القسمه فوقفت فقال لهم هاهنا محل القسمه سالنك ياوزو بر بالله الذي خلق الخلق وبسط الرزق اذامت في اي مكان تا تي بي الى ها هناو تدفنو ني في هذا المكان بعد البنافهذا وصيتى اليك والسلام فقال اه الوزيرسمعا وطاعة ولكن ارسل احضر لناالو زير بيبرس حتى يأتى ويعمر هذا المكانو يعمل لكمقام وتبايعه على السلطنة لا نهمه ستة حجج بها فقال سمما وطاعه ثم امران يكتب له كتاب فكتبوه وارسلوه اليه من ساعته وهو في موكبه وسار به النجاب وسار هو أيضا الىقلعة الجبل ثم بايعوهوشاروه وعلىالسلطنة اجلسوه مم جعلوا الفصاديه على عينيه وادخلوه قاعة السلام فمديد. قبض على قطعه سلام فرآها باسم افذا فسمى بذلك وتكني بالمظفرثم آنه جلس بين الرجال وتكامل الديوان بسأئر الابطال والشجمان فبينها هو جالسواذا بالاخبار قد دخلت عليه بأن الإمير بيبرس أقبل بالشام فقال لهمادعوء الي هاهنا فدعوه فلما اقبل نهضله الملك وسلم عليه وقال له اعلم ان هذا التخت اليك وأنت الحاكم عليه ولكن كل شي. وله اوان ثم ان الملك قال له انزل ياسيدي بيبرس وابني لى مقام في المكان الفلادي قبال القاعة واعمل الفاعةزاو بة ولك في نظير ذلك ما يطيب خطرك قاجابه الامهير بالسمع والطاعة ثم انه نزل من الديوان من تلك الساعة ودار البنا في المقام وفي قليل من الايام استتم المسكان وطلع الامير واعلمالسلطان فقال الملك اللهم عمر بك الاوطان والبلدان ولكن يااغاً شاهين اكتبوا لاخي الامير بيبرس حجة شرعية لايكون ملكاوسلطا فابعدىالاهوانشاءالله تعالى فكتبت الحجةوقد تسلمها الوزير وجعلها مع الآخر بقوا سبعة ثم ان الملك قال لهيابيبرس اوهبتك مال ايبكومال مك وانآعلى رضي احمد ابن ايبك ثم اندارسل احضره الى عنده وانعم عليه باكترمن مال ابيهو رضى خاطره واجلسه في الديوان ثم انالملك جُعل محكم بالعدل والانصاف وقد رضيت باحكامه سائر الناس وايضا صار يكرم الامير بيبرس غاية الا كرام ولم يسمع فيهمن احدكلام فيوممن بعض الايام هوجالس واذا بنجاب قد أقبل عليه وهو يقول نعام قال الملك سبحان مسبب الاسباب مناينوالي اينقال لهمنالشام فاخذالكتاب وفهم رموزه ومعناه واذا فيهخطابا منباشة الشام اعلم باملك الاسلاماننا مقيمون يوم تاريخه واذا باربع ملوك حطواعلىالارض والبلاد وصحبتهم اللمينجوانوالبرنقش الحوان فلمآ اقبلوا الينا ارمينا عليهم بالنار فنرلوا على حدرمي الشرار فارسلنااليك ادركنا أوارسل لنامن بدركنا والسلام فلما قرأ الملك الكتاب قال لابدلنا من الركوب صحبه هؤلاء الاحباب لاجلان نكتب من المجاهدين الذين هم عند الله مقبولين فعند ذلك قالىله الامير بيبرس يامولا ناخليك مقيم عندنا وانا اكفيك مؤنة أعداءنا فقال لابد منرحيلي معكم ثمام بالتنبيه فاخدالنسا كرفىأسبابالتجهز والاهبة للرحيل وقدعزموا على العجد والتشمير ثمنزل الملك في نهاريمدمن الآعمار وقد أخذه الدعامنالكباروالصغار وارتحل ألملك بعدان اقام له وكيل من الاكراد على تخته وسارحتى حط علىالشام وفي بعضالنسخ ان الرُّكبة كانت على حلب قال فنصبت الاعلام والسرادقات وألخيام واقام الملك علىذلك ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع امرالملك بدق طبل الحرب فدقوا الطبول وتحضرت الفحول ثم نهض الملك على الاقدام فقالوا له يامولانا السلطان ارح نفسك من الطمان فنحن لهؤلاء الكفار نقطع منهم الا ثار فقال الملك لاوعزة الله مامنكم من ينزل ويقولعني حاس الااذا أنجلت الوقعة وصارت سائرالكفار نحوى شنعة هــذا وقدنزل الملك بالسيف الخشب والترس الجمزى وتوسط الميدان ونادى وقال ميسدان يالئاممافي الميدان الا الفقيرالى الله تمآلي الملك الديان فامرجوان بالبطارقه فنزل اليه اولواحمد فضربه بالحسام اهواه والثاني فما ابقاه فقال جوانيا كناس يامرفوص ياسيف الروم هذا يسطر بالسيف الخشب هذاوقدصاريقا تل اليآخر النهار ودقوا طبول الانفصال فعاد وهو يقشط العما كقطع الاكباد ثم نزل ثانية الايامفاهلك جميع اللئام وفي اليومالثالث فعل فعال وأي فعال فقال جوان

وحق المسيح لابدان اعمل علىقتل هذا الرجلرين المسلمين

( قال الراوي ) وكان السبب في ذلك الركبه ان جوان لما هربمن وقعة فرسيس قال البرتقيشه ياسيف الرومسيربنا حتى ننصر لهؤلاءالمسلمين داهية فسار معه حتى عبر وا الى هؤلاء الملاعين وكانوامن قطاعين الطريق في قلاع شاهقات في وسط الحبال يقال لهمجبال الصخر فقال جوان بعدان دخل عليهم وتلقوه يا اولادى اعلموا ان مراذى منكم الغزاةفي سبيل المسيح ولسكمالاجر والثواب منه والدعا من فقالوا له نركب على البلادفقال نركب على الشاملانه بلغني ان باشت الشام محبوس وخصمناهو الذيحبسه وقداخبرني المسيحان النصرة لاتكون الاعلى بدكما تتم فاذاو صلناهناك نقتل بيبرس ونطلق الملكمن السجن ونقيم عندهونحاصر المسلمين حتى نقنيهم عن آخرهم فقالوا لهشا نك وما تريد ثم المهم تجهزوا وركبوا الى الشامحتي وصلواواراد جوان ان يعمل على خلاص عيسي فما قدر من الرجال الفداوية والبلد قد تحصنت بالرجال وارسل الجواسيس يسأل عن بيبرص فاخبروه بانه صار الىمصر فنزل فيمن معهوحاصر البلدحتي اقبل الملك كما ذكرنا وحارب الكفاركما شرحنا وجرى من الامرماقدمنا ( بإساده) وألَّ أن رأى جوان اليذلك الشانالتفت اليالبطارقة فرأي فيهم بطريق كانه العتيق فقال لهمااسمك قال اسمى عبدالصليب فقال لهما تقول في خسين ستة زيادة في عمرك وخمسين فدانا في سقر والوادي الاحر فقال له شكر يامسيح قال له تنزل الليلة ليلاوتشق جوف الملكمن ظهره وتدخل عليه تفطع رأسه وترمى عندهذه إلتذكرة وتقوم الىعندي اسالك سقر لاسيبطه ولاتماطه فقالله سمعا وطاعة فيذا ماكانمن امرهؤلاء

(قال الراوى) واماماكان منامر بيبرس فانه اجتمع بالرجال اولادا ساعيل فسلم عليهم وسلمواعليه وسألوه عن السلطنة فاخبرهم بالملك المظفر وجسل يشكر لهم في افعاله و الحكامه و يثني عليه الثناء الجميل فعند ذلك تغيرت وجوه الرجال وجعلوا يلوموه على التأخير ثم ان المقدم سلمان قالله الي كم تؤخر نفسك عن السلطنة يا خينا فقال

لهم يارجال والاسم الاعظم آنى آنااتسلطن بعدموت هذا الملك انشاءالله تعالي وما سفه قولكم ابدأ فلما اقسم عليهم قالوا له يكون خيرا أن شاء الله تمالى تمان المقدم سليان الجاموس صبرالى الليل وصاح يولده الفهدفاقيل اليه فسارره فى اذنه وقال له يافهدسيرمن هاهنا لىهــذا الرجل الكردى اقتلهوارحنامنهوالســلام وبللي هذه القطنة من دمه وهاتها الى عندى فقال سمما وطاعة ثم ان الفهدسار وهو يتأسف على تلك الفعال وعلم ان الذى حمله على ذلك حبه في الامير بيبرس فسار يفتكر في نفسه ويقول كيف اقتل نفساحرم الله قتلها الابالحق فاذارجعتمن غبر قتله فاكون عصبت والديوان قتلته فقدعصيت خالقي ولكزيارب بحق حببيك مجد صلى الله عليه وسلم ان ننجبني بهذا الامر الذي لااريده انك على كل شي وقد بروقد توسلت اليك الرسول العظيم سيد الاولين والآخرين ان تنجيني من هذا الكرب المهين يارب العالمين ثم انالفهد سلم امره لله وعبر الىالعرضي وصارقاصد صيوان الملك فلما اقبل اليهواذابه وجده مشقوق منظهره فعبروتامل واذا بالملك قد فارق الدنيا وهوغارق فيدمه فلما راه كذلك خر لله ساجدا وحمدالله الذيبلغه مناه وجعل موتهذا على يدغيره وكاناضمرفي نفسهان لايقتله ابدابل انهاذا عبرعليه ورآه نائم او يقظان بدورمن حوله و يسير من داخل الصيوان حتى انهم يحسوا بهو يقبضُوه وفىالاغلال يوضعوه و يفعلوا به ماير بدون و بكون غدره عند ابيه مستقيم (ياساده) فلما انرآه قدفتل وعلى وجه الارض جندل اخرج القطنة ولوثها بدمهوعادمن وقته وساعتهالي عنداباه فقال لهل رآه قتلته باولديقال له والاسم الاعظم قتل فقال له ياولدي لانبدى هذا الخبرلاحدمن البشر فاجابه الى ذلك فهذا ما كان من ام هؤلاء

وقال الراوي) وأماماً كان من اصرالدولة والوزيرفانهما لما اصبح الله الصباح واضاء الكريم بنوره ولاح دخلواعلى الملك فوجدوه بالصفة التى ذكرناها فتأملوا الامارة الى جانبه فرأوا تذكرة ففضها الوزير وقرأها واذافيها مكتوب ماعمل مذا العمل و بلغ هذا المناوالامل الاالامير بيبرس والخط والختم حجة فيه فلما

رأى الوزير ذلك قال لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم (ياساده ياكرام) فعند ذلك اجتمعوا ارباب الدولة من كل جاب ومكان وقرأ واهذه التذكرة ومافيها من الاحكام فقالو الابدلناقتله فقالله الوزير يابيبرس لاى شيء قتلت الملك وبحن عزمنا عليك بالسلطنة من قبله فسارضيت بذلك فقال له ياوزير الزمان وحقمكون الاكوان وخالق الانسان وعلمه البيان ماعندي لذلك من علم ولاخبر لذلكمن الاثر فقالوا لهالاماره هاهو خطك وختمك يشهدعليك فقاله الوزير والله اناتحيرت في هذه الامور وماادري كيف بكون ذلك ابدا هذاوق وحضرت الفداو يه وهم شاكين في السلاح ومنتظر ين الذاحـــد يقرب الي بيبرس بيد ويجردوا شواكرهم ويأخذوه على حمية وأى حميه فبينها لجميع متحيرين وهماالي بمضهما البعض شاخصين واذا بالمقدم قداقبل من كبدالبرالا قفر فآمادني منهم صاحعى الجيع بالسلام فردواعليه السلام فقال لهمماذا تقرلون في ملككم ومن تزعمون انه قتله فقالواله يامقدام خذاقرأهذءالنبذكرة فقرأها ومزقها ورماهاالىالارض وقالىلهم يارجال والاسم الاعظم كذب كلمن قال هذا المقال وانكان هذا الكلامله يقسين لادعكم تضر بونى بشواكركماجمين ولكنخذوارأس ملككمهاهىمعى ورأساللعين الذى قتله ها هى الاخرى واخرج الرأسين من كلاليب عمدًا نه فلما عاينو اذلك شخصوا اليه وقالواله حدثنا يامقدم عن هذا الابرام قال وكان السبب ان البطريق الذى ارسه جوان اقبل الى الصيوان وشقه وعبر على السلطان فرآه نايم غير يقظان فزاحراً سه عن بدنه والاستاذ يقول الله الله واللعين بتمجب من ذلك و يقول كيف انه يتكلم بعدالمنطار ولكن لا بدلي من اخذهذه الرأس الي عالم اللة لاجل ان يصدقي و يتفرج على كلامهاو يدعى لى ثم مديده واخــذ الرأس وساربها والرأس تقول للهالله واللمين يقول لهاخرس ياكناس حتى خرجعرن عرضي الاسلام فبيناهو كذلك واذاقدا قبل عليه ذلك الخيال وكان السبب في بحى الاستاذا فظ المظفر وهوانه أتىالى ذلك المقدمضا يع الاسموحط يده على صدره فى المنام وقال له يامقدم قم على حيلك خذلى بالثار واجلى عن نفسي العارو برى الامير بيبرس الله تعالى يأ خذ

بيدك يوم القيامة فنهض ضابع الاسم من وقته وساعته وركب حجرته وسارطالب عرضى الاسلام كاقال له الاستاذ فعبر بالبطريق في اثناء الطريق وسمع وأس الاستاذ وهي تذكر فصاح عليه بمل وأسه ايس يكور الزول في ظلام الليل فصاح اللمين عليه وقال له كناس قيقان هبلار فعند ذلك ترجل ضا يع الاسم وجرد شاكر به زهير واقبل عليه وضر به على عانفه اطلمه يلمع من علايقه واخذ وأسه ورأس الاستاذ وجعلهما في كلاليب النطعه وتدارى في الجبال حق طلع النهار واجتمع الناس وجري ماقد ذكر نا واقبل المقدم واخبرهم عاقد جرى وقال لهم اعلوا ان هذه من بعض مكايد جوان ولسالة سمعوا الامارة ذلك ماأحد منهم قدر يتكلم بكلام (ياساده) ممان الامير بيبرس التفت الى المقدم وقال له ياأخي جزاك الله خيرافمن انت قال له ان خاله ما كتب له عنيه وعشر قال في دينار فكتب له ما طلب منه على الاثار فاخذ التذكره وسار فهذا ما كان من هؤلاه

واماما كان من المقدم سليمان الجاموس فانه بهض على الاقدام وهجم على ولده ولحكمه بيده كتم الارض بخده وقداراد كتافه وجود حسامه وطلب قتله فقالواله المقادم لاى شيء تفعل ذلك فما انت الاظالم له فقال لهم انه قد حلف بالاسم الاعظم باطل ومن اجل ذلك اردت ان اكون له قاتل فقالواله وكيف ذلك قال لهم انى لما سألته عن هذا الملك حلف انه قتله واعطاني هذه القطنه التي فيها دمه فقالوا له انك لما سألته قال لك والاسم الاعظم قتل ولم بحلف انه هو الذى قتله وانه ما حنث في جينه فقال الفهد يا مقادم اعلموا انه لما أرسلني الى اليه شكيت دعوني الي دبي واستغمت بالله وتوسلت برسول الله وقلت في نفسي الى بلادالناس ولا تظهر وجهك لا بيسك ابدا ولا تقتل هذا المؤمن بيدك و تكون من اجله في النار مخلد فلما عزمت على ذلك الممنى ربى فدخلت العرضي فوجدت صبوا نه مشقوق و هو في دمه مفروق فنط ست القطنه في دمه وا تبت بها الى ابى فسأ انى فقلت له والاسم الإعظم قتل فقالواله المقادم الحق مع وثاقه و شدعه فا نه صادق وما هو في عينه حانث ولا منافق ثم خلصوه من بده و فكوا وثاقه و شدوه ثم ان الوزيرام ان بصبروا ذلك الملك فصبروه و في التختر وان وضعوه و انوضعوه

وامرهمان بسير وابدالي مصر ويدفنوه في ذلك القبر وسار الوزير ومعمه نصف المسكر فهذاما كانمن امرهؤلاء وأماكان مرالرجال المقادم فانهم صبر واحتىجن الليلوتنكرواجميعا بملابسالافرنجوعبر واالىعرضىاللثاموبملكوامنهمن سائرالاماكن وصبرواحتي اخذهم المنام وهجموا على الملوك فدبحوهم عن آخرهم وصاحوا اللهاكبر فتح ونصر واخذل يالثام من كغر بدين محمد للقمر فمافاقت الافرنجعلى نفسها وصحتمن نومهاوذهب عنهاسكرها حتى محق السيفآ ثارها وقطع اخبارها ولابقي منهم من وصل الى ديار ه وكان اللعين جوان هرب هو وبرتقشه وذلك انه لما ارسل اللعين الى قتل امير المؤمنين التفت الى برتقشه وقال له ياسيف الروم انا اعلم من كتاب اليونان ان هذا الملك يموت في هذه النو به واذ اقتله هذا اللعين فلا بدان اولاداسماعيل بهجموا على الكفارو يدوروا فيهم المنطارفسير بناقبل خراب الديارفقال له دعنا نقيم حتى ننظر ما يكون فقال له سير بناقبل ان يقبضوا علينا ثم انسلوا من العرضي الي حال سبيلهم فهذا ما كان من امرهم وما اصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح حتى فضي المكانوما بقي فيه الااشباح من غيرارواح هذاوقد لموا الاسلاب واحضروها الي بين ايادى الوزير و بين الامير واعطوا كل ذى حق حقه ولمساان تهيأ الفراع من ذلك قالوا الرجال لبيبرس لا يلبس ملكاوسلطان الاانت لالك حلفت بالاسم الاعظم انك تلبس بمدموت هذا الرجل ثم قالله الوزير كذلك وسائر الدوله فقال الاميراذا كان غداالبس مصبرالي اس جن الليل وأدعى بعتهان وقالله خسذ بالك فانى سائرالي حلب فقالله سمعا وطاعسة ثمركب جواده وسارحتي طلع النهار طلبوه فماوجدوه فسألواعتمان فقال سار الى خلب وترككم وهربفركبوا وساروا خلفه فىالطلب فلما اجتمعوا عليمه قالواله ماحملك على المرب فغاللاولكن انالى حاجة انيت اليها فقال لابذلك من السلطنة قال اذا كان ذلك فى غدثم صبر الى الليل وسارطا لب الشام فلقيه الوزير وغضبه على السلطنة فقال غدائم ركب الى حلب فقالواله المقاديم لابداك من السلطنة وما زالوا متحيرين المقاديم والوزيرسبعم اتوكل ذلك لاجل الميعاد الذى بينه و بين المقدم جمال الدين شبيحه

لانه قال له لا تلبس سلطان حتى اقابلك و بذلك آمرك فامثل امره فلما كان في المرة السابعه بينهاهوسائرفىالطريقاذلقيه درويش عجمى سائرفى الخلافدني سندوسلم عليهومدحالرسول بين يديه فظن الامير انه ير يدالاحسان فاخرج له شيئا من الحطام فقال لهيااخي ها انا دخوك المقدم جمال الدين شيحه وحذاالميعاً دبيني و بينك فاذا كان غدا فاشرط شروطك والبس سلطان فقد آنالك الاوان وخذ هذه العلبة الباغه احفظها عندك فهى امارة بينى وبينك واعلمان فيهاحسي ونسي واعطبني انت الا خرشيئامو عندك يكون فيه حسبك ونسبك فناوله الا خر منديل مزوكش بالذهب سكتوب عليمه بابره القصب الحسب والنسب ثمانه بعدذلك سار وتودع منه واقبل الى الشام وقدا جتمعت سائر الرجال والفيداويه والاشراف والملما والاغاضاهين وسائر الابطال وقالواله لابد لكمن السلطنة في ذلك النهار فقال لهماذا كانمرادكمانى اكون سلطان فلي عليكم شروط وأوزان ولااشترطها عليكم حتى يحضر مجلسي المقدم جمال الدين شيحه اخى فان رصيتم بها الست عليكم سلطان والافلبسوامن شغممن الناس فقالوا لهلك علينا ذلك ولكن هذا الذىذكرتدهو رجسل ولي ومن كرما تهموضع مايذكر يحضرفان كانحفا عنسده ولاية فليأت تلك القضية بالعنايه فما استتموا قولهم حتى حضرالمقسدم جمال الدين شييحه بين الديهم فقام لهالملك وتلقاه وراق الديوان وتكاملت الاخوان فعال جمال الدين شميعه اشترط شروطك ياظاهر فهاانا الانبين يديك حاضر نقال اول شرط منهم اني اجعل لاخى جمال الدين كرسي اليجاني برسمه وهوعلى اسمه ان غاب او حضر قاذا حضر توضع له الشقه و اتلقامو امثى له سبسع خطاوى باربعة عشر نقل قدم وكذلك انتم تفوموا اجلالالنا ولمتجلسواحتى تجلس فماذا انتم قائلون فقالواسسمعا وطاعة فقالهم الشرط التانى ان يكون المقادم كلهم في ديوان بجوابات وعلوفات وجوامك فقا لواله وجب الشرط النالث انى اجعلكم صفين ذات اليمين وذات الشال واجلس بين كل ائنين فداو يه اميرذات اليمين و اجلس ذات البسار بين كل اثنين اماره فدا و به فاجا بوه الى ذلك قال لهم الشرط الرابع ان تكون زوجتي في سرايتي لها ديوان مثل

ديواني بالرجال وديوانها بالنساماذا تقولوا قالوارضينا بذلك الشرط الخامس اذا طلعت على دعوي وتعسرت على ارسلها الى زوجتى تحلها فاذار أيت احسد امنكم مالالى اخيه وتكلمممه كلمه واحده قتلت الاثنين قالوارضينا بذلك قال لهم اذأ جلست علىالتخت وتركتال كرك عليهوا نزل اشق مصرفها احديتحول مرس الدبوان حتى اعود و لوكان آخرالنهارو تاتى عين الاخبار فلماذا اتم قائلون قالوا سمعا وطاعة قالىواذافعلت امراو رأيت احداسك يتشاورمع اخيه اقتل الاثنين قالوارضينا قال لهمالاجتماع فىالديوان فقط وكل من أجتمع برقيقه بعيداعر الديوان من غير عذر شرعى قنلته قالوا رضينا قال لهم اذارأى منكم الاميرمشهد وهو سائر بموكبه يرتكن حتى بفوت المشهدوكذلك اذارأى جمال مقطوره أوزحام أو حيرفلا يتعرض لاحدمن الناس الفقرا ابداقا لواسمما وطاعة قال لهم لماحديما نعنى في احكامي التي ارسمها خلاف للعلمافا لو ارضينا قال لهم اذا كنت في غزوة وخلصت منهاوجاه نىخبرغزوة ثانيسة أوتالثة اورا بعسة اواكترفلااعود الىمصرحتى افتح البلاد قالوارضباقال لهماذا احدمنكم عملذنب فلابدان اقتص منه بالوجه الشرعى ولوكان الايوب الوزير الاغاشاهين قالوارضينا قال لهم اذاوضعت زوجة الاميرمنكم غلامأوا ثنين فلابدان يعلمني بهاو يكون في دفترملكي اسم المولود أواسمها حتى اذامات احدمنكم وله غلام بلبس مكان ايو ووات كانت انتي اخرجها ما تخلص ابوها حتى اذا بلغت زوجتها وجملت زوجها مكان ابوها لاجل ان يكون الديوان داعا الورضينا ومازال يشترط عليهم شروط و يأخذ عليهم مكانبات حتى شرط عليهماريسين شرط ومامن شرط الاويأتي لهذكر ومحل شاهد يأتى في مكانه بمون الله وسلطا نه فلمارضو اله في ذلك كله قال لهم و انا الاسخر رضيت ان اكون سلطان فاول من با يعه من الدولة الوزير الاغا شاهين ثم بعده الدوله ثم بعده الدوله تم المقدم جمال الدين شيحه ومن بعده نقيب الرجال سليمان الجاموس كبير الابطال مممن بعده المقادم وقد اجلسوه على تخت الشام ثم نقدم اليه المفدم جسال الدبن شبحه وخلع عليه المكرك الذي كان لا بسه وقال له عليك بالعدل والأنصاف

فانى أوليتك على مصر والشام وسائر بلاد المسلمين مادمت على طاعة الله تعالى فان تغيرت عنالحق فانت معزول وما لك علينا اما و لافضول فقال رضيت بذلك تمنهض الملك الظاهر بيبرس وخلع الكرك لذي البسه لهجمال الدين وطرحوه عليه وقالوا البسا ليناك سلطان على اولاد اسماعيل حتى يظهر المقدم معروف اوتأتيناعنه الاخبار فقالله وانت رضيت ثمجلس في مكانه هذا وقدنهض الامير أيدمروقبل الارض بين يدي السلطان قال أداريد منك تمنية قالله عنى يا اخو ياقالله عنيت على الله تم على جناب السلطان ان يجملني بهلوان السلطنه واكون مفتاح حرب الاسلام قال الملك ان الله اعطاك وانااو ليتأت بهلوان مختى ومفتاح حربى قال له قبلت مملكا استقر الملك ذلك اليوم الى آخر النهار نفض الملك المنديل تحولت الرجال فهذا اكان من امر هؤلاء واما ماكان من الرجال الذين اتوا بالملك المظفر فانهم ساروابه حتى اقبلوا اليمصر وعملواله مشهد عظمودفنوه فيمقامه ومن كراما تهرضي اللهعنها نه اذاكانا نسانلهحاجة وفاتعلىمقامهوقرأ الفاتحةوتوجه الىقضاء حاجته بعد ان يتصدق عندالمقام بشيءمن الحطام فانه لا يعود الابقضائها مجم ان الرجال عملوا له الختمومايلزم اليه الحال وبعد ذلك توجهوا الىالملك وقسد بلغتهم الاخبار يتولية الملك العادل بالشام فهذا ما كان من امر هؤلاء (قال الراوى) و بعد قليل من الايام جلس الملك العادل على تخت الشام و تكامل بين يديه الديو ان فقال الملك ياأ مير قال تعمقالله خذ الملسكه ام السعيد في تختروان وسير بها الي مصر وخذ معك عثمان من الحبلة والف مملوك ولاتبرحوا حتى تطلعوها الى السرايه فقسال لهسمعا وطاعة مم اذا يدمرجهز اشغاله وامر بالرحيل فرحل في عيلته ومما ليكه ورجاله وخدامه وتجهزت الملكة فى تختر وانها وسارعثهان وايدمر معهاومااناعلى بلد الاوأ خرجنااليه التحف والهدايا ولميزلسائر حتىاقبل علىالعربش فلماان اقبل على العرين واذا بالكفار قدخرجت عليهممثل الجراد النتشروالليل المنحدر وهمينا دون الاخذ بالثاروجلي العارثم انهمهزوا الشنيار وجردوا السيف البتار وطُلبوا عصية الابرار ( قال

الرارى ) وكان السب في ذلك اللمين جو إن و ذلك انه لما هرب من الركبه التي مات فبهاالملك قالله برتقشه الى اين تسير قال تغم باق ليلىنافى وسط الجبال فاذا طلع النهار و رأيناالكفارني اما ن من المسيح عدنا اليهم وان رأيناهم نزلو الي سقر دبر نا لنا امرا آخير فلماانا صبح الله بالصباح وقد رأوا الكفار كلهم اشباح من غير ارواح تنكروا الاثنين في صفة خدام وساروا الى عرضي الاسلام وقامجوان يدبر المكايد والحدايع وما بجري شيءمماذ كرناالا وهوناظره ومشاهد حتى امره الملك ابدمر بالرحيل الي مصر صحبةز وجته فبان لهمضرب في نو بته فقال ياسيف الروم سير مصحتي ندبر لهؤلاء امر مذموم نم سار اللعين الى العريش فدخل على فرنجبل فنهض له وتلقاه واكرمه وحيامثواه وذبح لهخنزيره تحت رجليمه وقال له مرحبا بعالم الماة فقال له يافر بجيل اعلم ان المسيح نصرت على السلمين فقم الآن واركب في رجالك وعساكرك و ابطالك فقد اقبلت عليه زوجة رين المسلمين وصحبتها الف مملوك منغير زيادة فانزل انهب ماله ونواله واسى حريمه وعيا له وخذ فليونته واعملهاجنا قهفعند ذلك إمر اللعين باخذ الاهبة وعندقدو مالملكه نزلوا الكفاركما ذكرنا وطلبو االقتال كاوصفنافهذا كانالاصل والسبب ( قال الراوى ) ولما رأى الامير ايدمر البهلوان الي ذلك الهوان جرد حسامه وصاح الله اكبر فتح الله ونصر وأخذل يالئام من كفر وقد بمجردت السيوف وعثمان يقاتل بالرزه ويقول يانفيسة العملم ومازال السيف يعمل والحرب يشمل والكفار تتجندل حتى قتلت الالغ مملوك والرجالالذين معالامير ايدسر ومابقىالاعثمان وايدسر البهلوان والملكة تستغيث وتطلب الفرج القريب من الرب المجيب والامير ايدمريقاتل حتى كل ومل واشرف على الهلاك وسوء الارتباك وعبان ترك الملكيه وهرب الى الخلواتوهو ينادى يا نفيسةالعلموقد اشرقت اللئام على اخذالملكة وسلبهاوقد احتاطت بالهودج منسائر الجهات وهي تطلب النجاة من عالمالسر والخفيات فبيناهم في اضيق مكان و اذا بالنبار ثار وعلا وسد الاقطار وانكشف النبار وبان بعد ساعة الى النظار عن خيال سريع الاقبال راكب على جواد من ارق الخيل الجياد وهو ينادىجلس الله اكبر فنحونصر واخسذل بالثاممن كفر ثماقبل نحو الممركه فرأى ليدمر وقد اشرف علىالمهلكه فناداهشد حيلك بابيه جاك الفرج منالملك الوهاب ثم انه اقلب الميا من على المياسر والمياسر على الميامن وحمى ذلك النخدو أن بمفرد وتأخرت الكفار عن حربه ومضاربه وقد ارمى الرؤس كالاكر والكفوف كاوراق الشجر وكلااقبلت محوه الرجال زادنشاطاً فى الفتال وتبسم عند ازدحام المجال وهومع ذلك ينشد ويقول هذه الابيات

انظر لفارس نهار الحرب قدحضرا صلى وصام وآيات الكتاب قرأ وتحميه ايضا منالكهان والسحرا وَمَنْ رَآهُ يَقُولُ الْكُنْزُ قَدْظُهُرا احداهما لامامه والثاني ملتوي سورا ومايقاومهما مائة مثلها دررا تراه وسسط المسامع يعلو وينتظرا شاكريةلزهير الذي تجمها طهرا من الصراخ الذي كالرعد والمطرا

شريف الاصل حاز كلطببة من المكارم والانساب والفخرا ينسب لاحمد المختمار سيدنا هوالشفيع غدا للناس من سقرا يارب شقع فينا خير مرشدنا وتب علينا من الاوزار والضردا و بعد فاصغ لفول كله عجب لفارس عنــد الذكر قد حضرا وصار يتشد عن ملبوس قامته ابيات شعرصفة الاداب والشعرا له خودة على الرأس لابسها ونور وجهها فاق الشمسوالقمرا ونحتها طاسة من البولاد راسخة تقيمه منكل سيف اسمر ذكرا وتحميه حر الشمس ثم شعاعها و برقع حبشي من البولاد لابسه وبرقع آخر من الهند طارحه ايالهادرة من البولاد حاملها ودرعه من البولاد صنعته واما الحسام الهندى اذكره والرمح الرديني معتسدل قصبا يبلغبه من العدا القصد والوطرا كذا الترس والدبوس كامسلة حتى الخناجر والسرياق والبكرا وفي نداه ترى الإهسوال نارلة فكم له من وقائع ظهرت وسوف باتي فخرعى فخراعلى فخرا

وفرق جيش الخمم والكفرا والسيف يعمل في السدا هبرا الله ينصرنا حقاعلي الكفرا افنيهم بالصرام الوفى الذكرا جمع الالوف وكانوا كلهم خسرا مالواالي الاعداقدعا ينواالضعرا مما لقيمن الكفار والكفرا فاسلمت امرهالمن للخلق قد نظرا وكل شيء له أصــل ومختــبر ان انجد الست واوصلها الى مصرا وقدوجدت نفسي قريبا من السحرا ترج القلوب له و يفلق الحجرا فاقلبتها حالا على البسرا واخذت السلب منهم معالبدرا فقلت لها اسمى مناع وآنتكرا شهرين اطعمهم لحم العدى صبرا سوى الوحوش والغيلان والنسرا وقال ليانت راعيالابل والبقرا وانا صغير السن مغتفرا حرستهم في شدة العكرا مشدود موسيوعهد اللهلانكرا يوم القتبال اذا ما ثارت الغبرا وينظرني والليل مسكر وأنا احارب الاعداء لازمالسهوا اتاني أبوا العبساس أرسلني وقال قاتل ولا تخشي لهم حذرا

لقمد انى بوم العريش سنفردا وهو ينادى فىكامل عساكرهم الله اكبر على الاعداء قاطبة این الرجال الذی یاتوا محار بتی لما آتى فرنجيل للست يأسرها فاستغاثت بضميقتها لمن ممها وفاد السهم قدا شرف على تلف هي "ستغيث فلا احد ينجدها فتقبل اليارى منها مقالنها مم ارسلني من سوف اذ كره اعنىءن الخضرشيخي ومعتمدي صحت صياما ما صاحه بطل وقد نزلت على الكفار ميمنة وفرفت جميع الكفار اجمها فقالت ما يكون الاسم يابطل انا الذي وحش البريشــهد لي ابات في الغابات ما احد يونسني این الحیاة الذی کانت تسامرنی حقيق كنتارعي الابل فيصغري رعيت إثني عشر الف ماشية فلاج انا مشقوق الكعاب إنا فات الذي عايرني و ينظرني

من الحرب اذا وقعت الكفرا لا بحرب ولا طعن ولا سفرا اوترجع عن حربهم وأخذالحذرا واوصآنى وقرانى وختم بالصدرا صحیحا بعد ان کنت منکسرا وانا اجاهـد ولااتبع القصرا جاءنا بالهدىالمبعوث منمضرا مانارت الافلاك يوما على بشرا كذا الآل والاصحاب اجمعهم ومن لاذبهم يوسا ومن ذكرا بارب فاغفر وسامح لقايلها وسامعها وقابلها ومرس نظرا

ولانخاف من القتال قط ولا لآتمت الاعلىالفرش مضطجما واحذرانلا تصدق فىجهادهم وعاهدني وكحلنىوقبــلني ومسني بعمد السجز اوقفني الي تجدة الاسلام سار يرسلني و بعد هذا اصلي على من عليه الصلاة منى دائمـــا ابدا

( قال الراوي ) ثم أن المقدم جعل يصيح على اللئام حتى ادهشهم ومازال يضرب فيهم بالبتار حتى جاء وقت الاصفرار فولت الافرنج الادبار وركنوا الى الفرار وطلموا الى العريش واغلقوا الابواب وتركوا الاسلاب وعادوابالخيبه والندامة ورجعوا علىجوان بالملاميه فقسال لهم لانخافوا يااولادى هاانا قاعد عندكم وأناادعوا لمكم وسوف بنصركم المسيحوتر ون كلاى صحيح قهذا ماكان من ھۇلاء

واما ماكان من المقدم فانعلم الاسلاب وجمعها وعلىظهر الخيل وضعها وسار بالتختروان ومحبته ايدمر البهلوان واتاهم عثهان وهو يثنى على المقدم ضايع الاسم ويقولله كترالله خيرك انتاعز اولاد الشيخ فقالت الملكه مااسمك يامقدم قال لها اسمى ضايع الامم قالت له اديداانك تماهدنى و تكون اخوي على مايرضى الله فقال لهــالكي على ذلك بعد ان تستأذني ز وجكواما انا فلي عليك تمنية قالت له تمني قال تبنى لى قاعة في مصر و تسميها قاعة الحوار نه و تفرشها لي و اذا اتبت مصر و بلغك الخبر بمجىء تخزنيها لى اناورجالي كل عام قالت له لك على ذلك يامقدم ثم ال لللكة لماامنت على نفسها كتبت كتابا وارسلتهمع عثمان الي بعلها فسأر عثمان بالكتاب وايدمر والمقدم ضايع الاسم وسار وا بالتختر وان الى ناحية مصر فهذا ما كان من امر هؤلا.

(قال الراوي) واماعثهان فانه عاد الى الشام وتقدم الى السلطان واعطاه الكتاب ففضمه وتأمله واذافيه خطاباالى الملكالعادل الذى نعلمك بها نناسرنامع ايدمر الى ان اقبلنا الى العريش فخرج علينا اللعين فرنجيل بالمكفار وقتل المما ليك على الاثار وما بقي منهــم ديار ولامن ينفخ النار واما ايدمر فجزاه الله كل الخيرلانه صاذ يقاتل حتى قل جهده وعجزت سواعده وتعطب سائرجهده وعتمان تركنا وهربوائسرفنا علىالسي والعطب وقداغا ثنا الله تعالى برجل بقال له ضايع الاسمقتل الكفار فأخذاسلا بهموماتملك يدهم وفرنجيل هرب فى قلمته هووجوان والبرتقش ولووقعوا في يدذلك المقدم ما القاهم ثم انه سار معناحتي اوصلنا الى مصروقد تمنى على منيتين وهااني ابني له قاعة في أرض مصر والثانية عشرة آلاف دينارواردت انى اعاهده فقال قبل العهد يكون الاذن من زوجك فارسلت اليك بكل ما كان والسلام فلماقرأ الكتاب قال ياعتمان انتهر بتقال عمان اي نعم الهروب نصف الشطاره ثما نه كتب لهارد الجواب بالاذن انما تعا هدالمقدام ضائع الاسم واعطاه الى عتمان وفاله اقصدا لمحروسه فصارعتان على عجل من امره وكانسيره اكثرمن سيرالملك لانه على كل حال سيره اكثر واللكة سايره على مهل قادركها في العادلية فامطاها الكتاب فلماان قرأت فرحت بالاذن واوثقت المهدبينهاو بين ضائع الاسم واعطته الدراهم وصاربهاحتي انهادخلها في سرايتها وانصرف اليحال سبيله هذا وقدامرت الملكة بالبنافي ذلك القاعة فهذاما كان منها

(قال الراوى) واماماكان من امر الملك فانه حلف انه لا يبرح من على العريش حتى يخر به ويأخذ فرنجيل في الفيود والاغلال والباشات الثقال ثم ان الملك بعد ذلك امر باحضار عيسى الناصر من السجن فاتو ابه اليه وقد وقف خاضعا ذليلا بين يديه فقال له ياعيسي اعلم انى اكرمتك لا جل ابن عمك الملك الصالح ايوب وجعلتك من معاتيق سبنى هذا فاجلس على تخت الشام على ما انت عليه وقد ساعك الله فيا فعلته معى و عزمت

عليه فقبل الارض بين بديه وكانلا يظن انه يتركه بل ايقن انه بهلك فجلس عيسى الناصروامر الملك الرحيل فمدقت النو به التركي والمزماد الملسكي وارتحل الملك وهو ينهب الارض والبلادحتي انهحط على المريش واحتاط بالفلعة كايحتاط النيل بالبلاد والبياض بالسوادفلما نظراللمين فرنجيل ورأى الملك وقداتي بالرجال اخذه الانذهال ولطم على وجهه وقال كل هذا من رأيك ياجوان وسبه وشتمه وقال له يالمين انت الذي اغريتني على دلك الفعال واناماكنت اقدرعليه وهورين كبير فقال جوان لاتمخف فها اناقاعدحداك وسوف انظركيف ادبروتد بيرى تعم عليك بركا تدمم ان اللعين امر بقفل البحرفقفلو ودخلوا الىداخل القلعة واقاموا الحصارات وبحصنوا في اما كنهم فهذاما كانمنهم قال واماماكان من امرالملك فانه اقام على ذلك الحال مدة من الايام وقداخذته الحيرةمن ذلك الحصار وحارو اخذه الانبهار فقال في نسسهما احديدبر هذا الامرغيري ثم انه صبرالي الليل واخذما يحتاج اليه مماد بره في عقله وسندكر. واقبلالي جهةالبحر فخلع ثيابه وجعلهاداخل جراب ونفخه حتى امتلامن الربح وربطهر بطاجيداً وجعله في ظهره ثم نزل به اليالبحار وصارقا صدقبطون القطعــة الذيعلى جهة البحر فهذا ماكان منه واماما كان من امر جوان فانه التفت الى فرنجيل وقاللهانى اريدان اسيرمن عندك واستكف بنصرك على هؤلا والمسلمين فقال له افسل ما بدالك فصاد اللمين قاصدعا يق من الكفاريقال له كفران فهذا ماكان منه حذا وقد صارالملك العادل في البحركما ذكرناحتي اقبل الى ذلك القبطون وطرق الباب بعسدان لبث الثياب التي من د اخل الجراب فقال اللعين فرنجيل من بالباب قال حوارى طيار ارسلنى السيدالسيح الى نصرتك وامرني ان انصرك على المسلمين الابرار فلماسمع فرنحيل الى ذلك الكلام قال لبطارقته انزلوا اليه وافتحوا الباب ودورو امن حواليه فانرأ يتموه ناشف الثياب فانه يكون حواري من عندالمسيح مهاب فأتوابه الى عندالرحابوان رأيتم ثيابه مبلولين فاضر بوارقبته بالسيف القرضاب فقالوا له سمماوطاعة ونزلوا اليدوفتحوا لهواذابه ناشف الثياب ففرحوابه واخدوه والي ملكهم اوصلوه فقال له فرنجيل مااسمك قال لهسيف المسيح القاطع فأكرمه اللعين

اللمين واخلاله محلافي سرايته ورنباله التعايين هسذا ولمساانجاء الصباح واضاه الكريم بنوره ولاح أمره الملك ان يفتح ابواب القلعه ففتح الابو اب و نزل الملك الى حومة الميدان يريدالضراب وصال وجال ولعب انداب ونادى وقال ميدان يامسلس مافى الميدان الاسيف المسيح القاطع فعند ذلك امرالوزير بالبرازوكان قدطلب الملك في مكانه فما وجده فاغلق الصميوان وجلس على بابه وقال للرجال ان الملك من داخل القياب لاجل انه حصل له بعض عيا فلايقدر على الخروج منه ذلك النهار ثم انه لما رأى ذلك الخيال الذي نزل الي الميدان أمر الرجال بالنزول فنزلوا اليه فأسرمنهم عشرة ابطال واتىبهم الى فرنجيل فاراد قتلهم فقالواله اعلم ان المسيح يامرك بسجنهم حتى تدور يدك على الجيع وتقتلهم عن آخرهم فاطاعه وادخلهم الى المطامير ووكل عليهم الرجال الخفراء وثانى يوم نزل ذلك البطريق الى الميدان فاسرعشرة تمام و ثالث يوم كذلك ومازال ياسر حتى اسر ثلاثين امير وعشر بن من اولاد اسماعیل هــذا وفرنجیل قد فرح به الفرح الشدید الذی ماعليه من مزيد فبينهاهم جالسين واذا بهيصة وقعت وضجة فدار تفعت واعين المكفار قد تقلعت وزاغت وتطلعت قال،ماالخبراقالواعالم الملة المسيحية هاهوقد حضر فنهض فربحيل وتلقاه وحياءواكرممثوا فقال لهجوان اعلم يافرنجيل انى قد انبت اليك بمن ينصرك على مؤلاء المسلمين وهو عايق بون اللبون زريون الراذون بطل لمين يقالله كفرنى فقال له ا ناما بقيت احتاج اليهولاله لز وم عندى لانفى قدارسل الي المسيح حواري مليح يقال لهسيف المسيح فلما انسمع جوان ذلك الكلام ارتعش وأرتعدت فرائصه وقال لهسيف المسيح يعني ايش قال له القاطع قال لهجوان يقطع اجلك قاطع يعني ايش ياكناس قال لهجذا نزل الى الميدان واسر جماعة الاسلام فلما انسمع اللعين جوان ذلك الهذيان قال له اعلم انهذا رين المسلمين ومااني اليك بهذه الحيلة واسرهؤلاء المسلمين الاوهو يريد أن يمكنهم من القلعة و بإخذ كلماكان فيهاأسير وياخذ مالك و نوالك و بسيحر يمك وعيالك وانكان غيردلك الحساب فسا اكون عالم الملة فلماسمع اللعين فرنجيل ذلك السكلام قال لهوما

يكون الرأي ياجوان قال بنج الطعام فاذا كانر ين المسلمين يأكل الطعام فتملكه وانكان في عاجل الحال نهلكه وانكان حواري طيار يظهر ويبان فاجاء اللمين و بنج الطمام وارسله اليه في العشا وكان الملك في مكان يرسمه ومايا كل شيئاحتي يغلق الباب عليه و يكونوا غيرمستيقظين لاجل انهاذا أكل قام يصلي فرضه فلما احضر وااليه الطعام جعله بين يديه وارادان يتقدم اليه واذا به يسمع الغائل ولا يرى المتكلم حوش يدك ياظا هرالطعام مبنج فامتنع الملاءمن الطعام وتأمل الي من يكلمه واذا بالمقدم جمالالدين شيحه معه من داخل ذلك المكان فلارآه ترحب به وقال له يا خي ومن أين انت اقبلت والى تحوهذه الدياركيف عبرت فقال له اعلم يااخي اني ماعرفت ذلك الامن كتاب اليو نان وحكمة أهل زمان وأنت يااخي من اذنك انك تعمل هذه المناصب والحيل في انت الامعدود للقتال وأما انا فلهذا العمل من دون كل بطل وانني لماان عبرت الى العرضي فهاوجدت الث اثرولا كيفية خبر واماادرى اليماين انت ذهبت فقريت كتاب اليو نان فاخبر في الخدام بذلك السان فاتبت الى باب القلعة وجدته وثبق فصرت حتى جن الليل وهجعت العيون وخرج البواب ابريق الماءخارج القلعة وترك الباب مغلوق من غير ن يوثقه وكان مراده اذاعاد اليدرخل واوثقه كماكان فلما انسار الى الخلااخذت اناالمفاتيح وجعلتهامعي وسرت الي ذلك البواب وجعلت اسبه واشتمه واقولله كيف انك تخرج من القلمة وتدع الباب من غير اغلاق وقدام في الملك ان أبي بك اليه وهاهو عندباب القلعه فلما انسمع كلامي ظن انني من بعض خواص الملك فاحتأرفي امره وغاب فى فى كره فقلت له سيرمعي لا تخاف فها اناا تشفع لك عند الملك فسارالي جانى فسمعنى وانا آكل في بعض المأكل فسالني عن الذي آكله فقلت له هذه حلاوة فقال اعطيني شيئامنها فأعطيته فااكل حق سار اعلامني اسفله فاخذت ملابسه ولبستها وذبحته والىالبحرارميته وجئت بعدذلك الى القلعة فعبرت اليها واوثفتها كماكانت واخذت مفاتيحها ومفتاحالسجن هاهما معى واقمث حتى انك اسرت الرجال واتى جو ان باللمين كفرين واعاد عليه فرنجيل ذكره

فعرف من ساعته المشالظا مرفام بتبنيج الطمام اليك فسرت الي هاهنا و تزاويت حتى انى امنعك من الطعام فهذا كان الاصل والسبب ولكن ياملك الاسلام اطلع الي المكان و دعني انامكانك فاذاراً يت احداثي الى عندى اهجم انت عليه واقبضه واجعل يدك على فعه خوفا ان يصيح والاخرى على قفاه والا كرة في فعه وخذة الى عندك فقال سمعا وطاعة ثم ان الملك دخل الي مكان الى جانب هذا المكان واستعد الى ذلك الشان فهذا ما كان من امر هؤلاء

( قال الراوى ) وأما ما كان من اللعسين جوان فانه قال لفلامه ياسيف الروم زمان البنج تمكن من رين المسلمين فامضى باولدي واكشف لي الخبر وحقق هذا الامر فاجابه الى ذلك وسارمن ساعته الى هناك وعبرفر أى شخصا نائما فاقبل اليه وتامله بعينيه وارادان ينصرف واذا به قبض عليه بيديه وقال له من أ ماقال سيدى شيحه جمال الدين فقالله والإسمالاعظم الاجلاالاكرماذ لمتدهب اليجوأن وتاتى بهالي همذا المكان والاعرفت خلاصي معك ياسيف الروم وفعلت معك فعملا مذمو مافقال المسيف الروم خليك ها هنا على مآانت عليه ثم انه تركه وسارالي جوان وناوله بلكمة على قفاة وقال له ياامين الاباء والاجداد الي كم تحلف بالمسيح وانت كذاب فقال له جوان ماهو رين المسلمين فقاللا وحق المسيح ماهو رين المسلمين وانماهو حوارى طيارى ارسله السميد المسيح بخصوص الكفار وان اردت انك تحفق كلامي فقم البه انظر صحة اقوالي وما تعدثت عليه فعند ذلك بهض جوان على الاقدام وسارمع البرتقش حتى عبرالي ذلك المسكان فراي شخصار اقدا مضطجع على الفراش فقال لسيف الررم حقاما هورين المسلمين ولكن لوكان حوارى طيارما كان اثرقيه البنجو لاالبخار فقال له ادخل اليه حتى انك تعرف من هومن الانام لاجلان تكونعلى يقظةمن امرنالاني لمادخلت عليه تاملته فما عرفته فعبر جوان ودنیمنه برأسه واذا بلسکمة على عقصته و يد مسکت ناصيته ثم ان الذي لكمه جمل الاكره في فمه واوثقه كناف وقدانزله الى الطابقة التي في اسفل ذلك المسكان مم ان البرتقش عاد الى عنسد الملك فرنجيل وقال له اجب عالم الملة انت وحدك فنهض معه فقبضه المقدم وجعله مع حوان وخرج شيحه بعد ذلك واطلق الماسورس وفتح البلد ليلاوسار الى الاسلام فامرهما بالركوب فركبو ارقال له انتسير من هاهنا الى القنال ودعني انامع جوان وفرنجيل حتى انى اذيقهم المذاب الوبيل واذانت كسرت المكفار فعودالى فى ذلك الطابقة قال وكان شيحة لم يعلم العايق الذي الى بهحوان لاجل القضاء النافذفى علم الملك الديان لانهلوكان يعلمه كان قبض عليه وقد رآه بعينه معجوان لكنه ظن انه من بعض الفرسان و انساه القضاانه عابق محتال كثير الآحتيال هذا وقد خرجالملكوصاحالله اكبرفتح ونصرواخذلكم يالثام من كفر وصار ينشد و يقول

أنا الملك المنصور بيبرسذو الهمم ولىعشرةارطال دمشقىقداحتكم

انا ملك القبلة انا خادم الحرم قنطارية ابن اباديس ملكتها ونحتى جواد ادهم شاع ذكره صبور على الهيجاء قط ماانهزم حولي اجاويد الحصون كلنهم سباع والإعادى كانهم النسنم سلطانهم شـيحة انا شاكر له به نلت املي و بلغت به الحكم ومثل جمال الدين ماعاد ينشي من الآن حتى تقوم من السدم وصل يااله على المصطفى نبي عربى عم نوره الامم ولم يزل السيف يعمل والدم بنزل ونارالحرب تشعل والكفار تنجندل حتي صاحت الكفار لوريك الوريك يعنى الامان الامان من سيوفكر يامسلمين والسنان قال الملك لا امان الالمن يوحسد الله المديان فانقسمت الافرنج على الاقسام من اسلمسلم ومنجهل ندم ومن اراد الحروب قسموه بالسهام والحروب وابدالله الاسلامالابرار بتوحيدالملك النفارثم انالملك بمددلك جلس على تخت العريش وامربجمع السلب والنهب والعدد والزرد فجمعوها والى ايدي الملك اوضعوها مم ان الملك امرلا يقتسمهاحتي يأتى اخى جمال الدين شيحه لا نه هنا في الفلمة وانا عارف مكانه ثم ألهنهض على الافدام وسار الى عندالطا بقة ونزل اليهافها وجدجوان ولابرتقشه ولالاجدفرنجيسل ولااحدا فيها غيرالمقسدمجالالدبن فاندرآموهو مصلوب على العمودوسوطه تحت رجليه والدم نازل من جسدة مثل التقاطير فلما رآه على ذلك الحالة خفق فؤاده وصعب ذلك عليه وكبرلديه وقال له ما ألذي جرا بااخي فقال له حلني باظاهر عمري ما اكلت علقة مثل هذه ابدا فقال له ومن الذي فعل بك هذه الفعال فقال له عايق يقال له كفر في وهو الذي الى به جو إن نجدة لفر يحيل قال وكان السبب أن اللمين كفرني لما أن رأى جوان غابُ عنه وكذلك البرتقش وملك البلد فقال في نفسه لولاانهما اصابهما امرمن الاموروالاما كانواغا بوا عني ابدا ممانه طلع الى أعلا الاماكن ودار يعطعط فيهافر أى ذلك الطائفة ففتحها ونزل اليهافرأى شيحة وهو يعذب جوان وملك البلدو البرتقش ايضا فلماداى ذلك الحال اخرج شيأمن البنج وطرحه عليهم فشموا فانقلبت رؤوسهم فحلهم من والقهم وشبح شيحة ونزل عليه بالسوط بعدان اعطاه ضدالبنج ومازال بضر بهحتى كادان يعدمه الحياة ومن الضرب اعياه وارما بسوطه تحت رجليه واخذجوان وبرتقشه وفرنجيل وصعدبهم واغلفوا بابالطا بقةعليه وهميظنون انمااحدا يعرف مكانه ولايسال عليه وقالوا حتى ننظر كيف تكون هــذه النو بة وتمود اليه وتخرج روحهمن بين جنبيه فهــذاكان الاصلوالسبب مممانالملكاطلقشيحهمنذلك الذل الذيهمو فيهوطلع بهمن ذلك الطابق وقدحصلله بسببذلك همعظيم وخطب جسيم ثم انه قال له يا أخى الحمد لله على سلامتك قال له جمال الدين سلمك الله ياملك الاسسلام ولكن وحق راسك لم يا خدمن اجل ذلك غمولاهم لانى اعرف انك قد اخذك النممن اجل ذلك فقال يا اخى اعلم انني كان مرأدى لم أدخــل مصر الا ومعى الملك الافرنجيل فقال لهوالاسم الاعظم لاتبرحمن هنا الى مصرالابه انشاء الله تعالى وانا جال الدين شيحه ولكن انظر في حتى اعود الياث وتاتيك هين الاخبار فقال له الملك سمماوطاعة ثم انه تودع منه وطلب البر الاقفر فهذا ما كان من امر وواماما كان من الملك فانه اقام بالرجال ينتظرما يكون من امرجال الدين فهدا ما كان منه (قال الراوى ) واماما كانمر اللمين جوان فانهاخــذ فرنجيــل وكفرنى العايق والبرتقش وخرجوامن يافه واكنوافى البرالاقفر لينظرواما يكونوامن الخسبرفرأوا

الملكقد احتوي علىالبسلد واحتاطت الرجال بهامن سائر الاماكن فقال جوان مابقى يمكنناان نعودالى قتــلشــيحه الاكنولكن ســيروا بناحتي اننا ندخــلعلى عسقلان عندعب دالصليب ونحط يدناعلى يده وتقطع الطرقات عن المسافر بن فاذا علمرين المسلمين بذلك وياى الينابعسا كره فنمد برعل هلا كهمو ومن معة وغاية الأمر ناخذ ماله ونوالهونعودبعد ذلك الى ياقه شكر يامسيح والسلام ثم انه اخذهم وصاربهم الى عسقلان ودخل على عبدالصليب فتلقاء رحيامثواه وسلم على الافرنجيل والعايق كفران فقال له جوان اعلم ان هــذا الملك فرنجيل تحارب معرين المسلمين وقدجرى من الامرماهوكذا وكذاواعادعليه القصة من اولها الى آخرها وكشفله عن باطنها وظاهرهاوفى آخركلامه قال لهاعلم ان المسيح اخبرنى بان النصرة لانكون الاعلى بدك انت فاغلق ابواب عسقلان وحصنها بالمدافع والحصارات واقطع الطرقات فمندذلك اغراه اللعين جوان فجمع القوم وأغلق الابواب وحاصر في قلعته واقام بنديرة العصيان فهذاما كان من امر هؤلاء (قال الراوي) واما ما كانمن امرجال الدين شيحه فانه ساومن عند السلطان كا ذكرنا وطلب عرض الىر الاقفر ومازال يجدالسيرمن مكان الى مكان حتى اقبل الى مدينة عسقلان فرأى الابواب مغلقة والحصارات منقامة والرجال بهامحدقة فصبرالىالليل وعبرالى البلدوقد لنكرف زيحكم ودخل الى البلدوا قام ف مكان من الخا نات التي فيها وصار يداويالناس و يعالجهم بكلمايقدرعليهوقد اسبلالله عليه خيمة السترحق انجوان فاتعليه اربعمرات فإعرفه لانهاقام فحذا المكان وكان مشهور بالحكا وقدجمل له لحية بيضاء كبيرة ودهن وجهه بما يعرفه من العقاقير فصاركل من رآه يقول انه بالجدرى واقام فى ذلك الخانحتى يدبرامر من الامو رقال فبينا هوكذلك واذا ابنة الملك عبدالصليب ارسلت اليه اربعة بطارقة فاتوا الى ذلك الخان وقالوا له باجيب تحفة المسيح بنت الملك عبدالصليب فنهض معهم على الاقدام وصاراليها قال وكان مها مرض يفال له مرض السرطان قد تغلبت فيه الحكما الذي بمسقلان والذى من اقصى البلدان فبيناهي نائمة ذات ليلة من الليالي اذ رأت في نومها قائلا

يقولها ارسلي الى الحسكيم الذي اتى الى عسقلان واعلمي اندواك لايكون الا على يده فاذا الى اليك فاطيعيه واسلمي و بهتروجي فانت موعودة منه بذرية صالحة وانتمن الفرقة الناجية يوم الغيامة قالتسمعا وطاعة وما افاقت من نومهاحتي اقرت بالشهادة لربها ثم امرت باحضار الحكيم فاحضروه اليها فلما نظرت اليه قالتله من انتومااسمك ومناي البلاداقبلت قال لهاامااسمي فعبدالاحدواما بلدى فغزةوا نا هناحكيم فقالت له اعلم انغى جائننى عنك الاخبار با نك تسمي جمال الدين شيحه سلطان اولاد اسماعيل وانالكمن النساء وانت لي من الرجالي وانا اقول بين يدبك قولا صدقاعدلا اشهد ان لااله الاالله واشهد ان عمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الراوى ) فقال لهـا ومن اعلمك بذلك قالت له اعلمني انساناله اتصال بمن يعلم السر والنجوي يقال لهسيدي عبدالله لمغاو رى فعند ذلك امهرهاعلى يد ار بعه من الاساري وعقد عقده عليها ودخل بها من ليلته فرأها درة ماثقبت ومطية لغيره ماركبت فازال بكارتها وقال لهااذا كان غدا نرسلي الى ثلاثة واعلمني بهوأعاده علىفقالت سمعآوطاعة ثم انه لساان اصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح وطلمت الشمس من الرواى والبطاح وصلى المقدم بمال الدين صلاة الافتتاح احضر البنت بين يديه وقال لها اشرى من هذه القزازه فشر بت منها فوقعت الى الارض كانها ميتة ثم انه شق رأسها وكشف نا فوخها وقدرأي السرطان فىرأسها فحرقه بالنار فكبش برجليه فجمل تحتهما قطنه ولذغه بالنار عنمد رجله الثانية فرفعهاعن رأسهاوهو علىصورة بني آدم ومازال بهحتى اخرجه من رأسها ورد بعد ذلك طاستها وجادها وخيط رأسها ودهنها بدهن الاستقطاب واعطاها ضد البنج عطست وهي تقول اشهد ولا اجحد بدين محمد اين اناقال لها انت عندي يأتحفة المسيحتمانه ورى لهاالسرطان الذى اخرجهمنها فحمدت ربهاو ثنت عليه وقد امرها بكتان امرها ونزل من عندها بعد از نزايا بالزى الذى كانبه وسسار الى مكانه فهذا ما كان منه (قال الراوي) و اما ما كان من الاسارى فانها ارسلت اليه العادل ثلاثة منهم فسار وا اليه فقال لهمسير وا بهذا الكتاب الى الملك اوصلوه اليه وسير وا من هناك اليحال سبيلكم او تقيموا مع عسكر السلطان فذلك يراعيكم فاجابوا الى ذلك بالسمع والطاعة وساروا بالكتاب من تلك الساعة هذا والملك قد ضاق مسدره لنياب المقدم جمال الدين شيحه وغبيته فبيناهو كذلك واذا به قد أقبل اليه مؤلاء الرجال بالكتاب فسلمو الحى الملك فاخذ الكتاب و فضه وقراه و فهم ره و زهره مناه واذا به يجد الصلاقو السلام على سيد الانام خطاباه نالمن المقدم جمال الدين شيحه الى واذا به يجد الصلاقو السلام الذى نعلمك به انناسر نامن عندك وقصد نا اليء سقلان فرأينا جوان والبرنقش وكفرنى والافرنجيل اتوا الى عند عبد الصليب واغراه خوان على الحصار والمصيان فقطع الطرقات على المسافرين واقاموا الي هناك خوان على الحصار والمصيان فقطع الطرقات على المسافرين واقاموا الي هناك بعد ان تهدم قلمه المريش بالمدافع وها انامن داخل البلد و تسكون انت من خارجها مما الك تنمم على النجابين و تصرفهم الى حال سبيلهم واعلم اني تزوجت بالملكم تحفة المسيح بنت عبد الصليب وانها اسلمت وأمرها الى الشسلمت فهذا ما كان من اسلام المسيح بنت عبد الصليب وانها اسلمت وأمرها الى الشسلمت فهذا ما كان من اسروك السيح بنت عبد الصليب وانها اسلمت وأمرها الى الشسلمت فهذا ما كان من اسروك السلام

(قال الراوي) فل قر الملك الكتاب انعم على النجابه وخيرم بين الرحيل والاقامه فطلبوا ان يكونوا من دولة السلطان فجعلهم صحبة رجاله وابطاله وامر بالتجهيز وسار بعد ان امر بهدم مدينة العريش وسار الى عسقلان واحاط بها من كل جانب و مكان وقد ارموا عليه النار فنزل على حد الشراد وحاصر البله واحتاط بها كا يحتاط النيل بالبلاد والبياض بالسواد و بعد ثلاثة ايام دقوا طبول الحرب من عند اللئام ونزل منهم بطريق كانه العتيق وطلب البراز وسأل الا بجاز فبرز اليه فادس من فرسان المسلمين و انطبق عليه وضر به بالحسام اطاح دا سعن الهام ونزل منين الناني في البقاق والناب والخامس وما انتصف النهار حتى قتل ادبين واما من و الكفار و دقوا طبل الانفصال ففرحوا المسلمين بذلك النصر المبين واما

الكفار فانهم باتوا تلكالليله في غاية من الاضرار وجوان يصبرهم ويوعدهم بالنصر وانه يدعوا لهم ويطلب من المسيح نصرهم فلما كان ثاني الايام خرجت الاسلام فقال جوان ياعبدالصليب دق الشنيار ودع ألرجال بخرجوا الي القتال جملة واحدة فمند ذلك خرجت اللئام عن بكرة ابها وخرج الافرنجيل والعابق كفرني وعبد الصليب ولمان خرجوا هؤلاء ركبت الرجال الاسلاميه ودار السيف فى الطابقتين بالكليه ودارتالميه وكثرة الرزيه هذا وقد قل الكلام واشتغل الحسام وبان الهمام وفر الجبان بالانهزام وصبرت الرجال على تجريع الموت الزؤام وطارت الرؤوس وتلفت النفوس وحى الكفار صارمكبوس ومامن الاسسلام الاوهو مأنوس ومارال السيف يعمل والحرب يشعل حتى ولي النهار وارتحل واقبل الليل وانسدل وقد بان فىالكفار الفشل وظهر علمهم التعب والملل وعملت فيهم سيوف الاسلام اوفاعمل وهرب عبد الصليب الى داخل البلدو تبعه الافرتجيل بعدان اشرف على العطب ولا بقى فهم من له جلد و لما ان دخل الملك الى داخل البلد غلقت الا بواب وازدحمت علىها الناس تريد العبور اليالبلد والاسلام قد كبستهم فمات منهما كثر من الثلثين والذي يبقى ماصدق ان ينجوا بروحه مما ناله من الشقا وغلقت الابواب بعد ذلك الحال المرتاب وعادت الاسلام وهم يوحدون الملك الوهاب فهذا ما كانمن امر هؤلاء ( قال الراوى ) واما ماكان من أمرجو ان قانه لما ان نزل عليه الخذلان قالله يزتقشه كلهذا بسببك ومن تحت رأسك فقال له اسكت ياسيف الرومقر يضه لاتخلى كفار ولااسلام الامالى سببته لماتخرب البلد وتمضى الى غيرها والسلام ثمانه التفت الى عبدالصليب وقال له الرأى عندى انك ترسل الى الملك يافيل صاحب مدينة يافه تستنجدبه لعلهان يدركك بالمساكر او يأني هو الي هاهنا فقالله هذا رأى سديد مم انهسطر له كتابا وارسلهاليهامه فلماوصسلاليه فضهوقرأه واذا فىاوله صليب وآخره صليب ونحن وانتم نوحدالملك القريب الجيب

<sup>(</sup>تمالجزءالخامسعشر ويليهالجزءالسادسعشر واوله خطابالخ)

## مر سيرة الظاهر بيبرس كهم

الريخ الملك العادل صاحب الفتوحات المشهورة (السلطان محمود المظاهر بيبرس) ملك مصر والشام وقوادعساكره ومشاهير أبطاله مثل شيحة جهال الدين وأولاده اسماعيل وغيرهم من الفرسان وما جرى لهم من الاهوال والحيل وهو محتوى على خمسين جزء المحادس عشر الجزء السادس عشر (الطبعة الثانية)

1971 هـ - ١٩٢١ م النزام

## كبشبه التدالرحمن الرحيم

## وصلي الله على سيدنا محمدوآ له وصحبه وسلم

(قال الراوى) خطابا من عبد الصليب إلى بين ايادى يافيل الذى نعلمك ان رين المسلمين خربالبريش واتمي الىعنسدي واتىالىجوان وأمرنى بالغزاء فاغلقت أبواب عسقلان وقطمت الطرقات على المسافرين فلما وصل الخبر الى الملك حط على الارض والبلاد وتحاربت اناواياء فقتل مني اكثر الرجال ثم حاصرني وارسلت اليك تنجدني فاعلم ان هذا رين المسلمين بعد أن ياخذ بلدى ياتي الى عندك وياخذ بايدك من يداك شكر يامسيح والسلام فلماقرا الكتابكي فتأمل اليه بطريق من سلارة م وقال الما الذي ا بكاك و اناموجود في ديو انك وكان هذا البطريق يقال له كفرياط ابن اخت يافيل فاعطاه الكتاب فلماقرا هقال له لا تحمل هم ذلك ابدااذا أنااكون لك الفدا مم انه جعله كبير الرجال وجهزمعه عشر ون الف من أرباب القتال وقاله سير بهؤلاءالى عسقلان وانصر الملك عبدالصليب على الاسلام فاجا بوه بالطاعة وطلب عرض البر من تلك الساعة ومازال يجد السيرحتي بقى بين عسقلان يومان فبينها همسائر ين واذا بغيار قدثار وعلا وسد الاقطار وانكشف الغبار و بان بمدساعة للناظر ين عن رجال واي رجال وهم ينا دون الى اين تطلبون يا كلاب الروم ثمانهما وقعوا فيهما لحسام والضراب وطلبوهم الى القتال والذهاب فكانت وقعة يالهامن وقعة ومات كفرشاط ومن معه عن آخرهم ( ياساده ) وهؤل الذين حاربوهم بصدان تتلوهما خذوا ملابسهم فلبسوها وخولهم فركبوهاوساروا يجدونالسير منحيثاتوا وقدتركوا هؤلاء ملقحين فىالبرارىوالقفار ومازالوا هؤلاء سائرين حتى شرفوا على عسقلان فلمارأ وهم اصحاب عسقلان فتحوا لهمم الابواب مبروا منباب البلدحتى توسطوها وقد لمكت بعض الرجال ابوابهما وساحواعند وصولهمالي داخلهاالله اكبرالله كبر فتحونصر واخذل يالثاممن كفر

هذاوصاح كبيرهموهو ينادى ويقول اناملك الاسلام انامبيد اللثام انامذل الكفار اناالضارب فهم بالبتار قال والسبب فى ذلك سبب عجيب وامر مطرب غريب وذلك ان جو ان الماد برهذ االتد بيرالذي ذكرناه قال أعبد الصليب استنجد بالملك با فيل فارسل اليه ثم ان الملك عبد الصليب في بمض الايام طلع الي ابنته فسأ لته ما الذي مع المسلمين فعلته فاعادعليها القصة واعلمها بانه أراد يستنجد نيا فيل فلما نزل من عندها ارسلت احضرت خادمتها وقالت لهاخذي هذا الكتاب وسيرى به الي سيدى جال الدس فسارت به اليه فلما قرأ ه وجد فيه خطا بامن تحفة المسيح الى بين ايادى سيدي جال الدين اعلم ان جو ان طلب بجدة من يافه يستنجد بها على الاسلام فدبر انتهذه الاحكام فالخذالكتاب وأمرالنجاب العودة اليها وصبرهوالى ألليل وصارهوطا لبعرضي الاسلام فلما رأوه الحراس تصايحوا عليه فقال لهم لابأس عليكم فانى محب لسكم فدنوامنه وتأملوا واذابهم عرفوه فقبلوا يده وساروا به الى عند الملك فسلم عليه وتلقأه وسلم عليه وبالسلامة هناه فقالله المقدم جمال الدين اعلم بااخي ان اللعين عبد الصليب اغراه جو ان فارسل بستنجد بما فيل و الرأى عندى الله تصير الى الليل وتركب في نصف عسكرك ليلة غداو تترك الوزير بالنصف الا خرعلى عسقلان واذا رحلت انت ونصف العسكرلا بكون لكماجلسة ولاصحة حتى اذاسرتم بعيداع فهذه البلد تطلبوا يافة ونكمنوا في وسططر يقها فاذا أقبلت النجدة عليكم فأخرجوا علمهم واقتلوهم عن آخرهم فاذا فعلت ذلك انت ورجالك وفرغت من قتل هؤلا. وأمررجالك ان تلبس ملا بسهم وتحمل صلبانهم و يأتوا من ناحية يافة قاصدين عسقلان فاذار أوكم أهل البلدور أوا بأبديكم الصلبان يفتحوا لكم فتدخلواو تصيحوا اللها كبرو يكون الوزير مستنظر الصباح فيركب من وقته وسأعتدو يدرككم فتملكوا البلدوتهلكوا اهلهاوتقبضوا الملوك وتسيروا الىمصر والسلام (قالُ الراوى) فلماسمع ألملك العادلذلك السكلام رآهصو اب فقالله سمعاوطاعة ثممفعل ماامر بهاخاه ومازال حتى دخل البلدكماذ كرنا وقاتلوا اهلهاووقعبهم الحيرة ومازال الملك برجائه حتى اهلك الكفار وملك الاضوار

وطلب الملكالعا يقوالملكين فهاوجدلهم خبرو لاجلية الروكان السبب فى ذلك ان جوان لمارأى ذلك الحال ورأي الكفارا خذهم الانذهال وقال جوات رحلوا بناقبل ان يملكوناو بهلكونا فأخذ جوان الملكين والعايق بصحبتمه ويرتقشة والسلمن المعركه الي حال سبيله فهذاما كان منه ولماان فرغ الملك من القتال وطلبهما فاوجد لهاخبر ولاوقع لهاعلى جلية اثر فسأل المقدم بعال الدين عن ذلك الحال فقال سوف نظهر اخبارهم ونقتفي الارهم ولا بدلك من اخذهم ولكن انتظرنى حتى اعود البك او يأتيك عنى الخبرثم الالمقدم جال الدين انزل زوجته في تختر وان وارسلها مع عشرة من الاتباع وقال لحم سيروابها الى غزة وانزلوهافي مكان كذا المعدله هناك فساروا بها وكانت حاملة منه فلماان توسطوا الطريق باتوافي الطريق ولماصبحو اطلبواز وجنة المقدم جمال الدين فما وجدوها وكانالسبب فى ذلك رجل فداوى نصراني يقال له يعقوب العلايشي صاحب قلعة الملايات ظن انهذه بنت اللئام فسرقها والي قلمته او صلها وسألهاعن حالها قالت له انامؤمنه وانازوجة جال لدين شيحه فلما ان سمع ذلك الكلام لطم وجهم وعادبالملامه على نفسه وخاف من جمال المدين فقا لتلازوجته ارجع في اليه ولا تخافوا ناا تشفع لك عنده قال لهاا نالم اقدر احطوجهي في وجهه ابدا لَتُلا ينظرني ولكنهاا نتعندي في قلعة العلايشة حتى الهيدو رعليك ويأتى الى عندك وعليك الامان واذاهواتي الى عندك حدثيه بقصتي واخبريه باكرامي لك فقالت له سمعاوطاعة واذا انامت بقلعةالعلا بشة فهذاماكان من امرالبنت واما ما كان من امرالاتباع العشرةفانهمالمااصبحواوطلبوها فماوجدوهاهجواعلى وجوههم في البلادوخافو اعلى انفسهم من شرب كاس الوبال اذابلغ شيحه ذلك الحال فهذاماكان من امرهؤلاء الرجال ومابقي يذكركلام الاعندظهورعلى الطوردا بن المقدم جال الدين شيحه اذا اتصلنا اليه نتكلم عليه العاشق في جمال الني يكترمن الصلاة وألسلام عليه (قال الراوى) واماما كأن من اللمين جو ان فأنه اخذالملوك وكفرني وسارالي يافة ودخل بهم على يافيل وقالوالهما الذى اوجبك

لعدم بجدتنا قال لهم وحق المسيح انى ارسلت اليكم ابن اخي في عشرين الف فارس ولاادري ماذاكان من امرهم قال جوان اعلم انناقد جري لنآماهوكذا وكذا وقد رايناابن اختك وعسا كره ملقحين في المـٰكان الفلاني فلما ان سمع اللعين يافيــل بذلك الحبرلطم على وجهه ورمى قلنسو ته وحرق ثيابه وعظم مصابه ففال لهجوان لا تخاف فانا عند الدواذا الى اليكرين المسلمين فانااد بر لك ما يكون فيه الصلاح وهذا العايقكفرني كفايةكل خبرثم انهامر باغلاق الابواب فاغلقها وقطع الطرقات واقام علىراىجوان فىالفساد والعكوسات فهذا ماكارمنامر هؤلاء (قال الراوي) واماماكان من امر جال الدين شيحه فانه الماتو دع من السلطان قاصدايافه فلماوصل اليهاوجدها محصورة فصبرالي الليل وغيرزيه ودخلالي البلدفرأي فيها رجلخا نتجي جالسفي مكانه فتأمله وحققه وسأل عناسمه قالوا لههذا يقال له عبدالصليب وكان حذا اللمين يحس الذكور لوطي ملعون فلماعلم منه شيحه ذ لك دهن وجهه بشي. يعرفه من جراب حيلته فاحمرت وجنا ته وذهب شعر لخيته فصارجيل الوجه احرا لخدلا نبات بعارضيه ثماله اتي الى ذلك المكان وصار يبكي وينوح فلمارآه عبدالصليب على هذه الكيفية حن له واقبل اليه وقال له يافليوني لاى شيء يكون بكاك قال له ان ابى داح المنطارو انه ركب علينار بن المسلمين في عسقلان وقتل كل من فيها من الكفار و ابويا كان يقول ان عمك في يافه اسمه عبد الصليب الخانتجي ولما انمات ابي هر بت سي هناك وسرت اليهنا ومارأيت عمى ولاخالي واناغريب ثمان شسيحه زادفي بكاه قالله عبدالصليب لاتبكي هاا ناعمك اخواا بوك مماخذه وسار بهالى الخان واجلسهوا كرمه غاية الاكرام وقال في نفسه اذاجن الليل اعمل جناقة لا نهجميل الصورة ممانه صبرالي الليل واغلق الخان على الغلام واتي بالكاس والطاس وقال لهياا بن اخي املاالكاس واسقيني و بعد ذلك نعمل جناقه قال له عيب ياعمى لا تقول ذلك الكلام قال له عيب اذاكان احدغريب واماا ناعمك اخوا ابوك وانت فليوني فسكت الغلام واسقاهمن ذلك المدام اعلم منه السكرادخل لهالبنج في

الكاس واسقاه فه استقرفی جوفه حتى رماه الى الارض وساراعلاما فيه رجلاه فذبحه جال الدين شيحه ولبس ثيابه واقام مكانه ونكر نفسه فى صفاته واقام بالخان وكل من رآه يظن انه عبد الصليب الخانجي فيها هوجالس واذا بالخادم وقد اقبل من بيت عبد الصليب من عند الله الى ذلك الخان وقال باعبد الصليب اجيب ابنتك فانها تدعوك الها فنهض جال الدين واغلق الخان وسار وهو فى نفسه حيران والخادم يسير به حتى اقبل الى المكان فطلع جمال الدين شيحه وهو متاخر حتى صار عند البنت وقد رآها ذات حسن وجمال وقد واعتدال كا قال فيها بعض واصفيها هذه الابيات

مليحة القد لما اقبلت \* احيت منى ماكان عدمانا يالها من درة قد ازهرت \* ونو رها عم علينا وحيانا بوجه كانه يدر ثم \* وخذقد حوي روضة وجنانا لما تبسمت ظننت انى \* نظرت البدر حينا قد اتا نا ثم انست فيها واعجبت \* واعرضت عنا كنصن البانا مارأيت في العالمين صفاتها \* بأرض عجم لا ولاعربانا

فلمار آها المقدم هال الدين شيحه بذلك الحسن افتين بهاو تعلق قلبه بحبها لكنه لم يمكنه ان يسالها في شيء ابدا لانه في صفة ابوها بل انه مال اليها وقال لها ماتريدي يا بنتى فقالت له من انت بحق دينك و بحق نبيك اما انت المقدم جال الدين شيحه سلطان اولاد اساعيل واتيت الى هذه البلده بملا عيك وحيلك وقتلت ابى في الخان ولبست ثيا به ولما ادعيتك اتيت الى بالاسم الاعظم هذا الكلام ماهو صحيح قال لها والاسم الاعظم هو كاذكرتي ولكن من اعلمكي بذلك الحال ومن اين عرفتي هذا السؤال فقالت له اعلم انى مؤمنه اقر لله بالوحدا نيه ولحمد بالرساله واقول على بدك قولا عدلا صدقا اشهد ان لا اله الا الا التهو الشهد ان محمد الرسول الله فقال لها ياست وما سبب اسلامك قالت لها تالى في المنام انت من الفرقه الناجيه يوم الفيامة واعلى ان الملك الصالح ايوب وقد قال في المنام انت من الفرقه الناجيه يوم الفيامة واعلى ان

ابوكى مات وقتله جمال الدين شيحه ولبس زيه وأقام مكانه فارسلي له واعلميه باسلامك فانتله منالنساءوهو لكي من الرجال تأتى منه بذرية صالحة فمافقت من منامي الا اهزالعرش بالتوحيد ممارسلت اليك فلماحضرت جددت اسلام بن يديك وهذه حكايتي والسبب فقال لها الحدالله رب العالمين و لكن علامة اسلامك عندى ان تغتلى امك بهذه الشاكرية فقالت لهسمعاوطاعة ثممانها نهضت الي امها فقتلتها وعادت اليه فقال لها خذى هــذا العقد يساوى عشرة آلاف دينارفهو في مقدم صداقك ثمسافحها علىالزواج واوهبته نفسها وقال لهاغدا اكتب كتابك لان ماهنااسارى منالمسلمين فاجابته الىذلك ونزل من عندها وسارطا لبسجن السرايه وهجم على السجان قتله وكان اسمه ملدعون وجلس على باب السجن حتى نامت العيون وعبر الي الاساري فأخدمنهماربمة وساربهم الي بيته واشهدهم على الزواج ثم انه حمال الدين شيحه واعتقهم بعد ذلك الي حال سبيلهم وجلس هو على نخم او ذلك بعد اندخل علمها واذال بكارنها وتركها في مكان ابوها وسارهو بدبرا لحيل والملاعيب ثم انه تامن في المسجونين فرأي رجلا يقال له على الانكاوى وهو حالس يبكي وبنوحمن كبد مجروح فتقدماليه وساله عنحاله فقال دعنى يامعلم بحالى فقال له اعلم اني مسلم موحد بالد تعالى مثلك فقال له مااسمك قال له جال الدين شيحه قال له اعلمان لىحكايه من العحب لوكتبت برؤوس الابو على اماقي البصر لكانت عبرة لمناعتبر وذلك انابي خواجه تاجربارض البصرة يقال له الخواجه حسن الانكاوي ولهاخ وهوعمي يقالله ابراهيم الانكاوى فيوممن الايام تحدث ابى مع عمي وقالله يااخىدعنانزوج على ولدي لابنتكونفر حبهمافى حال حياتنا وبعمر امكانناقبل موتنا فقال له يا خي افعل ما تريد فانا لا اخالفك ابدا فعند ذلك عقد عقدى على البنت وقبض المهر وأداد أبى ان يشرع فى الافراح والليالي الملاح فبالامر المقدر حصل له عيافتركناهذا الامر واشتغلنا يمرضه الذيهو فيهمدة عشرين يومافتوفاة الله تعالى فاشتغلنا بالعزا والختموا لليالى واقمت بعد ذلكمدة من الزمان وانامقم في بيت ابي وعي لم يأذن لي بشيء من ذلك ثم انى قلت الهاعماه دعنا نشرع في الإفراح فقال لي

ياولدى انقل متاع ابوك مندى لاجل انه ببقى مكاما واحدا ففعلت ذلك ثم قال لي خذهذه التجاره بالف دينار وسير بهاالى بلاد الناس وبيعها فانرأ يتك عملت عل الرجال زوجتك ابنتي وشاركتك في معيشتي وان رأيتك خائب فهاا نافى حالتي وانت في حالتك فقلت له افعل مابدا لك عمانه حزم التجاره وسرت ما حتى انبت الى اسكندريه فبعتها وكسبت فمهاوعدت اليه وانافرحان وسلمت لهالمال فقال اماهذا الالف فهوراسمالي واماهؤلا الثانما ية دينار فهم مكسب يدك بعد التكاليف الذى ضاعت منى فى البحار والما كل والمشارب ولمكن يا ولدي هؤلا المبكفو الفرح ولاالولائم لانكل الناس ياتون اليناو ينظرون فعالنا فقلت له ياعماه واين مال الى فقال **لى ياولدى أعلم ان بوك كان عليه ديون كثيرة وهذه الدفاتر موجوده فقلت له افعل** كلما اردت فخرج متجر آخر بالفين دينار وسرتبه فىالبحار فخرجت عليه غلابين الكفار آخذوا ماكان عندنا وأخذونا اسارى فلما اقبلوا الىوادى عسقلان اقسمونا فوقعت انافي قسم يافيل فاخذني واتي بي الي هذا المكان وسجنني فيهفاذا كانبالنهار ارسلونا اليشيل الاحطاب وقطع الاخشابو بالليل سجنونا هنا وقد طال على المطال فانا اكى على نفسى وعلى ماحل بى حتى اتيت انت وسالتني فهذه حكايتي والسبب (قال الراوي) قال فلماسمع منه شيحه ذلك الكلام وسير به الى السلطان ها هو على قلمةعسقلان وخذ منهالذي يعطيهاليك وسسير الىحال سبيلك فعندذلك فرح على بذلك واخــذالكتاب وسارمن ساعته ولم يزل سائر حتى اقبل الى عرض السلطان مم انه قسدم وترجم واحسس ما به تكلم فعال الملك من اين والى اين قال له من يافه يا أمير المؤمنين من عند اخيك المقدم جمال الدين فقال لهمامعكمر الاخبار قال له كتاب ثم ناوله اياه ففضه وقرأ. وإذا فيمه الصلاة والسملام على صاحب المسجزات خطابامن المقدم جمال الدين شيحه الي بين آيادي ملك الاســــلامساعة وصول كتابي اليك تامرًا بهدم عسقلان وتاتى الي يافه بالرجاللان هناك ألبر تقش وجو ان والا فرنجيل وعبدالصليب ويافيل ومعهم المايق كفرنى وقداناهم بعايق آخر يقالله كفير

وهواخ هذا اللمين وانانز وجت ببنت الخائتجي بعدان اسلمت وامرهاالى الله سلمت وقتلت ابوهاوهي قدقتلت امها نم توطنت في الخانحتي دارت يدي على السجان قتلته وبقيت انامكانه وسميت نفسي ملدعون على اسمه وحامل جوابى هذاعلى الانكاوي تعطيه خسة آلاف دبنار وامرهان بسميرالي حال سبيله فاخذهم علىواشترى متجرآخرغيرالذى نهبوه الكفاروسار بهفى البحر فأوقمه الله ثاني مره في اليسر يكون له حديث عجيب في ظهور سعدبن دبل في كلام مقدونية ان شاءالله فهذ ماكان منه واماما كانمن امر الملك فانه امر بهدم البلد فهدموها بالمدافع وجعلوا اعلامن فيهاخاضع وامرالملك بالرحيل فرحل بالرجال حتى انهحط على بإفهواحتاط بهاكما يحتاط النيل بالبلاد اوالبياض بالسواداوالخاتم بالاصبع خرجتعليه الانهار حط له الملك على حدرمي التار واقام ذلك النها ولمساكآن فانىالايام امرجوان بدق طبول الحرب فدقوها وفتحت البلد ونزل منهابطر بقكانه العتيق بمزق الحديد باياديه عزيق وكان هذاكفير فابتدرت اليه الإسلام فقاتل معهما الىآخر النهاروقداسرخمسة عشر اميرمن امارة السلطان ودقوا طبل الانفصال وعادوا وهمفرحانين بذلك الاتصال واماالملك فانه حزن على الامارة حزناشد يداوقال غدالا يخرج منهم احد وماينزل للميدان الاانا فقال لهالفداوية هانحن حاضرين بين يديك ولانبخل بادواحناعليك فكيفانك تنزل ونحن موجودين ومالهؤلاء الملاعين سوى اولاد اسماعيل شمانهما بانوا على تلك الحالة فهذاما كانمن امر هؤلاء واماماكان من امرجوان فانه لمساجاء آخرالنها روسار واهؤلاء الرجال الإخبار رآهم االعين بالابصار صاح الملك وقال منطار منطار فقاله الافرنجيل اصبرياعالم الملة هانحن ملوك وكنا اعظم مزيافيل وماقدرناعلى اميرالمؤمنين ونحن لانعلم عاقبةامرنا فانكانمرادك في المنطارفاصبر حتى ندور يدناعل سائر الرحال ونمنطر الجميع ونشكر المسيح وانكان الامر بخلاف ذلك فنحن نشتري ارواحتا من ر ين المسلمين بهؤلاء الماسورين فقالوا باقى الملوك هذا هوالصراب والامرالذى لايعاب فلما ان سمع جوان هذا الكلام سكت على مضض ثم التفتالي العايق الاخروقالله يأكفرنى قاللهما تريدقال اناخوك اسرخسة عشر من السراقين وانتمالكشي. تفعله حتى اننا ننجز امر همافقال له سوف تري مايسر خاطرك ثم ان اللعين تجهزو نزل ليلاومعه اربعين من الكفار وقد البسهم زى الاسسلام وبزل بهمامن الفلعة وسارطا لب العرضي الذى للاسلام فبيناهوسائرفي الطريق واذابه يرى رجلامغرى جالس في وسط الخلا وهو عاطى وجهه الى ناحية الجبل وظهره الى ناحية الطريق فلمارآه تعجب منه وكيف انهمقم فيحذا المكان وحده فاقبل اليه وقال له ياهذا ما الذي تفعله حاهنا فقال له ومن انت الذي تسالني عن ذلك فقال لدا ناوحؤلاء الاربعين غفر المسلمين فقال لهاذلك المغربي انتم مناوعلينا ولكن ارجومنكم ان لاتملموا بي احدا من المسلمين وانااعطيكم ثما اعطانى ربالعالمين لانهماذا علملوا بانى هاهاادركونى وربما أخسذوامني ماتعبت عليه اونهبوني لانى اتيت من بلدى بسبب كنز في هسذا المكاذواريد انآخذه واعود بهالىالاوطان فقال لهها محن شركاك فيهوكل ماخرج نقتسمه ونستوفيه فقال لهاآذا كان الامركذلك فاعبروا من داخسل هذا المغار وانتم سكوتامن غيركلام ولااجهار لان الكلام يرحل السمار فلاينفتح لساالكمرولا تنكشف الاحجار فاجابوه الى ذلك ودخلوا الى الغار واصطفوا حوله الاربعين وجلس فى وسط الجيع وجعل يدمدم و يعزم ويقسم ويبرطم ويفول اين الاخضر ابن الاحر اين الاصفر بن الابلق احضر ياللان وانت ياعلان ثماته اطلق البخور والكلحضور وقدامرهم بسدباب الغار بالاحجار فسدوه على الاثار طمأانعبقالدخان فيذلك المكان فوقعوا الجميع الرفيع منهم والوضيع قال وكان هذا المقدم جال الدين شيحه لا نعلاان اقبل الليل واتوا بالاسارى طلعسرا ينظرما يتكلم بهجو ان فسمع مادار بينهم ومانزل هذا المايق الاوهو حاضر فلمانظره شيحه وقدنزل بالاربمين اصطنع لهذلك التفنين حتى قبض عليهم اجمعين ثما نهجمل بذبح الجميع حتى جمل الاربعين ممانين وقتل

أيضا اللعبين في آخرا لجميع وسدعليهم ذلك الفاروسارطا لب مكانه الاولوكان هذا سبب لحفظ الاسلام (ياساده) واماجوان فانه التفت الي يافيل و قال له اسجان لناهؤلاء المسلمين الى غدفعند ذلك قال لخدامه اندهوا على ملدعون السجان فاتوا به لي عنده ولمار آه جواد ارتعشت اعضاءه وارتعب قلبه ودمعت عيناه وقال ياسيف الروم هذا السجان قداخذ في منه الرعب والحوان واني اقول انه شيحة الخوان فقال له البرتقش انت لم تحل في مكان و يعمر ابدا إيش هذا الكلام الحذيان فقال له يأفيل ما الخبريا جوان فقال البرتقش انه يتكلم بالنقصان ويخوض في حق السجان بالشقق و يقول هذا شيحه السراق فقال له يافيل اعلم ان هذا السجان له عندي اكثر من عشرين عام وهو حافظ مدينتي من كل انسان فلا تتكلم في حقه بما لا يليق من الكلام مم ان السجان ملاعون لما سمع من جوان منه الكلام بكي واشتكي فطيب خاطره يا فيل وقال له هذا عالم الملة فلا يصمب عليك منه ابدا فحد هذه الاساري وسير بهم الى السجر في هذه الساعة فاخذهما وسار وجعلهما في الاغلال واقام ينظر ما يكون من الاعمال فهذا ما كان من امر هؤلاه

(قال الراوى) ثم ان جوان عاد ينتظر الاربسين والعابق كفرنى فاعاد منهم احدلا ابيض و لا اسود ثم انه اخذه لا جلهم الفلق و مازال ق ا نتظارهم الي ان طلع الفجروظهر الفسق و امرجوان بطبل الحرب فقر عونزل كفيرالي ألميدان و انقشع وقال الملك ابرزواله يا و لا داسما عيل و اذابالنبار ثار و علاو سد الاقطار و انكشف النبار و بان بعد ساعة الى الناظر ين عن خيال أقبل من بين الروابي و التلال قال و كان حد االحيال بقال له انمقدم فحر الدين حسن هو من او لا داسما عيل وهوانه لمان غاب معروف طلع الى الحج يدور عليه في ارأى معروف ولامن وهوانه لمان غاب معروف ولامن ين الدالغر بة و او شكت نفسه اليه فعادالي قلمة الحسر فلما دخل قلعته اجتمعت عليه كوا خيه و رجاله اتوه بالحلاق حلق له قرعته وطل في المرايه اعجبته وقد استقر في الجلوس على دكته و دارت من حواليه قرعته وطل في المرايه اعجبته وقد استقر في الجلوس على دكته و دارت من حواليه

كواخيه ورجاله ثمانه سأل عن القلاع ومن هو عليهم سلطان وهل معروف ظهر أملا فقالوالهاماممروف فالدلم يظهرولآ اتى عندخبرواماالقلاع فقد تسلطن عليها رجل بدوىمن عرب غزة بقال لهشيحة ابن سيف القبائل ملبة فلما ان سمع ذلك التكلام قال لحمايار جال هذاومن عمله عليهم سلطان قالواله ملك مصر والشآم بيبرص الذى اتمىمن بلاد العجم فقاللم بارجال هذا الرجل انااعرفه من مدة معروف وقبل معروف وانه يستاهل السلطنة ويستاهل عليهاالف سلطنة لكنءاب بمجيبته ارنبه ماادري ثعلبه وقدسلطنه على اولاداساعيل ثمصاح بملءرأسهوقالمعروف فأجابوه بالسلامة مممان الملك سلمعليه وتلقاءواكرمه وحيامثواهو سألهءن حاله فأخبره عن قصتة ونسبه وحليته فترحب به الملك وقال له تمنى على بإمقدم ففأل تمنيت سلطنة القلاع والحصوب فقال الملك تمني غسير هـذا فأن هـذه لااملـكها فقال يأملك الاســلام وانا لا اتمنى عليك غيرها فقال الملك في نفسه اضحك على هذا الرجل مم قالله ان كنتُ تر يد سلطنة القلاع تمكنني منيافه واضرب فيها بجواد وحسامي وتقبض ليالملوك وجوان والبرتقشالخوان وآناابتي اسلطنك علىالقلاع والحصون فقال لههذا يادولتلى اقرب مايكون ثمانه تركهوسار طالبيافه وقد صبرالى الليلوعبر من اعلا الاسوار ونزلوا ندك علىسراية جوان وهولا بس ملابس الكفار و وقع بين هؤلاءالرجال هــذا وجوانجا لسهو و برتفشه والملوك الثلاثةو بين يديهمالكاسوقد عيبوا البر فتأمل جوان فى الرجال واذا به يرى هذا المقدم فلمارآه أنكر عليه وقام على الاقدام وحضنه وصاح بملء راسه الماجوان اناجو ان ثم قبض على المقدم ومسكه من اطو اقدبيده وقالله من انت بالاسم الاعظم ما انت من اولاد اسهاعيل وانت الذي قتلت العايق في المسدان ورحت الىالسلطان ونمنيت عليه السلطنه قال لك ادخل البلد واقبض جوان والبرتقش والملوك وانااسلطنك قاللهاي نعم والاسمالاعظم فعنسد ذلك امرله بالسجن فتسلمه العابق ملاعون واخذه وساربه وادخله الي السجن وثقل حديده

وصاح فيه وضر به بين اكتافه بصوت كان في يده فلما نظر المقدم الى ذلك وكيف ان السجان تفكر فيه عزت عليه نفسه وان واشتكي و انشد يقول

يانفس اصبرى ولا نجزعي \* فان الله اعد للصابرين جنانا و ياعين جودي بالمدامع عبرة \* واستقنى فقد رأيت هوانا اصبحت مأسوراً بيد العدا \* وقد كنت فى عزي بأعلى مكانا انا اذا حسن المارف خلاصى \* اكون لشيحة من جملة الاخوانا

بشدتى على هذا الرجل وان احسن المولى خلاصي اكون له خادما ولاأعمي له امرآولانهيا وماانابا كثرتمن اطاعوه وعلى انفسسهم خيروه فبيناهو يتكلم بمثل ذلك الكلام واذا المسجان وقدأ قبل اليهو بيده ذلك السوط وقال له بإرجل أنت تتكلم بكلام كثير إقلقت منامى فقال اديامهم ابعد عنى لثلا اصيح على من يخلصني من عندك و بتمس آنآاك فقال له يا كناس ومن الذي يقدر يأتى الي عندى و يخلصك من قبضتي و يدخل الى بين بدي فقال له اصبروا ناار يك اياه مم صاح عل ورأسه الله ملاقلب سلطان القلاع والحصون وطاعة الخوند ان اليه ان هواتي الى عندى وخلصني مماا نافيه والاسم الاعظم قال فلما سمع ملدعو ن منه ذلك القسم قالله يامقدم هاأ ماالدى ذكرته فقم الاكوادخل على السلطان واقل له الى قبضت جوان والملوك والبرتقش الخوان وسلمهم اليه فها هافى ذلك الجمدان وأمر الابركب فافىاعطيت لهالمدافع وذبحت الغفرجيه وفتحت ابو ابالمدينة بالكلية وايد قولك عندالسلطان واعلمه انكانت الذي فملت هذا الفعال لاجل ان يكون لك برهات بين الرجال ولا يسموك كذاب و بعد عام الركبة اذا ا ناحضرت عند السلطان فاطمأن بين الرجال والاخوان والسلام فقال له جزاك الله خيرتم انجال الدين ناوله الملوك الثلاثة وجوان والبرتقش واطلق الامراء وامرهم بماذكرنا فبينما الملكجا لسواذا بالمقدم فخرالدين حسن يقول ياملك الاسلام اركب قبل انتنكب الجنةنحت سيوف المجاهدين فقال الملكلاحول ولاقوة الابالمالعلى

العظيم هذا الرجل فعل ماامرته وكيف اقول له بمدذلك في سلطنة القلاع هذا وقد ركب ألدولة وصاحوانى وسطالبلدبا لتهليل والنكبير والصلاة عىالبشيرالنذير فاافاقت الافرنج الاوحبهم كبوس وشنيارهم ممكوس والسيف يلمب في اعناقهم والطبروالدبوس يعمل في اجسامهم والخل لايدرى عن خليله ولا الصديق بدري عنصديقه جرى الدماو ساح كالبحر العلفاح بقت الدما سايحه والادواح عى فراق الابدان فايحه ولمتكن الاساعتين حتى افنوا من الكفار الالف والالفين وزعق عليهم غراب البين وقدلاح الفجر وجاءالصباح والكفار اشباح من غيرار واحهذا وقداخذ شيحهزوجته وأخذوا ماكان فيالبلدمن الاموال واخرجوا النسا والاطفال واسرهم الملك عنده فى الاغلال وهدمت المدينة من سائر الجوانب وصارت مسكنا للحبات والمقارب ثم إن الملك جلس على تخته في صيو انه و تقدم اليهالمقمدم فخرالدبن حسن وسلممجو ان والبرتقش والملوك الثلاثة ثم ان شميحه حضرف ذلك الوقت والساعة فلمارآه المقدم فخرالدين صاحالله كبرملا قلبك ابد الله سيادتك الملسكية اي طاعة الخوند اليك والاسم الاعظم فتعجب الملك من ذلك وقاله ماالخبرفاعاد عليهماجرى منالاولالى الأسخرتم اناللك امران يفيقوا جوانو برتقش ففيقوهم فامرالملك بقتل الاثنين فمنعه شيحه منذلك وقالله اعلمانكلشيءلداوانثهم أمربمد جوانوضر بوه علقة وقال هات البرتفش فقال البرنقش قوما ضرب الاستاذالذى لم يشيل الحمله عن تلميذه ياملك الاسلام خل الضرب دابر لئلا تبرد الرجل فضربوه علقة برتقش وطردهم الملك فخرج جوان و برتقشمثل الكلاب النابحه ثم انجوان التفت الى برتقش وقال أدياسيف الروممرادي انك تسرق لي زوجة شيحه من الفار الفلاني وكان قد است دل عليها من كتاب اليو نان وأحابه الي ذلك وسرقها من مكانها واراد جوان الب بر دها الى دينها فامتنمت منذلك فاراد قتلها فوقمت في عرض البرتقش فحاهامن جوان واقسم انه لم يقر بهاوسار بهاالي بلادالكفاروسيأتي ظهورها في كلام عمادالدين علقموظهو رممروف بنحجر وخلاصه وتظهرهذه ومعهانوادر اذانحن اتصلنا بها نتكلم عليها العاشق في جمال الني يكثر من الصلاة والسلام عليه هذا ما كان من امر هؤلاء واما ماكان من امر الملك العبادل فانه امر بالرحيل الى ممليكة مصرومعه الثلاث ملوك والمقدم فخر الدين حسن واولاداسهاعيل والرجال والاماره وأهل الدولة ولم يزلسائر حتى اقبل الى غزه و امر بالنز ول هناك لإجل الراحة فنزلواهناك واقاموا ذلكالنهار واذا بالغبار ثاروعلا وسبد الاقطار وبان بعدساعةعنعشرة آلاف من العربان ومقدمهم رجل يقال له المقدم ابراهم ان شيحة شيخ العرب شراره وكانوا هؤلاء العر بان اهل ذلك الروابات فلما ان علموا باقبال السلطان اتوا اليهوقبلوا الارض بين يديه وسالوه الضبافه فاجابهم الى ذلك ونزلت الضيافات مدة ثلاثة ابام ولمساكان اليوم الرابع امر الملك بخلعة سنية فخلمهاعلى شيخ العرب وقالله انت ورجالك جيمهم تكونوا غفراعلى سائر الاماكنواكبير عليهمالقدمموسي تحسن القصاص ياخذ منيكل ما يحتاجون اليمه وهو يعطيكم الجوامك ففرحوا بذلك وتودعوا الى حال سبيلهم فهذانما كانمن امرهؤلاء وأماما كانمن امر الملك فانهامر بالرحيل فارتحلحتي اقبلالى العادليه وقدسبقت البشائر الىسائر الرعيه وسمع نائب الملك بقدومه فاحضر الموكب ونبه بالزينسة والمهرجان ونادوا بالآمان والمناداة فىسائر الاماكن بان غدا موكب السلطان العادل ثم ان الملك لماان الصبيح الله بخير الصباح واصاء الحريم بنوره ولاحركب وانمقد لهالموكب وغلت التلاث ملوك في الاغلالوالباشات الثقال وساروا بهمقدام جواد السلطان هذا وقد عبر الملك من باب النصر واذا بالدنياقد انقلبت باهلهاحتى ما بقى الاخبدري عن اخاهمن ازدحام الخلائق ولمبزل سائر حتى قبل الى مكان سيده الملك الصالح ايوب فتحول عنجواده وتقدما بوا الخير ليفتح لهالباب فقال له دعني من ذلك فان كان هو يقبلي يفتح لي الباب من غيرمفتاح وان لم يفعل ذلك رجعت من حيث أتيت والسلام ثمان الملك تقدمالى الباب ومسك الضبه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وجذبها اليه فخرجت الضبه منغيرعلاج فمبروقرأ الفاتحة وتوسل وقاليا من نمت

واسهرتنى وارتحت واتعبتني فاخذته عند ذلك سنة من النوم فرأمى الملك الصالح قدامه نصب عينه وهو يقول له توكل على الله و اذا وقعت في امر فالده لي فانا معك فلاتخف ولاتفزع من احدثم دعاله فافاق من نومه وهو فرحان ضاحك غيرغضبان ثمخرج منالمقام بعد الاستئذان وفرق واعطي واوهب وصاز بالموكبحتى أقبل الى الرميله و بحرالعالم فتامل الملك فوجد امراة واقفة بين الناس وقد زاغت عيناها فمند ذلك وقف الملك بالجواد واشار الى دولته فاتوا بالحرمه اليه واوقفوها بين بديه فقال الملك من انت وما تكوني قالت له امامن المرب اليت لاجل الفرج علىهذا الموكب فقال الملك والاسم الاعظم الامجد ماانت احمد ابن ايبك قال نمم يامو لاناالسلطان فعال لدولاى شيء فعلت هذه الفعال فقال له حملني على ذلك الخوف والفزعان لانابى من مدةما مات واناعند اى لم اقدر ابان و لا يراني انسان وقداتتني الاخبار بانك صرت ملك وسلطان وانت بينك وبين ايى عداوة من زمان فخفت انك تفعل معي مابوجب لي الهوان فلماان كان ذلك النهار وسمعت بالزينة والازدهار حملتني نفسي على ذلك الآثار فما خنى عليك حالي وماانا فيه من أعمالى فلماعرفتني وعنحالتي سالنني اخبرتك بقصتي وهاانا بين يديك فاضلما بدالك والسلام فقال الملك باولدي وعزةالله اني سامحت والدك بكل مافعلهمعي من الاذبة واماً نت فلاذنب عليك ولاأنا ممنياسي عليك ثم انهامر له بكرك رضى وقال له تحون انت حاكم على الاماره الشركسيه ثم امرله الملك بجواد فركب عليهوسار فىذلكالموكب وقد اذهبالله عنه الخوف والفزعوقد اخذ الملك الدعامن كلجانب ومكان والناس يتاملون فىذلك الملوك الذين بين يدى السلطان ويتكلمون فيهم بكل لسان فنهم من يقول هؤلاء يجملوهم زينة في الموكب وقال الآخر انا اعرفَمنهم كانخطف عمتي مرة في سكة بولاق وقال الآخر هذا الوسطاني حرامى ثم كثرت الاقاويل من العالم حتى سار الملك على كرسي قلمة الجبل وهو يوحدالقديمالازلجلس الملكعلى الكرسي ضربت المدافع وخضع له كلخاضع ثمانهم بايموه وعلى السلطنة اقروه وذلك بعــد انجعلوا على عينية الفصاديه وادخلوه الى قاعة السلام فدق فى قطعة سلاح فوجدوها عشبه لمحمد بن الحاكم وهو الحاكم باسر الله تم نزلت السكة باسمه والحطبة باسمه تم خلع على الوزير خلعمة سنيه والبس تقطمر وزير ميسره وايد غدى صاحب حجابه وايد غمس قائم مقامه وايدمر امير التزك والحلبي باش الاكراد وقلاوون باش الشراكسه وحسن ودبل سعاة ركاب واحمد ايبك باش التركان وسلمان الجاموس مقدام السلطنه تم ان الملك رتب التراتيب كايريد وقد جعل يولى على كل جاعة كبير منهم حتي دتب الرجال من غير تولية فيناهو يقول ذلك واذا بغلام طالع من باب الديو ان ومعه اباه مم ان الرجل جعل عدل السلطان وهو يقول

لقسد منحك الزمان بالابتسام \* وأوفا بالهنا من غير عام وجاد بالعطف حقا علينا \* اناما النصر من رب الانام وسعدت ارضا بمن تولى \* وزال الظلم عنا والظللام اتننا الاواقيت مبشرات \* بسعد من حصيم الانام اشرقت شمس عزك علينا \* وجودك عمنا نلت المرام فاوفى بموعدك الاكن حتى \* تكون مؤيدا اوفى الكلام الله ينصرك على كل الاعادى \* وكل خصم وجميع اللهام مم ان الرجل تأخر وتقدم الفلام وجمل عدم السلطان بهذه الابيات يقول لك الجود والهنا والعز والكرم \* يامن علا بعلاء البند والعمل عطيت ياسيدى عزا ومكرمة \* من الاله عطاك مافضله هم ونلتما كنت ترجوه من المل \* على رغم الاعادى بالعز والنم ونلتما كنت ترجوه من المل \* على رغم الاعادى بالعز والنم ايعلل \* عسى انى بجودك ابلغ النعم افضله من الالم عدى الامام حدى الامم المنا عبدالكريم اسمي وهذا \* ابى يحيى شايع حدى الامم فلمان سمع الملك بذ كرالشيخ بحيي وعبدالكريم الاسماعيل ترحل بهما وليس الشيخ عبدالكريم كاتم السر وقال انتلازم ديوانى حتى اذا انانى كتاب وليس الشيخ عبدالكريم كاتم السر وقال انتلازم ديوانى حتى اذا انانى كتاب

وامرتك بقراء تعمرا تقراه على وان امرتك يقراء ته جهرا فاقرأه وأبوك بكون من قضاة الديوان فلبسوا كاامرهم أم طلع الشيخ المعزبن عبد السلام فالبسه قاضي قضاة الديوان وكذلك الشيخ ابن دقيق العيد وابن غريق الزيت البسهما ثياب القضاة والعلما كذلك والاشراف والسادات البكريه وغيرهم و رتب ديوانهم كايريد ثمان الملك اراد ان يتعاطي الاحكام واذا بشان ابن الحبله يقبل الارض بين يديه وهو يقول ياليل

جيتكم كلمانهق حمار فى الدار وكلما هبهبت الكلاب على الاصوار يامن على خده مسرجة زنجار قتلتني غدر يابو مخطمه فول حا قال اللك اهلاوسهلا ياشيخ عمان قال عمان انت لبست كل الناس ولا تسألش عن عنمان بن الحبلة قالله أوليتك أمير مخورالسلطنة قال عنمان ارحب عدالـ العيب يابو عد تم ان الملك العادل بعد انتهيأ الفراغ من ذلك كله نفض المنديل تحولت المساكروالر جالوالملما وارباب الاحوالثم ان الملك طلع السرايه فتلقته الملكم تامبخت وسلمت عليه سلام الاحباب وهنته بالسلامة وماناله من العزوالكرامة ففرح بذلكوسألها عزحالها فاعادت عليهقصتها ومافعل ضائع الاسم معهاوكيف ان الامير ايدم قاتل جانب هودجها حتى ما بقى يقدر يأخذله نفس وقد أشرف علىالهلاك واعادتعليه القصة مناولها اليآخرها فحمدالله تعالى واثني عليه ثم انها جاءالصباح صلى صلاة الافتتاح ونزل قاعة الجلوس وجلس يسبح الله تمالى الملكالقدوس حتى تو االيه الاغوات الكتابية وقبلوا الارض بين يديه بالكلية واعلموه باذالديوان تكامل قال الملك وعلى اللهالكمالثم نهض الملك الى الديوان وعبرعلى سائر الاخوان فنهضوا عليهاجلالا وابدىعليهمالسلام ردوا عليه بالفريضة والامتناناقبلالملكالى التخت وبسطاياديه قرأالفانحةام الكتاب اهدى ثوابها الى ضامن جملة العاجز ين والعاوزين تممالى روح سيده الملك الصالح ايوب سبب نرس نعمته ثمجلس علىكرسي قلمة الجبل مثلك يوحدالقديم الازل تكاملالديوان وقداجتمعت فيه سبعة عشرفرقة سناجق وديلموا كراد ا يو بية فداوية اسماعيليه ترك ايبكيه بماليك كتابية علما وافاضل مصريه سادات بكريه ثم ان الملك لمساجلس على التخت وراق الديوان قرأالقاري. وختم رق الراق وختم دعى الداعى وختم صاح شاويش الدبوان وهو يقول

لأنحسبن الله يغفل ساعة الاينف ذ حكمه فاذانف يعطي الذين تجبروا في ملكه حتى اذا فرحوا بما أوتواأخذ قال الملك آمنا من اينكنا حتى اتصلنا سبحان من عنده كل مليك كملوك وظرغني كصعلوك سبحان ملك الممالك سبحان المنجى من المهالك ثمان الملك امر باحضار النقاشين وكان بمصر رجسل يقالله بايغازي النقاش فلماحضر بين يديه امره ان ينقش لهقاعة الجلوس بسائر الالوان المختلفة فلماان نقشها ورآها عجيبه حسنها وتصاو يرهافاخرجاليه كلماكان يحتاج اليهوحرج عليه انلاينقش لاحد مثلها ابدافامتثل امره ونزل آلى حالسبيله فهذاماً كان منه (قال الراوي) واماما كان من الملك العادل فانه امر بسجن الثلاث ملوك في العرقانه وجعل عليهم الخفراء خو فا عليهم من جوان ان ياني و مخلصهم فهــذاماكان من امرالســلطان واول احكامه ومايجيري لدمن السكلام العجيبوذلك انالملكارادان يتعاطىالقصصو يزيل النصص واذا بالوانى بقبل الارض بينبديه وهو يقول نبم قال الملك ماالخبر قالوا لديامولاما السلطان اعلمان هذا الرجل الذي انا انبت به قتل أخت هؤلاء الانسين النجار ومهب مالها هاهى فى التابوت مع الحوتها والعاس ماهم َ بين بديك قال الملك ياتجار ماالسبب ان هذا الرجل قتل آختكم قالوا لهياميرا لمؤمنين اعلماننا زوجناه بها واقام معهامدةمس الزمان وهو يأكل من مالها فلما كانت ليلة امس دخـل عليها وفعلبها هذهالفعال فقبضنا عليه وصحناعىالوالى وعدنا عليه ماجري فاوثقناه كناف ولماطلع النهار اتينا الىحضرة مولا ناالسلطان وسألتناعن حالنا اخبرناك بماجرى علينا منقتل اختنا قال الملك للرجل وهومكتوف اليدين وملا بسه غرقا نة بالدمايا شيخ انت قتلت قال نعم قتلت وحسبي الله و نعم الوكيل قال الملك قنلت قال قتلت ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم قال له الملك قتلت قال نعم قتلت يامولانا السلطان

والربيحكم بين العبادقال الملك ياساد اتنا ياعلماء الاسلام اتقولو افي هذه الاحكام قالوا لهموالاً لَا قداقرواعترف ولاعذرلمن اقروقد قال الله تنسالي النفس بالنفس وهـذا جزاؤه الغتل فمندذلك صاح الملك بالوالي وقالله خذهذا الرجل واقطع راسه في وسط الرميله يعتبر به غيره فاخذهالوالىونزل من الديوان والمنادي ينادي عليه اعاذ ناالله والمسلمين من ذلك حتى اقبلوا الي وسط الرميلة واقعد وهودار وامن حوله وهو يبكي على وينوح والناس يقولوا عليه بستاهلواذا بعتمان قداقبل قاصدالقلعة فرأى الناس مزدحمة ففرقهم ذات اليمين وذات الثمال وتأمل فرأى هذا الرجل فتقدم اليه وطل في وجهه وقال لداهلاا بو سحرت دعوتي استجا بت وهذه جميلة مثل الذي فعلتها معنافي واهى فرسيس تم انه حلمن وثاقه وصاح في الوالى فابتعد عنه ولم قدوان يتكلم مع عتهان واخذه وسأر بهالي الديوان وقه تغير لون عتمان وطلع على السلطان وهوكاظملا يقول دستورولا يستأن حتىساربين يديهوهو يقول سبوح قدوس الخدمة ماهياش دبوس وسايس بلاجامكية فاتحته ممه قال الملك ما الخبر يا اسطى عتمان قال عنمان جاتك داهيدماانت الاخاين العهود شل العقارب اولحكومة تعملهامع الرجل الذىرد جوعتكانت ورجالك رانت دايرضايع جبعان واول مرة وثاني مره وثالث مرة تأمر بموته لاي سبب يامفتش قال الملك ياعتمان قتل قال عتمان تكذب وسرحافي مقامها ماحرد ذبيح فرخه قالله الملك انا سألته ثلاث مرات وأقرعلى نفسه بالقتل وحكمت العلما بذلك قال عنان اذا كنت انت عنس وقا بلت رجل بتاع عيش ورآك لابدانه ينوهرمنك فما ادراك بالذي سألته وهو غارق في الدما والنجار شاهه ين عليه وكل الناس يقولوا يستاهل ولكن هذه الحكومة اظهرت لي المشظالم ومايعملهاغيري انافى وسط ديوانك لتنظر الاحكام الذى اعملها احسرس والا احكامك احسن مم ان عنهان صاح على الوالي فاجابه في عاجل الحال فقال المعتمان اين الاثنين الخواجات قال هاهم عندى قال له عتمان احفظهم حتى يظهر الحق و يبان فاجابه بالسمع والطاعة ثمان عتمانقال للك المرطذا الخواجه ببدله غيرالذى عليه فامرالملك بذلك فلما لبس البدله البسه عتمان الىجا نب السلطان وقال للملك أمر بكاس

شريات واصبرعليه حتى انهير وق واسأله عن الاصل والسبب وهو يحدثك بما جرى ففعل الملك كلما قال عليه عتمان مممان الملك باسط الخواجه ومازحه وقال له عمان احكي لدولا نحف وآناظهرك وسرهافى مقامها لايجرى عليك الاكل خير فقالله الملك مثل ذلك فقال يا امير المؤمنين اعلم ان لي حكاية من المجب لوكتبت برؤوس الابو على اماقي البصر لكانت عبرة لن اعتبر وذلك انني لما كان عمان اناني محلب وجرى من الامر ماجري والمنطقة هاهم عندي بالميرالمؤمنين توجه ابويا الى الحجاز وافا حزمت متجر واتبت به الى ارض ملك عملكم مصرونزلت في خان السبيل واقمت ابيع واشترى فبيها اناجالسنى بعضالايام واذا بالاثنين الخواجات اتواالي عندى وجلسوا على الدكان فسلمت عليهم واكرمتهم غاية الاكرام فاخذوا مني اقمشة بالفين دينار واعطوبي اياهم وقاموا من عنسدى فقالوا لي الخواجات احرس لنفسك منهذين الرجلين لانهماهل باطل ومامنا الامن اخذوامنه بضائع وتركوه والثمن لم يوفوه فقلت لهم يارجال ان الذى اخذوه منى اعطونى ثمنه على الكامل فقالوا لي قداخبرناك وحدثناك والسلام تمامهما بعدبر هممنالايام اقبلوا اليعندى واخذوا مني بضائع يستة ودفعوا لى منها اربعة وبقي عندهم الفين ذهب وساروا من عندق و بعدقليل انونى بالفين واخذوا بضائع بستة آلاف دينار فقلت لهم واين الدراهم قالواحتى نبيع ثم ساروامن عنسدى فلم اجدهم بعد ذلك ابدافليوم من الايام اشتاقت نفسي الى ز يارة الامام فسرت الى الزيارة فرأيت الاثنين داخل المقام فسلمت عليهم باشتياق وسأ لتهم في الدراهم نقالوالي انت الليلة عندنامضاف فاجبتهم الىذلك وسرت اليمنزلهم فلماان كانوقت العشا واذا ببنت هناك ذاتحسن وجمال وقدواعتــدال يحيرفي وصفها أهل الاقوال فقلت لهما مانكؤون هذه البنت فقالوا لىهى اختنا فقلت لهما جئتكما خاطبا راغبا لانردوني خائبا فقالوا لي اجبناك الي ذلك ققلت لمهالي عند كاستة آلاف دينا وهذه اربعة لاجل الافراح وبرا الشالذمة فاتوا بالقاضي وعقدالعقدلي عليها واقمنا الافراح ودخلت على البنت فرأيتها تنجلي كلنهاغصن بانعلى كثيب من الزعفران فازلت بكارتها

وتمتمعها واقمت بهافي ببتها ففالت نيالبنت ارجع عن الحواتي واحفظ مالك ونوالك لانهما خائنين وماعندهااكراملاحد منالمآلمين فصحتعليها وقلت لها اذا لم يكن لك خيرا فيهما فمالك خيرا فى اناثم اجتمعت عليهما في بعض الايام فقالوا لى ياخواجه شمس الدبر، نقل متاعك من خان السبيل و خليه عند نالاجل ان نكون كلنافى مكان واحدلان الناس يحسدوك على ذلك ففعلت لمهاذلك على رأيهما واقمت عندهما فلما كانت امس دعاني بعض الخواجات الى عنده فتوجهت إلى منزله واجبت دعوته وكانت عنده ختمة قرآن فاقت هناك الى آخر الساعه السابعة واتيت الى منزلي فرآيتالباب مفتوح فعبرت علىزوجتى وصحت عليها فلم احمد جاوبني بجواب فقلت لنفسى غلب عليها النوم ثم الى تخففت من ملا بسي واندرجت في الفراش وإذابالدماغرق ثيابي فمديت بدي على زوجتي فوجدت الخيجرفي عنقها وهي غارقة في الدمافاخذ في الخوف والفزع فصحت بمل وأسى ادركني باخواجه حسن فأقبلوا على وقالواماهذا الخبرالمشؤم وقدرأونى غارق فى الدما والخنسجر فى يدى وقبضوا على وسلمونى للوالى فاتوابى الى عندك سالتنى فلت لك فتلت سألتنى الثانية. والثالثة فما انكرت امرت بمونى فاننى عتمان وخلصني واني بىالى عندك سالتني اخبرتك والسلام (قال الراوى) فلما انسمع الملك ذلك المكلام قال لاحول ولاقوة الابالله العلى العظم ثمان الملك امر الوالى بأن يفتش بيت الحواجات لعله ان يري مايستدل بهعلى تلك الحاجات ففسل الوالي ذلك وهجم على البيت فرأى زوجة الحواجه شمس الدين وهي في بعض الاماكن مصلو بدمن شعور راسها والاكرة از الوهافاما انعلقت على نفسها قالت للوالي خذني الي عند الملك وانا احكى له على القصة وسببها وماكادمن اصلها وفصلها فاختذها الوالى وساربها الىعنند الملك فقال لهاالملك ما الخبرةالت له يا ميرالمؤمنير اعلم ان هؤلا • اخو اتى وقدقالو الي ان مرادنا نقتل زوجك وننهب ماله فماطا وعتهم على ذلك وقلت له احذر على نفسك من اخواني وانعز ل عنهم فسارضي ممشورتي فلماكانت ليسلة امسوسار زوجي الى ضيافه بمض اصحابه هجموا على وضر بونى ضر با وجيع حتى غشيت وغبت من الوجود ثم جعملوا الاكرة فى فمى وصلبونى من شعرى واتوا بهدنه الولية و فعلوا فيهاذلك الفعال و تركو هاعلى هذا الحال فلما اقبل زوجى طن انها زوجته فخلع ثيا به واندر ج الي جانبها فرأي الخنجر في تحرها فظن ان احدا قتلها فصاح على اخواتى وانا سامعه لكننى لم اقدر اردعليه من الاكره التى فى فلما اقبلوا عليه قبضوه والى الوالى سلموه ولا ادرى ما ذاجرى بعد ذلك حتى انى الوالى الى عند ي و خلصنى مما انافيه وانى بى الى عند ك سألتنى اخبرتك والسلام

(قال الراوى) فلماسمع الملك ذلك الكلام تحير وازداد فكره وقد ثبت عنده براءة الخواجه شمس الدين فعند ذلك امرالملك بالتابوت ان يطلع الى السراية فطلموا به الى السراية فكشفت عليمه الملكة ثم قالت احضروالي صنية من الذهب فاتوهافعلابها حنه واتت بعودمرسسين وجعلت فيجانبه الابمن ستة ورقات والأخرخسة ورقات وجعلت العودفي وسط الصنيه وكتبت كتابا وجعلته الى داخل ذلك الصنية وغطت عليها بفطامن الجلد الاسود وامرت الاغاان ينزلها الى الملك فلما رآها الملك تعجب من ذلك والتفت الى الإغا شاهين وقال له ماهــذا قال له يا امير المؤمنين هذا كلام عجيب راشارات وانني اقول ان الملكة تقول لك انهمذه الغتيلةهي جارية رقيقة حرةاللون مثل هذه الحنة وهيمن بلادبره وان لهافى اليداليمني أصبع زائدوان لباسها جلدحكم هذا الغطا فلما انسمع الملكمن الوز يرذلك قرأال كتاب فرآه عاقاله الوزيرفقال له للهدرك من وزير بكل الامور خبير ولكنما يكون الرأى في باقى هذه القضية فقال له ترسل الى الياسر جية وتسألهم عن ذلك فارسل الملك واحضرالياسرجية الى عنده وقال من الَّذَى ببيع الحواري الحبشيات فقالوا له هذا الياسرجي يقال له آبو الشمات فقالوا له ياشمخ اخبرني هل اشترى منك احدمن التسجار جارية قال نمم ياامير المؤمنسين وهما اثنين احدها يقال له حسن والآخريقال له امسين وقد اشتروا مني جارية لهـــا اصبع زايد في اليه اليمني وهي تقرأ القرآن فقال لها نظر الى هـذا الما بوت فتامل اليهواذا به صاح وقال الله تعالى يقتسل من قتلك والله بالمدير المؤمنين ال لي

نسف حقها عنمد الاتنسين الخواجات فقال له تعرفهم قال نعم فارسمل الملك واحضرهماليه فقال له هاهؤ لا . يامو لا ناالسلطان فقال لهم الملك هذا لا يحل لكامن الله ان تقتلوا اليسير وتنهموا الغريب وتأكلوا أموال الناس بالباطل فااحدمنهم ردعليه جواب فصاح الملك اين الباشا الوالى فقال لبيك قال خذهؤلاء الاثنين ودورهم بجملين شاميات وآقطع دؤوسههانى الرميله ليروهم المخلوقات فنزل بهم الوالى وفعل مأ أمران فعل مهما وقتل آلا ثنين وراحوا الى رحمة الله تعالى فهذاما كان من أمر هؤلاء والماماكان من الملك فانه التفت الى الخواجه شمس الدين وقالعه خذز وجتك لحن فى بيتهما ومال الاثنين ونوالهم اوالبيت ومافيه همااليك هبة كريمة لابرد في عطاه ثم ال الملك صرف الياسرجيه الى حال سبيلهم وأمر بدفن الميتة وقال الشمس الدين أنت الث علينا الجيل وانت الذي كنت رايح تضيعه لولا عنمان فجزاه الله عني كل الخير والاحسان ولسكن تمني على تعطى قآل له يامولا نا السلطان إنا الذي لم آخذ على فعل الجمل مكافآت فقال له انتخواجة السلطان في البرو البحروانت شريكي في التجارة ولكن عندى ما يسرخاطرك وهذا مرسومي بيدك فلا احديما رضك ففر - بذلك ونزل الى مكانه وعمان بصحبته حتى انه أخذ منطقته منه فهذا ما كان من أم هؤلاء واماماكان من امرالخواجه شمس الدين فانهجدد البيت الذي هوفيه وأقام بزوجته وكان البيت قريبا من السيد وزينب يمرف هناك ويقال له ضرب الشمس وصارشريك السلطان فهذا ما كانمن امرهؤلاء واماما كأنمن امرالملك العادل فانه اقامذلك النهارحتيجا وقت الزوال ونفض الملك المنسديل تحولت الرجال الي اما كمنهم ودخل هو الى قاعة جلوسه وجلس بعبد الله تعالى الى ان كان ثاني الايام تكامل الديوان وجلسالملك مثل عادته وقدقرأ القارى وختمودهاالداعى وختم ورقى الرافى وختم وصاحجاو يشوهو بقول

الله برضى حين تسأله الرضى و بني آدم حين تسأل يغضب لا تسأل يغضب لا تسأل الذى ابوابه لاتحجب قال الملك المنادراد الملك ان يتماطى القصص و يزيل النصص حكم ما امر مولانا

جدالاشراف واذابنجاب يقبل الارض بين يديه وهو يقول نعميا امر المؤمنين ابدك الله بالنصر والتمكين قال الملك ما معك من الاخبار قال كتاب فاخذه السلطان و فضه وقراء وعلم ما فيه و فهم معنا ، وقال هذا البيت المفرط

انا بالدهر خبير امة من بعد امة ماصني الدهر لحل نصب يوم واتمه خذياقاضي الديوان هذا المكتاب واقراه عي مسامع آذان الرجال قراه القائمي يجدالصلاة والسلام على من نظله النهام خطاب من باشت بيت المقدس الى بين ايادي ملك الإسلام نعلمك اننا بتنا واصبحنا وجدنا جميع السهار يج الذي فى بيت المقدس ممزوج ماءهم بالسم الخارق وكثير من الناس شربو آمنه فه توالوقتهم وساعتهم فلما رايناذلك نبهناعى المسا كروالرعية بعدم الشرب من ذلك السهار يجوقد عدمت اكثرالناس من العطش ثم اننا بتناواصبحناوجدنا الخواجات تشكوا اليناس عـدم العمل وصبرنا اصحاب العمل ومنعنا الناسعن الشرب منذلك الماءوارسلنااليك هذا الكتاب ادركنا بجو ادك المفتون وسيفك المسنون والانحن في ريب المنون والسلام على ني تظلله النمام (قال الراوى) فلما سمع الملك ذلك الكلام قال للوزير لابدمن مرواحي انا بنفسي الىذلك المكانحتي انى آكشف الفمه عن الاسلام ثم ارادالملك ان يتكلم واذا بالنجاب يقبل الارض قال الملك مامعك من الاخبار قال له كتاب اخذه الملك فضه وقراه وفهم ممناه واذا فيه خطاب من باشة الشام الى بين ايادي ملك الاسلام تعلم اننا مقيمين يوم تاريخ الكتاب واذابركبة قدحطت على الشام واحاطت بها كمايحتاط النيل بالبلاد فآرسلنا جاسوس يكشف عنها الاخبار فساد الينا واخبرنا بانملك الركبة يقالله دام ابوسليم فارسلنا اعلمناك ادركناا وارسلمن يدركنا والسلام على نمي تظلله النهام (قال الراي) فمند ذلك قال الملك ياوزيري خمة العسا كروسير بهمالى الشام والله المستعان وانااسيرالى بيت المقدس وانوكل على الله في سائر الاحوال ثم ان الملك المس الامير حجان الثور الكردي وقال له او ليتك قائم مقاماللك

لانظلمن فقيرا اذاما كنت مقتدرا ان الظماوم على حمد من النقم

تنام عيناك والمظلوم منتبـ ندعوا عليك وعين الله لم تنم ثم نزل الملك من الديوان بمفرده وسار قاصد بيت المقدس فهذا ماكان منه واما الوزير فانه نبه بالرميله واخذالرجال وسار حتى اقبل الى ارض الشام فهذا ما كان من امر هؤلاء واما ماكان من امر الملك فانه ماز السائر حتى اقبل الى بيت المقدس فدخل على باشتها فتلقا وواكرمه وحيامثوا واجلس على تخت بيت المقدس واقام في خدمته وقد رأي اهل بيت المقدس في هم عظيم وخطب جسيم مماحل بهم من الكرب المظم فصبر الملك الىالم الليل وتنكر وسار يشق بمفرده فى بيت المقدس وازقته فبينا هو سَأَكُر واذا باثنين عياق اقبلوا من وسط المدينة فتأملهم الملك واذا واحد سنهم حامل شكمجيه والاخر ساحب سلاح وماشي خلفه فتبمهم الملك حتى عبروا الي مكان ممبر الملك خلفهم فتأمل الملك وجد اربعين بطريق مقيمين من دأخل ذلك المكاذو بينهم جوان والبرنقش الخوان وسليم ابو دام قال وكان السبب في ذلك ان جوان لمـاضاقت عليه الحيل ولم بتى يسعه سهل ولاجبل وسار كاذكرنا بزوجة شيحه وغربها في بلادالناس وسنذكر تاصيلنها في مكانها انشاء الله تعالى ثم انجوان التفت الى سيف الروم وقال له سر بنا الى سليم ابو دام ودام ابوسليم حتى اننا ندخل علمهم ونغربهم ونركبهم على بلاد الاسلام ثم عبروا على هذين الملكين وكانوا فى مدائن السلميه فلماعبر عليهم جوان تلقوه واكرموه وذبحواله خنزيره تحت رجليه وتملموا به واجلسوه وهو يبكي فقال لهسليم ابودام ماالذي ابكاك قال له انا ابكي على ملةز راره فانهالم بقت تسوى زبلة حماره ودين النصاره عادت بسيد الربح الى الخساره فقال اه دام ا بو اسلم لا نبكي و نحن نر يحك من المسلمين و نجعل الارض كلها مسيحيه عن يقين فقال لهم أعلموا يااولادي اني اخبرني المسيح ان النصر لا يقع الاعلى البديكم وهــذا يدلعلى رضاء المسيح عنــكم ولــكم مني الدعاء ثم انجوان مازال بهما حتى احتوى على عقولهم افاما سليم بن دام فانه الخذ الرجال والمساكر والابطال وسار بالركبة طالب ارضالشام وامادام ابوسليم فانه اخذجوان وبرتقش واربدين عايق وسار يعطمط في ببت المقدس وقدسم الصهار يجحتي ان باشت القدس تضايق من

ذلك العمل الذي قد حل مم حضر السلطان الى ذلك المكان وسار خلف العياق وعرف المكان والمحلو وجد اللعين جوان وصحبته عصبة اللئام كماذكرنا فهذا ماكان الاصلوالسبب (قال الراوى) فلما ان اقبلوا المياق قال لهم جوان ما عندكم الليلة قالواله يأأبونا الليلة سرقنا شكجيه من السرايا وسرنابها فتبمنار ين المسلمين قدم بقدم وهاهو خلف ذلك الباب سامع ماقلناه من الكلام والجواب فعنمه ذلك قال جوان هذا لايتدارى في البيبان و الحيطان الاالنسوان فلماسمع الملك من جو ان ذلك الخبر دعس فيهم وعليهم عبر وصاح بملءرأ سهالله اكبرفعند ذلك ارادوا اللئام ازيجردوا السيوفو يسقوأ الملك كاس الحتوفواذا بجوان قال لهم يااولادى اسبيته فان البنج زمانه تمكن منه فرجمواعما كانوا عازمين عليه والسلطان وقع الى الارض مغشى عليه فقال جوان خذوه وسير وابدانتم الاربعين وابن الملك ممكم وأمضوا الى عقبة الصيوانه وفرالرما نهواقطعوا الطاسة وهاتؤها وانبعوا اثرى فانى سابقسكم الىارض الشام تجدوني فىالركبه واذا انىماتيتم برأســهارميناها اليالمسلمين فتنكسر شوكتهم ويعودوا خانبين فقال له البرتقش اصبرحتي يقتلوه وعمضي سوى قال لهجوان اخرص ياسيف الروم فانى ان اقت هنا اخاف من وجهين الوجه الاول اخاف ان يكون رين المسلمين خلف بمض الانباع وعرفوا هذا المكانفر عايقبضوني واقع في ايدبهم فيعذبوني والوجسه الاتخر اخاف من شيحه ان تتبع اثري و يعاقبني ومالي انابهذه الامور المشكلات فسربنا وخلينافى الفلوات فوحق المسيح ماعاد راجع من هؤلاء احدلا ابيض ولا اسود ثم انه سار قاصد الشام فهذا ما كان من هؤلاء (قال الراوي ) وإما ما كان من امرالبطارقة فانهمساروا بالملك حتى اتوا الى ذلك المكان ونزلوا هناك عنخيولهم واوثقوه كتافوقو راسواعده والاطراف واعطوه ضدالبنج عطس فقال اشهد ولااجحد بدين النبي العربي محمد ابن أما قالوا لهانت عندنايا كناس قول كلتك عندالمنطار فال لهم الملك تاخروا عنى حتى اطلب الفرج والخلاص من الله تمالي فضحكوا من قوله وتاخر واعنه وقدظنواا نه لم بقي له خلاص منايديهم هذا وقد رفع وجهه الي السهاء قبلة الدعاء وقال

على نعمة اوليتها بالعز والبكرم فامنن بفضلك لى ونجنى من ماحل بى من عصبة اللؤم واحسن خلاصيمن كل نائبة فانت الكريم وصاحب الكرم توسلت اليك بخيراً لخلق احمد من ظللته الفمام في حضروفي نسم تجدلى بالخلاص منك مكرمة ياالهي ادجوك من شدة المدم

لك الحسد يامجمود في المقسدم

( قال الرآوى ) فلما استتهمن كلامه وماقاله من شعره ونظامه حتى طلع الغبار وملا وسدالاقطار الىالعنان وتكدر وبانللاعيانوظهر منذلكالغبار خيال مقبل من كبد البرالاقفر وهو ينادىو يقول حاسياقرنان فلما سمعوا منه ذلك ركبوا ركو بهم وجردوا سيوفهم وطلبوا شدالطلب وظنوا انهميسقوه شراب العطبلانهمار بعين وهو بمفرده مامعه معين هذا وقد صاحف اوائلهم وضرب فبهم وصار يقتلهمويضر بهمفي عناقهموخر اصرهموكل من طلب الهرب ادركه راسقاه المطبولم نكن الاساعة واحده حتي قتل الاربعين وقتل ابن الملك وجعله مع الملقحين ثمردني من الامير بيبرس وحلهمن وثاقه فقال له الامير انت ضايع الاسم قالله انا كنت ضايع الاسم وان اسمى كان ضاع منى و قد لقيته هنالان هذا من تمام النجدة السابقة ولكن هدا ماهو وقت سؤال ولاجواب بل اكتب لي التمنية والعشره الإفدينار فقال لهحدثني عن اصلك وأسمك وحسبك ونسبك فقال له اما نافاسمي ابراهيمالحورانى بنحسن الجوراني ولكن انالى حكايه عجيبه ولماذكرهااليك الافيحضور الرجالواجناعهم فسير انتالا تنالى مكانك الذي اتبت منسه واما اسير اليحال سبيلي فاجابه الى ذلك وسارالسططان الى سرايته بيت المقــدس وهو بمفرده وقسد عاين المسكان الذي كانوا فيهالسكفار فبينهاهو سائر فىالطريق واذآ بسيدى عبدالله المغاوري قد اقبل اليه وسلم عليه وقال له سيرممي حتى ناخذ الحملة عن الناس فسار معه الى اناتوا الى الصهر يج الاولوعبر الاستاذ وقال بسم الله الرحمن الرحيم لله رجالا يقولون لهذا السمانتز عمن هذا الما وبقدرة الله تعالى ليس بقوتى وادلى المزود وطلع بهواذا هو يغلى كانه على نار فالقامني الارض وادلاه ثانيا ونرعه ثم ثما لناً فطلع ماء صافيا فشرب منه الاستاذ وامرا لملك لل بشرب فشرب الملك بعد ان

شرب الاستاذ و بعد ذلك انتقل الى باق الصهار يج و نزع منها السم الذى القوه فيـــه الكفار وهوكل اخرج مزدردا يجده يتغالي مشل الرجل الذي على النارثم قال للملك اذا كان غدا تركبك في موكبك الخاص والنو به قدامك وتاتى الى كل صهر يح وتطلب منهالمساء قاذا شربت منهورأوك الناس يطمئنون ويشربون بعدك فهذا السم قد زالباذن الملك المتعال ثم تودع الاستاذ منه وسار الى حال سبيله ثم ان الملك عاد الي سرايته رقد فرح الظفر على الاعداء وفرح ايضا بكشف الغمه عن هذه الامه ( ياساده ) ولم يزل يسبد الله الملك الفتاح الي ان اصبح الله بالصباح واضاء المكريم بنوره ولاحوطهر الملك وجلس على تخت بيت المقدس وتكامل ذلك الديوان ثمان الملك أمرذلك الرجال ان يذهبوا الى المكان الذى كان فيدال كفار وياتون بالممل من هناك فالوا مهما في عاجل الحال واحضر الخواجات وكلمن راحلهشي. امرله به ولم يعدم حاجة لاحد من الناس ولما ان تهيا الفراغ من ذلك امر الملك بالموكب فترتب وركب السلطانه بالنو به التركى والمزمار الملكى وجآد يشيد الملك والمناداه قدامه بالإمان على سائر الرعيه ولم يزل سائر حتى اقبسل الى اول صهريج ووقف وطلب الماءفاتوا اليه به في طاسة من الفضه فشرب الملك وشر بت الدوله بعده ولما انرات الناس ذلك شربوا ودعوا لهوقد اطمانت قلوبهم لاجل ذلك وقمه از بلت ذلك المكايد وهدى سر السلطان فيذا ماكان سن امر هؤلاء

(قال الراوى) واما اكانمن امرانوزير الاغا شاهين فانه سار بالرجال حق حط على الشام وقد ارسل الى الفداوية كتابا يدعوهم به الى الغزاة ويا مرهم بالحضور الى الشام فلما وصلت اليهم الإخبار والكتاب اجابوا بالطاعه وسار واطالبين الشام فلما ان اقبلوا الي هناك تلقاهم الوزير وسلم عليهم سلام الاحباب واجلسهم في مراتبهم ولما ان ان استقر بهسم الجلوس سالوا الوزير عن الملك فاعاد عليهم الامر من اوله الى آخره ثم اقاموا بعد ذلك ايا ما قليله واذا بالملك قد اقبل عليهم بالشام فتلقوه وسلموا عليه وفرحوا به وعن حاله سابوه فاخبرهم بالذي جرى وتم وكيف زالت الغمد عن اهل بيت المقدس

واعاد عليهم هروب جوان وقتل الار بعين وكبيرهم اللمين ثم ان الملك سالهم بمددلك هل وقع حرب بينكماقالوا لايامولا ناالسلطان فقال لهم يامقادم حل تعرفون رجلا يقالله ابراهيم الحوراني بنحسن الحوراني قالوا له يامولا ناالسلطان لاتسأ لناعن شيء مثل ذلك فالنابذلك من علم ولانقدرنذ كره على السنتنا فعال الملك لابدله من الظهور ممان الملك امر بدق طبل الحرب فدقت والى الرجال فركبت وتحضرت الى القتال وقدسمع جوان بدق الطبل من عرضي الأسسلام فخفق فؤاده وقال ياسيف الروم وحق المسيح لابدأن رين المسلمين انى الى الشام وما دقواطبل الحربالا بمدحضوره وانى اقول ان المياق هلكو اوهلك سلم بن دام فقال البرتقش والرأى ياملمون فقال ادالرأي عندى اننالا نبرحمن هاهنا حق بموت دام بن سليم ومن بصحبته اجمعين و بعد ذلك نطلب النجاة لا نفسنا ونسير الي بعض الموا وننو يه ان يركب على المسلمين لا ني اسيف الروم لا انبسط الامن المنطار ان كان في المسلمين ان الكفار لان النصارى قتلوا ابوه والمسلمين مسيرهم يقطموه واستاذك ماله خيرفي الطائفتين ثم انجو الالتفتالي سليم بن دام وقال له الزلاانت بنفسك لان النصرعلى يديك من دون الانام فعندها ركب الملعون ونزل الى الميدان وقال ميدان بإمسلمين فها فى الميدان الاسليم بن دام فقال الملك ابر زوا له ياعصبة الاسلام فارادان يركب ايدمر الهلوان واذابخيال قداقبل منكبدالبرالاقفروا نطبق عى هذا اللعين وقال لهجيتك قال وانا تلقيتك ممانه جال معه في الميدان قدر ساعة من الزمان وجرد الخيال الحسام الرئان وضر به على عاتقه نزل السيف الى علايقه فوقع قتيل وفى دماه جديل وعجل الله بر وحمالي النار و بئس الوحل الاسودفقال جوان ابر زواياعصبة الكفارلاني ارسلته الى ســقرذلكالنهار فنزلالثا نيما ابقاه والثالثجمل جهنم مأواه ولمبزل يقاتل و يطاعن حتى قتل عشر ين بطريق ثم ان جوان لما ان راى ذلك الحال امر يدق طبل الانفصال فرجع المقدام وترجل عن الجوادو اقبل الى عرضي السلطان وقال سلام يادو لتلى قال الملك سلام من تكون انت ايها المقدام قال له اعلم انني ، ما ابراهيم الحوراني بن حسن الحوراني فعندذلك نهض له الملك على الاقدام وقدا خده مل،

احضائه ولما ان رات اولا داسماعيل الملك وقدفعل ذلك الفعال نهينوا الاخوين أجلالا للملك فسلم عليهم وسلموا عليه وجلس جانب الملك فقال الملك إمقدم ابراهيم حدثنا على حسبك و نسبك فقال له دعنا الساعة يامو لا نامن ذلك الشان وي ننكسر ركبة اعل الطغيان ثم اقام مع الملك الي آخر النهار وطلب البروالقفار ثم انه طلب عرضي اللئام بسد اناخذهم المتام ووضع فيهم الحسام وهو بنادي الله اكبرفتح من الله ونصروا خذل بالثاممن كفرولا يأخذه منذلك فزع ولاضجر فبماا نتبهت اللثام وعقلت على غسها من غفلةالسكروالمنام حتى كان اكترهم شرب الحمام ومنهم من يقوم من نومه ويضرب رفيقه بالحسام هذاواما جوان لاان راى ذلك الفعال انسل هوور فيقد من معركة القتال وقدسمع السلطان الضجة والتكبير فامر بالركوب والجد والنشمير فركبت الرجال ووضعوا الفصال واشتدالقتال وقوي النزال والجبان طلب الانهزام والشسجاع ثبت القتال لكن الكفار انكسرت شوكنهم افقدملوكهم ومامعهم من يثبتهم وتردت همتهم وطلبوا الهرب فهاامكنهم لان الاسلام حولهم من سائر اما كنهم وما اصبحاله بالصباح الاوالجيع اشباح من غيرارواح فعند ذلك التفت الملك للمقدم ابراهيم وقالله للدرك من فارس شجاع وقرم مناع فوالله لقد عملت ما يجب عليك بامقدام نم ان الملك ترحب به و امر بلم الاسلاب والعنايم قجمعوها والى بين بدي الملك وضعوها فاخرج الملك منهاالخس الي بيت وال المسلمين واراد الملك ال يقسم الاء وال على الرجال و يعطى للمقدم ابراهيم قسم مثلهم فقالواله ياملك االاسلام لاتفعل ولا تعطي لن لا يستحق شي. لان هذا الرجل لا هو منا ولا لنا به معرفة ابدأ و ان اردت ان تعطيه شيئا فدعه يحدثنا بحديثه حتى نعلم ما كان منه وتسمع انت الا خر فامره الملك بذلك فقال له المقدم ابر اهيم يا ملك الأسلام روق ذهنك والتي سبعك واكثر بالصلاة والسلام على ني نظلله الغهام اعلم ان الله تعالى خلق رجلامن ارض الشام بقاله الشيخ حسن المفتى وفى القلاع رجل آخر يقال له الشيخ حسن مفتى القلاع وكانوا الاثنين فىمدة القدم جمرا بوالمقدم معروف وقداجتمعوا ببعصهما وتعارفو أوصادوا احباء واخوانا وكأنو ايكاتبون بمضهماالبمض فلهان كانفيمض الايام ارسل الشيخ

حسن مفتى الشام الى الشيخ حسن مفتى الفلاع فمزمه عنده فاجا به الى ذلك وتوجمه اليهفا كرمه وزوجه بابنته واقام معهمدة وعاد بزوجته واقام في القلاع فخلف منها سبع لبوات فلمان بلغوا الحلم تزوجوا اللبوات باكابر الرجال فابنى حسن الحوراني تزو ج بواحدة وكذلك دبل اليبساني والمقدم عجبور وموسى القصاص وسلمان الجاموس فلما ان نزوجوا الرجال بتلك اللبوات واقاموا معهم فى القلاع بلغ الشيخ حسن مفتى القلاع ان الشيخ حسن مفتى الشاممر يض فسافر اليه وقدتمبوه آولادا سماعيل والمقدمجر مهملانه تزوج لبوة ايضافبينهاهوساكرفي الطريقواذا بتبعمن اتباع بني الأدرع انى اليسه بفتوة وهي ماقول كمفي رجل عنده عين ماه وقد عميت تلك العين و خلفت عين أخرى فهل نستقى منها أملا فافاده الشيخ حسن مفتى القلاع بجوزله ان يستقي منها وعلم عليما المقدم جمر فاخذها وسار بها فرآ هامعه بمضاهل الشام فعرضوها على الشييخ لحسن فلما قرأها تغيركنهه وقال لداما الذى أفادك بهذا فهولا يدري عاقبة الامرا بداوهذه الفتوة باطلة قاللهانها من عند مفتىالقلاع فبيناهمكذلك واذا بالرجالوالمفتى والمقدم جمر اقبلوا الى الشيخ حسن لاجل الزيارة فسلم عليهم وسأل نسيبه فى ذلك الافتى فقال له نعما نا ختمت علىذلك فقال له المترجل مبارك لاندرى عاقبة الامور وانت قدظنيت انعذه عينماء اوحفرة قال نمرقاليله اعلمان هذاالرجل الذى استفتاك رجل فاسق كثير الفساد وقد تزوج بأمرأة واتىمنها ببنت وعميت المرأة فشبهها بالمين واستفتاك على نكاح ابنته وآنت لانعلم بشيءمن ذلك قال فلماسمع المقدم جرذلك الحديث امر باحضار النبع فاحضروه وبين يديه اوقفوه فسأله عن ذلك فقال نم انى استفعيته عن نــكام ابنتى فعند ذلك ضربه المقدم سجر بالشاكرية ارماه قتيل وفي دماه جديل ثم اقاموا عنده مدةمن الايام وكانت مدة قصيرة فتوفاه الله بعد ذلك فحضرواالعزا وعملواله ما يجب عليهم من اللوازم ثم عادوا بعد ذلك الى القلاع هذا بإملك الاسلام وقد حملت اللبوات من ازواجهم وأوفوا شهورهم ووضعوا حمولهم فانواكلهم بذكور وهممتدلينالا اناوسمدبن خالتي فانها وضعتي عاجر بشقتي

اليمين وهو الآخرمثل الفتسلة فعجبوامنا المقادم وصاروا يهزؤا بناهدا وقد رضعناحولين كاملين ثم تولفنا نحنالاثنين مع بعضنادون غيرنا فلماعرفنا الحديث ودونا الكتاب فصار سعد يحملني على كتفه الى الكتاب وانا عاجز بشقتى يادوللي فكنت اقمدالي جانب العيش وآكله عن اخره و اناجا لسعن جانبه والفقي لم يشك في بشيء منذلك لا ندراني عاجز فلما انطال عليه الامر وشكوا اليه الاطفال من الحوع قال اذا كنتم اولاد مثل الناس كنت ضر بسكم وعلمتكم الادب ولكن التم عيانين فارحلوا عنى ولا أتون الى مكتبي هذا فلما طرد اقلت لا بن خالق والى اين نذهب قال تعالى على كتافى و حملى و سار بى الى الجبل و كان يا ملك الاسلام قد اشتد عزمه وقوى عصبه فوضعني فىمغار وصار يجرى فى الجبال ويأنى بالغزلان و يوقد لي النا د واما اشوي وآكل و تركنا القلاع وأقمنا في ذلك المكِان فليوم من الايام بيناا ما في ذلك المنار واذا بسبع غضنفر قدر ثور واكبرهجم على في ذلك المناره وأراد ان يفترس بي فلما عاينته صحت بمل رأسي باسكان الجبال ادركوني من هذا الوبال فماتم دعائي حتى اقبل الى رجل له اقصال بمن يعلم السر والحال يقال له المحضر والياس فاشارعي السبع فتأخر عنى وتغدم الاستاذ وسلم على فرديت عليه السلام ثم قلت لهاسيدى انى اتخذتك شيخي من دون الانام فقال في وانارضيت بذلك ثم ضمني الى صدره فاعطا فى ربى ماا نا فيه من القوة مم كعلني بشي من عنده وقال لى انظر ماشئت فنظرك صحيح ثممس بيده على فخذى فوثبت قائما من ساعتى كان لم يكن بى مرض انى قبلت يده فعاهدلى ودعالي وبشرنى لا اموت الاعلى فراشى وقال لى قاتل ماشئت فانكلا عوت الاعلى فراشك فلهذا كان اراهم لا يخاف من كترة الجوع ثم بعددلك انصرف عنى فلم اراه فبينها فاكدلك واذا بسعد قد أقبل الي ومعه للنزال فلمسارأ يتهو ثبت عليه كالاسد وقبضت على اطواقه وقلتله منامهاك انك تغيب عني فلمارآ ني على مثل ذلك تعجب مني وقال حدثني بحد بثك يا ولدالخالة فحدثته بحديثي ففرح بذلك وقال لى ما الذي تفعله قلت له مالنا صنعه خلاف السرقه فتما لى معي حتى

نسرق فصارممي وسرناالي القلاع فسرقت حجرة الخوند وهو خالنا وسرنامهاالي القلاع وبعناها بالنهارالي بعض الناس وصبرنا الى الليل وسرقناها من الذي قد أشتراها منا وبمناهافى مكان آخر و بقينا نضيع ثمنها بالنهار ونرجع نسرقها بالليل ولم نزل كذلكحتى بمناها سبعمرات ونحن نسرفها نمءدنا بهاالى غالنا بسد ذلك وقلناله أ ناعدنا حجرتك اليكلانها لا تصلح الالك فاخدها منا وقال هذه حجرتي فقلنا له نحن قد شريناها بخمسة آلاف دينار فبعناه اياها وعدنا ثانيا فسرقناها ثم انينا بها الميسه ثانى سرة فقسال الخوند هذا الغلام تبت أخذ الحجره بتاعتي و يبيعني اياها و ياخذ مجمنهاو يرجع يسرقها ثاني مرة فقالواله المقاد، اعلم انه قد ماع هذه الحجرة اكثر من ما تين مره فلمستمع بذلك قال لهم اطردوا الاثنين من القلاع فطردونا محن الاثنين فحرجنا من الفلاع الى البر فلقينا موسى ابن حسن القصار فاخذنا عنده وصار يغلمني الحرب والقنال ولم يظهر خبرنالاحد من الرجال وكان دلك يوصيه اليسهمن اهالينا فأماان تفرست وعرفت ابواب الحرب والقتال والطمن والجدال فخرج المقدم وسي في بعض الايام ومعه اربين من الرجال فاغرا ني الشيطان على الخروج فخرجت ممهم وكسبنا غنيمة عظيمة فامار جعناامر لى بسهم من الفنيمة قلت الا آخذ الا سهمين وابن خالتي سهمين فاعطاني مثل ماامرته فلماان كانت المرةالثانية قلت لا آخذ الا الربع في الغنيمه فاعطاني مملا كانت المرة الثالثة قلت لها ان آخذ النصف واحدى واتم كلكم النصف وكل من الى لابيني ولا بينه الاالميدان فضحك المقدم من قولي و اعطاني النصف في الغنيمة من كيد الغضب وقال لي بعد ذلك سير الي حال سبيلك انتوابن خالتك فلاطا قةلنابكما فخرجنا من عنده وسرناالي اهالينا فطردونا خوفا من الخوند فقال لى سعد يا ان خالتي انت كنت السبب في ذلك كله ولكن سير انت دحدك واناوحدى فن تلك الساعة مارأ ته عيني واماا نا فاقت في بعض الفلاع قوةوافتداراً وقلتالذي يطردنى فىالميدان يلاقيني فبلغ المقدم بمر عني ذلك فبرز الي وأراد اسري فى الميدان فحميت نفسي منه وضر بته على امرأسه ارميت شقه وطعنته فيرقبته فزاد حنقه على وكان في ذلك الساعة حاضر فيها ولده المقسدم معروف

فلمسارآ نىفملتذلك يادولنلى اغتاظ منى وهجم على فاخذنى اسير وقدمنى الى ابيه فامر بقتلي فشفعوا في الحاضرين فقال المقدم جر شفعتكم فيه من الموت لكنه لا يقيم فى الفلاع ولاغمضة عين وانسمعت باسمه في الفلاع المته فحرجت منساعتي وسميت نفسي ضائع الاسم وسرت مقبم في الخلوات الي ان آن لك الاوان وحصل لك ما حصل وتجدتك أول مرة وكان ارسلني شيحه اليك فسألنى عن اسمى فقلت لك ضائع الاسم وهكذا الى عام السبع نجدات وكلمرة اكتب عليك التمنية والعطية حتى آنيت أنت الاكن وسألت المقادم على فما احداخبرك عني وسألنني اخبرتك وهــذه حكايتي والســلام (قال الراوي ) فلما سمع الملك ذلك قال للمقادم الآن عرفتوه قالوا نعم بإدولتلي ان الخوندكان نادىعليه مهروق الدم وكذلك ماكنا نعترف لك بذلك مما نه قال له الا "ن كانما كان و لكن انت من اهل المرا تب عند نا وللتعلينا الجميل فلاتخف من شيء ايدا ثممانه امر المقادمان يصافحوه ففسملوا ذلك واخرج له قسم من القسمة فاخذه ابراهيم وقال له اعطيني الان مالي عليك من الاموال وخلى التانى لوقتآ خرحتي اسيرالي مصر فقالله الملك وحيأت رأسي لاتأخذ مالك مني وتتمنى على كلا تريدتم امر الصيارف باحضار الاموال واعطاء ما يستحقه ثم قال له يمني على تعطي قال عنيت عليك ان اكون ساعى ركاب ميمنتك قال الملك ان الله اعطاك تمنى قالله ششنجي طعامك قال الملك ان الله اعطاك تمني قال له اكون غفير بيت مملكتك قال الملك ان الله اعطاك عنى قال له اكون سيف حربك اذا اشتدكر بك قال الملكان الله اعطاك تمني قال لها كون رسول غضبك قال له ان الله اعطاك جمني قال له اكون قطاش رؤوس الملوك من على كراسيها قال الملك انالته اعطاك تمنى قال لهسياح عداره قال له ان الله اعطاك منى قال له كل حاجة من هؤلاء لها جرايات وعلوفات وماهيات قال له ان الله اعطاك تمنى الي عام سبع ثمنيات فكتبهم لمه الملك واعطاو الممال والنوال واصلح بينهو بين الرجال فقال ابراهيممرادى أناسير الىقلعة حواري واوطن فيها الاموال وبعدذلك اعودالي خدمتي وتكون انتبارض مصر وآتى برجالي وكامل ابطالي فقال الملك افعل

مابدالك فاستأذن الملك وانصرفاليحالسبيله فهذا ماكان منه وأما ما كان من الملكفانه كما انتهيأ الفراغ منذلك فاراد الرحيلالي ارضمصر واذا بنجاب يقبل الارض عليه وهو يقول نعمفقال الملاثمامعك فاعطاه كتاب ففضه وقرأه واذا فيه خطاب من المقدم جمال الدين شيحه الى بين ايادى ملك الاسلام اعلم ان اللعين جوان هرب من الشام وسارالي المدينة مدينة طبرية ودخل على الملك طبرى واغراه بالركوب عى بلادالاسلام فلماان بلغنى ذلك ارسلت اليك عى الشام وانت قر يباالى المكان قبل ان تسير الى الاوطان فاذا قرأت الكتاب فسير حتى تنزل على طبرية واناممك من داخلها والله ممنا والسلام على نبي تظله الغمام فلما قرأ الملك الـكتاب امر بالرحيل الى طبرية فرحل بالرجال ولم يزل سائر حتى اقبل عليها واحتاط مهاكما يحتاط النيل بالبلاد أوالبياض بالسواد فلما نظرالملك طبرنىالى ذلك الىفت اليجوانوقال له هاهو ربن المسلمين وقداقبل واناأروح فين اناقال له نخاف هاانا عندك وبركانى حاسلهممك واعلمان بلدطبر يةمحصنة وماهىمثل غيرها من البلدان وانا اطلبالك النصر من المسيح في جنح الظلام فعند ذلك اشتد ظهر طبرني الملعون وقوىعزمه واخرج الاسلحة والات القتال واظهار الحصار وحصن الاصوار فهذاماكان من أمرهؤلاء واماما كان من المقدم ابراهيم بن حسن فانهبعد اناجتمع بالرجال واعادعليهم قصتهوماجري له منالاحوال ووقوع الصلح بين الجميع بحضره السلطان واخذ المال والنوال وسارطا لب قلعـةحور آن لايخشى ولايخاف من ابطال ولاشجعان ولم بزل سائمر حتى اقبل الى حوران وقد امرالرجال ازيبنوهاله فيعاجل الحال فبنافيها سبع صهار بجكباروا جتمعت عليه من الحوارنيةرجال وأى رجالوخزن فىالصهار بج مااتىبهمنالاموالوقال اناناعشت مدة من الزمان لابدان املاهؤلاء من مأل الغزاة والسلطان مم اقام بعد ذلك ايام وقداجتمعت عليه سائر الاخوان وحضراليه المقدم دبل البيساني وابوه المقدم حسن الحوراني فسلمو اعليه وهنوه بالسلامة وما ناله من العناية والصحة وذهاب الندامة وفرح له أبوه لمارآه بذلك الحال الذي هو فيه وأيضا لمامعه من

الاموال فقال له ابوه ياولدى حدثني بقصتك وماجرى اليك نو بتك واين ذهب ابن خالتك فاعاد عليهم قصته وما ناله في عربته وكيف انه نجد السلطان سبع مرات وكيف أخذ التمنيات وكيف انهصار خادما اليملك الاسلام ففرح بذلك حسن الحوراني وقال لهيا ولدى اهنيك بالسلامه فقالله اعلمياا في اني تمنيت على السلطان سبع تمنيات وغابت عنى تمنية واسده فقاللهابوه ومأهى ياولدى قالله سلطنة القلاع والحصو دالتيبها تقرالعيون فلماان سمع ابوه منه ذلك الكلام قال لهلانبدى ذلك الكلامقال لهلا تبدى ذلك لانسان ولاتتكلم يمثل ذلك الهذيان واعلم ياولدى ان سلطان القلاع المقدم جمال الدين شيحه القدام وهواخو السلطان واعلم اله قطب من الاقطا بوحبيب من الاحباب خاب باولدى من عادا ه وسعد من اطأعه ووافاه وانا ياولدى ودبل والرجال الاول كلنا اطمناه وعلينا حكمناه فلاترجع بعد الصلاح الىالفساد وطاوع المقدم جمال الدين وتبقي عنـده من الرجال المكرمين فقال آ ياابي وايش بكون هذا بين الرجال وايش بكون هذا بين الرجال وباي شيء نال ذلك المراتب العليا فقالله ياولدي اعلما نهرجل لهاتصال بصاحب السروالحال وهومن الرجال المشهورة والابطال المذكورة (قال الراوى) فلماسمع ابراهيم ذلك الكلام من ابوه صاح بمل ورأسه فزاغت عيناه وقال له هل بقدر ان يلاقيني في الميدان اوياسر في في الجولان فقال لهابوه والله ياولدي عمره ماركب على ظهر حصان ولا يقددان يقاتل انسان في مبدان واذامشت إلى جانبه تجدراً سه عند صدرك لانه قصير ولا هو بركوب الخيل خبير فقال له ياابتاه اذا كانكما ذكرت وحالته بما وصفت بأي شيء اخذ السلطنة وعادى الرجال المكنه فقال له ياولدي اخذها بالحيل لانك اذا ذكرته فيأى الاماكن يحضر ولوكان مينك ويبه سفر وتارة نراه في بيتك مثل أمك او اختك اوولدك اوا بنتك فقال له ابراهم بطل يا الى هذا الكلام واعلم ان الحيل لاتكون الاللرجال الكراموان الحيل من بيننا و نحن اهلا لها من غير نأوسوف أسيرا ماالى السلطان واخدمنه السلطنه بامكان ولااعود الاو اناسلطان على القلاع والحصون وسائرالاخوان ولابدمن رواحي الىمصر للملك العادلواكون لهسذه

الامور فاصل فاقول لدابوه ياولدى اذا كان الحال كاذكرت والامركا عولت فقد بلغنى بالفضية ادالملك العادل محاصرمدينة طبر بةفان اردتان تسميراليه فافعسل ما تقدرعليه فمندذلك نهض المقدم ابراهيم على الافدام وطلب حجرته وركب البر من وقته وساعته ولم يزل مجد المسير بالجد والتشمير حتى أقبــل الى طبرية فرأى الملك محاصرها بالرجال الحربية والدولة الظاهرية فاقبل الى الصيوان وترجل عن طهرالحصان وتقدمالي السلطان وخدم وترجمواحسن مابه تسكام ودعى بدوامالعز والبقا وازالةالبؤس والشقافترحب بهالملك العادل واجلسه بين الرحال الاقاضل ولمسان استقر به الجلوس وزال عنه العبوس قال له ياملك الاسسلام يدك الله بالنصر على الاخصام من هو الذيحا كم على الرجال اولاد اساعيل الإبطال فقال له يامقدم ابراهم اعلم ال الذي ذكرته فهوأ عي المقدم جمال الدين شيحه الذى نلت به كل منية وقر يحه فنا أله ياماك الاسلام هل يقدر ذلك الرجل ان يقاومي فيحومة الميداناو يصدالفرسان في الجولان فقال اللك لا يامقدم لكنه صاحب احتيال ومناصب وأمور وأحوال ومصايب على الاعادى لاعلى الاحباب ففالله المقدم ابراهيم معزول من هذه الساعة وما يكون سلطان القلاع والحصون احد غيري من دون الجماعة فقال له الملك الزم ادبك ولا تتحدث محديث اهل النقاق وانااعمل بينك و بينه اتفاق قال له وا نارضيت بذلك فقال الملك اعلم ان اخى جمال الدين هاهو من داخلطبر يهوقد اوعدني ان يملك البلد و يقبض جوان والبرتقش وطبرنى ويهلك الكفار اجمعين فان كنت انت تفعل ذلك العمال وتملكني البلدوما فيها من المال والرجال والنسوان والاطفال فانااكون اول شاهد لك بانك تستحق سلطنة القلاع والحصون ولماحلي لكمن الرجال متاع قال فلماان سمع المقدم ابراهيم بذلك المقال من الملك العادل فوح والسع صدره وانشر حوغني وقال الله يعطف قلبك على الرعيه الله يعطيك النصر والتاييس ممانه نهض بسد ذلك على الاقدام وقال للملك انتظرنى ياملك الاسلام فمساهذه الاحاجه يسيره على شنبات وليد حسن ثم ترك السلطان وسار الىالخلوات واقام حتى جن الليل بالاعتسكار و رحل النهار وقد اقبل الى البلد

وارمىمفرده وصعد اليداخل البلاد وسارفيها وكان قدئزيا بزي بطريق وصار يشق في ارض طبر يه لمله يجد الملموب يلعب به على اهل طبريه فرأى البعلد مفتحة الاسواق وفيها البيح والشرا والاخذ والعطابالاتفاق فاقبل ابراهبم الى دكان رجل فطاطرى وقد وجد عليه ازدحام وهو ببيع الفطير بالحطام وكان أبراهيم جيعان فاقبل الى عنا ذلك الله كان و تامل برى ذلك المم كانه النسر الحرد ان وعيناه تتأمل في كل نسان فقال ابراهم والله ان هذا البطريق على مكسب عظم ثم دني منه وقال بناسيره يامعلم قالله مرحبا ياغندار قالله اعمل لى فطيرة كبيرة بدينار فقال له على للطا شطة هات الدينارف يده المقدم ابراهيم واخرج لهدينار فمسكه المعلم ووضعه فى فسه واخرجه اليه وقالله انت بطال فشار حد بامعلم معطيني دينار نحاس ثمارى له الدينار فوجده تحاس فقال المقدم ابراهيم لاحول ولأقوة الابالله العلى العظيم وكيف يطلع هذا الدينار محاس دون المعاملة التي معالك ومعكل الناس ثم اخر جله دينار اخر ونا وله اياه وارمى الدينار الاول فيالفلاة فاخذه واليدارماه وقال لهوهذا رصاص فاعطاه الثا لث فقال له والاخر قزدير ففال ابراهيم بامعرصهوحنكك بيدق خذ آدي دينار ولكن ازوضينه في فك طيرت قرعتك بهذا الحسام فاخذ منه الدينار الرابع ونقده وقال له هذا بون البون رز ون الرز ون وما احد يقول على الطيب شيء ابدا طلع يأسيدى الى داخل الدكان حتى المي اعمل لك غداك وا كل في خفيه ولا انسان براك فقال ابراهم والله انه قال الصواب ونطق بمالا يعاب مم انه طلع الى الدكان و تا مل واذا به يرى من داخل الدكان صندوق كبير فيسه بيده رآه تقيل فحركه بيمينه فشخشخ الماء من داخله فقال ابراهيم الا نطاب الموت وفات عمر هــذا الفطاطرى كل الفوت ولابدلى من قله وآخذا الصندوق ولوكان معه اهل البلد واهل السوق مم الهجلس على ذلك الصندوق قدر ساعة واذا بالفطاطري عبر اليه بالفطير و وضعه بين بديه وجمل عليه من العسل الابيض شيء كثير وقال له كل باغندار وسير الي حال سبيلك في امان فاكل ابر اهيم اول لقمه والنانيه والثالثه تقلت رأسه وانقلب فتركه الفطاطري الى آخر الليل حتى عز لت الاسواق واغلق الدكان وشيحه من داخل الدكان شيحة

تقشعر منها الابدان وتقدم الى ذلك المقدام واعطاه ضدالبنج عطس وقال اشهد ولا اجحد بدبن النبي العربي محمد اين انا فلماسمع منه الفطاطرى بذكر محمد قال لهوقعت ياكناس يامرفرصانت من بتوع محمد فما بق لكخلاص من بدالقنا ص فقال له واناما الذي فعلت معك من الفعال حتى انك تقبضني وتريد ان تعذبني فقال له انا عرفت ضميرك من ساعــة مانظرتك وهو انك اضمرت على قتلي واخذ هــذا الصندوق من بعدى فقالله ومن الذى اعلمك بذلك فقال له ظهر لي من عينك انك خائر حرامىفقالله ابمد عنى لشلا اصيح بمن ياتى و يخلصني و يقبضك ويسلمك الى فقال له الذى تفلب به العب به فعند ذلك تفكرا براهيم فى نفسه وقال ان ابى يقول انشيحه ولىمن أولياء الله ومن كراماته اذاذ كرفي موضع حضرفيه ياهل ترمى اذا انااستنجدت به يأتى الي وينجدنى ومماانا فيه يخلصني و لكن احر بهثم صاح ابراهيم بملء رأسه انت فيزياقصيرفها حدر دعليه ففال انت فين بامعتبرفها حدجاو به فقال في نفسه صيح عليه بالاسم الكبير مم صاح انت فين يامقدم جمال لدين شيحه باسلطان القلاعين والحصونين عزنصرك فالمكلامه حتى ان الفطاطرى ضرب وجهه فأخرج من عليه جلده كان لابسهاقال والاسم الإعظم انا فلما انسمع المقدم ابراهيم ذلك منه قاللها نتقال شيحه قالله نعمقالله وقعت ياقصيرالشوم فقالله من هو الذي سن وقعا ناأمانت ثمانه جردالسوط على حزامه فقال لهابراهيم ماهذا ياقصيرالشوم قالله هذا مؤدب الفجرقال ماالذي تريد تفعل معي به قال له اضر بك به علقة وعلقني به تمانين سوطوالاسم الاعظم اقيم الرهان بيني و بينك علاش اذا انا اضر بتك الثلاثة ولمتقوللا آه ولاأواه اولمن يطيعك اناوآخرمن يمصى عليك انافلما سمع ابراهيم ذلك قال له يادجل تضرب وليدحسن بفطعة جلده اياك تتكلم بمثل هــد آ الـكلام ولكن ماهنااحد يشهد على وعليك بما تكلمت به يارجل فقال انا تكلمت بذلك والله تبارك وتعالى على مااقول وكيل وهوعلينامن الشاهـــدين فقال ابراهيم رضيت بذلك فقال له اين اضر بك قال له ابراهيم على بزا بزانى فتقدم اليسه جمال الدبن وفك زراده وكشف عن صدره فرآه صدرمتسم مثل صدر البكر المنهده فرفع يده بالسوط

وضر بهاللطش الإولفلا نزلت الاكرتين والسفودين والزردتين واللبانين الاوقد اخرجت الحلمتين وممهم من الدمامنشا بين فأراد المقدم ابراهيم ان يسكن ويشجع نفسه فاامكنه ذلك ابدابل انه صاح على وأسهقيق قيق ضربت وليدحس كام بارجل قالله لطش واحدقال المقدم ابراهيم عشرآ لاف مرة والاسم الاعظم اذا سألونى وقالوا لى دخلت جهم بابش اقول لهم بصدرى فقال لهما نقول في الإطاعة قال له اذاشو بت جدى على صينية كفتجي وسليت من لحي واطعمتني اياهما اطبع رجلامثلك ابدا قال لدالمقدم جمال الدين شيحه واناماني بذلك من حاجة مم مال اليه بذلكالسوط وصار يضر بهحتىتم الثمانين فعندذلك تدلدلت جلدة صدره وغشى عليهثم تقدم المقدم جمال الدين شيحه وقشط تلك الجلدة من اولها الي آخرها واخرج حقاو دهنه منه فبرأ من وقته وساعته كأن لم يكن به ألم فلما ان عقل على نفسه بذلك الصحة زادعجبه وقال يا مقدم جمال الدين من الذي داو آني قال اناقال له تبالك بطل من الابطال وفيلمنالافيال تجرح وتداوي فىساعة واحدةقال لهابوخليل هذاشرط الناس فقال لهخاب من عاد الدوسعد من وافاك الله ملاقلبك ايدالله سيا د تك الملكية لكن على شرط ياحاج شيحه تعطيني ذلك الصندرق بمافيه قالله هولك والاسم الاعظمولك على ماهيـ آت ومثل ذلك على اخي الملك العــا دل والف مرحبا بك يا ا بو خليل قال ابراهيم وإشاركك فى الدكان انت تبيع وانا اقبض ولا يلزمني لادقيق ولا سمن ولاعسل ولاأجرة دكان ولاغيرذلك قالله اعلم بالبوخليل انهذا الصندوق من سراية الملك طبرنى وكل مااحتاج اليه اسرته من هٰ ذه الدكاكين وابيع رخيص ولذلك تجارواعلى الاكالين قال ابراهيم خليكماا نت عليه واطاعة الخونداليك والاسم الإعظم فقدماليهالمقدم جمال الدين وحلهمن وثاقهوصا فحه وشكره على اطاعتمه وعدم مخالفته واقامو ايتحدثون مع بعضهم البعض حتى اصبح الله بالصباج واضاء الكريم بنو ره ولاح وظهرجمال الدين ونزل الي عمل الفطير وابراهيم جالس بقبض الدراهم من الكبير والصغير فهذاما كان من امر هؤلاء

(قال الراوي) واما ما كانمن اللعين جو ان فانه اتابالكاس والطاس وجلس

هوو برنقش واللمين لمبرني نبياهو يشرب راذا بالكاس فحطمن يدجوان فانكب منعالدام وانكرالكاس بين الجلاس فيندفلك صاحجوان وقال واي ياسيف الروم لا بدانه جورياني الملد حاجة لأن كسرالكاس قال ولكن يا فليو ني انزلوش البلار الذي ترامناني الى سريعا وتخبرني بالصديق ولا تخفض على صنعشىء ابدفقالله سمعاوطاعة فقال لهاللمسين تمبل ان تنزّل من عندى احلف في عين بالاسم الاعظم انك ادارأيت شيء نخبرني به فحلف له بالاسم الاعظم ركان البرنقش إيكذب اذاحلف به ابداولو كان على اقلاف مهجمته ثم انه نزل بمدخلك وشق في السوق وعبر الى ذلك الفطاطرى فترفه وعرف ابراهم بن حسن فعادو يتأسف على ذلك و يقول ليتي الحلف بهذا اليدين رئكن لحار بالا بتعفل عمها مسارقا صد الديوان فهذاما كانمنه واماماكان من القدم جال الدين شيعه فانه النفت الي ابراهيم وقالله ادخل الى داخل الدكان واعفر في الارض وادفن الصندوق فيها وغذهذه المعاملة مىكلانى اربد أن أبيع الدكان في هذه الساعة ففال اله ابراهيم ولاي شيء تفعل فلك فقالله سوف اعلمك بآلذى جراو بماتم وطرا فاجا بهالى ذلك ودفن الصنسدوق فيها وغطاعليه بالتراب ونزل شيحه من الدكان ولعلم على رأسه وصاح واى فاجتمعو اعليه البطارقة وسالوه عن حاله فقال لهم اعلمو أياغنادره ان اخى في بيت القدد سي جاءني خبره اندراح ومرادى ابيع الدكان بمافيها واسير الى اخى آخذ متاعه وميرا ثه فقال له واحدمن اللئام هاهي بالف دينارقال الا خرالف وخسما له فقال لهما المستع بكسبكم فيهافأخذوها هؤلاءالاثنين واخسذا براهيم الدراهم وانصرفو اعن ذلك السوق الي مكانآخروقدغيروا ملابسهم وقالجال الدينسير بناالي السوق لتنظر بعينكما يقولااللمين جوان فسارو الاثنين وهما مختفيين فهذاما كان منهما واما ما كان من البرتقش فانهسا رالى الدبوان وقال بإجوان أنى سرت من مكان الى مكان فرأيت المقدم جال الدين ومعدالفداوى ابراهيم وهافي سوق الزياتين عاملين غطاطر يدغلما سسمع جوانذلك الكلام فرح واتسع صدره وانشرح وقال الآن خرم كتاب اليو نات م ان الملعون صاح على الأفروري فاجا به بالطاعة فقال خذالبر تقش وانزل من ساعتك

هذهالى سوق الزياتين الى دكان الرجل الفطاطري والرجل الذي معاه تقبض على الاثنين وتنادي عليهماو تضرب تحت الدكان رؤوسهما وتآتيني بالرأسين فقال لهالملك طبرق ولايشيء تفعل ذاك الفعل المهين فقال اداعلم ان هؤلاء الاثنين شيحه وابراهيم فاذاهم هلكوا كنا محنآمتين ولانبالي بربن المسلمين ولابمن معه اجمعين ففرح بذلك ايضاطبرني ونزل الافرو ري ومعهمن البطارقة عشر بن ولم بزل سائر حتى اقبل الى ذلك المكان فرأى هؤلاء الاثنين واخرجها من الدكان وضرب عنقها ورجع بهما اليجوان والملك طبرنى وارمابين يدى جوان الدماغين فتأملهما جوان فرآمامن بطارقة البلافقال باسسيف الروم ماهاالذى رأيتهما فى الى كان أول سرة قاللا وحق المسيح انظن بإملمون انشيحه يصبرلك حنى ترسله الافروري بقطع رأسه أونظن انك تظفر بهو بخرمة كتاب اليونان لاوحق السيح بل هوالذي يظفر بكولا بد انه يقطعك اذا آنالاوان فصندذلك امر برمى الرأسسين في الخلوات وترك أمرذلك الحادثات واعتكف على اهوفيه من البكرات فهذا ما كان من امرهؤلا. واماما كانمن أمرالمقدم جال الدين شيحه فالهالتفت اليالقدم ابراهم وقال له يا ابوخليل اعلم ان الملك لنافي الاستنظار ومراد ناأن ننجز تلك الاحوال وقد نجا ما الله تعالي الملك الديان من مكيدة الكاب القرنان لاني نظرت البرتفش واناوا قف في الدكان فعلت ان الذي أرسله اليناجو ان فلاجل ذلك بعت انا الدكان وكان ماكان والا تن فانك تسيم الى السلطان وتخليه يركب بسائرا لاقران اذاكان نصف الليل مجد الابواب مغلقة والماك مقبوض كذلك جوان والبرتقش الخوان ويضرب في أهل البلد بالسيف الرنان وهاأناسائر الىذلك الاحوال منساعتي هذه وسيرانت الىالسلطان فقال سمعاوطاعة وصارا براهيم مختفي في البلدحتي جن الظلام واستفرقت الناس بالمنام ثم انه ارمي مفرده ونزلالي خارج البلدوسار طالب عرضي السلطان (قال الراوى) فينها الملئجالس وهويقول

كيف القعاد على نيران ولم نمدت ﴿ النَّ القَمَّادُ عَلَى خَسْرَاتُ ياوزير ما جاءني خبر عن اخويا ولا عن المعدم ابراهيم وقد طال الامر على فها يكون السبب في ذلك فقال له الوزير لابدعن ظهورالاخبار فبينما الملك يتحدث مع الوزير واذا بالمقــدم ابراهيم دخل على الجميــع فلمــا رآه الملك ترحب به واجلسه الى جانبه وقال له كيف كانت الآخوال فاعاد عليـه كلما جرى له مع المقدم جمال الدين شيحــه وكيف انه اطاعــه وكيف شـــاركه في الدكان والقصة التيجرت من اولها الى آخرها فتعجب الملك من ذلك غا ية العجب ثُمَّان المقدم قال للملك وانه يقول لك انه سائر الى جوان يقبضه قاذا جاءت الساعة الخامسة تكون انت قداحضرت الرجال وسرت بهماالي البلد بجدالا بواب مفتحة والغفرجية مذبحة تضرب فيهما بسائر الاسلحة فقال لهالمك الله ينصره ويعسسه و يعافيه فاناو الله على فعاله لماقدرا كافئه ممان الملك امرالرجال باخذا لاهبة فجعلوا يأخذون الاهبة الى القتال و يحضرون الاسلحة والرماح العوال فهذا ما كانمن امرهؤلاء واماما كانمنام المقدمجال الدبن شيحه فانه صبرالي الليل وغير ملا بسه وعبرالي سراية الملك وكان عنده جاربة بيضاء رقيقة يقال لها زعفران وكان قدلبس ملابس الخدام وعكن الىذلك الجارية وجل بخدمهاوكل ما نطلبه يأتيها به حتى انها طلبت الماء فاقبل اليها بهفشر بت الماء فوقعت الى الارض وهىلاتعرف الطول منالعرض فنهضني عاجل الحال واخلعها ملابسها ولبسهما وجعل نفسه مثلها وتنكر فىصفانها وقد اخرج منحرمه انهحبا يدريممناه فاكل منه حبتان فظهر في صدره نهدان ونزل له شعر طو بل كانه الليل الاسود الحكحيل واقام فيهذا المكان فهذا ماكان منه واماماكانمن اللمين جوان قانه لما جن الليل بالاعكارالتفت الي ظبرني وقال له هيا بنا نطلع السراية ونقيم فيها تلك الليلة ونترك هذاالمكانوما نقعدفى الديوان فاجابه اليذلك وطلع معه الى السراية وامر بالحمر المقار فقال جوان ياطبرني اما عندك احد يضرب على العودحتي اننا نسكرعلى حسن السماع فقال عندي جأرية يابونا جوان لكنمالها مثيل في سائرالنسوان واسمها زعفران فقال البرتقش هذا هو المقصود ياطبرني فعند ذلك صاح طبرني وقال يازعفران واذا قد اقبلت تلك الجارية كانها الشمس

الصاحية فلما راها البرتقش نهض علىالاقدام وقبل اياديها واخذها با لاكرام هذا وجوان قدارتمدت اعضاء وقال باسيف الروم اناقلي طبوفؤادى ارتمد فقال له ياملعون مالك في الطيب نصيب ابداماذا غول في هذه الجارية تقول انها شو يحات قال له نعم ياسيف الروم اناا قول ذلك الكلام فقال له يا كناس انت تقول ذلكالكلام وماهو الاهزيانهوشيحة لهنهو دمثل هذه النهود اولهشعر مثلهذه الشعور هذاوقدسمع الملك طبرى ذلك الكلام قال له ماهذا يابو ناجوان فقال البرتفش مراده ينكك علبنا ويقول ان هذه الجارية شويحات فقال لايابونا جوان هذه جاريتي منزمان وانامربيها فيهذا المكان ثم صاح البرتقشعير الجارية وقال لها اجلسي يانورعيني ومن بدك اسقيني فشرب المدام من يدك بحييني فعندذلك جلست البنت وأخرجت العود في حجرها وركبته بمعرفتها وشدت اوطاره يدها وضربت عليه ابيات حتى طربت القاوات وغاب عقل الملك طبرني والبرتقش وجوان اللعمين تمانها ملاتالكاسات ففال البرتقش وحق المسيح لاشرب الاسواء فملت الكاسات وناولتهما فشربوا فانقلبوافعندذلك بهضت الجارية واخذالثلاثه وجعلتهمافي جمدان وقدادخلتهما الىمكانمن داخل ذلك المسكان وكانت الجارية ملح طعام الاسلام ثم انه دخل على الجارية زعفران وجعل ضدالبنج في انفها وتركيا راقدة على حالها وذلك بعد ان اخذ ملابسه البسها ملابسها وتركهاوهي لاندرى بالذى جري بلتظن انهااستغرقت فيمنامها فهذا ماكان من امر هؤلاء ( قال الراوى ) واماما كان من امر جمال الدين شيحه فانه نزل من السراية الى الغفرجية فرآهم نيام خلف الابواب فصار يرقد الى جانب الرجل منهم ويذبحه والثانى كدلك ثم صعداليالاصوار وعطلكل المدافع بالماء والاحجار وفتح الابواب وكانالميعاد قداقبل فركبالسلطان بالمساكروسارطالب البلد مرا هامفتحة الابواب فدخل الىالبلدومعه الرجال والابطال ولميزل سائرحتي انه توسط المدينة وصاح الملك الله اكبر فتحالله ونصر واخذل بإلئام من كفرفعند ذلك هاجت الكفار وضربوا بعضهم البعض بالسيوف والاحجاروما افاقت

الكفارعلى نفسهاوردت لهاعقولهامن نومها وسكرهاحتي رأوا حيهم مكبوس وشنيارهم معكوس والسيف يلهب في اعناقهم والبر والترس والدبوس لابقى الخل يدري عن خليله ولا الصديق مدرى عن صديقه وقد جرى الدمساح كالبحر الطفاح فلابقيت تسمع للسلاح الاالرنين ولاالجار يح الاانين وقدصارت القتلاكمان والدما خلجان والحصافي الارض كانهمر جان والملك بقاتل والرجال ترد عليه ولاتسأل عمافعل المقدم ابراهيم فانه عمل اوفى عمل ولم يزل السيف دقائق والحرب قائم على قدم وساق حتى طلع النهاربالا نوار وذهب الليل بالاعتكار وطلمت الشمس على الاصوار وماجاء وقت العصر على ذلك العيار وبقى من الكعاد لاديار ولامن ينفخ النار وأيد اللهالاسملام الابرار بتوحيد الملكالففارفعنمد ذلك امر الملك بالاسلاب فلموها والغنائم فجمعوها وجلس الملك على تخت طبريه وامر بجمع الاساري من الاطفال والنسوان بالكلية ولماان استمت هذه القضية امراللك باحضار اللعين طبرني منداخل سرابته فاتوا بهوكانوا قدعثروا فيه وهم بجمعون في الإسلاب فاتوابه وصحبته جوان والبرتقش الخوان ثمان الملك فال لابراهيم صبح لناالاآن على اخينا جال الدين فزعق ابراهيم انت فين باسلطان القلاعين والحصونين واذا بالقدم جمال الدين شبحه قد اقبل الهم فقام له السلطان فتلقاه واجلسه وحياه فقال جال الدين شيحه اشبيح لنا هؤلاء يابن حسن فشبحهم شيحة تقشعر منها الإبدان واعطاهم ضدالبنج عطسوا فقال جوان اين اناقال لهشيحة انت عندى بالعين الاباء والاجداد قال الله ممنا ولامهل ممعطس اللمين طبرني فقال شكر يامسيح ابن انافرأى نفسه في يد الاسلام فزاغت عيناه وقال يرميك رب المسيح ياجو ان فقال الملك من امرك ياملون بالمصيان قال لهجوان يارين السلمين منطره يعنى اناعقله هو الدى فعل بنفسه هذه الفعال ولولم يكنله في ذلك مرام كان حالفنیمن زمان وما کان قبل منی کلام هذا و قد امرشیحه بضرب جوان فضر به المقدم ابراهم العلقه واراد ان بضرب البرتقش قال الهلا تفعل بل اضرب علقتي لجوان قالشيحه هذا هوالصواب والامر الذيلايعاب فلماضر بوا جوان العلفتين امر .

بإطلاقه المقدم جمال الدين شبحه فاطلقوه فقرج هوى برنقش وهي يصيح يوه يوه و ذلك من كثرة ما عذبوه فلماات رأى نفسه خارج الخلوات، دعن رجاليه بدعن الاستقطاب فطلب بعد ذلك البر والهضاب فهذا ما كانمن امر عرال عاما كان من امر الملك العادل وشيحه والرجال وماجرا لهمامن الاحوال فان جمال البين قاللملك العادل يا ملك الاسلام اعلم انبهذه المدينة عشرة آلاف يسير عن الاسدم غسير معيانت والرجال حتى تخلصهم من الضيق والاعتقال فاجا بهالي لك وسار معه حتى انهى به سجن صبق مظلم فأخرج منه هؤلاء الرجال الكرام وامر الملك هْمَابِالاحسان وقد اعطاهما لر بعمن الغنيمة وأخرج الخمس من الباق ألى ببت مال الاسلام وقسم المسال على سائر الرجال وابراهيم اخذ قسمه وقسم المقدم جال الدين شيحه فقال له الملك لاي شيء تأخذ القسمين فقال ياملك الاسلام ها محن منشاركين والحساب جمع ببني و بينه فضحك الملك من قوله ثم ان ابر اهم قال للمقدم جمال الدين شيحه اين الصندوق الذي اوعدتني اياه فقــال له هولك يا ابو خليل ولا بد ان تاخذ غيره على مدة الزمن الطويل ولكن بشرط انك تطاوعني على كل ماار بد فقال أبراهيماك على ذلك مادمت تعطيني المال لوامر نتى ان اقتل نفسى بيدى لفعلت مادمت انت الا مر الناهي فلاا خالفك في سائر الاحوال نعند ذلك فرح المقدم جمال الدين شيحه بماقاله من المقال وأرسل الرجال الى الدكان فاخرجوا منها ذلك الصندوق في عاجل الحال فاخذه ابراهيم وقبل رأس المقدم جال الدين هذا وقدقال المقدم جمال الدين للملك يااخى خذ انت الرجال والابطال وسيربهم الي مصر وخل هذا الملك طبرني اجعله عندك فىالبرج مشمل رفغاه حتى انهم يتسلوا معاه وهؤلاء صاروا اربعة فقال الملكوانت ماالذي عولت عليه فقال لهاعلم انى عولت ان ادخل الي الفلاع وابيضها واكتب إسمى عليها وانقشها واجعللى فى كل قلعة من القلاع كرسي وسلاح وشقه و بعد ذلك اعود اليك انشاء الله نعالى (قال الروى) فلما أن سمع المقدم أبراهم ذلك المكلام من جمال الدين قال له ياسلطان الفلاع والحصون كل هذا اسلم لك فيه الاحصنواحد وهوحصن صهبول اخاف عليك مناللبوة اختسروف لانها

جبارة وهي الحاكمة على سائر القلاع من المسلمين والنصارى وان لها الربع اشناب كبار تربط منهما اثنان خلف قفاها و اثنان تربطهما مشل عصيب النقاقير وان لها كل يوم حروفين و احمد في غداها والا تخرفي عشاها ومع ذلك قانها جبارة مكابرة لا تطاق ابدا ولا يقدر ان يقف بين يديها من الرجال احد في حومة الميدان كيف وقد الملك عاصى سلطان بنو اللادرعيه وهو المقدم عالى ولما الدين شيحه منه ذلك قال له يا ابو خليل الادرعيه وهو المقدم على الماسم المقدم عمال الدين شيحه منه ذلك قال له يا ابو خليل انظننت انك تقويني على ما اريد و تساعد نى على كل امر صعب شديد و ما انت الا تخوفي بالتهديد قابن عزمك و اين شجاعتك و قد تغيرت عندى حالتك فمند ذلك محارا براهم على دراسه و قال له شدحيلك و الاسم الاعظم لا يكون الجمع الا على حوران و اول من تبيض قلمتي دون كل انسان و تجمع هناك الاقران و نسير الى كل حوران و اول على الملك الديان فلا نخف يا حاج شيحه ما دمت اناممك و لو كان ا مل مكان و نتو كل على الملك الديان فلا نخف يا حاج شيحه ما دمت اناممك و لو كان ا مل الارض كلهم اعداك فعند ذلك قال له جزاك الله كل الخير و كفيت كل هم وضير ثم ان المقدم جمال الدين شيحه تودع من الملك و كذلك ابراهم وحملوا الاموال وسار و الاثنين طالبين قلمة حوران فهذا ما كان من ام هؤلاء

(قال الراوى) واما ماكان من امر الملك فانه امر بهدم طبريه فهدموها في عاجل الحال و بر زالسلطان واقام ثلاث ايام وارتحل بالرجال ولم يزلسائر في الاوديه الحوال حتى اقبل الى مصر وهذه الديار هذا وقد سبقت الاخبار الى قائمقام السلطان فامر بالزينه والمهرجان وانعقد الموكب الى ملك الاسلام وقد سارله نهار لا يعد من الاعماد واللعين طبرنى قدم جواده فى الاغلال والباشات الثقال و رأسه مكشوفة وهو حافى الاقدام والمنادى بنادى عليه هذا جزاء من يطاوع الشيطان و يعصى الرحمن و يطيع جوادف و يخالف امر السلطان والرعية نتفرج وقد كترت منهم الاقوال التى تشبه الحبال فمنهم من يقول هذا حراى والاخريقول خرق بنت الاقوال الراوى) والاخريقول هذا يمملوه زينة فى المواكب ولم بزل الملك سائر حتى جلس على كرسي قلعة الجبل مثلك يوحد القديم الاثر وعند ذلك صرخت المدامع امر

الملك باطلاق من كان في الحبوس وقد ابطل الظلم والمكوس كتب على بيار قه لاظلم اليوم لاافلح من ظلم وقدهنوه الرجال بالسلامة والنصر على الاعداء واقام يحكم بينهما فى امان واطمئنان فهذا ماكان من السلطان واما ماكان من امرجمال الدين شيحه فانه سار مع ابراهيم الى الخلوات وقال لهسمير انتيا ابوخليل اليجوان وابالااسير البر الإوحدي مامعي انسان فقال له شأنك وما تربد ياسلطان القلاع و الحصون تمسار ابراهيم بمسامعه من المال ولم يزل سائر حتى انه اقبل الي حوران فعند ذلك تلقاه ابوه وسلم عليه سلام الاحباب وسأله عن احواله فاعاد عليه الامر من اوله الى آخره وكشف له عن باطنه وظاهره واعاد عليه كيف انه اطاع المقدم جمال الدين شيحه ففرح ابوه بذلك واستراح قلبه وقال ياولدى هذا هوالصواب والامر الذى لايعاب ثم انه بعد اناستقر به الجلوس اقبل المقدم جمال الدين شيحه الي قلعة حوران فلماان رأوه الرجال صاحوا كلهم الله ملاقليك آيد لله سادتك الملكيه طاعة الخوند اليك والاسم الاعظم ثم ان ابراهم قاملا وتلفاه وقبل رأسه و يداة واطاعه واجلسه الى جانبه وحياه واكرممثو اموقد أمرلة بالعز ومات فذبحت الدبائح وخرجت الضيافات مم انه ارسل الي سائر الرجال المكاتيب يحضروا الي قلعه حوران سائر الرجال الطائمين وقبلوا الارض بين يدى المقدم جمال الدن وقسد ادوا من الطاعسة ما يجب وأقاموا فىالضيافات والعلوفات مدة سبعة ايام وأساان كان اليوم الثامن نهض المقدم عىالاقداموالرجال كلهمحاضر ينعلىالنهام فقاموحمداللهواثني عليه وذكر محمدا صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه مم قال يارجال من كان منكم طبعا الي سلطنة القلاع والحصون فليستعد لمساهو طالبه من الامور رمن كان مخالف غير طاثع فليكن من هاهنارا جع فانسلطان القلاع بريدببيضها وبكتب اسمه عليها و بروقها ويشق فبها ويكتب اسمه علمها ويمشىاحكامه على كلمن اطاعه ومنخالفكانخصا وكنت أما له غريما ف أذا انتم قائلون (قال الراوي) فلما سمعت الرجال من المقدم ابراهم ذلك الكلام قالوا والليل امسىها تحنبين يذيكم ولانبخل بارواحناعليكم

فافعلوا معناما بدالكم فقال ابراهم اول مايفعل فى القلاع بقلعة حوران وماأري في القلاع ما يكون اعظم مني ولااقوى عزمامني وماانتم اشرف مني مم انه في عاجل الحال امر المبيضين ان يبيضوا قلعة حوران فبيضوها وامر النقاشين فمقشوها ثمان جال الدين امران يكتبوا اسمه عليهافكتبوه ذات اليمين ثمانهم طووا شطفة معروف وفردوا شطفة المقدم جمال الدين شيحه واصطنعوا لهكرسي فى قلمة حوران منخشب الصاج الهندى مرصع بالفصوص والدر والجوهر ثمجمل عليه شاكر يه وار خاعليه الشبكه البولاد وكتب اسمه على الكرسي وقال له ابراهيم خذيا ساطان القلاع اكتب اسمك على شواكرى قبسل الرجال فاخرج الليقة الذهب واسالها على النار وكتب على الشاكر يه القلم البولادي ماعمل هذا المسلاحالمبارك للفزا والجهاد فيطاعةربالعباد الىالمقندما براهيمالحو رانى تابع المقدم حال الدين شمحة عزنصره مماعطا . الاه وطلب الدين سمع على باقي شواكر لرجال فقالواله دعناالساعة من ذلك حتى ادا فرغت من حصن صهيول كتبناعلى شواكرناواطمناك فكل مايكون فاجابهم الى ذلك وسار من وقته وساعته وقال لهم الحقوابى الى قلمة ببسان نفعل بها كافعل بحوران وكذلك باقي القلاع المشهوره والرجال المذكوره حتى ما بقى في سائر القلاع الاحصن صهيول فسارشيحه قاصده وقال للرجال وابر اهم سيروا التم حتى اذا بتى بينكم و بين الحصر نصف يوم از لوا هناك حتى آتى الى عندكم و يفعل الله ماير يدأ فاجا بوه الى ذلك وسار هوطالب البر الاقفر ولم يزل سائر حتى وصل الى الحصن واليه قدعبر وقدصبرالي لليل ودخلالي الحصن وجمل يدبر الحيل والمكائد فهذاما كان منه (قال الراو) والماما كان من اللبوه الشنيمة فانها اتت الها الاخبار بانه قدلبس على القلاع رجل بدوى قرقيطي من عرب غزه يقال الهجال الدين شيحه وقد بيض القلاع وكتب على سائر الاماكن والبقاع وها هو يريدحصن صهيول ويطلبان يبيضه مثل الحصون ويكتب اسمدعليه فلما انسمعت للبوه ذلك الكلام صارالضيا في وجههاظلام وقالت هذه الابيات

تعس الزمان وقد عطاك بفضله \* غلطا ولكن البهائم ترزق وكذلك الاصنام وهي حجارة \* عبدت وليس لهالسان ينطق مم قالت للذي اخبرها والخناسات اولاد اساعيل اطاعوه على ذلك قالوا لها نعم ياستاه فقا لتله اذا اسعده زما نعو افبل الى ذلك الحصن و بريد ان يفسل به كما فعل بغيره انزل ا نااليه وأخرج روحه من بين جنبيه ولا ابقى احدمن اولا داسماعيل الخناسات ولااجمل احدا يتكلم غيرى على السادات و بعد ان افرغ من هؤلاء الخناسات اركب على الظاهر وأوريه مقامه واعزاه عن مكانه والااخت المفــدم معروف ينحجر سلطان اولاد اسهاعيل غائب حاضر عزنصره (قال الراوي) وكانت اللبوه لهاخا دمه يقال لهاام نصار وهي التي تعمل لها العشاو الا فطارو كان عشاها خروف اس عامين ومن الله يدالفارق في السمن منسفين وقد أقبل المقدم جمال الدبن شيحه ودخل الي ذلك الحصن وأطلق دخان البنج على ام نصار فبنجها ولبسملا بسهاوأقاممكانها وجعل يجهز فىعشائهاوكانت لانأكل عشائها الا نصب الليسل فلما الأجاء وقت الاكل صاحت ام نصار الاجاعانه هاتى المشا وكترى سمنه لاني فىغداةغدا اريد اناركب على اولاد اساعيل وانلمنهم الصغير والكببر وأقتل منهم حمال الدبن شيحه فقا لت لها ياسنا هانا لمغنى عن هذا الرجلانه من الاقطاب الحبار اذا ذكر في مكان اسرع اليه بالاحضار فقالت لهااخنسى خنسك البلا فان كان عيدسر من الاسرار يظهر لي كرامه في ذلك الاعتكار مممانها قدمت الهاالطعام فاكلث منه حتى اكنفت وشر بتجرعة من المدام وكان شيحه قد ادخل لها حبا في الطعام يعرف معناه علما اكلت تورم قلبها وقد ازداد عليها ألمها ومابقت تقدران تاخذنفسهامما قدحلها فناوهت وقالت آهاأمنصار قدنزل على الحدار واعتراني سائر الاضرار فقالت لهاياستاه هذامن اعتراضك علىهــذا الرجلوماهو الامنالابطالالكبارفاصني نيتك له واطيعه ولاتحملي نفسك مالا تطيعه فقالت لهاياام نصار ان عفاني ربي مماانا فيه فلابد ان انزلاليه وأصافيه وأطيعه ولااجمل احد يتكلم معه بمأينم خاطره ابدا فلماان

سمعتام نصارذ لكالكلام قالت لهاخذي اشرى من هدا الماءفانه من نمناع وانه بشفى منك القلب والاضلاع فاخذت منهاالما ، وشر بته فتكرعت مرتين وقد زالهامن الالموالشين فقالت أناطبت ياام نصار وعداة غداا قطع من شيحه الا ثار واجمله عبرة للحبار والصغار فقالت لهاانى اخاف عليك من تغيير نيتك عليسه لئلايتصرف فيكي وبداهية من دواهيه يرميكي فلاينفعك بعد ذلك حكم ولادوى ولا نحكم فقالت لهاياام نصارماهذا الاكانحدار وقداعترانى وزال فقالت لهافد نصحتك والسلام فافعلى ماتر بدى من الرام ثم انها بعد ذلك الكلام صبيرت برهة من الزمان وصاجت على ام تصار ا ناعطشا نه يا ام نصار فاتتها بالماء الزلال فاشر بتمنسه حتى زادعلها الحال وتورمت منها الاعضاء والاوصال فصاحت على ام نصار قد زادى الأضرار فقالت لها ياستا واناما حذرتك من هذا الرجل ومن اذاه واعلمتك نهمن او لياء الله فلا تتمريضي له بسوء واكتني شر بلاء فقالت لهايا امنصار ان هذا الامر منه وما قدحل بي من أجسله و بسببه فهاان برأت مماحل فى نزلت اليه واكرمته غاية الاكرام وأثنيت عليه ففالت لها ياستاه خدى اشرى من هذا الماء فانه من ما والخلاف يعرى ومنك الاعصاب والاطراف فشر بتمنه فاخرجت الارياح ثم تكرعت مرتين وزال ماحل بهامن الالم والبين فصاحت بالمنصار الاطبت وغداة الغد الزل الى هــذا القرنان وافعل به كلذل • وهو إنواقطُمه بشا كريتي ولاادعه يبيض قلمتي فالت لها الان مالي بذلك من سؤال فافعليما تريدي من الاعمال ومااظنه في النوبة الثالثة الايقتلك ويبق الوبال فار يحي نفسمك من هذا المناولا تتعرضي لهذا الرجل بشيء من الاذي قالت لها ياام نصار سوف ترى ما يحل به من الاضرار ثم انها بعد ذلك الاثار نهضت تريق الماء وقدصاحت على ام نصار ان تاتيها بالمياه لاجل ان تطهر نفسها من الاذى ففعلت ذلك ام نصار فلما خُرجت من المرحاض الا وقد أُخذها سائر الامراض وتبوقت ومرضت حتى لابق لهاصحة انتقوم من الارض وسارت لاتعرف الطول من المرض فصاحت ياام نصار قد زاد على البلا والاضر ارفقالت لها تستاعلي كلماآناك فانيتك الاخبئة مندون الناس قالت لهايام نصار والاسم

الاعظم الامجد اذا عافانى ربي ممساانافيه فلابد انا نزل اقابله واكرمه واوافيه هو وكلُّ من كان معه من آلر جال ولا أعود اضمرله مكر ولا ضلال و تنصلح بينناذلك الاحوال (قال الراوي) فلما انحلفت عرف جمال الدين إنها قداعترفت ولم بقت تعدى الايمان ولاالاقسام قال لها حذي ياستاه واشر بى من هذا الشراب فهو يعنى عنك جميع البلا والمصاب فشربت من ذلك الشراب فابراها في عاجل الحال ربالاد باب فلماان علقت على نفسها قالت بالم نصار والاسم الاعظم ماهو الابطل عظم وقد خاب منعاداه وسعد منوافاه ولابد ان انزل اليمه وادعه يكتباسمه على اماق معاني فقالت لهايا ستاه هذا هو الرأى الصواب والامر الذي لا يماب ثم انجمال الدين بعد دلك الحال نرك ضد البنج في اذن ام نصار وترك ذلك الديار ونزل طالب البراري والقفار واللبوه بسند ذلك اخذها المنام فنامت فهذا ما كان من امر هؤلاه ( قال الراوى ) و اما ماكان من امر شــيحه فانه التي ضدالبنج فياذنام نصار وتركما فيمكانها ونزل كياد كرناواستقبلالبركماوصفنا واذابه وجد الرجال وقداقبلوا وعن الحصن قدتباعدوا بقدر نصف يوم فاقبل اليهم وسملم عليهم فهتوه بالسلامه وتلقاه المقدم ا براهيم الحوراني واجلسه الى دآخل الصيوان ووقع في خدمته بنفسه والرجال امتثلوا امره ومع ذلك كله ان الرجال حاسبين حساب اللبوه ونز ولهاوقد أخذها من ذلك القلق والفزع وخافوا على نفوسهم منشراب كاس الوجع و يخوفون شيحه ايضا من ذلك و يقولون له اذا علمت اللبوة بنز ولناقر ببامن حصنها تنزل اليناور بمــا نعاقبنا اوتقتلنا وما تفتلنا وماخو فنا الاعليك انت ياسلطان القلاع فاسسمع ابراهيم ذلك من المقادم قال لهم لاتتكلموا بارجال بمثل هذه الاحوال فان اقبلت اللبو. فدعوني انأ واياهافانهى ظفرت بىفا نظروا لانفسكم النجاة راذا اناسلمت منهافاعلموا انني مادمت فى قيد الحياة فلا تخافوا منشىء ابدا فعند ذلك تبسم المقدم جمال الدين شهيحه من قوله وقالله والله يا ابوخليل تسناهل الكرامة وألم كرامه ولمكن ر بحوا انفسكماته الجميع فاذاهي اقبلت وسألت على فدلوها واوصاوها الى فانالها الفدا ولولاا ني اقا رعلى آمثالها ما كنت اتبت الهاولا اقبلت بج عليها ومن تكون

عذوحتي انكم خفتم منها والاسم الاعظم اذا لمتاتى الي وهى خاضعه ذليلة والي مقبلة مطيمة فلابدلى ان اسلخها واريح الناس من شرها فلا نفزعو امن ذلك ابدا فلماان تكلم المقدم جمال الدين شيحة عثل ذلك المكلام كبرفي اعين الرجال وتعجبوا مزذلك لاقول مماقامو اليان تضاحى النهار وكتب المقدم جمال الدين كتابا وقال لابراهيم خذهذاالكتابوسير بهالىعند اللبوه واعطيها اياها وانظر ماذا يجرى قالله ياحجشوحه ار وحاليها ولوكان فى ذلك اتلاف مهجتي قال لهسير اليها على بركَّه الله تعالى فلا تفزع فاني اعرف ان الديار سليمة وهي مطيمة وغيرذميمة ولولا أنى اعرفذلكماارسلتك اليها قال له سمعا وط عدثم وكب حجرته وصاد الي ان وصل الى حصن صهيول وترجل ونزل ودخلالي داخل الحصن وسلمعلى الرجال وسألهمعن اللبوةقالوا لههاهيمن داخل هذا المكان ماالذى تر يدمنها قال لهم استأذنو هافاني اريدالعبور اليها فدخلوا وقالوا لهاياستاءان ابراهيم بنحسن الحورانى قداقبل يريد الوصول اليك ومعه كناب فهل تأدنىله فيذلك قالت لهمدعوه يدخل فعسبر ابراهيم ولمسا ان وقعت العين على العين صاح ابراهيم قاصد ورسول وماعلى الرسول الا البلاغ بدين النبي العربي بإخلتي آنا انبت اليك بكتاب من عند سلطان الفلاع والحصون المقدم جمال الدين شيحهعز نصره قالتـله هات الكتابفناولها الكتاب ففضته وقرأته وإذافيه الصلاة والسلامعى المظلل بالنمامخطاب الى اللبوة اخت سلطان القلاع المقدم ممروف عز نصره غايب حاضر الذي علمني به اناصرت وكيلا على القلاع والحصون وامبنا عليها الي حين يحضر اخى وسيدى وسلطانى المقدممعروف بنجر وانا اكونأول خادما لهوقد اطلبت انى ابيضالقلاع والحصون لاجلطاعة اصحابها الى وانى انيت الى هذا الحصن واريدار أبيضه واكتب اسمى عليه فما يكون الحال والجواب ارسلى اعلميني بجواب كافى من فضلك والسلام ملما ان قرأت ذلك الكلام التفتت الى ابراهم وقالت له دعه يكتب اسمه على قبة عيني فان هذارجل من الاقطاب

والرجال الإحياب وقدظهرلى منهفى ليلتى الماضية كرامات لماقدرأ وصفها بلسانى وايضاانه ارسل لي ذلك الكتاب الذي كلامه مثل الجلاب ووالله انه في حقنا ماعاب بل نطق بالصواب ثمانها كتبت ردالجواب تقول فيه خطابامن اللبوة الي بين ايادي المقدم جال الدين شيحة سلطان القلاع الله ملاقلبك ايد الله سيادتك الملكية طاعة لله واليك والاسم الاعظم واعلم انى امر لك ان تفعل في القلاع كلما خطر ببالك وا امحبة بكلمن أوفاك وعدوة لكلمن عاداك ولوكان الحي المقدم معروف بن جمر بنفسه ثم قفلت الكتاب واعطته الى ابراهيم وامرت له بالعطا فاخذه وسارالي عند المقدم جمال الدين شيحه فلما أقبل اليه قال له بعدان سلم عليه ماذا فعلت بإسلطان الفلاع مع هده اللبوة و والله الها مطيعة مختارة وماأظن انك عبرت اليهاو نزلت عليها وسلبت عقلها محيلك واحتويت عليها بمكرك حتى انها ملت ذلك واطاعت قال له يابو خليل من اطاع الله اطاعه كل شي. قال له وانامالي في ذلكمن نصيب عنده ياحجشوحه حلاوة الصلح والا اقول لها كل ماجرى لك في ليلتك الماضيه فهومن افعاله ومكر. ودها ثه واعماله قال له لا تأخذ علىخاطرك الاالخيرتمانه ناولهعقدمن الجوهريسا وىالفدينار قال براهيم الله يعطيك و يزيدك قبول ويرفعك على سائر اللثام والدهور ثم اقام بعد ذلك ابراهم قدر ساعةمن الزمان واذا باللبوة قدنزلت من حصنها و بين يدبها أكابر قومها وهم بين بديها ومنخلفها وهي فى اوساط الجميع كانها برج دفيح متقلدة بالشواكرميمنة ومياسرولابسة برقعمن الزردعلى رأحهاومن وراءه مظهرة اشنابها والرجال من حولها يسمعون رأيها ويطيعوا كلامها ولمنزلسا ثرة الياناقبلت الى الصيو ان هذا ولماان رأت اولاد اسماعيل اليذلك خافوا منشرها وظنوا انها اتساليه بغسدرها فارتعدت منهم الابدان وزاغت منهم الاعيان ولم بكن فيهم من هو ثابت الاابراهم الحوراتي لانه عنده طرف من ذلك يرم المعاني (ياساده) والرجال نهضت عنداقبال اللبوة على الاقدام وتلقوها بالسلامه والمحية والاكرامهذا وقدوقف المقدم ابراهيم في مقدم الصيوان وصاحعلى

اللبوة على رأسه وقال الادب يااخت معروف انت قدام خوندنا المقدم جمال الدين شيحه سلطان القلاع والحصون عزنصره الادب فعندذلك تبسمت اللبوة في وجها براهيم وترحلت على الارض وكبست ظنتها على امرأسها وهوفى صعو الديوان جالس ضاحك لبس مابس فتقدمت اللبوة اليه وقبلت الارض بين يدبه واذعنت له بالطاعة وقالته انتمن اولياء الله خاب من عاد التبولا كانمن يشناك فاكتب اسمك على عبني وعلى شواكري وحصنى ولاتبالي لابابيض ولاباسود فعند ذلك احلسها المقدموا كرمهاوصافهاوقال لهاانا خادمك وخادم اخوك وانت السيدة المالكة ففرحت بذلك الكلام وصفيت القلوب وزالت الاوهام وامرت لعبالضيافات والعلوفات وذلك بعدان أطاعوها باقى الرجال وكتب اسمه على شواكرهم وعلى شوا كراللبوة بضا أولهم ثم عبروا الى الحصن فبيضوه وكتب اسم المقدم جمال الدين شيحه على أبوا به وانطوت شقة معروف وانفردت شقه المقدم جمال الدين في سأثر الصفوف وكتب شيحه اسمه ايضاعي باقي شوا كرالرجال ومامنهم الامن خضعه في سائر الاقوال والافعال ثم أقامو افي الضياذات والعلوفات مدة عشرة ايام ثم انقالت له اولاد الادرع وسلطانهم المقدم عاصى سلطان اولادبنوا الادرع وانضا الاخصب والاشنب لكن المقدم عاصي مؤمن يعبد لله الملك المنان وهؤلاء الاثنين يمبدون الاصنام والاوثان ولكن أن اردت انت ذلك فانا اسير معك الي اى مكان اردته واحارب اهله اناعوضاعن الرجال حتى انهم يطيعوك وبسيروا تحت امرك ونهيك قالله جزاك الله عنى خير وكفاك كل شرومنير ومالهذا الامرغيرى واناالذي ادبره بنفسي فحذى اختمى لناعلى هذا لكتاب حتى اسير به الى عاصى سلطان اولادالادرع بنفسى فمندذلك قالتله إخاف عليك من عاصى سلطان اولادالادرع لانهجبار لايصطلى له نارفقال لها الاعتادعلى الله القهاز فمندذلك ختمت له الكتاب على بياض وكتبه هو وطبقه واخذه وترك الرجال في الحصن وسار طالب قلعة بني الادرع ولم يزلسا أو حتى عبرالبها وكان فى صفة تبع فقبل الارض بين ايادى عاصى وخدم وترجم واحسن مابه تكلم فلمارآه المقدم عاصي قال لهمن اين والى اين ياهــذا

التبع قالله من حصن صهيول من عنداللبوة اخت سلطان الحصور فلما ان سمع ذكر اللبوة صاح بملءراسه سلام ورحمة اللهو بركاته تصافحت الرجال سلام ورحمة الله و بركاته و لم يزل الصياح بالسلام من الرجال حتى رصل الي رؤوس الجبال مم انه اخف الكتابوفضهوقرآهوفهمر ورهوممناهواذافيه خطاب من اللبوة اختمعروف الى بين ايادى المقدم عاصى الذى نعلمك بدا ننا بلغنا خبرانه قد تجاري على القلاع رجل بدوى من عرب عزه وقداطًا عته الرجال والله بمدقليل من الايام بأنى الى عندى بر بد ان ببیض حصنی فاذا انت قرأت كان هذا تأتى الى عندي بمفردك صحبة حامل الـكتاب حتى اذا اقبل هذا الرجل أنزل أنا اليه وأخرج روحهمن بين جنبيه واجملك وكيلاعلى سائرا لحصون والقلاع والاودية والبقاع اليان بظهراخي ممروف اوتأتى عنه الاخبار ولاتظهر ذلك لاحدمن الرجال حتى اننانتم تلك الاشغال والسلام على نبي تظلله النهام (قال الراي) فلما ان سمع المقدم عاصي ذلك فرح واتسع صدره وانشرح وقال للنجاب الاالبشارة عمانه ناوله دينار قاله اداعت هذه الاشغال اعطيك اكديش ومعيتريه وشر بنى ذهب مم صاح المقدم عاصى على الرجال هاتوا الحجرة فاتوا بهااليه فرك وقال لرجاله مايتبعني منكم احدلا ى اريدان اسير بمفردي معهذا التبعاقضي بعضحوا يجاز ست لى فأجا بوه الى ذلك ثم التفت الي التبعوقال لهمااسمك قال ومالك باسمى قالله حتى اذانديت عليك اصيح باسمك قال لهاسمي داهيسة الوقت فلما ان سمع المقدم عاصي ذلك قال له الله لا يوريك ندا بامعروف ومااسم ابوك قال لدشر الزمان فالدخيب الله اسمك واسم ابوك فهاامم امك قال له داهية الغفلة قال له مالى انابهذه الاسهامن شيء انا اقول لك تعالى يا تبعروح ياتبع وانتمالك من ركو به تركها قال لها ما لااركب الارجلي قال له انك لم تقدر تقاطرنى في سيري فقال له سيرانت كاتر يدواذا اتيت الى رأس الوادى فصيح على تجدنى قدامك فهذاما كانمنهم (قال الراوى) فلماسمع منه المقدم عاصي ذلك الكلام تعجب وسار ولم يزلسائر حتى اقبل الى رأس الوادي وصاح باتبع وادا بالتبع قدامه يقولله تعالى ها الأقدامك فتعجب من ذلك وقال لها نت عفر يت يامعرص ولم يزل

سائرحتى امسي المساء فنزل في مغار لاجل ان يقيم فيه الى الصباح فدخل من داخل المغارو ترك الحجره مع التبع على باب ذلك المغار (قال الراوى) فه استقر بهم الجلوس حتى طلع عليهم النهار وعلا وسدالا قطاروانكشف الغبارعن الاخصب والاشنب ومعهماعشرين الف فارس ومامنهم الاكل مدرع ولابس وقداتوا الى ذلك المكان ونزلواقباليه فلمارآهم المقدم عاصي نسلطان اولادالادرع قاللاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم والله ما كانت الاسفرة غيره فى هذه المرة فقال التبع ما الحبرقال له اعلم ان هؤلا الذبن نزلواقدامنامن كابراعدائي وهمامن اولادالادرع ولكني مااطعتهم ولاقدرتعليهم وقدوقعت بينناو بينهمالفين والاقاويل وماآتواهنا الابسبي ومن أجلىوا كبررابهم بريدون قتلي دون غيرى فقال له يفعل اللهمايشاء ويحكم بما ير يدولكن حدثني عن السبب الموجب لذلك قال له اعلم ايها التبع أن هؤلا . يىبدون المثانى والحكمة والفصيعة والنجيمه والجمل الجربان وكتآب شعيب ومايتلي به كلة كلة ولماان اولانى المقدم معروف سلطان على اولاد الادرع رتبت عليهم الخراج والحزا فى كل عامكان فجميع البلاد انقادوا واطاعوا الآءؤلاء الملعونين. فانهم تمصنوا فى قلاعهم و قالوالا نطبع من يغير علينا ديننا ابدا فركبت عليهم مرتين وانالماقدرآخذ منهم لاحق ولاباطل واذا ظفروابا حدمن رجالي يقتلوه ولايبقوه وهاهم نزلواقدامي ولاادرىماالذي اعلمهم يحالى ومابقوا يبرحوامن هنا الابسد قتلى و وبالى ( قالهالراوي) وكان السبب في مجى الاخصب والاشنب سبب عجيب وذلكان هؤلاءالا ثنين مع بعضهما فى قلمة الخصب والعلوه كل واحد منهم فى قلعة وكل عام يرسلوا جو إسيس الى حصن صهيول يأتيهم بخبر معروف بن جمران كان ظهر أو الى عنه خبر لانه لا يخافون الامنه ولا مخشون الابأسه فلما كانت هـــده النو بةاقبلت اليهمالجواسيس واعلموهم بمساكان من امرالمقدم جمال الدبن شيحه وكيف انه ببيض القلاع والحصون وانه فعل ذلك بحصن صهيول وقدسار الى المقدم عامى سلطان اولاد الادرع فلما ان سمعواذلك من الجو اسيس قالوا لبعضهم مافى الامرالااننا نسيربرجالنا ونقيمفي وسط الطريق بين قلمةعاصي وحصن صيهول

ولم نبر حمن هناك حتى يأتي عاصي ونقتله هو وشيحة معه و بعد ذلك نسيرالي حصن صهيو لونحط يدناعى يد للبوة ونحارب باقى الرجال الاسماعيلية ولانترك منهم احدابالكلية فلما انتقررالكلام بينهماعي ذلك اخذوا معهم عشرون الف فارس وساروا حتىجاءالليل وذهب النهار منزلواهناك ير يدون الراحة والاقامة الى الصباحوكان نزولهم قدام ذلك المغار فهذا ما كان لمؤلا ممن الاخبار (قال الراوى) واما ماكان من التبع فانه قال لسلطان اولاد لادرع أمامعك شيئا من الطمامحتي نأكله ونستتربحن والحجرة من داخل المفار لعلهمان لايرونا ولا يعرفونا ورسما اذا هجم علينا الظلام نسدباب المفار علينا بالاحجار فقالله المقدم عاصي خذ هذا الطعام ثماخرج من حرمدانه اقراص وشيئامن جبن الاغماس بينه و بينالتبع فاكل التبع وعاصى ينظراليه ولم بقدران يكسر القرص ولابعض عليه من الغم الذي اعتراه ونزل عليه وقد تعجب ايضامن التبع وهو يقطع ويدلعولم ياخذه هلع ولاجزع ولاخوف ولافزع نقال لهالتبعلاى شيءلاتأ كلممى ولانسالءن غيرك فقال لهلا بد وحق دينك ان تا كل هذه القرصة لإجل ان تمسك بهارمقك والله تمالي يزيل عناهد والغصة فاكل المقدم عاصى كمان اقسم عليه ف استقر الطمام فيجو فدحتي رقدالى الارض كانه قتيل وقدرج وانقلب فتركه المقدم حمال الدين شيحه في المعارة وادخل معه الحجرة وسدعليهم بالإحجار ثم بعد ذلك انفرد فىالبرارى والقفار وقداظلم الليل بالاعتكار ونام ايضا الاشنب والاخضب واقبل المقدمجمال الدين شيحة اليءرضي العسكر وسارحتى وصل الىخبام الاثنين فشق ظهر الصيوان ودخل على الاخضب فرآه منكب على وجهه نومة أهل الناد في النار فهجم عليه بمنديل مطبع بالبنج الطيار وهزه الغي النوم على النوم وجعله في جمدان وساربه الي الخلوات وقداقبل الي مغار في وسيم الوديان وشبحه شبحة تقشعرمنها لابدان وجعل رأسه الى اسفل ورجليه الي اعلى واعطاه ضد البنج عطس فلما افاق صاح باللمثانى والحكة والقصيعة والنجمه والست صاره صرصاره والجمل الجربان وكتاب شغيب ومايتل كله كله انافين قالله انتعندي قال رمن انت فال المقدم

جمال الدبن شبيحة سلطار القلاع والحصونةاللهوماالدىتر يدءمني قال اريد انك تسلم وامرك الياللة تسلم وتخدم والاسم الاعظم تطيعنى وتنبرأ من دينك وما تعبده من يقينك وان لم نفعل جعلت هلا كك وسوء ارتباكك وسلحتك بشاكريتي قال فلما سمع بذلك منه قال لهاسلخ سيف عيني فانى لااطيمك ولااسلم ابدا فعند ذلك تقدم آليهشيحه وسلخه وكبب جلده على سرته وقالله شرط كلامي شرط حديثى ان انت اسلمت وطعتني فانا اذاو يك وارجعك أحسن ماكنت فالى اللعين عن ذلك فقشطالسره خرجت الروح الخبيثة من الجثة الخبيثة فديغ الجلدوحشاه ساس منحرمدانهوركبله العبون القزازوارمي الجثه في الخلوات واخذالجلد وسار به وعبرفي عاجل الحالمالىالمرضى وادخله الىمكانه وفعل بالثانى مثسله وذبح الغفرجية وكتبكتاب وختمه بختم عاصي سلطان اولاد الادرغ وتركه عند رؤوسالاثنين وسار بعدذلك الي المغار ودخل الي جانب المقدم عاصى ونام الى جانبه وقدجعل البنج فى اذنه ورقدالى ان اصبح الله بالصباح واضاء الكريم بنوره ولاح استيقظ المقدم عاصيمن المنام فرأى التبع الىجا نبه فايقظه من منامه فقام يفرك عيناه فقال له امضي بنا ياتبع قبل ان تستيقظ الرجال وفينا تطمع قالله لانخف منهما ولاعليك منهمشيء ابدامل اركب جوادك وتقلد بحسامك واذاهم أتوا اليك فحاربهم وادفعءن نفسك الاذى وانرأيت الرجال تكاثرتعليك فانجوا بنفك واتركني وقداذنت لك بذلك قال لهلفد قلت الصواب والامرالذي لايماب ثممانهفعل ماامر بهومالحقان يوصل اليهاب المغارحتي اقبلت عليهسائر الرجال وهم ينادون الإمان الامان يامقدم عاصي نحن مال ادعوة ولاذنب بل الذنب من هؤلا. الكلاب الذيحل بهم منك المصابوقد اتينا اليكو بفيتا بين يديك فافعل فيناما بدالك فلما انسمع المقدم ذلك الكلام زادعجبه وقال واحدمنهم يارجال قولواله محن فى عرضك تعف عنا وتسامحنا و يكفي ماحل بالاخصب والاشفب ففال إذا اردتم ذلك تدفعوا الي الخراج فى كل عام كان واولى عليكم ما اريده من الناس قالوا له افعل ما تريدفها تحن لك من جملة العبيد ثم انه اعرض عليهم الاسلام فاسلموا

وامرهم بالمسيرالى قلاعهم وولي عليهم حاكيا منهم كل هــذا رهو لايدرى ماالسبب لذلك قال وكان السبب لما افاقوا من نومهما روا الاحصب والاشنب وهــذه الحالة حالتهما ورأوا التــذكرة واذا فيهــا خطاب مرن المفــدم عاصى سلطان بني الادرع الي بين ايادي الرجال اصحاب الاشنب والاخصب اعلموا أنى نزلت عليهم وفعلت مادايتموه بساداتكم وقتمل النفرجيه وكتبت هذا الكتاب والاسم الاعظم إذا لم تأتوا الى عندى وهاانافي الغارالذى قبالكم وتحضعو الى وتسمعوا قولى والاأركب عليكم وافي جميعكم بمفردي وانتم بلارؤساء وقدذهب الذىكنت أخشاءواذقتهالم بلاه الخط خطىوالختم ختمى ولابدانكم نعلقوا الجلودعلى أبواب القلاع والسسلام على نبي تظلله الغهم فلماان قرأواذلك الكتاب نزلعليهم المصابواتوا الىعاصي وفعلواماذ كرناوتكلم معهمكاوصفناوهولا يعلم بماكانس امرهاتم بمدذلك سساروا الىقلاعهم بعمد اطاعتهم وامتثالهم فهذامأ كازمن امرهؤلاء واماما كازمن امر المقــدم عاصي فانه التفت الىذلك التبيع وقالله حصلت لي بركانك وشملتني دعواتك وسوف تريما يحل لكمني من الآحسان وما يشملك من الخيرو الإمتنان فشكره التبع على ذلك وسار ممدوهاطا لمين حصن صهيول الى ائ ساربين الوقتين وحي البرعل الاثنين واقبلوا الىمغاره يكسروافيها القياله فلماعبروا اليها ودخلوامن داخلهانام المقـــدمعاصى ولتبع صبرعليه حتى علاخطيطه وبنجه وشبحه شبحة تقشعرمنها الابدان واعطاه ضدالبنج عطس وقال اشهدولا اجتحد بالدين العربي محمدا نافين قالله ما انت التبع قالله فتح عينيك اناسلطان القلاع والحصون المفدم جمال الدين شيحه وقد فعلت من الامر ماهوكمذوكذا وفعلت بأخاكما قسدراً يته بأعيا نكو اعاد عليه القصةمن اولها الىآخرهاو كشف لدعن ظاهرهاو باطنهاوقالله فىآخركلامه مانقول في الاطاعة قال المقدم عاصي انا خادمك وبين بديك وماا نا باحسن من هؤلا. الرجال ولامن اللبوة ولامن يقدران يخالفك بمدهده الاعمال ثم قالله اللمملا قلبك ابدالله سيادتك الملكية طاعة الخونداليك والاسم الاعظم ولوتقوم الجبال فى البحار فعند ذلك اطلقه من وثاقه وسلم عليه سلام الاحباب وعاهده و صاروا اخوة واصحاب و بعسد ذلك ساروا ستى دخلوا الي حصن صهيول فتلقتهم الرجال واللبوة وقد سألت عاصى عن حاله فاخبرها بما جرا له وكف انه سلمه من بين رجاله و اعمل في اعدائه وكيف سلخ الاخصب والاشنب وكيف اطاع شيحه وكتب على شوا كره اسمه فقرحت بذلك و اقاموا في اكل الضيافة ثلاث ايام وقيد عزموا على الارتحال فسار المقدم عاصى والمقدم جمال الدين معه الى قلمة الا درحيه فبيضوها وكتب اسمه عليها وكذلك باقي الفلاع والحصون و لم يترك قلمة الا ورحل اليها وفعل بهامثل ما فعل بغيرها وقد مشى احكامه وعمل شروطه انه اذاقبض انسان ورآه بعض الرجال معه فلا يتقرب اليه ولا يخلصه واذا كان انسان منهم يظهر من اللجج فلا يجتمعوا عليه الا بعد لاطلاع واذانها يق منهم اى انسان منهم يظهر من اللجج فلا يجتمعوا عليه الا بعد لاطلاع واذانها يق منهم اى انسان يناديه في نجده وسلطانه ولما عليه المرابعين شرط كاملين وما منهم الاوله كلام يذكر في موضعه وسلطانه ولما تهيأ الفراغ من ذلك امر المقدم جمال الدين شيحه ان يسير الى قلعت و يا خذر جاله وعشيرته و يأتى الى عند الملك العادل يقيم في خدمته وكذلك امر دفيقه فامتثلوا وساروا فهذا ما كان من امره ولا وشيحه يودع من اللبوه ومن المقادم وطلب لبرفهذما كان من امره ولاء وشيحه يودع من اللبوه ومن المقادم وطلب لبرفهذما كان من امره ولاء

(قال الراوى) واما ما كان من ملك الاسلام فانه كان مقيم في الديوان يتعاطى الاحكام فبينها هو جالس في بعض الإيام واذا بنجاب يقبل الارض سي يديه وهو يقول نم ياملك الاسلام قال الملك من اين والى اين قال له من حلب ياملك الاسلام قال الملك وما معك من الاخبار قال له حكتاب قال له هات الكتاب فناوله اياه ففضه وقراه و فهم رموزه ومعناه واذا فيه خطا بامن عماد الدين النجيبي ولداقط النجيبي الذى لعلمك به يااميرا لمؤمنين اننامقيمين يوم تاريخ الكتاب واذا بالغبار ثارو علاوسد الاقطار وانكشف الغبار وبان بمدساعة للنظار واذا بابن الملك الفرتماكوس و بصحبته اربع كرات كل كرة اثنين و ممانين الف حطواعلى الارض والبلاد فنزل ابي اليهم برجالم و نقا تلوا قتالا شديد اما عليه من مزيد وقد ادمى نفسه في وسط الميمنة

ولم يزل كذلك حتى انهم قضو انحبه ولحق ر بهشمهيدالى رحمة الله نعا لي فاقمت انا بالميرالمؤمنين واغلفت الابواب واقمت الحصارات وحاصرت الكفار وارسلت المكهذاالكتاب ادركنا بسيفك المسنون وجوادك المفتون الانحن فيرب من المنون والسلام على نبي تظلله الغهام فلهاقرأ الملك الكتاب قال باوز برو تقدما لهذا الامر الا انا ثم انه في عاجل الحال امر بالتنبيه واخذ الاهبة الى الرحيل وقد جمع رجال وأي رجال واجلس السميــد ولده على تخت مصر وقال له ياولدى عليك بالانصاف كمامر مولاناجد الاشراف وبرز الملك الى العادليه وأقامها يوما وليلة ولماان كازالبوم الثانى ارتحل الملك وطلب ارض حلب ولم بزل سائر حتى اقبلالهافحط بالعرضى فىالجانبالا خروأقام للراحة يوصين ولماان كاناليوم الثالث امرالمك بدق طبسل الحرب فدقت الكاسات وزعقت البوقات ونقرت النقارات وتسلح الملك ايدمر البهلوان مفتاح حرب الاسلام فنزل الي حومة المدان وصال وحال ولعب بالرمح العسال وصاح ميدان ياجوان مافي الميدان الا الا ميرا يدمر المهوان (قال الراوي) ثم ان جوان صاح ابر زوا اليه يا كرستيان فنزل البه بطريق كانه العتيق فهاجمه الامير من غيرتمو يق وضر به بالحسام الرفيق على هامته طلع الحسام يلم من مفرقه فوفع الي الارض قتيل وفي دماه حديل وعجل الله بروحه الى النار و بشس القرارفعند ذلك نزل له بطريق آخر والتالث لحفه بإخاه ولم يزل كل من نزل اليه عجل فنا محتى قنل خسه وعشر بن بطريق وطلب البراز بعد ذلك فقال جوان استحى على عرضكور وح مابقاش الليلةحد يتمنطرفعاد الامير وهويقشط الدما مثل الكبد الحبيرفاما وصل الى السلطان تلقاه واكرم مثواه

(قال الراوي) وكان السبب في بحي منذه الركبه اللمين جوان وذلك اله لما هرب من طبرني و حل به ماحل من العذاب الالبم اخذ بر تقشه ولم برل سائر حتى انه عبر الى انطاكيه وقد حلت به كل نكبه و دخل على اللمين الفر عاكوس فنهض اليه وتلقاه وسلم عليه واكرمه وقد هرعت الكفاد الى تقبيل يداه و رجلاة وهو يقرأ في قداس من المزامير وقد ادخل فيه التبديل والتغيير شمان اللعين اجلسه فلما ان استقر

به الجلوس صار جوان يبكي و ينو ممن كبدمجر وح فقال له الفرتما كوس ولايشي تبكي يا ابو نا قال ا بكي على ملة ز رارة التي بقت لم تساوي ن للة حاره ومن كثرة ما اعتراني من القهر رأيت السيد المسيح ليلة البارحه وهو يقول لي سير ياعالم المالك الى الملك الفريما كوس وامرمان يركب ركة في سبيلي وانا اجازيه بالاجر والثواب وهااناقد ا تيت اليك واعلمتك بالحال فساالذي تقول (قال الراوى) فلما سمع اللعين الفرتماكوس ذلك المكلام قال له اعلم ياجو ان انبي لا اركب على بلاد المسلمين ولالى بدين المسلمين دعوة ابدا اماتنظر الي الملوك الذي اخذهم اساري وأخرب مدتهم بعد العماره فان كنت تقمدعندى فىالادب الف اهلا ومرحبا وان اردت ان ترسل فبين بديك السهل والجبل فانالا اطاوعك ابدافي ذلك فسكت جوان على مضض واقام الى جانبه وتامل في رجاله فرأى بطريق واقف بن يديه قال لهم هذا البطريق الذي يشابه الملك قالله هذا ولدى وفليوني قالله المسيح ينصرك ويخليه لك ويبقيه عليك فما اسمه قال له اسمه كرفوس قال له كرفوس محر وس فما الذى اوهبت منه للسيد المسيح قالله اوهبنه نصفه قال الاكنهات الحسامحتي اقطعه قسمين آخذ قسم السيد المسيح واترك النصف الاتخر قالله لاتفعل ياعالم المة فانى ارهبته كله للمسيح جوان الآن ما بقى لكشى . ثم انه صاح على الغلام فاتى اليه وقال له يا ولدي خذممك من رجال ا بوك اربع كرات وسيرم م الى حلب واغزي لك غزوة في سبيل المسيح فالك الاكن انت عبده فعند ذلك اجابه الي ذلك الحال وجمع الرجال وسار بهم الى حلب وحط علمها بالرجال واحارب باشت حلب كاذكرنا وآستشهد كاوصفنا فهذا كان الاصل والسبب ( ياساده )ثم ان الملك بات تلك الليلة وهو في غاية من الغيظ الى ان اصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح فامرا للك بدق طبل الحرب فدقت الكاسات وزمرت البوقات ونقرت النقارات ونزل الاميرقلاو ون وفعل في الرجال فعل المجنون وقد قتل سبعة وثلاثون وعاد آخرالنهار فتلقاه السلطان بغاية الاكرم وماز الواعلى ذلك العيار عشرة ايام بمام

( تم الجزء السادس عشر و يليه الجزء السابع عشر و اوله فالتفت الخ )

## حى سيرةالظاهر بيبرس كا٠٠٠

نار يخ الملك العادل صاحب الفتوحات المشهورة (السلطان محمود الظاهر بيبرس) ملك مصر والشام وقوادعساكره ومشاهير أبطاله مثل شيحة جال الدين وأولاده اسماعيل وغيرهم من الفرسان وما جرى لهم من الاهوال والحيل وهو بحتوى على خسين جزء

الجزء السابع عشر

(الطبعة الثانية)

3371 a - 1781 9

التزام

عَبُدُ الرَّجِمِنُ مُحَدِّدُ الرَّجِمِنُ مُحَدِّدُ الرَّجِمِنُ مُحَدِّدُ مُحَدِّدُ مُحَدِّدُ مُحَدِّدُ مُحَدِّدُ مُلْتُ مُرْفِعُ مُرَّدُ مُلْتُ مُرْفِعُ مُرَّدُ مُلْتُ مُرْفِعُ مُرَّدُ مُلْتُ مُرْفِعُ مُنْ الْمُؤْمِدُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

## تسبئه التدالر من الرحيم

## وصلى الله على سيدنا محمدوآ له وصحبه وسلم

قال الراوى ) فالتفت اللعسين كرفوس الى جوان المنجوس وقال له طال الحال على الرجال وهلكت الافيال ومايكون الحال فقال لهانت تسمع كلامي واعلم يافليونى انهذا الامرمايكون له الاانت فأداكان غدا ابزز لهم انت بنفسك ولانخشى منهم عسى انك تبلغ المرام قالله اذاكان الامركاذكرت والحال كاوصفت فبخرني قبل ان انزل الى الميدان قال البرتقش خليك من غير بخور لان هذا البخور مشؤم قال جوان اسكت ياسيف الروم قال ان انت بخرته ببخورك المعلوم فلابد له من قطع لحلقومهذا وقد اناه بالمبخره مها وغنى له رقرأ اشياء من الكلام الذى ماله موقع ولامرام ثمانه تحضر الي الميدان ولما انجاء الصباح نزل بنفسه يريدال كفاح وكان الدور على الإميرالجاولي فابتدراليه وتقدم بالهجمة عليه ومازال يحار به حتى خرجت روحه من بين جنبيه وعجل الله بروحه الى النار وبئس القرار ( ياساده ) فلما ان راي جوان الى ذلك الحال و رأى ابن الفرتما كوس حل به ذلك الو بال امر سائر البطارقة بالحمله فحملواعن آخرهم فالتفتجو اذالى البرتقش وقالله ياسبف الروم هاهو انالملك ينتظر الكفار وقدنزلت إلى حومة الميدان وأوقعته مع المسلمين في أشدالطمان وانااعرف ان المسلمين هم الغالبين فدعنا نشمع مفتله و نذهب الى حال سبيلناقال لهالبرتقش حتى تنظر وتشوف ماذا يحري قال لهسير بنا الى الفرتما كوس حتى اننا مجمله هو الإخر في اشدالنحوس تم انسل من المركة وركب حمار ته وأخُــُـدُ برتقشه بشقته فهذا ما كان منه واما ما كان من امر ذلك الوقعه فان الكفار لمان امرهاجو انمالياز وبرزت على الامير الحاولي فتلقاها وقد أدركته ايضا الامراء

من آخرهاوكذلك الرجال ومامنهما الامنصاح بالنهليل لذي الجلال وصاحوا الله اكبر واحتاطوا بالرجال منسائر الجهات وقدضر بوا فهم بالمشرقيات ولم تكن الاساعة حتى حمى الهجير واشتد الزفير وتضابق الكبير والصغير وتقطعت الرؤس وتلفت النفوس وصاح الشجاع وكثرالنزاع وذابت القلوب وشربت كأس العطوب وقام الحرب على قدم وساق و ضاق لحناق و كثر الزعاق و تقابضوا باللحا والطراق وتهاجموا بالسيوف الرقاق والرماح الدقاق وقد أوقدت الحرب نيرانها واشتد لهيما وذل جبانهاوصم برشجاعها وللددر الملك العادل فانهعمل في الحرب عما يل وكذلك رجاله وماممه من ابطاله ومازال الحرب قائم والصبر عادم حتى لبست الشمس حلة الاستفرار وارتحل النهار بالانوار واقبل الليلبالاعكار وقدتضا يقت الكفار من شدة تلك النار فصاحب الامان الامان من السيوف والسنان فقال الملك العادللا لكم عندي امان حتى توحدون الله الملك المنان فعند ذلك انقسمت اللئام اقسام فن اسلم منهم سلم ومن ابى عن الاسسلام ندم ومن طلب المرب استفزه كاس العطب وقد اخذوهم على حدودالسيوف كانهم القطن المندوف وايداللمالا سلام الابرار بتوحيد الملك الجبار فمند ذلك قال الملك اجمو االفنيمة فجمعوها والي بين يديه قدموها فاخرج السلطان الخمس منها الى بيت مال المسلمين وقسم الباقي على الباقين وقال السلطان اين جوان والبرتقش الخوان فدورواعليهما فماوجدوالهما حبرولا وقفوالهم على جلية اثر فاقام السلطان ثلاثة ايام لاجل الراحة ثم اراد الرحيل الي ارض مصر بعد عام هذه الركبة فامر باحضارعما دالدين المنجبي والبسه عرض ابيه وقداوصاه بالمدل وقال له عليك بتقوى الله تعالى فانى في غداة غدا أسير الى ارض مصر فقبل بد السلطان ودعاله بالبقا وازالة لبؤس والشقا فينها السلطان علىمثل ذلك معول وادا بنجاب قدا قبل عليه وقبل الارض بن يديه قال له الملك من ابن والي ابن قال له من انطاكية يااميرالمؤمنين قال الملك ومامعك من الاخبارقالله كتاب فاخذهمنه وفضه وقرأه وفهم رموزه ومعناه واذا فيه الصلاة والسلام علىسيد الانام خطاب من المقدم جمال الدين شيحه الى بين أيادى أخى السلطان العادل الذى نعامك بهان اللمسين

**جوان لمــا هرب من حلب** سار هو و برتقشه الىاللمين الفرتماكوس واعلمهان <sub>.</sub> اينه قدمات في حلب واغر اه على المصيان لاجل ان يأخذ تاروله ه فاظاعه اللعين الى ذلك واغلق الابواب واقام الحصارات وقطع الطرقات كل ذلك ياملك الاسلام وانا حاضر من داخل البلد ومشاهدهذه القصة فحال وصول جوا في هذااليك تا تي الى انطاكية بالرجال وترسل من طرفك الي اولاداسهاعيل يحضرو اهذه الغزوةو بالله تمالى الاعانة والتوفيق والسلام على نبي تظله النمام (قال الراوي) فلم ان قرأ الكناب تعجب من ذلك عاية الأعجاب وقال كيف نقع للهذا اللمين من الفعال قال وكان السبب في ذلك ان جوان لما هرب اقبل الى انطاكيه ودخل على اللمين الفريما كوس فاسنقبله والى جانبه اجلسه فسأله عن حاله وولده وماجري له قالله اعلم انولدك راح المنطار وذهبت روحه الي النار و بئس الفرار ولابد من عبى المسلمين الى عندك لاني سمعت ملك الاسلام قد بالغ في الا عان و قال لا بد من قتل الفرتما كوس وخراب انطاكيه وقتل الرهبان والقسوس فان اردت الغزاة في سبيل المسيح واخذ الروادك المليح فافعل وانتركت عن بالك ولم تعتق بماجر الك فخليك قاعد حتى يتوا اليك بانفسهم و بطلبوا ذلك ن الاذى بغيتهم وأنامالي ذنب في ذلك أبدا (قال الراوى )فلماسمع الفرتما كوسبهذه الاخبار وانوله هراح المنطار لطم وجمه ونتف شمرذقنه ورمىقاووقهمن فوقرأسه وضرب وجهه بمداسه وقال كلهذامنك اغريت ولدى على ذلك الشان قال لهجوان لإتخاف فهاآنا قاعد عندك منغير خلاف نممان اللمين التفتالي اكابر دولتهوسالهم وفيذلكالامر جعل يستشير بهم فقالوا لهرؤوس الدولةاما اذاكان ولابد للملكمن القدوم الينا والهجوم علينا فينبغي ان محترس لانفسنا وتحصن بلدنافان هواني الينا ضر بنا ووان لم يأتي نكون على حذر من امره والسلام فعندذلك اطاعهم وغلق ابو اب انطاكية واقام الحصار من سائمر الجهات وجمل جوان يرسل من البطارقة من بجلب الشر ويقطع على ٠ المسافر ين البروكان شيحه أقبل بالقدر الي ذلك البلد عند قدوم جوان قال في نه م لابد لهذا الكلب من خبرتم انه عبرحتى علم الخبر وكتب للملك بجلية الاثر

فهذاكان الاصل والسبب

(قال الراوى) فعند ذلك امر الملك العادل بالرحيل الى انطا كيه فركبت الرجال وقد اخذت الاهبه للسفر والقتال ولم يزل بجد المسيرحتي اقبل الى انطاكية فخرجتعليه المدافع من الاربع جهات فنزل الملك علىحد الاثر واحتاط بالبلد منكل جانب ومكانثم اقام الملك بعددلك ثلاثة أيامواسر بدق طبل الحرب لاجل الطعان فعند ذلك فتحت ابواب البلد ونزل عنها بطريق بمزق الحديد باياديه تمزيق ولعب في الميدان ار بعة مجالات وطلب البراز وسال الإنجاز فابتدر اليه الامير ايدمر البهلوان وتقاتل معه الى نصف النهاوقد كاناللمين ذالتشدة واصطبار وخاف منه الامر ايدمرالبهلوان ان يبطش به في حومة الميدان فرفع وجهه الي عالم السروالاعــلان وطلب النجاة من الملك الديان وقال بابركة اسمَالله الاعظم الذي به يتكونكل شيء ولايسام ان تنصرني على هذا الفارس الغشمشم ثمهجمعليدهجمةالضينمو وثبعليهوثبة القشعم ومديدهالىجلباب درعه فاقتلعه من سرجه ورفعه على يده حتى بائت سوادا بطه وجلدبه الارض فرض عظامه رض واى رص ومالحق ان بتحرك حتى ضر به بالحسام على عانفه اطلمه يلمع من علايقه وعجل الله بروحه الى النار و بئس القر ارفنزل اليه خ المقتول وهو لاجل اخيه كانه المهبول ف لحق ان يجول حتى ان ابدمر تركه مثل خيه مقتول وقد يزل اليه التالث فاهراه والرابع والخامس عجل لممالفنا. ودق طبل الانفصال فعادا يدمرالبهلوان وهومسرور فرحان فتلقاه السلطان وسلمتعلمه الاقران وكذلك اجتمع الفرتما كوسعلى جوان وقال له ما تقول ياعالمالملة في مثل هدا الشان قالى له اصبر وآنا ادبرلك الحيله والمسكيدة مم تامل في الفرسان الذي بين يديه فرأى بطريق كانه المتيق وقالله ياغنسدار مااسمك قال له اسمى العايق الذى اعيق كل بطر يق فعند ذلك خرج جوان لمارآ، وقال له لابد انك تطاوعني على كل مااهوا ملانك تشابه رجــلامن اولاد اسماعيل يقال له جميل وانا قتلته بيــدي واخذت سلاحه وملابسه وادخرتهما عندى لاجل ان ادبر بهم مصالحي وقد

دعت الحاجة الى ذلك (قال الراوى) وكان هذا جيل من أولاداسماعيل وكان لماغاب معروف خرج لاجل ان يدور عليه فلماسار الي وادى الزهور ومنبع النهور فبالقضا دخل الى مغار لاجل ان ينام فلما اخذه المنام حل بذلك الوادى اللمين جوان فرأي ذلك المقدم فذبحه واخذسلاحه وملابسه وتركه ملقى فى ذلك المسكان وسار فبعد مسيره اقبل المقدم ابراهيم والمقدم حسن القصاص وكانوا هؤلاء الاثنين طلبوا الخلوات لاجل شن الغارات والمكسب فساروا في ذلك البرارى والسبسب فمن لطف الله تمالى الملك المنان عبر وا الى ذلك المكان فوجدوا المقدم جميل مرمى على وجه الارض جديل فبكوا عليه وقداخرجوا لهشي من اللابس الذي عليهم ادرجوه فيهودفنوه في ذلك المغار بايدبهم وقال المقدم موسى والمقدم ابراهيم ياولدى لاتخبر احدامن الرجال بمثل هذا الحال ودعنالانقول ولا نميدحتى يحكم الله بما يريد وتظهرا خباره منغيرنا لاننا ان تكلمنا بذلكحل بإهلهالمهالك فسنكتأوا الاثنسين فعادوا ولم احديملم بشيءمنذلك الى ان اقبل جوان الي هذا المسكان ووجد هذا البطريق القرنان وكان يشبه جميل في الطول والقدو الهندام فقال له جوان اترك هذه البلدة وسيرعى هذا الجوادواقعدفى البرقدر ثلاثة ايام وأعبرالى عرضي السلطان وابرز بين يديه الى الميدان واقتل واحد او اثمين من الكرستيان فاذا رآك الملك على مثل هذا الشان يسألك من انت ومن تكون من الاخوان فقل له الما للقدم جميل ابن عبد الرحن صاحب قلمة راس الوديان فاذا سمع الكلام منك فرح وقال لك تمنى فلاتتمنى الامناصب الفداوى ابراهم بن حسن الحوراني فاذا هو أعطاك واقبل ابراهيم وعرقك انكمن احل الشرك وأعادعلى الملكذكرك فلا تصدقه ثم بعدذلك تنتظرالفرصة وتسرق الملك وتاتى بهالى عندى و بعد ذلك جاك عشر ين سنة زيادة ف عرك وخسين فدان في سقر والوادي الاحرشكر يامسيح والسلام (قال الراوى) فلما سمع اللعين الفرتماكوس ذلك الكلام فرح بما يطق بهجو ان من المرام واندب العايق آلىمثل ذلك المجال وطلب منساعته آلاودية الخوال فهذاما كانمناس هؤلا. (قال الراوي) وأماما كان من امر الملك العادل الظاهر بيبرس ابو الفتوحات

فاندل اصبح الله بالصباح ارسل الى الفداوية كتاب يدعوهم فيه للغزاة واعلمهم ا نه على انطاكية فلما ان وصل اليهم الكتاب وقرأه عليهم نقيب الرجال اجابوه الى النزاة في عاجل الحال وسار و اليماند بهم الية سائر الرجال فهذاما كان من امر هؤلاء (ياساده )ولما انكان اليومالرا بعمن ذلك الوقعة وقددقت الكاسات منعرضي اللثام بامراللمين جوان فببنهاقد نزل الىالميدان بطريق يريدالقتال من غيرتمويق وارادانلك انيقول ابرزواله ياعصبة الاسلامواذا بالنبارثار وعلاوسد الاقطار وانكشف الغبار وبان بعدساعة الى النظارعن خيال مقبل من الاوديه الخوال وهو يقول حاسيا اهل الكفرو الضلال وانتدب في عاجل الحال الى حومة الميدان والجال وقدا نطمق على ذلك البطريق وضربه على رأسه نزل الحسام يهوى الى عند اعجازه وكذلك الشاني قنمله بلا تواني والثالث نركه ناكس والرابع جمله خاشع والخامس والسادس والسابع والثامن والناسع والعاشعر ولم يزل يقتل كل من برزاليه ويخرج روحه من بين جنبيه حتى قتــل عشرين بطريق وعاد الى عرضى الملك وصاح بملء وأسهسلام ياملك الدولة الله ملاقلبك ايدالله لك السيادة الملكية طاعة الخوند الى سلطان القلاع والحصون عزنصره فعند ذلك قال له الملك مرحبابكماأ نتابها المقدام قالله نامن السادة الاشراف أولاد اسماعيل أهل الادب والتدابيراسمي المقدم جميل بن المقدم عبدالرحن صاحب قلمة رأس الوديان وقد خرجت ياملك الاسلام أدورعلى المقدممروف مدة طويلة من الزمان فارأيت معروف ولامن يحفظ المعروف ثقل ظهري بالمال عدت الي بلادى وكان طريقيمن هذا المكان فوجدت القتال واقع بين الاسلام فقلت لمقلى اكتسب الغزاة والجهاد في طاعة رب العباد فنزلت إلى الميد أن و فعلت ما فعلت بأهل الطغيان وأ بين اليك سالتني اخبرتك فهذه حكايتي والسبب فقال لهالملك اهلا وسهلا والف مرحبا واللهانك لرجل شجاع وقرم مناع ولسكن عنى على تعطى فقال له ياملك الاسلام عنيت على الله تم علىجناب ملك الاسلام ان اكون راحة الحرب اذا اشتدال كرب قال الملك ان الله اعطاك تمنى فتمنى عليه السبع تمنيات الذى للمقدم انراهيم بن حسن فاعطاه اياها وهي

سياح عداوة فرضي ذلك المقدم بذلك المرام وقال على غفررأ سالسلطنة واقف بالحسام أغفره اذاهونام وأحارب بالنهارفي اللثام وقدو ظب على مثل ذلك الحال مدة عشرة ايام وهو يحارب في النهارو ينفر السلطان في الليل والاعتكار فقال له الملك يامقدم جيل لانفمل بناهذه الفعال فانت عندنامهاب واهل دلال وكال فاعلم انهذا الامر الذي انت مقيم عليه عجزت عنه كثيرمن الرجال فاختار لنفسك والحدة من الاثنين اذا كنت انت بحارب بالهارفلا تغفرني بالليل والاعتكارواذا كنب تغفرني بالليل فلاتحارب بالهارقال لهاميرالمؤمنين انىأر يداخدمك حتى تتلف مهجتي فاهوكثير فىحبام يرالمؤمنين قال له لا بدمن ذلك والسلام قالله ياملك الاسلام انااغفرك والليل فى الظلام وما بقيت انزل الى الميدان الااذا استدالحرب على الاسلام قال الملك شانك وماتر يدفاقام الملك باللبل واذا كائب فى النهار اخذ نفسه وسار الى الخلوات ويظهر للملك انه لأينام في مكان السلطان و لاينا م الافى المفارات لان هذه عادته من قديم الزمان (ياساده) ثم انه ترك العرضي وسار الى الحلوات وقدد خل عرضي السكفار وقابل جوان قالله بمدان سلم عليه ماهـ في الفعال والتمويق المهالفارس البطريق قال له قد فعلت من الامركذا وكذا واعاد عليه القصة التي تدبرت ففر حجوان وقال سيرالى حالسبيلك حتى تتم اانت مصرعليه من ضميرك فانايا ولدى داعى لك فقبل يده وعادالى الخلوات ذلك النهار ولماان جاءالليل اتى الى عندالسلما ن وجعل ينفره حتى طلع النهار واستاذن وسارالي جو ان وقال له يا ابونا انك تزعم أني انا الذي كنت اقتل الرجال وقد تركت الحرب والمجال فهارا يت احدامنكم نزل الميدان وعادالي الاوطان قاله ياولدي لقدقلت الصواب وكلمن نزل الميدان هلك ومارجع قطالي الاوطان قاللهاذا كان الامرعى هذا الحال فالمسلمين يسقوهم كأس الو بالوالرأى عندي انى انزل اناهذا النهارالي المسلمين وأسروهم اجمعين واذاجاء الطلام عدت الي العرضى ودبرت نفسي فى سرقة ملك الاسسلام قال له جزاك المسيح خير ثم أن المامون العايق تزيابزى البطارقه وضرب اللثام ونزل الى حومة الميدان وصاح ميدار بامسلمين فافى الميدان الاصنديدفا بتدراليه الاسلام فأسرالاول والثانى والثالت ولم يزل حتى امر كثير من الاسلام وكل من اسره اخذوه اللئام وقد او صلوا الجيع الي بين المدى جوان قال جو ان اللاعرف الاستنظار و ماعندي الا المنطار قال اله الفريحا كوس لا تفعل ياعالم الملة فا ني اريدان اجعلهم رهينة عندى فان دارت يد نا على رين المسلمين قتلناهم اجمين و ان محن وقعنا عنده في الاعتقال الشترينا نفوسنا منسه بذلك الرجال فقال البرتقش هذا هو الرأى المليح وحق السيد المسيح ثم امر بسجنهم فسجنوهم في المطامير فهذا ما كان من امر حولا و الله الراوي) و اماما كان من امر الله ين الما يق فانه لبس بدلة جيل وسار آخر النهار عند قدوم الليل الي عرضي السلطان فتلقاه وسلم هليه سلام الاحباب و قال له يامقدم ماعند ك على عاجرى في ذلك النهار لقدا خدني الانسلام اعم ان الحرب سجال يوم الكفار فأسر منا نحسة من الاماره الكبار قال باملك الاسلام اعم ان الحرب سجال يوم الكويوم عليك و لكن انت المؤيد المناسور فلا تهو لنك ذلك الماروال على داسه حتى طلع النهار و اشرقت الشمس على اعلا الاصوار قال فينها لملك كذلك و إذا بالغبار وهمقبلين في البرارى و القفار الذين قال في حقهم الشاعر هذه الابيات

قوم اذا دعيوا ليوم كربهة وأغيل مابين مدكسرة مدعس لبسوا الحديد على الحرير تشرفا بتراحمون الى ذهاب الانفس كلماان اقبلوا الرجان و فظرا براهيم بن حسن الى ذلك الزوال الذي واقت على عين السلطان فعرفه وصاح عليه من قبل ان ينزل من على ظهر الجواد زول بالعين الاباه والاجداد عن ميمنة الملك ابو الاسياد فقالواله الرجال من هذا الذي تعني عليه ذلك الاقوال هذا الذي على عين السلطان قالواهذا وليد عمنا يابو خليل وكلنا نعرفه وهو المقدم جميل فلما سمع ابراهيم ذلك تبسم كذلك موسى تبسم ولم احد منهم تمكم فقال ابراهيم هذا ابن عمر كيارجال قالواما فيه كلام تم تحولوا الركايب واقبل جميل وسلم عليهم سلام الحبايب وما منهم الاوصاد يقول له بالسلامة مقدم وهو يسلم عليهم وقد جلس ابراهيم وهو لم يبدي سلام ولا كلام فقال له مقدم وهو يسلم عليهم وقد جلس ابراهيم وهو لم يبدي سلام ولا كلام فقال له

الملك العادل ياابراهيم اعلم ان هذا المقدام تمنى على مناصبك وقد اعطيته اياهمو صارهو غفيرمبيتي وششنجي طمامى وراحة حربى اذا اشتدكر بى واعاد عليه القصه فقال المقدم ابراهيم ياملك الاسلام والاسم الاعظم هذا كافروما هوجيل ومافى بدنه شعره تهزالعرش بالتوحيد وان كان هذا جميل اخلى هؤلاء المقادم يضر بوني عمامعهم من الصوارم فغال الملك هذا أقرلته بالوحدانية ولمحمد بالرسالة وكلمؤلاء الرجال يعرفون مكانه ولاينكر ونه فقال لها براهيم بإملك الاسلام والاسم الاعظم ان المقدم جميلمات بوادى كذا وكذا واناقد دفنته بيدى اناوكبيرى المقدمموسي ولكن انت لك الظاهر واما الباطن فهو للملك العادل قالواله المقادم ماسمعنا بذلك الكلام ولاشاعت بذلك اخبار في الاكام والقلاع قال ابراهم ياملك الاسلام اعطيني خطك وختمك بشهدعليك باتي نصحتك وبحقيقة الحال اخبرتك فابيت ومارضبت فكتب له السلطان تذكرة بذلك فاخذها ابراهيم وقال ياملك الاسلام اذاكان حصا نين لم برضوا ان يشر بوا من مكان واحد ابدأ وهاا نامرادي ان اسير الى قلعة حوران فانطلبتني فعلى الرأس والاعياب وان لرتطلبني فهاا نامقيم فى ذلك المحكان و يكفيك انت المقدم جميل قال له السلطان الرأى في ذلك اليك فافعل كلما خطر بيالك والسسلامفند ذلك اراد ابراهبم الرحيل فادركه الاغا شاهين وقالله ادخل ياابو خليل الى خيىتى وتقيم هناك حتى تنقضي هذه النو به فلا رحل و تتركنا وماعليك من كلامالملكالعادل من شيء فقال له ياو زير الزمان لاجلخاطرك اقيم و لـكن لم تعلم الملك باني ها هناا بدا قال له سمما وطاعة ( ياساده ) ثم ان اللمين العابق سار الى الخلوات وقد وردالي عرضي اللئام وبزل الى الميدان واسر عشرة من الابطال وعاد آخرالنهار حسب عادته بغفرالسلطان وقدصبرحتي ام السلطان وغرق في المنام واخرج منديلا بالبنج الطيار والقاه علىوجه السلطان وهزهالتي النوم علىالنوم وجعله في جمدان وزردعليه بالزرار واحتمله وترك الصيوانوسار طالبجوان ( قال الراوى ) فبيناهو سائر فىالوديان واذا قد لاحله زوال من ذلك المكان وصاح عليه بملء رأسه وقال ايش بكون الزول في ظلام الليل فلم يردعليه فضر به بالقصاديه فحكت في ذراعه

الا عن ففضته مثل ما تفض الكية القسب بالسلاح الماضى فصاح عل وأسدواى ورمى الجدان الذى هو حامله وسار طالب عرضي الكفار وهو يصيح بذراعه ويقول واى واى الى اناقبل الى عندجوان فقال و يلكما الخبرفقال ادركني ياعالم الملة فقال لهجوانلا يخف ابدا مما مه حضر الزيت والنار في عاجل الحال و وضع الزبت على النارحتى تغالى وجعل باقى الزند في ذلك الزيت الحار فأفق للعين على نفسه ومآباله من ذلكالا سواد وجههوقطعزندهوعدميده تممسألهجوانعنحاله فاعادعليه كلم جرى له وكيف اندسرق السلطان وكيف جرى لهذلك في الطريق وكيف انهعدم السعادة والتوفيق فقالله جوان لاتحزن فافعلت ذلك الافحب المسيح وسوف ادعوه لك فيعيدك صحيح فجلس اللعين معجو ان فهذا ماكان من امر الخيال الذي خر به بذلك القصاديه فإ نه كان المقدم موسي بن حسن االقصاص والسبب في ذلك انه ركب جواده وصار يدور حول العرضي خوفاعلى الرجال فلاحله ذلك الزوال فلسا دنىمنه وصاحطيه فلم يرد عليه فعلم ال هذه علامة الخيانة فضر به رمى زنده و تقدم بعد ذلك الى الذى وقع منه فوجده جمدان فظن انهمال سرقه من عند الرجال ففرح بذلك الحالففك الزرار وضرب يده فوجد السلطان وهومبنج من داخــلذلك الجدان ففرح المقدم بذلك الشان واعطا لللك ضدالبنج عطس فقال اشهد ولا اجتحد بالدبن المر بي محمداين انا فقال له المقدم موسى انت عندي ياملك الاسلام فقال له موسى قال نعم قال له الملك عليك تفعل مثل ذلك الفعال وتعمل معي مثل هذه الاعمال فلاي شيء تسرقني من وسط الرجال فقال له يا ملك الاسلام انا ماسرقتك و اعا اناوجدتك معزوالسائر بك فيحذه الاودية الخوال وقدجرا من الامر ماهوكذا وكذا واعاد عليه القصة من اولها الى آخر ها وكشف له عن باطنها وظاهرها وقال له يا ملك الاسلام خذ هذا ذراع الغريم فقال له الملك هذا كله عندى يحال والذى اقوله المك انت الذي فعلت ذلك الفعال ودبرت هذه الاعمال لاجل مشدودك ابراهم الحوراني لانك نظرت اني قد استغنيت عنه بهذا المقدام الذي قد اباني فقال يا ملك الا سلام ما بقى فىالامر الاشيءواحد وهواننانسير معبعضناالىعرضىالسلطان انوجدنا جيل

هناك فاكون اناالذي سرقتك من دون رفقائك وانكان ماوجدناه فيكون هو الذي انارميت يدا، فقال الملك هذا شرط ارضاه ( ياساده ) مم ان الملك سار مع موسى بن حسن القصاص الى الصيوان فاوجد جميل ولا ثقيل في ذلك المكان فقال الملك لابد ان يظهر و يبان ( قال الراوي) فبينها هم في السكلام و اذا قد عبرعلمهم المقدم جمال الدين شيحه فنهض له السلطان وسلم عليه سلام الاحباب و اخـــذه من عت ابطيه واجلبه بجانبه فهناه بالسلامة والا تخرحيا ، بالسكرامة ثم ال الملك شكى اليدبما جرى من المقدم موسى فقال له ياظاهر اعلم ارالمقدم جميل قدمات وانقضت ايامه وفات ولهمدة من السنوات وانا اعلم بدلك الحالات وماهذا الغدار الابطريق قد ارسلهاليكجوانوالبرنقش الخوانو اعاد عليه ماقد سناذ كره من الكلام وقال له كل هذا مادبر وه الا واناحاضر و ناظر والانار يدمنك عشرين من الرجال حتى اتمم بهمامامضي واسير بهما من وقتى وساعتى وأماانت اذا طلع عليك النهار فاركب برجالك فانىقد فتحتالا بواب وعطلت المدافع وذبحت الغفرجيه ولااحمد يعلم بتلك القضية لان الكفار في غاية من السكر والخمر المقار فقال الملك عند سماع ذلك الكلامخاب واللهمن عادى نظر ابراهيم فوالله ما نظره الاصادق سليم فانى اجده الإنبااخي فقالله هاهو عند الاغا شاهين فامرالملك باحضاره فاحضروه في عاجل الحال وشكرة الملك على ما فمل من الفعال وقال له خاب من عادى نظرك يا يوخليل مندون الرجال فقسال لدابراهيم وماالذي اعمل بهذه الكلمة قال له لك على عشرة آلاف دينار غيرالذى يخصك من الننائم الكبار فقال ابراهيم ماعلينا ياملك الاسلام وقد أُخذ منه الاموال.و بعد ذلك قبل يد المقدم جمال الدُّين شيحه قال له خذ فلانَ وفلان وعدلهعشر ينمناعيانالرجال ثماخلة هاوسار منوقته وساعته فهذا ما كانمن الملك فانه امر جميع الرجال باخذ الاهبة للفتال وماطلع الفجر حتى كانت الرجال على عاية من الاهبة وقضاء الاشغال وركب الملك العادل وسار طالب ابواب البلد فوجدهامفتحةالابواب فعبرت الرجال وصاحوا اللهاكبر فتعونصر واخذل يالناممن كفرف استيقظت الكفار الاوحيها ممكوس وشنيارها مكبوس

والسيف يلعب فياعناقهم والطبر والدبوس لابقي الخل يدريعرن خليله ولا الصدبق يدرى عن صديقه وقدجرى الدما وساح كالبحر الطفاح فلا بقيت تسمع للسيوف الا الرنين ولا للمجاريح الاالانين ولم يزل الملك والرجال يضر بون فالكفار بالسلاح مدة ثلاثة ايام بليالها وقد فرغوا من البلد واهاليها وامر الملك بالاسلاب فلموها والى بين يديه قدموها ونهض الملك وجلس على كرسي انطاكيه وقـد اخـذت الرجال الراحة التامة لانفسهم واقاموا حولالملكلاجل الغنيمة فقال الملك العادل انزلوا الى ديرالبلدو انوا الى بالمقدم جمال الدين شيحة فانه هناك وقدقبض جوان والعايق وملك البلدوالبرتقش الخوان فطلبوا ذلك الدير فوجدوا المقدم جمال الدين شيحه مشبوح وقدسال الدم منه وهومضروبعلقة كبيرةفلمارأو علىمثل ذلك الحال اطلقوه وتمآهوفيه انقذوه واقبلوا بهالى الملك العادل فلمارآه على ذلك الحال صعب عليه وكبر لديه وتغير حاله وقال لهماالحبر وماالذى اصابك ونالك فقال لهيااخي اعلمان ليحكاية من العجب وذلك انى لماتركتك واخذت الرجال وسرت بهمالي ذلك الدير فاوقفتهم من داخل الجهات الاربعالذين فيذلك الدير فاوقفتهممن داخل الجهات الاربع الذين فىذلك الدير وقد أرخيت عليهم الستاير ودبرت الحبلة التي اناطالبها وجعلت لي قليطة كبيرة بين رجلاي وقتب بين اكتاف ولبست لحية بيضاء وانحنيت وكانت هذه اللسلة لهم عادة انهم بزورون ذلك البطريق الذى اناعي صفته في ذلك الديروان الملك يعتقدفيه هو وسائر حواشيه وكان ذلك البطريق اسمه الفلس فقتلته وجملت نفسي على هيئته فلما انكانت الساعة التالثة من الليل وقددارالكلام بين الملك وجو ان فغال الملك ياجوان لابدلنا الليلة من زيارة الرهبان ونزول الدير ونتخلى بابشهاس والمطران والبرق الكبير الذي ماله في هـ ذا الوقت من نظير قال جو ان بطريق ايش قال له البطرق الغلس بن الوحش بن الطحش بن بلقيس بن ابليس قال جو ان والله الى اظن ان هذا جمال الدين شيحة الذي هو عامل بطريق عندنا في هذا الدير فقال له الملك ياجوان لاتسب البطرق ابدا فانه قد رباني وربي الى من قبل وجدى من قبل

ابي فقال جوان انزل باسيف الروم وانظرالي ذلك البطرق وعدالي واخبرني بالحاله واسأله غنالنسبه فانكانحو زرناه واذلم يكن هوقبضناعليه وقتلناه فقال البرنقش سمعاوطاعه ثممانه ياملك الاسلام اقبلالي وقدرآنى فعرفني وقبل بدى وقاللى انتحافظ النسبة والااقول لكعليها فقلت لهسير وهات جوان والملك والعايق فاناحافظ النسبةفتركني وسارالىواعادعليهذلكالامروالشانفلماانسمعجوان ذلك مهضعلى الاقدام واخذ العايق معه واخذ اكابرالدولة وكانوا عشرة وأخذ ملك البلد وساروا اليعندى فاول من قبل بدي ملك البلد وجوان من بمده لا نه لم يمكنه ان يتأخر ابدائم قبلوا يدىوجلسوا عندي فجعلت اسألمم عن حالهموماً جرى لهم مم قلت من هُذا الذي معكم فقاله لى الفرتما كوس هذا عالم الملة فقلت له ياعالمالملة انت تعرف فى العلوم المسيحية فقال لى نعم فقلت له ومن جعلك عالم الملة فقال لى اكابر النصرانية فانى احفظ الإنجيل وادرى مافيه من التحريم والتحليل فغلت لهالذى اعرفه اناان الحوار يون الطيارون اذاصاح عليهم عالممن علماء المله المسيحية اجابوه وفعاجل الحاليا توه فان صحت عليهم انت واجابوك فانتعالم لملة لاعاله وانصحت عليهم ولم بجيبوك فتكون كذاب وانا ايضا اصيح عليهم فان اجابوني فاكون صادق في الرهبانية وان لم بحيبوني فاكون كذاب بالكلية قال البرنقش هذا هوالكلام المليح والقول الرجيح وحق السيدالمسيح فعند ذلك اشار حوان بطرفه الي برتقشه وهوا يضا اشاراليه وفهمت الإشارة منهما قال جوان بالإشارة ياسيف الروم انا بطول عمرى اقول ياحواريون ياطيارون فلماحد يردعلى ابدا قال له البرئمش سوف ترىحز ينمن لاخدم زهرات ونظمهذا وقدقلت لهصيح انت اولايا جوان فصاح جوان بمل. رأسه وقال ياحوار يون باطيارون فما أحد برد عليمقال الملك فركماكوس صحانت عليهم يابونا البطرق فرفعت صوتى يااخى وصحتياحوار يونياطيارونواذا بالرجالالذيمنداخل الستأيروقدخرجوا الى وهم يقولون لى نعم ياراهب الزمان وقد هجموا على الجيم وحلوني على اكتافهما فى الحال فقلت لهم سيروا من ساعاتكم الى السلطان وامروة بالركوب على تلك الاوطان

ودعوني انافي هذا المكان مع هؤلاء الافران حتى اشتغى منهم يهذا السوط العظيم الشانثم اني مهضت في عاجل الحال وشبحت الجميع وجعلت اضرب فيهم واعذبهم المذاب الوجيع والبرتقش ليتناصدقناعا لمالمهجو أنهذاالذى كانوا فاارجوالفرج منالمسيح قى هذا الوقت والساعة فبيناهم كذلك واذا بدخنــةمنالبنحورمى الدخنة اللَّمين ساحر الارمني اخواللمــين المايق ثم انه خلصهما وعاقني وفيقني وضربنى ضرباوجيعا حتى اشرفت على الملاك وسوء الارتباك ولم اظن بمعيشتي ابدائمانه تركني وخاف من عاقبة هذا الامرفهرب عبى ونركني وقداخر بتانت البلدوا نامشبوح حتى سألت عنى انت وارسلت احضرتني اليك وسالتني عن حالتي اخبرتك بقصتى والسلام (قال الراوى) فلما سمع الملك ذلك الكلام تعجب منه غاية المجب وقال والله يأخي لقدشق على ما جرى لكُّ من هــذا الملمون في هذه النو بة قالله يااخي لابدلكل انسان من خصم وعدولكن الان اعماني سائر ادورعلى جوان والملك المرتماكوس والعايق بن مجرب فلانبرح من مكانك هذا حتى الى آتى اليك اوتأتيكعني الاخبار واعملم بااخي انهذا اللمين عنده في ذلك البلدخمسة آلاف يسيروهمافى طابقة في اسفل الدير فارســـل اليهم وخلصهم مماحل بهم وانترعليهم وانتظرنى فانىسا ئرالى هذءا لحاجات والسلام ثمانه تودع من السلطان وسار طالب البر الاقفرفهذا ماكان منه (قال الراوي) والمأماكان من الملك فانه أمر بان يهدموا انطاكيةوذلك بمدان خرج منهاواخرج كلما كانماسورفى المطامير وقدانهم عليهم وأمرهم بالمسيرالي اهاليهم فنهم من سارطالب الديار ومنهم من خدم عنسد الملكالعادلثماقأم الملك واذا بتبيع يقبسلالارضفال الملكمن اينوالياين قال ياملك الاسلام من مدينة سيس قال الملك مامعك من الاخب ارفاعطا مكتاب ففضه وقرأه وفهم رموزه وفهم معناه واذا فيه الصلاة والسلام علىصاحب المجزات خطاب عن المقدم جال الدين شيحة سلطان القلاع والحصون الذى نعلمك به اناسر نا الي البر فسبر نا الى مدينة سيس فرأينا اللعبين الفرنسيس قداتي اليه جوان والفرنما كوس والعابق وقداغراه جوان عىالمصيان فعصى واغلق المدينة

وايام الحصارات وركب المدافع وقطع الطرقات عن المسافرين فدخلت الي خاك واقمت فيه وقدوجدت في طريقي هذا الوادي وهو يقال له العصب بن العرفيك يبقى ابن اخت حسنالنسر بن عجبور وجري ليمعه احوال كثيره واطاعني علىشروط عملتها بيني وبينه وسوف احكى لكعليه انشاء اللهواعرفك انحال وصول جوالى هــذا اليك تأتى بالرجال والابطال الىسيس ويفعل الله ما يريد وللسلام (قالاالراوي)فلماانقرأ الملكالكتاب التفتالي العصبوقال لهيافتي ما الذي حصل لك مع المقدم جمال الدين شيحه وكيف كان السبب في ظهورك ومقا بلتك معه قالله ياملك الاسلام انحذارجل سعيدومي عاداه لم يكن رشيدوقد جرالى امور وشدائدواحوال ومقاصدوذ لكانى خرجت الى اللججمع ابن اختى المقدم حسن النسرا بن عجبور فجعلنا ندورعلى معروف فما وجدنا لدخبر ولا كيفية اثرنمد ناالى اللجج وقد ثقلت ظهور نا الاموال وقال لي سيرانت قدامي الى القلاع وا كشف لى خبرها جبى اذا اقبلت اناالى هناك اكون على بصيره من امرى فسرت فاقدامه حتى دخلت الارض والبلاد وسألت عن الخبر فاخبر وني بان المقدم جمال الدين صارمل كاوسلطان على سائر الإخوان والاقران وقداطاعوه الرجال فقلت لبالى سيرالى خالك اعلمه بان الارض ركبتها وجال غيراهلها فلما زلسا ترحتى اقبلت الى وسط الطريق ما بين انطاكية وسيس فعرت الى مغارلا جل ان اكسر القيالة فيه نوجدت رجلا مغربى حالس منداخل المغار وهو يعزم ويهمهم ويترجم ومعمه مخرة وفيها اشياء من البخور فقلت له السملام عليك ياهــــذا قال لي عليك السلام الله بنجى وأسك غلطتني فى المز بمة ياولدالطحان قلتله ما الذي تريده من هذا المكان قال لي هنا كنزمن المال و أبي اربد ان اخرجه وأعود به الى بلادى فغلتله هل تريدالشريك والمساعد قال نعماقعد معى وامسك البخور فانت تبخر وانااعزمواذا طلعالمالك فيمالثلث فقلت في نفسي طاوعه حتى اذا خرجالمال آخذه اناولااعطيه منه الاالقليل ثم اني تقدمت ياملك الاسلام الى ذلك الجمره وطرحت فماالبخور وصمدت الدخنه فاترميت اناو وقمت في الارض منساعتي فهم على دشجني وقلت له لاي شي و فعلت معي هذه الفعال قال لي انت كنت تريد ان تأخذ المال كله لنفسك و تتركني بلاشي و وقد ظهر لي منك ذلك فقلت له اطلقني و انا احلف لك يمين معظم باني لا اخونك في درهم قال لى فتح عينك و اعلم الى اناسلطان القلاع و الحصون الذى قال في دالشاعر المصون هذه الإبيات

شيحه جمال الدين يعتى الظاهر \* سلطان من شدالشوا كر في اللقا يوم الصدام وعزمسبني قاهر

فقلتله ماالذي يريده منى قال لي اربد منك الاطاعه مشل مااطاعوني باقي الجماعة فقلت له اعلم الخالى غائب وللان لم يظهر وان انت قدرت على فلم تقدر عليه قال لى دعنا الاكن من خالك وعليك بنفسك فقلت له ا نا لا اطيعك الا بعد ان العب ممك ملاعيب فان غلبتني اطيعك وان لم تعلبني فلا أطيعك ابدا فقال لى وانارضيت فلما ان تقرر الامر بيننا على ذلك اطلقني من والتي وقال بذلك لى والاسم الاعظم اذلم اغيظك في ذلك اليوم والليلة سبع مرات لم بكن لي استحقاق ثم تركني فضيت الى حال سبيلي وتركته هو يمضى الي حال سبيله ثم قلت لنفسى اسير من ها هناولكن خليني حتى يمضى ذلك اليوم والليلة فاذا انت فعلت ذلك قد فر بالملاعيب وغلبته فدخلت الىخماره في انطاكيه فرحب بي الرجل الخامرجي وأجلسني وإناني بالخرالمقار فشربت فثفلت رأسي وادخلني الى داخل الخمار موشبحني وفيقني فقلت لهمن انت قال جال الدين فقلت له اناركتك وانت مفرى وأتبت الى هنا فكيف فعلت فقال لى الى عرفت ضميرك فاقبلت الى ذلك الرجل و قتاته و قت مكامه حتى اتيتانت فقبضتك والسلام فقلت له هذه الثانية مم اطلقني فخرجت من الخسارة واناخاس وقلدظننتان الدنياكلهاشيحه فسرت الى الخلوات واتبت الى بستان فدخلت فيه فرأ يت رجلاسواق على السواق فاقبلت اليه وسلمت عليه فرحب بي وقال لى مرحبا بك انت غريب فرأيته يا كل وكنت جالما فقلت له ماهـذا الذى تأكله فقال لىخبز قد اتبت به من دارى فقلت له اعطيني شيئامنه قال سمعا وطاعه

وناولني فاكلت فنقلت رأسي وفي عاجل الحال وقست فشبحني وفيقني وقال هــذه الثالثه فتمجبت من ذلك وخرجت هاجا على وجهى فرأيت في طريقي رجل در ويش ومعهابر بق وطبله صغيرة فقلت لابد ان هذاشيحه فتقدمت اليه وقلت بالاسم الاعظم الاكرم ماانت الاجال الدين شيحه فقال بى والاسم الاعظم انا فقلت له مرقت منك السلطنه مم قبضت عليه وقد ضربته بكليه يدي على جانبه الايمن فحرج منه ربح فثقلت . أسىووقفت الىالارض منوقتي فقبضنيوفيقني فقلتله انتساحر ياشيحه فقال لى لاوالاسم الاعظم فقلت له انتجملت البنج فى بظنك فقال لاو السم حكمت يدك علىجراب الحيه فخرجت منه تلك الروايح الجميلة فقلت له وهذه الرابعه مم تركني وفكني فسرت وقدجاء وقتالعصر فرأيت رجلا ساك ومعه سمك وهو ببيعه فقلت لنفسي خذ شيئامن هذا الساك لاجل عشاك فاخذت منه شيئا وصعدت به الي الحبل واتبت بالحطب وأوقدت النار وشويت السمك واكلت فثقلت راسي فقبضني وفيقني فزاد عجبي منه فقلت هذه الخامسة ثممانه في سادس مرة قبضني من در خراب دخلت ابات فيه فساراً يت احدا من الناس فقلت في تفسي قد استرحت منهفييهاانافي ذلكالدير واذا برخامه سقطتمن نحت رجلاى فنزلت اهوىعلى راسىوقد اغلقت البلاطة كأكانت فصيحت انقذني ياسلطان القلاع والحصون عز نصرك فادركني وقاللي هذه السادسة وخلصني من ذلك فخرجت من الدير هاجا على وجهى فلقيني غلامصغير في طريقي وهو يبكي فقلت له ولاي شيء يكون هـــذا البكاه فقال لى باعم اعلم ان ابو يا عطاني شر بني ذهب اقضى له به حاجه فوقع منى فقلت لهلا مخف فالاعطيات غيره ثم الى إملك الاسسلام ناو لته شريني ذهب فسسكه ومعكه ييده وقال لي خذ ياسيدى انت تريد ان تضحك على و تعطيني معاملة محاس فاخذته منه وتأملت فيه وطرقته على حجر فرايته نحاس كاقال فتعجبت من ذلك غاية المجب وقلت اعطيه غيره ولم اشعر حتى خرجت منهر وايح زكيه فرمتني الي الارض في عاجل الحال نشبحني ثم فيقنى وقال لي هذه نمام السبمة فما تقول في الاطاعة فقلت لدانا اطيمك الانمادام خالي غايب وامااذا حضر خالي اكونمثله فان هو اطاعك

اكون اناطائع وان لم يطيمك فاكون ا نامثله فقال لى هذا الذى ا ناطا لبه منك ولم اكتب اسمى على شواكرك حتى اني اطبيع حسن النسر بن عجبور والاسم الاعظم فقلت له انااطيمك على ذلك واطعته وحلفت آه بالاسم الاعظم فاعطاني هذا الكتاب وسيرنى بهاليك فأتيتك به وسألتنى عن حالى اخبرتك بقصتى والسسلام على نبى قظاله النمام ( قال الراوى ) فلمساسمع الملك العادل ذلك السكلام تعجب وقال والله اذا ولدت الولاد مكل يوم الف ما ياتى رجل مثل هذا الرجل ابدا ثم ان الملك انعم على القدم العصب وقالله سيرالى حال سبيلك فانا فاعل الذى امرنى به اخى فسار من وقتمه وساعته والسلطان امر بالرحيل فاخذوا الاهبة ورحلوا ولم بزالوا كذلك حتى انهم \_ اقبلوااليمدينةسيس فحطاللك عليهاوقد احتاط مهامن جآنب البروخرجت عليه النارمن الجهات مثمل الجحر اذا ابتدر فحط الملك على حدالنار واقام بالرجال ثلاثة أيام لاجل الراحة تمان الملك كتب كتاباالي اللعين فرنسيس وختمه وقال ياابن حسن قالله نعمقالله خذهذا الكتاب وسيربه الى ملك هذه البلده وهات لي منه رد الجواب ولكعندى خمسة آلاف بشرط انكتابى يكون محفوظا وتعودبه الى عندى ولم ينقصمنهشىء ابدا واذاشرط منكالكتاب اذا افعل معك قاللهاذا شرطمني الكتاب والاسم الاعظم اسلم لكفي نفسى حتى تقتلني ثم اخذال كتاب وكان هذا اول المسكانيب الذَّى احْمَدُهُم ابراهيم فجعله على راسمه بين شده وخنطه ثم انه افتقدسلاحه وعدته وركب حجرته وسار طالب البلد حتى وصل الى بابها فطرق الباب فتصايحوا عليــه الغفرجيه وعالوا من بالباب قاللهم نجاب فاستاذنوا عليمه من الملك ومن جوان فقالوا لهمما فتحوا الباب له حتى نرى مافى ذلك الكتاب ففتحوله فعبر بقلب اقوى من الحجر حتى دخل الى الديوان ووقف امام جوأن وصباح بملء راسه قاصندا ورسول وماعلى الرسول الاالبلاغ بالدين المربى قوم إفرنسيس على حيلك بإدب خذمني كتاب ملك الاسلام بإدب قرأه بادب واعطيني ايا وكذلك ردالجواب بادب وحق الطريق بادب ان عملت أهلاللادب سرت من قدامك بأدب وان لم تكون اهلا للادب فللمعندي

جانبلاأضيمه وللحظ عندى والخلاعات جانب قالىجوان قوم على حيلك وخث الكتاب واعلم ان الشطار هماهي على الكتاب ولاعلى النجاب بل الشطاره على حومة الميدان فعندذلك نهض فرنسيس على الاقدام ومديده بإخذال كتاب وإذابا براهيم قصر بيده قالله لايشيء ياسيدي قالله اسمعمني واعلم ان الملك كتب هذاالحتاب اليك في ساعة جلال بكون كاتب لك لعنة أوسبه أوشتمه أو كله لم تكون على مزاجك تقول لك نفسك تقطع الكتاب والاسم الاعظم قبل ان تنزل منه قطعة الى الارض تكون قرعتك انت وجوان سابقة وأمأ كل الهل بلدك هؤلاء ناس قليسلات على شاكريتي واناالبطل الاروع فعندذلك تعجب اللعين فرنسيس من قوة كلامه وشدة عزمه واهتمامه قال لهياسيدى لاتخاف م أخذ الكتاب وفضه وقراه وعرف مافيمه ومعناه واذافيه خطابامن ملك القبلة وخادم لحرمالى بين ايادى الكلب الاكلب والدئب الاجرب اللمين الفرنسيس ان أردت السلامة من النقم والوجود من المدم تقبض علىجوان والبرتقش الحوان وتانى الى عندي وانت مكشوف الرأس حافي الاقدام ارميك في نطعة الدم مايشفع فيك احد ماعندي من الرجال وارنب عليك الخراج فى كل عام كان ان فعلت ذلك كان لك الحظ الاوفروان لم تفعل ذلك الميدان يسين الشجاع من الجبان و حامل الاحرف كفاية عن كل خبرقادرياتي بك الى عندى اسيراوذليل اوقتيل اوطائع اومختار على كلحال كان والسلام قال فلما قر أاللمين الكتاب التفت اليدجوان وكانقرأ الكتاب من ظاهر الورق فقال له تقبض جوان ان فعلت ذلك وطا وعترين السلمين تكفراوعي لنفسك ان تقبض عالم الملة و لكن اكتبردالجو اببالحرب والقتال فعندذلك فاول ابراهيم السكتاب بادب كاامره فاخذهمنه ورده في ظنط كه ووضعه في ممامته وكتب له ردا لجو اب بالحرب واعطاه اياه اخذهمنه ووضعه تحتكعب من داخل جزمت فتعجب اللئام من ذلك كل العجب ممصاح اللعسين الفرنسيس وقال له روح لحالك قال ابراهيم انالم أنتقل من هاهنا الا ان اخذت حق الطريق قال جوان وما يكون حق الطريق قال اير اهيم بن حسن خست آلاف شريفي حقالطريقمنقودينممدودين مسرودين والذي لم يسجبني أرده

وآخذغيره قالجوان برب المسيح روح يارجل لحالك فنحن لا فدفع لكشيء قالله اعلم ياجوانانى لم انـقل الابحق طريقي او برأسكو برأسكل ماكان معكَّ قالجوان يارجل امضي لئلا يحل بك مني التعب وأخلى البطارقة يسقوك كاس العطب قالىله ياملعون والاسم الاعظم لابدمن حق الطريق والااعدمتك انتومن معك ويكون لي السعادة والتوفيق فانحمق اللعين من قوله وصاحق ابطاله و رجاله وقال لمم واي عليه بايطارقة

(قال الراوى) فمااستتم اللعين جوان كلامه حتى جردت الكفار سيوفها وتقدمت اليالبطل الاروع بحروبها وسنانها فتبسم المقدما براهيم من ذلك وتاخر اليخلفه وجرد شاكريته وتلقى هذه الامم مفرده وقدصاححا سايا كلاب الروم اللها كبروصاح ينشدهذ ذالا بيات وهو يقول

وصلى يا المي على المصطفى العمالين يشفع في نهمار المحشر

الله اكبركم قد قتلنا مفترى وكم دحينا في العجاج غضنفرى وكم لى من وقائع شاعد كرها عند الفوارس فى نهار اغبر اما تشهدولى يارجال لانني ابديت كل مهلل ومكبرى ابدت للدين الحنيف فوارسا وخليته من كل طاغ مفترى اما تشهدولي ياالقوم فانني قدشاعذكرى في الوري والممشر اماتشهدولى يومسيس وحربها مع قومها نحت العجاج الاغبر انا الذي للمكفراهدم صورها وأهدم ركن المكافرين بابتر اهجم على الغابات اقتنص اسدها والهيش اوقد كل ذاك العنبر انا ابراهيم فارس قومه يوم الهيجاء بشدتي وتبصرى فبصارمي ارمي الرؤوس جميمهم وبهمتي اخلى البقاع الدوسري و محربتي ابيـد كلحيـانكم و بطمنتي أفني القلوب الجبري و بصحتى اذهل عقولا للمدا وبهجمتى اردى النجوم الزهرى انی انا ابراهیم لی فخراز اثدا لی مطمن یطن بتبع معحمیری

ممان المقدم ابراهيم بمدان انشد ذلك الشعرو النظام حمل حملة الاسد الضرغام وسار يقاتل فىوسط اللثام فلم يزل يقاتل ويصيح وينشسد الاشعار ويضرب فى رقاب السكفارحتي سمع الملك صياحه من داخل سيس وسمعت الرجال مقاله وما نطمق به من اقو اله فقر ح الملك بذلك وقال لاهل العرضي يارجال ابراهيم هاهو يقاتل الكمفارمن داخل البدبمفرده فدقواله الطبول من عندنا حتى انه يشتد قلبهو يقوى ظهره ولانبردعز يمنه فعندذلك ضربت المكاسات ونقرت البوفات منسا ترالجهات قال ولماان سمع المقدم ابراهيم هذه الحالات اشتدو زادعن الحد وابذل الجهد وصاريرمي الرؤوس كالاكر والكفوف كاووراق الشجروكل مااتي الى مكان ناخرت عنه الكفاروها بوه الكبار والصفار وقد تركه جوان مع اهل الطغيان ودخل الى ثاني مكان هــذا وقــدزاد صياح ا براهيم على الطــبول والكاسات ولمبزل عمىمثل ذلك الحال وهويقتل والرجال منعرضي السلطان تضرب لاالطبول حتى جن الظلام وهو ثابت الاقدام وكلاصا حالله اكبرتر تعدا بدان الكفار ولوكانت ابو ابالبلدمفتحة لكانو اولوا الادبار وقدتندم جوان علىما اهلكهابراهيم من الاقران لانه قتل فذلك النهاراوفي منسبعة آلاف وبيده اسقاهم كاس التلاف (ياساده) ولماان جن الظلام بالاعتكار تأخرا براهيم عن القتال وترك الكفار يضر بون ف بعضهم البعض بالبتاروقال لنفسع دعهم يقتتلون مع بمضمهم الىان يطلع النهارولم يزلكذلك الي ان اقبل الى آخر المعركه و با ب الديوان واذابشي قدجذبه اليخارج ذلك المكان فابعده عن الاوطال فنامل ابراهيم لينظرما الخبر وإذابه المقدم جمال الدبن شيحه صاحب الحيل قالله ولاىشي و فعلت ذلك ياجمال الدين قال له يا ابوخليل وعلى قدر ابش تفتري بنفسك لاجل حق الطريق فدعهم الاتنوخذهذا العقدفهو بخمسة آلاف شريفي واريح نفسك من هــذا النمـــف قال ابراهيم هات ياحج شوحه من يدلم اعدمها ثم انه اخذة وادخله الى خانه الذى فيسه وداوى له الجراحات الذى قداصا بته فىذلك اليوموق دمله الطعام فاكل هو وشرب وحمد ألله وقال له إا يوخليل اعمم ان لبدنك عليكحق وهوالنوم

فارح نفسك من هذا التعب وتام الى الصباح وسيرمن هذا المكان فانك تخرج منه الى عرضي السلطان ولا تعسير من باب ولامن مكان قال له هذا هو الصواب والامر الذي لا يماب ثم ان المقدم ابراهيم نام وتوكل على الملك العـــلام حتى جاء الصباح واضاء الكريم بنوره ولاح وتودعمن المقدم جمال الدين شيحة وقال له هااناً سائر الى عرضي السلطان فادنله في ذلك فنركه ابراهم وسار حتى خفي عن المقدم جمال الدين شيسحه وعادقاصد الديوان فهذا ماكان من

( قال الراوي ) واماماكان من امر اللعين جوان قائه لما ان طلع النهار و بان كل شي. للنظار فلم يسمع لابراهيم صوتا ولاندي فظن لعما قلبه انه قدمات فقال للبطارقة الله يقل اعدادكم ياكلاب هذا واحد بقتل منكم هذه الفتلة كلها ولكنراح المنطار فدوروا علىرأسه في اشباح القتلافيينا هو يتسكلم ممشل ذلك الكلام وإذا بابراهيم طلع عليه وهو يقول حق الطريق ياجوان قال جوان يارب المسيح احفظني من هذا الوجه القبيح ماذاتر بديا راجل قال له اريد حق الطريق قال جوان كم شريفي قال ابراهيم عشرة آلاف دينمار خمة حق طريقي وخمسة اجرتي في اليموم الماضي قال جوان باكناس تمنطر المكرستيان وتاخذ على ذلك اجره ولكن عليمه يابطارقة فنهاجمت عليمه الكفار فجرد حسامه البتار وصاح على رأسه وقال حاس الله اكبرتم انه جعل ينشد هذه الابيات يقول

انا البطل المقدام يوم الحروب اذل الكفرة بالسيف الصقيسل اجم الرؤوس كالحصـد ضا اصبح عل وأسى على الاعادى اذا اشتد الفباريوم التداني اضرم النار بمحد سيفي تري المداة منى رماة

واهدر الدم يجرى يسيل وابری بسیفی کل دمح طویل تركت عداى في الويل الوبيسل واشمل نارها كل الشميل دعدا قنيل وهذا جديل وهـذا يمج على الرميــل وهـذا عازم على الرحيـــل بيدى حسام ابتر قد كل منه كل حسام متين صقيل وما له مثــل ولا مثيــل ودم الفرسان يجرى كثيــل انا الذي شهدت لي الاعادى اولاد عمى بنوا اسماعيل بانى لاأبالي بالحرب يوما ولا أمل من حرب طويل شیخی بشرنی بانی احارب ماشئت منهم ولا اموت قتیل كلام استاذى عندي صحيح فدونكم يالئام وشرب الوبيسل

وهذا قطيع الزند مع الايادي وهـذا قد سافر بَهْـير زاد ورمحي العسال مارأيت كشله حرب سيس كان قصدى و بغيتي

(قال الراوى) فمنسدذلك سمع السلطان ندائه وصياحه على اعدائه فام الملك بدق النو بة التركى و المزمار الملكى فاشتد بذلك ظهر المقدم ابر اهيم على الاعادى وقاتل كل آتوغاديولم يزل يقاتل ويجاهدو ينشدالاشمارومضي النهاروتاخر كعادته بالامس واذا بالمقدم جمال الدين شيحة جذبه اليه وجعسل يعاتبه ويلوم عليه وقد قال له لايشي. يُكون هــذا الطمع وماهذا التلقي الي الهلاك والجزع وانافداعطيك حقالطريق وامرتك انلاتعودالى قتسال وملك وبطريق فقالآله بامقدماعلم انى اطعنك فى امرك وسمعت قولك ولكن الآبهت وسرت قولك ولكن آناتهت وسرت من عندك قاصدا الى الملك فما وجدت نفسي الاقدام جوان فقال لهخذهذا العقد فهويساوى عشرة آلاف دينار واذا كانمن الفدتسيرالي الملك ولا تعود الى تلك الديار مقال ابر اهيم لك على ذلك كفاك الله شرالمهالك تممانه ناوله الطمام قاكل وشربوداوى لهجرا حاته ونامالي الصباح وقال له هاهو طريقك من ها هنا نقال سمما وطاعه ثم تركه وسار فهذا ما كان منه (قال الراوى) وأماما كان من امراللمين حوان فاله التفت الى الملوك والبطارقة وقال لهم انامار أيت احدامثل ابراهيم الحورانى قالوا له الملوك آذاكان الملك عنده عشرة رجال مثله فانه لايحتاح الى كَثْرُةالسا كر فقال جوان ياأولادي قدكان الذى كان وماهو الاشرب كاس الموان فدوروا لناعى رأسه حتى نكون فى اطمئان فبينهاهم كذلك واذا بالمقدم ابراهم طالع الديوان وهو يقول حق طريقي باجوان فقال جوان احفظني يامسيح فما تريد ياهذا قالله اريد خسة عشر الفشريفي لاني قاتلت يومين بمشرة آلاف وحقطر يفيخسة آلاف ففال جوان ياراجل استحى على عرضك فانك قد اهلكت الاقران وافنيت اهمل الصلبان وتاخمذ على ذلك دراهم واحسان فقال له لابد من ذلك فقال حوان عليمه يابطارقة فتلقاهم ابراهيم وصاح بمل رأسه الله اكبرفنح الله ونصر واخدنل بالرجال من كفر وجمل ينشد هذه الإبات

الله اكبراني جيت انني احرمكم ركوب الصنامات انى اخلى منكم الاوطان حماً لوتكونوا عدد الحصاوالنباتات انالو حصلت اشجع فارسا ولقيته سائعا قبــل الوفاة لحاربتمه لوكان الغ عنستر واسقيته بيدي كاس الممات سلواعنىالحصونوساكنها فرسان اللقا والطيبات فهم عن فعالى يخبر وكم بهمتى وشجاعتى والمكرمات اناًلَى الذكر في اولادعمي انا لهممثلالحصونالعاليات قران جماسلوا عني الا حتى الصنار مع البنات هم يخبروك الآن عنى شديدا ومفيضربالمرهفات كذاوحوش البرلذكر اسمى تهرول جيشها جمع السكمات ان لم تعطوني المال حقا افنيتكم جميعاً بالشتات ولا روع منكم رفيق ولا رضيعا ومرسمات صلى المي على الحبيب المجمي نسل الطاهرات من جاءنا يالهدي ومن اتاه الله المسجزات صلاة مع سلام دائما ماطلعت شمس على الكائنات

فعنمد ذلك ضربت الطبول والانقره والزمور ولمبزل ابراهيم يقاتل حتى

ذهبالنهار وجاءالليل بالاعتكار فجذبهالمقدم جمالالدين اليهوصار يلومه ويعتب عليهوقم اعطاه ثلاثة عقود بثلاثين الف دينار وحلف بالاسم الاعظم انهلم بق يحارب الكفار ثممانه اجابه الىذلك فقطب جراحاته واطعمه الطعام وامره باالمنم فهذا ماكان من اصهؤلا. واما ماكان من اللعين جوان فانهمازال صابر حتى طلع النهار هذا والكفار قدفتكت بعضها البعضوقد شربواكؤ وسالردى طولا وعرض فقالجو انو بعد ذلك الامارأ يترجلا مثل هذا ابدا ولكن لابد انه قد مات فقال له الفرسيس بإعالم الملة واذا لم يكون مات فما لذى نصنع و هذا بمفرده قداهلك الافيال وافنى نصف الرجال وهولا يبالي بشرب كاس الو بآل فبينماهم كذلك واذا بالمقدم ابراهيم طالع من باب الديوان وهو يقول حق الطريق ياجو اذياممرص والاسم لأعظم اذأ قمدت احاربكم سنة من الحول الي الحول فلابد أن آخذ حق طربتي منكم والأ فقولوا لى عليه بإبطارقه فقالجوان مابقاش احدمنهم روح المنطار وقدكانت الكفار هابته وخافتمنه إذا نظرت طلمته فلو قال جوان عليه يا بطارقه ماكان احدمنهم بطيعه ابدا لمارأوا من فعال ابراهيم وقعد علم منهم جوان ذلك والفرنسيس (ياساده) فقال له جوان فما بكون حق طَريقك ففأل له عشرين الف دينار الثلاثةايام بخمسةعشر الفدينار والكتاب ومجيئي بهبخمة آلاف دينار قالله جوان اعطوه عشر في الف دينار فعند ذلك أعطوه ذلك المقدار ونزل ابراهيم من الديوان وأخذهالفرح بمافعله منذلكالشانوقد فتحوا له البطارقة البابُ وماصدقو له بالذهاب فسأرالي عرضي السلطان فلمارآه الملك نهض اليه وسلم في عاجل الحال عليه وقد قبله بين عينيه ودقت له الطبول والانقره والزمور وتزين له العرضي تممان الملك امرله بالجلوس فجلس وقال لهاين الكتاب فناوله الكتاب الاول بالصحة والسلامهورد عليهرد الجواب فرآه الملك بالحرب والقتال فمطعه وسأله الملك عن حاله وماجرىله فاعادعليه القصمة من اولهما الى آخرها وكشف له عن ظاهرها و باطنها وكيف أخذه شيحه وداواه وبذلله من المال وأعطاه فلماسمع الملك ذلك تعجب غاية المجب من فعال شيحه وجسارة قلب ابراهم فامر له الملك بمشرة آلاف شريني واقام

الملك ذلك النهار فلماان كان اليوم الثاني فتحت ابواب البلد وضربت الكاسات وأمرجوانالكفار بالحرب والفتال وتزل لىالميدان بطريق عزق الحديد باياديه تمزيق فصال وجال وطلب الحرب والقتال فقال الملك الرزواله بإعصبة الاسلام ويجاهدالي وقتالاصفرار وقد اهلكجاعةمنالكفار ورحع آخرالنهار وهو يقشط الدما من على ملا بسم مثل قطع الكبد الكبار فصاح الملك بذلك الآثار وتلقى ايدمر الهلوان وامااللمين جوان فانهقد ازدادهما واجزاناو كذلك كامل اهل ملة الصلبان ولم يزالوا على مثل ذلك الشان مدة عشرة ايام فيهنا الملك جالس في بعض الليالي واذا بالمقدم جمال الدين قدعبراليه فنهض له على الاقدام قال له ياملك الاسلام اعسلمان الابواب مفتحة والنفرجيه مذبحة وعؤلاء الملوك الاثنين والعايق المعيق وجوأن والبرتقش الخوان فاركب الآن واكسرملة الصلبان فقال له الملك يااخي اعلمني كيف فعلت وماالذى قسد صنعت فقال له اعلم ياملك الإسسلام اني عبرت الي البلد وقعتذلك الخانحتي اربينكما الحرب والطمان وقمدنزات علىجوان الاحزان فعبرت الى داخل المدينية ودخلت على شرافة دار الملك وكان اسمه كوكار فذبحته وأخذت ملابسه وأقمت مكانه ورميت جثته فى سجن هناك وجعلت البنج في الخمور وأسقيته لاهلالكفر والفجور وجعلتهما واحدا بعد واحمد الي ذلك الخان وتركتهماهناك رنزلت علىالنفرجيه فذبحتهما واخذت المغانبيح مرس تحت رؤ وسهما وفتحت الابواب وعطلت المدافع بالماء واتيت اليك فاركب الآن قبل انتباه أهلالطغيان فعند ذلك ركب في عساكر ، ودساكر، وعبر الى البلد فوجدها مفتحة الابواب فتوسط البلد هو ورجاله وساحالله اكبر وجعل ينشد الاشعار ويقول أما ملك الفيلة أنا خادم الحرم \* أنا الملك المنصور بيبرس ذو الهمم وفنطارية بن ابادبس ملكتها \* ولتىعشرة ارطال بيدى قداحتكم تحتى جواد أدهم قد شاع ذكره \* صبور على الهيجاء لاقط ينحكم حولى اجارية الحصونكانهم \* سباع واعدايا كانهـم الغنم

سلطانهم شبحه انا شاكرله \* به نلت املى وبلغت به الحكم ومثل جمال الدين ماعاد ينتسي \* من الآن حتى ان تقوم من العدم فيادب صلى على محمد وآله \* واصحابه اهل الوفاه مع الكرم ثم ان الملك جعل يقائل ويشادد و يجاهد وتقدم الامير ايدمر البهلوان وجعل ينشد و يقول

اناً مفتاح حرب المؤمنين \* بسيني اعلوا رؤوس الكافرين و بهمتي اصول على الاعادي \* و بنيتى انوسل بالمرسلين قد شاع ذكرى بانى شجاع \* ولى الامان من رب العالمين فابر زوا الي يالشام والتقوني \* سأدعكم على الارض مجندلين فانى عليكم اليوم اعلموا \* وذا كله بعزم امير المؤمنين سأملا الارض منكم دما \* واشبع الوحوش الماثرين واقطع الهامات حقا بسيفى \* حتى اكون من الفائزين وانا ايدمر البهلوان اسمى \* فارس الميدان بطول السنين وانا ايدمر البهلوان اسمى \* فارس الميدان بطول السنين وانا المدمر البهلوان المين في قارس الميدان بطول السنين في اللمام وجمل بصرب في اللمام ومعه جماعته وسائر دولته واذا بقائل يقول اللها كبر

انا البطل المهاب \* يوم الحروب ووقع الضراب ابراهيم اسمى وانى \* على الاعدا مثل الالتهاب هم الاغنام بين يدى \* وانا الذئب كبر الذئاب بيدي اطحن القوم طحنا \* واسقيهم شراب المذاب واقطع الرؤس مع الايادي \* واخرج الار واح بالفرضاب واقطع الحلاق بحد سبنى \* وكذا الخصرات وكذا الضراب وانا الذى قد شاع ذكري \* وهمتى قد علت على الاصحاب انا الذى تعرفوني ولا \* تنكروني يوم المصاب انا مغني الكفار بحدسيفي \* وسن رسحى مع الاعصاب

شريف انا انسب لطه ، رسول الله نبينا المهاب عليه صلاة لله ثم سلامه ، ماسلمت احبا بنا على احباب

ممانا براهيم جمل يقاتل ويصيح ومامن المسلمين الاوا نشدالاشعار وضرب بالسيف البتار وأوقد النار وكان صابراكل الاصطبار هذا وقد وقع في الكفار الفنا ونزل عليهم المم والعنا ولم بقدروا ان يستعدوا فى اللقا حتى ادركهم الشقا ومحقوهم الاسسلام محقا وشربواكؤس المون دهقا ولابقا الخل يدرى عن خليله ولاالصديق يدرى عن صديقه وقد جرى الدما وساح مثل البحر الطفاح ولميزل السيف يعمل والدم ينزل والكفار تنجدل والاسلام فيهم نقتل حتى ذهب الليسل والنهار اقبل واالملك يصيبحاللما كبرفتح اللهونسر واخذل يالثام نكفروالاسلام تقافل وتصطبر حتى فاتذلك النهار واقبل الليل بالاعتكار واقاموا الليلةالثانية على مثل ذلك العيار واليوم الثاني لوقت لز وال ولم يبقى للسكفاد ابار بل ان الجمع شر بوا شراب الوبال وايد الله الاسلام بتوحيد الملك للعلام وجلس الملك على مخت سيس واعر الرجال بجمع الاسلاب والمال فجمعوها في عاجل الحال و وضعوها بين يدى لملك بالمكال فعند ذلك امر الملك باحضار الملوك فاتوابهما اليه فشبحهما ابراهيم وفيق الجميع الرفيع منهمو الوضيع فلماراى الملك جوان قال له ياجو ان قال له مال جوان هاا تتمننتفعوا منجوان احسن من بطالتكم وماتشكروا جوان ف ذلك الفعل فقــالَ الملك ياملمون يافرنسيس من الذي اغراك على المصيان قال له ياامسير المؤمنين اغراني جوان فقال جواناخرس فانااهمي عينيك هو اتاعقلك ياكناس وحق المسيح اذا كنت بطريق عند امير المؤمنين لاخليه يمنطرك فتبسم الملك من ذلك المكلام فبينهاهم كذلك واذا بالمقدم جال الدين شيحه وقد اقبل فسلم عليه الملك وتلقاء واخذه الى جانبه فرح بملتقا ه فقال المقدم جمال الدين شيحه ياخو يا اضرب هذا اللمين العلقتين واتركه بمضى اليحال سبيله وحذهذين الملكين واجعلهما عندك فى النيودوالاغلا حتى اذا عبرت الى الهروسة تركب مهامم انك ياملك الإسلام تقسم هذه الغنبمة علىمن يستحقونها وتمخرج قسمتى منها وتسكلف لى

بهساط حتى انى اعمل العزومة للاشراف ولى في ذلك ما رُب سوف تراهاوا ذا انت فعلت ذلك دع ابراهيم بصيح على وانا آ بي اليك تلك الساعة وانت باابراهيم خذ هذا اللمين المايق بن بجرب فهوفى تسليمك واذاهرب منك والاسم الاعظم تكون أنت بداله قال الملك والملكين ايضا بكونوا عنده فتسلمهما ابراهيم وحرس عليهما فهـذا ماكان من امرهؤلاء (قال الراوى) واماماكان من امر الملك فا نه قسم المتاعواخرج لكلذىحقحقه واعطى لكلرانسان مايستحقهوعمل السماطأ والمأكل الى جمال الدين شيحه وامرابراهيم ان يصيح عليه فصاح ابراهيم وقال انت فين ياسلطان الفلاعين والحصونين واذا بهقد اقبسل عليهما تلك السأعه فوجد الساط قدامتدوقدملي بالاوانى فعندذلك امرالمقدم جمال الدين المقادم ان يصطفوا حول ذلك السماط ففعلوا ماامرهم به ثم قال لبعض الرجال انصب لي هاهنا ثلاثة أخشاب مثل الحمارة ففعلوا ذلكثم انهغير الىخيمة صغيرةواغلقها عليهوغمير و بدل وفتح الخيمةوخر ج منهاوآذا بهمثل الجني الذي يفزع منه كل من رآه فلما انرآهالمقدم ابراهم بن حسن صاح على وأسه ياسيدى غوت ياساكن حلب ادركني ياشيخ رسلانياساكنالشام ادركني اعوذ باللهمن هذه الصفةقال وكان المقدم جمال الدينشيحه لبس اللباس الجديدوالصديري الجلد وتحزم وتشمرومعه شاكرية نلقط النصفمن على رائق الرخاموا ذاجرها وعلى مستحدها بتساقط منهاشرار وكانت هذا البداه من صنع الحكيم أينان ثم امر بشبيح العايق بن يجرب فشبحوه وقال لابراهيم نا دى على رؤوس الرجال كلمن اطاع المقسدم جال الدين فاز منالوبال ومن عصا ميفعل به مثل الذي ترونه من الفعال فنادى ابر اهيم بذلك الاقوالهذاوقدنقدم المقدم جمال الدين شيحه الىالعايق وقالله ماتقول فيدين الاسلام قالبله لااسلم أبداولوا ذقتني شراب الردي فمند ذلك جرد الشاكرية وجرها على أسه وصدره وسلخ جلده من بدنه وجمع الجلد فوق السرة وقال له ياعايق والاسم الاعظم انانت السلمت وطعتني انا ارجعك احسن ماكنت وانابيث ندمت قال لهافعلماتر بدفلااسلم ابدافعندذلكقشط سرته فخرجت روحه من جثته وعجل

الله بروحه الى النارو بئس القرار فكمل باقي سلخه فبينها هو كذلك وإذا وقفوا من و علم المقاديم وكانوا هؤلاءداود وشاهين المسايطة اصحاب قلعية مسياط وجردو اشواكرهم وصاحواالله اقوى قلسمنك واشدحيل ياخناس نمخر جالرجل من طيز رجل نحن ما نطيعك ابدا ثم انهم ضربوا الاثنين بالشو اكرفعطس تحت السيبية فوقع اللطش في العايق وداسوا من وسط ذلك الطعام وطلبوا البرارى والاكام فهذا ماكانمن أمرهؤلاه واماما كانمن المقدم جمال الدين شيحة فانه ظهر بعدذلك واخذالجلمد فدبغه وحشاه وركب العيون القزاز وقدرجفتمن فعاله ساير الناس وارسسل بعضالاتباع وامران يعلقه على القلعة الذي لهفصار وعلقه فهذا ما كانمنــه (باساده ) ثمانالمقدم جمالالدين شيحه شرو سروطه على المقاديم وكتب اسمه على شواكرالجميع الرفيع منهم والوضيع وقال للملك الاً ن قد آخذت ثارىمنهذا اللعين وانوقع في يدي آخاه فعلت به مثله واذقنه الموت واشكالهوالآن فانى اريدان اسيرخلف هؤلاء الإثنين وافعل بهماكل فعل شين واماانت فسير برجالك الى مصر والحق هؤلاء الملكين مع الثلاثه الذي هناك فهم يبقون خمسة واقبمهناك حتى تانيك عني الاخبار ثم تودع مندوسار الي حال سبيله فهذا ماكان منه واماماكان من الملك فانه ضم المسكرو الرجال واخذ الملكين وكان قدضربجوان الملقتين وطرده وهدم قلمة سبس وارتحل بالمقدم ولم يزل ساير اليمان اقبل الىالعادلية فوصلت الاخبار الى السعيدين السلطان فامر بالزينسة والمهرجان وركب الملك بالملوك وقدكثرت بين الناس الاقاو يل في ذلك وهم يدعون له و يثنون عليه حتى انهجلس على تخنــه وتوطنكل أنسان فى محله وامر الملك بسجن الملكين وسجنوهما والى الملوك اوصاوهما فهذا ماكان من امرهؤلاء (قال الراوي) واماما كان من الصعب بن الفرقيل فانه عاد كاذكرنا الى الخلوات وقصد السفر حتى انه اجتمع بالمقدم حسن النسر بن عجبور فلما ان رآه هناه بالسلامة قالله دخلت القلاع قال نعم فقالله هلظهر المقدم معروف قال لا ياخوندولكن بان الارض ركبت عليها ناس خلاف اهلهاو تسلطن على

الرجال رجل قصير بدوى من عرب غزه فقال لدار نيه ما يعرف نقلية ما يدري هذه الاسماء المخبطة فلما ان سمع منه حسن النسر ذلك الكلامقال له لابدانه شجاع وقرم مناع ولولاذلك ماحصل المطال قال بإخالاه قدساً لت عن ذلك فاخبروني بانه لم يقدر أن يركب حار ولا يطفى. فتيلة النار قال له و بأى شيء اخــــذالسـلطنة قال اخذها بالاحتيال فعند ذلك ازداد غضب حسن النسر بن عجبور وصارمع الغضب حتى دخــل قلمته وقدسلمتعليه سائركواخيه ورجا لتهثما تا ١٠ لحلاقً حلق له قرعته واعطاه المراية اعجبته انسته فنظرالي باب القلعة واذا به يرى داية معروف قدا نطوت ذات البسار ورايةشيحة مفرودةذات اليمين ووجد فيها الكرسي الملكي والشاكرية وان ذاك القلعة منجملة القلاع التي بيضهاشيحة وكتب اسمه عليها وقال يارجال ماهذا الحال فانني ارى القلاع مزرقة قالوا له هذا اسم سلطان القلاع والحصون الحجشيجه عز نصره فلماسمع بذلك صاح على الرجال وقال إرجال ومن آي به وجعله سلطان على الرجال فالوا له الملك الظاهر قال اناما نسرفه ولكن هذا معزول يارجال قالوا لهافسل مابدالك وها نحن مقيمين في القلمة حتى انك تقابله فان طيبت الفلاع منه اطمناك وان هو غلبك فنحن على مانحن عليهمن اطاعة الرجل قال لهم المقدم حسن ماقلتوه فهو الصبواب وانا ان وقع في يدى هذا الخناس ترون ماافعـلُ به (قالـالراوي) فببنما هو يتحدث مع الرجال كما ذكرنا واذا بالاثنسين المشايطة وهما داود وشاهين داخلين عليه فسلموا عليه فسلم علبهم وامرلهم بالجلوس وقالوا له نحنفى عرضك ياوليد عجبور قال لهم فماالخبر وممرس تستنيثون بىمنه وقالله منسلطان القلاع والحصون المقدم جمال الدبن شيحهوقال لهم وكيفذلك فاعادوا عليه ماقدجرى لهم وماالذي فعلوه من امورهم وكيف انهــم ضر بوه بالشواكر وكيف انهــم لخبــطوا السماطة الممالات انتم عاصين عليه قالوا نع فال لهم وانا الا خرعامي فاقيموا عندى حتى أنى انظر حالى معه ولا برحو امعه ففرحوا بذلك واقاموالانهم لم قدرو ايمبروا قلمتهم خوفامن شيحه فاقامو اعلى مثل ذلك فهذاما كان من امر حؤلا ، واماما كان من

المقدم حسن النسر بن عجبور وماقد بقع له من الكلام العجيب فانه النفت الى العصب وقالله ياعصبقال نمام ياخلا قال له هل رأيت شيحه بالنظر أملاقالله نم بإخال رأيته ولكن مااخذت منه ولااعطيت وقلت لنفسى حتى محضر المقدم ويفعل مثل ما يعرف قالله امرتك ان تأتى به الى عندى في قلمتى و انابين اهلى ورفقتى قال له سمعا وطاعة ونهض من تلك الساعة وهو يتأسف على مثل ذلك اللفظ الذى قاله لخاله ويقول ليتنى لم اقول له انى رأيته ابدار لسكن لم بغى ينفع من ذلك شيء ثم انه سار من وقت وساعته وطلب البرالاقفر فبيناه وسائرواذا به بري رجل فقير على رأسه عمامة سر الليفوتحت ابطهابريق وطبلةو بازوهو بفولكلام الفقراوبذ كرالله تعالىةال له تعالى يا فقير فأقبل اليه قال له مااسمك قال له الشيخ عدس فقال له عدسك البلا بالاسم الاعظم ماانت القصيرفقالله اناالقصيرمااعرفه اناالقصير لمرأيته فعندذلك احتمله عى كامله وسار به حتى عبرالى المقدم حسن النسري ابن عجبور وقال له يا خال هـ ذا القصيرها هو اتيت لك به فعند ذلك التفت الي المقدم جمال الدين وقال له من انت قال له رجل فقير على باب الله قال له اسمى الشيخ عدس فضحك المقدم حسن النسرى من كلامه ونهض في عاجل الحال على اقدامه وخلع اقدامه وخلع عمامته من على رأسه وقلعه الدلق فبان له عن ملابس العياق وقال له بالاسم الاعظم ماانت شيحه الذي يقولون عليك قال نعم اناشيحه يامقدم حسن قال اه قف على حيلك فوقف وقالله اقمد فقعد قالله هل لك طول غيرهبذا الطول قالله لا ياخوندقال له افا مرادي انصحك الدتمالي قبل ان اصطنع لك المذاب كا يصطنع الاديب الادابقال لهقل ماتر يدقال لهانتماتر يدقال لهانت ماتقول في انك تفوت السلطنة وعضى الى حال سبيلك قالله ياخوند السلطنة روح انت من طريق وانا أروح من طريق قالله الات أمنت منى على نفسك وما كان مرادى الا نى اسكنك رمسك ولاى شي ما تركتما قبل لا تن قال له يا مقدم ما رأيت من يصلح للسلطنة من الرجال ولما ظهرت انتوسألتني على ذلك فعرفت انك اهلا للسلطنة وهي اهلالك وانت احق

بهامني ومن غيرى قال صدقت امضى الى حال سبيلك فنزل شيحه وهو لا يصدق بالنجاه ولم يزل سايرحتي اقبل الى قلعة عجبور فقبض عليه البواب وكانمن اولاد الادرع وقالله بالسلامه ياحج شيحه احمد الله الذى نجاك من يد الخو ندقال الحمدالله رب العالمين قالله البواب هات حلاوة السلامة فلاجل القضا وضع بده في جيبه فلم بو فيهشيءمن الحطام فاعطاه الخنجروقال هذا يساوى الف دينارحتي آنيك بالدراهم وآخذهمنك قالله البواب وماالذى اصنع بهاناما آخذالادينار ذهب فبينهاهومع البواب واذا بالاتباع نزلت تجرى من القلعة يطلبون المقدم جمال الدين شيحه قبل ان يسير في البرفادركوه عندالبواب وهوقا بض عليه فاخذه اخذة العدم فالتفت الى البواب وقالله انت كنتالسبب فىوقوعىوانا احسزر بىخلاصى فلابدان اجازيك قال له البواب لما تبقى مخلص من يدالمقدم ابقى علقنى من بيضاني على باب القلعمة قال له المقدم جمال الدين شيح وانت عند قولك والاسم الاعظم هذاوقد وساروا به الرجال طالبين القدم وكان السبب في ذلك باش كو اخيسه انه قال له ما فعلت مع المقدم جال الدين شيحه قال له ترك السلطنة ومرق الى حال سيبله قال له حلف لك بالامم الاعظم قاللاقالله غدا يضحك عليك ولوكان صادقا لحلف لك بالاسم الاعظم فلما انسمع المقدم حسن ذلك الكلام منهم صاحف الانباع وقال لهم على بالمقدم جمال الدىن قبل انبسير فنجارت الانباع فرأوه عند الرجل البواب كماذكرنا فقبضو عليه كما وصفنا فهدا كان السبب في ذلك (ياساده) ولما ان احضروه بين يديه قال له المقدم حسن ياشيخ انت تركت السلطنة قال نعم قال احلف في يمين بالاسم الاعظم ا ني بطول ماا ناطب لم تتعرض للسلطنة قال فلما سمع المقدم جال الدين ذلك تبسم وقالله يامقدم فتح عينك واستيقظ لنمسك نوالاسم الاعظم بينك وبين السلطنسة كابين الماء والارض فعند ذلك تغيركيا ندوقال لرجاله اقبضو اعليه بارجال فقبضوا عليهوامر بمده فمدوه بعدان كتفوهوالى الارضطرحوه فنهض المقدم حسرن وجردشا كريته وضربه بهاصفحائما نين وقال لهم تعدوه والى السنجن ادخلوه يفمل بهماأمر المقدم حسن هذا وقدا قبل المفسدم عجبو روعلم بتلك الامورنجعل

ينهى ولده عن هذه الفعال وهولا يقبل منه قال هذاو لماان كان وقت العصر صاح المقدم حسن النسري على اتباعه وقال هاتواالقصيرفأ توابه قالله تحلف يمين بالاسم الاعظم أملاقال لهافعلما بدالك فضر بهالعلقة الثانية وامر بسجنه والعذاب في المفرب والعشأ كذلكو بمدالعشا وعندالنوم كذلك وقدضر بهسبع علقات كاملات وهولا يصيح ولايقول لمولاأواه ابدافلمأان جن الليل ونامت العيون قال المقدم جمال الدين و بعدَّذلك وانت صابر ياجهال الدين ثم إنه اخرج من جراب حيلته حبا يعرف معنا أذابلمهالانسان تغيب روحهار بعةوعشر ينسآعة واخذ منه ثلاث حبات بلعها وجمل نلاث حبات آخر تحت لسانه يتحلل منهما روابح اذا استقرت الرائحة فى جوف الانسان ردت روحه اليه فلماان ابتلع ذلك الحب انطرح على الارض وسار لا يمرف الطول من المرض (ياساده) فلما ان اصمح الله بالصباح واضاء بنوره ولاح نزل المقدم حسن الي دكنه وصاح على الرجال ماتوا الفصير فذهبوا اليـه ليأ نوابه فرأو وقدمات قالواله ياخو ندالقصيرمات قالهاتوه هده حيلة الااعرفها فأتوا بداليه وهوعلى تلك الحاله فضر بهعلقة اخرى فهاوجد فيهشيأ يتحرك ابدافامر بسجت واظهرلرجاله انهذامن بعضحيله ثما نهطلع الى القلمة واجتمع بابيه وقال لهانب القصير مات قال له ياولدى اذا علم الملك بذلك بهدم قلمتنا على رؤوسنا ولا يبالى بنا ولا بفيرنا والرأي عندي اننانصبر حتى بمضى ذلك النهارو ناخذه انا وانت سراوندخل بهالى البستان ونحفرله وندفنه فيه بعدان نكفنه ونصلي عليه وندفن سلاحه وبدلتمه معه والارض تكتم الاسرار ولا يعلم بحالما احدد لله وقالي قل لهم انه هرب من السجن ولانعلمله وطن ابدأقال لهولده ياابلي هذاهوالصواب والامرالذي لايماب ثمانهما ضر بواسكتة حتى فرغالنها رواقبل الليل واتوا الاثنين الى السجن واخذومو بين ايديهم حلوه وساروا بمالى البستان واتوابشيء من الاكفان وغسلوه وكفنوه وعلى الاخشاب وضعوه وصلوا عليه وربطوا بدلته وعدته وجعلوها في مخسدته وأتوا بالغلق والفاس وجملوا بحفرون له قبرا على قسدره بالفياس وجعسل عجبور يحفر وحسن بشميل الترابحتي تهيأالفراغ من تلك الاشمغال وقال

المقدم عجبور سير ياحسن وحات القصير قال وكانت المدة قدمضت وتنبه المقدم جمال الدين وافاق على نفسه فوجد القطن والمكفز فخرج من الكفن فوجد بدلته نحت رأسه فاخذها واخذالكفن فالتفت بميناو يسارافما وجداحدا منالناس فهربمن بين الإشجار وخرج من وقته الى البرارى والقفار هذا وقداقبل حسن التابوت فوجده خالى ومافيه شي فصاح على ابيه وقال ياعجبور القصيراتي الى عندك قال له لا ياولدى وكيف ياتى الى عندى وجده قال يا الى ماهو هنا ابدا قال ابوه یاولدی اعلمانه رجل مظلوم ور بمــا ارادان یدفن فی البقيع أوفى مكان احسن من هذا المحكان قامضي بنا الى حال سبيلنا ولا نذكر هذا آلكلام لاحدمنالانام فمضوا الاثنين وهماحا يرين ودخلوا الىقلمتهما واقاموا وهمآ متعجبين ممسآ شاهدوه ولميزالواكذلك حتىجن الليل بالاعتكار وطلبت المسين حظهامن المنسام فقام المقدم حسن من داخل قلعته وكذلك أبوه نامعندزوجته فهذا ماكان من أمر هؤلاء (قال الراوى ) واماما كان من امرالمقدم جمال الدين شيحه فانه لس مشل رجل من الانباع وعبر الى القلمة وتمكن منها وصبرحتي رقد البواب فبنجه وتركه مرمى خلف الباب ثم صمد الم، اعلاالقلعةوعبرعلى المسكان الذي فيه حسن فرآه نايم فبنجه وجعله في جمد ان وكتب كتابا وتركه مكانه ونزل بهمن بابالقلعة فقتح الباب واخذ البواب وشبحه على باب القلعة من بيضا نه واعطاه ضدالبنج عطس فرآى نفسه بهذه الحالة الشنيعه فتأسف علىمافعلهمن الامور وصاح يستغيث فلا يغاث ولميزل مشبوحا حتىمات وتركه شيحة واخلذ حسن وسار بمالي الفلوات فهذاماكان من اهرشيحة واماماكان من امر المقدم عجبور فانه نزل عند الصباح بصحى ولده فرأى الدار قفره والمزار بميد دوجد الكتاب فقرأه واذافيه يارايح قول للجاي مافكرهني هذا الرأى ماعمل هذا العمل ولمغ هذا المني وآلامل الا المقدم جمال الدين شيحه ياعجبور اعلمان ابنك قليل الحياوأخذتهار يبهولااتركه الاللاطاعةاو اليمدفنهواذيقهالمذاب كمافمل بى أضعاف واسقيه كاس التلاف واماالبواب فانه شرب من الموت اوفى شراب والسسلامفعند ذلك لطماللقدم عجبور وضرب يد على يد وطلع عند زوجته واعلمها بالقصة فبكت وتبدل السرور بالاحزان وانقلب ذلك المكان بالعويل والهوانفهذ ماكان منام هؤلا. (قال الراوى) وأما ماكان منامر المقدم جمال الدين شيحه فانه اخذ المقدم حسن النسر كاذكرنا وسار به الى الخلوات كاوصفنا ولميزلسا تربهحتي اقبل به الي غابة من النابات واعطاه ضد البنج عطس اوقال اشهد ولا اجحد بالدين العربي اين اناقال له نت عندى ياقليل الادب قال له المالميت الذي كنت تريد تدفني في بستانك ولكن ماتقول في الاطاعـة وانا اساحك في جميع مافعلته معي قال له اعلم انك اذا قطعت من لحمي و اطعمتني ف لا اطيعرجلقصير مثلك ابدا قاللهوا ناغنى عن ذلك ثما نها خرج السوط وضربه ولعلقه وقد تدلت جلدة صدره فقطعها ودهنهاوأخذه وسار بهالى ثانى غابة وفعل بهمشلذلك ولميزل يضربه فى كلغا بةحتى انهضر به اربعة وعشر ينعلقه وهو لايزداد الاقسوة وعنادا ( بإساده ) ثمانه تركه مشبوع وسد عليه الغابه وسارالى الخلوات فبينهاهو سائر وإذابه يجد بطرق كبير ومعهجما عمة قاطرجيه معهم بغاله وحمير عليهم رخام فلمار آهم شيحه سارتا بعاثرهم حتى انهم نزلوافي مرج منالمر وجلاجل الراحة فصبر شيحة حتى انهم استقربهم الجلوس وتزيابزي بطريق ودخل وسطهم وجعل يكلمهم بكلامهم ويستخبر عن احوالهم وقسد اخذهم السكروالمنام فلماان ناموا الجميع نهض المقدم جمال الدين شيحه وبنج هذا البطريقالكبيروأخذه وسار بهاتى الخلوت وقد اقبل بهابى غابة وشيحه واعطاه ضدالبنج عطس وقال شكر يامسيح انافين قالله انت عندى قال له ومن تكون انت قالله اناعيسي البريجي راهب مدينة القيقول ومهندسها وكل مافها اولادى قال له ومن اين انت مقبل مهذه الاحجار وما الذي تريد ان تفعل بهاقال لهاتينا بهامن جبل الرخامونريد اننبني بهادير وكنيسه في مدينة القيقول قالله وانامين قالله لاادرى قالله الاجال الدين شيحه ما تقول في دين الاسلام قالله اخرسيا كناس باهبلار يامقطوع النخاع والزنار ايش هذا المكلام الفشاران كانمرادك تقتلني فافعل فانى لااغير دين الاجداد الذين هم عليه من قديم الازل فعند ذلك قالله والاسلام غنى عنك مم أنه دبحه من الوريد الى الوريد واخلة ملابسه وسار وقد زيانفسه بزى عيسي البريجي وسار الى الكفار فلما رأوه نهضواله عىالاقدام واجلسوه ووقفوافى خدمته وسألوه عن عيبته قال لهم اعلموا انى الا نى السيد المسيح واخبرنى عن دير في هذا المكان وامرنى ان آخذ الذي فيهوانى الدبرعلى كتافه والكنيس لان السيح غضبان عليه ومنجنا له يقول على شيحه و يسبنى و يسلنى مسلم فاذا قال لكم ذلك فلا تصسدقوه بل اضر بوه بإياد بكم على راسبة قالواله يا ابو نا أغرق عينه قال لهم اصبر واحتى الي امضي اليه وانظره وآى اليكم بخبره لاني اخاف ان يراكم احد من الحواريين الطيار ين قالوا له افعل مابدا لك فنهض وسار الى ان اقبل الي ذلك الغاز وعبر على حسن بذلك الزى والصفة فساعرفه بذلك بلقالله يامعلم تعالي اطلقني من وثاقى فقالله ياحسن اعلم اني جمال الدين شيحه فارح نفسك من الشقا من قبل ان ابني عليك ذلك البنا واجعل الكفاريضربوك ويعذبوك ولايطعموك ولايسقوك فقالله باخناس هل خلق المحلقا من غير عقول لإيدر ونما اقول فاذا انت فعلت ذلك مااقول لهم هذاشيعه فيطلغوني ويقبضوك ويحل بكالبلاد واكون اناخالص وانتمشبوك قالاله سوف ترىثم تركه وسار الى عند هؤلاء الكفار وقد عرفهم باسهائهم ثم اخذهم وساربهم الي ذلك المنار فلما نظر وه تصايحوا عليه قال لحم بارجال انتم من غير عقول تمالوا الى عندي واسمعوا ما اقول قالواله ما الخبرقال لهم اعلموا انهذا الرجل هوشيحه القصير وانافداوي عاصى عليه اسمى حسن النسر بن عجبور قال واحدمنهم للآخر اسمع كلاما بن عجبور ثمانهم قالوا له انت تسب ابونا الكبير وتقول عليه هومسلم ياكناس فما يكفر دنيه يا بونا فقال لهم كلواحد منكم يضر بهبيده على أسه نجعلوا يهرعون اليهو يضر بوه وهو يصيحو يقول هوعيسي البريجي بذانه ياملاعين ثم انهم ادار وه كتاف وساروا

لهالى مكانهم ووضعوا فيه السلاسل والاغلال وتوكلوا به ولميزالوا سائرين الى اناقبلوااليمدينة القيقيول وبقى بينهاو بينهم يوما واحسدا فامرهم الراهب بالنزولوقال لهم لاتدخلوا البلد الأفي غد فاطاءوه في ذلك ونزلوا ولمساانجن الليلنهض المقدم جمال الدين شيحه وقد اخرج البدله الني عملها له الحسكم يونان في كل مكان لاجل أتمام مناصفه فلبسها و زررها فكل ماشك الزرار في ألعروه يغلوا عن الارض قامه وأذا اخرج الزرار من السروة ينزل الي الارض قامه فلما انار تفع ذلك العلو دخل الى البلد مثل الطاير وعبر الي سراية الملك القيقيول فرآه نايم مكبعى وجهه نومة اهل النار فى النار فحكم البوق النحاس على قفاه و نفخ فيه نفرج من ذلك البوق شرار و نار فنزل على الملعونُ القينيو ل فا فاق مر نومه مرعوب وهو يستغيث بالمسيح ويقول من انت ياهذا انر يدان تحرقنى وتحرق بلدى بنارك فقالله اعلم اني حوارى طيار على دين المسيح اسمى الحوارى محرقون امرني المسيح بالنز ولعليك وعلى البطرق عيسي لانمعه يسيرغضبان عليه المسيح وهو مابه عقل ومن جنو نه يقول على عيسى البريجي هذا شيحه فاذا قال لكمذلك فلاتصدقوه وكلمن صدقه كفر بالمسيحوان انتصدقه نزلت انا اليك وحرقت بلدك وقصمت ظهرك فقال وحق المسيح لااصدقه ابدا ثممان لشيحه نفخ فصاح اللعين لانفعل بحق المسيح فتركه ومضى من حيث اتى وسار الى الخلوات وخلع البدله وقد جملها في موضعها وسار الى الخلوات وخلع البدله وقسه جعلها فىموضعهاوسار الىعنداللئامالذي انىمعهم ونامفى وسطهم الىانطلع النهاروقد سبقتالاخبار بقدوم عيسىالبر بجي فأمرله بالموكب ونزل في خواصه وتلقاه فسلم عليه شيحه وقالله يأولدى اعلما له في ليلة امس اتاني حوارى اسمه محرقون وقذخوفنىخوفاشديد وفعل معىفعلاغير حميد وامرنى بعذابالبسير الذى ارسسله المسيح معك قالله يا ابنى شفته وعر فته قال اين هوحتى انى انظره واعذبه عذاب شديد ماعليه من مزيد ثم انه قدم اليه حسن النسر فلما ان رآه قال له انت الذي غضب عليك المسيح قال له اسمع بامعلم انت عاقل و الامجنون فقال له

اناعاقل قال له هذا شيحه الذي يقتل اولادكم و يسي نساءكم و يذبحكم و انا رجل فداوى من اولاد اساعيل عليه فاطلقى واقبضه فقال له يا كناس تسب الراهب السكبير و تقول عليه انه مسلم ولكن ما الذي يكفر ذنبه يابو نا فقال اضر بوه كل واحد منكم لطشه بيده على رأسه فهرعت اللثام وجعلوا يضر بوه وهو يقول لهم عيسى البرنجى ماهو شيحه والله لا يوريكم ندا ياقرون ثم انهم جروه الى داخل البلد واقام المقدم جمال الدين شيحه باحضار شيخ الحدادين فلما كان اليوم الرابع امر المقدم جمال الدين شيحه باحضار شيخ الحدادين فلما حضر قال له اد يد منك ان تصنع لى بدلة من الحديد المصفي يكون و زنها عشر قناطير بالف رطل و تصفيه في خرج سبع ائة رطل و تعمل لى منطقة بسلسلتين قنطار و خلخا اين فاسورتين قنطار ثم تعمل لى قارب ثلاث قناطير و يكون يؤ خذ في قلبه قنطار طوب و قنطار طين فقال له سمعا و طاعة ثم نهض و فعل ما امره به من تلك الساعة طوب و قنطار طين فقال له سمعا و طاعة ثم نهض و فعل ما امره به من تلك الساعة فلما اتاه به نهض المقدم جمال الدين شيحة و دخل على حسن فرآء يبكي و ينو ح من كهد نجروح وهو يقول هذه الابيات

ايادهم أرحمني ورق لحالتي فقد اجربت دممي وعبرني واوليتني امرا لم اكون بليته وابعتني اهلي وزوجي وخالتي واذقتني طم المرار بكاسه وان الليسالي المزعني تولت فرق يادهم لحالي منك تكرما الى ولا تمتمني بحسرتي حكمت في الاعادي بشومها وأوليت العدو اغالي رتبة فياأسفي على الزمان وأهله وياحسرة اهل المز والولاية

فبينا هوكذلك واذا بشيحة داخل عليه سلام فقال له سلام ما تريد ياقصير قال له ياحسن ا متثل قبل ان تنظر بعينك العذاب الاليم والشقاء المميم قال له افعل ما بدالك فا اناممن يطاوع مقالك فمندذلك امر البطارقة فأخرحوه واتاه بتلك البدله فالبسوه ووكل به عشرة من البطارقة يضربوه وقال له شيل من هذا

الطوب والطينحتي علاهدا القارب وتسير بهالي البنايين فأجاب الي ذلك وسار اذا ملاالقارب وحمله اتبعوه خسة انفار بابدتهم الاسواط واذا اعاد تبعوه الخمسة الاخرهذاوقد وقف يهندس لهم المقدم جمال الدبن شيحه جسدار الكنبسة والدير وامران يأتوه بالطفل الاصفر والابيض فاتوابه فجمل الجدار ادناه كله من ذلك الطفل الاصفروا صطنع له المجارى النافذات على الانهار والآكار وسدعليه منجهة ذلاث البغيان ومافعل ذلك الالاجل شيء يعرف معناه هذا و قداشتفل حسن النسر في ذلك المكان ووكل به جماعة آخر النهار يسجنوه فيسجن ضيق ظلام وله فى كل بوم ثلاثة اكماب بقسماط وفجل وبصل ولم يزل كذلك مدة ببنى حتى انه انتهى وعدم القوى ولم بقى بقدرعلى النهوض قال فليوم من بعض الابام دخل عليه المقدم جمال الدين شيحه فرآه يبكي وينوح من كبد مجروح قال له ياحسن طاوعني وارحم نفسك قال له آه باختماس على من يؤدى خبرى لابى ولونظرني ابى المقدم عجبور قال فاما انسمع المقدم جمال الدين شيحه ذلك منه قالله ياحسن اكتب كتاب الى ابيك واناو الاسم الاعظم اسافر اليه واعطيه الى ابيك فى يده واقول له اناشيحه سبع مرات وان لم افعل ذلك لىس بكونلى استحقاق وإذا الاسافرت لإبدان ار محك حتى اعوداليك الني مرة فعندذلك اتاه بالدواة والقرطاس فكتبالكتاب وختمه وبرشمه وطواه وناوله الى المقدم جمال الدبن شيحه فمندذلك اخذه وسارالي عند الملك القيقيول وقال له ياولدي اعــلم انى ا نانى ليلة امس الحوارى محرقون وقال لى ان المسيح يأمرك بزيارة الغمامة القدسية العتيقة فأجبته الى ذلك ومرادى ان اسافر وانت تبطل الاشغال حتى اعود اليك وترتب لهذ البسيرمأ كول طيب ومشروب طيب لاجل ان ياخذ لنفسه الراحه فاذا انارجمت تكون اخذته العافية وتنقله من السجن ياولدى الى بعض المخادع و يكون عليه الغفر ليسلا ونهارا ولا تنمض عنه طرفة عين فعنه ذلك آجابه بالطاعة وتودع منه وسار ولم يزل سائر الى اناقبــل قريبا الىقلمةعجبوربلع حبا يمرف معناه فنزلت عليـــه

شمور ها لله ولمبر الدكتمود والولت اظفاره وزن وهو يقول الله تعالى يفك سجن المسجونين و بمرجعن المكروبين ولم يزل يقول عني اجتمعت عليه الناس وجعماوا يسالوه عن الهفقال هم ياناس اعلم واانى اسورا تبت من بلاد النصارا هارب وكان مص مثرة آلاف يسير وعرفت بعض اسهامهم وذلك الى رأيت رجالا يقالله الحاج عنانس أرض الحجازاته يفك سجنه ورأيت رجلامن المراق يقال له الحاج شعبان الله يفك سجنه وماز ال يقول مثل همذه الاقوال حتى قال ورأيت رجلا يقالله هسن عجبورمن القلاع الله يفك سجنه قال فلما ان سمعواذلك تجاروا الرجالالي عجبوروهوجا لس يبكى و بنوح على لده فاحْبروه بماجرى لهممع البسير فنزل بنفسه الى اعلا الفلمه و قال بارجال على باليسسير فاتوا به اليه فسأله عن حاله فقال له اعران هناك رجلا يقال له شيحه بيعذب ولدك انا شيحه شفته بيضرب ولدك اناشيحه جمال الدبن سلطان القلاع رأيته يشغل ابنك انا شيحة جمال الدين ملطان الفداوية نظرته يجبوعا بنك ومأزال يقول له انا شيحه حتى قال له المقمدم عجبور وبعدذلك دعنامن ذلك كله فهل رأبت شيئا غيرذلك فقال له ولدك اعطاني جواب وقال لى انى اعطيه اليك ولا اسلمه الالك في بدك مم انه شدد على بالا قسام وقال لى اذاا نت قابلت ابى فاعطيسه هذا الكتاب وأمره ان لايقرأه الاسرار بينه وبين امى ولا يطلع على ذلك احدثم ناوله الكتاب فمن فرحته بالكتاب أخذه وطلع فرحانا الىسرا يتدو ترك البسيرعى مكانه وقال لامحسن ها اناقد جاءني جواب من عندالولد فقالت له اقرأا لجو اب ففضه وقرأه واذا فيه الصلاة والسلام على سيد السادات الذي فعلم ابى عجبور به فان الواصل اليك المقدم جمال الدين بذاته وصفاته فاقبض عليه واضر به كاضر بنى وعذبه كاعذبني وانه قدفعل معي كذوكذاوأ عادعليه ماجري منأول لامرالي آخره فلما ارت قرأ الكتاب زادت عليه نيرا نه وصار لا يدرى مابين يديه مم قال للرجال هيايارجال اقبضواعلى اليمير فتجاروا اليسه ليقبضوه فها وجمدواله خبرولا وقعواله على اثر فعادوا الىالمقدم عجبورخا يبين فغال لهم ادركوه في البرالاقفر فركبت لهالخيول

فطلبي وفدند ذلك تأسف المقدم عجسور على عدم قبض اليسير وتذكر قوله لهاظ شيحه سبم مرات و بكت المعمل تلك الحالات وقالت له ياعجور سيرالي اولاه اساعيل وأقصدهم وقع في عرضهم على ان مخلصو اولدك عاهوفيه واقصد الملك العادل في ذلك الفضية فاجابها الى ذلك وركب حجر ته وطلب البرالا قفر وغ يزلهمائر حتى اقبل الى حصن صهيول فرأى الرجال مجتمعين فقال لهم انافى عرضكم يااولاداسهاعيل ففالوالهماا لخبرفقالههم اعلموا انالوليدقدظهر فقالواله بالسلامة وقبضه القصيرا يش باخناس انت ووله ك تقبض سلطان القلاع فقال لهم تأنو احتى احدثكم ففالوا وبمدهاقال لهم ممان ولدى ضربه سبع علق فعند ذلك تصما يحت الرجال عليه فهداهم وقال لهم اسمعوا باهي القصة فقالواله وبمدها فقال لهم وبمد ذلكهمات القصير فلما ان سمعوا بذلك جردوا عليه الشوا كر وارادوا ان بضر يوه فصاح عليهم وقال اصبروا باأولادالهم حتى تسمعوا باقي القصة فقالوا لهو بعدها قال لهم اردنا ان ندفنه فخرج من الكفن ومرق قالواحياه الله وقواه قاله ورجم بالليل آلي الفلعة فسرق الوليدوعلق البو ابعلى الباب واخذه وضريه اربعية وعشرون علقةواخذه وساربهالي الفيقيول وجري من الامرماهوكذا وكدا واحكى لهم على الذى صارمن اولهالى آخره وقال لهمهاا نافى عرضكم فقالواله وصلت ولكن ولدك قليل الحياومالنا الااننا نركب ونسير كمناالى الغداوى ابراهم ونقصده في هذه القضية لعله يترجى السلطان في ذلك قال لهم افسلواما بدا كم وقدجموامن بمضهم البعض خمسة وسبعين الفاشر بنى وجعلوها في شكمجية وركبوا وساروا ومارالوا كذلكحتي اتوا الى قلمة حوران واجتمعوا بالمفدم ابراهم فرحببهم فاخبروه بالقصةمن اولهآ الى آخرها واعطوه ذلك الدراهم فغال لهم غدا إن شاء الله تعالى تطلع للديو إن الي الملك العادل وإنا أكون واقفاعل يمينه انكلم لكم ثلاث كلمات عند اللك فقالواله سمعا وطاعة فلما كان عند الصباح جلس الملك على عادته وتكاملت دولته وعشيرته وتكامل الديوان وجلس الرجال فبيناالملك كذلك واذا بالرجال قداقبلوا اليه وسلمواعليه ومامنهم الامن

قال الله ملا قلب ملك الدولة فرحب بهم الملك واجلسهم فقال ا براهيم اهلا ومرحبا يااولادالعم ماانتم بخيرقالوانعم بحس اميرالمؤمنين قال الملك ماالحبرقالوا له ياملك الاسلام جاء تناعندك دعوه قال ابراهم الف مرحبا بكم عند ملك الاسلام اماا نتماخوانه أمااتتماحبا بهورفقاءقالاالملك وألاسم الاعظممرحبابكم فاعادوأ عليه الفصةمن اولهاالى آخرها وكشفواله عن باطنها وظاهرها فتمجب الملك من ذلك غاية العجب وقال ليتني لم احلف بالاسم الاعظموا نا ايش ذنبي فى ذلك و لكن يحصل الطاف خفية فبيباالمقادم والرجال والملك والابطال جالسين فى الديوان واذابتذ كرة سقطت على فخذالسلطان من سكنة باب المكان فاخذها السلطان وقرأها فوجدالصلاة والسلام علىصاحب المعجزات وسيد السادات خطابامن المقدم جال الدين شيحه الى بين ايادى ملك الاسلام اعلم انحسن النسري ابن عجبورقليل الادب واخذته اعلمه الادباعلم ياملك الاسلام اني حالف يمين ان كل من جاء ني يتشفع في حسن لا بدان اشغله في الطوب والطين ولوكنت انت ياملك ولابدالفداوي ابراهيم عنشيل القف التي للكنيسة لانه لم تكلم في شأن ذلك الاباجرته وقدا خلذفي هذين الكلمتين من اولاد عمه خسسة وسبعين الف شريفي من الذهب قال فلماان قرا الملك ذلك التذكرة قال لابراهيم ماالذي فعلت معالرجالحتي تكلمت لهم واجبات رئيس قال لهاخذت منهم كذاوكذاواعاد عليه القصة من اولها الى آخرها قال له الملك الرجل يريد يشيلك السقفة التي للكنيسة قال آبر اهيم هذالا يكون ابدا قال لهم اطلبو اشيحه حول القلمة فطلبوه فإوجدوه فامرألملك بالرحيل ورحل فىمن معهمن الرجال وسا رطالب القيقول فهذاما كانمن هؤلاء قال واماما كانمن المقدم جمال الدين شيحه فانه بمداناعطى عجبو رالكتاب سارالهضاب واخفى نفسهفي فلمةصهيول لاجل مابري مايحرى من هذه الاموروقداتاهم المقدم عجبورمن الامرماذ كرناوكان المقسدم جمال الدين شيحسه حاضرذ لكوناظر مكله حتي ان الرجال سساروا الى ابراهم واعطوه المسال وتقرر الحال على انهم يأتوا الى الملك العسادل فاتوااليه فسبقهم المقدم جمال الدين شيحه ورمى التذكرة وجرى من القصة ماجري فهذا كان الاصل والسبب

(قال الراوى) ثم اذالمقدم جمال الدين شيحه تركهم وسار الي القيقول فلما اناتي المهادخل علىحسن النسر بن عجبور واعلمه بماجرى فرادهمه وكثر غمهو نصحه شيحه وامره بالاطاعة فلم يمكنه ذلك ابدا فاعاده الىما كان عليسه من التعبوالشقا وجعل يشغهوهو يخطر فيذلك الاغلال والقيود فهذا ماكانمنه (قال الراوي ) واما ماكان من المر الملك العادل فانه جمع الرجال واخذهم وسار بهم حتى اقبل الى تلك المدينة فنزل بالرجال واخذ لهم الراحه هذا وقدعلم ملك البلد بمجيء السلطان فاغلق ابواب مدينته ولم يعلم ماسبب مجيئه فجلس الملك للاثة ايام ولماانكانت الليلة الرابعة قال الملك يارجال وبعد هـذا القعاد فانهض الآن يا ابو سليمان يا نقيب الرجال وادخل الي هذه البلده لعلك ان تسكشف لناخبر من الاخبار فاجا به الي ذلك الطاعة و نهضواخــذ معهولد،وسار الى البلد فراى الا بوابمغلقة فارمى مفرده وسار هو و ولده حتى نزلوا الي داخل البلد وسار وا الاثنين فبيناهم سائر ين واذا بفلام صغير مقبل عليهم وصاح عليهم وقال لمم من أنتم ياكناسات انتم سراقين واخذحجرا من الارض وضرب به المفدم سليمان في صدره فقالله المقدم سلمان ياابن الملمون تضربني بالحجر وجرد حسامه وهجم على الغلام وكمذلك فعل ولدة فلمارآهم الغلام على هذاالحاله طلع بجري الي الخلوات فطلبوه الاثنين وطلموا يجروا اذسقطت من تحت ابطه بقجه فظنوها من الاموال واخذوها الاثنين وقالوا هذه احسن من ذات هـذا الملعون ثم افردوها وجملوا يقبلون فيها فخرجت منهاروا يحزكية فشموا الاثنين فبرمت رئخ وسهم ورجوا ونقلبوا سوى فعاد الهم الغلام واخذهم الى السيجن وشكهم في الاغلال واعطاهم ضدالبنج عطسوا فقالوانشهد ولانجحد بدين الني محمد اين نحن قال لهمانتم عندى يا كناسات انتممن بتوع ممد وقعتم ياكناسات مابق لكم خلاص منصيد القفاص قانوا لداطلقنا يامعرص لثلا نصيح لمن يأتى اليناو بخلصنا من بدك

ويقبض عليك فقال لهم افعلوا ما بدالكم فعند دلك صاح المقدم سلمان بمل ورأسه انت فين بإحاج شيحه عز نصرك قال لهم الغلام والاسم الاعظم ا تاجال الدين شبيحه قالوا لهاالله ملاقلك فقال لهمانا حالف بالاسم الاعظم انكل من اتى الى ها هنا لا بد ان اشغله في الطوب و الطين فماذا انتم قائلين قالوا له افعل ما بد الك قائل لهم خليكم على ماا نتم عليه الىغد وتركهم وخرج من السيجن فهذا ماكان من اس هؤلاء (قال لراوي) واما ماكان من امر الملك فانهم لما عا بواعنه هذين الاثنين ارسل خلفهم ائنين من الاماره فقبضهم شيحه وهو على صفة راهب وماذال الملك كلماارسل آثنين يقبضعليهم حنىقبض علىالرجال ومابقي الاالملك والوزير وآبراهم فقالوا محن نسير الىالبلد ونكشف الخبرفقال ابراهيم اذا دخلنا البلد نكن فبهاالي النهار قال الملك ولايشيء ذلك قال له ابراهم خوفا من القصير قال الملك تحن نطيع امره وانا اول من يطيعه وماانت باعظم مني فقبال له يا ملك افعل ماتر يدثم انهم دخلوا الى البلد وساروا فيها وكان الصباح قد اقترب ولاح الفجر والظلامقد دهبومازالوا كذلك حتىانت البنايين وألمهندسين وآذا بالملك نأمل يرى رجاله وابطاله والجميع مغيدين في الاغلال والباشات الثقال ومعهم اللئامذات اليمين وذات اليسار وقداشتغلوا في الطين والاحجار فتمجب الملكمن هذه الاخبار فبينهاهو كدلك وادا بدرو يشعجمي قد اقبل اليه وسلم عليهواعطاه صحبة ورد فأخذها فوجدفيها تذكرة بقول فبها ياملك الاسلاما نأ حالف يمين بالاسم لاعظم فان انت خالفنني فلابد عن شغلك كظما ورغماوان انت اطعتني فلا بأس بذلك قال الملك افسل مابد الك الهاالدر ويش فعند ذلك اخذه هو والوزير وتاخر المفسدم ابراهيم ثماني بهـمالي البطارقة وقال لهم المتوني بطشت من النحاس فاتوه عما طلب فملاه طوب وطين وحمله الملك والاغا شاهين ونفذذلك اليمين واخذهم بعد ذلك الىالسجن وعاد الى السقافين وكان البنيان قد قرب الىالانمام فعند ذلك سار وهو فيصفة بطريق حتى اقبل الى ابراهيم وقالله انت ياسيدى على دين المسيح قال ابراهيم

هوالدين التسميع قال لها عمل معروف وشيل لنا هذه انسقفة وارفعها الى اعالا البنيان واعتفده السرة فنسيها عشرة آلةف دينا رفسند ذلك قال ابراهم اليدالبطالة تِعسه وا نافي ٥٠٥ هالبات احديمرفني ابدامن الناس وقدنسي كلام المقدم حمال الدين شييحه لحما رأى الدراهم فاجأ به الي ذلك بالطاعة وسار معد فاقبل به الى المقفة وإتاه بجماعة من البطارقة وتعاونواعثيه حتى حملوه السقفه وطلع بدائي اول اشفاله والثانية والثالثة وإذا بالذي محت الاشغال يقول له شدحيلك يا بوخليل فقدنفذ اليمين فمندذلك قالى ابراهيم هذا هوالقصير وقد نفذ كلامه معى ولكن انا اقصف عمره شمطر حالسقفة علىرأسه وفصده بذلك هلاكهورمسه ووقف يتأمل واذ بالبطريق قداقبل عليه من عندالقب الفوقانية وهويقول ماعلينا ياسيدى وقعت غصبا عليكفانزل اليهاواحتملها ثانياقال ابراهيم انالااحملها أبدا فتأمل اليسه بعينه وقدفهم الاشارة وهو يقول والاسم الاعظم ان لم تنزل ومحمليا لاتبات الليلة الاوجلدك معلق علىحوران ياقليل الادب اماكفاك مافعلت وماالذىمن الرجال قداخذت وايضا اخذتمني المسال واردت قتلي بغيرحق قال أنزل أنااشلها وماباليد حيسله ولكن تعطيي سرة أخرى مشسل الاولىقال لهمن امرك انترميهاقال ابراهيم صدقت ثم انه نزل واحتملها وطلم بها الى الاسوار وركبها مكانها كل ذلك يجرى في العمارة وملك البلد ماعنده خبر ولاجلية اثر لانالبطارقة معتقدينانهذاعيسي البريجي همذا وقدامر المقدم جمال الدين شيحه بابطال العمارة فابطلوهاو صبرالى الليسل ودخل اليهم السجنوسلم علىالسلطان فسلمعليه الملكوالوز يروسألوه فىاطلاق حسنالنسر قال لهملا بدمن الاطاعة وان أيطع فلابد من عذابه فمندذلك قال الملك انااسير اليه فقالله سيرهاهوفي ذلك المسكان واوصلهالى بابالسجن الذي فيه المقدم حسن فتأمله واذا بهقدا نتحل جسمه ورق عظمه وجلده ومابقي الإرسمه فقال الملك السلام عليكم قالله عليك السلام من انتقاله اناملك مصر والشام وقد أتبت اليسك متشفنا فيك عنداخي المقدم جمال الدين شيحه وقدجرى من الامر ماجري واعادعليه القصةفقال حسنوبعد ذلك قالله تطبيع المقدم جمال الدبن شيحه قال حسن لا كان ولااستكان واذا فرمني اودقني في الهون ما اطبع رجلا قصير ابدا قال له الملك لاجل خاطرى فقال لا يكون ذلك ابدا قال له الملك لإجلخاطرى قالله لايكون ذلك ابدا ولوسفيت كؤوس الردى فتركه السلطان وعادوهومتنسيرحتي وصلالىالمقدمجمالالدين شبيحه وقالله يااخي اسلخ قبة عينيه لانه فاجر وماعنده معرفة ابدافقال له الوزيرا نااسيراليه فسار اليه وفعل مثل الملك فلم يطيع وكذلك الرجال واحد بعسدوا حسدو مامنهم الامن ذكرله مافعل المقدم جمال الدين شيحه من الاحتيال والاحوال،وهولم عنثل فعادوا ساخطين عليه وعلى ابوء وهم يقولون خزيت انت وولدك ياخناس ولم يبقى منالرجال ألا ابراهيم الحورانى فقال لهم ابراهيم اناامضي اليهواخليه يطيع القصير ولكن ايش مطوني ان انا فعلت ذلك فالوا له نعطيك كل واحدمنا مائة دينار قال الملكو انااعطيكعشرة آلافدينار قال الوزير واناخسةقالوا نصراءالسلطان وبحن ستهفقال ابراهم وانت ياحج شيحه قال لهاناأعطيك سره مثل الاولى قال ابراهم ها نوا الدراهم قبل كلشيء قال الملك واذالم يستطيع قال ابراهيم والاسم الاعظم اخليكم تضر بوني بالشواكر جميما فقالت الرجال خذالمال هاهوحتي ننظر ذلك اليمين الذي حلفته فقال الملك خل المسأل سنى انا الا خر واعطوه جميع ماقالوا له عليه فجمعه المقدم ابراهم وقال يارجالاعلموا الاهذا المال ديتي فان اطاع حسنفزت انا بالاموالوان لم يطيع فاناا كون طعا ما للسيوف ثم انه نهض من ساعته ودخل على حسن وجرد شاكريته ونزل عليه ضربامها وهويقول ياخناسلارحك القلاانت ولامن يكونمعك ياقرنانكيف ياتى الملك وانت ترده خايب هووسائر الرجال اما انتمثلنا اماانت مثلي والاسم الاعظم الاكرم الامجدان لم تطبيع في هذه الساعة والاقطمتك بشاكربتي هذه وعجلتاليكالموت قبل ان يقتلوني فما الذي تقوله قال له وقــد تأسف في بكائه وقال يابو خليل واناما بقى في شيء يطيــع ولا جسم قال له ابراهيم الفصير يرجمك سليما كا كنت واحسن فعندذلك قال لاالله ملاقلبه ايدالله لهالسيادة الملكية طاعت الخو نداليه والاسم الاعظم فعندذلك اقبل اليه الملك وصافحه وسلم عليه وكذلك الرجال وقبل اليه المقدم جمال الدين شيحه وقبله بين عينيه وقال له لم يكرن عندي اعزمنك وسوف تعودالي أحسسن الاحوالوانا والاسم الاعظم لابدلىمنهدمذلك البنا جميعه ولم اخلى له آثار ( قال الراوي ) ثم انه أناه بقرازة صغيرة واستقاه اياها فتقاياها فنرلت منه مشل الدم الاسود فاستقاه الثانية والتالشة واخرج لهدهات ودهنه به ولفه فى ثيابه واطعمه شيئا من الحسكة فقــام لوقته وساعته وقال لهم خلوه على حالته فهذا ما كان منه ( قال الراوي) و اماما كان من امر المقدم جمال الدين ٰ شيحةفا بهترك الرجالوسارالي الهارى الذيكاناصطنعها وفتحمنافسها فنزلت المياه على الطفل الذي تحت الجدران فبوشته وتركه وسار الى الملك فقبضه واتى به الى عند ملك الاسلام فقال الاللك بعدان قبضه ماتقول في الخراج وهدم البنيان وكلفة الركبة والالختلتك قالله ياملك المسلمين آناا كتبروحيف دفترسلكك واوردا لخراج فىكل عام واردلك خزنتين مالكلفة الركبة قال الملك ومن يضمنك فىذلك قال شيحة انا الضامنله ثمان الملك اطلقه وسارالي سرايته وقد أرسل اليهم المال الذي قال لهم عليه وكتبه الملك في دفترملك وعاد بعد ذلك الملك برجاله ومعهالاموال وسارالمقدمحسن النسر من قلمته بعدان اطاع شيحة وكتب اسمه على شو آكره (قال الراوي) فهذا ما كامن ام هؤلاء واماماكان من الملك العادل فانه سار بالرجال حتى اقبل الى الشام فسلمت عليه أمه الستحسنه الدمشقية واقام فى ضيافتها سبعة ايام وقداخبرته بانها تر يدالحج الي بيت الله الحرام فامرلها بالمراسيم وسارطالب مصروقد وجهت ايضا امهالى الاقطار الحجازية وأماالسلطان فانه دخلاليمصر بالدولة فيارقي رتب العزفهدا ماكان منه واماامه فانهاسافرت فىالبحار مدة من الابام وقدطلع عليها الربح فانكسر اردمون

غليونها فتكاثروا عليهااللثام الواقفين فى البحار فاسروها هى ومنءمها وساروا بها وكانت هؤلاء الكفار بدورن علىالبحار ويأخذون الاسارى وببيموهم للملوك الكيار فلما أن أسروا أمالسلطان الىمدينة يقال لهامقدونية ولزلوها الى سوق الدلا لين وجعلوا ينادون عليها فهذاماكان من امرهؤلاه وأماما كان من امر اللعين جوان فانه ضاقت عليه المسالك والمهالك فاخذ برتقشه وسارفي البرارى والقفاد ولميزلسا يرحتي انهم دخلواالي مدينة مقدونية فلماان اقبسل جوان علىمدينسة مقدونية فلما اداقبل جوان علىمدينة مقدمين بهض لهوتلقاه وترحب به واكرم مثواه وذبح لهخنز ير تحترجليا فلما الناستقر بهالجلوس التفت الي مقدمين وقال له لابد ياولدي انك تركب لك ركبسه على بلاد المسلمين وتغزى لك غزوه في سبيل المسيح قال له الافعال ذلك ابدا التنظر الى الماوك قبلي ومافعل بهمرين المسلمين ومرادك انهاكون سادسهم فانالااركب ولااركب ابدا فانجلست عندى من غير كلام فرحبابك وان انتسافرت قعسلامة المسيم (قال الراوى) فلما ان سمع جوان ذلك الكلام سحكت على مضض منه والتفت الى البرتقش وفاللهسمير بناالىسوق المدينمة نتفرج ياسيف الرومفسار معه وقال لهجوان ياسيف الروم ادخـل مقدونية وهي عامرةواخرج منها وهي عامرة فقــال لاوحق المسيج لابد ان اجعل مقدمين مع الملوك المحبونسين ثم انه سار الى السوق فوجدالدلال يدلل على الملكة ام السلطان فاشتراها منه بعشرة دنا نير واخــذها وسار وقد عرفها الملعون ففرح بذلك الفرح الشــديد (ياساده) قال للبرتقش متى ماخر بت مقدونية ياسيف الروم ثم سأرالي مقدمين وقال له خذ المرأة فهي أم ربن المسلمين اعملها جناقة و بعدذلك منظرها وارميها الى البحرفقال . له واذا علم ربن المسلمين فما يكون الخلاص فقال له لا تخاف يار اجل ها انا قاعد عندك ثماغراه بألكلامحتى اطاعه وامر باطلاعها الى السراية وهي باكية حزيت على ماأصامها من ذلك الاسروالهوان فلماان دخلت السرايةوجدت بنتالملك جالسة كانها البدر ليلة اعامه فلمارأتهاالقي الله حبهافي قلب البنت فنهضت على

الاقدام وسلمت عليهاسسلام الاحباب وقالت لها ياامي عليك الإمان لاتخافي من جوان ولامن غيرجوان مم اجلستها الى جانبهاقالت لها يابنتي انافي عرضك لان جوان اغرى ابوك على فعل كل قبيح قالت لهالا مخافى ابدافعندذلك اطمأن قلبها وجلست الى جانبها وجعلت تقرأ فى القرآن العظيم والبنت تصفوا لهما حتى اتى وقت الزوال فطلبت الماء فانت به فتوضأت وصلت صلاة الظهر فتعجبت البنت نور المسيم مندلك وسألتها بمسد ان فرغت من صلاتها فقا لت لها يابنتي ا ناأم السلطانوان احسن المولى خلاصي زوجتك بالسعيدبن السلطان لانهاجل منك واحلى وجهامنكوارشق قداواعظم جمالامن جمالك اذاانت اسلمت فقالت لها يا أماه انا اقول لا اله الاالله على رسول الله و اسلمت البنت في عاجل الحال وجملت تعلمها الصلاة و بعض سور من القرآن فهذا ما كان من امر هؤلاء (قال الراوى) واماماكان من امر جوان فانه صبرالي الليل ومكر هو و برتقشه ومقدمين وولده وقدقال جوان يابرثقش قومواطلع السراية وانظر الاخبارحتى اننا نطلع الي عندام السلطان ونعملها جناقة فطلع البرتقش فقابلته نور المسيحوضربنه بيدها على وجهه وقالت لهما تريديا كناس فقال لهالااريدشيء ابدائم انه نزل وقال لجوان اطلم انت وانظر الخبر فانى رايت الاهل عند بعضها فقال جوان ماهذا الكلام ممانه سارالي اعلاالسراية واذا بالبنت قابلته وسحبت الجزمة من رجلها وسارت تضر به حتى انه رجع خائبا وطلع ايضا مقدمين فطردته وقالت وحق المسيح كل من اتى الى هاهنا لاعــذب العذاب القبيح فنزل البرنقش وقال لحوان انظرلك طريقة غيرهذه الطريقة فالتفت جوان وقدبرى مقدمين وهو واقف في الديوان قال لهمااسمك قال عبدالصليب بن مقدمين قالله نقر بالي عندى حتى افي افيدك فائدة لانري احمن منهاقال له سمعا وطاعة وتقدم اليهوسارره في اذنه وقال لابيه احزم لهمتجر يسير به الى بلاد الاسلام فانى علمته كيف يفعل فعند ذلك فعل لحوازما امره به وسافر عبد الصليب حتى انى الى اسكتدرية وانتقل من المالح الى الحملو وسار الى مصر فنوطن في خان الى الايام فاما ان

كان الي الصباح واذا باللعـين عبــد الصليب طلعالي الملك وهو يقول نعم ياربن المسلمين هدية على قدر مقامي ليس على قدر مقامك قال له الملك انت ایش قال تاجر اتیت من بلاد الناس أرید ان اتاجرفی بلادك هـذه ولـكن اخاف ان احدا يدوس على طرفي قال له الملك عليك الامان فبينما اللعين يتكلم واذا بابراهيم نهض على الاقدام وقال يامولاناالسلطان لانقبل هذا الإنسان فانه والاسم الاعظم دسيس وقال الملك خنذ الهدية الذي اتى بهااليك قال ابراهيم ولكن دسيسه فنزل للعين وأمنه السلطان على نفسه ولاانكان الى يوم طلع للملك بهدية ثانية قال ابراهيم مقبوله ولكن هذا دسيسه قال الملك نحن لنا الظاهر ولم يزل اللمينكل يوم يطلع بهدية سبعة ايام و ابراهيم يأخذها و يقول هذه دسيسه فلماان كانسا بع الايام طلع اللمين الديوان وهو يقول نعم إملك الاسلام انا اقول على يدك قولا عدلاحقاصدقااشهدان لااله الاالله واشهد ان محمدا رسول الله ياملك الاسلام ليلة امس اتا ي سيدك الملك الصالح نجم الدين ابوب وقال لي انت من الفرقة الناجية يوم القيامةغدا اطلعالى السلطان ولدي الإمير بيبرس واسلم على يديه وجدد اسلامك فانى اعلمه ان يقبلك قال وكان هذا كله تدبير اللعين جوان قال فان سمع السلطان ذلك الكلام من قبله وقال له مرحبا بك قال ابراهيم دسيسه ياملك الاسلام قال له الملك مالك منحاجة انت به يا بن حسن قال ابراهيم اعطى خطك وختمك يشهد عليك بانى نصحتك ولم تقبل النصيحه فكتب اهذلك ثم ان الملك قال المعين تمني على تعطي قال له تمنيت على الله ثم على جناب السلطان الملك العادل ان اكون سرك بدار الملك قال له الملك ان الله اعطاك والبسه من تلك الساعة سرد ارالملك فاقام على هذه الحالة فهذاما كان من امر ه ولا و قال الراوى ) وأما ما كان من امر اللكه ام السلطان فا نها لما ان سمعت عسير ابن مقدمين سألت نو رالسيح عن ذلك فسألت أبوها في سفر أخوها فاخبرها بانجو انارسلهالي السلطان واعطآه جزء من السم الخارق ودبره على تدابير يقتل بها السلطان واعطاه التجرة فاخذة وسار فلما انسمعت البنت بذلك من ابها اخبرت الست فلماعلمت بذلك الخبر قالت لهايا بنتي اذا كان الامركذلك وفعل اخوك هذه الفعال فن ابن انت يكون لك قبول عند السعيد بن السلطان قالت لحسا وكنف يكون الحال قالت لها هل عندك احد من السلمين الماسورين قالت نعم عندى يااى ممانها ارسلت الى اليسيرجي فاتى لهامنهم بيسير وكان هذا العامى على الأنكاوى الذي قدمنا ذكرهلانه لماان ارسله شيحه إلى الملك وانعم عليه فاخذ مااعطاه اليك الملك وحزم اليهالمتجر وسافرطا لببلاده فاستبسر فيذلك المدينمة حتى مضت تلك المدة وآناله الاوان فاتوابه الى عند الست حسنه الدمشقيه ام السلطان قالت له ياهـ ذا اريد ان اكتب اليك كتابا وتسير به الى الحروسه للملك العادل وتعيد الكتاب عليه وتأخذ منه المطا الذى رسمه اليك في الكتاب قال سمما وطاعة قالت له قدم عندي حتى اكتبلك الكتاب على أسك الابره لانى اخاف ان احدا يقبض عليك فيرى الكتاب معك قال لهااقضي مابدالك ثم انها حلقت لدرأسه وكتب عليها الكتاب واعطته شيأ من الحطام وأمرته بالسفر فسافر من ساعته وطلب ارض مصر فهذا ماكان من امر هؤلاء (قال الراوي) وأما ما كان من امر ملك الاسلام فانه مقيم بوم من بمض الايامواذا بالامير عز الدبن الحلمي وقف في محمل الطلب قال الملك امير المؤمنين قال له ما الذي تريد قال له اربد ان اتمنى عليك تمنية فقال الملك تمنى قال تمنيت على الله تم على جنا بك السعد ان تاتى انت وسائر عسا كرك الى قصرى في بولاق وتاكل عزومتي قالوكان الاميرعز الدين الحلمي بناقصر في بولاق من داخل بستان على جانب البحر وسماه بقصر الحلبي وبعد انتم البنيان سار الى الملك وعزمه وتمني عليه فاجاب الملك الى ذلك وسار بالابطال والعلما ولم يزالوا كذلك الي ان دخلوا ذلك القصروذلك البستان فتأملوه واذابه بدعةمن بدع ازمان مشيد الاركان معتدل البنيان ومن حواليه دلك البستان على رأى من قال فيه هذه الاو زان

> قصرقد حوى كل الماني و بنيانه قدساد على السنان وحوله جداول الانهار تجري لها نغام يزهوا على العيدان والاغصان دونه قدتمايلت عجبا وسادت على الاعيان والربح منهقد فاق العطور والندوالكافوروالزعفران

ياله من مكان عجيب ترتاح فيه سائر الابدان يبرالعليل اذا مااليه اتى يشنى السقيم منه والسكران

فلماان عبر الملك الي ذلك المكان فرح بهوا تسع صدره وانشرح وقال والله ماهذا الاشيءعظم تمانهدخلاليداخهل المجلس فرأى الفراشات والمساند والوسابد فجلس الملك ومنمعه من الاعيان وقد راق المكان و وفف الامير عز الدين الحلبي فى خدمة السلطان وقدامتدت الاسمطة وحضر الطعام من مطبخ الامير عزالدين الحلى وتسلمه شر بدار السلطان وسلمه للاغوات والخدامين وقد تقدم الى بين يدى الملك العادل مرطبات وشيءمن الحلوات و تكاملت الاواني وقدا صطفت الرجال لاجل الطعام وجلس ايفسا الوزير والسلطان وتقدم ابراهم بنحسن الحوراني ليأخــذ ششني الطعام لان له على ذلك ماهيات وعلوفات فشق ابراهيم وهو يطل ويتأمل في الطعام ذات اليمين و ذات الشمال وكلمارأى شيء من الطعام يقول سليم ويتركه وعضى الى غيره حتى انداتي الى المرتبات الذي عند الملك فتأملة ووقف وصاح اين الاميرعز الدين الحلمي فاقبل آليه قال لهخذ هذه الموطبات واثركها وهات للامير غيرها لانى رأيته قد هبت عليه نسمات الارباح فاصابه بعض الغبار قال الاميرعز الدن الحلي باامير هذا شيء يشوه الملكمنه وانطعاى لمفيهشيء ردي ابدا ولكنني ظننت انك انت فعلت ذلك الفعال لإجل الى لم اعطيتك شيئامن الحطام وان كان هذا ضميرك فاناا بطله عليك وآكل من ذلك المرطبات قبل السلطان قال له المقدم ابراهيم يااميرا تتمغر ورقىذلك ولكنطا وعني وارفعذلك المرظبات قال لهلاارقها ابدأ فعند ذلك صاحابراهم علءرأسدو قالمسمومة المرتبات مسمومه فعند ذلك امتنع الملك وتأخرت ابضا الرجال ورائهاوقه اخلذ الملك شيئامن المرطبات علىرأس الخنجر وارماهالي كلبهناك فمااسىقر بهحتى وقعالى الاوض لوقته وساعته فعنسد ذلك غضب الملك غضباشديدا ماعليه من مزيد تم قال باعلماء الاسلام ماذا تقولون فى مثل ذلك الاحكام قالوا له هذا جزاؤه القتل من غير كلام فعند ذلك صاح الملك على أبراهيم وقالله ياابراهم قال نعم قالله اضرب عنق الامير الحلي قالله ابراهيم احملم

ياملك الاسسلام واعلم انهذا الرجسل مظلوم ولم يكنله فىذلك جنايه ابدا قالله واى جنايه بعدهذا قالله قدنصحتك والسلام ثمان المقدم ابراهيم اني الي الامير عزالدين الحلى واداره كناف وقوى سواعده والاطراف واخذ منديلا عصبه على العــين وأخذالاذن الاول،منالسلطان والاذن الثانى ولم بني الااذنا واحدا هذا والملك قدامتز جبالغضب وظهرتاه سبعجدريات ملكتهمن الطارقة اليمين الى الطارقة اليسار شعرة اسدبين عينيه سبع لحم بين حاجبيه هذاو الامير يتضرع اى لله و يطلب مند النجاة فبينما الملك جالس واذا بعلى الانكاوى داخلاعليم وهو يقول نعم قال الملك انت ايش قال له ياسلك الاسلام شأنى انى أنيت من عند امك الستحسنه الدمشقيه وعلىالانكاويالذي اتبتاليك بكتاب المقدم جمال الدين شيحه قال له الملك وما تريد قال أريد أن أتمني عليك بمنية واحدة قال له الملك تمني قال له تمنيت على الله ثم على جنابك السعيدانك تقوم على حيلك ومحضر عدة الحلاقه الملوكي ونحلق لى رأسي فعندذلك قال علاى الدين آخ معرص روح جائم بناع حاكم هو اسطى مزينيا كلبوقدقا لتالامارة مثل ذلك هذاو أما الملك قال له ان الله احطأك ونهض الملكو قداخذه الابتسام من هذا الكلام وضحك الملك من كيد الغيظو احضرماء الورد والعدة الملكيه وبلله رأسه وجلس على الانكاوى بين يديه وهو بقولله بل الشعرطيب يااسطى ثمان الملك افر دالموس وقشط اول قشطه فبان من تحتها سسطراً مكتوبافقرأه يرىفيهالصلاة والسلام عمىصاحب المعجزات الى بين ايادىولدى ملك الإسلام اعلم اننا وقعنافي اليسرفي مقدونيه والسبب في ذلك انجوان أرادان يفسدعرضي فربي حانى على يدينت مغدمين نورالسيح وقد اسلمت واوعدتها بزواج السعيد مم قشط قشطة اخرى فرأى مكتو بااعلم باملك ان اللين جوان ارسل لك عبد الصليب بن مقدمين بسبع هديات وخود تهمن السم وقال له افعل كذا وكذاواسلم باطل على يدالملك فيمنيك فتمنى عليه فتكون سردار ألملك فيعطيك فارصدله الفرصة واوضع الخودقة السمفياىشيء امكنك والسلام فسار اللعين علىمثل ذلك واحترس ياولدى على نفسك منه غاية الاحتراس واقتله اشدقتلة ولا بدمن مجيئك الي مقدونيه

لإجل خلاصى وتنعم على على الانكاوى والسلام قال فعنـــدذلك نهض الملك وقال لهياعلى قال نىم وحيات رأسك ما بقيت احلق لك بل الذى حلفته لك يكني قال له على هذاخطأ يااسطى ولم يصح ابدأ فضحك الملك من قوله وانعم عليه وقال له من اعلمك بانى هناقالله انى دخلت الى القلعة وسألت فيهافا خبرونى فانبت ولم توانبت تمسار اليحالسبيله فهذاما كانمنامرعلى الإنكاوىواماما كانمن امرالسلطانفانه جلس على مرتبته وقال للمقدم ابراهيم ياابو اخليل اطلق الامير عزالدين الحلبى من وثاقه فطلقه المقدما براهيم من وثاقه واعتذراليه الملك وانعم عليه وطيب حاطره واجلسه فىمكانه وقد تعجب من ذلك كلمن كان حاضر مم ان الملك بعد ذلك نهض على الاقدام وسار رالمقدم ابراهيم في اذنه وجلس مكانه فسار ابراهيم الى ماندبه السلطان وكان الملك قدامره بحضور ان مقدمين فساراليه فرآه جالسا ماعنده مرف الدنياخبر فاقبل ابراهم اليهوضر بهعلى رأسه بكفه الخفيف فطاش عقلة وارادان يصيح فصاح وقال واى قال له الملك العادل انت ايش بالمين قال له اناعبد الصليب ن مقدمين اغرانى جوان ولهانى بذلك الشان فقال الملك اضرب راسه ياابن حسن فوأتله خابمنعادى نظرك قال ابراهيم وماالذى افعل بهذ قال جمع ماله ونواله وماتملك يدهاك هبة كريم لايردفى عطاه قال ابراهم مقبول ولوكان بيته براس ماله فلاخلاف مم انه ضرب راس الغلام ونهض الملك من ذلك المكان فصار ذلك المكان خراب من تلك الساعة وهذه العزومة قال عليها (ياساده) وقدا نقبض الحكم من ذلك الشان واماما كانمن شأن اللئام نزل الملك الى الديوان واجلس السعيدوامره بالمدالة والانصاف وقال للوز يرغدا تركبوا في مصر واناسائرا ناو ابراهيم واسيرا لى قضماء اشغالي فقال باملك الاسلام اماتا خذمعك احدمن الانام فقال له لا ينبغي فانالسيرمع هؤلاه الاثنين ثمانه سار هووابراهيم وعنان وقداقبلوا الى دكان رجلايبيم بطيخ فبالامرالمقدران الذي اشتهى الاكلرمن ذلك البطييخ وصعدوا الي الدكان وكانوا لبسوا ملابس العربات وجلسوا فرحب بهم بائع البطيخ وقدم لهم البطيخ بأكل السلطان من ذلك البطيخ شيء قليل وعمّان ايضاو مااكل كثير الإابراهيم فانه اكل

اكثرمنءشرين والرجل ينظر اليه شطرا ويرمقه قمدرا ووضع بعد ذلك الملك يده ليمطى بائع البطيخ شيئامن الحطام لهرأىمعه شيئاابدا فسأل ابراهيم قالرواناالآخر كذلك وأنت ياعمان قال واناماممي شيء قال الملك انا نزل قدامكم وأنرككم فقالوا له افعل مابدالك فنزل الملك وتقدم الى عندبائع البطيخ وقال واللهزين ياشيخ ومليح قال له غورجا تائداهية انزل انت الا خرجا تك داهيه قال عنان شبيخ العرب الكبيرحاضر عندك فعندذلك تقدمالرجل بائع البطيخ الي اراهم والملك ينظراليه هو وعمان وقعد تقدم الرجلاليه وقال لهانت الذي أكلت البطبيخ كله والذي كانوامعك ماا كلواشيئا مثلك ولا نصفك فاعطيني الدراهم لانني والله المغليم سالفهممن مراتى قال وكانذلك الرجل قد تاخرمن التجاره وأنكسر فها فقعدفي الببت فقالت لهزوجتهو بمدقعادك الىجانبي اجيب لكدكة او دولاب فقال لهما وكيف الرأى يازوجتي فقالت له خذئلاتين قرشاها هماستلفتهم من حيراني وهات البطيخ واقعد به في الدكان التيجا نب المكان فاجابها الرجل الى ذلك واتى البطيخ وجلس مناول النهاد الى ان جاء وقت الظهر افاحداتي اليه ابد وما زال كذلك حتى اتاه هؤلاء العربان كاذكرنا ومسك في شيخ العرب ابراهيم وتعلق به قال ابراهيم ياشبيخ الآن مامعي دراهمابدا ولكن غداآتي اليك وأعطبك ممانه رضى بذلك واعطاه الملك تمنيةعشرة آلاف دينار وجعله شيخ الفكهانية (قال الراوى) ثم ان الملك سارفي طريقه قاصدا قلمة بيسان وقدمر على الشام واذابه يرى الخواجهحسن بنعنكروهو يستحق الإحسانوكانمعروفه سابقاعلي الملكلانه عمل لهعزومة هوور جاله عند نزوله غزه فأحسن البه واعطاه ماهو شيمة الموك واصلح ما كانمن افساد عيسي الناصر حاكم الشام ثم توجه الى قلمه بيسان وقد تقابل ممــه سعدبن دبل وطلب ان يكون هو سلطان القلاع والحصون بدل المقدم شيحه وحصل الخلاف بينهما وجرت ملاعب وكان الفائز فبهآ المقدم شيحه واطاعه سعدكبقية المفادم وتمصلاالملك بواسطتهم علىخلاصىوالدته واسرجوان والبرتقش وضربجوان علقه كمادته وطردهم وبيناهم كدلكوقداتي كتاب للملك بقتل عيسي الناصر

حاكم الشام والذى قتله منير دالسلختي صاحب قلعة سلختا فامرا لملك المقدما براهيم بالمسير البها وكانب اللعين عنده حجرة لهافى الحرب محاووات غريبة وقدماتت بحسرتها ملوك وسلاطين فهذا ما كان من امرهم

(قال الراوي) وقد سمع بذكرها المقدم ابراهيم فلذلك عرض نفسه الى ذلك الامرالمهين ونزل هوو ابن خآلته والملك لايعلم قصته ولاقضيته فكان هذا سبب نزوله وقدسارالمقدما براهيم على عجل لا نه كان يحلِّم بهااذا نامو بذ كرها اذا ثارالغبار وقد نظمها بعدالشعراء بهذه الابيات

مامثلها في الهند ولافي الحضر قد كل وصفها عنجميع البشر ولا بلحقها في المسير منجر تعملوا على الخبول بهمسة وملاحسة بالفرة والنظر را كبها في حصن حصين يدرك ماشاء من السفر بحافرها درهم ليس كمثله شيء في الخيول ولا المهر

حجرة فاقت جميع الخيول تسبق الرياح عند مسيرها نه**ب فی ا**لهبوب بغیر ریش

(قالااوی) تممانالمقدمابراهیم سارمسرعاوسعدقدتبع اثر،وهو يقطع البرارى والقفار الى ان وصل الى قلعة سلحنا هذا وقدرآه اللعين منيرد السلختي مقبلا منكيدالبرالا قفرفأمر بإحضار الحجرةالسلختيه فاحضروهااليه فوكيهاو نزلوهو لا يبالى بكل من اليه قدو صل وذلك منعه على نفسه بها لا بغيرها هذا ولساان رأى ابراهيم الحجرة السلختية فركب ونزل خارج القلعة هذا وقد صاح ابن حسن عليه جيتك باابن الكلب قال له وأنا تلقيتك فانطبق عليه اللعين وانطبق ابراهيم عليه وقدار تمع عليهما العجاج وخرجمن تحته وقدخرج من يداللعين منير دلطش للمقدم ابراهيم بن حسن فتاخرعنه المقدم ابراهيم وضربه ضربة جبار فجاءت الضربه على الطاسة وكان ابراهيم قاصدعنقه فزاغت الحجرة فوقعت الضربه على الطاسة فشقتها وسقطت على أس للعين فجرحته ولماان استحس بالسلاح وقد فلق الطاسة ونزل على أسه خاف على نفسه فالقي روحه الى الارض سريما ونحول عن ظهر الحجرة فلمارأى ابراهيم الي ذلك قفزمن ظهرجواده وركب السلختيه وقدبيت فىرسط سرجها وطلب اللمين فهرب منه في الفلافقال ابراهيم هذا قصدي وأمانت فما بقي لكحكم ابدائم اخذا براهيم الحجرة وسارهذا وقدرجع اللمين وهو يبكي على الحجرة و يقول واحجرناه وجوان بصبره ويقول استقاعد عندى وانا ادبرامرها وأسرقها اليك (قال الراوي)فهذاما كان من امرهؤلا ، واماماكان من امرا براهيم فانه اخــذ الحجرة وساروهو يغني ويدندن وكانه ملك الدنيا بما فيهاثم انهقال فى نفسه ا السير بها الىالسلطان يأحدُها مني ومالى الااناتركها فيمكانهاهنا ثممانه عبربهاالي قلعة في طريق بها رجل نصراني يقال له يعقوب الصيدناوي وكان ابراهم يعرفه من مدة زمانية قبل ان يطلع للحج وسبب معرفته بهذا الرجلكان يسرق الخيول هومن سعد ويأتى اليهبهما فيشترى منهم ويبيع هوهذا ولما ان اتى اليهبهذه الحجرة قال له يايعقوب خذ هذه الحجرة على سبيل الامانة وخليها لي عندك حتى اني اعود وآخذها أوارسل اليكمن يأخذهامنك بامارة وانك لاتسلمها الالمن بأنيك بامارة كافية وتكون واثقابه واحرص لنفسك فقال يعقوب سمعا وطاعة ثم انابراهم تركه وعادطا لبمصر ولميزل سائر حي وصل اليها وطلع الى الملك المادل وقال بإملك الاسلام اني سافرت الى اللعين منبر دالسلختي فوحد ته داخل الفلعة محاصر فيها ولم عرفت أخذمنه لاحقا ولاباطلا ولافتحتلي ابوابفقال الملكلا بدلي من الرواح اليه وأهدم قلمته علىرأسه تمان الملك قال للرجال خذوا اهبتكم للرحيل وآخذ الاهبة والملك اجلس السميدوضم لجيوش وسارالسلطان طالب أرض الشام وقلعة سلختي فهذا ما كانمن امر هؤلاء (قال الراوى) واماما كأنمن امرالمقدم سعدبن دبل فانهلا انسارتابم اثرابراهم حتى رآه وقداخذ الحجرة السلختية بامارة ماقال لك لاتسلمها الالمن تثق به او تعرف ابني ارسلته اليك قال فلم يشكاللمين فىذلك ابدا بلسلم لسمد الحجرة فى عاجل الحال فاخذها سعدوساربها في الخلوات وكان سعد لابركب الخيل بل يسوقها بسوطه فتجري في البر فيهمز وراءها فيلحقها ولجيزل سائر الى ان دخل قلمة حوران فلقيه المقدم حسن الحوراني

وسلم عليه وقالله اعلم يامقدم حسن ان ابن خالتي أرسلني اليك بهذه الحجرة وقال لي خُدْمناني ممنها خمسة آلاف دينارا واعطيها له فعند ذلك سلمه المال لما يعرف من ذلك الحجرة واصالتها فتسلم سعد المسال وسلمه الحجرة وتودع منه وسارالي البر الاقفر وقد أقام فيه حتى ٰجن الليلوعاد اليالحجرة فسرقها وسار بها الى قلعة ببسان فباعها لابيه وسرقها ليلا وساربهاالي المقدمحسن القصاص فباعها له وسرقها ايضا ولم بزل كذلك حتى انه باعهاسبع مرات وذلك انه قداحتار بها وكانمراده بذلك كلهان يحرم ابراهيم منها ولم كانت المرة الثامنة اخذهاوسار بها فىالبراري والقفار وسارطالب بها ارض مصرفلما ان قارب قلمة سلختى بينما هوسائر بالحجرة واذا باللمين منيردالسلختي قدقاطع عليه الطريق هو ورجاله وكان السبب فىذلك اللمين جوان لانه كان جالسا فى مجلس يكشف البرمن سفر نصف يوم فرأي الحتجرة السلختيه وهي مقبلة ومعها سعدبن دبل فصاح على اللعين منيرد السلختي وقال لةادرك الحجرة انت ورجالك فهاهي مقبلة فيالبرارى وحدها وما خلفها الارجل واحد فقبل متبادرا واللمين الى ذلك وقاطع على سمعد بن دبل وحلقرا عليه وعلى الحجرة من الار بعجهات فلمارأى سعدالى ذلك الحال وقد حلقت عليه الرجال فعلم انذلك لاجل الحجرة فتركهالهم وبجابنفسه في التلال وطلب النجاة علىكلحال (قالُ الراوى) فهذا ماكانمن امرهؤلاء واما ماكانمن أمر السلطان فانهسار بالرجال والمقـدم ابراهبم معهوطلب البرارىفبينها هوكذلك واذا بالمبار وقد ثار وعلاوسد الاقطار عنالمفادم اولاد اساعيل الفلك الافجر وكان السبب فى مجيئهم لان سعد قدلعب عليهم و بأعهم الحجرة ونهب اموالهم وسرقهامنهم واجمع امرهم علىان بهرقوادماء وقدظنوا انهتاب عن سرقته الخيل ابدا فقال المقــدم موسي نناديعليه مهروق الدماء فقالوا الرجال لانفعل شيئا من ذلك حتى نخبرسلطا ننا المقدم جمال الدين شيحه و بكون ذلك باطلاعه ونخبر ايضا ملك الاسسلام ثمانهم كبوا الجسع وساروا فقابلهم الملك كماذكرناولما انوقعت العين على العين سلموا على بعضهم بعض الطائفتين وقدا قبلت المقادم وقبلوا يدالملك المادل فسألهم عن حالهم والى اين بكون مسيرهم فاخبر وه بالقصة من اولها الى آخرها وكشفوا لهعنظاهرها وباطنهافلماان سمعالمقدما براهيم بذلك الاخبار اشتعل قلبه النارلاجل الحجرة لكنه لم يقدران يبدي كالامخوفاان يلوم عليه السلطان لانه لم علمه باخذهاهذا وقدقال لهمالملك هاابى سأئرانى قلمة سلختى فاذا حصلنا هناك وقضينا الاشغال نمرف نأخذ حقنا من المقدم سعد بن دبل وننظره لاي شي. عمل هذا العمل فقالوا لهالمقادم هـذا هو الرأىالصوابوالامر الذىلابماب ثم انه سارو اخذ المفادم بصحبته ولم يزل سائر الي ان وصل الى قلبة سلختا فاحتاط مها كايحتاط النيل بالبلاد والبياض بالسواد وقد نصبت السرادقات والاعلام وجلس السلطان ونزل من داخــل الصبو ان واستراحت الرجال ووقف المقدم ابراهم على يمين السلطان فبينها الملكي جالس واذا بسمداقبل اليه وقبل الارض بين يديه فلمأرآه الملك قال له لاى شى، فعلت ذلك الفعال فقال له اعلم يا ملك الاسلام انني الماوا بن خالتي كنا نسرق الخيل سواء وكنا نبيع الحجرات سواء وكان بعدذلك يقبض هوالاموال ولا يعطيني منهاشيء فلما ان ظهرت انامن اللجج قلت له اعطيني شيء من بعض مالي عندك من المال حتى انني اقضى مصالحي فأ بي عن ذلك وقال لي لم اعطيك ولا دانق من النصف الواحد فأضمرت له المكوسات وصبرت عليه حتى رايت له الفرصة ياملك الاسلام فبذلت هذه الفعال \* واما هؤلاء المقادم فان الى له عليهم المكارم وما يظهر منهماحد الاويهاديه ويرسل لهالاموال فلمناظهرت لماحد ارسل الى ولا اعتنانى فقلت فى نفسى لابد الأاثر فيهممن اثرحتى انهم يشكونني الى السلطان واظهر حقى عند الملك وفعلت هذه الفعال ايضا مع الى لاجل ان لاببقي بهادى من لايتهادى الهدايا بإملك الاسلام فلما انسمع الملك ذلك الاقوال قال للوزير والله ياوزير الزمان ماعليه في ذلك ملام ثم ان المقدم سمدوقف بعد ذلك في مكان خدامته وابراهيم قد اشتغلت سر يرته فاشار لسعد بفعلته وقال له ياسسعد والآن الحجرة في اىمكان فقال لهسمد منغير اشارة اخذوها ياكرشة النخال فسكت المقدم ابراهيم قليلا ولكن ماهاوده قليهان يسكت فاشار ثانياالي سعد فقال لهسعد الت اخرس ما تخبرنی علی الذی انت طالبه می ( قال الراوی ) ولم نزل سعد پشمت علی ابراهیم وهو يشاو رعليــه ولم يقدر ان يتــكلمخو فا منالملك ان يسمع بالخبر حتى ان الملك سمع الفاظهما فقال الملك ياسعد ما الخبر فقال له ياملك الاسلام آسأل هذا الرجل فقال الملكما يكون الخبريا ابراهيم فقال ابراهيم خبر خيريا ملك الاسلام مافى حاجة فقال الملك يامقدم سعد اخبرني وحيات رأسي فقال سعد اسمع يادولتلي انت ارسلت ابراهم الي اىمكان فغال له الى فلعة سلختى فقال له وما قال الكقال فاعاد الى قال لى اله لم احدأ فتحله القلعة فقالله وحيات رأسك ياملك الإسلام تحادب هوومنير والسلختاني واخذمنه الحجرة وتركه وأوصل الحجرة الى يعقوب الصيدناوي واتيت انا وأخذت الحجرة وبعتها للمقدم وأحرموه فلقيني صاحبها فاعطيته اياها وهي الآت عند صاحبها بإملك الاسلام فقال الملكوا نت ياابراهم مااخبرتني بان القلعة لم فتحت ومناين اخذت الحجرة فقال اخذها صاحبها والسلام ولكن ماعلينا ياسعد وتحمل منههذا وقد أصلحالسلطان بينالاثنين وبينالمقادما يضا وصفت القلوب وبانوا تلك الليلة فهذا ماكان من امرهؤلاء وأماماكان من امر اللعين جوان فانه التفت الي منيرد وقالله رأيت سرعالمالمه هاهى الحجرة رقد عادت اليك بالتأنى فاترك البكا وانزل الي المسلمين وحاربهم فان المسيح اخبرني بان لك النصر علهم فقال له اللعين الا زاحاربالمسلمين ولاابالي بهماجمعين مادامت تحتى هذا الحجرة (ياسادة ) ولماان اصبح الله بالصباح وآضاء السكريم بنوره الفتاح فتحت ابواب القلعة ونزل اللمين منيردالسلختىعلى ذلكالحجرة اليالميدان وصاحباعلىصوته ميسدان يامسلمين مافي الميدان الا منير دالسلختي (قال الراوى) فلما ان رأى ابراهيم ذلك الحجرةوقد ركب علمها للعين وابتدر بهاالى حومة الميدان طارعقله ونادي ياسعد هات لى ركو به كلما كأن فاناه بركو بة ضعيفة فلماركها مخت به ولم يزل سائر بهذه الركو بة الى الميدان وذلك من غير اذن السسلطان فعرف الملك ان نزوله لاجل هذه الححرة فتركه هذا وقد نزل المقدما براهم وانطبق على ذلك اللمين من غير ازيبدي كلامه فانطبق اللمين عليــه وخرج من بد الاثنين لطشين صائبين واصلتين الى

الجسمين فاما لطش اللعين ذات المقدم ابراهيم زاغ عنه وكان اللطش قصير فوقع نحت الجواد الذي نحت ابراهيم فهو الىالارض قنيل فصاح ابراهم آخ يا ملمون تقتل جوادى ونحول في عاجل الحال الى الارض وجرد حسامه وقال له الا ن فاقتل جوادك الاخربهذا الحسام فعند ذلك خاف اللمين على الحجرة ان يقبلها براهيم وقد ظن ان كلامه صحيح فتحول عن طهرها الى الارض فلماان رآه ابراهيم فعل فالمخالفهال فهمز ابراهيم همزة كبيرة مشال همزات الغزال مع ثقله وكبرجنته وماهو حامله من السلاح فبأت في مرج الحجرة وطلب اللمين فلما أن رأي اللمين الى ذلك خاف على نفسمه خوفا شديدا وطلب طالب قلعته فبيناهو بجري واذا بحجر من الزلط الاحريهوى من كبدالبر وقدعمرفي نا فوخه فقلق رأسه خس فلقات وكان الرامى له المقدم سعد ان دبل لا نه لما ان رأى ابراهيم وقد اخذ الحجرة و اللعين اراد الهرب فاخذ هذه العطه ووضعها في مقلاعه وضخه بها في راسه بحسن اهتهامه فوقع قتيل وفي دماه جديل هذا وقد عاد ابراهيم الي الملك واخبره عما فعل سعد ابن دبل فقرح الملك وشكره على فعاله وناداه ابراهم باولد الخاله الآن ذهب الغيظ الذيكان فى قلى ( ياساده ) و لما إن رآه حوان اللعين وقد مات فامر بغلق ا بواب الفلمة وجسر الرجال وقال لهم لانخافوا بااولادي انا آنيكم بمن بنصركم على اعدائكم ثم انه مازال يصبرهم الى ان اقبل الليل بالاعتكار واخذ برتقشه و تركهم وطلب البر ألاقفر فقال له البرتقش ولاي شي فعلت ذلك فقال له ياسيف الروم ان قلبي طب وعيني رفت و لكن سير بنا الى هذا الجبل الذي قدامنا نتحصن فيه فان أصبحت القلمة في امان عد نا اليها واناصبحت خراب هانحن خالصين فقال لهالبرتفش لانصبر لما نأخذ جبرا لخاطر فقال لاالبرتقش اخرس ياكناس هذا ولماان جن الليل بينا الملك جالس وادا بالمقدم جمال الدين شميحه رهو يقول له اركب ياطاهم فاني قتلت النفرجية وعطلت المدافع بالكلية وفتحتالا بواب وانجوانهربهو ورفيقهوا ناحاضر وناظر فركب السلطان مع الرجال ودخلوا البلد فلم تفق الكفار الاوحبلهم مكبوس وشنيارهم معكوس والسيف يلعب في عناقهم والطبر والدبوس فتقسمت الكفار على اقسام مناسلم سلم ومنجهل ندمومن اكادا خذوه على سنان السيوف مثل القطن المندوف وجلسُ الملكُ في القلعة وا توابا لفنيمة الى بين يديه فقال الملك با ابن حسن الغنيمة ها هي كوم واحد والحجرة كوم بااماتا خذحفك من الغنيمة وتترك الحجرة ياتأ خذالحجرة وتترك الغنيمة فقال براهيم يعنى اذاكنت تحط على الحجرة اشياء من الفنبمة لانها تبقى قسمه جيدة قال الملك مثل ماا خبرتك فقال ابراهيم والاسم الاعظم اذا اعطيتني مال اهل الدنيا فى الدنياما تسمح نفسي ابدا في شعرة و احدة من هذه الحجرة همدا وقد قسم اللك المال على اربابه ولم ياخذ ابراهيم شيئا خلاف الحجرة وبعد ذلك ترك الملك القلعة خراب وامر بهدمها ففعلوا ذلك واتحل الى ارض الشام فجلس على تختها وتكامل الديوان بين بديه فنينهاهوكذلك واذابالاميرفقدالسجيبين على الاقدام و وقف فىمحلالطلب وقال ياملكالاسلام لى عليك تمنية فقــال الملك صدقت ومأ تمكون هذه التمنية التي تر بدهافقال يا ملك الاسلام عنيت على الله معليك ان اكون بإشاعلي الشام فقال الملك خذوا هذا الرجل الىالسجن فسار وا بهالى السمجن قدر ساعة من النهار وامر الملك بحضوره فأحضر وه فقال الملك ماتريد قال لااريد شيئا فقال له وحفراسي الاتقول لي فقال له ا نالي عليك تمنية وهي ان البلد التي تعجبني اكون بهاحاكما واريد اناكون باشا على الشام فامر الملك بضر به علقة ثم قال له ما تريد قاللااريد شيئافقاللهاخبرني بحياة راسي قاللها كونباشا بارض الشام فعند ذلك قال الملك ارموه الى نطعة الدم وقسد فعل به كما فعل الملك الصالح في الديو أن السابق في فارس البطريق تم اوصاه بالعدل في احكامه واولا ، بإشا بارض الشام

( قال الراوي ) فقبل يدالسلطان واقام بالشام فهذا ماكان من آمر هؤلاء ثم قام الملك بمد ذلك في الشام لاجل الراحة فهذا ما كان من امر شيحه و رجاله

<sup>(</sup> نم الجزءالسا بع عشر و يليه الجزءالثامن عشر واوله ان شيحه الخ )

وسيرة الظاهر بيبرس من السلطان المادل العادل الفتوحات المشهورة (السلطان محمود الظاهر بيبرس) ملك مصر والشام وقوادعساكره مشاهير ابطاله مثل شيحه جمال الدين واولاده اسماعيل وغيرهم من الفرسان وماجرى لهم من الاهو الوالحيل وهو يحتوي على خمسين جزء

الجزء الثامن عشر

﴿ الطبعة الثانية ﴾ ١٣٤٤ م ١٣٤٤ هـ ١٩٢٦ م التزام

عَبْدُ الرَّجَمِنُ مُحَدَّدُ الْمَحْدُ الْمُحَدِّدُ مُحَدِّدُ مُحْدَّدُ مُحْدُودُ مُحْدِدُ مُحْدُدُ مُحْدُودُ مُحْدُدُ مُحْدُودُ مُودُ مُودُ مُحْدُودُ مُحْدُودُ مُحْدُودُ مُحْ

## كبشه التدالر من الرحيم

## وصلى الدعلى سيدنامحمدوآ له وصحبه وسلم

(قال الراوى) ان سيحة الحيل على رجاله كتب حجج وانا انادى بهمتى فداوى ظهر من اللجج مقدم على الحبر يقدم خبر اولاد اسماعيل الفلك الاغبر يقال له المقدم حسن الشتايني وذلك انه ظهر من اللجج وكان دخوله اليها لإجل ان يقال له المقدم معروف فاراي معروف ولا من يحفظ المعروف وقد شغل نفسه بالمال وشكت نفسه من الفر بة فعاد طالب قلعته فلما دخل اليها اجتمعت عليه كواخيه ورجالته وقد اناه الحلاق حلق له قرعته وقص اظفاره وصلح له لحيته واعطاه المرآة فطل فيها اعجبته سحنته وتأمل في قلعته فراى في صدر القلعة كرمي المقدم جمال الدين شيحه وراى ان القلعة فيه بياض وزواق وكتابة فقال يارجال ماهذا الحال وماهذا الزواق الذي على الحيطان وسأل ايضاعن القلاع ومن هو عليهم سلطان فاخبروه بالمقدم جمال الدين شيحه سلطان القلاع والحصون والظاهر سيد الملوك فلما ان سمع ذلك الخبرض حك حتى مال على قفاه وصاح بملوراسه وقال معزول فلما الضو بهرى فقالوا جميع الرجال معزول فقال لهم يارجال وشيحه القصير معزول فها انا والتسلطن على القلاع والحصون واشترى مماليك من مالى واسلطنهم على مصر والشام وساثر بلاد الاسلام

(قال الراوى) فلما انسمعت رجاله الكلام قالوا ياخو قد تكلم باحسان لان الحيطة لما آذان ها هو الملك الى الآن مقياعلى ارض الشام فسير الى هنالئو اظهر نفسك عنده واقعل ما تريد فما انت باعظم من ابراهيم ابن حسن ولامن سمد ابن دبل ولامن المقدم حسن النسر بن عجبور و احكوله على ماجرى وما فعل المقدم جمال الدين شيحه مع الرجال من الابتداء الى الانتهاء فان اردت ذلك فسير الى ارض الشام فها هو الملك

هناك وهويجبيك بالقدم جمال الدين شيحه

(قال الراوي) فلماسمع بذلك الكلام قال لهم ها تو الحجرة يارجال فاتوه بالحجرة فركب وسارطا لبالبرارى والقفارحتى انوص الى ارض الشام وقداقام فى البرالى اناقبل الليل بالاعتكار وحمله الغيظان يدخل الي بيت مبيت السلطان يقطع راسه فالمنام بحدا لحسام وهو نائم غفلان ممانه عبرالي الشام ودخل على بيت مبيت السلطان فراك نَائم غيريقظان فمند ذلك جرد الحسام وارادان يهجم على السلطان واذابيدله ا توضعت على صدرالملك وكانت هذه اليديد الملك الصالح ايوب وهو يقول له قم بإظاهرالاعداء مكنت منك فانتبه ويده على اللت الدمشقي وكان المقدم شرع يده بالشاكرية ليضرب السلطان فوقع اللطش على اللت فانكسرت الشاكرية فعادعند ذلك المقدم حسن البشاشتي وهوفرعان ونزل من السراية فوجد في طريقه الفحل الادهم فضرب الشباحات بشاكرية البسار فقطعهما وركب الفحل الادهم وطلب به البرالاقفر فهذا ماكان من امرحؤلاء واماما كان من امرا للك العادل فانه صاحى المقدم ابر اهيم ابن حسن و ارساه على الذي حصل له وقال له ياقليل الادب كيف انى انام تحت امان الله وامانك وانت وسعدغفر اجية وتتمكن مني الإعداء فقال المقدم أبرأهبم ياملك الإسلام وكيفكان الخبر ومااحدا علينا عبرفقال له خذا نظر الشاكرية فاخذها وتاملهافيها اسمالمقدم حسن البشاشتي صاحب قلعة بشتان فقال الملك وماله ومالى هذا الرجسل ولمكن والاسم الاعظم لابدلي من تحقيق همذه القضية ولاا برح من مكاني هذاحتي احقق امرهذا الرجل فقال له المقدم ابراهيم احلم ياملك الاسلام وسوف ياتى لك الحال على ما تريد ان شاء الله تعالى (قال الرأوي)فينما الملك كذلك وإذا يعتمان داخل عليه وقال لهسلام عليكم ياا بو عدقال الملك اهلابا لشيخ عتمان قال عتمان مالك جالك الرجل قال اى رجل قال عتمان ابوحوطه الذي لم يفارقك لافي مو ته ولا في حياته خسر لهُ علينا قال له ومن اعلمك باعتمان بذلك فقال لهسيدك عقيرب قال الملك جانك داهيه انت وعقيرب سوي قالى عتمان انت ما تتغمش قال الملك ماذاجرى باعتمان قال عتمان الذي اخذ

اخذقسمته قال لهوايش الخبرياعتمان قال عتمان اذا نصرت انا اجيب لك احسن منه هذا بقى مثل خيل الطواحين وانت عندك غيره كثير فقال الملك اخبرني ياعتمان قال

عتانالفحلالادمسرق

(قال الراوى) فلمأسمع الملك بذلك الكلام قال لاحول ولا قوة الابالله العظيم قال وكان ذلك الجو ادعزيز على الملك لاجل نجا بته قال له ومن اخذه ياشبيخ قال عتمان الذي كان مراده ينبطق الليلة الماضية لولا لحقك ابوجوطه لكنت رحت في الف داهية انت الآخر فضحك من قول عتمان وقال له سيرالي حال سبيلك فانا اعرف خلاصي فعندذلك نزل عتمان الى حال سبيله فهذا ماكان من أمر هؤلا واماما كان من امرالملك العادل فبينهاهوجا لسعى الشام واذا باربع خواجات يقبل الارض عليه فقال الملك ماالخبرقالوا ياملك الاسلام اعلم ان الملك البرترقدعصي وحاصر على قلعته وهي طرابلس الشام وقطع القوافل السائرة في البراري والقفار وقـــداتينا نريد المسور على طرا بلس فبلفتا الخبرعا وقع من ذلك الاثر فعد نار اجعين وكان مرادنا التوجهالىالمحروسه فبلفنا الخبربانك على الشام فاقبلنا اليك وقداخبرناك والاس امرك اطال الله عرك والسلام

(قال الراوي) وكان السبب في ذلك ان اللمين جوان و البرتقش الخوان لما ان هر بوا من قلعة سلختي كاذكر نا وطلعوا الجبل كاوصفنا واقاموا هناك حتى جاء النهار وتضاحا واذابالقلعة قدملكت فطلبوا الانفسهم النجاة وساركا الاثنين في الفلاة ولميزا لواسائر بن الي ان اقبلوا الى ارض طرا بلس الشام وقد دخلواعلى البرتر فقام لهمو تلقاهموقدا كرمهموحيامثواهم وذبح لهمخنزيرة تمحت ارجلهم والي جانبه اجلسهم فلماان استقربهم الجلوس قال جو انياولدي اماتر يدان تغزى لك غزوة في سبيل المسيح فقال لداعلم يا بونا جوان ان الملك بيبرس هذا لم احد يقدر عليه ولواتاه المسيح بنفسه لماوقف ساعة بين يديه واناماا نامجنون اماتملم كيف اخذ جميع الملوك في السّب وها انا كافى خيرى شرى ولا اركب فان قعدت عندي في امات المسيح فلاباس بذلك وان رحلت فافعل

(قال الراوي)فلما ان سمع جو ان منه ذلك سكت على مضض منه وقال في نفسه وحق المسيح لمدخل هذا المكان عمار واخرج منه وهوعمارا بداولا بداني اجعل هذا اللمين كالةالسبع ملوك في سجن ربن المسلمين مم انه قام عنده و امر بعض اللئام بقطع الطرقات ونهب القوافل فارو االكفار يعطعطوا في البرو لم يزالوا يعملوا ذلك حتى وصلت الاخبارالي الملك بذلك كماذكر ناوكان اللعين البرتر بلغه طرف من الخبر وذلك انالكفارالذين اغراهمجوان وساروا ينهبون فى البرارى والقفارهجموا عى قافلة وكان فيها بعض رجال قدشا هدت الاهوال فسطوا على اللئام فقتلوا منهم جاعة وقدنهبو ابعدذلك هذاو قدوصلت الى البرتر الاخبار بانجاعة من الكفار محلقين على التلال فقال ماهذا الحال ياعالم الماة فقال هذه كلهامن اذبة المسلمين وانهم يتجارون اذيتناو يدعون عليناوا نت اذاركبت ماعليك أممني دين السيح وايضا ان الحواريون اتواالي واخبروني ايضابانك انت الذي تكون سببالخلاص الملوك الذى في المرقانه فلما ان سمم اللمين بذلك انطلى عليه واغلق ابواب القلمة وعصى وامربقطع القوافل حتى شآعت الاخبار بذلك وعلم الملك كماذكر نافهذا الاصل والسبب ولمماان سمع الملك بذلك حلف واقسم بالله أنه لا يرجع الى مصر الابعد ان يفتح طرا بلس و ياخذمل كما البرنر ويجعله كالة الملوك الذي عنده ثم ان الملك كتب كتابا في عاجل الحال وكتب يقول فيه الصلاة والسلام على سيد السادات خطا بامن ملك الاسلام الى بين ايادي المقدم حسن البشتاني القليل الادب القليل الحيامن مثلك يتجاري علىالملوك ويفعل معهماالفعال الناقصةو يريدقتل ملك الاسلام بغيرحقو بخالف كلام الملك العلام ويدعي بمدذلك انهشريف ينسب لسيدالانام فاناردت السلامة من العدم الى الوجود من القبرتاتي الى عندى طايع مختار اجمع بينك وبين المقدم اخو ياجمال الدين شيحه سلطان القلاعين والحصونين عزنصره تلعب معهمناصف وحيل فان انت غلبته تاخذ السلطنه وان هو غلبك تعطيه مثل ماطاعه غيرك وحامل الاحرف كفابة كل خيرقادر بجيبك قنيل اواسير اوطايسم اومختارعىايحالكانوالسلام علىنبى تظللهالغمام ثمان الملك طوى

الكتابوصاح على ابراهيم ابن حسن فاجابه بالسمع والطاعة فقال لهخذ هذا الكيتاب وسيربه الى قلعة بشنه واعطيه الى المقدم حسن البشتاني وهات لى منه ردالجوابسر يعافقال له المقدم ابراهيم ياملك الاسلام والاسم الاعظم انالم اروح بهذا الكستاب فقال الملك وانت يامقدم سعد فقال سعدوا ما الآخر لم اروح ابدا (قال الراوي) وكان امتناعهم لاجل سبب عجيب و امر مطرب بديع غريب وذلك ان المقدم حسن له اخت يقال لهاءائشة البشتانية قد اعطاها الله من الجال الباهر والكمالوكانالمقدم ابراهيم وسعديعرفونها وحيى ايضا تعرفهم وكانواالاننين يحبونها وكانكل واحدمنهم يفول فىسره اذاظهر اخوهامن اللجيج اخطبهامنه قال وكانت حي تحب سعدا بن دبل و تكره ابر اهيم ابن حسن ولذلك امتنعوامن الرواحبهذا الكتاب وقال ابراهيم فىسره لاأروح الى حسن ابدا ولااعانده لعله يسعي لي فى زواج اخته وسعدا يضاك ذلك لانهم غارقين فى حبها وتانهين في بحر حسنمًا وجالها لأنها مثل ماقال فيها بعض واصفيها هذه الابيات مليحة حازت جميع الدلال \* وفاقت على اهـل الـكمال لحا عيون غنج لواحظ \* ترمى على الماشقين نبال لحاخصر تحيل مارأيت مشله \* فهو في نحاله مشل حالى لهاردف ثقيل وشمر كعيل \* وخمد اسيل وغرة وهلالي لهاحواجبوعيون سرهان \* لها لفتات كمثل الغزالى مارأيت في العالمين كمثلها \* ولالها في البنات منامثالي اذا عانقت شيخ هرم كبير \* لاصبح في عزة وشدة ونوالى ( قال الراوى ) فلما ان امتنعوا هذين الاثنين من ذلك تحيرالملك فبينها هومتحير واذا بمتمان اقبل عليه فلمارآه الملك قال احلا بالشيخ عتمان خذهذا الكتاب وسير به الى قلعة بشنه وسلمه الى حسن البشتاني وهات لى رد الجواب منه فقال عتمان السمع والطاعة وأخذال كتاب من الملك فقال له اذا انيت بردالجواب فنعالى لي به على ارض طرا بلس لاني اربد الذهاب اليهافسارعتان بالكتاب فهذا ماكان

من امرهؤلا. قال واما للله فانه بعد مسيرعتهان امر بالرحيل فرحل الى طرا بلس الشام وقد نزل عليها فى رجاله وكامل ابطاله وقد ضرب الوطق والاعلام ونزل الملك (قال الراوى) فهذاما كان من امرهؤلاء واماما كان من امر الاسطى عيمان وماقد يقعلهمنالكلامالعجيبوالامرالمطربالغريب وذلكانهمازالسا ترحتيعبر على قلعة بشنه فدخل المقدم عتمان فرأي حسن جالس ورجاله من حواليه وعتمان يقول سلام عليكم يارجل يا حسن يامنشه قال 4 حسن منشه على قرعتك قال واوقف بادب واعطيني لحق الطريق الفرش بأدب والااضر بك بالرزه اطير دهن رأسك فنضب حسن البشتاني من قوله وصبر نفسه حق يقرأ الكتاب ثما نه اخذ الكتاب وفضهوقراءواذافيه مأقدمناذكره فلماقرا التفت الىعتمان وقال أديارجل انت الذي تاتي بي الى عند الملك إسيراوذ ليل اوحقير قال عتمان بعني غليظ اسأل على ياغا يريقول لكأ نا ابوعياق مصر ستنافي المراغب والقبرالطويل ولناعبد اسمه فرج وعلى باب بيتناقنديل قال فلما انسم من عتمان ذلك زا دغضبه وصاح اقبضوه يارجال فهاجت الرجال على عنمان وقبضو وقدجر دشاكر يته وأراد آن يضرب عنمان وعتمان صاح بملو رأسه وقاليا نفيسة العلم واذابعا تشة اخت المقدم قدا قبلت فلسارأتها الرجال تأخرت الى ورائها وكذلك اخو هاجلس مكانه اكراما لها اقبلت اليه سلمت وقالتما يكون الخبرياحسن فقال يااختاه خذى كتاب الظويهري الخناس وايش هو يقول فيه فلما قرأت الكتاب قالت له هذا الكتاب ما كان مكتوب لهذا الرجل وآنماكان مكتوب لغرةالنخال فهذاالرجل انااعرفه منزمان ولي الله قطب كبيرفانت اطلقه لاجلخاطري فقال لماخيرأ نالااطلقه ابدا ولابدمن قتله فقال عنان انافي عرضك بإخاله فقالت له لا تخاف ابد ايارجل ثم انها كررت على اخها الكلام وهولايمتثلالىقولها فمندذلك جرت حسامها وهجمت على اخيها وخلصت عنمان من بين بديه وضر بته بالشاكرية صفحا على رأسه وقالت له ماخناس لاكنت ولاكان ولاعمر عثلك اوطان تتشطر على رجل ولي مثل هذا الغلبان وانت قرمان ذليل جبان مهان لالك قيمة بن الرجال ولاشان ولا تكرمه لاجل وهوقدوقع فيعرضي ثماطلفت عتمان قوة واقتدارا وامرته بالمسير فسار في البرارى

والقفارهذا والمقدم حسن غضب غضباشديدا ماعليه من مزيد وقال لهايا فاحته تضحى على الرجال ولكن والاسم الاعظم لابدأن اركب واسير الى طرابلس الشام وادخل الى جوان واعينه هو الملك البررعلى الاسلام قال فلما سمعت منه اخته ذلك الكلام قالت له اخوى في هده اللحية ايش تقول لربنا يوم القيامة تقول اعنت الكفار على الابرار ولكن انا الاخرى والاسم الاعظم لابدلى من الركاب واعين ملك الدولة على الكفار واهل الطغيان ثم ان كل واحد منهم ركب جواده وطلب البرارى والقفار

(قال الراوى) فهذا ماكان من امرهؤلا واماما كان من الملك العادل فانه لما ان سار اليطرابلس ونزل عليمه كاذكر ناواخذالراحة كماوصفنا كتب كتأب لابن حسن وقال سير بهذا الجواب الي البرتر وهات منه رد الجواب فقال ابراهيم اكتب كتابك وغلظ جوابك واعلم آنى اناللكل كافي وحق البريدثم سار أبراهيم بالكتاب وطرق الباب فقالت الحراس من بالباب فقال نجاب وحامل كتاب فاستأذ نواعليه الملك فاذن لهم فى دخوله فلماعبر ابراهيم الي الديوان وقف قدام اللعين جوان وصاح بملو راسه قاصد ورسول وماعى الرسول الاالبلاغ بالدين قال جوان ايس معك من الاخبار قال كتاب قال البرترهات الكتاب قال آبر اهم قم على حيلك بادبوخذ الكتاب بادب وافراه بادب واعطيني اباه بادب وحق الطر يق بأدب وردالجواب بأدبان نتعملت اهلاللادب سرت اناالا خرمن قدامك بأدب وانخطر ببالك انك تمزق الكتاب والاسم الاعظم قبل مايصل منه الى الارض شئ نكون قرعتك سابقة ها انت وجوان لان الملك كأتب لك كتاب في ساعة جلال يكون كاتب شتمه اولمنه اوسبه اوكله لم تكون على مز اجك احرص لنفسك فقد نصحتك والسلام فقال الاتخاف على الكتاب فارماه اليه ابن حسن فقراه اللعين بجدفيه الصلاة والسلام على سيد السادت خطابا من ملك القبله وخادم الحرم الى بين ايادى الكلب الاكلب والذئب الاجرب البرتر من مثلك يقطع الطرقات على المسلمين وينهب القوافل السائرين ويطاوع جوان اللمين فان اردت السلامة من

الندم والوجودمن العدم تقبض جوان والبرتقش ونحط نفسك في الحديد وتاني الى عندي حافى الاقدام مكشوف الراس ارميك في نطعة الدم تشفع فيك اقل من عندى من الرجال احاسبك على كلفة الركبة انعملت هذا كان الحظ الاوفراك وان لم تفعل السيف حكم بينناو بينك والميدان ببين الجيدمن الجبان وحامل الاحرف كفا يهقادر يأتى بكالي عندى حقيرا وذليل اوطايع اومختار على ايحال كان والسلام علىمن تظلله الغام فعندذلك التفت جوان الي البرتروكان قرا الجواب من ظاهره فقال اديار اجل اوعى تطاوع رس المسلمين وتقبضني لئلا تكفرهد اوقد قال البرتر خذياسيدى الجواب هاهوفأخذه نم كتبله ردالجواب فوضع الكتاب في شده وظنطه ووضع ردالجواب فى كعب الجزمه وقال حق الطريق يآجوان فقال جوان اعطوه حق الطريق خمسة آلاف دينارلانه رجل فشار لايتشطر الا بالمنطار فاعطوه الدراهم فاخذهم وسارمن وقته وساعته الى السلطان واعطا هالكتاب ورد الجواب فقرا ألملك ردالجواب رآه بالحرب قطعمه و رماه وعزم الملك على القتال و نادى فى الرجال باخذ الاهبة فهذاما كان من امره ولا ، (قال الراوى) واماما كان من امر المقدم حسن البشناوي فانه دخل طرا بلس الشام وعبر الى الديوان الذي فيهجوان فلماان رآه سلم عليه فقالله من انت قال اناحسن البشناوى صاحب قلعة بشنه وقدجيت لك ياجوان انصرك على الملك الظاهر فقاله جو ان مرحبا بك سلطنوه يابطارقة على القمو روالصخور مرحبا بك باسيدي حسن فاخذه الافروى ونادي عليه لاسلطان على القمور والسخور الاالمقدم حسن البشناوى وبعدالمناداة عادبه الافر ورى الى جوان فاقام عنسده من داخل طرا بلس فهذا ما كان من امر هؤلاء (قال الراوى) واماماكان من امر الشيخ عتمان فانهسار الى طر ابلس ودخل علىالملك واعلمه بماوقع فهذاماكان من امرهؤلاء واماما كان من امرعائشة البشناوية فانهاسارت الى طرآ بلس الشام وزلت ليلااليهاوقد اقبلت الي خماره فدخلت الى تلك الخمارة فرايت فمها بنت واقفة من بنات اللئام الاان هذه البنت ذات حسسن وجمال وقد و بهاءودلال كاقال فيهاالشاعر المهزال

صفاح خــدام سهام العيون ۞ بهــمرمينا امبـــحر العيون ام ناعسات الطرف قد جردوا \* سمر القناحي لنا يقتلون فيا قلى الممنى نصبر \* على ما اعتراك من الشجون وانهم خاضوا اولبوا \* فدعهم في خوضهم يلعبون وهذهالبنت لهارجل وهوابها وهايبسون الحمور فدخلت عندهماالي ان تصور الليل وادعت بالطعام واتو اليها بالطعام وقدوضعت فيه البنج وتحملت هي بضد البنج تمصاحت عى البنت وعلى ابوها ليأكلوافد نوامن الاكلوا كلوا ولماان اسنقرالا كلبهم رقدوا لوقتهم وساعتهم فنهضت عائشة وذبحت الرجل وشبيحت البنت من داخل تلك الحمارة شبحة تقشعر منها الابدان و اعطتها صد البنج عطست فلماافاقت علىنفسها وراتان ابوهامذبوح ونفسها مشبوحة وعائشة واقفة بالشاكرية على راسها خوفا من ان تصيم فقالت لها البنت ايس انتي قالت لها انا اسبى عائشة وانامن بنات الإشراف وهاا ناار يدالعب مناصف وحيل فاتبت إلى هذا المكانفان ماتقولي فىدينالاسلاموعبادةالملكالديان فوحق دينيان انت اسلمتى سلمتي من هذا الحسام وفرتمي غدافي يوم الزحام وان اببتي الاسلام جعلتك مثل ابوكي وعلوتكي بهذا الحسام الصمصام فمندذلك التفتت البنت اليها وتاملتها وقدفتح الله قامها للاسلام فقا لت لهاو الذي يسلم ماذا يقول قالت له عاقولي مثل ما اقول اشيدان لااله الاالله واشهدان محدار سول أنته فقا لت البنت مثلها وكان اسمها صلبان فسمتها حسنه ذات الوشامثم انهانهضت وفكتها وصاغتها وقبلتها وقالت لهاياحسنه ابشرى بكل خيرفلا بدانى ازوجكي بشاب مليح بكون مثالك في الجال والقدوالاعتدال فقالت لها ياستاه هاا نابين يديكي فافعلى في ما بدالكي فها انافي تلك الساعة لاا خالف مقالكي فقالت لها انني اريدان تلبسي ثيا بكي وا ناالبس كذلك ونقف في الخارة و ندبر المكرحتي نقبض النصارة وان اسعفتنا يدالاقدار ملكناالبلد اليملكالاسلام الحاكم على الكبار والصغارة اجابتها الي ذلك في عاجل الحال ولبسوا وقدوقفواعلى باب الخمارة وصاروا ينادون على اللئام والكفار

و يقولون الا كلوالشرب بلاش والبيبار (باسادة) وان الطماعين كثيرفهرعت اللثامالي الخمارة وكلمن دخسل اليهافلم يرجع يخرج ابداعلي طوله المدابل بكون فيهاقبره الى يوم القيامة حسا به ونشر أولم نزل هذه الحالة حالتهم وإقامو افي ذلك المكان على مثل هذه الاحكام (قال الراوى )فهذاما كان من امرهؤلا واماما كان من امر اللمين جو ان فانه في بعض الإيام امر بدق طبل الحرب فد قو ها و ابواب البسلد فتحوها وقال جوان قمحيك باسيدي حسن انزل الميدان فاجابه الى ذلك وركبورلالي حومة المسدان ولسب بالرمح والسنان ونادى برفيع صوته الامن عرفني اكتني ومن لم يعرفني فمابى خفاا ناالمقدم حسن البشنا وى سلطان القلاعين والحصون باطلاقه فلما انسمع الملك ذلك صاح على الامارة وقال ابرزواله ياعصبة الاسلام فاول من ابتدراليه كان الاميرا يدمر البهلوان فاخذه اسيرو نزل اليه الجاولي فاخذه وعلاى الدين كذلك حتى اسرخسسة امارة من امارات الملك العادل وكل مااخذواحدصاح بصوته ميدان مافى الميدان الاسلطان القلاع والحصون ثم بعد ذلك امرالملك بدق طبول الانفصال فعادت كلطائفة الى مكالها وقدفر حجوان وقال للملك البرترمنطراً ول باول فقال له البرتر تو يا ابونا ا نالم امنطر احدا من هؤلاء حتى انى اقبض على الجمع الرفيع منهم الوضيع و تدرى يدى على ربن المسلمين و بعد ذلك امنطرهم اجمعين والآن فانني اجعلهم في السيجن فاذا نحن اسرنا احدا نقديه مآخرمن المسلمين فعندذلك سكت اللمين جوان على مضض منه هذاو الملك المادل قدصعب عليه ماجري وكبرلديه وقال لوزيره ياوز برى كيف يكون هذامن الاشراف ويفمل افعال الاتلاف فقال له الوزير ياملك الاسلام هذا وقد تمكن منه الشيطان فاصبرانت على هذا الشان فان قلى عد ثنى بكل خير واحسان فسكت الملك على دلك ولمانكان ثانى الايام نزل المقدم حسن الى الميدان ومحل الضرب والطعان فاسر خسة مى الفداوية والرجال المسمية ودقوا طبل الانفصال ولميزل على ذلك الحال الىمدةستةايام تمسام وقدأخذ ثلاثين من اعيان الدولة وجوان يشكره في ذلك على كل نو بة ويقول المطيب عليك طيب ثم ان الملك ضاق صدره فقال الملك يا براهيم

خذالمقدم سعد وادخل الى البلدلعلكم ان تعينوا لنامد خلاند خل منه او باب او محل فقال ابراهم سمعا وطاعة ياملك الاسلام وأخذ سعدو سار وقد اقبئوا الي ظاهر البلد وارمو المقاردونزلوا السها وسار وامن داخلها والاثنين لا بسين ملا بس اللئام ولم يزالومن مكان الى مكان حتى اتوا الي تلك الخمارة فقال ابراهيم يا سعدا دخل بنا الى هاههنا در يجاعلى راى من قال هذه الابيات

نزه النفس ان قدرت عليها \* ولاتكنجا لب الهم البها سوف بأتيك فى زمانك ضها \* تبقى انت والزمان عليها قال فقال له سمد سمعا وطاعة و دخلوا الاثنين الى تلك الخارة فراوا هذين البغتين و هاوا قفتين كانهما الغزلان او مثل قضيب الخبر ران على راى الذي قال

اشاهد ذلك الحسن والقد \* واحلف نمال كى فى الحلق من قد يا جميلا قد حويت طباعا \* ماحازها مالك الروم والهند حردت فينا من اللحاظ سهاما \* فاور ثنا السهام غاية الوجد والقوس من حاجبيك رمانا \* بنبال صابت القلب والكبد والخصر ناحل كمثل حالي \* وماكاد ني غير الصدر بالنهد فارايت عيني منالك في الورى \* ولا في العجم والروم والسند نلطف بحالى فاني مغرم \* ورق لصب لك في مقام عبد بسل العبيد لهمم التهانى \* وانا لم ازل في ازدياد وجدي بسل العبيد لهمم التهانى \* وانا لم ازل في ازدياد وجدي معرفته و تتخبل غزله ولا بقايم رف مافي يده هذا وسعد قد شاهد منه ذلك فجعل معرفته و يقول له يا أبو حليل الخرة قد سلبت عقلك قبل أن تشربها فكيف يضحك عليه و يقول له يا أبو حليل الخرة قد سلبت عقلك قبل أن تشربها فكيف اذا شربها فقال له بالله يا سموله المنات بالمدانك تسكت عني فقال سعد ايش هذا الحال وكيف أناست والم يزل يضحك عليه حتى أقبلت البنات وأخذ وابايد بهم وأجلسوهم ولما أن استقربهما الجلوس اتوهما البنات بالمدام فشر بواالا ثنين الى داخل الخمارة المعرفون العول من العرض فقامت عائشة وأخذت الاثنين الى داخل الخمارة الإيعرفون العول من العرض فقامت عائشة وأخذت الاثنين الى داخل الخمارة الميارة ونالعول من العرض فقامت عائشة وأخذت الاثنين الى داخل الخمارة

وادخلتهما سجنا ضيقا ظلام وقدأتت الى ابراهيم بقيد ثقيل وزند ثقيل وضامنة ثقيلة وشكته فهماورمته اليالارض وأنت المسندو مخدة وفرش وفرشته وقد اوضمت المقدم سعدعليه وربطت يديه ورجليه بزنارحرير واعطتهم ضد البنج عطسوا الاثنين شهدولا بجدبالدين العر فيخمدوقال ابراهم فين اناقال لهسعدني نفسه وأربعةعشر هذا والبنات قدتقدمو االبهم وقالوا لهمانتم من تبوع عمـــد يا كناس وتعتم وما بقالم خلاص من ضيق الاقفاص ثم أعلفوا عليهم الباب وتركوا الاثنين فقال ابراهيم ياسبيدا نافى فيد ثقبل قوى فقال لهسعد واناالا خر مثلك أنظر يااخي فمديده اليه فرأي ذلك السرباق فتعجب غاية العجب فقال له ياسمدو لاىشي دذلك قال له يااخى انى تحيف الجسم قوى والله يا ابن الخالة ال نظرهم جا وفي محلة (ياسادة) ولماان جاووقت الصباح ودخلوا عليهم البنات ومعهم أنية الطعاموقد قدموا لسعد الفراخ والحمام وقدموا لابراهبم البشماط والمدس هذاوا براهيم قال باسمدلاي شيءانت تاكل اللحم والفراخ وأنا آكل العدس والبكشماط فقال لهياابن الخالة قد نظروا محل النظر وابش بكني حذا المكرش غيرالعدس والشرش (قال الراوى) ولميز الوا على مثل ذلك الحال فهذاما كانمن امرهؤلاء واماكان من امر الملك فانهجلس فى انتظار ابراهبم وسعدفلم احدمنهماتي اليهو لاردعليه فتحير الملك فى ذلك فبيناهو في حيرته واذا بالمقسدم شيحهداخلعليهالنبي فازمن صلى عليه فقام الملك وتلقاءوا كرمه واخبره بالحبر مناوله الىآخرەفقاًللەھااناداخل البلدوانت انتظرنى حتى اعوداليك اوياتى غيرى اليك بالاخبار فقال له الملك سمعا وطاعة هذا ثممان جمال الدين غيرو بدل ودخل الي البلدوسارفيها حتى اقبل الي الخمارة فراى هؤلاء البنتين فدخل البهما بنفسه ولقى عليهما بلغةاللثام فعندذلك ظنوا انه بطريق فاجلسوه ولمااستقر بهالجلوس اتوه بالكاس المبنج فقال لهاسلمه يابنت اشربي هذا الكاس انتي فقالت له انا تيت اليك به انت فقال يا كناسات هذا الكاس مبنج وانا اطلع الاتنالي ملك البلد يمنطركم اتم الاثنين فلما انسمعت عائشة ذلك خافت وقالت له

يامعلمومن اعلمك بانه مبنج فقال لهااناعرفته ياعائشة ولمكنهذه صناعتي ومن امركى انكي تدخلي وتفعلي هذه الفعال فقالت له انت سلطان القلاع والحصون قال نعم فعندذلك قبلت يدهوا قرتله بالاطاعمة واعادت عليمه آخبار البنت وسبب اسلامها وكيف اقبل ابراهيم وسعد فقال شيحه والله ان هذا ملعوب عظيم والني لم كنت اعرفه وماعرفته الامنكم الاكن ولكن جعل الله لكل شيء سبباثم اندجمل نفسه ثالبهم ووقف في الخمارة ممهم وكلما يصطادون رجلامن الكفار يقتلوه فهذاما كانمن امرهؤلاء واماما كانمن اللمين جوان والبرنوفا نهوصلت اليه الاخبار بالنقص في البلد فقال ياجوان وماذا يكون الممل فقال لهما في الامر الااننا ننزل نشق البلدمع بعضناونكون منجهة اليسار وسيدي حسن يشق من جهةاليمين حتى ننظرمآذا بكون الحال ونجعل الاجتماع مع بعضنافي خمارة صلبان فقالالبرترهمذا هوالصواب والامرالذى لايعاب ثم نزلواعلى مثل ذلك ولم يزل جوانسائرحتي اقبل الى الخسارة وعبرهو والملك والبرتقش اليها فلمسا رآهم شيحه شيحه اخفى نفسه هنهم فلهاداتهم البنت صلبان ترحبت بهم واجلستهم حى وعائشة واتتهم بالمدام فمن شربه منهم قدنام ثم انهاو ضعتهم في الحديدوا نزلتهم الى عنسد ابراهم وسعد واعطتهم ضدالبنج افاقوافتامل جوان وراىسعد وابراهم فضحك وقالياا بوخليل انى اراك في قيد ثقيل وانتياسمد في فيلة من الحر يروانا وحقالمسيح اقول انمافعل معكم هذه الفعال الاعائشة البشنانيه لانهاتحب سعدوتكره ابراهيم فقال ابراهيم باسمدادعي تكون تحبها لانهاماهي من مقامك ولاانتمن رجالها فقال سمد دعنا الاتنمن ذلك الشان هذا وقدعر فتعائشة انهلا بدمن بحىء اخيها الى ذلك المكان فقالت للمقدم جمال الدبن باسلطان القلاع والحصونا نااعلمان اخى كانمعجوان الملك والبرتقش واخاف انياتي الى هاهنا فيعرفني و يكشف ملعو بي واناار يدان اخفي نفسي وانت تقف مع البنت حسهفى بابالخمارة حتى يانى اخى فنقبض انتعليه وتكون هذه النو بةقسد فرغت فلماسمع المقدم جمال الدين شيحة ذلك استحسن رايها ووقف في مكامها

ودخلت عائشة وقدا خفت نفسها ولما ان استقرا لجلوس بجال الدين شيحة اقبل اليه المقدم حسن البسناني فلارآه المقدم جمال الدين شيحه وقدا قبل عرفه فاستقبله و ترحب به فقال له المقدم حسن يا خارفقال له بيور ياسيدى ما اني الى هاهنا الشيخ جوان فقال له ياسيدى مرعى وقال في يافليوني اذا احد سال عني فدعه يدخل المجارة و ينتظرني حتى اعود اليه لاني اريدان اشق فى البلدور ايت معه الملك الكبير والبر تقش و لا بدلهما من الرجوع الى عندى لان هذه الجماره لا يدخلون غيرها ابدا فلمان سمع المقدم حسن ذلك اطمأن قلبه وعبر الي المجمارة وجلس من داخله اولمان استقر به الجلوس اتاه الجمار بالسكاس عشر به فهاعرف له رأس من رجلين و برم وانقلب لوقنه وساعته فكتفه و دخل به الى عند باقي الجماعة واعطاه ضد و برم وانقلب لوقنه وساعته فكتفه و دخل به الى عند باقي الجماعة واعطاه ضد البنج عطس فقال اين انافقال له الجمار انت عندى فقال له ومن انت قال له الماس خرسك البلا خناس القلاع والحصون فها تقول في الاطاعة ياحسن فقال له اخرس خرسك البلا خناس انالم اطيع رجل مثلك ابدا

تعس الزماز وقد عطاك بفضله غلظا ولكن البهائم ترزق وكذلك الاصنام وهي حجارة عبدت وليس لها لسان ينطق فقال له شيحة و بعد ذلك ما تطيع فقال لا اطيعك ابدافيند ذلك تقدم اليه جال الدين واخر جالسوط من حرمدا نه فلار آه المقدم حسن ضحك وقال له ماهدا يار اجل فقال له هذا مؤدب الفيجار فقال له والله لانك مجنون تضرب مثل حسن البشنا ني بقطعة جلا يار جل اضرب حسن بشوا كرمن البولاد فقال له جال الدين شيحه والاسم الاعظم اناعلقتي بهذا السوط عانين ولكن ام الرجان بيني و بينك ثلاثة ان ضر بتك ثلاثة ولم تقول لاآه ولا او اه اول من يطيعك اناوآخر من عضي للاثة ان ضر بتك ثلاثة في ثلاثة لمام يبقى في الدنيا ولا ثلاثة عيب على ان اقول من مثلك آه فقال واين اضر بك فقال له على بزازتي فقال ها هو المقصو دثم تقدم شيحه و فك المنتري فراى له نهو دمثل نهد دالبنت البكر فكشف صدره و تأخر عنه ورفع و فك المنتري فواى له نهو دمثل نهد دالبنت البكر فكشف صدره و تأخر عنه ورفع

بدهالى سوادا بطهوضر بهاللطش الاول فمأ نزلوا اللسانين بالاكرتين بالزورتين بالسفودين لاخرجوا الابالحلمتين عنشابين من الدمافارا دالمقدم حسن ان يسكن ويجلدنفسه فماامكنه لانهراى ذلك البهارحامي قوى فصاح بملور اسدآ ياقصير اصبرعلى انت ضربتني قدر ايش قال مرة واحدة فقال له يارجل عشرة آلاف والاسم الاعظم ان احدساً لني وقال لى باى شئ دخلت جهنم لا قول دخلتها بصدرى و ا فا اقول هذاالسوطمتموم فقالله المقدم جال الدين شيحه لايامقدم السمق الانامل ممرفع يدهوارا دان يضربه اللطش الثانى فقاللا تفعل لانك اذاضربتني بمثلاث اخرغيرهذا ينهرى لحمى فدعنىحتى اداوي نفسي فقال لها ناعندي الدوايامقدم يارجل انت تجرح وتداوى في ساعة واحدة ياجمال الدين فقال هكــذاشان الناس فقال لدخاب من عاداك ولكن الله ملاء قلبك ابدا جعل الله لك السعادة الملكية طاعة الخونداليك والاسم الاعظم فتقدم اليه شيحه حله من وثاقه وكتب اسمةعلىشاكره وقالله سيرمن هاهناو ادخل على الملك ودعه يركب ويدخل الى البلدهو يغز يعوانا اسيرايضاوافتح ابوابالبلدواعطل المدافع والحصارات وانت ياعائشة خليكي في مكانكي حتى اعوداليكي واحترسي على كل من كان عندكي فاجابته الىذلك بالسمع والطاعة وخرجواعى مثل ذلك الحال هذا واطلق شيحه ابراهيم والمقدم سعدا بن دبل وقال لهما اقيموا مكا نكماحتي يعبر السلطان واخرجواللغزاةوالجهادفى طاعةربالعباد (قال الراوي ) فبينما الملك جالس منتظر الاخبارو اذابالقدم حسن البشناني مقبل عليه فسلم واطاع وقال للملك اركب باملك الاسلام واضرب في اهلها بالحسام الصمصام واعلميا المؤمنين ان الابواب مفتحة والملكمسجون هووجوان والبرنقش وكلهذامن بمضفعال المقدم جال اين شيحه القرم الشديد الذي ماعليه من مزيدوركبت الرجال وعبروا الي البلد فرأوهامفتحة فلمادخل اليها وتوسطها نادي الملك فيهابا لتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذيرونا دى الملك حاس الله اكبرا ناملك القبلة ا نا خادم الحرم

فبينما الملك بجاهد واذابالمقدما براهيم قداقبل ومسعدا بن دبل وصار السيف يعمل وغارالحرب تشعل والكفار تنجندل والجبان قدانبهل والشجاع قدذل وزحل ولم نزل الاسلام تقاتل حتى تضاعفت الكفار وعمل فيهم البتار عمل النار فتصا يحواالامان الامان فقال الملك لاامان لكحندى حتى توحدون الملك الديان فعندذلك تقسمو اعلى اقسام من اسلم سلم ومن فضل ندم وايد الله الابرار بتوحيد الملك الجبادوهلكت جميع اللثاموا فللمت البلداسلام وامرا لملك باخراج الصلبان وهدم البيع الذى ف ذلك المكان ونهب ما فيها من الاموال فقعلوا ذلك في عاجل الحال ونهبواكل من كان في البدوما تركوا فيهاعقال ونهض الملك وجلس على تخت البلدو احدقت به الرجال من كل جانب ومكان ودورانلك على ابراهيم وسمدفلم بجدلهماخبر ولاوقع لهم على جلية اترهذا وقداقبل المقدم جال الدين شيحه والبنث عائشة والملك البرتر ولما تكاملوا الجميع قال ابن ابراهيم وسعد وانهم كانوا معنافي الغزاة فقال لهشيحة سوف ياتو يااميرا لمؤمنين فبينما الملك كذلك واذابسعد قداقبل ومامعه احدفقال له الملك اين ابراهيم قال له لا بدان ياتي يا امير المؤمنين فقال وكان السبب فى ذلك ان سعد ضحك على ابرا هيم وقال له سيرمعي واركب جوادمن خيول الكفارحتي اننا فاخذمن هذاالنهب مندوق وندفنه بميداعن هذا المكان فاذا تمت هذه النوبة اخذناه وحدنا ثم انسعدائي بصندوق فيمه امتعة وقماش واخذا برهيم وسارالي الخلوات مسافة نصف نهاروقالله افتحت لهاهنا وادفن هذاالصندوق واعلم انى من مدة قد كنت دفنت ها هنا شكمجية اخرى ملا نة اموال (قال الراوي) ثم ان سعدقال لابن خالته واعلم اني من مدة اتبت الي هذا المكان ودفنت فيه شكمجية من المال فاجمل هذاالصندوق معها فاذا قضينا الاشغال عدناالي ذلك المكان واخذناهما نحن الاثنين فتاخذانت الشكمجية وانا آخذ الصندوق اوانت تاخذالصندوق وانااخذالشكمجية فقال ابراهيم ياسىدوقتهافر جوقال فى سره اذا انقضت الاشفال عدت اناو اخذتها ولم اعطسعد شيئا منها ابدائم جعل

بكررالكلام على سعدو يقول له من اين لك الشكمة جية المال فقال له كنت سرقتها من زمان هذا وقداتو الاثنين الى مكان وقال له افحت ها هنافقال له مامعنافاس ولا مقطف فغابسعد واناه بفاس ومقطف وجعل ابراهيم يفحت وسعديشيل عليه التراب ومازال كذلك حتى بقت حفرة كبيرة بحيث لا مكن ابر اهيمان يطلع منها وحدهثم انسعدارمي عليه المقطف وقال له اصبر على حتى ازيل ضرورة فوقف ابراهيم ينتظره ولميعلم انه يضحك عليه هذا وسعدقدقفز فى الخلوات وهمزهمزاتحتى اقبل الى ملك الاسلام وقال له يا ملك الاسلام جئنك خاطبار اغبا في الست المصونة السيدة عائشة البشنانية فقال لدحتي نشاور اخيها فيشاور عليها فاجاب الي ذلك واجابت البنت وخطب المقدم حسن ايضا الست حسنه السلمانية فاجابوه الاعيان الى ذلك وانعقد العقود على الاثنين ونزلت الشربات من الكراد فشر بواوكل ذلك في غياب المقدم ابراهيم فهذا ما كان من امر هؤلا و اماما كان من امر المقدم ابراهيم فانه مازال يفحت في الارض و يكوم التراب وينتظر سمدليا خذمنه فما اتاه احدفاما عياه الامرارادان يطلع من الحفيرة فكلما وضع رجلاه في جوانبها الحذه الرسل وتهايل بهالى اسفلها ولم يمكن الطلوع تلك الليلة ابدا فلما انكان ثاني الايامم عليه جاعة من الفطرجية فقصدهم وطلعوه الى خارجها فلم يجدشيثا يركبه لان الجواد والملابس تركها سعدا يضاوما سال عنها وسارا براهيم وعلى وجه اثرالتراب وعلى بدنهورجليه كذلك وساريجدالسيرحتي اقبل اليطرابلس الشام وصار قاصد الديوان وقدوقف في الباب وخشى ان يدخل فصاح عليه ثا نيا و تا لثا فقال سعدوهو بين بدى الملك ما تزيد بارجل حقيقة انكم ناسم تستحوا ابدامن الامور التي تفعلوا وايش تريدمني فقال الملكما الحبرياسعد فقال ياميرا لمؤمنين انامات عندى رجل من رجال البياسنة واردت دفنه واتيت الجبانة وهذاالرجل التربى دفنه واعطيطه بوب من الذهب فارماه لى وقال ا ذلا اخذ الاخسة سوى هذا فقلت له ان الارض ارض السلطان فقال لى وا نالا اخذاجرتي الاعلى يدالملك العادل واتيت الى عندك فهاهو قدحصلني الى عندك وسار يناديني ويشيرالي فانظرماذا يريديا امير المؤمنين

(قال الراوى)فلما ان سمع الملك من سعد ذلك الكلام تغير منه وقال الملك باشيخ الارض ارض الله وقداعطا آئه الله شيء فلاى شيء تفعل ذلك الفعال وتكلم خادمي سمد بمثل ذلك الكلام فقال له من هو ذلك ياد ولنلى فتا مل الملك ذلك فراي ابراهيم ابن حسن وهو على هذه الصفة فلما عاين الملك ذلك ضحك وما بقي قادران يحوش نفسه من الضحك وكذلك الرجال وقال الملك ما الخبريا بوخليل فاعاد عليه الاس من اوله فتعجب الملك وسال سعدعن القصة فاخبرهما ايضا فضحك السلطان من ذلك واصلحها بينها وامره الملك ان يلبسي ثيا به ويزيل هذه الوساخة والقذارة ففمل ابراهيم وآتى اليعنداللك وسلمجلس فىمكانهه فلمااستقر بهالجلوس نز لت اليدالشر بات فعال له عقبال عندك يا ابو اخليل قال ابراهيم ما الحبر فقال له المقدم سعدا بن دبل تزوج بعائشة البشنا نية قال فلما سمع المقدم ابر اهيم ذلك غضب غضباشديد وةال طلق ياعفلى فقال سعدجا تكداهية طآرت الطيو دباد ذاقها وكل من اكل اكلة فازبها فقال ابراهيم ضحكت على وانيت وكتبت الكتاب واناغايب ولكن اسال القدالعظيم انكلاتتهنأ عليها الاليلة الدخله فاجاب الله دعاء ولان الله تعالى لم يخيب سائل هذا وقدشرع الملك للمقدم سعد فى الافراح والليالى الملاح وكان الماك قد ضرب جوان العلقتين وطرده هوو برتقشه وقسم الفنائم على الرجال واقامت الافراح سبعة ايام ولماان كانت ليلةالزفاف الليلة العامنة دخل سمد على عائشة البشتاوية فوجدها تتحل كانهاغصن بانعلى كثيب من الزعفران على راي الذي قال فيها هذه الابيات

> تزورالدار فی لیل التهائی فالها فی العالمین مدانی ولها عیون فاقت الاعیان والمیل منها کانها غصانی مارأیت مثالها مدی الازمانی ومن لفتاتها استعارت الغزلانی

عروس المحاسن قد أتت حوت كل المحاسن واليها لها طرف قدأ فتن الورى والخصر ناحل مثل حالي فاقت البسدور جميمها من قدها استمارت الفصون

فدخل عليها سمدابن دبل فازال بكارتها وكذلك المقدم حسن البشناوى وبمدانتهيأالفراغ منذلك نزلحسن وسمدالي عندالسلطان ونزل عنده وقبل يده واقامباقي ليلته عندالسلطان وكذلك فعل المقدم حسن البشنا وىمثل ذلك الشان ولمأأن اصبح الله تعالي بالصباح واضاءال كريم بنوره ولاح طلع المقدم سعد المحلمكا نهالتي فيه زوجته عائشة البشناو ية فلم بجد لهاخبرولا جلية اثر فندم لفقدها غاية الندموا كادان بلحقه العدم وزاد مه الإلم وانشدو ترنم بهذه الابيات

واجمع شملنا بكل حبيب فانت القدير رب العالمـين

يأدار قد كنتي منسيره والمصابيح فيكي موقدين وكنت تفوق على جميع الاراضى وما مثلكي ابدا مشين وكنت فيك أعود لمتى وأفرح ذا القلب الحزين اصبحت ظلامامن بعدالصبا ميارب التي الخاشمين طالت بلوتى يارب اغشى فانت غوئي وغوث المؤمنين

ولماان فرغ المقدم سعدمن ذلك الشعرو النظام نزل ببكي وهوولهان ولايدرى احل هوباى مكان قال وكان السبب في ذلك اللمين جوان قال للبر نفش ياسيف الروم وحق السيح لما برح من هذاالمكان حتى اسرق عائشة البشنا وية و أحسر سعد عليها ولم يزل يرقبهاجو أن اللعين حتى نزل سمد من عندها من ذلك المكان و نامت عائشة وتوكلت على الملك الديان ولم تعلم بماجرى من تقا دير الزمان و قضاء الرحمن فنزل اللعين وهجم عليهاو ينجها وقدوضمها في جمدان واحتملها وسارالي الخلوات ودخل بها الىمعارني الفلوات وكتفها واعطاها ضدالبنج عطست قالت اشهدولا اجحد بدين عداين انا للما انت عندى ياكناسه انام ادي اعمل جناقه فافهم امولاها وانطقها قالت المافى عرض البرتقش فلماان سمع البرتقش ذلك صاح على جوان وجردخنجره بيده وقالله والاسم الاعظم انقر بتاليها فلابدمن متلك اروح بعدذلك اسلم فقال لهياسيف الروم لاتقول ذلك القول المذموم فهاانا قدتركتها لاجلك والحكن لابدانى اغر بهاعن اوطانها وادعها تبكى على اهلها وزوجها فقال

فقال البرتقش الفر بةمقدرة تمما نه اخذها وسار بها الى رجل نصرانى يقال لهزو بع فى قلاع الجبلون وحصن البطرون و تركها عند مهناك فهذا ما كان من امر هؤلا. (قال الراوى) و اماما كان من مرائلك فانه لمارأى سعد على مثل ذلك الشان سأله عن حاله فاخبره سعدبان عائشة سرقت فلما سمع الملك ذلك قال له انااخلي اخو يايدورلك عليها وظيب خاطر سعد بذلك فهذاما كأن من امر هؤلاء واماما كان من امرالملك فانه ارتحل من على طرابلس واخذ ملكهافي الحديد وسافر برجاله حتى عبرالي مصرور كببذك اللعين البرتر وتفرجت عليه العالم وكثرت الاقاويل من القوى والهزيل وامر الملك بسجن الملمون عندالملوك السبعة وامر بالزينة والمهرجان وفرح الملك وارتاح من سفرته وكتب المقدم حسن البشنا ني من ارباب خدامته ورتبله كل ماكان يلزم لحاجته وجلس يتعاطى الاحكام مدةمن الايام فلما انكان الملك في بعض الايام جلس الي آخر النهار و نفض المنديل تحولت الرجال ودخل الي بيت مبيته وصلي ماعليه من فريضته وقرأ ورده وطلبت عينه حظها من المنام فنام وتوكل على العليم العلام واقام ابراهيم وسعدعى بيت مبيت السلطان فلما انتهو دالليل وطلع نجم سهيل بين ابراهيم وسعدجا لسين واذا بالمك يعميح من قلبه وهويقول ياعزيز يأقوى ادركني يارسول الله فقال ابراهيم ياسعدالاعدا تمكنت من الملك العادل فقال سعديا ابن الحالة لاقفل انكسرو لارجل دبت فقال له اصبروا ااكشف الخبر تم عبرا براهيم الي بيت مبيت السلطان فوجده غرقان في بحر من الغرق وقدزاد بهالوجد والقلق فحط يدهعى جبهته فاستيقظ الملك من رقدته وهو يقول اشهد انلااله الاالله واشهدان بجدارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابراهيم ما الخبر ياملك الاسلام فقال لهياا بواخليل رأيت منام لكنه مهول فقال أبرا هيم ياملك الاسلام اعلم ان المنام لا يؤول الاعلى حبيب اولبيب واناحبيبك ولبيبك ماالذى رأيت فى نومك يااباالسعيدين فقال الملك يا ابوخليل نسيته فقال لهيادو لتلى هذه اضغاث احلام فقال الملك اعلم انى اريدمنك انك تفسر لي مناى او تأتيني بمن يفسر لىمنامى فقال ابراهيم ياملك لأبعلم النيب الااللهوا ناتبدلت بابن سيرين ولكن عندك الملماء فقال الملك صدقت انشاء المدغدا اخبرهم بذلك ثم ان الملك جمل

يصلى حتى طلع الصباح وختم الملك ورده بعدان صلى صلاة الافتتاح ودخلت الاغواث اعلموه بان الديوان تكامل قال الملك وعلى الله الكمال ثم نهض الملك وسارا لى الديوان فقامت الرجال حياء من السلطان ابدا هم السنة وهي السلام ردوا عليه بالفري يضة الشرعية على كوسى قلعة الجبل مثلك يوحد القديم الازل قرأ المقريء وختم دعا الدعوجي وختم رقا المرقي وختم صاح جاويش الديوان يقول

الله ربي مالك المالك كلها والخلق جماً وجمع العالم يرضى جميع الخلق منه بفضله و يعم الورى بخسير نمائم

قال الملك آمنا سبحان مالك المالك سبحان المنجى من الشدائد والمهالك راق الديوان اطمأ نت الماء بالجلوس فقال الملك ياسا دتنا ياعلماء الاسلام قالوا فعيريا ملك الزمان قال لهم اناليلة امس رأيت منام فقالواله خير بإملك الاسلام اعلمنا به ويحن نأوله فقال الملك نسيته فقالواله بإملك نسيته فغالواله ياملك الاسلام العلم عندالله فقال الملك هل فيكمن يعرف يقص منامي فقالوا هذاشي الا يكون ابد الانصاحب الفيب لايظهر على غيبه احدفقال الملك يا أبن حسن قال امر قال ارسل منادى ينادى في مصركل من كان يقسر منام السلطان له ما يتمنى فاجا به الي ذلك وأطلق المنادين ينادون بذلك فهرعت العالم وكلمن انى الي الملك بقول لهماراً بت ياملك الاسلام يقول الملك انا نسيته يقو لون هذه اضغاث احلام فينعم عليه السلطان وينزلوا الى حال سبيلهم وكان القصد بذلك الاحسان الي الفقرا والايتام هذا وقد نظر أبراهيم الى ذلك الخرات وكثرت الاموال التي تأخذهاالناس واصحاب الغمال فقال ابرأهيم ياسعدغدا الملك يتسلف منىخزنة مال اوخزنتين وانامامعي شي. من الحطامُ والاولى آنى اراجعالناس على ذلكالاحوال خوفاان يلومونىالملوك علىذلك المنوالو يقول لى انت السبب ف ذلك الاحوال ممان القدم ابراهيم وقف ف باب الدبوان وصاركل من اقبل الى الديوان يمتعه حتى المتنعت سأثر الا نام هذا و الملك جالس فلم احد اطلع عليه ولااقبل اليه فقال الملك باسعدهل استكفت الناس ولم بقى فيهم من ير يد الاحسان حتى انى فى ذلك النهار لم احدا طلع الي الديوان فقال

سعد يا ملك الاسلام اعلم ان ابراهيم شفق عليك و خاف ان تفشل و تنسلب منه خز نفا لمال من كثرة الوارد عليك من الرجال فو قف في ياب الديوان و منع الناس من ذلك الشان فقال الملك لا حول و لا قوة الإ بالتدالمي العظيم نم ان الملك الراهيم فضر اليه فقال الملك لا حول و لا قوة الإ بالتدالمي العظيم نم ان الملك الراهيم امرتك ان ان أخذ سعد ابن دبل و تنزل انت و اياه تدورلي على من يفسر منامي وحياة رأسي ان انتم ا تبتم الي من غيرا نسان يفسرلى منامي لا قتلم كانتم الا تنين فعند ذلك اخذوا بعضهم البعض الا تنين و داروا في الاسواق و الملك لم في الا نتظار (قال الراوي) فهذا ما كان من امرهؤلا و واما اعجب ما في هذه السيرة العجيبة ان رجلا قزاز صنايعي يقال له الشيخ محمد القزاز وهذا الرجل على غاية من الصلاح و انه عازب خوفامن نساء الزمان و له نشاط في الاشغال و قد حازت معه الدرام فيم و يردم المي النول و يفتح الكبس و بخرح منهم قرش و كانت عاد ته اذا ارادان يشتغل فينزل الي النول و يفتح الكبس و بخرح منهم قرش و كانت عاد ته اذا ارادان يشتغل فينزل الي النول و يفتح الكبس و بخرح منهم قرش و كانت عاد ته اذا ارادان يشتغل فينزل الي النول و يفتح الكبس و بخرح منهم قدي منابدا في شمن الصناع و اما باقي الصناع فان ما احدامنهم معه شيء ابدا قاحد تهم النبرة و الحسد لكثرة شغل فاخذ تهم النبرة و الحسد لكثرة شغل فاخذ تهم النبرة و الحسد لكثرة شغل

هذا الرجل ولمسامعه من الدراهم فاجتمعوا مع بعضهم البعض وقالوالا بدلنا ان ند برالمكائد لهذا الرجل و نعمل عليه ملاعيب وحيل حتى اننا نققده هذه الدراهم التي معه و بحيله مثلنا ثملاتقرر الحال بينهم على ذلك اجتمعوا به وقالواله ياشيخ محداعلم ان العازب ينام مثل الكلب وان الزواج نعمة من الله تعالى الحال انناما اتينا اليك الا نزوجوك بنتالم يكن لها نظير فقال لهم الشيخ محدالقزاز وانالم اتزوج ابدا فقالواله لا بدمن ذلك لا ننا نريدان بكون لك بيتا مثلنا و نحب لك الذرية والخلف فقال لهم اعلموا انى اخاف ن اقع فى ذلك الا مرلاجل الى لم الزوجت ابدا فقالوا لا مخف عن نزوجوك من بنا تناو ندمك بيننا فقال لهم و بنت من بريدان يزوجنى بامنكم فقال واحدم نهم بنتى اناولم اعلى الله المنافق اللهم معما وطاعة ثم انهم لما تقرر الام على ذلك وانفض المجلس على ذلك اجتمعوامع بعضهم وقالوا ماذا يكون العمل فقال واحد منهم العموا من بعضهم وقالوا ماذا يكون العمل فقال واحد منهم العموا من بعضهم وقالوا ماذا يكون العمل فقال واحد منهم العموا من بعضهم وقالوا ماذا يكون العمل فقال واحد منهم العموا من بعضهم وقالوا ماذا يكون العمل فقال واحد منهم العراهم وانا

ادبرهذا الامر بنفسى فجمعوا من بعضهم كل واحد ثلاثة فضة وكانواعشرة فجمعوا قرش واحد وثلاثين فضه واخذه هذا الرجل وسار به الى بنتين من البنات المشبوهين وقال لهاخذي هذا القرش اليكي واذا كان من الغدتا تي الى بيتى في المكان الغلاني فتراءى زوجتى قدصنعت الطعام فتأتى به الى عندى فى قاغتى الذى انافيها معرفقا ثى وتكونى اصلحتى امرك و تقدى لنامن الطعام صحن بعد صحن حتى تنفذى و تجعلى بين الصحن والصحن ضحكة رفيعة و تظهرى اللعب والضحك وما يناسبه و تنادى الى يا بو يا وان سألك اى انسان تقولى له انا بنت فلان على اناقال فهمت البنت العين وقالت سمعاوطاعة ثم تركها ومضى فلمان كان ثانى الايام سارت البنت كاامرها و قد واصلحت شانها و اخذت الفدا وسارت به الى القاعة فوقفت بالباب ونادت يا الى فاجابها الشيخ عمران القزاز وقال لهااد خلى يا بنت فدخلت فتأمل الشيخ عمد القزاز واذا به راي

قد قلت فتامل السيح عمد الفرار وادابه راي قمر قد فاق البدر قده \* وزاد عليه في انواره وعم الخافقين بطلعته \* تكاملت الانوار من انواره ياحسنه لما بدا مقبلا \* فسكرت حين شفت حلاله ارحم متم قد غاب عقله \* ومن عليه باللقا و وصاله ناداني انامر طبعي الجفا \* والهجر والاحراق في خلانه ان سمح الزمان عطيتك قبلة \* ما نالها السلطان يوم حلوله قال فلمارآها الشيخ محمد الفزاز وتاملها واذاهي بهذه الصفة حاروا خذه الانبهار وقال ياشيخ عمر انهذه بنتك قال له نم قال له وهم انها نين قرش وادخل على زوجتي خاطبارا غبافلا تردني خائبا فخذمني هذه الدراهم وهم انها نين قرش وادخل على زوجتي خاطبارا غبافلا تردني خائبا فخذمني هذه الدراهم وهم انها نين قرش وادخل على زوجتي فقال له سمعا وطاعه ولكن على شرط قال ماهوالشرط قال له اعلم انني متشاجر مع شيخ الحارة ومع اهل الحارة ايضا فاذا كان عند كتب الكتاب والمقد لابدلهم ان يرمو الك فيها و يقولون لك هذه لم تناسبك ابدا فلم تصدقهم فيا يقولوه لا نك عاينها بعينك فقال سمعا وطاعة (باساده) ولما ان جاء و قت الفر وب خرج الشيخ عمران من قاعة الفزازة وكان ساك نافي درب يقال له الدرب المحروق و ذلك الدرب عليه من قاعة الفزازة وكان ساكنافي درب يقال له الدرب المحروق و ذلك الدرب عليه من قاعة الفزازة وكان ساكنافي درب يقال له الدرب المحروق و ذلك الدرب عليه

أمرأ ةبوأ بةعجوز تعيشمن الممرمائة غيرالليل وقدبر زت لها الاسنان الخضر وحناها توانرالا ياموالدهريقال لهاشواهي صاحبة الدواهي فاقبل اليهاالشيخ عمران وقال لهاانا اتيت لك بعريس ماله من نظير وانه جدع صغير فقالت له الله يطرح فيكالبركه والمهركام قرش قال لها ثلاث قروش ستون فضه مقدم وثلاثو ن مؤخر فقالت له خذهم انت اشرب بهم دخان انامني لنفسى اصطفل ثم سألت عن العربس فقال لهارجل مليح قويثم تركها وعادالي شكاله الذين في القاع واخذ الشيخ محمد القزاز واجتمعوا الجيع ممارسل الىشيخ الحارةعن الخيرفقال الشيخ عرانان الشيخ محدالقزاز ير بد أزواج بالست الماصون شواهى ذات الدواهي فلماان سمع شييخ الحارة ذلك قالله ياشيخ محدانت تعرفها قال نعم اعرفها قالله هذه قدرستك ام امك فقال له الشبيح محمد اناراضي بها فقالوا الحاضر ين هذه مافي راسهاو لاشعره سوداءا بدافقال لهمانا داضي فقال شييخ الحاره داضي بهافقال شييخ الحاره حيث انهراضى فما لنامن دعوة من الوكيل قال الوكيل فى ذلك الشييخ عران فعند ذلك كتبواالكتاب وانصرفت الرجال ونهض الشيخ ممران واخدالشيخ محمدالفزاز وقالله خذهذه الورقة وتعاطى مافيها واعلمانها نقو يكعلى الجماع فقال لهوماهي قال له هذاشي يقال له المقوى و آخذه منه والكله وكان هذا معجون تمزوج به هند ثم بعدذلك صار يعطيه القهوة حتى علم ان المعجون ساح فى رأسه تم اخذه وسار به الى قاعةهذ الملعونة خلف البوابه وادخله علىها فلمادخل عليها وتأملها فرآها عجوز ببوزكبو زالقردو انقلت اقبيح فلما انرأته قامت على حيلها وباست يده فقال لهسا انت ایش فقالت ا ناالعر و شه فقال لها واین بنت ابنك قالت له اناعر و شتك ثم دنت منه وقدغلب عليه المعجون وهيأله انهاجيلة قوى فنهض اليها وتحزم برجليها وصار يحاسبها وسحاسبه حتى انكسرق الحسبه وطلع عليها البواق وقدحته ذلك الملعونه حباشد يداماعليه منمز يدفلماان طلع النهار وتأملها واذابها عى هذه الصفة وكان قدرأواما كان فيه فقال لهاا يش انت قالت له ا فاالعروشه قال لها و انتي طالق بالتلاث عشرفاما ممست بذلك صاحت عليه مثل الكلب المجوز وقالت ادايش يأنجس تميل بختى و لكنماعليهش ممان الشيخ محمد خرج من عندها وسار الى قاعة شغله

و نزل الى نوله فماراىله نفس ان يشتغل فقمد ينظر الى النول و يتحسرا وذلك ساكت وهولا يبدى ولايعيد هذا والجاعة يضحكون عليه ويشتمون فيه فبيناهم كذلك واذابالمم وقد اقبل وكان يقالاها لشيخ حسن القزاز فلمادخل القاعة تامل فىالشيخ محدفرأه كياذكرناوكان يحبه دون الجميع لانهماهر في الإشفال فلمسارآه كذلك سألدعن حاله وما الذي جرى له فاعاد عليه القصمة من اوهما الى آخرها وكشف ادعن بإطنها وظاهرها فلما انسمع ذلك قال الاتحمل همم ابدا وخمة هذه الثانين قرش هاهم من عندى اليك هبة كريم لايرد في عطاه وا نامالي بركه الاانت ولالك ألاما يسر خاطرك وطيب قلبه فأخدهم منه ونزل الى شخله وتركه المطربعد انلام رفقاه وطردهم منعنسده من القاعمة لاجل فعالهم معدوسار ألىبيته فاخبر زوجته بمساجري الىهذا الرجل وكان بيته الىجانب بيت امراة عالية القدر جليلة القداريقال لها الست حفيظة كانت مع رجل كاشف وتوفى الى رحمة الله تعالي وقددارت يدهاعلى جميع الارادات وهي في عزضباها وقد بلغهاذلك الخبرفارسلت الى المعلم حسن فاساحضر قا لت له اريدمنك انك زوجني مهذا الرجل الذي ضحكو إعليه لأنه رجل خالص النية وإن اللهقد عوض عليدوانا خطبته لنفسي فلماسمع ذلك منها قال لها ياستي انااولي منه ومن غيره فقالتاه انالااريدغيرها بدا فمندذلك توجه في عاجل الحال اليه وسلم عليه وقال له بإشيخ محدقداخلف الدعليك لان الله كريم وقداعطا لئزوجة صالحة مالهامن نظير ولميكن لها نظيرفي ارض مصرا بدافقال انااخاف ان تكون مثل المرأة الاولى فقال له ألضمان على الله وعلى انا فلاتخاف من شيء ابدا واعلم انى طلبتها لنفسي قابت عنى فاجابه الي ذلك فارسل اليها فاعلمها بذلك ففي ساعة الحال ارسلت له بدلة كانها سرقتمن كنزمن بدلِالمرحوموكيس منالمال وارسلتاليه الشبكوالعبد ما لبغلة وقالت له بوس يدسيد لدواعطيه الكيس من المال وقول له الليلة كتب الكتاب فلماوصلت اليه الاشياءا بتهج فرحاوسروراو ليس وركب البغله وسار والعبدخلفه واقبل الى المكان فجلس على الدكه فانزلت اليه شيشت الكاشف والعيد جمل يخدم عليه حتى احتفل الجلس وقرؤا الفواتح وانمقدالمقدو نزلت الشربات

والقبوات وانمرفت المالم وطلع الشيخ محد الى الحريم و تامل فرأى على رأى الذي قال

يابدرشام ايش بعدما ايشي والبصره \* الايام الذين في الملك مقتصرة لمنيق ماحاز اوملك كسره البطن \* طيات وطابق حسن فوق خدمننشره انرمش بعينه لتجريده فقت كسره

فدنا منها وتملا بحسنها وجمالها وقدها واعتدالها ولم يزل معهاالى ان اصبحالله بالصباح فكان الحام قد توضب من داخل المكان فدخل واسقطت النسل وخلع اليه لةالتي عليه ولبس غيرها اعظم منهامن بدل المرحوم لانه كماقيل في المثل السائر كلكيه خيرمن مطلب لان البغلة بتاع المرحوم والبدلة بتاع المرحوم والدراهم بتاع المرحوم والاماكن بتاع المرحوم والشبك بتاع المرحوم وبعدذلك جلس ونزل عن الدكة وتقدم له الفطور ففطر والدخان والقموة فجلس يشرب في الشبك على الدكة واذاباللعينة شواهي مقبلة وهي محنية وتقول لهميلت بختى ياديوس هيا اولاد الناس لعبه في يدك فلما ان عاين ذلك قال للاغوات اطر دوها فخرجت تبكي إلى ماب الحارة فاذاهى جالسة واذابا براهيم ابن حسن اقبل اليهافلما راته نهضت اليه وقبلت يده وكان معودها بالاحسان فقال لها اقركيني الآن لاني ماا نارا بق فقالت له اخيرني ياا بو خليل ما الحبرفقال لها الملك العادل راى منام و امرتى ان ناتيه برجل يفسر له منامه وامهلني ثلاثةايام واذامضوالثلاثايا مولجا تيتبمن يفسرمنامه والاقتلني اشر قتله وهذا حواليوم الثالث وانا خايف فقالت له لا تخف و لا تحزن انا ادلك على رجل ينقل الحيطعى الحيط ويفعل جيم الاشياء ولكنه رجل بجس لا يطيعك الابكثرة الدعس فقال لها اربني اياه فاخذته وسارت حتى تقاربت من الشيع محمد القزاز وقالتله اماترى إلى هذا الرجل الجالس على الدكة قال نعمقالت هاهو المطلوب تسيرا نتاليه وتركته ورجعت فسارا براهيم اليه وهومغضب فلما اقبل سلم فرد عليه السلام فقال ابراهيم انت الشيخ محمدقال أناقال له عليك سمعا وطاعة قم ممى الى الملك لا مدرأي منام و يريدك ان تفسر مله فقال له يعنى انا ابن سيرين الثانى

قال ابراهيم كلمة واحده فقال له انالج اعرف شيء ابدا فقال له ابراهيم قممى بأدب لثلاأبهدل مقامك واجرك من شالك واضر بكعلى رأسك فلما نظرالي ذلك خاف وارتعدونهض معهوسار وقدتبعه العبدبا لبغلة وغم يزلسائر حتى اقبل الى زاوية مقتوحة فقال له الشيخ محمديا ابرا هيم وحين اصلى هنار كمتين واعود اليك فقال ابراهم ياسعدادخل أنت الى هذه الزأو ية لثلا يكون لهاباب آخر يهرب منه الرجل فدخل سمداليها فمارأى لهاالاباب واحدفعند ذلك امره ابراهيم بالدخول فدخل وجلس ابراهيم وسعدعى البابهذ اوقددخل الشيخ محدفراي من داخل الزاوية حنفية معقود عليها قبة الخشب فظن ان هذامقام لواحد من اوليا الله تعالى فاخذ حجركبير وصار يضرب فيها وهويقول نحرك يادنس وان اعجب مافى هذه السيرة المجيبة انشيحة دخل الي تلك الزاوية لاجل صلاة الضحافي ذلك اليوم وهو متخفي فلماراى تغالى ذلك الرجل تقدماليه وساله عن حاله فاعادعليه القصةمن اولها الى آخرها فقال لهشيحة اخرج من هناو صبح على ابراهيم وسعدوا فزع فيهم وخوفهم وقللهم اناقدحضرت الحدام واتبت بصي واركب بغلتك وسيراني الديوان وامر الملكان يقوم من مكانه واجلس انت فيه وأذاقص عليك الرؤية تقول له والاسم الاعظم لميفسررؤ يتك الاخادم البغلة واذاارسلو الىاحضر وافسر للملك منامه والسلام فقال لهمااسمك قال شعبان فقال له انااخاف منك ان تتركني وتهرب فقال لاتخففا نالماهربا يداوالاسما لاعظم فلماان سيع الرجل مندذلك اطمأر قلبه واخر جالسبحةمن عبه واخرج ينمنم عليهاحتي اقبل الى ابراهيم فصاحفيه وقالله قليل الادب لاتخاف ولاتستحى ارسل انا الآنالي مقرقش الجيال ادعه يخطفك فقال ابراهيم باسمدالرجل كانعليه الحدث ومنصر فين عنه اعو ان الجان وهذا الوقت دخلالى الزاوية واغتسل فاقبلوا اليهالجان واناياسعد اخاف منهم مم ان الرجل صاح ياولد ياشعبان فاجا به وقال نما م فلما رأى ا بر اهيم ذلك الغلام تمجب وتتحقق الامرعنده ولزماد به فصاح الرجل هات البغله فقال حاضر المولاي فنهض فقدم له البغله اسرع من لح البصر فقال ابراهيم هذا عفر يت لا عالة لانه ياسمد

ماكان معه حين دخل الى الزاوية هذا وقدركب الشيخ محدوقال لابراهيم حطيدك على كفل بغلتى وانت ذات البسار وسعدذات اليمين فقالله يامو لاى اجعل سمعد ذات البساروا ناذات اليمين فقال لدانت مخالف يا ابراهيم فقال ابراهيم لااخالفك ابدا فقال له الرجل ان انترددت على كلامي ثاني مرة انا اخلى الجان يخطفوك ثم انهسار بالبغلة بجدالسيرسيرا قوياوا براهيم قليل النهضة لكنه غضب على نفسه وخاف منالرجل هذاكله وهوجمهم وابراهيم قدانزعجمنمه الى اناقبلاني الديو انوطلع ابراهيم وسمدبالرجل الى عندالملك فقال الملك اتبتلى بمن يؤول منامى فقال أبراهيم نعم يامولانا السلطان هاهو هذا الرجل فقال له ياشيخ انت تعلم بتفسيرالرؤ يافقال نعريام ولاى انامعبرالاحلام فقال لهوها انارايت منام وآريدك انتاوله الىفقال للملك انالم افسره اليكحتي ارى منك الاكرام فقال له ومايكون الاكرام فقال انت تقوم من مكانك الذى انت جالس فيه وتحلسني انامكانك وتقف انت مكانى وتسالى عن كل ماتر يدفقال والله لقداجبت بالسؤال وانيت باحسن المقال ثمنهض الملك على الاقدام وقد تعجبت الحاضرون من حذا المرام وكيف ان الرجل يحكى مثل هذاالكلام ولأياخذ ممنه فزع ولاملام هذا وقداخذ الملك بيده واجلسه مكانه في دست مملكته ثم وقف بين بديه وتاني حتى استقربه الجلوس وتقدم اليه فقبل يده واحسن الادب في حقه وقال له يامولاى را يت بالا مس منام فقال له خيران شاء الله نمالي اذكر منامك وانا اوله اليك فقال له اعلم باسيدى الى نسيته ولماعرف منهشيثا ابدا فقال له هذااس هين قوى ولم كان يحتاج فيه الامرالي يخبر ولاانزعاجي ابدامن مكانى وكنت اظن انه امرجسيم ولكن والاسم الاعظم والعلم الشريف لم يؤول لك هذه الرؤيا الاخادم بغلتي فمند ذلك ارتمدت فرائض ابراهيم ابن حسن قال ياسيدي غوث ياساكن حلب فقال الملك ها توا خادم الشيخ فنزلوا الخدام يتجاروااليه فلم بجدله خبرولاجلية اثرفعادوا الى الملك واخبروه فقال الملك يامو لاى ماوجد ناخاً دمك والبركة فيك انت فاؤل المنام والسلام فقال له انا ياملك الاسلام حلفت بالعلم الشريف اندلا يؤوله الاخادم بغلتي فقال الملك ياشيخ كفرعن

يمينك او اعتق لك رقبة او تصدق على ستين مسكين اوصوم ثلاثة ايام و فسرلى المنام الآن لا ننى من اجله فى شدة ما يكون من التحير فقال الرجل يامولاى لا يكون ذلك آبد افقال الملك وما يكون الرامي يامولانا

(قال الراوى) فعند ذلك تحيرا لرجل والدولة تعجبت والملك الظاهر كذلك وارادالملكان يمتزج بالغضب قال فبينما هم على مثل ذلك الحال واذا بباب الديوان وقداشندوالستارقداحتجب واحتدوانبلمن باب الديونرجال واى رجال كو اخين واتباع من سائر الحصون والبقاع وكلهم في انخر ما يكون من الزينة والملابس وبينهم المقدم جمال الدين شيحه كانه القمر بين الكواكب اوالكوكب بين النجوم فلمأ ان رآه الملك العادل نهض اليه حكم عادته وتلقاه واكرم مثواه وسمى اليهسبع خطوات بار بمةعشر نقل قسدم تماخذه من تحت ابطيسه واجلسه بجانبه هذأوقدصاح المقدم ايراهم بملورأسه اكثروامن الصلاة والسلام على سيد الا نام سلطان وصل ياملك الاسلام صاح متى صليت على البشيرهان عليك الامرالعسير ثمانه لمااستقربه الجلوس وانطلق البخور وراق الديو انقال المقدم جال الدين باخو ندقال نم قال له اني أري كان هذا الشييخ له قضية عندك فقال له نم ياجمال الدبن تم حدثه بالقصة من اولها الى آخرها وكشف له عن باطنها وظاهرها كلهذا يجري والمقدم جال الدين يضحك من قول الملك والملك يتعجب منه مم قال بمدان فرغ من كلامه والاسم الاعظم ياأخو بإماكان صي البغلة لهذا الرجل اناوقد اعادعليه قصةالرجلمن اولهاالى آخرها وكيف انه تووج وكيف انه دخل على البوابه شواهيذات الدواهى وكيف فعل معدا براهيم آبن حسن وكيف قابله شيحه في الجامع وحلف له والقصة التي جرت من أو لها الى آخر هائم بعد ذلك قال المقدم هال الدين شيحه ياملك الاسلام هذه خرقة مستورة والرأي عندي انك تنعم عليه واتركه يمضى الى حال سبيله مثل ماطلع اليائ عالم ينزل من عندك عالم لانه لم يعلم من امرالعلم فانعم عليه و نزل الى حال سبيله و توجه الي زوجته و اخبرها الخبر بتعزيل العجوز من الحارة فهذاما كان من امرهؤلا. (قال الراوي) واما مأكان من امر المقسدم جال الدين شيحه فانه التفت الى الملك وقال له يامولانا السلطان

اناعارف بهذا المناموعارف ايضا بتأو يلهوقدوردعى فىكتاب اليونان من قبل اناع فكوسأ خبرك به ياملك الاسلام وذلك انكرأ يت في منامك انك في البرالا قفر فقال الملك صحيح ياأخو ياثم انكرا بت ذلك الوادى قد امتلا عليك خناز بر فقال صحيح فقال ثم الكرايت اربع سباع خرجوا من الجهة المصرية وقاتلوا ذلك الخناز يرفو احدمنهم تضايق فالغي تفسدقي البحروالثاني غطس مايان كاندماكان والثالث رابتم وقع تحت ارجلهم والرابع قطموه بإظافرهم وانيابهم فتضايقت انتمن ذلك وغرقت في بحرمن العرق وأوتعت بعدذلك رابته منام فهـــذا الذى رايته في منامك من غيرزيا دة ولا نقصان والعلم عندالله فقال الملك يا اخو باوحيات راسى هدا لذي رايته بعيني ولجاغير منه ولاحرفا واحداولكن هذا المنام ماالذي يدل عليه فعال له هذا يدل على فقد اربع انفار من اعيان الدولة الظاهر ية فى الغراة مع الكفار بعيدا عنهذه الديار فقال لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وما الراي في ذلك يااخو يافقال الراىعندى انك اذااردت ان تكفى شرهذا المنام لا تكتب كتاب الي بلاد اللئام ولا تستقبل منهم كتاب ولاهديات ولاكلام مدة سبع شهور وسبسع جمع وسبع ايام فاذامضت هذه المدة وعملت بتلك الوصية كفيت شر هذه القضية وفات اوان المنام والسلام فعند ذلك فرح الملك العادله وامربكتا بة التاربخمن تلك الساعة واخذ شيحة مجلسه مع الملك واوصاه غاية الوصية وانصرف الملك مع جمال الدين الي حال سبيله (ياسادة) وقد نداو لت الايام على الملك فيوممن بعض الايام بينماالملك جالس واذا بنجاب يقبسل الارض والاعتاب ومويقول هذه الابيات

السلام على امير المؤمنين \* وماحوى المكان من الجلوس سلام مستهل فى كل وقت \* 'لي ان تسكن فى الرموس كفيت كل هم وضير كفاك \* رب الانام من العبوس لانك لم تزل فينا تصيرا \* ومخذلال كل طاع بجوسى بك انقامت الاقطار عدلا \* وزال الجور حتى والبؤس

فىلازلت فىخىيجزيل ھ مىنا بقىدرة القىدوسى (قال الراوى)فقال الملك من اين والي اين فقال له يا ملك الاسلام من ثغر اسكندرية ياصاحب الهمة العلية قال مامعك فقال كتاب فاخرج الكتاب من نحت جناح الطائر واستلمه المقدم ابراهيم وافرد على وجه النجاب فوجده سليم فاعطاه الى الملك المادل ففضه وقراهوفهم رموزه ومعناه واذا فيه خطاب من باشت اسكندريه الى بين ايادى الملك العادل اعلم اننا مقيمين يوم تاريخ الكتاب واذابا لبحرارغا واز بدو بمدساعة ظهر لنامنه برشن اربع بطون وممشة فجررنا عليهامدفع قصاص واردناان نقص بهالاردمون الاكبرفاقامو ااهلها لنا ببنديرة الامان اخلينا لهاالبنط وكناارسلنا نكشف عنها الاخبار فراينا فيها اثنين وزراءواحديقال له غيتون والثانى فارنى وهماوزرا الببرومان وقدا قبلوامن رومة المدائن الكبري ومعيم هدية دارمغان وخزنة مال وهماطالبين اليك القرب بكتاب من عندالبب رومان فان اردت بقربهم قربناهم وان اردت ببعدهم ابعد ناهم ارسل جواب كافى من فضلك متمدعليه والسلام علىني تظلله الغمام ففال الملك ياوزيرى قالله نعم قالله هذار ومان مكتوب في دفتر بملكتي قال له الوزير لا يا ملك الاسلام فقال له ولاىشىء يكاتبني فقال لدالوز برانت ملك ملوك الارض ذات الطول والعرض ويكانبوك سائرالملوك والسلاطين فقال الملك نرسل اليه ويحضره وننظر ماالخبرقال الوزيرشانك وماتر يدفعندذلكصاحالملك بالاميرقلاوون فاجا بهبالطاعة فقالله خذممك خمسة وثلاثين اميروتملكوا من البرالغربى من اسكندرية إلى بولاق فاذا اوردوا عليكم الوزراكل منكان منكم في محطة يغو ته ليلة وانت يا أيدمر خذا لجمسة و ثلاثين امير وتفرقوا فى البرالشرقي وأذامر عليكم الوزراا حجزوهم كل واحدمنكم ليلة فلا يصاوا المي بولاق الابمدسيمين يومافقالوا سمعاوطاعة وقداراد الملك بذلك كله عزة الاسلام وخذل اللثام هذا وقدساروا كياامرهم الملك ثمان الملك ارسل ردائجواب بابتقالهم من المالح الى ألحلو هذا كله يجرى والمقا دير يجري و صاحب الملك يدبر كيف شاءوالملك قدنسي التاريخ والمنام ولم يحصل له كلام المقدم جمال الدين

شيحه على بال لاجل ماهوسا بق في علم الملك المتعال هذا ( ياساده ) وقد تفرقوا الامادة في البريز ذات اليساروذات اليمين وسافر الكتاب الى باشت اسكندريه بانتقالهم فامرلهم بالانتقال فانتقلوا وطلبوا المسير في البيحر فسار واالي نحوعن اربسم فراسخ واذا بحلةمدفع قدفرغت فتاملوا واذا عبادى يقول البرياريس فقال الريس ماالخبر فقالواله احناغفرالملك فماالذي معكفي هذهالسفينة فقال معي وزراه البب رومان فقال الاميرهات المركب فى البرو ما تنتقلوا من عندى الى غدافاجا به الى ذلك فاقبلت المركب الى البر وقال لهم الريس اطلعوا الى عند الامير واعلموه بما انتم عليه من المسير فطلعوا واستقبلوا البروارادوا العبور من الامير واذابا لخدام تصايحت عليهمالارض ياكلاب الروم فصفعوا الى الارض وقبلوها بين يدى الامير فقال لهم ما اتر يدون والى اين انتم سائرون فاعادو اعليه القصة من اولها الي آخر ها فغالهم باتواعندىالليلة وتوجهوا غدافاجابوهاليذلك وباتواتلك الليلةماما اصبح الله بالصباح استاذنوا وطلبوا المسيرفاعا قهم قلاوون في البر الناني وفعل بهم كافعل ايدمر البهلوان ولم يزالواعلى ذلك وكل واحدمن الغفرا يعوقهم ليلةحتي اتوا الى بولاق بعدسبعين ليلة تمام وهذا وقدوصلت الإخبار الى الملك بوصولهم فقال الملك باوز يرى نزل تنبيه على سائر الحارات والازقة والبيوت والدكاكين إن كامل اولادمصر يخصنوا اماكنهم بالسلاح ويعلقوه على الابواب فكان الامر كاذكرتهم ارسل اليهم الملكمن طرفه اربعة آنفار فساروا بهم الى الديوان فلماوصلوا صاح كل من كان له جراية و علوفة على السلطان و هو يقبل الارض فباسو االارض ولم يزالو كذلك حتى اقبلوالي بين ايادي أمير المؤمنين فقال لهم الملك من أين والي ينومن انتم وفيا اقبلتم فقالواله نحن وزراء الببرومان معناهدية وخزنة مال وكتاب فقال الملك دانوا الكتاب فاخذه الملك بعدان اخده ابراهيم واخذ شبشنيه على وجوه الاثنين وناوله للملك ففضه وقرأه وفهم رموزه ومعناه وأذاأ ولهصليب وآخره صليبوانا وانتم نوحدالله الملك القريب المجيب خطابامن الببرومان الى بين ٣ الثامن والعشم ون

ابادي رين المسلمين اعلم انني ان لم يكن لى اسم في دفتر ملكك وقد حضر واالى نساء الملوك الذى عندك فيأسرك وشكوالى خراب الارص فاقتضى رايى ان ارسل اليكوزرائى بهذا الكتاب واكتب نفسى في دفترملكك وادفع لك حراج في كل عامكان واشترمنك كل ملك من الملوك بخزنة مال يبقو العشرة بعشر خزنات من المال والذى يوصلهم منطر فلثالى عنديا خذحق طريقه خزنة مال وعليه الامان وعمار الارض احسن من خرابها شكر بامسيح والسلام (قال الراوى) فقال الملك ما الذي تقول ياوز يرى فقال الوزير ياملك الاسلام شعرة من الخنز يرخير منه فقال الملك ومن بسافربالموك رومةالمدائن وياخذحق طريقه خزنةمال واذابا براهيم نهض على الاقدام وقال انااسافر ياملك الاسلام بشرطان يكون معى ثلاث انفار فقال الملك ومن همايا بوحليل فقال ابر اهيم اولهم سعد بن دبل وايدمر البهلوان وابو بكرالبطريق فقال الملك حتى نسالهم فان اجا بواالي ذلك لاما نع وان لم يجيبوا تسافرانت قال ابراهيم اسالهم يادولتني فقال الملك نسافروامع الراهيم المقدم رومة المدائن الكبرى املا واشارلهم بعين لاتسافروا معه ففهمو االاشارة وقالوا يا امير لم نسافر ابدافقال الملك مااحد منهم ارتضى بالسفر فقال ابراهيم لا يضرشي يقلب الله الليل والنهاركيف يشاءالى غدياا ميرا لمؤمنين يقع في ملكه مابر يدهذا وقدقال الملك ياوز يرخذانت الوزيرمارين عندك لانهوزير الميمنة حتى يتهيأ الي السفروانت ياعلاءالدين خذوز يرالميسره عندك يضافاجا بوا بالسمع والطاعة ثم نفض الملك المنديل تحو لت المساكروالرجال ونزل الوزير الى بيته وأعدلمارين قاعة بخصوصه وهذه القاعة لهامخدع يكشفها من اعلاها فلما كان الليل جلس الاغا شهين فى ذلك المخدع والقي باله الى مارين لينظر ما الذى يفعله من الفعال و اذا يه راى م مارين ارمى ماعليه من الملابس وداسهم برجليه واخرج من دبه مصحف شريف وفتحه وجمل يقراالقرآن تم بعد ذلك نهض الى الماء فتوضأ واستقبل القبلة وجمل يصلى حتىقضىماعليهمن الفرائض وختمالصلاة وصلى علىالنبي صلى اللهعليه وسلم ثم عادالي المصحف وجعل يقرافيه القرآن ويدعوا للاسلام بالنصرو اللئام بالهلاك والحمر فلماعاين ذلك الوزيرقال فى نفسه يا ترى هذا صحيح ام على سبيل الهزل ممقالحتى احقق امره فنهض من وقته و ساعته و نزل ذلك القاعة و ضرب عليه الباب ففتح له فدخل عليه وا بداه بالسلام فردعليه السلام فقال له بامارين هل انت مستهزى و بدين الاسلام ام هداك الله الملك العلام فقال له ياوز ير الزمان وفر يد المصر والاوان اسمع ما اقول مم انشد و جعل يقول صلوا على طه الرسول صلى الله عليه و سلم

الا ياوز برا الى السلطان \* اسمع منى شعرى وأوزانى انا كنت في أوائل امر \* منجلة من بعبدالصلبان اتتى عناية من عندرى ، ولطف خفى من المنان رأيت مناما في بعسض يومي ﴿ والسما قبل لي وزال هو ان رأيت كان القيامة قامت \* والناس كلهم حدد الميزان وما منهم الا في شــدة و بأس ﴿ وكلهم عطائبي في ولهــان وأقبل سيد الخلق طرا \* والي الحوض سار بالتيجان وسار يسقى لسكل العطاشا \* وقدهرعو االيه كامل الاخوان وأُقبلت نحو الحوض أبني \* بعــد الغلماء ونيل أمان وحیرنی قد زدت فیمها ۴ وعلی صدری بدل اسانی وقلت اغثني أغثني اغشني \* ياسيد الكونين والنقلان فما جاوبني أبدأ بلفيظ \* ولا أسقابي ولا اعتناني بكبت دمما باحتراق \* وقلت انا في جبرة الميدان فقال لي ان اردت النور حقا \* اترك عبادة الـكفر والطغيان وأتبع سبيل ألحق تنجا \* فهو المعبود حقا بكل لساني اقر لله حقا بأنه يه هو المبود وهو العلى الديان واني انا رسول الله حقا \* انا الشفيع في الحشرمن النيران وانت من اهل الايمــان حقا 🍖 وقد حداك الفادر الرحمان فاسلمت في الحال جهرا \* على المصطفى المادي المالنقلان

وشربت الماء من يد بدر \* فاق كل البدورمن انسها والجان وافقت من نومي لنفسي \* وفي قلبي حلاوة الايمان فَا مَنت بالله العظيم جهرا ﴿ وصدقت بالرساله ياذوي العرفان ودخلت بعد ذا الي اهل بيتي \* فرايتهم قدامنوا بالعلى الديان كذلك ازواجي واهلى واولادى \* واحبابى مع الغلماني فكتمت هـذا الامر حقا \* ولم ابديه ابدا الى انساني وكذلك كل من كان مثلي \* قدكتمالامرعن سائرالإخوانّ ولى مدة سنين مصدة \* خمة اعوام على الإعمان ولم يكن لى غير الاسلام دينا \* ومن خالفه سار فى خسران وانا اسأل رب الخلق جمعا \* ان يحفظ علينا ملة الايمان ويشفع فينا خير البرايا \* منجار الغزال من ذل وهوان عليه صلاة الله ماهب ربح \* وماطلعت شمس على امكاني كذاالسلام بخصآ لوصحب \* والتابعين وكامل الاخوان (قال الراوى) فلماسمع الوزيرمن مارين هذا الكلام فرح وإستبشر وقبل مازين في الحدوالمنحر ثم قال له يااخي و لاى شي م لم تسكن في بلاد الاسلام فقال له ياوز برالزمانان ليهناك منافع كثيرة وان اقامتي فهاهناك اصالح الاسلام على قدر اجتهادى فانامكنني اطلاق اسيراطلقته وانامكنني هلاك عدو اهلكته وان ملكت الامنهم هلكته وتهبته ولا يسلم الامر ابدامن ذلك وانا هناك عونا للاسلام والقلوب يعلم بها الملك العلام فقال اوزيروا لله لقد صدقت عابه فطقت فقال الوز يرلابداني اعلم الملك بامرك ولا اخني عليه سرك فقال له شأنك وما نو يدهذاوقدنهضالوز يرمنساعتهوامو بالركوب فركبو اخذمار بن بحانبه وسارحتي وصلالي باب الجبل وطرقه فقالوا البو ابين من هذا قال الوزير الاغا شاهين أريد الملك العادل في هذه الساعة فعند ذلك استأذنو اعليه فاذن له الملك بالدخول فدخل ومعهمارين فقال له الملك ماالخبر فقال لهجري من الامر ماهوكذا

وكذاواعادعليه القصة من اولها الى آخرها فقر حالمك واستبشر وقال يامار بن انت تكون ملاحظا الى من يسافر من طرفى الي رومة المداين فقال له سمعاوطاعة ثم بعد الفراغ من ذلك رجع الوزير ومارين الي مكانهما هذا ولما ان اصبح الله بالصباح واضاء المكريم بنوره ولاح ظهر الملك العادل وجلس على التخت وقد احدقت عن حو اليه الرجال وسائر الابطال قرأ المقرىء وختم ودعا الدعوجي وختم ورقي المرقى وختم وصاح حاويش الديوان يقول

سلم الامر لرب البشر \* واترك الامر ودع عنك الفكر لاتمول فما جرى كيف جري ﴿ كُلُّ شِيءَ ﴿ بَقْضَا. وقَـدُرُ قال الملك آمنا سبحان مسبب الاسباب ثم ان الملك اراد يتعاطى القصص ويزيل الغصص حكم ماامر مولا ناجد الاشراف واذابا براهيم يقب لالارض بين يديه الني فاز مس صلى وسلم عليه فقال الملك ماالخبرفقال يادولتلى اعلم انى اريدالسفر الى رمة المدائن ومعي الانفار الثلاثة الذى اخبرتك عنهم بالامس فقال الملك اناسألتهم فااحدمنهم اجاب فقال ابراهيم اسألهم مرة اخري فقال الملك ياسعد تسافرمع ابراهيم رومة المداين ام لالالافقال سعديا دولتلى اعلم انتاا بولدنا سوى وخدمنا سوي ونسافر سوى ونسرق الخيل سوى ورحنا المكتاب سوي واناياملك لمافوت وليدالخالة ابدافقال ابراهيم هذا واحداسأل الثانى فقال الملك ايدمر تسافرمع ابراهبمام لالالا قال ايدمر المقدم انامع ابراهيم سوي فقال ابراهيم وهذا آلثا ف اسألُ الثالث فقال الملك وانت يابطرنى تسافر قال له ياملك انامليت فناطيس الغراب حتى ليلة البارحة ونسافر ونتوكل على الله قال فلماسمع الملكذلك تعجب غاية العجب من الاجابة إلى السفر بعمد التمنع والتاخر وكيف انهم اجا بواولم يمتثلواالي نهى الملك فيهم ولم يعلم ما الخبر (قال الراوى) وكانالسبب فىذلك سببعجيب وامرمطرب مبدع غريب وذلك اناللك لما لهما ولا وفهموا الاشارة وامتنعوا من السفر قصرا براهيم الحان انقض الديوان وافبل الليسل فقال لسعديا وليد الخالة دير بالمشحتى ا وصل الى قاعة الحوارنية واعود فقال سمعا وطاعةونزل ابراهيمولم يزلسائر الىان افبسل

الى بيت ايدمر البهلوان فارى بمفرده ونزل عليسه فوجده نائم على قفاه مشاهد مولاً ه فايقظه من النوم فلما انتبه فالله المقدم ابر اهيم يا آخي الفراق شطيط و انا كاتعهد عبدمأمور فانهض الآن وصلى لك ركعتين لله تسالى وسلم لي نفسك حتى اقطع رأسك واوصلها الىالملك لانهامرنى بذلك فى هذهالساعة فلماسمع الاميرايدمر البهلوان بذلك تعجبوار تعسد قلبهوا نزعج قاللاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ولاىشيء ومايكون السبب ياابوخليل فقال الهانك تستحق القتبل لانك خالفت الامر ومن خالف الامروجب عليمه القهرفق الله يا بوخليــل كانه الملك يشــير الى و يمنعنى من ذلك فقـــالله اعـــلم ارــــ الملك اراد ان يمتحنك فغمل ذلك معك فقال له ياابوخليل والاسم الاعظم ان سالني الملك ثاني مرة لم امتنع ابدا من السفر ولو غزى او نهساني او ضربني أو قتلني ولا بد من السفر ولو نمزني والسلام فقال-ابراهيم وكيف اقول للملك الآن وقدأمرني بقتلك فقال له يااخي عمل معروف وتشفع لي عنده وخذ منى هـ ذين العقدين بالف شريفى ذهب فقال ابراهيم هات هات من يدلم اعدمها والمولى يفعل مراده ، انا افعل خلاصي ولكن والاسم الاعظم ان سالك الملك واتيت بالسر لامدلى ان اخذ رأسك في وسط الديوان ولما المياسا ثم تركه ونزل الى بطرني وفعل معه مشل ما فعل بايد مروسار الى سعد وفعل معه مثلهما فكانهذا الاصلوالسبب ولمانسالهم الملك اجابوا بالسفرخوعامن ابراهيم فهذاماكان من امر هؤلاء (فال الراوي) و لما أن تقرر الامربينهما على ذلك اخريج الملك من خزانته اربع صناديق مكتوب على كل صندوق اسم صاحب وقال لهالاتفتحوا هؤلاه الصناديق الاعتبد طلوعكما الىديوان رومان فقالواله سمعا وطاعةهذا وفدامرا للك باحضارا لملوك فيالحديد وسلمهم الى ابراهم وتودعوا من الملك وتودع الملك منهم واخذكل واحدمنهم معه ألف بطل من الرجال الشدادوللبطرتى معدار بعمائة خسة وسبعون مغربي وشرعوا فى قضاء مصالحهم وزاروا الاسياد وتوجهوا الى بحرالنيسل فنزلوا فىالقرايبوما بقى معهم شيء يحتاجوناليه وامرالمقدما براهم المسيرفا نطلق المدفع وسأروا قدرار بعفراسخ واذابالمك السادل وقداقبل في صفة درويش عجمى فتامله براهم وعرفه فقال ابراهم ياريس والاسم الاعظم ان رجمت الى خلفك انى مرة لا بدانا قطع راسك وارميك الى البحره ذا وقد صاح الملك ياريس ياريس ارجع ياريس ارجع والريس لم يلتفت ( ياساده) وقد صاح المقدم ابراهم عليه وقال له يادولتى ارجع التنفان عشنا يجمع القد سملنا وان متنا القيامة تجمعنا جرى القلم من القدم على الام عاحكم لاراد لقضاء القد تعالى قال وكان السبب في عبى السلطان في تلك الساعة الى هذا المكان لا نه نذكر المنام وتذكر كلام المقوم بحال الدين شيحه و اخرج التاريخ فوجده لم يمض منه الاخسة و عشرين يو ما فاراد الملك ان يدركهم وعن السفر يمنعهم فما قدر بعد ذلك ابد افرجع السلطان وهوي بكى وينوح من قلب ضنين مجروح وقد فعما قدر بعد ذلك ابد افرجع السلطان وهوي بكى وينوح من قلب ضنين مجروح وقد مست نفسه بالقضاء والبعاد فانشد وجمل يقول هذه الابيات

الا یادار قد رایت العجب \* و بعد الانس صرتی ظلام واعتراکی الحزن بعد الهنا \* واقمارك عادوا فی انسجام ومناجل الحبایب قدیقیت \* لم اعرف المعنی ولافی السكلام رمانی رمانی بالبعاد \* والسین رشقتی سیام وقضی منی بجهسله الجناح \* وتركنی انوح فی الضیا والظلام عدمت القوی واعترانی الحجوا \* واختلف بی العزب والهرام وصرت بعد اجتماع لمتی \* وحیدا فی الربا والا آكام ولكن سالت الله قبل الممات \* یجمعنا سوی فی انتظام و یجبر لی کسری لانه كریم \* و یجمعنا علی الاحبة والمرام و یجبر لی کسری لانه كریم \* و یجمعنا علی الاحبة والمرام و یجبر لی سائر حتی اقبل الی اسكندریة فطلع بن معه هناك وقد قال البطر نی فانه لم یزان واید نیا مین المهنا و و و ایاه قاصدین قلعة حوران خلیك ها هناحتی اعود الیك ثم انه اخذ سعد و سازهو و ایاه قاصدین قلعة حوران و لم یزانو ایجدین السیر حتی اقبلوا الی قلعة حوران فنه ض المقدم حسن الحورانی و المقاهما و سلم علیه ما وقال لا براهیم الی این یا ولدی فقال الی رومة المدائن الکبری فلما ان سمم ابوه بذلك قال له یاولدی هذه طرقات لا یطرقها طارق الامن كان فلما ان سمم ابوه بذلك قال له یاولدی هذه طرقات لا یطرقها طارق الامن كان

بنفسه هالك اوخير بالمسالك ارجع يانورعيونى فقال له يا الى لا اقول لا بعد ماقلت نمم وقد أقام ابراهيم للك الليلة عند أبيه فلما ان ادر كهم المنام نهض المقدم حسن الحو رانى وصاح بملو رأسه وهو يقول ياعز بزيا قوي فقالواله ما الحبر فقالواله الحير فقالواله خيران شاء ياولدى رأيت منام وقد راعنى ومن نوى ازعجنى فقال له خيران شاء الله تما لى وما الذى رايت في منامك ولذيذ احلامك فقال رايت كان شحرة مظللة على قلمة حو ران وقنديل مسبل على بابها فاقبلت نسمات الارياح مثقلة فقصفت الشجرة من نصفها وطفت القنديل ولا شجرتنا وقنديلنا الا انت يا ولدى فارجع يا ولدى عن هذا الامر فقال له يا ابى ابن يومين لم يمش ثلاثة و انالم اموت الا باذن الله فقال له يا ولدى حتى اتودع منك وا ملى مهجتى ثم ان المقدم حسن الحور انى بكي و ان و اشتكى و انشد و جمل يقول صلوا على طه الرسول

ياقلب ضرنى بعد الحبيب \* وولى عنى العز والا كتساب ونار الحرب قـد اوقدت \* و زادني فى حشايا التهاب وولى خـلى عنى وولى وراح \* والدار بعده نعاها الغراب ولم اصدق باجتماع الحبيب \* بعد انقطاع الوداد والذهاب وجار السوء اشتمتوا بى قوام \* والعدا ابلغوا المنا والعتاب وانكوا قلبى بنار الفراق \* وسكنوا الاحبة لحود التراب فياليت شعري كنت الفدا \* ولااعيش بعد الهنا فى العذاب الايانسيم الربح بالله خـبرى \* منى جزيل الشوق والاكتساب الى جمع احبابي وقولى لهم \* من بعدكم ماراق عيش وطاب يارب صـبرنى على ما بليت \* بحق المصطفى سـيد الاصحاب يارب صـبرنى على ما بليت \* بحق المصطفى سـيد الاصحاب

(قال الرادى) فهذا ماكان من امرحؤلا ، واماما كان من امرا لمقدم سعد بن دبل فانه نوك ابراهيم فى قلعة حوران وسارحو ايضا الى قلعة بيسان لاجل يتودع ايضا من ابره وقد جري له مثل ابراهيم فهذا ما كان من امرهؤلا ، واماما كان من امرا لمقدم ابراهيم ابن حسن فانه اقام عند ابوه ثلاثة ايام وسار قاصد الخلوات فلمان كان وقت الظهر بينا هوسائر واذا به رأى غلاما صغير دون البلوغ فتامل الغلام ذلك واذا

به ذات حسن و جمال و بها مودلال بخداسيل وردف تقيل وخصر تحيل كاقال فيه بعض واصفه هذه الابيات

غزال بدا يخجل البدرغنجه \* اذا ماس استارت منه الفصون تحجل في سيره مثــل الظباء \* يقل للناظر بن كن فيكون له لحاظ كانهاسمهريات \* قيد قتلنا بطرف والعبون يميس بها اذا ما تسنى \* رالاطراف من حفظن الفنون كلمن رأى شخصه اضحى غريبا ﴿ منرما محب ذاك المصون يفتن الدراري اذا ما تناظرن \* والبدر منهوليمكدرا منبون جل الدى اتقن لهذا الصفا \* سبحانه يقول كن فكون ثمان المقدم ابراهيم لمسارأى ذلك الشباب وتامله اعجبه زبه وشسكله ومنظره فقصداليه الى انقار به فرآه على اعلاشجرة وهو يرتعدمثل السعفة في الريم وتحت تلك الشجرة سبع غضنفر قدربور اوأكبر وهو مضايق الي دلك الغلام فاقبل المقدم ابراهيم ورآى ذلك الفعال ففهم ذلك المعنى وعلم ان ذلك الاسدير وم قتل الواد فأخذته عليه الرافة وصاح عى الاسد بملو رأسه وقال وطول فى كلامــه حول عنه ياقطيط البر فلمسمع الآسد صياح المقدم ابراهيم شخر ونخر وضرب برجليه الارض والحجر و نبش في الرمل وعفر وقدا حرمنه النظر وبان في عينه النضب وزجر وهدرعى المقسدم إبراهم وظن انبه يظفر فلمابر برالسسبع عليه تأخرعنه وجردشاكر يتهوتحدر وأقبل ألى الاسدبقلب اقوى من الحجر وجنان اجرى من تيار البحر فقال له دو نك السيف الا بنز و رفع يد مبالحسام وضرب الإســـد في جبهته فسرى السلاح الى سرته فوقع على الارض قطعتين وانشق فلقتين فقال الغلام لاشلت يداك ولا شمتت فيك اعداك فمن انت يامولاى فقال له انالفقيرالي الله تعالى المقدم ابراهيم بنحسن الحورانى وانتياو لدى من تكون تال له ياابوياانا كالاالدين ابن باشت ممصوقد خرجت الى الصيد والقنص ووقعت لناحشفة غزال فضايقناهافهر بتمناعلا راسي فتبعتها حتى المهمت بى الى هــذا المـكان وقد فارقت رجالى ودخلت الى داخل البستان فتبعتها فلم اعرف الي اين ذهبت وقدظهر

علىهذا الاسدالغضبان وضايقني فهر بتمندحتي انبت انت الي وقتلته وقداغائني الله بك وكنت سببا في خلاصي و لك على المعروف فسر معي الي عند أبي فان شاء الله تكون مسرفة مساركة فسار المقدم ابراهم معه وكان ذلك اكبر رايه لانه حب الغلام حباشديدا ماعليه منمزيد هذا ولماان وصلواالا ثنين الى الديار تلقاهم ابوالفلام وسسلم عليهم واكرمالمقدم ابراهم غايةالاكرام وابذل لهالانمام وفداخبره الغلام عما حصل له مع السبع وكيف كانت نجاة الغلام على يد المقسدم ابراهيم والقصُّــة التي حِرتُ فقــالَـله ياسيديهذا النلامبقا ولدك ومثالًا ن هو مشدودك وفى قبضة يدك فقبلها براهيم وعاهده وكتبله كتابا وارسسله به الى مصر قاعة الحوران وكتبله كتابا الى السلطان فسار كال الدين حتى عبر الى قاعة الحو رارح واعطا الرجال جواب ابراهم فرده لوصية فاكرموه غاية الاكرام تم طلع بالكتاب التانى الي الديو ان وقبل الارض بين يدى السلطان وقدأ عطاه الككتاب نفضه وقراء وفهم مافيه من معناء واذا فيه الصلاة والسلام على سيدالا نام خطابا من المقدم ابر اهم الحوراني الي بين ايادي أمير المؤمنين نعلث انالواصل اليكولدنا كال الدين بن نحد كال الهجان باشة حمض تكرمه لاجل خاطرنا وتجعله ملازم الديوان بمساهيسة ونرسله الى باشة السكواهي يملمه الحرب والطمان فيداما كان من أم حؤلاء (قال الراوى) ففعل الفلام كاأمر المقدم ابراهيم وأقامالديوان المصرى وأماأ براهيم فانه تودعمن باشة عصو صارقاص دالرجوع فبينهاهوسائرفىطر يقهواذا بهقدالتفتاللقدم داووداخيهالمقدمشاهين المسايطة اصحاب قلعة مسياط وجافداو يةمن الرجالى الاشراف اولادامها عيل فلسارأوه صاحوا عليهالرجال اهلاوسهلاومرحباضيف يادولتلي نوعلمت الدار بمنزارها فرحت واستبشرت مماست موضع القدموا نشدت بلسان الحال قائلة ، اهلا وسهلا ببيت الجودوال كرم (قال الراوي) ثم أنهم ترحبوا به وقالواله ما حنا قنطرة تمديه فاجابهم الى ذلك ودخل معهم الى داخل القلمة وتقدمت الما آكل والمشارب والحلوات ومايلزماليه الحال ومازالوا فيانشراج ولسبومزاح الى انذهب النهار واقبل الليل بالاعتكاد وطلبت المين حظها من المنام وكرهت الاسهار فاخذابن

حسن الشمعة في يده و سارقاصد المرحاض ليزيل الضرورة فلاجل امريريده الله تعالى طفات الشمعة من يده فتأمل فراى نوراعى بعد فقصد ذلك النورليوقد الشمعة و مازال حتى انتهى الى ذلك المكان فراى في صدره سرير من خشب الساج المندى مرسع با نواع الذهب المادن وعلى ذلك السرير بنت ذات حسن و جالو و بها و كال وقد و اعتدال و هي راقدة في ذلك المكان و قد غلب نور و جهها على السراج فتا ملها البطل الاروع و اذابها على راى الذى قال في حقها هذه الإبيات صلوا على سيد السادات

مليحة القدسبت من لها \* راي ذاك الجال الباهر قدحازت كل الحسن والبها ﴿ فَسَبْحَانِ خَالْفُهَاالْقَادُرُ لمالحاظ مثل السهام المقوم \* ترمى العاشقين بسيف باتر والشعراسباكل من قدراي \* والنهد قد ابرز شبه النوافر وطبع الحسن من فوق خدها \* وشفايفها تحاكى لؤلؤ احر والعنق عنق غزال قد زانه \* طيب رمانها في المصدر وجالهــــا التاني اصني لونه \* اشفا العليل عنـــد المنظر تغنيه حقاعن تعطى الدوا \* اذاماارشفته رشله من سكر والخمرناحل لكل الودى \* والردف عالى مثل برجزاخر ماراى الراؤن حقامثلها ﴿ في بلادالروم ولا بملك قيصر ولافي هندهالاولافي سندها ﴿ وَلَا فِي بِرَهَا وَلَا فِي بِيَ الْأَصْفَرِ فيسافوزمن كان بحظى بها \* في نهاداوفي جنح ليل اعسكر (قال الراوى) فلما ان رآها البطل الاروع الهمام ذا دبه الوجدو الغرام واوقسه سراج و رجع و ومستهام وغارق في محرمن الاوهام وقد تراد فته الاسقام والنار اضطرمت في قلبه اضطرام وقد زالت حاجته من الضرورة و ادمنز عج الحواس حتى اقبل الى داو دوشاهين فراى الاثنين جالسين وهم له منتظرين فلما ان رآه بتلك الحالة فساخني عليهم احو لهفقالوالهماالخبروماالذي عليك كدروجلب لكالفكرومنع النوم عنك بالسهرفقال لهم انى وابت عندكم بنت في هذا المكان ياهل نري هي ذات

بعل امذات خدر فقالواله يامقدام هذه اختيا يقال لها نا فلة الحصون وهي بكرذات خدروخبافقال لمماق دجئتكا خاطباو فيهاراغبا فلاتردني عن طلبي خائبا فقالواله على الرأس والعين والسعة والكرامة فقال لهما خذواهذين العظيمتين باربع آلاف شريني ذهب فاجعلوهمامهر هاوخذواهذا الكشتوان ومائة الفدينارفي نظير النفقةو نقرأ فانحتها من غيركتاب الآنحق انى أعوداليكما بالسلامة فانرجعت سالما امهرتها وعودت عليها ودخلت بها وكل ماقدمته البكم على سبيل النفقة لمما ففرحوا بذلك غاية الفرح واتسعت صدورهم ومامنهم الامن انشرح وقرؤا االفواتح واعلموا البنت بذلك ففرحت بالقدم ابراهم وسلمت مرها الي اخوانها ثم ال القدما براهم تودع منهم بعددلك وسارطا لباألي اسكندرية وذلك بعدان تودع من ابيه واجتمع بالقدم سعد وعادو افلما وصلوا الى اسكندر بة تلقاهم البطرني وسلم عليهم ونزلوا آلى البحار وساروا طالبين رومة المدائن ولم يزالوا سائر ين تحنو خسةايام وقدتنير البحر واظلم وأرغي وازيدوهدر وصاريرمي الرياح بالسرر و بعدما كان ابيض صاراعكر وقدد أم الام على ذلك سبع ايام فضاقت صدور الرجال وكذلك ابراهيم وابوبكر وايدمر البهلوان ففال اراهيم للناظر ياعبدالقدوس اطلع الى اعلاالغليون وانظر الخبروما يكون فاجاب الناظر الى ذلك الخطاب وطلع الى اعلا الابراج و نظر في الافو اج و تامل في المضاب والشماب فقال الناظور لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم الملك التوابيا اخوا نناياركاب سلمو اامو ركم للعلى التواب فقداقبلتم الى بستان مهول تندهش منه الرجال الفحول وتنذهل منه العقول يقالله بستان الحول المهول هوأوائل رومة المدائن الكبرى فقال ابراهيم ومايكون هذاالبستان فقال وكان السبب ان البب رومان لما انشأ ذلك المكان وجعله بستان وجعل فيهسائر لالوان من اقع واقحوان وخرخ ورمان و تفاح و برقوق وسفرجل و برتقان وشيء كشير من ذلك الشان فسكن اليسه ذلك الفول المهول وكان ذلك الفول على حيثة ابن آدم بعين واحدة وله فوق عينيه عرف مثل عوف الديك اذا نام الفول نزل ذلكالمرف على عينيه واذافتح عينه واستيقظ انفتح العرفالي اعلى راسهوله اظافر كانهما الخناجروله جلد كانهطيقات النحاس يخلق اللهمايشاء

و يختار لان امه كانت دا به بحر يه من دواب البحر وابوه وحشمن وحوش الدير البرية فلما ان اعجبه دلك البستان اقام به وقد طيبه من رومان وسار رومان برسل البه دكبة بعدا خرى وهو يكسرها ويقتل كل من الله البه وقد غلب رومان و ترك له فلك البستان صاد مستوحش فيه ولم يقدريد نومنه انسان الى ان طلع الناظور و رأى ذلك المسكان وقال قال للركبان واخبر المقدم ابراهم بذلك الامر والشان فمند ذلك قال المقدم ابراهيم المربس ادمى المراسى و انا وعزة الله لم اخر جالى ذلك النول ذلك قلامتي مفرده ولم يزل الا مفردى ولم يقمن منكم احدفار موا المراسى و طلع ابراهيم محفوده ولم يزل سائر حتى عبر الى البستان بقلب من السنديان وصاح بملور أسه انت فين ياصاحب الغارة غايت فين ياصاحب الغارة غايت فين ياصاحب

( قال الراوى ) فماتم الكلامحق إقبل عليه ذلك النول من داخل البستان وهو بقرقع بوجليه فىالارص وارادان يدنوامن المقدما براهيم واذا بابراهيم جودالحسام فلمارآه ذلك الغول مدرقبته الي المقدم واشارله يعنى اضرب ماشئت بالحسام فضر به على عنق رقبته او بعضر بات كل ضر بة لونزلت على عشرسباع لاسكنتهم التربة مماعتدل الغول دات اليسار واليه قداشا رفضر بهار بعمرات ذات اليساروكذاك ضربه على اجابه وعلى ظهره وعلى اعصابه فلم يؤثر فيه لسلاح وقدخاف البطل الاروع من الافتصاح ونركه الاسدوراح الى صدرالمكان فعلم ابراهيم ان الاسدلة ردة عند وقوع الشدة فو قف منظره وآنيا به واذا به قداقبل اليه ورفع يديه حتى بان سوادا بطيه وهجم على ابراهيم ير يدان يخرج روح. من جنبيه هداوقدا ملم المقدم ابراهيم امره لصاحب سره وجهره و نامل ابراهيم بنظره محت ابطه البسارفرأى نقطة قدرالقطعة مدورة مثل الدرهم فالهمه الله تعالي وقال فى نفسه لابدان حذا الحكلب لا يموت الامن حدّ. ثم ان البطل الاروع استقبله بذبابة الحسام وحكمها في هذه النقرة فسرح الحسام حتى خرج من الجهة الاخرى وسقط الغول الاالارض مقتول وفي دماه مجدول ثم ان المقدم صبر عليه حتى طلعت روحه الخسيسة من هذه الجثة الخبيثة وقطع رأسه وعلقها في كلاب من كلاليب القطفة وحمدالله تعالى على ذلك الشان وعبرالي داخل ذلك البستان اذراي رجال

مقتولة عددالجرادالمنتشر ومعهم اموالهم والعددوالسلاح وشي الاينحسر فتعجب المقدما براهيم من ذلك وفرح وحمدالله الذى تجاءمن المهالك وقدراى من الفواكه المذكورة مايكل الوصف عنه وذلك انه لم احد بجسران باخذها ولابا كلها والطرح فوق بعضه البعض وقدامتلاءت بهجنبات تلك الارض هذا وقداعجبه التفاح وتقدماليه وجمعمنه شيء كشير وجعل بجمع من تلك الفواكه الغز يرة وبجسله في جانب تلك الحديقة والحصيرة فببينما هوكذلك واذابالقدم سعدبن دبل ابحدر اليهمن اعلاشجرة في البستان وتقدم في ذلك المكان واخذ بيده تفاحة واراد ان يا كلهاواذابالقدم ابراهيم اقبل اليه وقال له هو دعنها لا تقربها بل في محلها اوضعها فقالاله سعدولايشي. ياوليد الخالة فقالله هذه الفاكهة بدما ياسعدوحق رافع السماو انني اقول انني كنت مقتول من يدذلك الغول المهول فلوكان قتلني وعلى وجه الارض جندلني ماالذى كنت تصنع انت فقال سعدو الله يااخي صدقت واذا كانالامركاوصفتكنتاخمذت آلرجال ورحت بهمالي مصرولكنني حمدت الله الذي تجاك من القهر و اعلم اننى ما تبت ها هنا الامن شدة خوفى عليك تركت الرجال وقد اقبلت اليك وقد يجاك الله تعالى مماكان بين يدبك و ارحت الناس من شرهذا الملمون الذي كان في ذلك المكان و تلك العيون فقال له ياسيدى هذ فتوح الخيران شاءالله تعالى كفينا شرالضير تم ان المقدم ابراهيم جعل يتزنم بالاشعار وهو يقول هذه الابيات صلواعلى سيدالسادات

لنحو رومه قد انينا نريد \* الكسب من اهل الضلال وسرنا في جب الممقسفرات \* واودية راسيات مع تلال و نزلنا البحر بالرجال جميع ا \* وحزنا العزة حقا والدلال وعاهدنا رجال فا تكات \* مثل محمد هوا بن الكمال و تزوجتا بنات خدرات \* ومن نسل اشراف الرجال بنافلة الحصون لفد عزمنا \* و نرجو الوصل من رب الوصال متى نعود الى الدياز جمعا \* و مجمعنا الاحبة و الليالي نقيم ليالى الفررح فيها \* و محفلسى بالجال و بالدلال

ياسمدان سمح الرمان الينا ، وعدنا بعدالتفرق للبيال لا فرح القلب من بعد حزن ، واجع وسطلمتى وسطالاصال انا ابراهيسمر بى قسداتا نى ، وهوالكرم ومولي الموالي قتلت الغول المهول بيدى ، سسقيته بحسام كاس الوبال وحسزت مالا وفخرا عاليا ، وجمعت فو اكها حكلهالى

( قال الراوي) ثم ان المقدم ا براهيم بعد ان فرغ من اشسعاره و ما قاله من اقواله وانتثاره قال للمقدم سعداعم يأوليدا لخالة ان الرجال فرغت منهم الذخيرة وهذه الفواكه كثيرة فهي تكفيهم الي ال يصلواالي رومة المدائن واما افافيكفاني مااخذت منهذا المكان من الاموال فسريا سمدمن هاهناالي الرجال وبشرهم الى الغليون فانحذا رزق قد ساقه الينا الذى لاتراء الميون فاجابه سعدبالسمع والطاعة وتركه وسارمن تلك الساعه ولم يزل سائرحتي اقبل الى الغليون فتلقوه الرجال وسالوه عن الذي جرامن الاحوال فعاد عليهم المقال ففرحوا بما قدجوا من الافعال ومهضوا من وقتهم وساعتهم وساروا مسرعين في مشبهم الى ان اقبلوا اليالبستان فرأوارأس النولوهي معلفةمع البطل الاكرد ففباوابده وهنوه بالسلامة ونقلوا ماهناك من الفوا كهالى الغليون وماتركوا هناك شبئا هذا والمقدم ابراهم قداغلق المكان وأخذالمقتاح وسارمتوكل على الملك الفتاح ولميزل سأئر حتى اقبل الي الغليون فنزل اليه وامرالر يس بالمسير فسار الريس بالرجال وهم طالبين روســة المدائن وتلك الإطلال (قال،الراوي) فهــذا ماكان من امر هؤلاءقال واماماكان مناللمسين جوان والبرتقش الخوانفانه كانف بمض الايام مقيما عند اللعسين دوفش ابن البب رومان وكان دوفش له قصرا على البيحارفتامل اللعين رأس الفجار فرأي الغليون قد أقبل بمعسية الابرار فقال للبرتقش حؤلاء المسلمين وقد اقبلوا والي رومسة المدائن طلبوا ولابدليمن هلاكهم قبلوصولهم ثم اناللين التفتّ الى الطبحي وقالله ياعبدالصليب فقسال له نعميا ابونا فقال عمر مدفع كبسيروحوره على تحسدا الغليون واضربه

بهغرقه فىالبحر بمنفيمه وانانت فعلتذلك وهبتلك خمسين سنة زيادة في عمرك وخمسين فدان في الوادي الاحر فقال اللمين شكر يامسيح لابدا بي اخليك منهذا الغليون ومنالذى فيه تستريحهم اناللمين عمرمدفعه وحرره ورفعه واخذ على الغلبون بالنشان واراد ان بضرب المدفع (قال الراوي)وكان الريس ابو بكرفريد عصره في علوم البحار فادرك المني وهو محاسب من مثل تلك الفعله فصاح على رجاله وقال لم ديروا القراب ميسره ياأ ولادعيشة فتحركت اللوالبواداروا الغرابأسرع منالبرق الثاقب فعندالتفات الفليون خرجت الجلب من السكاب الفتون فذهبت في البحارولم يظهر لها آثار وقد انعقدت الدخنةفي البحاروماراق البحرمن الدخانحتي القبطانوصل ليكان المينة ودق المراسى بالمينة هذا ولما تأمل جوان ورأى مافعل القبطان قال وحق المسيح والمذبح والذبيح هذاريس مليح ولم يوجدمثل هذاا لرجل فى دولة الاسلام لانهعَلَى معرفة من أمر،وانمام وقدخاب النشانوملك المينة في أمانولكن سوفأدبر عليه ولم أدل به حتى أخر جروحة من بين جنبيه (قال الراوى) دكان سبب مجيء جوان في ذلك المسكان أن نساء الملوك الذين هم مسجونين عند أمير المؤمنين اجتمعوا ببعضهم البعضوقالوا هذاالامر مالهالاعالم الملةفا نههو الذى يدبر لناو يخلص رجا لنامن يدر ينالسلمين تمانهم أرسلوااليه فلما حضرأعادوا عليهالامر الذى قدندبر وبينهم يحرر فقال لهم وحق المسيح هذاالامر مالهالارومان لانهعى كلحال كبيرالفرانات فاجمعوا بعضكم وسيروا اليه وادخلوا عليه واشكوا حالسكم اليه فانه لابدان يرقى لسكم و يرثي لحالم وأماانا فانى لمأظهرله ولاادخل عليه بل انى اسير الي ولده وأأمره أن يماون ابوءعلى ذلك فامتثلوا أمره وسارو امن ساعتهم الى عنده وسارا للعين الى دوفش وتخيءنده وصاريدبر المسكائدكما ذكرناحتي اقبل اليالغليون ونسلماذكرنا فهذا كان الاصل والسبب (قال الراوى) وأماماً كان منّ امر القبطان فانه لما ملكالمين ودقالاوتاد وارمىالمراسى وصاربها راسيطلع المقدما براهيموامر بنصب الحيام فنصبوها واعلوا القبابوجلس المقدما براهيم وقداصطفت

حوله الرجال ووقفالمقدم سعدعلى يمينه وايدمر البهلوان على يساره وابو بكرملتزم الفليون وممه الرجال متوكلين بالموك المأسورين والمقدم ابراهيم ير يدان يأخذلنفسه الراحةذلك النهاروقد سبقتالاخبار الىالببرومان بمجىء المقدم ابراهيم سبع حوران ومعه الملوك فى الاسر والحوان ففرح رومان بذلك الشان وقدسار وأالوزرا اليهوهمامارين ومخبتون واعلوه بكامل مايكون وجلسوا عنده فيأماكنهم هداماكان منهم وامانا كانمن المقدمابراهيم فانه جالس كما ذكرنا واذا ببطريق داخل عليه فقال له ابراهيم ماالخبر يامعلم قال له بنشير عليك ياغندارة إلى ابراهيم مرحبا ماتر يدقال أدانت ابراهيم الحوراني قال نم قال له اعطيني ألف شر يفي ذهب دق سرة الفليون بتاعك قال فاسمع المقدم ابراهيم بذلك قال لهولاي سبب قال له البطريق اعلم انني شاري المينة من البب رومان ملك القرانات بعشر خزنات مال فى كل سنةُ ولي على كل غليون الف شريق ذهب فقال له سعديا بن خالتي اعطيه ما طلب لانكل ارض متوصية بإهلهاقال ابراهيم اسكت انت ياسعمد وانظر المجب ثم النفت الي البطريق وقالله يامعلم احنااتينا بسببالملوك بتوعكموبامر ملككمواتينا نأخذدراهم ولماتينا تحطأ دراهم فانايامعلم لم اعطيك ولانصف فضه واحدفان كان ولابدأ فانت تمضى الى رومان وتأخذ منه ما تريد (قال الراوى) فلما سمم الملمون ذلك الكلام قال له فتح عينك اناعبد الصليب ابن اخت الب رو مان انت من غير عقلكيا كناس فانمكلامه حتى لحقالبطل الاورعالغصب وجردالشاكرية وقالله خذها يا ابن ستائة معرص انتورومان سوى وضر به بالشاكرية على عتقيه خرجت تلمع من بين جنبيه فوقع الى الارض قتيل وفي دماه جدبل وعجل الله بروحه الى النارُّ و بئسالقرار وصاح ابراهيم بملورأسه جروه يارجال فسحبوه الرجال وخرجوا به الي جانب التلال هذا ولما ان رأوه اصحابه وعاينو ا ماقداصابه حملواعلى وجوحهم واعلنوا بصياحهم فسمع المقدما براهم ضجيج فنهض عليهم وتبعته رجاله وضربفى اقفيتهم بالحسام ففرواهار بين فيالاكام ع ـ الثامن عشر

ومازال ابراهیم بمنع الکفار عن تلك الاطلال والا آثار حتی انتهی بهم المسیرالی قصر عبد الصلیب الجركشی و كان الی جانب المینة فقال ابراهیم یا لهامن وقعة ما احسنها اسكت یا سعد ثم عبر القدم ابر اهیم وصاح الله ا كبرفتح الله و نصروا خذل باللثا ممن كفروصار بنشدو یقول صلوا علی الرسول

الا مبلغا عنى سلامى \* الى أهل ذلك الحجا والمقامى المغسلامى الى أهلى وعترتى \* واقر بهموامنى جزيل سلامى وقبل بد الاحة جمعا \* وأمى وأبى نسل الكرام وسالهم منى فى كل وقت دعا \* فى النهار وجنح الظالام وأعلمو هموابانى قد نلت نفرا \* على جيوش الضلال وجمع اللئام وقتلت يبدى غواهم جهادا \* وسأخرب ارضهم بحدالحسام وقتلت عبدالصليب بصارمى \* وجمع اللئام فروا الى الانام نسيم الصبح بلغني تحية \* الى الظاهر المنصور بالإعلام وخبره عنى بانى فعلم شاله \* مانالها كسرى ولا هضام وخبره عنى بانى فعملت فعالا \* مانالها كسرى ولا هضام انا الذى لا اخشى ولا ابالي \* اذادنى الموت حين وجل عظامى بشرنى شبيخ بانى امينا \* لا ابالى بكل الاقران والاقوام بشرنى شبيخ بانى امينا \* لا ابالى بكل الاقران والاقوام فيلا اموت الاعلى فراشى \* كا اعلمنى عن دب الانام فيلا الموت الاعلى فراشى \* كا اعلمنى عن دب الانام الموت الاعلى فراشى \* كا اعلمنى عن دب الانام الموت الاعلى فراشى \* كا اعلمنى عن دب الانام الموت الاعلى الموت الاعلى فراشى \* كا اعلمنى عن دب الانام الموت الاعلى الموت الاعلى الموت الاعلى الموت الاعلى الموت الاعلى الموت الاعلى فراشى \* كا اعلمنى عن دب الانام الموت الاعلى الموت الموت الاعلى الموت ال

(مان اراوى) ممان المعدم الراهيم الحقوى عنى فصرا عرفسي يك في الاموال و الجمعوها الاموال و الاشياء وقال الراهيم الرجال ها تواما في الغليون من الاموال و اجمعوها في ذلك المكان فقع الرجال ذلك و جلس المقدم الراهيم على القصر و صادين ظر الماليد و الي القصر و الرجال من حوله مثل القمر فهذا ما كان من أمر هؤلاء و اماما كان من امر البطارقة فانهم حلوا عبد الصليب وطلعو ابه الى البب رومان وقالواله ابن اختك مات قال فتأمله رومان واذا به قطمت بن فقال لهم ومن الذى فعل بهذلك الفعال فقالواله فعل به المقدم ابراهيم سبع حوران الذى الى من عند السلطان فلما

انسمع ذلك الكلام صارالضياء في عينيه ظلام ولطم على وجهه ورمى القلنسوة من على راسه وصاحواي واي ثم النفت الى مارين وقال ياوز ير مارين هذا يصبح من المسلمين فقال مارين الحق علبك انت وجماعتك فقال له ولاى شي و فقال مارين تعالى ياراجل يانخبتون احنالما رحنا بلاد المسلمين ورسينا على مينة اسكنىـدر يةحــدش دق مرســة غليونا قال مخبتونـــ لا لا قال مارين واحنا كنارايحين فىحاجةتخصنااحناوهؤلاءالرجالاتوافي خدمتناوالذي معهم ملوكنا وهؤلاءا توايأخذوف دراهم ولايحطوا دراهم فقال رومان يأخذوا فقال مارين حؤلاء تجارا تواير يدون المكاسب والااتوا بسبب خدمتنا فقال مارين الناس يقولوا يجعل مالهم وعيالهم غنيمة للمسلمين والالمبد الصليب ابن اختكقاله الحق بيده يامارين ولكن اربعة بطارقة كوخيدارية ينزلوا الي ابراهيم ويأتوا بهالى عندي حتى نحفق الامرمنه فعندذلك نزلواالار بعةالى المقدم ابراهيم وفبلوا يدموقالواله ياسيــدي اجب البب رومان فقال ابراهيم نقول في ارزاقنا يافتاح ياعليم مهض ابراهم واخذمنه الملوك وهم في الحديدواخذ ابراهم وسعدو ترك البطرن عندالغليون وسار بالرجال حتى وصل الديو انوعبر المقدم أبراهيم وصاح بالعين يارومان ياكلب فعندما نظراللعين رومان اخذه الفزع والهيبة ونهض لهعى الاقدام وسلمعليه وامره بالجلوس فجلس على كرسي من الذهب ولما أن استقر به الجلوس فالله البب رومان ياسيدي أبراهيم اين الملوك فقال له هاهم معي ثم صاح على سعد فاقبل بالملوك فجعل يقدم و احد بعد واحد ويسأله ويقول لهمن امرك بالركوب على بلاد المسلمين يقول له علام اللهجوان و يقولله رومانجوانعقلك مم يامر بضر به علقة و يقول له سرالي بلاك وارسل لىخزنة مال ثمنك ويفعل بالآخركذلك حتى اصرف الجميع على هذه الحالةوصار كلملك يطلب ارضه و بلاده وهو يدعو اعلى جوان ومافعه ممه من عناده فهــذا ماكان من امرهؤلا. و اماما كان عن رومان (قال الراوى) فانه التقت الي ا براهيم وقالوالها نتقتلت الجركشي وهوابن اختى فقال ابراهم اسأل اصحابه هوالذى اتى الى عندى وارادان يا خذمنى مال فاخبرته بانى اتيت فى طلب المال من هاهنا فما صدقنى بلشتمني وكذبني فضربته بشاكريتي هذه فوقع قطعتين فقال لهالي سقر والوادى الاحرجزاءماحل به فقال ابر اهيم اعلم انني اتيت اليك وسلمتك الملوك والآن اريد انااخدالمشرةخزنمال وااخذخزنة حقالطريق وااخد رجالي وارتحل الى بلاد الاسلام (قال الواوى) فقال له اصبر على عشرة ايا محتى اني اجمع اليك المال وتسبرمن عندي بالسلامة والامان على كل حال فقال ابراهيم أعلم يار ومان انممىرجال تكلف اموال فقاللة مرحبا بكمومامعك من الرجال فقأل لهممي ثلاثة آلآف واربعا تةوخمسة وحبعين فقال لهلك على في كل يوم الفين دينارذهب كلفة الرجال فقال ابراهيم كترالله خيرك يارومان من اجل هذاالشان ولكنمايق فيالامر الاشيءواحدفقال رومان وماهوقال لدادا انتطلبتني الي عندلة يكون لي عليك حق الطريق خسة آلاف دينا روان انا اتيت اليك وحدى فلم ١١ خذ شيءمنك ابدا فقال دومان واحنا رايحين نطلبك كام مرةان هي الامرة واحدة يوم تسليم المال نبقى نعطيك الذىذ كرته يا ابوخليل وا نكان البب إيدفعهم انا ادفعهم البك قال وكان المقدم ابراهم لبس البدلة التي اعدها الملك اليه وكذلك سعد وايدمر فكانت بدلةا براهيم من أعظم بدل الملك الظاهر وسعد بدلة شاهين وايدم بدلة الملك السعيد والبطرئي بدلة قلاوون الالني (ياساده) ولماتهما الفراغ عن ذلك بهض المقدم ابراهيم على الآقدام ونزل من الديُّو ان على حمية واى حمية ونزل الي قصرالحجروجلس فمااستقر بهالجلوسحتي اقبل اليهابو بكرالبطرنيوسلم فردعليهالسلاموقال فهاعلم يا ابوخليل انهذا القصر يناسبني لانهعلى البحر فاذا ا نا كنت جالس فيدالقي بالى من الغليون ففال له المقدم ابر اهم صدقت يا ابو بكر فيا نطقت ولكن اعلم انه مامال يخلومن بيع اشترى منى واناا بيمك فتعجب البطرني من ذلك وقال له تبيعه الى قال نعم ابيعه لا نني قا تلت عليـــ حتى ملــــ كته فقال له هو بخمسهآ لافشريفي قالها برأهيم الله يكتسبك ولوكات بيعة بثمنها وخسذ الحجة ها هى بختىي وان احد عارضك لم يكن له خصم عيري فاخسد الحجة وقال ابراهم اجمعو النامافيه من الفراشات و الاسرة والبتات والنحاس وجميع ما كان فيه فقال لهالبطرنى وانيءابتيءا كلءانا ورجالي فىالفخارفقال براهيم آنتشاري القصر

منى لاغسير فقال البطرني والحاجة كلها بخمسة آلاف دينا رفقال ابراهيم الله بكسبك في الحاجات كلها الاالصر والمال فاني لم ابيعه الدا مم الهما تقر دالحال بينهما على ذلك وجلسوا مطمئنين الى ان جاءوقت المشافا كلوا وشر بوا و رفعت الزبادي وغسلت الايادي وقامت ذكرت النبي الحسادي مم انوآ بعد ذلك بالكاس والطاس وجعلوا يشر بون ويلعبون ومازال المقدما براهم بشرب الراححتى غاب عقله وراح فقال ابراهيم يا سعد إذا يحن رحنا الى الا وطان بالسلامة وسألونا الاخوان عن رومةالمدائن نبقى نقول لهممن البحرالي الديوات و لكن قم بنا ياسعدحتي نشق البلدفقال سعدولاي شيء يا ابن الخالة دعنا في حالنا و لا نتعرض لشي ممن ذلك فقال له اسكت ياسعد ثم نهض ا براهيم ومعه الرجال وشقوا البلدواذا بالمقدم ابراهيم وجدسوق الجوهرجيه مفتوح والجواهر نضىء على الاماكن كانها المصابيح فقال ابراهيم طاب الموت باسعد مم التفت الي الرجال وقال لهم كل اثنين منكم يقمدوا على دكان ومثل ماافعل انا افعلوا انتم فقالوا سمعا وطاعةوا بندرواالرجال من تلكالساعةوا براهيم اقبل الى شيخ الجوهرجية وكان يقالله بولص فقال له اجراهيم بنسيريامعلم فقال له مرحبا ياسيدى قال ابراهيم يا معلم عندك جواهر كثيرقال له نعم عندى كل ما نطلبه ثم تأخر له الي داخـــُلْ الدكان وعزم عليه بالحلوس فنهض ابراهيم وجلس ذات اليمين وجلس سعددات اليسار وطلب لمم القهوات والشر بات فشربو اوقال لهعندك عقد يناسب دامر بن رين المسلمين قال له ياسيدى انت المقدم ابر اهيم قال نعم فعند ذلك اخرج له عقد يساوى عشرة ألاف دينارفامارآه ابراهيم قال له هل عندك غيرهذا قال نعم فقال سعد الله يضرك يا كلب الفرنج ثم ان اللعين اخرج من داخل الدكان صندوق صغير وفتحه فاخرج منه عقد بساوى مائة الف دينار فقال له ابر اهيم فرغ هذا الصندوق هنا يامعم فوضعه بين يديه نقال له يامعم انا افصل وانت نقول يفتح رب المسيح وانا ازودك فلوس فقال اللعين بولص الجوهرجي باسيدي تفصل هذا كله مرة واحدة فقال ابراهيم نماعلم إن البيع والشرالم يكن فيه حيا ابدافقال له اللمين افصل فقال ابراهيم هذه الجواهر كلها بعشر ين قضه يامعلم فقال له بولص

وقداكادا نصحكان يفتح ربالمسيح فقال براهيم الاتنا نتاعجبتني وبقيت أزودك فلوس بخمسة وعشرين فضة فقال لهالمعلم دعنا من المزاح واشترى أن كنت تر يد فقال له ابراهيم بثلاثين فضة يا مصلم فقال له يفتحرب المسيح فقال باثنين وثلاثين فضه فتضايق الجوهر جي وكاد الغيظ ان يخنقه واحمر وجهه وظهر عليه الغضب وقال له ياسيدي ابراهيم هذه الجواهر غالية عليك ف دعني من ذلك الكلام الذي تقوله فقال ابراهيم انت تقول يفتحرب السيحو انا ازودك فلوس هؤلاء باربسين فضة كلمة واحد ةما تقول يامملم فعندذلك ازدادغضبه وقال لهاعلم انهذه الحواهر ممنها بملاغلابين فلوس من نميرعددا نت ياراجل من غيرعقل قال فمانم الكلمة حتى ضربه ابراهيم بساحته كانها نجمة في ليلة مظلمة وقعت راسه الي الارض مثل الصرمة فلمارات الرجال ذلك فصار كلمن كان جالس على د كان يقطع راس صاحبها والذى يربد النجاة يخلع ماعليهمن الثياب ويمضى هارب يخلوآله الرجال الطريقمم ان ابراهيم امرالرجيل فنهبوا سوق الجوهرجية بما فيها وقتلوااها ليها وخرجو امنهاو همجرد بنالسلاح وقدجعلوها بلقع متل المداح وساروابمامعهم الىقصرا لجركشي بهذاماكان منامر الراهم ورجالهوماجرا من فعاله واماما كان من امر المنهزمين فانهم ساروا طالبين رومان واليه قاصدين حتىطلعواعليهوهممثلالمجابينوهم يدعون بالثبوروعظايم الامورفلما رآهم على تلك الحالة انزعرو انقهرو احذه الضجروقال ما الحبرقالواله ابر اهيم نهب سوق الجواهرجيه بمافيه فلطم اللمين على وجهه وكادان يخرج عقله وعظمت مصايبه وقالله يصبح ذلك يامار بن فقالله مار بن الحق عليك ياسومان فقال وكيف ذلك فقالمار بن ياراجل يا نحبتون إحنالمارحنا بلادالسلمين وجدناهم وأضمين السلاح في اي جهة من الجهات فقال له على شو ارع الاماكن و ابو اب البيوت والدكآكينوالحارات والازقات ولابخلوامكان من ألففر ولامن الحذرحتى البحر فقالمارينوان المسلمين فىبلادهم لميجدوامثلهذهالامورومع ذلك محصنين اماانم مفرطين ولمكن هوابراهيم هرب من البلادا تركوه ولا تحركو اساكن حتى باخذالاموال و يسافروتتركوا هـذهالجواهر يأخذ ها والحق عندكمالذى

نفتحواسوق الجوهرجيه فىمثل هذهالمدة ولكن اطلبوا لنا المقدما براهيم حتى نساله وكان قصده ىذلك نهب اموالهم اليه فاجابوا بالسمع والطاعةونزلوأ الى قصر الجركشي قبلوا يدا براهيم وقالوا أجب الببرومان ففال ابر اهيم نقول فى ارزاقنا يافتاح ياعليم تم سارمن ساعته الى الديوان فتلقاه رومان وسلم عليه واجلسه و بمدان استقر به الجلوس ساله ما الذي جرى فقال له اسال رفقاً تُه يارومان انا فقال اشتريت مندعقد وفصلته له يفتح الرب المسيح زودته دراهم هذا حصل يامعلمين مني ومن الشييخ بتاعكم قالواحصل باسمدتم انه سفه على قتلته فو قمت الضجة في السوق فنهبوا بعضهم ببعض واماا ناوالاسم الاعظم لااخذت شريفي ولاائنين ولاعقدولاا ثنين ولاثلاثة فقال له يابو خليل لاجل خاطرك وخاطررين المسلمين تترك هذاالامر ثمان ابراهيم قالله اعطيني الآن مسه آلاف شريفي حق الطريق واعطوه و نزل ابراهيم على حمية وأى حمية ولم يزل في حظ وائتناس الى ان اقبل الليل وسكرهو ورجاله ولماغاب رشده صاحا براهيم ياسمدقم بنا نشق البلدفقال له باسمدالبلادقفرخراب ينعقها البوموالغرابوماكانفيها مكانمفتوحفقاله لدقم ياسمد ونهض ابراهم على الاقدام وسارحتي اقبل اليخارة مخبتون فوجدها مفتوحة من سائرجهات البلد فصبرابر هيم وقال للرجال قفو اعلى الباب ولانتركوا حدا ينجواالامن نزعالثياب ودخل ابراهيم فترحب به الخمار وسفاه بكاس من الراح فوضعه قدامه وأخرج كيسامن الذهب وفرغه في قلب الكاس وشرب الخبر من فوق الذهب فرده بعض اللثام وهو يفعل ذلك الفعال فقال له ولماذا فقال باخذ الصدى الذي يكون في الحي من محل الدسوت وينزل في الحوب صافي فعال لهصدقت تم انهم فعلوامثله وعملوا كعمله وشر بواالخمرس فوق الذهب الاحمر وارادوا بعد ذلك ان ياخذوا الذهب فصاح فيهم وقال لهم هذا الذهب صارحقي انا دونكم لاى انا الذي علمتكم ولوكنتما نتم علمتمو في كنتم اخدتم مامعي فقالواله من يقول هذا الكلام فقال الراهيم انا الذي اقول فعند ذلك تشاجر وامعه فتشاجر معهم فافبل اليدالجماروكان اسمه تومه وقال فتح عينك هذه ممارة مخبتون ماهى لعبه فقال ابراهيم بتمرص انت واياءسوى فقال لدانت منه يجنون ياكناس فضرته

واماما كان من ابراهيم اطاح منه الراس ونزل في كلمن كانهاك فقتل ماقتل وما بجا الامن تجرد من الملابس و الحلل و نهبت الجمارة و ما بقى فيها شيء يساوى زبلة حاره واخذا براهيم كل ما فيها وساد الى قصر الجركشي في هناه و سرو روهو لم يبالي بكل هذه الامو ربينها هوجالس واذ اللنهز مين طالعين عليه و هم يدعون بالوبال و الثبور وعظايم الامو رفقال ما الجبر فقالواله خمارة الوزير مخبتون نهيت فهذا ماكان ولما سمع مخبتون ذلك رمى القلنسوة من على داسه وصك و جهه فقال له مارين اقعد مكامك ياكناس يعنى انت محتاج الى للمرارة في مثل هذه العبارة احتار حنابلاد المسلمين ما وجدناشي و خماره مفتوحه على قارعة الطريق فقال له الفقيل المسلمين المسلمين المناس المنت تعلم ان المسلمين يخرهون الخمر فلاى شي تفعل ذلك الحق عليك ثم صاح في اللئام فنزلوا الي حال سبيلهم و ترك مخبتون هذا الامرمن ساعته فهذا ماكان من امره ولا.

(قال الراوى) واماما كان من ابراهيم فلما جن عليه الليل طلب الراح فسكروقال ياسعد قم ينا حتى نشق البلد فقال البلدما بقي فيها شيء ابدا فقال له قم بنا فسار بالرجال ولم يزل ساير ، ن مكان الى مكان حتى اقبل الى حارة من جملة الحارات فراى بطارقة دا خلين و بطارقة خارجين فسال ابراهيم عن ذلك فقالواله هذا بيت روم الازرق ابو رومان وعنده اكابر البطارقة في عزومة فقال ابراهيم مسكنا ياسعدو لكن افتحو اثلاثة اقسام كل قسم في دوروا نااطلع فوق فاذا سمعتم الصياح فنظفوا الاماكن الذى انتم فيها فقالواله سمعاوطاعة وصمدا براهيم وقال بناسيروا فالتفت اليه روم الازرق وقال له مرحبا ياسمدي انت مين قالله انا براهيم ابن حسن الموراني قال له والى الآن ماا خذتم الفلوس قال له ابنك ناركنا و لم يسال عنا ولكن انامرادى اخبرك بشيء و احد فقال له قل ما تريد فقال له اعلم اناسالنا على بيت تريد ان سكن فيه فما راينا ابنك لم اعطانا بيت نقيم فيه ومرادى انك انب تعزل من هذا النكان و انا اقعد برجالى فيه حتى تنقضى الإشغال و اترك البيت اليك و امضى الى المكان و انا اقعد برجالى فيه حتى تنقضى الإشغال و اترك البيت اليك و امضى الى حال سبيلى يعنى انا رايح الخذ البيت معي وارتحل قال فلما سمع ذلك قال له ياراجل اعزل الفلوس و الاالاوانى والاايش الذى اعزله قال له ابراهيم اعلم ان ياراجل اعزل الفلوس و الاالاوانى والاايش الذى اعزله قال له ابراهيم اعلم ان

مثلىمن يتامن على الاموال والاحرار والمهج فانت تترك الفلوس وتطلع بطولك فقال انت مجنون ياكناس فماسمعها حتى ضربه المقدم بالشاكر ية وقعت الراس من الشباك اليالمكان الوسطاني فلماان راب الرجال رمى راس الإزرق وقد سقطت بين يديهم جردوا شواكرهم وسأحوافيمن عندهم فتجاروا الكفارير يدون الهرب فتلقوهم الرجال الذين في الدورالآخروة ينفــذ من الكفار الامن خلع ملابسه وخرج كيوم وادته امه هذا وقدام ابراهم بنقل كلماكان لقصرا لحركشي فنقلوموجلس ابراهيم برجاله وهومطمئن القلب والخاطرفهذا ماكان من امرهؤلاء واماما كانمنامر المنهزمين قالءالراوى فانهبهساروا الىرومان قاصدين وهم يدعون بالومل والثبور وعظام الامور فقال عن الخبر فقالواله ابوك منطرو ذهب الى السفرفلماانسمع رومان ذلك الخبراطم على وجهدوشق الشعرومزق اثوابه وعلى آنيا به كشرو قال هذا يحصل بإمارين فقالله الحق عليك وعي ابوك يعني مابعمل العزايم الافي مثل هذه الايام ولكن احضرو النا ابر اهيم حتى نساله فذهبو االيه النجابين وقبلوا يده اليمني وقالواله اجب الببرومان فقال نقول في ارزاقنا يافتاح ياعليم ثم نهضا براهيم وسار الى الديوان وقال قبل كل شيء اثنوني بخمسة آلاف شربغي حق الطريق وبعدها اسالونى عن ما نر مدوا فاحضرو اله ماطلب وقال رومان ياسيدى من الذى قتل ابو يا فقال له اعلم اند كان عنده اكا بر اللثام وا فادخلت عليه فلم اكرمنى ولاسأل عني فقلت له ياروم دعنى اقيم عندك قدر ثلاث اياملان رومان ماافرض لنافقال بأراجل انتمن غيرعقل فعندذلك جردت الشاكر يهواشرت اليه بهامن عندي فكانت رقبته مسوسة لانه بقى كبدور قبته عتت فوقعت راسه الى الارض واماا نا فانى لم قتلته عمدا فعند ذلك لانَّ اللَّمين رومان في أموره وقال له يا بواخليل ابو يافداك مماحق اللئام فنزلوا وهون عليه الامورمار ين وقال له يابب غدايسا فرويترك هذا كله وقدأ نقضت الاشغال على مشل ذلك ونزل ابراهيم على حمية واى حمية واقام حتى ادركه المسافطلب الراح ودارت الاقداح فغابالصوابوحضرالإفتضاح فصاحا براهيم ياسعدقال نعمفقال لهسيربنا نشق دومةالمداين ونهض سعدوا يدمروالرجال ومازال منكانالي مكان مناوله

البلداني آخرهافلم برافيهاحسحسس ولاامس انيس فقال ابراهبم ولايشيء لمنرفى طريقناا حدلاا بيض ولااسود فقال لهياابن الخاله اعلمان البلد الآن خراب ولم يقدروا واحد يسيرفيها من بمد المغرب خو فامن العطب فسيرحتي نرجم الي مكاننا فقال ابراهيم سير فطاوعه وسأروقال سمما وطاعة فساروار اجعين والي مكانهم قاصدين واعجب مافي هده السيرة العجيبة ان ابراهيم سابر واذيسمم تحت الارض دوي كانه دوى النحل فوق ابراهيم وتسنط وقال مأ الخبر فوجد الدوى تحت الارض فاخرج الخنجر وجمل يحفر الارض ويفور حتى انه ذلك المكان فيه الدوى ومال براسه اليه موجد خلقا يحت الارض مشل الجراد للنتشر وكلهم يستغاثواو يقولوا اللهم احسن خلاصنا على يدالمقدما براهيم ابن حسن الحوراني اللهم ارسله الينا فمندذلك تعجب ابراهيم من ذلك وقال ياسعد ما الخبر فقال له يا ابن الخاله اعلم ان هؤلاء من الجانو انهم يستغانوا بك يطلبوك ولما درى ما خبرهم فقال ياسمد اعلم انني اخاف من الجن فقدم انت اليهم و اسالهم عن حالهم فلمل ان يكون لناسببا فى نجاح امورهم فتقدم سعدو اومابراسـ اليهم وقال ياخلق الله فقالواله نماممن انت قال ومن انتم قالواله نحن خلق الله فقال لهم من الانس او من الجن فقالواله نحن من الإنس ولنافى هذا المكان مدة طويلة وكناا لف واربعة وعشرين الف سيروكلنا مؤمنين مهزالمرش بالتوحيد فمات مناسيعة آلاف يسير منالجوع ومنالشقاومن الحبس والفعل ومااشبه ذلك فقال ابراهيم عندماسمع ذلك الكلام لاحول ولاقوةالابالهالملىالفظيم ثم تقدما براهيم واخبرسمدودنآ منه وقال لاباس عليكم جاءكم الفرج القريب من الله تعالي فاين باب المكان الذي انتم فيه فدلوه عليمه فسارا براهيم اليه قاصدوله طالب واوردحتي اقبل اليه فوجد الحراس محوعن مائة رجل الذين هم جالسين في ذلك المكان فصاح عليهم أبراهيم وقدجردالحسام وكذلك سعدابن دبلوا يدمرالبهلوانومالواعلى منكان هناك من الرجال اسقوهم كاس الوبال وضرب ابراهيم بإب السجن بالشاكرية قطعه بالكلية وعبر وقال لمنهناك قومواعلى بركة الله وغدا انا اعرف شغلي مع رومان واخذالاسارى وسار بهممعتي اقبل الى بيت روم الازرق وقال اطبخوالهؤلاء

العدس والقوافيه البقماط ففسلوا ذلك في عاجل الحال وتقدم الطمام فاكلوا وشربوا ولذوا وطر بواوزال عنهمالنموا يقنوا بالوجودمنالعدم وجعلوا يتضاحكون ويلعبون فقال لهم ابراهيم آذا كان غدا كلواحد يعرف سيده ويقف اليجانبه فقالوا سمعا وطاعه ثم ان المقدم ابراهم لم باخذه منام حتى ذهب الظلام وطلعت الشمس على الاكام فنهض ابراهم بالرجال الاساري وسار قاصد الديوان (قال الراوى) فبينا رومان جا لس و الرجال حواليه و ذابا براهم طلع الدبوان كانه الفضاء اذا انحدراوالبلاء اذاحضر مومنضب ربحردالشاكرية في يده وهو بقول يادومان ياكلب الافرنج لابدلي الآن من قتلك وخمد نفسك ولاابالي بكل من كان عندك من الرجال كلهم قلَّيلين به شاكر يتي هذه قال فلما راى دومانت الغضب وقذلاح قيعين ابراهيم وهابه وخاف منه الخوف الشديد وقال له الخبر ياسيدي ابوخليل فقال له اناانبت الى هنا بسبب ابش قال له بسبب عشرة ملوك قال أبراهيم ياخناس اناماأتيت بسبب هؤلاه الملوك الذبن مايساو واعتدى للامة ظفو مسلموا حدوا عااتيت بسبب خلاصار بمةوعشرين الف يسير من الاسلام ومن جنسي فكيف انك تأسر هؤلاء الذين من جنسي و تطلب عشرة كلاب من ابناء جنسك انت واعلم ان اها لهم اوصوى واعلمونى باسهائهم وقد اطلقتهم الآن من سجنك وجردتهم فوجدت منهم مسبعة آلاف فالآن اريدان آخذ دية السبعة آلاف واوصلهاالي اولادهم لانهم فقراءالحال و احاسب يضاعي ما هيتهم من مدة ماماتوا اليهذا الوقت مصاحا براهيم باسعدهات ماعندك فطلع بالاساري فقال ابراهمكل منكان يعرف صاحبه بقف الىجا به فتفرقت الاسارى الي اسحابهم ووقفوا بجانبهم وجلس ابراهم وساريطلب واحدا بمد واحدمن اللئام فارل من طلب دومان فقال او انت عندك كام يسير قال الندو عمسائة قال ابر هم مات منهم كام و باقى كام قال منهم او بمائة و باقى الف وما ئة قال ابراهم بقاعليك ار بسمائة الف شريني ذهب دية الذين ما تواعن دلئوعليك ماحيات الباقي وجماكيهم الي لاتن فاجابه الى ذلك وقبض إراهيم الاموال ثم فيل عخبتون كذلك وكلما كان من اللثام اخذمنه دية من مات له من الاسارى وماهية من بقي حتى اخذ ما يخص

الجيع ثم قال ابراهيم كل من له يسديرا واننين او ثلاثة اوعشرة يأتى الى كل واحد منهم بحواد بركبه وعدة يلبسها وسلاح بحملة و بركب هوا اواد واللحسين يمشى بجار به و يستده و يطعمه في النهاركا كال يشتهيه وعند الغروب يعلق على جواده و يسقيه و يعطى السيردينا رين من الذهب دينا رله برسم المصروف ودينا رلى انا وكل من خالف ذلك لا يكون حصمه الاشاكر يتى هدنه فن اذا قايلون انتم فغالوا اللثام نحط كل ما تآمر نا به ياسيد نا ففال ابراهيم وانتم سمعتم قولى يا اسارى قالوا فم نفمل مع مؤلا الملاعدين لانهم طال ما اتعبونا و اشغلونا وجوعونا و حبسونا وما اكر مونا

(قال الراوي) ثم المانتهى الفراغ من ذلك نزل المعدم ابراهيم الى مكانه واقام الى آخرالنها رواذا بالاسارى وقدا قبلوااليه وتقدم احدهماليه وقاله افردكفك ففتحا براهيم كفه فقال له خذ سبعة ذهب عام هاها فقال له وما الذي فعلت قال له اخذت لك انت شريفي وسعد شريفي وابدمرتسريفي وابو بكرشريعي وانا شريفي وجوادي شريفي وغالطته في شريفي فقال له حبالة الله وقو ال خليك على هذه الكيفية ثم قبض من كل واحدسبعة وصارت هذه العادة في كل يوم وصاروا يا كلونكل ما يشتهون ويشر بونكما يريدون وظهرهم المفدم ابراهيم ابرحسن والكفار بخدموهم ويلبسوهم ويظعموهم ويعطوهم الاموال وكلذلك خوفا من ابراهيم ان يقتلهم فهذاما كان من امرهؤلا. (قال الراوي) واماما كان من امراللعين جو اذومايفعل من كلام العجيب والامر المطرب الغريب وذلك انه بلغه الخبر الذي شاع في رومة المدائن وهو في يقدر ان يظهر خوفا من أبر اهيم ال يبطش به لا نه لا يعرف كتاب يو نان و لا اينان فقال في نفسه لا بدان ا دبر مكيدة على هؤلاه الكلاب ثم اله دخل على دوفش في بعض الايام وقال له يادو وش لم يبق لك تذكارالابحركة واحدة وذلك ان ابوك عنده اربعة مثل هؤلاء الاربعة الذين اتوامن عندر ين المسلمين فاذا لعبوا مؤلاء مع هؤلاء في الفرح الذي تعمله انت يتسع ذكرك بين اهل الدنيا وتدخل انتعى بنت القمص الذي كلل بك ابوها

اكليلها فقال لهسمعا وطاعة ونهض دوفش من تلك الساعة ودخل على ابوه قال وكان سهيه اذارآءلا نهعلى اواخر الزمان يقتله بيده وبسقيه كاسحتفه ولاجل ذلك كان يكرمه ويداريه ولايكلمه فهاشرع فيه ولماان رآه ابوه بهض البه وقال لهماتريد باقليونى فقال لهاريدان تعمل لي فرح و تدخلني على بنت القمص فقال له ابوه صيرا حتى يرحل ابر اهيم ابن حسن فقال له تو ا نامرادى ان هؤلا - الار بعلة بتوعك يلعبون في فرحىمع الاربعة بتوع رين المسلمين فقال لهابوه ياولدى اعلم ان ابراهيم اخرب المدىنة وتركبا خراب بعدان كانت حصينة ولكن لابدلنا ان نسالوه في مثل ذلك القصة فقال لهدوفش شانك وما تربد فعند ذلك ارسل البب رومان الى المقدم ابراهيم فلما حضراجلسه وسلم عليه فقالله قبل كل شيء اعطيني حق الطريق فاعطاه ماطلب واعادعليه ماجري من هذا السبب فقال ابراهيم تلعب انت باايدم انت والبطرى وسعد فقالوا كلهمو ياك انت باابوخليل فقال ابراهم تلمب يار ومان وتقيمالافراح فقال البب رومان ياسيدى اريد منك فرمان مختوم مختمك انت ورفقاك بالامان على اهل مدينة الببدرومان فاجابه الراهيم وسعدوا يدمز البهلوان والبطربى ودومان واعطاهم دوفش الهدا ياالملسكية فى نظيرختم الفرمان فنزلت المناداة فى المدينة والافر ورى بنادي هوه يا بطارقه باعلو ب بامارقه حكم ماامر سيدى ابراهيم الحو رانى وسعيدات ابن دبيلات وسيدى ايدمر البهلوان والبطرتى بتاع السلطأن عليكم الامان لاتخافوا منشي لافى الليل ولافى النهار افتحوا امآكنكموز ينوا بيوتكم وحواصلكموا وقدو اشموعكم وعليكم الامان وكل منكان مخالف هذا الفرمان بروح المنطأر لااسيطه ولاظمأمه شكر يامسيح قالىفنز ينت البلد وفتحت الخانات والدكاكين وامنت الناس وهرعت النسآء والبنات وقال دومان هذاالنها داول الملاعيب قال ابراهيم مفتاح الملاعيب البهلوان فقال رومان نع صدقت يلعب سيدي ايدمرمع عبدالصليب البهلوا فأمام براهيم باحضا رالاثنين ألى بين يديه فلماحضروا قال آبراهم يامعلم اللعب غالب ومغلوب وسوي فقسال اللمين انامن منطار يااما يمنطرنى ياأما منطرته قال ابراهيم اشهد يازومان اشهذيامارين اشهديا بخبتون ثم اخذوا عليه مكاتبة اذامات فى الملعوب

ما یکون له دیه ابدائم قال ابراهیم و کل من قتل خصه فی اللموب یکون مال المقتول للقاتل فرسی عبدالصلیب بدلك اشقته من نفسه فقال ابراهیم قبل الملاعیب اکتب لناما لك و توالك و اما كنك حتی اعرف ما عندك و كذلك مال اید مر تکتبه فقال له اكتب یا سیدی عشر صنا دیق ملا نه دوا كیت وار بع خامات و عشر بن حاصل و خمسین جوهرة و تسع بیوت ف كتب ابراهیم كل ما كان له و قال اكتب لا ید مر البهلوان عشر بن حام فی مصر و خمسین و كالة و ثما نبن صند و ق من المال ف كتب والوكیل فی ذلك مارین و رومان و كل ذلك المكلام من ابراهیم هزیان ثم قال ابراهیم ها تو اعقدة الرهان فاخر ج اید مرعقد امن الجوهرید اوی عشرة آلاف و نار والله ین كذلك فقال ابراهیم ان انت غلبته انا اخدت هذین العقد بن وان وان واحت الصنعة بتناسوی و انا اخذت هو غلبك انا اخذت هذین العقد بن وان واحت الصنعة بتناسوی و انا اخذت المقد بن فقال له الله ین رضیت یذلك هذا و قد اجتمعت اللئام و تمر و اللاثنین من وفرشت لم جلود ا جاموس المدهنة بالزیت الطیب والصا بون و وقف كل الملابس و فرشت لم جلود ا جاموس المدهنة بالزیت الطیب والصا بون و وقف كل خصمه و هرعت العالم ذات الیمین و ذات الشمال و وقف المقدم ابراهیم خصم قبال خصمه و هرعت العالم ذات الیمین و ذات الشمال و وقف المقدم ابراهیم و من معه من الرجال الخبورة و الورا المالله و وقف المقدم ابراهیم و من معه من الرجال الخبورة و الراح الله الله و من معه من الرجال الخبورة و الوراد بعد المورد و قد مد مد ابراهیم النی

مدح النبي العربي \* يزيل همتي وكربي ياحاضر بن صلواعلى احمد \* صاحب المقيام والمشهد اله السما صلى عليه \* كذا الاحجار نطقت اليه هو الحبيب الشفيع \* لن كار له مطيع اجارنا من النبيران \* بقضله دخلنا الجنان رب العملا اوحى اليه \* والجذع طاطا سلم عليه والسطح انعدل بين يديه \* والغزالة جاءت اليه

ياسعد من كان على مذهبه \* يفوز بالنميم المقيم \* ويسكن في مقر به ( قال الرادى) ثم ان المقسدم ابراهيم صاح وقال اثني يا امير ايدمر يا بهلوان وفعل ابراهيم ما يلزم اليه الحال من من السراع والقانون ولممن الحاضر ين النقوط وقال لعب دالصليب يا معلم اعسل لك انت الآخر كلتين كل اخو انك يجابروك

و ينقطوك فنهض اللمين وقال

یابنت بولص قولی لی وانا سمع کلامك خذی بیدك لبولص حطیه فی کشکوانك

فقال ابراهيم مليب عليك يامعلمانت مثل الورق مطوى علىكلام فنقطوه اللئاموصار يتحنجلو يلم منهمالعمل هذاوقد أخذابراهم ماجاءالي الاثنين من الاموال ثمان ابراهم قال لا يدمر شد عزمك باعزعسكو السلطان ولا تباتي فوحق الاسم الاعظم هؤلاء كلهم هكيلات ناسعىشا كريةوليد حسنفاشد عزم الامير آيدمر البهلوان وانطبق على اللمين عبد الصليب ولعب معدأر بعة وعَشْرُونَابا مِنَ البوابِ فَنَ السلاحِ وَالصَّنَّعَةُ فَيْبِتِ السَّوَى هـذَا وقدقال اللعينمايقا الابابالخوخة فقالهايدمر بهايتم العسلاجمن الذى يلعب اولا فقال اللمين أنااعمل خوخةوانت تنقدمنها ثموقف على رجليه وفتحرجليه شبراواحدا وتال لايدمر انكنت تمج فاخرج من بين الحكمين ققال له أيدمرالسمع والطاعةثم تأخر عنه قدرفرسخ وقداقبل اليدوجسل رأسه بسين رجليه وقفز بفن الصراع فخرج من الجانب الاتخر فتمجبت اللشاممن فعاله ومارأوا من اعماله وقال آلامير آبدمرالان نلمبانت يامعلم انت فنحت لي رجليك قدرايش فقالله شبراواحدا فقالله هذه رجلاى شبرين كاملين فقالله سمعاوطاعة وتأخر للعين قدرفرسخواقبل برأسه الى بين رجلين الامير ايدمروادخلرأ سهوارادان ينفذبأ كتافه فلم يقدر على الخروج فارادان يرجع الى خلفه فلم يستطيع ذلك ابدافقال اللمين في نفسه ارفع خصمك على رقبتك واحذفهمن خلفك فيقع عمام رأسه فيموت والسلامتم الهجم الماعلاواراد انبهلك الاميرايدمر البهلوان يرفعهم الارض فوجده هووالارض والجلود والزيت والصابون قطعة واحدة كانه تستمر في الارض بكلا ليب فتحيرا للمين وغلب ولميدرى كيف يصنع فقال الامير ايدمر الاآن طاب الموت اقفل على هذاال كلب باب الخوخة ثم انه حكم سمامين رجليه على جوزة رقبته وقرص فضرب اللمين مدافع السلامة ورقص رهومكب على وجههوقد خرجت روحه الخسيسةمن

الجئة الخبيثة وعجل الله يروحه الى الناروبئس القرارثم بعدذلك رجع الاميرا يدمر وليسملابسه ونظرت اللئام الىذلك للعين فوجدوه بتلك الحاله فجردو االسلاح فعندذلك صاحالمقدما براهيم وجردشاكر يته واردالهجوم فمنعهمن ذلك مارين ورومانوصاحوافىاللئامفردوهم وقال الببرومانخذواهذا اللعين احرقوه وكفرواسيثاته فراح ألي حال سبيله وبإعابر اهيم في عاجل الحالكل ما كان يحسكم عليه اللعين وقبض وقال ابراهيم هذا آول الملا عيب وهذا يكون الملعوب الثاني وهوملعوب ابو بكرالبطرني مع بشماطه القبطان و يكون الاجتماع على حافيةالبعر فتوجهت اللئامو بانوا تلك الليلة يحلمون بالملاعيب حق اقبل الصباح واقبلالكرُّ بم بنورهالوضاحُفابتدرتاللثام عَلَىحافَيةَ البحرَفاتاليَّمين وداتَ اليسار وغقد اللعينالرهان بينهو بينابى بكرالبطرني واخذ الرهان ابراهيم وقال كيف يكون الملعوب قال اللعين كل واحدمنا يكون في مركب صغيرة ويقف . فيها برجل واحدة ويشاغل الدفة بالثابية وينطبق على خصمه بعدان يطلق المدفع على زنده فقال ابراهيم للعب يابطر في قال له نعم العب فقال سمعا وطاعة هذا وقد قال اللعين بشماطعا توالي مدفع زنته نصف فنطار وحطوا فيهبار ودخسة ارطال وجلد خسة ارطال فانوه ماطلب فرفعه اللعين على زنده البمين واعطاء الذخيرة فخرجت الجلده قدرسبع فراسخ الى الجانب الاخير والمدفع باقي على زنده لم يتحرك ابدافعندذلك فرحت اللئام بذلك المرام وأيقنوا بالظفوعى الاعداء وقالواهذاملعوب بشماطه رالات نرى ملعوب القبطان فعند ذلك لعب البطرني بالمدفع واطلقه مثله وعمل كممله وانطبغت الاثنين على بعضهم البعض بالسلاح وساروا يقا تلون على رسم الحياة و يلاعبون الدفات بارجلهم عشرة ابو اب بالسلاح وعشرةا بواببالمزارقوقدتعجبتالابادىمنهم بالاحداق ( ياساده ياكرام) ولم يزالوا كذلكحتي كادوا ان يقتلون انفسهم ولم يبلغ احدامن خصمه فرصة ابدافعندذلك قال ابوبكرالبطرني هذاكله بطأل ومايكون قنا لنا الافي قاع البحار

الجزءالثامن عشر ويليه الجزءالتاسع عشر واوله فقارله اللعين الخ

سيرة الظاهر بيبرس السلطان المادل المادل المادل الفتوحات المشهورة (السلطان محمود الظاهر بيبرس) ملك مصر والشام و قو ادعساكره ومشاهير ابطاله مثل شيحه جمال الدين و اولاده اسماعيل وغيرهم من الفرسان و ماجرى المم من الاهو الوالحيل وهو يحتوي على خمسين جزء

الجزءالتاسععشر

﴿ الطبعة الثانية ﴾ ١٣٤٤ م التزام

َعِجَنْ الْرَجِمِنُ مُحَكَدَّ مُلْتَذَمُ طِبْعِ الْمِصْعَفُ الشَّرَيْفُ بِحُصِرُهُ مُلْتَذَمُ طِبْعِ الْمِصْعَفُ الشَّرَيْفُ بِحُصِرُهُ عيدان الازمر

## ربشه التدا لرحمن الرحيم وصلى الله على سيد نامحمد واله وصحبه وسلم

(قال الراوي) فقال له اللمين الهل ما تر يدثم ان اللمين ارمى نفسه قاع البحر وتبعه الامير أبو بكرفقال أن أبو بكرعندالنزول بزل على رأس اللمين فلما استحسريه قبض على الآلة وقال للبطرني الارت بقبت امنطرك من بالوصك باكناس فلما ان علم بذلك البطري مال اليه برأسه وحكم انما به على رقبته وقبض بانيا به على رأسه وزوره فمن شدة ضيقه التهيى اللمين بتلك الصبية التي قد اتته فسيب المطرني وسقط الى قاع المحرقتيل و في دماه جديل فنزل البطرني وخاص على رأسه وقيض على شعر ه باسناً نه وصارطا لب الظهور إلى اعلا البحور هذا وقد سبقه الدم إلى الماه فعند ذلك اشتغلت خواطرالطا ثفتين وعلموا انه قدهلك واحدامن الاثنين ( ياساده ) وقدنظوالمقدم ابرا هيم الي الاسلام فرأي قلوبهم وقد كادت ان تنكسرفنهض ابراهيم واقبل اليالبحرو اخرج قطنة وغمرهامن الدموشمها وصاح ابراهيم علو راسه دقوا الطبل ياعصبة الاسلام فوحق الاسم الاعظم هدادما من لايقول\الهالاالله محمدرسول الله وانكان غيرذلك لاخلى كل الحاضرين بيدا فى جسمى ماشاء من السلاح قال ففرحت الاسلام ودقت الطبول والانزه والزمور فبينماهم كذلكواذا بالبطرنى وقدظهر وبان من فوق البحر وهوقابض بانيابه على راس خصمه من الشعر فلما أن رأوا اللثام ذلك غضبوا وأرادوا أن يجردوا الشواكرفصاح فيهمدوفش والملك رومان فعادوا على اعقابهم راجعين وانصرفوا الملاعين هذاو قدة الرومان غدا يكون ملموب المقدمسمد ابن دبل معمسر ور الطيارفقال ابراهيم يلعبو امثل ايش فقال رومان وفيه هنادير وفيه راهب وكلمن سارالي ذلك الراهب واتى الينامن عنده ومعه امارة كافية بكون هوصا حب الملعوب فقال ابراهيم تلعب بإسعد قال نعم العب ياابن الخالة واتو كل على الله تعالى وانصرف

كل واحدمنهم الى حال سبيله ( بإساده ) و اعجب ما في هذه السيرة العجيبة ان اللعين جوان كان مختفيا بين اللئام فلما ان سمع ما دار بينهما من الكلام وما انفقوا عليه من المرام ارسل من ساعته عجاب بكتاب الى ذلك الراهب يقول فيد من عند عالم الملة جؤان الي بين ايادى البطرك زنسع سلمك انه قد جرامن الاموركذا وكذا فاذا اتاك مسرورالطيارفاقضي حاجتهني اسرع وقتواذا اتاك سعد ابن دبل فأخره عندك حتى يفوت الميعا دشكر يامسيح والسلام فوصلت الرسالة اليدفاجا بد عالمالماتها لسمع والطاعة وكتبله مذلك ردالجواب وأرسلهمع النجاب وقدكان اللعين جواں دبر امرا آخرا اقبحمن ذاك وذلك ان بين رومة المدائن و بين هذا الراهب ثلاث جبال وكل جبل فيهم ملك بالف بطريق ساكنين فيه فارسل اليهم جوان يعلمهم بذلك ويقول لهمان كان عبر عليكم مسرود فسلكوه واذاعبر عليكر سمدفعوقوه وانقدرتم على هلاكه فاهلكوه فأنه مفرده ومامنهم الااجاب بالطأعة فهذاما كان من امر هؤلاء (قال الراوى) واما ما كان المقدم سعد وابراهيم فانهما قامواحتى طلع النهارولاح وصلوا صلاة الافتتاح واجرى المقدم ابراهيم الشروط حكمما سبق وقال ابراهيم من هناالي الديرسفر قدر ايش فقالواله سفرثلاث ايام فقال سعدانا اسافر واعودني يومين قال مسرورالطيار في يومواحدقال سندفى ثلاث ساعات من غير زيادة قال مسرورا نا لما قدرعلي اقل منذلك فقال ابراهيم كلمن اتى عندتام الساعة الثالثة يكون صاحب اللعوب قال فمسكوا الساعات وانصرفوا الاثنين طالبين الديرفهذا ماكان من ام هؤلاء واماما كان منجوان فانهجلس في قصردوفش في مكان ينظر فيهما كان من امرالاثنين كلهذا يجراوجوان لمبظهر نفسه الى رومان خوفامن ابراهيم ابن حسن وخوفاان يبطش بهرومان لماجر امنه من الفتن والاثام وان الملوك ماوقعت الابسبيه فهذاما كانمنه واماما كانمن سمدومسرور الطيار فامامسرورفا نمسار يجدالمسير حتى اقبل ف اقلمن ساعة الى ذلك الدير وطلق الباب فظل اليه الراهب زنمنع وقال من بالباب قال له انا سعد ابن دبل فرد الطاق وسكت فاعاد عليه سعد

القول فعلل اليه وقال من هذا قال له اناسعد اعطيني امارة حتى امضى بها الى البب رومان فردالطاق وسكت فحط سعدالثالثة وقداخذته الحيرة من الملمون فطرق الباب فطل اليه فقال دامين فاماطل اليه قال له سعديا معرص وكم تعواني على وتتركني ولكن انالم يكنلي امارةاوفق منراس هذا اللمين ثم ادركه قبل آن يغلق الطاق ومسكمه من لحيته وتعلق بهاوجذبه اخرجه من الطاقة والفاءالي الارض قوقع قتيل وفى دماه جديل فقطع سعدرا سه وتركه ملفى فى الخلاو علق راسه فى كلاليب منطقته واعادراجماير يدأبراهيم فبينماهوسائر وقداقبل الى اول جبلواذ بجهنم قد فتحت أبوابها نفسمت فحرج عليه اللعين الدى سلطه اللعين جوان عملت دلك الجبلوهمبنادون بري برى برى سناين تروح فالهرب ويحن وراك في الطلب ياكناس فعند ذلك اخرج سعدخنجرين من حرمدانه وجعل احدهافي اليمين وآخرفي اليساروخرج عليهم وجعل يقفزقفز منلقفزاتالغزالوهو يقول حاس الله اكبرانا الذى فى نهاراً لحرب أوفى وعدى واصيح على الكفارصيحات مثل الرعد من بعد مااهجم عليهم يافتي من بعد ما اخطف جما جهم واسمي سعد (قال الراوى) ولم يزل بقا تلاحتى تفذمن اول جبل وهو على آخر نفس واراد أن يسلك الطربق واذا بالكهين الثانى قدخرج عليه من ثانى جبل يفاتل سعد حتى اشرف على الهلاك وصار يطمن و يقتل بخناجره و ينط حتى نفذ من الكمين وقفز الى الجبلالتالث وهوعلى آخر ما يكون من الشدة والتعب وقد كادان يشرب شراب العطب واراد ان يأخذ لنفسه الراحةو يسيرواذا بالكهين الثالث خرج و برز اليه وكان فيه أكثر من ثلاثة آلاف نفر فصار يقاتل حتى ضاق صدره وعيل صبره وتخلص من هؤلاء ولم ببق لهممن أثرالا الانفارالذين هربوا من بين يديه و بقى على آخر ما بكون من المشقة وسار طالب المقدم ابراهم حتى وصل اليه وهو على آخرما يكون فلماان وقعتالعين على العين ارمىسعد الى ابراهيم راس الراهبووقع مفشياًعليه فلمارآه ابراهيمبهذه الحالةرش على وجههماءالو ودوصبرعليه آلى انآفاق من غشيته فلما افاق على نفسه سأله ابراهيم عن الذي جراله فاعاد عليه القصة من اولها الى آخرها فعند ذلك تغير المقدم ابراهيم

وصاح بدوفش وقال لدانت تريدلنا الهلاك وقدجرامن الامركذا وكذافقال لهدوقش الحق على اناوصالحه دوفش واعطاه عقدين من الجواهر هذا وقدشهدت اللئام لسعد بالفروسية وحاسب ابراهيم علىمال سرور الطياروباع امتعته لان سعد كان قتله و هوراجع واتى ايضا برأسه مع رأس البترك زنمنع ثم لمانهيا الفراغ من ذلك قال الببرومان غداملعوب ابراهيم أبن حسن الحور اليمع يعقوب الكناوى وكانهذا يعقوبالكتاوى فارس لابطاق وعلقم مرالمذاق فقال ابراهيم انالم اقدر احارب الاعلى ظهرجوادي فان غلبته كان لى الملموب وان غلبني كان له الملموهذا وقد وقعت الشروط على ذلك الي انجاء الصباح ركب يعقوب وابراهيم وانطلقاعلى بعضهما البعضوفتحافي الارض ميدانا وآجادا ضرباوطعنا ولميزل يطاعنة ويضاربه الى انجاء آخر النهار ودقواطبول الانفصال فعادكل واحدمنهم الىحال سبيله ولما كاناليوم الثاني جرابينهما مايطول الشرح فيهولم يزل القتال بينهما نحو عن ثلاثين يوم عام ولم يأخذ احدمن الا خرحق ولا باطل فلما كان اليوم الحادى والثلاثون عند الزوال هرعتطبول وانقرةوزمورفي كبدالبر الاقفر فالتفت يعقوب لينظرماالخبرواذا بابراهيم خطفه من بحرسرجه مثل البرق الخاطف ورفعه على فائمزنده فقال له يا بوخليل هذا غدرو ما هوسيمتك فقال له نع هذا غدر ولكن الذى تغلب به العب ولكن سيرالى قلعتك والاسم الاعظم ان خدمت لا بدعن قتلك وقداوهباليكعشرةخزن من المالوالزم قليتك وازرع واقلع ولاتخدم فلو كنتمسلم كنت اخذتك معى لان الدين الحمدى أحق عثلك ففال المصدقت يأبو خليل ولأبدلى من الهدابة ولكن كل شيء له أوان ثم ان يعقوب اخذاهله وعياله وترك تلك الارض وسارالي قلعته واقام بهمامن ساعته فهذاما كانمن قصته قال واما ما كان من المقدم ابراهيم فانه رجع ونبه الرجال بالرحيل وقال خذوا اهبتكم فعند ذلك اقسم عليه دوفش ورومان لا يرحلون الابعد العزومة وقددارت الافراح والعزومات وألمكرامات وعزمواا براهيم وسعدوا يدمرالاا بو بكرفانه ملاذم الغليون فقال دوفش نرسل لهمالعزومةالى عندهم فعند ذلك ارسلوا الى القبطان العزومة وقد حضر ذلك جوان وارما البنج في الطعام وكان ذلك بمعرفة اللعين

دوفش وسادوا بهاالرجال حتى اتوا الى ابو بكرفاكل هوورجاله وقد تمكن البنج من الجميع الرفيع منهم والوضيع فنزلت عليهم اللئام واداروهم وقووا سواعدهم والاطراف وحلوا القراب من المينة وكتب جوان كتاب وارسلهم بهالى جزائر الغلق وقال الرسول ارحل بهذا الكتاب على الاصطالود الغلغ واعطيه الكتاب ودعه بممل بمافيه فاجابه بالسمع والطاعة وسار بالجيع كلهذا وابراهيم لم يكن عنده بدلك منعلم فسارالرسول بالكتاب حتى وصل الي جزائرالغلق ودخل على الاصطالودالغلني وخدمه واعطاه كتاب جوان فعضه وقراه واذامه وآخره صليب وعنو انهصليب وبحن وانتم نوحد الملك القريب الجيب خطابامن شيخ الار اجيس وخليفة ابليس الكلب القرنان عالم المسلة جوان الى بين ايادي الاصطالود الغلفي الواصل اليك البطرني عامعه من المغاربه فحال وصولم الى عندك تفتل البطرني وبحرق القراب وتستيسرا لجميع عندك يشتغلون في الخشب والاحجار ولك منى الرضا والغفران من المسيح شكر يامسيح والسلام (قال الراوي) فلما قرأ الكتاب سال وزاده، في ذلك فقالوا اعلم ان جَوَان هـ ذا لم فعل معك طيب أبدا بل أنه اقسل بالنار الى رأسك وقر بها الى قرصــك فالاولى لك ان ترد البطري في غاية من التكريم و الاستعذار وتبقى هذه جميلة عنده وعندرين السلمين فلما ان سمع ذلكالكلامقال لهم انالم يمكني تخالفة عالمالملة جوان ولم يمكني ان اقتل هذا القبطان ومن معهمن الاخوان ولكن غاية الامر الى اسجن القبطان وجماعته والقراب فان حصل فى حقهم سؤال اشترى سعد من رين المسلمين بهؤلاء وان لم يحصل سؤال افعل فيهم ماامرعالم الملة ثمانهم شكوا المغاربة في القيودوالاغلال والباشات الثقال وأعطوهم ضدالبنج عطسو انشهد ولانجحد بالدين العربي عهد اين احنا قال لهم انتم عندي ياكنا آت يافينقات تم ادخلهم الي المطامير وافرد مكانا للبطرني برسمه وجمل القيدفي رجليه والغل في عنقه واعطاه ضد البنج عطس يجدنفسه فى اسوأ الحالفايغن بالمصيبة وتأوهوا نشديقول

ایا دهر اورثتنی ذلا \* واجریتدمعی علی الوجنات منهملا وارجفت قلبی من مشابهــة \* واحرمتنی نوما واورثننی خبلا

واورثتني بسد الصفا كدرا ، والقيتني بعد عزي دلة وبلا فقــد كنت في هناء وغنا ، واليوم اصبحت في قيدالمدا هزلا من بعد عزى وقعت مع القصا \* والوعد الفاني في البلا وملا كنت مع الاحباب امس متفرجا \* واليوم في قيــد وغل دنا وعلا وضاعمًا لى وعزى حق وعندى ﴿ وعصبتي ولمتى والجمع مرتحلا فيارب داركني في جميع مآربي \* وهب لي لطفا دائما هطلا وفرج كرو في وغنني ابدا \* انترب الارضين والساءالعلا لان فرجت عنى فانت الكريم بنا \* وانت الذى بالعسفو لم تزلا وان قدرت فانت ربى ومعتمدي ﴿ صبرا لحكمك بارزاق مؤملا (قال الراوي) واقام في ذلك السجن وكذلك رفقاء هم ولم يعلم بهم احدامن اهل رومة المدائن الاجوان والرسول ودوفش فهذا ما كان من امره ولا • (قال الراوي) واماماكان من المقــدم ايراهيمةانهاقامعند دوفشفىالعزومة ثلاثةاياموامر بالاهبة للرجبل ونزل الى الديو ان يطلب البطرني على البحار فلم يجدله خبرولا وقع لاعلمائر فبحكم القضاء والقدرظهر علىابراهيم النمضبوالككدر وضاعلاجل امر ير يده الله تُعالى منه النظر فقال ابراهيم والى اين ذهب ابو بكرالبطرني استكثر على هذا المال والنو ال فقال لنفسه انا آخذ القراب واسير به الى الاوطان والاطلال واتركه يغلب بالمال والرجال ولكن ماهذه سيمة الإبطال ولكن والاسمالاعظمالا كرم الامجد آنالم نقيت اسافر بمال دومة المسدائن الافى البر الاقفر والمهمه الاغبر فعندذلك بكي سعد ين دبل وقالله باابن خالتي لانفعل ولا تحدث نفسك بدأ الخبر لان هذه طرقات لا يطرقها طارق الامن كان بنفسه هالك اوخبير بالمسالك فباولد الخالة صوم ثلاث ايام اوتصدق على عشرة مساكين اواعنق لكرقب فقال أبراهيم حلفت وكانما كان فقال له سعد والله والله ياا بن خالتي انتطا برمن عيوني فاترك هذا الامروابعدنا عن افعال الشر فقال ابراهيم لاكان ذلك ابدا ولوسقيت كاءس الردىهسذا وقبد نهاه الامير ابدمز البهلوان فلم يقبل وكذلك مارين نهاه فلميقبل فتقدم اليه البب رومان وقال له ياسيدي يا ابوخليل وحق المسيح لوكان دين المسلمين عندة عشره رجال مثلث لسكان يملث بهم الدنيا فقال ابراهم اعلم يار ومان انتى ا نا اقسل الرجال عند الملك العادل فقال له رومان يا ابو خليل خذالغليون بتاعى فهو مكان خمسة خزن من المسال و أفدي يمينك وسافر فيه فقال نوصله و تأخذه ثانى من فقال له رومان عطايا ابو خليل فقال ابراهيم وأ ما اقدر العطايار ومان ولسكن انامسافر في البروانا ابيعك الغليون الله يكسبك فيه فقال رومان وقد تعجب مرحبا بك ياسيدى فاعطاه الخمسة خزن المساف وغذ الغليون فقال ابراهيم جزاك الله كل خير بعتك الله يكسبك فوحق الاسم الاعظم لواوهبته اوهبته الي عشر مرات لا بيعك اياه والخذ عنه ولااسا فرالا في السبر مم انهام والنوال وسلم سعد المسال و تودع من دومان وسار طالب البراري والقفار وصار يانشد الاشعار و بقول هذه الابيات صلو اعلى سيد السادات

لناالبطل الهمام انا \* فارس الاقران و الاسلام وكمن خصم اضحى طريحا \* بحندل بحد هدذا الحسام وكم ليمن وقعات ثابتات \* يكل عنها نسل الحسام وكم حميت من الاعداخلاطي \* وسقيتهم شراب حام وكم لى صرخات عاليات \* يفرمنها الخصم فى الا كام شيخى بشرنى بانى \* لا ابالي بشدة وصدام ولا اموت الا على فراشي \* لوكنت القي بصدرى جميع اللئام اتيت من مصرا بنى كتبنا \* ونصرة الى دولة الاسلام قتلت الغول المهول بيدى \* وارغمت انفه بشدة واهمام وقتلت جركشهم بيدى \* واهلكت جمامن الاخصام وقتلت جركشهم بيدى \* واهلكت جمامن الاخصام وقتلت الحواهر نها را \* وقتلت حاكمهم بحد حسام ونهبت مالا كثيرا جزيلا \* وخارة مخبتون خر بتها باهمام ونهبت مالا كثيرا جزيلا \* وخارة مخبتون خر بتها باهمام

وقتلت روم بيدي جهــارا \* ولا أبالي بكثرة الازدحام ولست ملاعباً في ارض روم \* وحزت فخارا ورب الانام ولكنني غـــدرني زماني \* وخانني دهرى واضني غرام وتركى ابو بكر وحيدا فريدا \* وسار يطلب الاطلال والا كام وحلفت ايمــانا جهارا باني \* اسافر في الــبراريمع الآكامُ وخلصت الاسارى سريك ، وحازوا فخارا وعزم واكترام وان شاء ربي ساملك ديارا \* لاهل الكفر جهرا واللشام واربح الارض منهم حقيقا \* واكسرالاوثانوالاصنام وان كان قد لعبوابه الاعادى \* فربي غفور لــكل الانام حقق لقولي \* وثبت مقالي خالقي معالكلام وانصر الاسلام يارب جما \* بجاه عمد سيد لسكل الانام عليه الصلاة ليلا نهارا \* كذا التسليم حقا مع السلام والآلوالاصحاب والتابعين جيما \* ونابعيهم الي يوم الزحام (قال الراوى ) ولما فرغ المقــدم ابراهيم من انشاده وماقاله مُن كلامه سار يجد المشي ويطلب البرالقفير هــذا وقد تأمل على يمينه فرأًى مارين محاذيه وساير آتي جنبه ومساويه فقال لهمارين ماالخبريامارين وماالذى يعجبك معي فقال له اعلم يا ابو خليل ان لى غفير في قلمة من قلاع هذه المدينة وقد امر في رومان آتيدالآن فقلت في نفسي أسيرمع أبي خليل في عفوه تحت أمان الله تعالى فعند ذلك قال الدبالاسم الاعظم بامارين انتمام ادك انك تغفرني فقال الدنعم هذا مردي وقصدى منشدة خوفى عليك فقال الدوالاسم الاعظم لولاا نت مسلم تلى واناعلم ذلك منك والاكنت قتلتك الآن فارجع يامار ين من حيت انيت فعند ذلك تودع منهوعادراجما فلقيه دونش وسأله عنحاله واعادعليه الامرالذي تدبروالحال الذى تقررفقال دوفش في نفسه لا بدلي انأ لحقه والصحمقبل آن يأتى امر غيرهذا مملقه دوفش وسلم عليه وقال لديا بوخليل اعلم انى اخاف عليك من الطريق ومعك

مثل هذه الاموال ومرادى ان اسيرمعك لاجل ان اغفرك فعال له ارجع اليحال سبيلك ولا تفعل لاسى اغفر عشرين ألفا مثلك فتودع منه واراد الرجوع واذا بالمقدم ابراهيم تأمل في وجهه دو فش فرأى خبرا بو بكر البطرني بين عينيه فقال ابراهيم يادفتى قال نعم قال له محق دينك و بحق ما تعبد من بقينك هل عندك خبرمن ا في بكر البطرنى فقال لهيا سيدي ابراهم والإيكور هبلار مقطو عالزنار رافض قبر اصفومه برجل حمار والااكون مسلم رين المسلمين مااعلم ولاعندى خبرمنه فقال ابراهيم وايش يكون هذااليمين الذي لا ينفع ولا يشفع ثم ان ابر اهيم جردالحسام من غمده وقال له يادو فش احلف على هذا الحسام وقول وا نا اعلمك وحق من جعل هذا الحسام يقطع اللحام و يفري العظام بقدرة الملك العلام انى لاا علم بخبرأ بو بكر القبطان والذكنت اعلم نخبره وكتمته عنائ ياابراهيم لتجردني الابهذا الحسام فقال دوفش هذا الكلام وأمن ابراهم على ذلك (قال الراوى) فتقبل الله منه الدعا ولايموت الامنبد أبراهيم بنحسن بهذا الحسام عند انتهاء الاجلواذا اتصلنا اليه نحكى و نتكام عليه والنبي صلى الله وسلم عليه ثم نودع دو فش من ابراهيم وصار كل واحد قاصــد مكانه ولم يزل ابراهيم ساير حتى قطع الستين قلعه الذين في حكم رومان واستقبل السفرى ذلك الوديان وسار ومن معهمن الرجال الاعيان قدر أربع فراسخ من غير نقصان فبينها هوساير واذا بالنبار قدسار وعلا وسدالا قطارعن كرتين بشنيار ين بملكين من ملوك الكفاد برى ياكلاب الى اين تحضو افي الهرب وبحن لمكم فيالطلب ياكناسات كيف انكم تنهبوا مال القرا نات وتسير و ابدالى دياركم وتلك البقعة دونكم والقتال قال فعند ذلك صاح للقدم ابرا هبيم باليسار وقال لهُم الكبوا ياعصبة الاسلام من عاش منها عاش سعيد ومن مات منهم مات شهيد فقالت الاسرى نحن عمرنا ماقتلنا ولاضربنا فصاحابراهيم عليهم وقال لهمان لم تفاتلوا والاحل فبكم العزاه فقال واحد لآخرقدم يآحج محديا ابوطبرني فقالله الآخرهاا نامعك ياابوالر وسهذا وقدحم لالقدم ابراهيم وجعل يبددالكفار شمال ويمين وسعدحافظ المال وقدساعدته عليهم بهالاقدار والرجال الحوارنه والغز والميامنه فلم تكن الساعه حتى ولوا الكفار الادبار وركنوا الى الفرارهذا

وابراهم يقول لايدمرالبهلوانغدا تفتخرعلىسا برالاقران وتقول فىالديوان المصرى أناقتلت جانب ابوخليل فى مياه والوف ولوحت منهم الانوف ممضرب بقلعة العساكر والمياسرفرايقد مات مناليسارى خسة آلا ففارس وخسسة وعشرين من الغز وخمسة وعشرين من البياسنه وستة انفار من الحوار نه فقسال ابراهيم هؤلاء كلهم سعدا ياسعد في سبيل الله تعالى ممامر لهم ببرجين ذات اليمين وذات اليساد وجعل الجثت فى برج والروس فى برج واقام البطل الاروع بمن معه قدر فرسخين كاملين واذا بالنبار قداار وعلاوسدالاقطار عن اربع كرات باربع شنا نيربار يعملوك وذلك الاثنين الذين هر بوا واضيف لهممثلهم فقاتل ابراهم وايدمر والرجال والاساري من اهل النهار الى انجاء وقت الزوال وقد ولت الكفار في ذلك الاودية والنلال فحمد الله المقدم ابراهيم على ذلك الحال ودفق من مات من اليسارى والاسلام واقام للراحة وسار فلما أن كان فى اليوم الناكث وهي ثالث وقعة خرجت عليه ثمانية كرات كلكرة عانية وممانين الف أمم مثل الجراد المنتشر فقاتل ابراهيم ومن معدذاك اليوم وقدماتت الاسارى باجمعهم ولم يزل ابراهيم دمن من انتقل بالوفاة فلماان كانت الواقعة الرابعة خرجت عليهم ستة عشركرة علوكهما فاستقبلوهما وقانلوا قتالاشديد ساعليه من مزيدولم يزالوا في قتال وضراب ليلا ونهارا بليا ليهما وولتالكفار باثر منفتأملالمقدما براهيم لينظر من بقي مُعهمن العساكر واذابه وجد نحوعن عشنة أنفار لاغيرز ياده وهما الثلاثة فقال المقدما براهيم ياسعد انت للمال واناو ايدمر للقتال والانفارالباقين ليكونوا للغفر ثم انه نظر الى وجه المقدم سعد فرآه علاه الاصفراد و ذهب ما به من الانو اروك دلك أيدم البهلوان ركبه الذل والموان فقوي فلوب الجميع وقال لهم اعلموا يارجا لبانه بطول المال ماهوطيب الماطيب فقال لهسعديا بن خالتي لا تعرض نفك للبلا بملك وتهلكناممك فقالله ياسعد لاتنكلم بمثل هذا الكلاموسير وتوكل على الملك العلام فقال لهسمد واللهيا بنخالتي انكطا يرمن عيونى وقلبي يحدثني باني لم احدمنا راجع الاوطان ثمان سعد بكيوان واشتكي وانشد يقول هذه الابيات

اسمع مقالي يابطل الزمان \* واحرص لنفسك من ذى الهوان واسمع نصيحة عاقبل فطن \* كم عالج الابطال والاقران انرك البرسيرافي مثل نو بتنا \* والزم الاعتكاف يامهان لان الإعادى قد هرعت الينا \* يريدون لنا ذلة وهوان وقد جموا جموعا كثيرا \* واقبلوا في ذلك البر والوديان فاحرص لنفسك لا تكن عجلا \* ودع عنك غية الشيطان هذى الامور الذي عرضت \* ماخطرت اببدا على انسان وماحاز ابدا مثلك من مليك \* من الاموال مثل هذا الشأن وماحاز ابدا مثلك من مليك \* من الاموال مثل هذا الشأن يابوخليل والله لفد طرق كلام المقدم ابراهم والامير ايدمرال بهلوان قال له ايدمر الاانتا بو يوجعمن حيث اتبناو نعد البحار ونزل الامان الى ان فصل الى الاوطان لا ننايا بو خليل سرنا الاموال لا نفارمن غير زياده هؤلاء اقوام كثيرة وام غزيرة ومانصنع خليل سرنا الاموال لاسياوقد راى الملك العادل هذه الرؤية قبل مسيرنا من وقبل ان نقصد هذه المواطن فارجع يا اخى عن هذه الفعال لان الشجاعة الهمان ان انشد وجعل يقول هذه الابيات

سير بنا الى مينة البحار \* واقصد بنا ماتريد من الديار وارجع عن المسير في البرجهرا \* مما لنا سير بالمال في الاقفار نقيم ونرسل رسولا الى \* ملك الاسلام ياتي على الآثار ونسلم كلنا من جور الليالى \* ونكتفى من عصبة الاشرار هما رجال في مثل الفطر عدا \* ونحن صرنا ثلاثة من الانفار ملكوا الرجال منا جميعا \* وعدنا منفردين في الاقطار ولابد للكفار ان ياتوا البنا \* و يطلبوا اذانا مع الاضرار ومامنا الامن يرد السلامة \* لذي الاطفال حقا والصغار وعندى قلامة ظفر يدك \* خيرا عندي من جملة السكفار

فانت يااخي مالك من معين \* ولا ساعــد على الاشرار فارحم لنفسك والرفاق \* وارحنا من شرهـذا النار (قال الرأوى) فلما انسمع المقدم ابراهيم ذلك منه قال اسمع يا امير ايدمر ماتدرى هذا لنافيه الشرف العظم والجآء الجسيم عندانته الكريم وعندامير المؤمنين باامير ايدمرانت لاعوت الاباذنالله وكذلك اناوكذلك هؤلا الذين مانوا فان عشناعشنا سمدا وانمتنامتناشهدا واناقدحلفت بالاسم الاعظم الاكرماني لااسافر الافي البر الاففر والمهمة الاغبر وادامطرت السماء افريج ان لها كفية وحق رنبالبر يه بطول المال ماهو طيب اناطيب و ايضايا امير آيدمر ان الكفار اخذهم الرعب سنى ومن حملاتي ولايقدرون انياتوا الى ولا يتلقوني الااذا كانوا فىجمع كثبر وانآاقلل جموعهم ولاابالي بكثرتهمفاعنمدوا علىاللهوسيروا ولأ تبالوا ممانابراهيم جعل يترنم بالاشعار وهو ينشد ويقول هذه الابيات إنا جسل أالحامل كلها \* اذا ثار العجاج بكل وادى ابيد الحكفر جما بيدي \* واسقى اللئام شراب المنادى اصيح عليهم صيحا بتاتا \* والناس تسمني حين انادى واهجم على الكفار وحدي \* واشتت الاقران حقاو الاعادى واقطع جماجهم حقا بسيني \* ولا ابالي بكثرة الاعادى وااحد السلب منهم جهارا \* وعزمى لم يزل في ازدياد شيخي يبشرني باني لم \* اموت قتيلاً ولاغريباً في البلاد بل على فرشى تأتيني المنيه \* من بعد نصرى لدين الهادى ان كنت كليت في الحرب يوما \* فاكون مني دولة الاعادى انا المحامي لدين الحبيب \* مقطع الرؤسحةا والايادي وانى وان متم جيما \* فلا آسير الا بهذا الوادى واهلك الكفار بسيفي جيما \* ورعمي وعدني وجلادى وا اخذ المال جقا لوحدى \* وعلى ربى توكلي واعتادى ( قال الراوى ) فلما فرغ المقدم ابراهيم مما قاله من الشعر والنظام امريا لمسيرفساروا

وماسار واالاقليل حتى ثارعلبهم العجاج وخرجت عليمم الرجال افرادا وازواج منسائرالجهات والفجاج افواجا بعد أفواج واحناطوا بالجميع ودار واعليهم جيعاعشرة ابراج وكانت عدتهمار بعة وعشرين تخت باربعة وعشرين شنياركلهم ينادون بعيسي ومريم والصليب المصخم فلماراى سعد ذلك تغير خاطره وصاح بملوراسه وقال ياسلام ياا بن خالتي واليكم تقاتل هذه الامم الذى لا يحصيها دفتر ولاقلم فقال له ابر اهيم احفظ المال والنوال ولا تتمرض لمتل هذه الاشغال انا للجميع كفيلهذا وقدتلقاهم البطل الاروع بصدره وتبسم كاتبسمالارض العطشانة لا وائل النيلالسميد والرجلالكريم للقاءالضيف العزيزتم انه تكببوارتمي واكعل الكفار بمراو دالعما وعضت الخيل على الإلجاو تبعد الامير ايدم وكان الاسخرمقدما وقراوا آيات معظمات والجمر اوقدوالبرتز ودوضاق الخناق وعظم الزعاق ووقف الحرب علىقدم وساق وكان هذا البوممثل يومالفراق فلربقيت ترىمن بدالا ثنين الاكلراس طائر وحصان غائر وتفقعت المرائر واطلع على هذه الوقمة القادر الظاهر ولم يزل السيف يعمل والدم ينزل والكفار تتجندل حتى ولي النهار و رحل واقبل الليل وانسدل والكفار لم تنفصل وابراهيم يقاتل ويتوسل وايدمر الى جانبه حتى ذهب الظلام واقبل النهار بالابتسام وزاد الحرب نارا ضرام ولم بزالوا على مثل ذلك المرام نحوعن اربعة ايأم واربعة ليألي تمام وقدقتل من الكفارا كثرمن الثلثين والباقين ولوا الى الادبار و ركنوا الى الفرار ونزل المقدم ابراهيم ير بدالراحة من ذلك النياو التعب وقدمكت في هذا المكان هو ومن معهمن الاخوان سبعةا يامحتى اخذوا لانفسهم الراحة التامــة وزال ماكان اعتراهم من تلك و بعد ذلك امر المقدم ابرا هيم بالرحيل فرحلوا من ذلك المكان وساروافى تلك الوديان ولريزالوا سائر يرن الىاناقبلوا الىمكان يقالله وادى الزهور ومنبع النهو رفيينام سائرين وآذابالغبار ثار وعلاو سدالاقطار والكشف النبارعن ثلاثين كرة بملوكهم كرة اثنين وثمانين المدوكلهم ينادون بري منابن تنجون ومحنبكم لاحقون فاستغبلهما براهيم وداد الحسام البتار ذات اليمين وذات البسار ومازال القتال عمال والطمن شفال الىان جاء وقت

الزوال قال فبيناهم يقا تلون واذابالكفارقد ولت وعلى اعقابها رجعت ومن القتال تأخرت فحمد الله تعالى سعد على ذلك و كذلك أبد مر البهلوان واما ابراهيم فانه قال لها اعلموا ان الحكفار ولوا الادبار ولحن والاسم الاعظم ما ولوامني الآن في مثل هذه المرة ولكن اصبر و اهاهنا قليلاحتي يتبين ذلك الدليل فصبر واقليلاحتي بان الخبر و تصدر البرالا قفر وظهر منه غلام كانه البدر اذا ابتدر ليله اربعة عشر كانه القمر بين النجوم وحوله ثلاثة واربعون غلام يكل عن وصفهم كل البيان و زل ذلك الغلام الى ذلك الوادى فنزلوا لذ وله الغلمان و تقدم ابراهيم و تأمل هذا النلام فرآه جميل هندام على رأى من قال في حقه هذا النظام صلوا على البدر التمام

له خال على الخدما مثله ﴿ في اللَّا نَام مِن انسان على القدكامل اليها ﴿ مدورالوجه والاعيان يصبح الماشقين مراضا ﴿ كذا الجنون زادجنون

(قال الراوي) فتقدم ابراهيم الي بعض الا تباع وقال له من هذا الغلام فقال له ان هذا ابن الب مفلون صاحب ملك الرتقان و صحبته او لا دملوك الجزائر فقال ابراهيم حتى تنظره و تتحقق امره م عبرا براهيم وقصد ذلك الغلام فلماراه نهض له على الاقدام وسلم عليه سلام الاحباب وقال له مرحبا بك يافارس الزمان و ريد العصرو الاوان ثم اجلسه الى جانبه وقال له يامولاي لا بدلك انت من اكل عز ومتى فقال الراهيم يا نورعيو في جزالك الله خير و جيلك و صل ولكن ساسخى عن ذلك لا نكم تأكلون لحم الخيزير و دهن لخيس السمين الكبير فقال له اعلياسيدى انتيما انامتل هؤلاء ولا اخالطهم في ما كلهم ولا مشار بهم وانما انالي طباخين مسلمين و فراشين مسلمين فطاب قلب ابراهيم وادعا بايدم وسعد والرجال النفرا وكانوا عشر قلما جلسوا خرج النفر من عندهذا النسلام للمال والنوال واكلوا العزومة ولما تهيأ الغراغ من ذلك طلبوا الا نصراف فقال لهم ذلك النلام لا يكون وخادم هذا وقدد خلوا الى الحام والغلام معهم وقد طلعوا ملا بسهم فتأمل الغلام وخادم هذا وقدد خلوا الى الحام والغلام معهم وقد طلعوا ملا بسهم فتأمل الغلام وخادم هذا وقدد خلوا الى الحام والغلام معهم وقد طلعوا ملا بسهم فتأمل الغلام وخادم هذا وقدد خلوا الى الحام والغلام معهم وقد طلعوا ملا بسهم فتأمل الغلام وخادم هذا وقدد خلوا الى الحام والغلام معهم وقد طلعوا ملا بسهم فتأمل الغلام

فوجدا ثار الاسلحة في صدرا براهيم ابن حسن ورأى ايدمرا ثار اللطوشات في ظهره وسعدفي اكمابه فقال الغلام ياسيدى ابراهيم انت بون البون رزون الرزون وسيدي سعدهذاطيار وسيدي ايدمر فشار فقال لهابراهم ومامعني ذلك الكلام ياغلام فقاللهانت تلتح الضربات بصدرك وايدمر يلقاها بظهره وسعديلقاهافى أكما بدفلما انسمع ايدمرقولدفشار تغمير خاطره وكتمدلك فىسر ولم احدايملم بأثر موقدا ثرت تلك الكلمة معه وصارت العدارة بينه و بين هذا الفلام الى تلك الساعةحتى أذاظهر وانتسب بقع لهذه الكلمة موقع عظم واختلاف جسيم بينه وبين البهلوآن هذا وقدا خذوا الراحة وازالواما كان عليهم من الاوساخ وغيرذلك وأرادوا المسير فقالاالغلامياسيدي ابراهم خذهذا المنديل وهسذه النشابة فاذا انتسرتبهاولوكان بمفردك وطلعتعليك اللئامورأوهاممك فلايتبتون بين يديك مادامت نشابتي معك فقال ابراهيم جزاك الله خيرثم اخذها منهو تودعوا من بعضهما وكانمن اكبرالناس فرحابا لنشابة القدمسعد بن دبل هذاولما ان استقبل المقدم أبراهيم قالياسعدقال نعم قالله والاسم الاعظمان هذا الغلام من ظهر شريفٍ ولا بدَّله من الظهور فان ظهرهدا الغلام وآن له الاوان فربما ارسليي اليه الملك بكتاب فاذادخلت علبه وكلته بكلام فصيح يعابرني بإسعدو يقول ليكنت تتكلم بمثل ذلك فى المسكان القلانى واما لمغفرك الانشا بتى ومنديلي ورأيتي فياسعد ان عندى الموت اعون من ذلك الكلام وأنا اقول من استعان يوم بغير رب البراياذل ثم المقدم أبر أهيم مسك النشابة فكسرها اربع قطع وكذلك الرآية وقال لسعدخد هؤلاء واجملهم في حرمدانك فوحق الاسم الاعظم اذاطلبتهم منسكفياى الاوقات ولماجدهم ياسعدفلا بدلى من قتلك فعندذلك جعلهم سعد في حر مدانه ثم سارالمقدم ابراهيم وطلب البرارى والقفار ولجيبق بينه وبين جسر الانجبار الأ مرحلة واحسدة (قال الراوي) وهذا الغلام الديا بره اسمه عرنوس الذي قدمناذكره عندكنيا رالقطلاني ولما انجرى ماجرى اشترا البب مغلوبن من كثرة اذاه في اللئاملانناذكرنا انهقلع عين كنيارفلما اخذه مغلو ينجمله ولده فلمانشا اجتمع باولادملوك الجزائر وصار فصحهم ورئبسهمك اعطاه الله تعالى من الفصاحة والمقل والملاحة فهذا كان الاصل والسبب و يقال ان هذا الجسر كان اصلحاء الملك الانجبار لرجل من اللئام يقال له عبد الصليب القيطلاني وهوجد كذياد القيطلاني والآخر قدا صطنع الملك الانجبارهذا الجسر الذي في الغيطلان رذلك للحرا بينهما من العداوة لان كلا منهم كان يبغض الآخر والسبب في ذلك المراقة فلما ان هلكوا الاثنين بقي ذلك الجسر والسجن فقم الجسر للمقدم معر وف ابن حجروا لجسر للمقدم ابراهم ابن حسن الحوراني (ياساده) و رجعنا الىسياق الحديث ثم ان ابراهم سادحتى بقي قريبا من الانجبار فبيناهو سائر واذا بالغبارثار وعلاوسد الاقطار وانكشف الغبارعن ستة وثلاثين كرة بستة وثلاثين تحت بستة وثلاثين ملك لكل ملك شنيار وكل شنيار تحته كرة كاملة وثلاثين وعانين الفوكلهم بالسلاح وآلة الحرب والكفاح فتأمل ابراهم ورأى اثنين وعانين الفوكلهم بالسلاح وآلة الحرب والكفاح فتأمل ابراهم ورأى ذلك الجمع الجسيم فصاح ابراهم يالها من صبيحة وقال ياسعدلو تنبت الارض كل وصاح الله المكل كفيه وحق رب البريه هذا وقد استقبل الكفار بصدره وصاح الله الكفار بصدره

الله اكبراني جئت اني \* احرمكم ركوب السافنات انا لااخليمنكم في الارص شيئا \* لو كنتم عدد الحصا والنبات انا لااخليمنكم في الارص شيئا \* لو كنتم عدد الحصل الوقاة انا لو حصلت عنى البيدي كاس المات لحاربته لو كان الف عنى \* واسقيه بيدي كاس المات سلوا عنى الحصون وساكنيها \* وفرسان اللقا عن طيبات سلوا عنى الفرسان جما \* باني مبيد المدا في الفلاتي رجال الكفرهجموا والتقوني \* وانظروا عنى مع ثبات انا الحجام في يوم التداني \* انا الحطاف رؤ وس المنكرات انا راحت الاسلام اذا ما \* اشتد كربهم يوم اللقات انا راحت الاسلام اذا ما \* اشتد كربهم يوم اللقات انا الذي في الحرب لا أبالي \* اذا اتوني كل العاديات حجرتي تحتى تشكر لمنزي \* كذا سيني ماضيا مع قناتي حجرتي تحتى تشكر لمنزي \* كذا سيني ماضيا مع قناتي

لاأبالي باهـل الارض جمعا \* لوأنوني من جميع كل الجهات ستعلموا من المفلوب منا \* ومن يكون من الفائزات وتعلموا اني قسرما عنيـدا \* مامثالي في الودى ضار بات انا ابراهم فارس كل قرم مد انا ابراهم طبعي في ثبات (قال الراوى) ثم انه جعل بضرب في الكفار بالسيف البتار و ينشد مثل هذه الاشعار وايدمرالي جانبه يردعليه هذاوا براهيم قدصاحو نادى باعلى صياح وهو يقول المال باسمدفردعليه سعد وهو يقول المأل محفوظ ياابن خالتي فعندذلك اشتد عزمالمقدم ابراهبم وصار برمى الرؤوس كالاكر والكفوف كاوراق الشجر واوقد البروالحجروكان ذلك النهارمثل يومالمحشروتمنى الجبان ان يقبروالشجاع كلوماصبر ولمبزلالسيف يعملونار الحرب تشعلوالسكفار تقتل وابراهم يجندل وايدمركانهالبلاءالمنزل حتىولي النهاروار محل واقبل الليل والسدل ودقوأ ظبول الانفصال فرجع ابراهيم وايدمر وقد تشطب ايدمر البهاوان من الجراحات فجمل ابراهم يطربو يطلب شديهوعزمه وهو يقولله لابدلك الاعجلس في ديوان الملك العادل وتفتخرعلى سائر الاكابروا لاصاغرو تقول قاتلت مع ابراهيم تعتُّ جسر الانجبار في مئين والوف ولوجنا منهمالا نوف فيكون لك العزالدائمُ على الرولة الظاهرية فقالله مذابنفسك باابوخليل هذا ولماانكان اليومالثاني نزل ابراهيم معايدمر البهلوان وايدمر يقاتلمن حرارة الروح ولم يزالا في قتال ونزال الى ان كان وقت الظهر فببناهم كذلك واذا بالامير يدمرسقط مناعلا جوادهالي الارض فعاينه المقدم ابراهم فادركه وحمل على تلك الامم بيده البسار ومال الى الارض وقبض على الاسير من منطقته ورفع على زُنده افاق وفتح عيناه فاركبه جواده وقال له قاتل بإعز عسكر السلطان فقاتل ولاقصر قدر ساعة وسقط من على الجواد فاخذه ابراهيم من منطقه وهزه فلم بقدر ان يفتح عيناه فالقاه الى الارضَ بالطف مَا يَكُونُ من الرقة وقال له في وداعة الله يارفيق الهنا شمان ابر أهيم لماراي ايدمروقد حل به ماحل بكي وان واشتكي وقال آه وأو اه وانشد يقول

متى قــد بعود لى زماني \* ويزول عني شدتى وهواني وانصر على الكفر جميعا \* والكل افنيهم بحد يماني وما كَادنى واظـنى فؤادي \* الا رفاقتى واحبانى وخلانى فابدمر كان عـزي ومنبتي \* وكان لى من اكبر الاخوان فياليتني كنت القم الفا \* وما قد اتاه اليوم كان اتاني فُلْقَدُ كُرَهِتَ العيشِ بسده \* وما تـكن الدنيا ألا بالخواني فيا اسسفى على اعز احبتى \* فوالله فيه قسد غدرني زماني كذا الدهر الخؤناصاب قلى . بنبسلة الاحداق والاحزاني فيارب صبرني على فراقة \* وادخله بالفضل خير جناني واجمعني عليه باالهي سريعا \* والحقني به عملي الابمــان (قال الراوى) ثمان المقدم ابراهيم لما الفاه الي الارض ارمى عليه كثيرامن اللثام القتلاحتى صاريحت الجميع واشتغل براهيم بالقتال بمفرده وصاحبا خذارا يدم البهلوان رفيق المنافسمعها الاميرا يدمر البهلوان باذنيه ولكنه في يتحرك من شدة مااصابه من القتالهذا وقدانطبقت الامم على ابن حسن الى أنجاء آخرالنهار ودقواطبل الانفصال فرجع ابراهيم تعبان ورجعت اللئام ففضلوا على الملوك وجوان فصاح فيهم جوان وقال لمميا كلاب المسيح يقل بركت كل هذه يحار بهادجل واحد عفرده و يقتل كل هذه الام وحده فهذا عار عظيم ودل لهؤلا اللوك جسيم (قال الراوي) وكان السبب في ذلك الركبة اللمين جو ان والبرتقي الحوان وذلك انهلما تهيأ الفراغ من الملاعيب في رومةالمدائن ورأي ابراهيم الفبطان وقد عمدم وحلف الملايسافر الافي السبر وشرع في أخذ الاهبة للرحيل شرع اللمين جوان ايضافي ارسال الكتب الى تلك الملوك وعلمهم كيف يصنعون ومايمملون وساعده على ذلك دوفش ونقذت المكاتبب الى هؤلاء الملوك قبلسير ابراهيم فجهزوا آموالهم وساروا اثنين بعد اثنين وادبعة بعد اربعة وانتقلاللمينجوانوسار بصحبة الملوك وجرامن المقصدماجرىواجتمعوا الجيع في الابجبار كاذكرنا وصارجوان يدبرعلى قتل ابر اهيم كاوصفنا فهذا كان

الاصل والسبب (ياسادة) واما ابراهيم قانه رجع على غاية من التعب فتلقاه سعدوسلم عليه وبكى وقال له ياابن خالتي قدمسك المالشقافان حنفسك در يجات فقال له صدقت باوليدالخالة ثماكل شيئامن الزادوقال لسعدالقي بالك حتى افيقمن نومى ثمنام ابراهيم قدرساعة من الليل ونهض على الاقدام وهو يقول بإغياث المستغيثين فقال لهسعد ماالحبر ياابن خالتي فقال له رابت المنام الذي رآهابي بميه بإسعد فلما سمعذلك بكي و بكي ايضاا براهيم ونهض اليسلاحه وملابسه وتحضر الى الكفاح فبيناهمكذلك واذابالملكين أصحاب الارض مقبلين علىالاثنين وكان يقال لهمآ الملك الإنجبار والملك المنكرد فلمادخلواسلموا فقال لهم ابراهيم مرحبا بكم ماالذي تريدون فقال لهم عن اتينا اليك في امر يكون لك فيه الصلاح فقال لهم و ما هو قالوا لهاعطنامامعكمن المآل والنوال وخذعلينا سندابا ختامنا وبعد ذلك انت مخيرفي نفسك يااما ان تركب من ساعتك هذه انت وسعد وتترك المال لنا وتطلب النجاة والبعد عن هـــذه الامهااماان تلقى بنفسك الىالــهلك واماللـــال فانه يصيرمن الأزفى تسليمنا فالأرجعت السلامة الى امير للؤمنين اعطيه هذا السند الذى معك ونحن نرسله اليه بالكتابة وان لم ترجع فسلا بدان يأتى امسير المؤمنين بنفسه فاسلمه المال والنوالوالسلام قالى ابراهيم وانتمطا يسسين الملك ام عاصيين عليه قالوا له تحن طابعين له ولامره وندفع لهخراج في كلعام فقال لهم ولاشيء استقبلتم جوان والملوك فقالوا له بحن لم قدرنا على منعهم لإنهم قالوا انثم تطيعونا والاحاربناكم قبل المسلمين ونحنكما تعهد مالنأ جرءة على مثل هذه الامم فقال ابراهيم صدقتم والحق معكم وانا اسلملكم المال كياذكرتم لانالامرمافيه خلاف فىذلك ابداولكن ها تواالحجة فكتبوا الحجة على انفسهم بنسليم المال وقدره مائةوار بمين خزنة مال الا نصف خزلة وختموا الحجة فاخذها ابراهيم وجعلها معه فى حرمدانه وقال لهم بإكلاب انمب اناواشتى واقاتلوانتم تاخذواالمال بقطعةورقه ثم صاح فيهم وطردهم فخرجوا من عنده صفر اليذين فقالوا لبعضهم هذا ماهو نافذ من

هذه الامة ونحن لم نفرطف الماللاسياو قدصار مكتوبا علينائم انهم صاروا طالبين اما كنهم فهذاماكان منهم واماماكان من ابراهيم فانه صبرحتى طلع النهار ونزل بر يدالقتال هذاو اللمين جوا نقدد برالمكائد وفعل فعلافعجزعنه آلرجال الشدائد وقدجع الملوك وقال لهما نقسموا ثلاثة اقسماما ثني عشر تقاتل في الحور انى بالنهار ومثلهم بالليل والباقى ينقسم قسمين قسم يقاتل سعدبن دبل وقسم ياخذالمسالوقدكل ابرأهبم وملوكيف يقسدر يقاتل بالليل والنهار سوى من غيرمنام فلابدله ان يتحب ريضجرو يتقطع بالسيف الابتر فاجا بوه بالسمع والطاعمة (ياساده) ثم ان اللعين جوان تأمل في اللتام فراي رجل عايق فاشار اليم فاقبل فقال لاخذهذه البدلة والبسها واركب علىجواد وسيرمن الانجبارحتي تقطع الجسر وبعذان تقطع الجسر تنزل على جوف الوادى وتسير قاصدالركب حتى تاتى الى عندا بن حسن وتنادى حاس الله اكبرفتح الله و نصرو اخذل باللثام من كفر فاذاالتفت اليك ابراهيم وقاللك من انت نقلله اناتبع من اتباع المقدم موسي سريت بهذه الاودية وجدتك منفردا وحدك تقاتل في هؤلاء المياه والالوف فقال لى عقلى قاتل ممه الى ان تستشهد في هذه المعركة تفوز بالنجاة يوم المهلكة ثم تقاتل الي جا نبه حتى ا نك تنظر منه غفلة و تضر به بالحسام تقطع راسه والسلام فاجابه اللمين اليذلك ولبس البدلة وكانت بدلة من ملابس الرجال الاشراف ونزل وسارطا لب البر الاقفر قال فينها براهيم يقاتل تحت الحلزون واذا بقائل من خلفه يقول حاس الله اكبرفا لنفت اليه ابر الهيم وقال لهمن انت فاعاد عليه كلماعلمه لهجوان فقال ابراهيم انكان مرادك فى القتال تا خرعنى وقائل لان احذى الفزع منك ياخناس والاسم الاعظم مافى بدنك شعرة واحدة تهزالمرش بالنوحيد (ياساده) ثم ابراهيم صارمتيقظ لنفسه طول ذلك النهار وهوينا دى المال ياسمديقول الهسعد المأل محفوظ ياابن خالتي ولماان جاءآخرالنهار وتوقدت المشاعل ورجعت الطائفة التي كانت تقاتل ونزلت طائفة اخرى فقاتل ابرآهيم وقعد اشتد الامر عليه ونزلت باقى المثام وقصدت سمدا بن دبل فانفرد القتال وترك المال فاخذوه

الرجال الذى اعدهم لذلك جوان هذا واللعين الذى نزل لا براهيم ضر به بالسلاح بغير معرفة فجاء فى جبهته فضر به ابراهيم بالشاكرية فطارت راسه بالشد والظنطالي السياء نحوعن اربع قامات وقد ظن سعدان هذه راس ابراهيم لا نه لم يكن هناك احداغيره بمثل هذا الذى قتل ابدا ولم يعلم بالعايق الذي ارسله جوان فبكى سعد و ترك المال والنوال وقال لنفسه

فوز بنفسك ان اصبت ضيما ﴿ وخلىالدار تنمي مر\_ بناها فانك واجمد ارضا بارض \* ونفسك لم نجد نفساسواها مشينا خطا كتبت علينا \* ومنكتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بارض \* فليس بموت في ارضسواها ثمانهسار قاصدالي البحروالكفارخلفه بريدون تلفه حتى اقبل الى البحر وارما نفسهمن ضيقه فهذا ماكان من سعدو قصته واماماكان من ابراهيم فانهقاتل بعد ذلك قدرساعةمن الزمان ثم صاح على سعدونا دى المال ياسعد فلم يجيه احد لاابيض ولااسو دفصاح ثانيا فلم يجيه احدفصاح ثالتا فضعف عزم أبراهيم عن القتال و يبست اعضاؤه وخفى صوته ودمعت عيناه فتأمل ابراهيم فراى المال وهو طالع من اول حلزون و اللثام محدقين به فلمارآه ابراهيم قال وألاسم الاعظم لوكنت ملكت الحلزون الاولما كان احداملك هذا المال ولاكنت عنه اتحول مماراذان يجردشاكريته فلم يقدرأن يرفعها بيده ولحقته الدوخة فاصغرت الدنيا في عينيه وسقط الى الارض من على حجرته الى تحت ارجل الخيول وكان ذلك قريبا من نصف الليلوقدخفي صو تعوصاحت الافرنج على بمضها وخيل لهم النب ابراهيم وراجم وقدامهم فلم تزل الكفار تضرب في بمضها الى ان ذهب ليلها واقبل نهارهاوعرفت اللئام بعضهأ وتاخرت عن قتالها و نزالها ودورواعلى ابراهيم فلم على مؤلا . الرجال فقال المنكبردوالا بجبار هذاشى ، لم يخطر على البال ولا يمكنكمان تفملوا هذه الفمال لان المال علينامكتوب وممدود ومحسوب ولابدان يظهر الامر

و يتضح هذا الخبروياتى رين المسلمين وياخذله بالثارو عجلي عن نفسه العارفقال جوان اسمعوا قولي تحن مجمع المــالـوندخرهفيمكان ونقم حتى ياتي.رين· المسلمين ونحن فيمثل هذا الجمع الكبير فاذا قتلناه قسمنا المسال والنوال وان هو غلبنا اشتر يناا نفسنا منه بهذه الاموال شكر يامسيح والسلام فقالوا الملوك هذا هوالرأيالصواب والامرالذى لايعابوق تقررالحال بيناعى ذلك المنوال وامرواالملوك بشيل القتلى وتصليح الارضمن الدماوان بإخذوافي الاسباب والبيع والشراففعلو اماأمروهم بهالملوك امرفهذاما كان من هؤلا. (قال الراوى) وامامآكان من سعد بن دبل وما بقع له من الكلام العجيب والامر المطرب البديع الغريب وذلك انه لماالقي نفسه آلي البحار فغطس فى البحروطلع على وجه الماء فعام قدرساعة حتى ادركه التعب وثقلت عليه الملابس وشر بت الماء فغطس ثانياو صعدالى وجهالماء وكمجهدما يموم فى البحر الحيط فعند صعود الى وجه الماء رفع طرفه الي السماء وهو لم يقدران ينطق بلسانه بل ادمى بطرفه الي نحوالسماء ولسان حالة يقول يارب الارباب هون علينا الامور الصاب فبينها هوفى أضيق مايكون واذا بسلورهمن الجريد الاخضر بمقدافين من الجريد الاخضر بقنديل مسيل برجل مهيكل جالس من داخلها وقداقبل والى سمدعول ومد يدهوجذ بهمن البحرووضمه فى ذلك السلوره وهو لا يعقل على نفسه من شدة ماجرى عليه مُ قدف اول قذفة و قال سبحان ها ديه والثانية قال سبحان بجريه والثالثة قالسبحان من يعلم عافيه وقداقبل بقدرة الله تعالى في حده الثلاثة قدفات الى بولاق وبحرالمشاق وكالنهذا الاستاذ سيدي عبدالله المغاو ري رضى الله تعالى عنه فاخر جسعه بيده وصرحه يلى البر واخا سلورته وسارالى حال سبيله فهــذا ماكان منه واماما كان من امر المقدم سعد فانه ما زال في سكره ومن شدة السفر والحرب والغرق ازدادت بليته ولمبزل كذلك حتى ذهب النسق وانشق الفجر وانفلق وظهرت رجال بولاق الى جهةالبحر وتاملو اهذا الرجل وقدظنوا أنه غريق فلماعاينوه وحققوه عرفوا انهسمد بن دبل فمند ذلك اخــذوه والي

المسجد ادخلوه واتوااليه عاء الورد ورشو، على وجهه فافاق من غشوته وهو يقول اشهدان لا الدلا الله واشهد ان محمدا رسول الله ابن انا فقالوا له اهل بولاق انت عندنا فى مصر بولاق قال فتمجب سمدا من هذا الانفاق الذى بجب ان يسطر فى الاوراق و تذكر ما جرى له وما تم له معا بن خالت و ماطراً فبكى بكاء شديدا ما عليه من مزيد و انشد و جمل يقول هذه الابيات

ایا عبرتی جودی بالدموع به واطفی عبرتی من وسطالضلوع ویا قبی المضنا تاهل به وصبری علی ما عترانی من هلوع و یا عیونی بالبکاء اسعفونی به فبلوتی قدزادت وقلبی قطوع فلا الما فلی عری وجوی به و ما زالت نیرانی بالفؤاد ولوع فلا کانت المداین و لا رومه به و یا لیت نا لم نزدلك القطوعی فقدت حبیبی و نور عینی به وصبحت لم استطیع طلوعی فیالیتنی کنت الفد عادم بین ضاوعی فیارب یار حان ترحم عظامه به و تسقیه عیشا ها طلا و هموعی فلد کان بیرا لنا یوم حرب به و کان مجیرا لنا یوم حرب به و کان کاشفا للبلاو د فوعی و کان مجیرا لنا یوم حرب به و کان کاشفا للبلاو د فوعی

(قال الراوي) ثم ان سعد لما ان انشد الاشعاد و بكابالدموع الغزاد تهض من ساعته على الاقدام وسارقا صدائى الديوان ير يدان يخبر السلطان وساير الاخوان عاقد جرى من الامروالشان فهذا ماكان من امر هؤلا و اماما كان من ملك الاسلام فانه ذلك النهار لما تحامل الديوان جلس محته و تحاملت سائر رجاله وجند و تضاحى النهاد و جلست الرجال و قرا المقري و ختم و صاح الجاويش و هو يقول

تامل فى الوجود بعين فكر ﴿ ترى الدنيا الدنية كالخيال وكل مافيها سيفنى ﴿ ويبقى وجه ربك ذوا لجلال قال الملك الممالك سيحان المنجى من المهالك ممان الملك قال ياوزير الزمان ذهبت الاحباب والخلان فلم جاء ناعنهم خبر ولا بيان فاين ابراهيم وسعد

وايدمروالقبطان تعادى عليهم الزمان ولاظهر لهما ثرولاشان فياليتني ماكنت ارسلتهم انى ذلك المسكان فقال له الوزير ياملك الاسلام ثلاثة لم تستعجل عليهم لااغير ولاالقمر والحيل ( قال الراوى ) لهذا الديوان فبينما الملك مع الوزير فى مثل ذلك السكلام واذا بسعد مقبل عليهم من باب الديوان وهو ينا دي و يقول نعام ياملك الإسلام قال فلما انرأه الملك ونظر اليه وعرفه نهض له على الاقسدام وأجلسه بيده واخذه ملاالاحضان وقبله فيالرأس والخدان واجلسه بيده الىجا نبه وقال مرحبا برمحة الحبايب ولما ان استقر به الجلوس ا مرله بالشربات فشرب وقالله اين وليدخا لتك يامقدم سعد فعند ذلك بكى سعدونزلت دمعته على وجنته بلت لحيته وقال له ياملك الاسلام ابن خالتي مات وانقضت ايامه وفات فلما انسمع الملك ذلك السكلام اسودت الدنيافي عينيه وقدعظم عليسه وكبر لديه وصارلا يسلم ما بين يديه وقدغشي عليه وسقط الي الارض وهولا يعرف الطول من العرض فمند ذلك بكي جيع الحاضر بن و رشواعل وجه الملك الماء الورد افاق وحو يقول آه يا بو خليل والله لقدا بهدم ركني وقل صبرى وعيل جلدى ووهى عظمى لاجل فراق حبيبى وخلى و لكن احكى لى ياسىد فصار سعد بحكي لهوهو يسمع والماءمن عينيه يدمع ولمبزل يحكي له سعد حتى سقطانا نيا الى الارض ففيقو وفلما آفاق وجلس على تخته قال له احكى ياسعد فقال سعد والاسم الاعظم بإملك الاسلام انارا يتراسه طارت بالشدو الغلنط الي السماء ونحو اربع قامات فلما انسمع الملك ذلك غشى عليه فمند ذلك قال الوز يرالا غاشاهين يامقدم سعد وانت قتلت هؤلاء الرجال ومرادك تقتل الملك العادل ما تنزل الا تنمن الديوان وامضى الىحالسبيلك فنزل سعدمن الديوان وهو يبكي وينتحب وينشه و يقول هذه الا بات

قبح الله الم الفــــــراق \* لانها ابعد تنى اعزرفاقي فيادهر لانبغي عــلى \* يوما بعد احبتى واعتناتى فمــا الفــراق الاصعب ومر \* فبلاالله الفراق الفراقى فيارب صبرنى على فقد حبيبى \* وعجل منيتى بالالتحاقي عسي ان يكون في الا تخرة يوما \* و تزول عنام شقة واحتراقى فلا يحلوالي بسبد فلا يحلوالي بسبد الاحبه \* ولا يصفو الزمان بغير رقاقى (قال الراوى) ثم ان سعد سارقا صدالقلاع والحصون وهو لا يعلم الى اين يسيد ولا الى اى على يقصد بل انه صارها جأفى الفلوات و سار طالب ارض القلاع فهذا ما كان من الملك فانه لا ان افاق من غشو ته سال على سعد فقال له نزل من الديوان فعند ذلك بكى الملك العادل بكاه شديد ما عليه من مزيد وانشد يقول هذه الابيات

اخذت مني اعز احبتي \* ومنرؤ ياهم يادهر احرمتني فوالله يادهر انبك عايب \* وجبار علىوانت ظلمتني واخذت ركني وحظ عمدتي ۞ و بنارفراقه قداحرقتني فلقد كان لىحصنامنيعا \* وحصارا منيعا مبتنى ذهب عزى وراحى وراحتى \* وأقبل ذلى وانت هلكتني فأهاشكواظـــلامــةجائر \* وهوالعليم بمــاقداصابني ولكن سأخذبالنارحقامن المدا \* وافني جميع الكفار لماضرني ولااقبل فداعن احد منهم \* لوكان بالمال الجزيل اثقلتني قسما بدين الله والنبي على \* خيرالو ري فضلا وعزامنثني لاابغيمن الكفر ابدا واحدا \* ولاحرثن الارض وعراومبتني ولعلها فىالفـــــلات بــــلاقع \* واخربها بعزمشـــديدمعتنى (قال الراوى) ثم ان الملك حلف ان يجمع الملوك الذي له الخسراج عليهم وكل منتخلف منهملا بدعن غزوة قبل ان بسيرالي الانجبار وقــد كتب المكاتيب لسائرالملوك الذين يؤدون الخراج واعلمهمانه يريدان يغزي الانجبار وياخذ بثارابراهيمابن حسن ويحرث ارض الانحبار بالفدان ويزرعها ويطعمهاالي

خيله ثماخذ يكتب المكاتيب الى ساثر الملوك وشبان الارض والملادوكذلك الفداو بةاولاداسماعيل الاشراف وجعل الملك يكتب الى رجال وابطال لشل هذه الغزوة فيذاما كان منه (قال الراوي) واماما كانمن سعدين ديل فانه مازالسا ثرحتى اتى الي قلمة حوران فدخل على حسن الحوراني فسلم عليه وساله عنابراهيم فبكى واعادعليهم القصة من اولها الى آخرها وكشف لهمعن ظاهرها و باطنها فما تم كلامحتى الرالصياح في قلعة حوران و تصارخت الرجال والنسوان والاطفال والبنات والولدان وثارت النيران واشعلها سعد فيذلك المكان فلماان رأىسمدذلك الحالزادت بليته وترك القلمة وخرج هآجاعلى وجهه في نفسه فقال والى اين تقصد ياسعدول كن سرائى ابوك المقدم دبل البيساني فسارحني وصل الى القلمة فتلفا ه ابوه وسلم عليه وقال له مرحبا بك ياولدي اين اسخالتك فاعادعليه القصة ومالحق سعدان يتم كلامه حتى ان اباه نهض على الاقدام وقبض على سعدواداره كتأف وقوى سواعده والاطراف وجرد الخنجر واراد ان ينحره و يقطع منحره واذا بتبع قداقبل عليه وقال له شفعني فيه يا اخي فقال له اعلم ياهذا انهؤلاء انولدو اسوىوقرأ اسوى وخدمواسوى وظهرواسوى وسأفرواسوي فلاي شيءهذا يموت وهذاياتي سالم فقالله يااخى اما تعرفني فقالله اكشف اللثام فكشفه فتامل دبل فرآه المقدم حسن الحوراني فقال له يااخى لاتمدمالا ثنين فاترك هذالاجل خاطرى وشفعني فيه فقالله اما من الموت شفعتك فيهولكن والاسمالاعظم الالحتعيني عليه فى القلاع لابدعن قتله ثم تركه يفك حسن الحوراني كتافه وتركه فخرج هاجاعلى وجهه كانه الجنون فهذاما كان منهواماماكات من الملك العادل وماقد يقع له من الكلام العجيب والامر المطرب البديسم الغريب فإنه لمساام بالمسكاتيب وسافرت فاقبلت الرجال من كل مكان من روم واسلام وكفار واعجام وغير ذلك من اهل المدن والاكام كل من كان فى دفتر ملك الاسلام وامرالملك بالرحيل وارتحل منارض مصروقد تبمه ناس كشيرمن اهل مصر وسائم الاقطار واخذه الدعامن كل مكان وارتحل

وقد قطع البرارى والقفار ولم يزل سائرحتى حط بالرجال على جسرا لا يحبار وقد اقبلت الامم كانها الجراد المنتشرو نزل السلطان وضر بت له السراد قات والاعلام هذا وقداقبلت الامم الادرعة والفداوية اولاداسماعيل واقبل المقدم عاصى والمقدم عجبورفلما انرأىذلك اللعين جوانوسا ئرالملوك خافواخوفا شديد ماعليه مررمز يدفصبرهمجوانوقال لهملاتخافوامن العرب وسوف ترون مااصنم من التمجب ثم جعل يُدبرالمكايدوا لحيل فهذاما كان من امرهؤلا . واماما كانّ من السلطان قانه اقام ذلك النهار وثاني الايام امرالملك بدق طبل الحرب فقال جوان ابر زوايا كستر يان فنزل الى الميد ان فارس فى الحديد غاطس فاراد الملك ان يقول ابرزواله ياعصبة الاسلام واذابالنبار ثاروعلا وسسدالا قطار واقبسل من كبسه البرفارسكانه قلةمن القلل اوقطعة نزلت من جبل وصاح حاس الله اكبريا لثار البطل الاروع وصاريقاتل كلما هآك واحدمن الكفار اخذآذ نه وشقهافي حبل الليف معه الى انجاء آخرالنهارودقو اطبول الانفصال فرجع ذلك الخيال ووقف بازاء عرضي السلطان وقال مرحوم في حياتك باظو بهروا رمي ذلك الحبل الذي فيسه الاوزان وعدهم وأذابهم الف اذن من غير نقصان فقال الملك تشدر حذا البطل من شجاع وقرممناع فقال له المقدم حسن الحوراني ياملك الإسلام اعلمان هذه اخت الوليد فاطمة الحورانية فتال الملك يحق لماا كثرمن ذلك ولكن الاقدمسين يقولوا باللرجال ولم يقولوا باللنساء ابداوا نت يامقدم حسن نسه عليها انهالم بقت تنزل الميدان فلما بلغها الخبرابت واخذها الضجرفلما انكان اليوم الثانى نزلت اللبوة ام ابراهيم سوت الاهوال ولعبت بالكفا رمثل شمل النارونالت الايام نزلت اللبوة الشنيعة ولميرالواعلى مثل ذلك حتى بلغواسبعة ايام وهملا يسمعون للملك كلام فلماكان في اليومالثامنكان يومالاحدوالميدان بطال بين الكفاروالا براروقد جاءوقت الظهر وامتدالسما ذوجلس السلطان للطعام وساروا الرجال ياكلون فتامل الملك ذات اليمين وذات اليسارواذا بهراى المقدم سعد ابن دبل وهوفي اوساط الرجال ضارب لتاموهوياكل الطعام فنهض الملك العادل من مكانه وترك الطعام وخرج

من الصيوان وسارمن حظالر جال وقصد سعد بن دبل واخذ من بده وساربه الى الخسلوات ولم يشمر بذلك احدمن الرجال ولامن الابطال وكان سعدلا يعرف هوفياي مكأنلانه لكخرج من عندابو همطرودمن القلاع وصارها جاعلى وجهه وهولا يعقل على نفسه ممسافاض عليه وضاعت منه الحيل وأميزل سائر حتى اقبل الى ذلك المكان فراي ذلك العرضى ولم يعلم با نه عرضى السلطان قد خـــل عليه وهو ولمان وكان فى ذلك الساعة جيعان فاخذه السلطان كما وصـــفنا وساربه الى الخلاكما شرحنا وسلمعليهوقال لهيامقدم سعدارنى محل ماوقع ابراهيم ابن خالتك انكنت تعرفه فقال له نعما عرفه فقال سير بناحتي آخذ من مكّا نهشي من التراب لعلى اشم رائحته فيهوكل ذلك اسبابخفيةمنربالبريةفقال امياملك الاسلاملم نفدر مدخل الىذلك المكان ونحن مهذه الملابس فقال له الملك قف مكالك وغاب الملك وعادومعه بدلتين من ملابس اللئام فلبسو الاثنسين وساروا الي الحلزون الاولواقبل سمدحتي انتهى بهالى دكان رجل فطاطري والتفت سعد الى الملك وقال بإملك الإسلام ابن خالق وقع في قلب هذه الدكان فقال الملك باسعد ادخل بنا البهاوقدظن اللكان سعدجيعان ولمادخلوا ترحبهم البطريق الفطاطري وقال لممرحبا بكما نتم على دين المسيح قالوا نعم وقال الملك هم الينا بفطيرتين طيبين قوى بشريفي ذهب فقال لهم ادخلواالى داخل الدكان فدخلوا وتامل الملك فراي صندوق من الطين طوله ائني عشر ذراع وعرضه اربصة ازرع وجلس الملك وسعد الىجانبهذا الصندوق وقال الملك أحكى لى ياسمدعن ماجرى فجعل سمديحكى للملك والاسم الاعظم شفت بميني راسه طارت في الجو بالشد و الظنط محوعن اربع قامات قال فبيناهم فى الكلام و اذابانين من داخل ذلك الصندوق يقول ياسعد ياوليدالخالة اناطيب المال مائة واربعون خزنة الانصف خزنة فمند ذلك قال سعد ياملكها هوشيطا نه قدظهرمن داخل ذلك المكان نتمجب الملك من ذلك وقال كيف اذيكون عاهدو يطلع شيطا نهثم اراد الملك ان يحقق الاسرواذ ابالقطاطرى دخل عليهم وهو يسبربرويقول انتم تفوشوالايشيءيا كناسات كلواوروحوا الى

حال سبيلكم فاكلوا الاثنين فثقلت رؤسهم فانقلبوا الى الارض فصبرذلك البطريق حتى جن الليل وشبحهم من داخل المكان وقد اعطاهم ضد البنح عطسوا فقالوا نشهدولا بمحدبالدين العربي عمد فقال لهم البطريق ياكناسات انتم مسلمين قوموا كلكم عندالمنطارفاما تضايقوامنه قال الملك باسعديعني اذا ندهنا المقدم جال الدين شيحه بحضرها هناقال سعدهذارجل ابتومن اين يحضرالي هناالآن فقال الملك حتي ننظرتم صاح الملك انت فين ياسلطان القلاع والحصون ياحج شيحه عزنصرك واذابا لبطريق خرق اللثام وقال لهوالاسم الاعظم ا فاشيحة جال آلدين اعلمان ابراهيم ماتوجسين مصرالا وانامعه وماقتل الغول المهول الاوانا حاضروما فمل مافعل في رومة المدائن الاوا ناحاضر والملاعيب الاوا ناحاضروما فعل جوان هذهالفعال واناحا ضروماوقع لابراهيم الاواناحا ضرولكن سوف يظهرلك ماكان عنبي والصبراولي وانت تترك هذا الامركله لانك ياملك الاسلام قدلمبوا بكالعداوعمل جوان مكيدة ماسبقه اليه احدفلته درهما اخبره بالمكائد وذلك انه اصطنعمن يحت الارض فى الحجر لعمامن البارودوهو يحيطا لعرضي والعساكر الاسلامية وبريدان يحرق الاسلام بالكلية فسيرانت من هاهناور حل الاسلام جيعاليلاو لا تخلى الوظائف القديمة زوالا كالاعداثم انك تعارب غدا الى وقت الظهر فاذاوجدت الكفار وقداقبلوا اليك بكليتهم وسمعت الطبول وقددقت منعرضي اللثام فلم تغف ياظا هرولا دقيقة واحدة بل ولى هارب على خلفك انت ومن معك ولا يجعل مساكنك الافي الجبال وانا ادبر هذه النو بة على قدر ما يمكنني وارادالملكان باخذسعدو ينصرف فقال المقدم جال الدبن امض انت بمفردك وعودالى ماندبتك اليه لانى اريدسعدا لآن فى بعض الاشغال فتركه في الحال وسار وشرع فياقال له عليه المقدم جال الدين شيحة مم ان المقدم جمال الدين التفت الى سعد ابن دبل وقال له ياسمد خذهذه التذكرة واعطيها لحسن الحوراني يعمل بمافيها هووسائرالرجال وائتيني بفاطمة الحورانية اليهذاالمكان فاجابه بالسمع والطاعة وسارفها مره بهمن تلك الساعة واعطا التذكرة الى حسن الحوراني فقر اهاو اذا

فيها برحل الجميع الرفيع منهم والوضيع فنيه عليهم بالرحيل بإذن شيحه جال الدين فرحاوا الجميع من ذلك المكان وسعدا خُذ فاطمة وساربها الي شيحه فقال لها خذي شاكرية آخوكي وملابسه واخرجي الى الغار الفسلاني تجدى حجرته عناك وخذى هذا اللوحالصغيروهذا المسماروعلقيه فى قاعة اخوكي فنجدي هذا الصندوق وقدا نتقل الي هناك فاتركية ولا تسألى عنه ولا تفتحيه الا اذا مضي بم شهور وسبع جمع وسبع ساعات وسبع درجات وسبع دقائق فقالت إدا نامااء ف هذاالحساب قال لهالا تفتحيه حتى تسمعي طبول ورمورا بقي افتحى ذاك الصندوق فقالتله ومافيه فقال لهااعلمي ان فيهروحي القدعة لأنى انالي روحين لمساتنمب واحدة اقلعها والمسالثا نية فتمجبت من ذلك وظنت ان قو له صحيح تم اخذت مااعطاها وسارت الىمكانها وفعلت ماامرها وقدر حلت الرجال فهذا ماكان من امرهؤلاء (قال الراوي) واماما كان من امر السلطان فا نه دخل العرضي من وقته وساعتهواسبنا لنفسهو نبه زجاله واعلمهم سرابا لخبرفا خذوا الاهبة لانفسهم فهذاما كانمنهم واماما كانمن امرشيحه فانه نزل من الدكان وجمل بلطم على خديهو يقول بإخساره بإبو بإفقالوالهماالخبرقال انراح المنطاروار يدان ابيع الدكان فاشتراه احدالناس وسار شيحه الى الخلوات وهو يطلب من الله قضاء الحاجات واذا بهيرى رجل بطرني وحو يقول اعيش من العمر تسمين ولم ارى سقرمرة واحدة ابدافقال له شيحة وهوعلى هيئة بترك ان كان مرادك تنظر الى سقرفى ذلك الوقت خذهذه الاكرة والقيما الى ذلك المكان وانت وحق المسيح ترو حسفرفي هذه الساعة ثم تقدم شيحة الى بأب اللغموحوله الى جنهة الجسورالسبعة والحلزو ات وامرالبطريق بذلك وسارالى اصحاب الطبول وقال لهميا آولادعالمالملة يقول لكم دقوالطرنبيطات فلمادقت الطبول ارمى اللعين ذلك الاكرة من يده وكانت من الكبر يت المصنوع الحكمة فلما سمع الملك ذلك ولي الادباروركن الى الفرار واتبعوه الرجال هذا وقد لعبت النارفي البآرودو احتاط الملك الجبال من الار بعجهات هذا وقد ذهب اللعين الى سقر الذي ارمى الاكر فىاللنمواما الكفاوفانهم كبواوسارواير يدون المرب فوقعهم العطب حتى

بقى الكافر منهم يرتفع من شدة النارو البارود بجواده الى السماء قدر عشرة قامات و مهوي عترق هٰذاوقد محصنت الملوك من داخل الانجبار وكذلك جوان وهو يقول للبرتقش ياسيف الروم عمري مارأ يت النصارى تبنى كرامات الاهذاالنهارثم أنجوان مازال قلقان حتى أمركه الظلام فقال لرفيقه ياسيف الروم احتاما لنا ومال هذا الامرالكفارانتظروا والاسلام قداقبلوا وان وقعنا احنافى مثل هذه المرة منطر نار ين المسلمين فامضى بنا تحت الليل فقال البرتقش الرأى عندى افك تصبرحتى انرين السلمين ينطرك كاتسببت فى منطارا براهيم ابن حسن فقال له ياسيف ألروم وحق المسيح لممات وماجراعلبه شىء ابداو سوف يظهر الخسبر فقم بناحتى ننفد بعمر نامم ان الأثنين انسلوا من ذلك المكان وسادو افي تلك الوديان فهذاما كأنمرهؤلاء هذاالنار تلمب فى الكفارمدة ثلاثة ايام بلياليهافن جبش اللثام وكلمن طلب الهرب اخذه الحسام فما بقى منهم ديار ولامن ينفخ النار ودارت يدالملك على الجبال بمافيها واقبلت الرجال ونصنبت الوظا ثف وقال الملك انهبو ا الاماكن والحارات فبنها الملككذلكواذا بالمقدم جمال الدين شيحه مقبل عليه ومعه الملوك في القيو دو الاغلال والباشات الثقال وكان السبب في ذلك انه لماغاب جوان كياذكر نا تنكوالمقدم جمال الدين شيحه بصفته ودخل عليهم فلم ينكروا عليه فلما ان تمكن من اما كنهم طرح البنج في ما كلهم ومشار بهم وصبر حتى تمكن البنج منهم وصارالى عرضي السلطان فأخذمنه رجال واىرجال وشك الملوك في الحديدوسلمهم اياهم وسارهو في اوا ثلهم حتى اقبل بهم الي السلطان فلهارآه الملك سلم عليه وفرح به رحلف الملك انه لم يقبل شفاعة في هؤلا والمأول وكانواستة وثلاثين ملك فتقدمالسياف وقطع رؤوس الجميع هذا وقداقبل الملك الانجبار والملك المنكبرد وتقدموا بين يدى السلطان فقال الملك لابدمن قتل هؤلاء الاثنين فقالوا له يامولانا السلطان قدجري من الإمركذاو كذاوها هي الحجج فأخذا لحجج منهم بالمال وماجرابينهم بين ابراهيم ابن حسن وكيف طردهم بعدان اخذعليهم المجج والمكاتبات واخذوا ايضاعليه ذلك فعرف الملك ان هؤلا ما لهم ذنب من هذا فعفي عنهم (باساده) وقدصار النهب في تلك الاماكن جميماحتي انوا الي وسط

الجبال واذاجارة مكتوب على بابهارقعة من الحرير مرتفعة على اعلاهاوحق الملك المنان هذه الحارة مكرومة لاجل الاميرا يدمر البهلوان فعند ذلك اهيرعت الرجال واعلمت السلطان بذلك الامر والشان فلما سمع الملك ذلك البيان ظن انه منام اواضناث احلام وركب الملك وسارالي ذلك المكان وسالءن ذلك الشان واذا برجل قدا قبل البه و قبل يديه وسلم عليه وقال له اعلم ياملك الاسلام انني كنت نائهافي بعض الايام وكان يقال لى قرقطين الحاجب ولما ان وقعت هذه الواقعة وجري ماجري للاسلام ووقع الاميرا بدموالبهلوان نتني الست نفيسة فىالمنام وقال لى انزل الى المكان الفلاني وخذا يدمر البهلوان لان دواه على يدك واسلم على بده تنجوامن بطش السلطان ثماني نزلت اليه واخذته وداويته وهو عتدى الآن على غاية من السلام قال فلما انسمع الملك ذلك المكلام ابتهج فرحا وقال لقرقطين اين هوايدمرفاخذه بيده الى داخل المكان فلما ان دخل الملك عليه ورآه ايضا ايدمر وإذابه نهض له على الاقدام فاخذه الملك ملا احضا نه وسلم عليه سلان م الاحباب وقبله بينعينيه وسلمعليه وجلسالىجا نبدوساله عنحاله فاعادعليه كلآ جري من اول الامر الى آخره فتعجب الملك غاية العجب وشكر قر قطين الحاجب على ذلك الجميل وقالله قدعفوت عن هذه الحارة لاجلك وإذا انت اتبت الي مصر يكونالث عندي الجاه العظم واليدالبيضاء فقال ادياملك الاسلام واناالا تخرضا مر ياعلى ذلك لانى لم بقى يمكنني المقام في بلاد اللثام واناصابر الا نحتي أجمع مالي ومأتملك يدى فقال لهالملك شأنكوماتر يدئم تؤدعمنه واخدالاميرأ يدمروسأر بهالي الصيوان فتلقوهالرجال وسلمواعليه سلام الاحياب وسألوه عن حاله فاعاد عليهم ماجرى وبعد ذلك امرالملك المنكبردوالانجبار فحضروا بين يديه فقال لهم الآن ها نواالمال والنوال فاحضروه ولم ينقص شيءابدًا (بإسادة) ثم ان الملك قال مابقي على الااليمين واريد الآنان آفدى اليمين وأحرث هذه الارض قال فينها الملك يسكلم بمثل ذلكالكلام واذابالمقدم جمال الدين شيحة داخل عليه فلمارآه سلم عليه وحياء وقبله بين عينيه واجلسه الى جانبه ولما ان استةربهم

الجلوس قال له شيحة ياملك الاسلام احرث الارض وزرع فيها الشعير لان الشعير ينبت قوام واطلق الخيل عليه بعد ثلاثة ايام إينفَه يمينك قامرالملك بذلك ونفذ يمين السلطان و بعدذلك ارتحل الملك بمن ممه وسارطا لب ارض مصرودخل من غير زينة ولا مهرجان (قال الراوى) فهُــذا ما كان من امر هؤلا. واما ماكان من امر سمد بن دبل فانه اقام بمدذلك عندالمقدم سليان الجاموسي مختقيا عنده (قال الراوى) واما ماكان من المر ابراهــــم بن حسن ومايقع لهمن الكلام لعجيب فاناباء حسنالحوراني بعدان ارتحل ودخل القلاع اوالحصون شرعف عمل العزاار بعين يومو بعد انتهيا الفواغ من ذلك جلست مابراهيم وجملت تبيط عليهوتنوح وكأنت اليجانب الصندوق واذابالقدم ابراهيم من داخل الصندوق يجاو بهاو يقول لها اناطيب ياا ماه المالمة واربعين خزنة الانصف خزنة فلما انسمعت ذلك الكلام تركت المكان ونزلت تجري الى عند حسن الحورانى وكان مريضا بالحمه فدآخلت عليه وقالتاله باخناس عفريت الوليدظهر فقاللها يافاحشة المجاهد يطلع لهعفريت قالت له تعالى حتى تسمع بإذنك فنهض معهاالي جانب الصندوق وقالت ادولول فجمل يبكى وينوح ويقول آهياوليدآه يانورعيني واذا مجواب من داخل الصندوق و يقول ياا بتماه اناطيب المال مائة و اربعين خزنة الا نصف خزنة فعند ذلك تعجب حسن الحوراني وقال ابن اخت الوليد فحضرت بين يديه المقدمة فاطمة الحورانية الحورانية فقال لحا ماهذاالذى في الصندوق فقالت لدهذه روح شيحة القديمة فقال لها ابن آدم يبقى لهروحين هذا لا يدخل في عقل احد ثم انه جردالشاكرية وضرب غطاالصندوق فصصه اربع قطع وتأمل واذا به المقدم ابراهيم من داخل الصندوق وهومرشوم بالقطن الابيض من رأسه الي اقدامه فن شدة فرحه صاح بملو رأسه يارجال والأسم الأعظم شيحة طبيخ الوليدور جعه الى الدنيا ثاني مرةتم اخرجهمن الصندوق وأخرج الفطن الذي عليه فصار الجرح الذي طاب يخرج قطنهمنغير مشقةوالذى لم يقطبجرحه خرج بالدماو بمدذلك ألبسه ملابس خفيفة وفرش له الفراشات واجلسه فيهاوقد فرح بذلك الفرح الشديد فقال

المقدم ابراهيم ياايى اناجا تع فقال 4 وماتر يدمن الما كل فقال اريدكشك بصوصان فعملوا له الكشك بالفرآخ الصغير ووضعوه قدامه فجمل يا كلمن ذلك الكشك فبيناهو ياكلواذا بالمقسدم سعمدين دبل داخلَ عليمه وكان السبب في ذلك انسعمدكان عندالمقدم موسى كمادكرنا فبلغت الاخبار اليمه بان ابراهيم تداوى وطاب وهوالآن'في قلعةً حوران فلما ان سمع ذلك المقـــدم سعــــُد' ظن ان هذا منام اواضغاث احلام وصار بين السكذَّب والصدق ثم انفرد فيالبر الاقفر وعبرالي الغلعة ولجاحدا يمنعهمن ذلك وتامل فراي ابراهموهو ياكل ذلك الكشك فقال له انت طيب باا ن حسن والله لابدلي أمضى الىمصر وابشر الملك العادل بذلك وتركه سعد وسار قاصد مصرفهذا ماكان من امر سعد والماماكان من المرابراهيم فانه أكل من الكشك كثير فلما استقر الكشك فرجوفه نفتحت سالرالجراحات عليه وصاحصحةعظيمة وخر منشيا على وجهه فصاحا بوه عى الانباع وقال لهم ادركوتى محكم يارجال فتجارت الاتباع الى الخلوات واذام باثبين حكما سائرين فاخذوهم وساروا بهماليه فلما ان عآينوه واذا بواحدمنهم اخرج ريشة ممزوجة من السم الحارق وتقدم الي سرة ابراهم وارادان بضر مبها وادآ بتبع من القلعة سر به كفاه على وجهه ورفصه رجله فصاح المقدم حسن وقال شلت يداك وشمت فيك اعداك لايشي . تفعل تلك الفعال فقال لهو قد كشف له اللثام وتأمله وإذا به المقدم جال الدين شيحة فلمارآه قالله الله يملأ قلبك ايدالله الكالسيادة الملكية فعال له الا تنضيمت تمي ياحسن ياحوراني اماتدرى من حؤلا. قاللاقال له هذا اللمين جو ان والبرتقش الخوان قالوكان السبب فىذلك ان البرنقش كان كثير النواح والمكاعى المقدم ابراهيم بنحسن الحوراني فقال لهجوان وحق المسيح ان ابراهم مامات وإناقرات ذلك في الريخ اليونان فقال له البرتقش الااصدقك ابدا ف ذلك لا نك انت كذاب وانكان كلامك صحيح فسيرمى واريني الماه فساروا الاثنين وقدلبسوا ملابس الحكماء حتى انوااليهم الاتباع واخذوهم وكان شيحه قرا ايضاذلك في تاريخ اليونان فسار تابع خبر ألاثنين خوفا علىأبراهيم بنحسن فهمذا كان الاصل

والسبب ثم انشيحة قال للمقدم حسن احوراني اعلم ان ابنك لا يطيب ابدامادام هذ اللمين خالص فان اردت النجاة لولدك فاسجن هذين الاسنين عندك و احترس عليهمانت بنفسكوان هربهذا اللمين قتل ابنكعن يقين فعندذلك قيدالاثنين وامراهما بالسجن وجعل عليهما خمسين تبع بالليل وخمسين تبع بالنها دلاجل حفظهما وكانوا يفتقدونهم فيكل ساعة فهذاما كان من امر هؤلاء واماما كان من امرالمقدم جمال الدين شيحة فانه تقدم الى ابراهيم واخرج له الدواء وسقاه اولمرة فاخرجماف جوفه مسقاه النانية فنظف جميع مأكان داخل الحوف وسقاء الثالثة فتقاياها على حالها خوفاعليه ال يخنقه الارصاد اذابال اوغوط فى الصندوق ثم انه جعل بلم القطن الذى اخرجه المقدم حسن و بجمعه و يعلقه على الجراحات حتى انه اعاده عليه من عادة القطن انه يكش فبغي وجهه من غير قطن فاخرج له قطناآخرمن تاريخ اليونان بمعرفته يقال انهينفع مادام ابراهم رايق وأذا تكدر ظهرعى وجهه تشاطيب الابجبار واذا ناملت فى وجهه المرأة الحامل تضع حملها للوقت والساعة ثم بعدذلك اعاده كماكان الى الصندوق واعادعليه النطا وقاللهم لاتقر بوه حتى تسمعوا داخل الصندوق طبول وزمو روصياح وبيارق فاجابوه الي ذلك وتركهوا نصرف الى حال سبيله فهذا ما كان منه (قَالَ الرَّاوِي) واماما كان من سعد بن دبل فانه سار قاصد مصر فبينا الملك جالس على التخت و بين يديه الرجال واذا به يقبل الارض وهو يقول نماميا اميرالمؤمنين فقال الملك اهلاوسهلا برائحة الحبايب اللهم ارحم ابراهيم بن حسن الحوراني فقال سعد يااميرالؤمنين على من تترحم فقال له على وليد الخالة فقال له سمداعلم ياملك الاسلام انهطيب بخير وماجري لهشئ ابداوقدرأيته بعيني وهوجا لسعلى قلعة جوران يأكل كشك بصوصان وآنيت البكابشرك بهذا الشأن قال فلماسمع الملك ذلك قاللاحول ولاقوة لابالدالعلى العظيم ياوز يرسمدطارعقه وصارجنون ويحقله انه يختل على مثل ابراهم بن حسن فقال الوزير ياملك الاسلام تفقه منه الكلام حتى يتضح البرهان فقال الملك الامرقاصر ياوزير الزمان وسوف تعلم ذلك عيان ثم انالملك التفت الي سعد وقال له يامقدم سعدقال نعم قال له من الذي رأيته يأكل

الكشك فى قلعة حوران قال له ابن خالى قال له ومن الذى طارت رأسه الى السهاء بالشد والظنظ فقال له ابن خالى قال الملك و من الذي رأيته يأكل الكشك قال سعد فى نفسه والله ان الملك البت جنانك ياسعد حيت ان الفول ينافى بعضه هذا وقد قال الملك ياسعد بنى آدم له كرراس فقال سعد فى نفسه اخلط ياسعد فقال له راسين يا اميرا لمؤمنين فقال الملك لاحول ولا قوة الابائلة السلى العظيم م قال الملك على بالمارستان فحضر فى عاجل الحال بين بديه فقال له خذه فدا الرجل ولاطفه و ثقل جريده فقال سعاوطاعة و اخذ سعد وادخله المارستان وقد ترتبت له الجرايات والعلوفات والاجر وما يلزم له الحال (قال الراوى) فهذا ما كان من المرسعد بن دبل والما كان من المسجاعة والقوة و البراعة و انشد يقول

لقدكنت يا ابراهم فارس خيلنا \* لقدكنت يا براهم مكيدالمدا لقدكنت فارس الأسلام باسمهم \* و برجالهم حصنا مشيدا وكنت ترد الخصم اذا مادنى \* الى حومة الميدان عاد مشردا وكم قطعت عزما وحيشا كاملا \* وكم فجعت نفوسا تركتهم سدا فالله يرحم للعظم الفانى \* اذا مضى يوما واقبل غدا وادخلنى جنات الخلد فضلا \* منسك يار حمان صار خيلدا فحق دولة الاسلام ماعاد باقيا \* من الآن حتى تقوم من السدا فيا خجسلة الزمان حقا لاجله \* فقد عزا لهم وملجا ومنجدا في مشل رومه على فرسانها \* اسسدا عظيا مكيسدا للعمدا فك فتك فيهم همة وهميسة \* لدولة الاسلام والنسي مجدا (قال الروي) نمان الملك بعدان فرغمن انشاده و ماقاله من اشعاره امر بعشرة وقال له خذهذه الا موال وسير بها الى قلعة حوران وسناعى المقسد محسن وقال له خذهذه الا موال وسير بها الى قلعة حوران وسناعى المقسم محسن الحوراني واعطيهم إياه لان المطله جبر فأجا به بالسمع والطاعة واخذ الاموال وسار ولم يزل سايرحتى ادركه المساعند قلعة مسياط فدخل على داودوشاهين وسار ولم يزل سايرحتى ادركه المساعند قلعة مسياط فدخل على داودوشاهين

سلموا عليه واكرموه وفي صدرالقلعة اجلسوه ولمارأ وممامعه من الاموال رغبوا فى زواجه بأختهم نافلة الحصون التى خطبها ابراهيم فى الدبوان الذى قدمناذكره هذا وقد اخذوا معه فى السكلام وأعرضوا عليه المرام فأجابهم فى ذلك الشان تمم دخلواعلى ناقةوقالوا لها الاأن نريدان نزوجك بالمقسدم محمد كامل الهجاملانه مشدود ابراهيم بنحسن وابراهيم بنحسن قمدمات وانقضت ايامه وماث والحي افضل من الميت فياذا انت فابله فقالت معاذ الله ان انزوج ابداعلي ابو خليل فهو زوجي في الدنيا والا تخرة وانتم أن فعلتم خلاف ذلك فه المانكم ابدا ففالوا لابد من ذلك وخرجوا من عندها وعقدوا عليها بغير رضاها وشرعوا لهافي الافراح والليالي الملاح وهي باكية العين حزينة الطرف ولما ان دارت الأفراح قال المقدم شاهين نر يدلنا مدرعشر ين رأسا من الغنم فعند ذلك بهض المقدم محد كامل وقال لهمانا آنيكم عانر يدون ثم لبس عمته وركب وسارالي الخلوات ولم يزل سايرحتي اقبلالي قلمة حوران وكان ابراهم قد طابوخرج منالصندوق وجلس في اعلا القلمة في مكان يكشف البراري والففار حذا وقد اقبل محدكامل وهجم على الرعاة واخلذمامعهم من المواشي وسار بهم طالب قلعة مسياط ولم يبالي بمن هناكمن لرجال لانه متيقن ان ابراهم قدمات هذا وقد يجارت الرجال ودخلوا على المقدم حسن الحوراني واعلموه بماجري وكان فقال لهم لاتذكر واهذا الكلام عندالوليدابداهذا وقدصا رابراهم ينظر ويري فلما انرأى ذلك صاح بأبيه فأقبل اليهوقال ماالخبر قالله ياوليدى الانباع قالوا ليمان بقرة من المواشي جاءت تولدفاتت فقلت لهم ارموها غارج القلعة الى الكلاب فقال ابراهم هات لى لامةحربى وكفاحى فقال له ياوليدى لا تبرح حتى تشد حبلك فقال له اذا لم تفعل والاقتلت نفسي بيدى فلماعا ين منسه ابوه ذلك اعطاه ماطلب وخاف عليسه من المطب فلبس وافنعل وسار وركب حجرته وسارالي البر والقسطل وكانت تلك الليسلة ليسلة فيها الزفاف على نافلة وممدبن كامل هذا وقدسار ابراهيم في البر واذا بالغبارثار وعلا وسد الاقطار وانكشف الغيار وبانعن خيال كانه طودمن الإطواداومن بقايا قومعادوهو راكب على حجرة كانهسا الثعلب تطير في البر

وتتغلب كانها كوكب بذنبكا نهسبا يك الذهبوهو يصيح على المقدم ابراهم و يقولله جيبالففر فقال ابراهيم الارضارض قريش َجدنا فقال لهجيتكُ فقال ابراهيم مرحبابك ثم انطبقا كانهما جبلين وافترقا كانهما بحرين والنزما وانجزما واصطدماوسال العرقكا نهالماءو تعبت لرماح من بدالرماة وكان لهمساعة بالمامن ساعةما اشنعهاتم ان ابراهم صبرعلى خصمه حتى ضايقه ولاصقه ومديده الىجلباب درعه ورفعه على زنده وقال له الآن من الذي يحط الغفر الى رفيقه فقال لهتستاهلاالسلامة ياولدي فلما انتيمن ابراهيم انها بوهجعل يلومهو يقول ولاى شئ فعلت ذلك يا ابتاه فقال ياولدى من خوفى عليك من العدا ان يبطشوا بك فلبست سلاحي وطلبتك في البرالا قفر وقلت في تفسى اذا كان يحمي نفسه مني يبقي يحمى نفسهمن غيري فجراما حرى ياولدي فقال له ارجع الى قلعتك ثم تركه وسار فىالبرارى ولميزل حتى اقبل الى قلمة مسياط وايد حجرته فى بمض المفارات وتسلق الى اعلاالسرا بةوجعل ينتظرما يكون من امر هؤلاءالفرسان هذاوقد رقالعر يسوا دخلوه على عريسه واغلقوا الباب على الاثنين وتركهما لبعضهما واغلقوا الابواب وذهبكل واحدمنهم الىحالسبيله فهذاما كانمن امرهؤلاء واماماكان محمدبنكامل فانه اقبل الى نافأة فوجدهاتبكي وتنوحمن قلبظنين مجروج وتقوللاكان ذلك ابدا والاسم الاعظم لم يتصل بى احدا خلاف ابن حسن فىدارالدنيائم انهانهمت على اقدامها وضربت محدبيدهاعلى صدره كادت ان تخفه وقالت لدان انت دنیت می قتلتك بیدی یا خناس فلما ان عاین منها ذلك جعل يلاطفها وبمازجها وهميلا تزدّاد الاقسوة و بغضة فيه (باساده) ولمَّا انَّاعياه الامر رجعالى الباب وضربه وصاح يملو راسه ادركني ياداود انت واخيك شاهين فمنددلك وقعالصياحني آذامهمواتوا اليه وادركوهودخلوا فىعاجل الحال عليه وسالوه عن الخبر فأعاد اليهم ما قد تحور فلما سمعو اذلك الكلاممن يممد ابنكامل يحوهاو دادوا ان يدنوامنها وإذاهي باكيةالميمين حزينة الطرف وابراهنم علىاعلا ذلكالمكان وقدةال في نفسه اناستغاثت بي اغتتهاواذا لم تذكرني بلسانهارجعت عنهاواليسه تركتها قال فبينهاهو يحدث نفسه بذلكواذأ

بنافلة تقول لمحمدارجع عنى بحق المهدالذي بينك وبين كبيرك ابراهيم بنحسن فقال لها كبيرى مات وعهده بطال والحي افضلمن الميت ثمد نامنها وارادان يغتضها واذاهي تقول انت فين ياابراهم بالبن حسن فاتمت قولها الاوهونازل من الاعلى للادنى كأنه القضه المنحدد فلما رآه محمد ابن كامل حلف انه عفريت ابراهم فلعبت مفاصله وارتسدت انيا به وعظم مسابه وكثرعذا به وتمني لوان الارض تنغتحه وتبلعه ولايرى هذا القضاء ومن شدة ماجرى عليه لعبت كماشاته فبال فى ثيا به وصاح بماد راسه و بطنه وقال انافى عرض الني وكاد ان يغتني عليه ووسخ فحوا بجه هذاوا براهم حلنا فلة مماهي فيه وربط عدبن كامل وقالله اعبط العامود يأخناس والاسمالاعظم ازهيمت لاخليك انت والعامودار بع قطع ولا ابالي بكل من في القلعة فسكت على مضض هذا وقد ضربه ابراهيم بن حسن ثما نین بالشا کر یه سطح و ترکه مر بوط و اخذا بر اهیم نا فلة صعدبها من حيث آل وطلب بها البر الاقفر والمهمه الإغبر والحط والحيجر (قال الراوي) فبينها هوساير فى مطرقات واذابه يري رجلايلي كبدالبر واقف فى مقبره وفي يده حجركبيروهو يضرب قبرابيه ويقولله تحرك يادنس تحرك ياخنس الاموات فلمارآها براهيم على مثل ذلك تعجب منه وتقدم اليه وقال لملاىشيء تفعل هكذا فغال له ذلك الرجل امضى الى حال سبيلك لانك لو نظرت كبيري ما كنت تركب هدنه الركب والاعشى هدنه المشية فقال له كبيرك من فقال له كبيرى ابراهيم بن حسن الحوراني قالله وكيف اجتمعت عليــــه قال له لم اجتمع عليمه ولكن اناشديت نفسي له على السيط والمدح ولابدالك انت الا تخر سمعتمافعل المقدم ابراهم في رو مة المدائن الكبرى ولكن الآنحصل لى أها نة لموت كبيرى المقدم ابراهيم بن حسن فعند ذلك تبسم المقدم ابراهيم وقال هاهوانا ابراهيم بنحسن الحورأني فقال له بالاسم الاعظم انت قال نعمو الاسم الاعظم هوانا فقال له القمح في الجنة غالى والارخيص فقال له كل شيء فيها موجود ماهوغانى ولكنما اسمآت قالله انااسمي على ابن الشباح ولي حكايه من العجب لوكتبت برؤس الابرعى اماقي البصر صارت عبرة لمن يعتبر وذلك انابي يقالله

حسن بنالشباح وعمياخو ابىبقال ممد الشباح وعمي له بنت يقال لها صباح الشباحه وانا ابن عمهاعلى الشباحوابي كانرجلاذات مال ونوالوكان التجار يعرفونه فلساانكبرت البنت وكبرت اناففالها بى لعمى يااخى مرادى ان ازوج ولدى بابنتك صباح ونفر حبالا تنين قبل ان بصيح علينا غراب البين فقال له عمى هوالصواب والامر الذي لايعاب ولكن هؤلاء صفارفقاله اين تكتب كتابهم على بعضهم ونتركهم يعمرون الاماكن ومتى ماارادوا الدخول ببعضهم ادخلناهم فقال لهافعل ماتر يدفعند ذلك امهرها بى وكتب كتا بهاعلى يدحضرة جمع من المسلمين والفقهاء واهل البلدة وبعد ذلك مكث ابي ستة اشهر وانتقل بالوظاة فعلمناما يلزم اليه الحال ودفناه في هذه المقبرة وهي التي بها اهله واقار به و سد ذلك طلبت الدخول على زوجتي فقال لي عمى يا بن اخي لا تنكلم بمثل هذا الكلامخوفامن انالناس يقولوالك انت فرحت فيموت ابيك وهياك وانت لهاعى طول الزمان ولكن ياولدى من الواجب ان تجعل مكانك ومكاني واحد فقلت له وهوكذلك ثم جمعت ما لى ومال ابى والدفاتر وما دارت عليه بدى و نقلته فى بيت عمى واقمت عند عمى وقدمضى بعسد ذلك مدة من الزمان فطلبت الدخول فمنعنى وصبرني منذلك رقال لى باولدي لاى شيء نجمل لناخدم وخسدام وها انا وانت رحلاوا حدافالا ولى انك باولدى تمسك المقشة وتكنس الحوش وتنسلي فيرشه وتوفر علينا اجرة الخادم ومؤننه لاننا اوليبها فغلت سمما وطاعة ممخلمت ملاسي وكنست ورشيت وثاني يومارسلني أتبتله بالخضار واللحمة وثالث يوم بقيت املامالح وحلوواجيب الحطب والاخشاب الى الحريق واقمت عَلَى الحال ستة اشهر بالكمال وفي بعض الليالي قلت له ياعماه اني اريد الدخول ببنتعمي فقال لي استحى على عرضك ياقليل الادب ابوك مات وخلف ديون كثيرة والديون مطلوبة مي ومارأ يتاهشيء من المال فمن انت باكلب الرجال حتى ازوجك صباح ذات الدلال مم صاح في وطردني فاتبت بكل من كان حاضر مجلس العقد وسألتهم كلهم عن ذلك فقالوا الحق ماقاله عمكوا نت الكذاب ثمانى قلت له لا يكون ذلك بداولم امكنك من ذلك حتى اشرب شراب الردى فعند ذلك احضر جمامن الناس وكتب كتاب البنت عيرجل آخر وشهد القاضى بذلك وطردونى بعد ذلك بهذه الملابس الرئة وهد الليساة دخلتها على زوجها فن شدة ضيقتي البت الى هذه للقبرة حتى البت انت وسالتى اخبرتك وهذه حكايتي وماجرالي والسلام على نبى تظلله النهام (قال الراوى) فلنا ان سمع المقدم ابراهم ذلك الكلام قال في نفسه هذه القصية تشابه قصتى ودعو ته مثل دعوتي لكن للمن الله على وظفرت بنا فلة لا بدان اجتهد في خلاص زوجية هذا الرجل واخلصها من بدعماقبل ان ادخل الى قلمتى ثم قال لعلى ياعلى سير انت بهذه اللابس الى هناك و اجلس فى جلة المالم حتى تانى الزفة بالبنت فانهض واقض عليها ولا ندعها غرج من بدلك ابدا وقول لم انالم اسيبها الاعلى يدكيرى المقدم ابراهيم بن حسن الحور انى وانافى تلك الساعة اكون عندك واخلصها لك ان شاء فقر حعى بذلك وقبل بدا براهيم ومضى الى حال سبيله هذا والمقدم ابراهيم توجه نفر حعى بذلك وقبل بدا براهيم ومضى الى حال سبيله هذا والمقدم ابراهيم توجه بنافله من جهة اخرى وانى الى مغارة في وسط الجبل فادخلها و ترك عندها الحجرة وقال احترسي لنفسك من المدو فيها حتى اعود البي فقال لناله سميا وطاعة ثم تركها براهيم وسار تابع اثر على ابن الشباح وهو ينشدو يقول

المم في الدنيا كثير \* والحظمالدوقت معين والبلا فيها غزير \* وما احد فهاممن

(قال الراوی) فهذا ما كان من امرا بر اهیم و اماما كان من امر على ابن الشباح فانه ساد وهو فرحان بكلام ابر اهیم و باجتهاعه علیه و ساد یجد المسیر و هو پنشد الاشمار و يقول هذه الابدات

انا الذى كوانى الغرام ، وصرت معذبا دون الايام وبعد عزي فى ديارى ، شربت المر بكاس السقام فى زمن ابى كنت ارعى ، رغيد العيش دلوالسكرام وزوجنى صباح بنت عمى ، ذات الدلال ودر اللثام

وأهان عمى بمكره وتركني خادمامع الخدام ونهب جميع المال مني وتركني مولها مستهام وكتب كتابها لغيرى وخالف شريعة ربالانام فيارب انجزلي مطالبي وانصرني يار باعلى الخصام انت القدير على ما تريد و وانت السب لكل الانام

(قال الروي)ثم ان على سارحتي وصل الى الدار وجلس هناك الى جانب المكان ومامن الناس الحاضر ين الامن يسبه و يلوم عليه و يقولون له ارحل عن هذا المكان يامسكين باذليل يا ندل ياعويل و يسمع منهم ذلك ولا يردعليهم جو اب ولا يبدى لهمخطاب ولميزل جلسحتي اقبلت الزفة وفي وسطها البنت كانها كوكب للعلم فيالساء الصاحيةومعذلككلهوهي تبكيشوقالابن عمهاولاتر يدغيره لنفسها وانمسا كانخوفها من ابيهما ان يقتلها لانه رجلفاجر وعلى مثل ذلكقادر فبينهاهي كذلك والزفة قدا قبلت واذا بعلى نهض على الاقدام كانه ذكر النعام وفرق الناس وهجم على البنت وقبض على يدها وقال هذه زوجتي وانا بعلها ولم أسببها من يدىحتى اعمل دعوتها على بدكبيرى المقدم ابراهيم الحوراني فقال له رجل من الحاضرين استحى على عرضك براهيم صارعظمه مكاحل وانهواتي الي هاهنا قتلناه ولاا بقيناعليك آنت واياه فقال آخر هذا الغلام اخذه الجنون وقال آخر اضر بوه فجاءا بوا العروسة وقالما هذه الفعال ياكلب الرجال فلا كان ذلك بدا ومنانت حتىاني اناسب مثلك اواتقربعلى شكك فلاكان ذلك ابداوان لمتسب هذه البنت والاارسلت الى حاكم البدة يقتلك و يسل على قتلك و يرجحنا منكهنا وقدتكاثرتالرجالعليه وداروامنحواليه ولامنهم الامن يسبه ويلمنه وبتكلم ف حق ابر اهيم وحق الغلام فبيناهم كذ لك واذا بزعقة دوى منها البرالاقفر والقائل يقول على أسدحاس عنه ياقرون تروى البطل الاربع سبع حوران المقدم ابراهيم بنحســنالحو راني مند ذلك تأخرت الرجال الى ورائها و بالت في

سراو يلهاوقال احدهم للاخر والدياأخي ان الحق كله بيدهــذا الغلاموانعمه ظالم عليه لاعالة فقال الآخر والااعرف ذلك جيدافقال الآخرانا نصحته مرارا فلم بقبل قولى هذاوابراهيم جلس على الدكه واجلس الغلام الى جانبه والعر وسة الىجانب الغلام وتأخرت العالم عنهما ولماحد يقدر يتكلم بكلمة واحدة هذا وقدقال أبراهيم يانحمد باشباح قال أمم قاله هل تعرف هذا الغلام قال له نمهو ان اخى واناعمه فقال أبن الدفائر الذى لأبوه والاسم الاعظم ان لم يحضروا في هذه الساعة والاعلوت رأسك محدهذا الحسام فعند ذلك طلع الى الدار وانى بالدفائر على تمامها مجردوا مافيها وأمرالمقدم ابراهيم باحضاره فاحضروه فى الحال وماغاب من مال الى الفلامني فقال ابراهيم أين الفقيه الذي كتب الكتاب والاسم الاعظم لابدعن حضو ره فاحضر وه وكان اسمه الشيخ مرفع فقال له ياشيخ انت كتبت كتاب هذه البنت على غيرهذا الشاب الذي هو آبن عمها فقال له ياسيدي وما اسمها قال اسمها صباح قال له اعلم ان العقد الذى عقد معلى بنت يقال لها نزهة الارواح ولم اسمع بهذا الاسم الامنك في هذه الساعة وحيث اختلفت الاسماء وتغيرت ذات البنت ولم تسكن هي نرحة الار واحفالمقد باطل لامحالة ومني عليك السلام ثم تركهم الفقيه ومضي الى حالسبيله فضحك عليه هذا وقدقال ابراهيم ابن حسن اين حاكم حذه البلدة فقالواله في مكان كذا وكذا فقال ابراهيم احضر وه الى بين يديحتي اسأله فقالواله آنه لم يطيعنا فكتب نذكرة وختمها بمختمه وأعطأها آلي على ابن الشباح وقال له امضى الى هذا الحناس واعطيه تذكرتي وها انافى انتظارك فسارعلىحق وصلالى ديوان حاكم البلدودخل عليه وناوله التذكرة فمضها وقراها واذا فيها خطاب من المقدم ابراهيم ابن حسن الحوراني خادم امير المؤمنين الى بين ايادي حاكم هذه البلدة القليل الآدب والاسم الاعظم ان لم تحضر الي بين يدى ف هذهالساعة حافى الاقدام عريان الراس لآنى اليك واالخسذ روحك من بين جنبيك والسلام على ني تظلله النام فلما قراالكتاب نهض على الاقدام وسارحا في الاقدام عريان الراسمكتوفاليدين حتى وصل الي بين ايادي البطل الهمام فاسار آه قبل مديدوقال له ياسيدى ما الذي تريدقال له اريد ان تشك نفسك في الحديدوا اخذك

معي اليمصر واقدمك اليملك الدولة واعرض ظلمك عليه واامره بقتلك فقال له ماسدى انافي عرضك فقالله ياكلب تبقى في بلدمثل هذه البلدة ويفعلوا فيهامثل هذه الفعال فوالله ماهذا شأن الاسلام فقال له ياسيدى المفومن شبم الكرام وهؤلاء عقدين بالف لراسك يا بوخليل فقال ابراهيم مقبول ولكن والاسم الاعظم اذا كَانَ بَجِرًا امرِمْنَ غَيْرِذُلِكُ و بَصَلْ خَبُرُهُ الْيُلَا بِدَلَى عَنْ قَتْلَكُ بِلَا عَالَةً ثُمُ صَاحَ فَيه وقالله امضي الىحال سبيلك فمضي من ساعته وأخذا براهيم العقدين منه واعطاهم الي على ابن الشباح وقال له ياعلى هذه زوجتك و هذا مالك فانهض وادخل بز وجتك في هذه الساعة وهاا نا هاههنا فقال لهسمها وطاعه واخلذ ز وجته و دخل بهافي مكان وازال بكارنها في ساعته هذه وتركها ونزل الى المقدم ابراهم وقبل يده فقال له ابراهيم ياعلى امرتك ان تسكشف عمك بيدك وتعقله حتى اضرب وأسه فقالله على باسيداه المفومن شيم الكرام فقال ابراهيم والاسم الأعظم لابد مااعقله ثم هج عليه وادار كنافه المقدم ابراهيم وجرد شاكر يته وقال لعلى خذهذا الحسام واضرب راسعمك فاخذ الحسام وفالله ياابو خليل مرادى انتي عليك عنية فقال لديمني فقال بمنيت على الله وعلى جنا بك العفو عن عمى فقال ابراهيم هـكذا وا نا الآخرجملته الآن من معانيق سيفك مم امره بحل كتا فه فحله وقال ابر اهيم لعمه قم على حيلك و قبل بدعل ابن اخيك و راسه فغمل ذلك نم انه خزن مال ابيه عند زوجته واوصاعليها وقال لدا براهيم خليك عندزوجتك ياابن الشباح فقال لهيا ابو خليل كتبعى اللهان اكون خادم الحجرة حتى تواريني التراب ففرح ابراهيم واخذهمعه وتودع الفلاممن زوجته وسارمع المقدم ابراهيم ابن حسن الحورانى ومازالوا سائر ينحتىاتوا الىالمفارةالتيفهآ نافلةالحصون فدخلعليهاالمقدم ابراهبم وسلم عليهآ فقبلت يدهوا جلسته وسأمت عليه وسالته عن ماجرى فأعاد علها القصة من او لها الى آخر ها فقرحت بذلك وسالها عن حالها وهل الى السها احد املا فاخبرته بإنه لم ياتى المها احدافقال لهاانى اريد المنام فالقي بالكمني حتى افيق ثم تجرد من السلاح ونام في تلك المغارة و نام على باب النار فبينها ما كذلك واذا باخواتها داوود وشاهين قد اقبلوامن كبدالبر يقتفون ائرنافلة الحصون وكأنوا تأنى يوم

الصمبحجلسوا ينتظرون محدابن كاملان يخرجاليهممن عند زوجته نافلة فلم بخرج عليهم حتى تصاحىالنهار فغال داوودماآ لخبرفقال آخيه لاادري فدخلوا الا تُنين عَلَىٰ تُنهَةُ الاصابة فراوا عجد كامل مشبوح على السمود ومضر وبعلقه جسيمة فسالوه عن ماجري فاعاد عليهم مافطه ابراهيم ابن حسن من الاول الي الآخر وكيفاخذ نافلةونزل مهامناعلا الاسوار وكيفضر بهفىوطلب البراري والففار فمندذلك اغتاظوا الاثنين فضربوه كل واحدمنهم علقة وبعد ذلك اطلقوه منالشباح واخذوه منالملفة واعطوه جواده وقالواسيرالي الملك وا علمه بما رايت فركب ادمومصرطالب مصر فهذا ما كان منه واماماكان من داوود وشاهين فالهمسار وا يغتفون اثرنافلة كماوصفناحتى اشرفوا الىذلك المكان وقدرانهم نافلة فركبت حجرة المقدم ابراهيم وتسلحت بسلاحه وضربت الملنام وقاطمت على الاثنين في البر الاقفر وصاحت عليهم بقلب اقوى من الحجر وقالت لهم الى اين يافر ون انتم تر يدون فقالوا لها ومن أنت ومن تحكون قالت لمماناسب عحوران اناعر وسالميدان في مارالطعان انا المقدم ابراهم ابن حسن اناميلي الاعادى بالحن فلماان سمعوا ذكرابراهيم ابن حسن تزحزحت همتهم وارادوا الرجوع الى قلمتهم فلم بمكنهم نافلةمن ذلك ابدا لصاحت عليهم وقالت لهم جئتكم نتم الاثنين والطبقت علمهم ومسكت الاول بيمينها والاخر بيسارهاورفستالاتنين بهمتها على زنودها وارمتالاول ذات اليمين والاسخر ذات اليسار ونالتلم اذهبوا منحيث اتبتم فهااناقد اخلفت نافلة الحصون غصباعنكم وتركتم بالحياة لاجلها ولولااعلمان يصمب عليها لقتلتكم ثم تركتهم بذءالحالة وعادت الىمكامها هذا وقلا نهضوا الاثنين من على الارض وركبوا وخيولم وهمق اسوا الاحوال وقالوا لبعضهم هذه القضية مالها الاملك الاسلام ممساروا قاصدین مصرفهذا ما کان منه (قال الراوی )واماما کان من ابراهیم فانه افاق من منامه فاعلمته بما فعلت سع اخواتها فشكرها الآخر على فعالها وركبءو واياهاوسار بهمابنالشباح آلى قلعة حوران فدخلوااليهاوأقاموافيها وأمرالمقدم براهيم لنافلةان تطلع اليالسراية فطلعت وأقام ابراهيم وقال اغلقوا بابالقلمة وأفيموا الحصارات واقطموا الطرفات عن المسيرحتي يصل الخبرالي

ي ويأتى الى هنا فما ييني و بينه الاحرب يقد وطعن يصـــد الفرسان في له الميدان وحومة الميدان تظهر الشجاع من الجبان فنهاه ابوه فلم يقبل منه أبدا بذاما كان منه (قال الراوي) واماما كان من امر الملك العادل فانه جالس في بعض الابام والديوان متكامل بالرجال الافاضل واذا بمحمدا بن كامل الهمجام بقبل الارض عليهوهو يقول نعاميا ملك الاسلام فقال الملك اهلاوسهلاوصلت المسال ياابن كامل فقال الدصل على النبي يابعض شاه أناسا فرت من عندك بالمال دخلت قلعة مسياط اردت الراحة فمها فرأيت بنتاهناك خطبتها فزوجوني بهاود خلت سيها فنزل على ابراهيما بن حسن الحوراني وشبحني على العامود وضر بني ضربا شديد ماعليه من مزيد واخذز وجتى مني وسار بها الى الخلاء وقدا تيت اليك بعد ذلك والسلامقال فلماسمع الملك ذلك قال لاحول ولاقوة الابالله العظيم يحق لك ان يعليش عقلك ويطير وعيك الم تعلمانه كبيرك ولدعلبك حق الرباية فقال له ياملك الاسلام والشانهذا الكلام الذي ذكرته لكحقا وصدقامن غيرز يادة ولإ نقصان فقال الملكها تو احد يدفاتوا الحديد فشكه فيه وامر بوضعه مع سعد فارسلوه الى عدة ثم بعدذلك حضرداود وشاهين وهم يقولوا نعام يااميرالمؤمنين مظلومين قال الملك ومنظلمكم قالواله ابراهيم بنحسن اخمذ اختنا نافلة وتحارب معنا واهانناقال الملكهاتوا الحديد لاحول ولاقوة الابالدالعلى العظم وامرجهم الى هناك ثم ان الملك التفت الى الوزير وقال له والله ياوز يرى ان موت ا براهيم جاء فيه فتنة عظيمة لاذهابعقول كلهؤلاء الرجال فقال الوزيركل شي وبقضاء الله ثعالى ثمان الملك جعل يتعاطى لاحكام بالجد والانصاف واذا بالمقدم جمال الدين شيحه قداقيل عليه من باب الديوان فلمارآ والملك بهض له على الاقدام وسلم عليه سلام الاحباب وسعى اليه سبع خطوات باربعة عشرقدم واخذه من محت ابطه واجلسه الىجا نبه النبي فازمن صلى وسلم عليه مملاته بأالجلوس وراق الديوان قال الملك يا اخو يه ياجمال الدين قد جاء موت ابراهيم بن حسر الحوراني على الرجال وقداخذهمالجنان والخيال وقدذهب عقل سعدا بن دبل وقال لى انني رايت راس ابراهيم طارت لي الجوالاعلى ورجع بعد ذلك يقول لى انني رايته إكل

كشك بفراخ فقال جمال الدين صدق سعدو الاسم الاعظم فقال الملك لايش بااخويه قال سعدصيق وصدق محدابن كامل وشاهين وكلهذامن فعال ابراهيم ابن حسن الحوراني ياملك الاسلام فقال الملك واللهانت الآخرنحولت عقلي ولمادري معنى ذلك الكلام على انى اقول انكانت الإخرذهب عقلك فعال يا الجي انت معذور ولكن اسالني عن السبب وانا اعلمك بكل عجب فقال له حدثني قبل ان يذهب عقلى فقال له المقدم جمال الدين اعلم باملك الاسلام أن ابراهيم لماسافر الى رومة المدائن كنت حاضرمعه وناظروك نهبوها وقتلوا الغول المهول كنت حاضرولماقتلواالجركشي ونهبوا الاسواق كنت حاضر ناظر ولما لعبوا الملاعيب كنت حاضرناظرولما حلف ابراهيم ان يسافر في البركنت حاضر ومامن وتعةالاواناحاضر حتى وقعة الانجبار ياملك الاسلام فكل ماجرى لابراهيم كنت مشاهده و حاضره وقد سبق في كتاب اليو نا ن و علمت ان ابراهم يحصلله هذاالامروالشان وعاست دواءه وبحثت على مايحتاج اليه وهو امرعجيب وذلك ان الله تبارك وتعالى خلق رجلايقال له عبد المسيح وكان يحكم علىسائرمن يضرب الرمل ويخدم ارهاط الجنياملك الاسلام وكان معهولد يقاله لهعبد الصليب وعبد الصلب اعتراهم ض شديد فوصفوا له لحم الكلب فلما اكل مندابراه الله تعالى فطلع ذلك الغلام آفةمن الاكنات وقدطلع يعشق البنات ويفسد بالنساء الخدرات ولايرى بنت في البلد حتى بفتحها ولا ينظوإلى امراة حتى يفسد بهاعلى اى الحالات واهل البلد لم يقدروا يراجمو ، خو فامن ابوه فيوم من بعض الايام نظرالى بنت فرآها ذات حسن وجمال وبهاء وكمال وقدواعتدالً كافالفيها الشاعر المفضال هذه الافوال

عذرة بهية تفوق البدور \* وتخجل الشمس عند التدانى مارأت الناظرون وجها كوجهها \* ولا نهد ولاصدر مع يدانى يالهامن غزال سلبت عقل الورا \* اذا مارآها الماشق الولهان طاش منه العقل بعد السكون \* وصاد عقله متلبسا بجنان

اذا ارمت بسهم من لحاظ \* تركت اهل الامان في توهان فالوصل منها يبرى لكل عليل \* والهجر مااستثناء على انسان (قال الراوى) ممان المقدّم جمال الدين شيحه قال للملك الظاهر واعلم يااخي انهذاعبد الصليب الكلبي لااى ذلك البنت تعلق قلبه بحسنها وجمالها وارادان يهجم عليهاويا خذها من دادتها فقالواله تاخر ياعبدالصليب ان هذه ابنة وزير كبيرالمسلمين تجراسحو فالماسمع الغلام ذلك الكلام قال انا اكرمتها لاجل ابوهائم انالغلام سارخلفها وتبع آثارها حتى عرف بيتهاوكانوا الدادات بالهم معه فاعادوا الامرعلي ابوها فلماسمع نحراسحرذ لكطلع الى الديوان فرأى الغلام هناك فشكاه لابيه وقال له يا ملك آا مرا بنك يبعد عن فليو نتي و يكرمها لاجلي فقالله عبد المسيح ياولدى لانقرب بنتالوزير فقال له النَّلام تو يا بوياهي بنت حلوه واناجبارى طارعلى واعمل ايش بقاانا لم ارجع عنها ابدافقال ابوه للوزير باوزيراذا اتى هذا الغلامالي ببتك اقتله ولاتبالي من أحدفها ا اقدامرتك بذلك قال وكان قصداللك بذلك تهذيب اخلاق ولده ويريد يحوفه واماالوزير فانه اخذالكلام على ظاهره واسرذلك في نفسه والفلام حمله الهوى والهيام على انه يذهب بيت الوزير ففتح الباب و دخل من غير استئذان ولاجواب فلما صمدرأس المكان رآه الوزيرعيار فاتى اليه وقبض عليه واداركنا فه وربطه ربطا وثيقا واتاه بعصا تقيلة من خشب الا بنوس لهاراس كراس الدبوس ومازال يضر به على راسه وجئته حتى قطع كخاعه ولم بقى فيه حركة واحدة ابدا ثم وضعه فى فردمن الخوص وخيط عليه وارماه ليلافي الخلوات وقدهدى نارقلبه منه (ياساده) ولما اناصبح الله بالصباح واضاءالكريم بنوره ولاحجلس الملك عبدالسيح على كرسى مملكته واحدقت حواليه رحال مملكته وجاءالوز يرجلس على كرمي مرتبته وهولايبدى كلام فيناالملك جالسواذا باربعة صيادين داخلين عليه يذلك الفرد الذىفيهالغلام ممخدموا وترجموا وفالواياملك احتاصيادين خرجنا نصطاد فيذلك البرفوجد ناذلك الفرد بخيط ففتحناه وناملناما فيمواذاهو

ولدك عبدالصليب السكلي فقلنا لعفلنا نوديه لابيه فاتينا اليكوها هو بين يديك فَانظر في امرك شكر يامسيح والسلام (قال الراوى) فلما ان سمع المك ذلك علم انهمافعل ذلك بولده الاالوز يرنجرا سحرفالتفت اليهوقال له يآكناس ياقيقان ياهبلار يامقطوع النخاع والزنارا ناقلت لك اقتله عن حقيق والامرادى اخوفه واهذب اخلاقه لأجل آن يمتنع من المنت وكيف تمكون وز ير ولم أنت بالتدبير خيير فقال لدكلام الملوك عام فقال له ياكلب اكلب انالم يرزقني المسيح بغلام غيره وماعندي الاهوف كيف انت تحسري عليه مم ان الملك جرد الحسام وضرب الوزيرعلى عانقه فوقعالوز يرقتيل وفي دماه جديل هذا والملك جمل يلطم على وجههو بندب ولده حتى حضرت بين يديه الحكماء والفلاسفة والاطباء واربابالرمل والافلام واهلالخا بروصبرواالملك عنالبكا واخرجوا الغلام من الفرد وجسوا نبضه فراوا فيسه عروق تشيل وتحط ففرحوا بذلك جميما وقالواله ان هذا الفلام يرجى ويطيب فقال لهم افعلوا ما بدالكم فعند ذلك ارسلوا الاعوان اتو اليهم بطين من قاع البحر المالح واصطنعواله صندوق على قدره طولاوعرضا فجردوا الغسلام من ملابسه وكان هؤلاء واحدوستون كهين وكلكهين عمل فيه عملامنهم من اصطنع له طين الحكمة ومنهم من اصطنع له حديا كل مندالمريض ويشرب ووكل به خدام على اشتخاص من نحاس اصغرمن الميعادللميعا دتلبسهم الاسماء الروحانيسة فالذى معاه الحب يسقط فى فم العليل حبة فهمي تغذ به والنائي يسقط حبة اخرى فى فيه ترو يهمن الوقت لمثلالانه لاياكل ولايشرب مادامداخل الصندوق ومنهممن اصطنع فيه نسمات مثل نسمات الارياح ومنهم من اصطنع جناين ومياه بعلوم الاقلام ومنهم من اصطنع آلات وكمنجات فاذا كأن فيه العليل لا يحصل له زعل ولا احترار فادأ جفت الجروحوطابالعليلضر بتتلكالا لاتوالطبول والانقره والزمور وكل واحد منهم اصطع فيهعل قدر ما يقدر عليه من الاعمال فلما ان تحامل ذلك الصندوق جردواملا بس الغلام وارا دوا يدخلوه فى دلك الصندوق فرأوه قدمات وانتصلت ايامه وفات فصعب عليهم ذلك الاعمال فارا دالله تعالى ان يجري على لسان

ذلك الملك السؤال فسألهم الملك عن ذلك وقال لهم ياحكما والزمان وهسل بقي ينفع ذلك الصندوق املافقالواله حتى نضرب الرمل ونحققه ثم ضربوه وحنقومو بينوا اشكاله واستنطقوه فظهرهم الحال وانكشف لهم مدير السؤال فقالوا ياملك اعلم انهذا الصندوق ينفع لرجل مجاهدف آخرالزمان يقال له ابراهيم النحس الحوراني وذلكا نه يأتى في آخر الزمان نبي بقال له مخدبن عبد الله قرشي النسب و بتناسل منهاشراف وهذا الفتيمن جلةالطلاب الاانه شجاع وقرم منامو بكون الحاكم عليهمن الرجال في ذلك الزمان رجل يقال له شيعه جمال الدين صاحب حيل وخداعو يحفظ علىظهرقلبه تاريخاليونان وحكمة اهلزمان يكون شفاءهذا الرجل على يدهلان الملك الكنيريرسله الى رومة المدائن فينكبها ويأخذ مالها ويسير فى البربهذا المال فيحارب اهل ملة الكرستان حتى يأتى الى حلزون الابجبار فتجتمع عليهستة وثلاتين كره برجا لهاوسمتا يرهاوخدامها وسلاحها وخيولها ويحاربوه ليلاونهاراوهومنفردلوحدهولايقصرعلىالقتالالابعداخذ المال فلما انسمع الملك من إلحكما وذلك المقال انطقه ذوا الجلاللان من الجابزان الله تعالى يجعل تجاة الشيخص على يدعدو وفقال الملك وحق المسيح ان هذا خسارة في الموت لان الحسكماهذكروا لهانهاذارأىالمسال وفداخذوه الكفاريقع نحتسنابك الخيال فيشطبوه مالجراح فقال الملك لابداننا مجتهدمع هذا الرجسل ونجعل ذلك الصندوق برى ونقرنه باعدتم ادخلوافي الانسخاص والقطن والحبوب وما يلزماليه الحال واغلقواذلك الصندوق باملك الاسلام وقالواومن الذي يقدران تحمل هذا الصندوق و يرفعه من الارض ومن يعلم به شيحه فقال الملك نوكل به اربعة اعوان ونصطنع لهلو حمن الرصاص و نكتب عليه اسماء وطلامم ونجمل لهمسمار رفيع مكتوب ايضا ونرصدالصندوق على اللوح فاذا انتقل اللوح ينتفل وراه هالصندوق فقعلواذ لكووكلو اباللوح رهطامن الجان ووكلوا بالصندوق اثنين من الاربعة ووكلوا الرمط الرابع بالقدم جمال الدبن شبحه وقالوالهاذا تداولت الايامواتت الوقعة على جسر الانجبار لابدانك تصيح على جمال الدين

شيحهو تقول لهسيرالي الغارالفلاني وادخل وخذحكمة اهل زمانثم تدلهعلى ذلك الصندوق قاذارآه عرف المعنى لانه محفظ تاريخ اليونان وبه يظهرله كلشيء وبيان تممانهم علقواذلك اللوح في مكان قريب من الانجبار وهو كهف في وسط الجبل داخل مفاروقالوا للخدام لاتدعوا احدايدخله الاصاحب هذه الاثار ( ياساده ) فلما آنالاوانوظهر النبي عليه افضل الصلاة واتم السلام وتناسلت الاشراف وظهرا براهيم وسارالي رومة المدائن وجرا الدم كا قدمناذ كره وعاد الى الا بجبارالي ان كانت تلك الليلة التي وقع فيها ابراهيم صاح على الرهط ياملك الإسلام واخذنى ودلني على الكهف والغار فدخلث اليه وتليت تاريخ اليونان وحكمةاهلزمان فدلني الخدامعلى كلماافعله فصبرت الليل ودخلت العركة واخرجت ابراهيم وهوكامل الاعضاء والاوصال غيرا نه متشطب بالجراحات فى سائر جسده واماماذ كرمن سعدمن كون انه رأى رأسه طائرة الى الجو الاعلى فهذاعا بقياملك الاسلام قدارسلهجوان لهلاك الراهيم ابن حسن واعادعليه قصة الما يقهذا والملك يسمع وبتعجب ويقول لجمال الدين شيحه وماذا جري بعد ذلك يا اخى فقال له ياملك الآسلام فاخذته وجردته من ثيا به وكان جوفه خالى من الطعام فدهنت جراحاته ولصقت القطعة عليه وجعلت كإرجل خدمته وأغلقت عليه الصندوق ودورتعلى حجرته حتى وجدتها فجعلتها في مغارا عرف معناه وعدت الى مكان الواقعة فوجدت جوان امر برفع القتلا وفتح الدكاك ينخوفا منك فاخذت دكان وحملت نطاطري فجثت المت وسعدور أيت الصندوق سينك ولماجلس سمدالي جا نبكوذ كرماجرار دعليه ابراهيم بن حسن مرداخل الصندوق وقاللها ناطيب باسعدالمال مثة واربعين خزنة ألانصف فقال الملك والله بااخو يا لقدصد قت لانني سمعت ذلك بأذنى وقال لى سمد هذا عفر يته قد ظهر ودخلتانت علينابعدذلك فسيبناهذا الامر واشغلتنا انت تمماجرى بعسدها فقال له ثم انى يا ملك الإسلام اخبرتك عن اللغم الذي عمله جو ان وقلت لسعدا تتيني بفاطمة الحورانية فلمااتت ألى اعطينا هآالبدلة والحجرة والسلاح وجميع ماكان لاحيها وقلت لحساخذي هذا اللوح وعلقيه في قاعة ابراهيم النحسن الحوراني

محلما كان ينام فتري ذلك الصندوق جاء الى تحت اللوح فلا احدمنكم يفتحه ابدا لانفيه روحي القديمة وماتفتحو والابعدان تسمعوا آلات نضرب وبيارق تخفق وطبول وزمورفاجًا بتبالسمع والطاعة وسارت ياملك الاسلام من تلك الساعة فلما انكان في بعض الايام جلست امه تبكي عليه فردعليها من داخل الصندوق فذهبت الى ابيه وقالت له عفر يت الوليد طلم فاقبل الي الصندوق وسمع كلام ولده فلماسمعذلك ضرب الفطاوفتح الصنه وق ففرح به واخرجه وقال لهمانا كل قالله كشك بصوصان فطخ الكشك رجمله بين يديه فجامسمد في تلك الساعة ورآه ففر حواني اليك ليبشرك بذلك فاثبت جنا نهو يعدان اكل الكشك تفتحت الجراحاتعن آخرهاوسقط ابراهيم اليالارض فقال ابوه حكيم يارجال فانوا اليه بالحكيم ورفيقه وكان هذاالحكيم جوان والبرتقش فاراد جوان ان يسم ابراهيم فادركته وعنه منعته وامرت بحبسه وعالجت ابراهيم حتى اني الى الصندوق أعدته وتركته من تلك المدة وقدا وصيتهم عليه الى ان آن الإوان وارسلت انت ابن كامل فساربالمال وخطب نافلة الحصون وجري ماقدمناذ كرءوا خدها ابراهيم وجاءابن كامل بشتكي اليك فاثبت على جنانه وكذلك داوود وشاهين أثبت ايضاعي جانهم وامر بحبسهمالي انحضرت اناوسا لتن اخبرتك وهذه القصةالتي جرتوالامورالتي تدبرت باملك الاسلاموحق الملك العلامواعلم ياظاهرالا نءق قلعةحوران عاصىعلىوعليك فحضر نفسك وسبر بنااليه فى ركبة حتى تشاهد بعينيك وتسمع باذنيك والسلام على نبي تظلله الغمام

(قال الراوى) ثم ان المقدم جهال الدين شيحه قال للملك اجمع الرجال وسير الى حوران وا ناآنى اليك ولا يكون الاخيران شاء الله وا نصرف المقدم جهال الدين شيحه من وقته وساعته فهذا ما كان منه

(قال الراري) واماما كانمن الملكفانه امر بفك المقدم سعد وابن كامل والمسايطه من الحديد وضعنهم الى الرجال وامر الرجال باخذ الاهبة للرحيل و برزئلائة أيام وارتحل في عساكره بعدان ركب في ملك مصر وقد شاعت الاخبار في الملك العادل يريد الركوب على قلمة حوران لان ابراهيم

عمي عليه قال واحدمنهم ابراهيم شاعت عنه الاخبار بانه مات في الانجبار فقال الآخر والله ياأخي انهلم عوت الاالناس الفقر الان هؤلا الملوك عندهم ما والحياء وقال الآخر بطول شيحهما هوموجود لم يموت احدمن الدوله الظاهم به ابدالانه يطبخ الرجال وكثرت اقاو يل العالم في ذلك واخذ الملك الدعامن سائر الناس الى ان تبطن في الخلوات والقفار ولم يزل كذلك بالرجال حتى انه حط على قلمه حوران واحطاط بها كما يحتاط النيل بالبلاد أوالبياض بالسواد ولما انوصل اليها خرجت عليهجل المدانع فحط الملك على حدرمي الناروقال الملك حقيقة ان كلام خو یا والرجال صحیح ولمکن ماذا أصنعیاور بری قال الوزیر اکتب له كتاب وانظرماذا يكون الخطاب فكتب الملك الكتاب وقال ياوذ يري من يروح بالكتأب اليه فقال الوزيرا رسل اليه سعد بن دبل فقال الملك باسعد قال نعم قاللهخذ هذاالكتاب وامضىالىا بنخالتك وائتينىمن عنده بردا لجواب فقال سمعاوطاعة واخذ الكتابوسار به الىانوصل الىالقلمة وطرقالباب فتصايحت الغفراء وقالوامن بالباب فقال اناسمدبن دبل معي كتاب الي وليدالخاله فاستاذنو اعليه فاذن لهم فى دخوله ففتحواالباب فد خلسعدوسا رالي ان اقبل الى الديوان فوجدا براهيم جالس بين الرجال فصاح عليه وقال قاصد ورسول وماعلى الرسول الاالبلاغ بدين النبي العربي، المير النحل قم على حيلك بادب وخد الكتاب بادب وتردلي رد الكتاب بادب وتعطيني حق الطربق بادب حتى امضىمن قدامك بادب فقال ابراهيم سمما وطاعة ياسعد ومد يده سمدبالكتاب وابراهيم قبض على زندسمدكادان يملحه من كتفه فقال سمد ولاى شيءفعلت ذلك فقال لهاصبر باسعدحتى اعطيك حق الطريق فقال سعد وقدعرف اشارة المين الله يبرى الذمه با ابن خالتي فقال له اصبروفض الكتاب وقراه وهوقابض على سعدواذافعه الصلاة والسلامعلى سيدالسادات وصاحب الممجزات خطابآمن الملك العادل الى بين ابادي أعز الاحباب يا بوخليل ماالذي فعلناهممك من المسيئات حتى أنك تعصي علينا. وتحار بناوكالنامسلمين فحال حضور سَمَد الى بين بديك تحضرالي عندنا الذَّى لك تأخذه والذي عليك تحظه وتصني

الفلوب ولم تكنلك الامايبر خاطرك والسلام علىنبي تظللهالغامفلماانقرا الكتاب نبسم وقال باسمدالملك إنكلم بكلام معيب ابداولاى شيء انت تتكلم بهذاالكلام مراخذك الجنادام طاشعقلك ام ظننت انىانا ألبب رومان فقالله الحقعندى باابن خالتي فقال لا بدمن حق الطريق ثم اله كتفه على العامود وقال له ان صحت قتلتك ياسعد ثم ضربه بالشاكر بة صفحا تمآنين وقالله هلتر يدغير ذلك قال يكفى ياوليدا لخالة ففكه وقال لهاعلم ياسعه اني عملت سلطان مصروالشاموار بدان اعملك سلطان القلاع والحصون فقال سعد اناا كونسلطان مصروالشام فقال لا ياسعد ثم البسه القفطان وجلسوامع بمضهم البمض هذاوالملك قعدمنتظرردالجواب وسعدفمااتاهردالجوابفقال ياوزيرى ماالخبر فقال الوزيرالم عندالله اذابراهم اخذسلطنة مصر والشام والبس سعد سلطان القلاعين والحصونين وعز لوكان انت واخوك ياملك الاسلام وسوف يظهر لك صحة قولى (ياساده) فببنما الملك جالس و اذابا بواب القلمة فتحت ونزل المقدم ابراهيم بنحسن الميدان وقالهمافي الميدان الاملك مصروالشام وسائر بلاد الاسلام فلما سبع الملك الظاهر ذلك الكلام تغبر كيانه وقال الملك ياامير ايدمر يلبهلوان قال نعم يا بعض شاه قال له امرتك انتنزل الميدان وتقابل سبع حوران فقال ايدمر استغفرالله ياملك الإسلام والاسم الاعظم لم انزل ابدا إلى الميدان ولا اقيم في وجه سيدى ابراهيم حسام ولا حرَّ به ولا سنان ولَّا انسكام فسه قباط بكلامٌ لانه ياملكُ الاســـلام كان ظهرى وعزي وذخرى وفعــل معي من الجيل مالا اقدر علىمكافأتُه بطول عمرى الم تدرىباملك الاسلامانه قال لي في وداعة الله يارفيق الهنا وكمتحمل من اجلى من المشقة والعنا فاناخادمه على طول الليالى والايام ومطيمالامره فيجيم الاقوال والاحكام لوأمرق اناقتل نفمي لفعلت ذلك ياملك الاسلام لانالمر وف عندا لحردين وقدقال القائل في المعنى هذين البينين جزا الله الشدالد كل خير \* لانهـاحكت بافراجي وضيقي وماً مــدحى لهــا طر با وشوقا \* ولكنهاعرفتني عدوىمنصدبق

قال فلمساسمع الملك ذلك شكر أ يدم على فعاله وماكان من اعماله ثم قال الملك ابرزوا ياعصبة الاسلام فبرزت له الرجال فاسر خسة من الامارة و دقوا طبول الانفصال فرجع ابراهيم ت حسن وقال حاس الله اكبرما في الميدان الاسلطان القلاع والحصون ياطلابه فتعجب الملك من ذلك ونزل له فارس من الرجال فاسره والثاني والثا لث والرابعحتي اسرخمسة من الفداو يه وعادآخرالنهار وكان صفةحر به فى الميدانانه كان يقف فى الميدان ويطلب المرسان فاداً نزل اليه الفارس وحوعلى جوادهالتتي سمد الىخلفه وركب على عقب الجوادالذى للفارس ووضع الخنجر على قفاالفارس وقال تسوق الجوادو الااسوق انا فيخاف الفارس فيسوق الجواد حتى يصل الى القلعة فيقبضوه وهكذا الى آخرالنهار (ياسادة) باكرام ولما انجن الليل الاعتكار وجلس المقدم ابراهيم هو وسمد واكابر الدولة وحضر الكاس والطاس وجملوا بشر بون الحمر الى ان غيبو البرثم ان المقدم سمدقام بزيل الضرورة فاخذالشممدان وسارنحو بيتالخلا وجلس وادا بورقة سقطتاليه من الاعلى للاد في ففضها وقرأ هاو اذا فها خطاب من سلطان القلاع القديم الي بين ايادى سلطان القلاعين الجديد والاسم الاعظم الاكرم الابجد أن فم تقبض على ابنخالتك وتأتى بدالى عندى والاسلخت جلدك بيدى وهذا قرص بنجداخل التذكرة والسلام على نبي تظله الغمام (قال الواوى) فلما ان قرأ سعد السكتاب فرح فرحاعظيم وقال لابدلي من القبض على ابراهيم في هذه الليلة ثم نهض من المرحاض واتى الى عندا براهم فتأمل الى سعد فعرف المدر من عيد و قال في نفسه لابد ان اضمر له ضمير الغدر واذا كان كذلك فيكون عذا شغل النصير ولكن خذ حذرك منهثم انهما جعلوا يشر بون الراح بالاقداح حتى غالط سعدو القي الفرص البنج فى الكاس وناوله الى ابراهم وقال له خذيا ابن حسن ياسلطان مصر والشام قاللها براهيم هذا الكاس وأسك ياملك الفلاع والحصون قال سمدهذا دورك ولم يصح اننا يخالف الدورقال ابراهيم نميد الحساب من الاول و انت تشرب هذا الكاسقال سعداً قول لك الحق قال نعم قال هذا الكاس مبنج قال له ولاى شيء فعلت ذلك باسعد قالله هذا ماهو بامرى ولكن امرنى بذلك المقدم جال الدين

شیحه فعندذلك تغیر كیانه وقال له اقبض العامود و ضرب سعد العلقه و أخذ نافلة الحصون و اردفها خلف جواده و ترك القلعة و سارطالب الخلوات وقال في نفسه اترك هذه الدیار حیث قدحل فیها قدم القصیر فهی له و تركها و سارفهذا ما كان من امر الملك العادل فانه لما ان اصبح من امر ابراهیم (قال الراوي) و اماما كان من امر الملك العادل فانه لما ان اصبح التد بالصباح جلس فی صیوانه وقد احدقت حوالیه سائر اقرانه و اراد ان یا مر بالمیدان و اذا با بو اب القلعة فتحت و خرجت منها الرجال المأسور بن وعلیها المحساوی و هم را كبین علی الخیول الموسومه و مقدمهم المقدم حسن الحورانی و ماز الوا سائرین حتی اقبلوا عند الملك العادل و نقدم المقدم حسن وقال نعم بالمیر المؤمنین

العبد اسير وقد عاد معتذرا ﴿ وَالدُّنَّبِ مِن نَفْسَهُ بِدَا جُوهُمُ ا وقدقر انا في الكتاب المين \* لولا الذنوب ما كانت المغفرا قال الملك ما الخبر قال له ياملك الاسلام ان هذه الفعال لم تكن بارادتى و لا بمرادى يلكانت فعال ولدى وهاهو قدترك الفلعة وهرب منهاواخذنا فلةالحصون معه وساربيد انضرب سمدعلقة كبرة ولماان فسل ذلك الفمال فتحت اناابواب الفلعة واطلفت سعدوالماسو رينواتيت بهمالى عندك والسلام على نى نظلله النهام قال فلمسا سمع الملك ذلك الكلام تعجب وتجير ولم بدرى الي ابن بذهب فبينا الملك كذلك وآذا بالمقدم جمال الدبن شيحه قدأقبل وسلم على الملك فقام له و تلفاه و اكرمه وحيا مثواه واعاد عليه القصمة مناولها الىآخرها وكشفله عنباطنها وظاهرها قال ادياملك الاسلام انااعلم اناقابل على ايش مع ابراهيم بن حسن وانت خليك جالس هاهناحتي آ في اليك او أنا نيك على عنى الاخبار من السفار تم تودع شبيحه من الملك وسارطالب الففار فهذاما كان منه (قال الراوي) وأما ماكان من ابراهيم بن حسن فانه سارطالب الخلوات الى ان وقت الظهر فنزل في منار يكسر فيهالقيله لهفا استقربه الجلوس الى انحضربين يديه جوان والبرتقش الخوانقال له نعمياً بواخليل قال له اهلاومرحبا بالشبيخ جوان قال له بلغني انكَ هر بت من حور نوانت الآن غضبان وحرد نقال قال له سيرمعي ولا تبالى بكل من في

الارضهما نه اخذ موسارو في يزل سائر الى ان وصلوا الى طرا بلس الشام وكان بها ملك من الملوك الذين كانوا مسجونين عندالملك فبينها هوكذلك واذابجوان دخل عليه ونافله الحصون فلس آه قامله وقبل يده واجلسه واكرمه غاية الاكرام قالله انظر ياملك هذا ابراهم بن حسن الحوراني ومواده يعمى في قلمتك و محارب رين المسلمين فلسان سمع الملك ذلك قالله لاكان ذلك ابدا ولم أعمى ولا احارب و يمكني ما فد جرى يا عالم الملة قال له ابراهم لا يخاف والامم الاعظم الاكرم الاعدان أاصطلحت مع المك لم يجري عليك شيء ابدا ولم تنهب بلدك ولاياخذمنك ولانصف فضة واحدوكاغة الركبة على انا وهذا خطى وحتمى يشهدعلي بذلك فاطمأن قلب الملك بذلك واغوامجوان فقبل ثمم أنه أمر بطلوع نافلة الحصون الى السراية فاطلعوها وجلس ابراهيم وامر بغلق أبواب قلعة طرابلس فاغلقوها واقاموا الحصارات وكلهذابا مرجوان لان جوان كانف حوران مسجون كاذكرناولما ان هرب ابراهيم اخرج جوان من السجن لاجل ان يدبوه على ما ير يدوهذا اقوى الاقوال هذا وفد يحاصرت قلعة طرابلس الشام وا نُقطمت الاسفاد وكثرالنهب في سائرالا قطار (ياساده) وقعد عبر المفسام جمال الدين شيحه الى ذلك المكان فوجده حصار كاذكرنا فسأل عن الخبرمن بمض المر باذفاخبروه باذالملك البرترعصي على السلطان ومعه المقدم ابراهيم وجوان (قالُ الراوي)فلما انسمع الملك السَّكلُّام اقام في تلك البريةُ وجملُ يدبرنفسه في حيلة يدخل بهاالي القلعة لانهاحصاروهي مغلقة الابواب والاصوارمحصنة بالرجال ولميزل سائر حتى اقبل اللبل بالاعتكاد فبينها متفكرهوفي امره واذا ببغال قد اقبلت من البرعليهم براميل الخمرفاما ان رآهم المقدم جمال الذين شيحه عرف ان هذا ألخمر للملكالبرتر فعارضهم فيوسط الطريق وجعل يبربرعليهم ويقول لهم ياكناسات قد ابطيتم على الملك البرتروانتم تعلمواانه ماارسلكمالأ على سبيل المجلة وقدارسلني في طلبكم لآخذ اخباركم قالواله نحن ماعند ناذنب ولكن الذنب على عبد الصليب الخرجي الذي اعاقنا الي هذه الساعة لانسا مارا يناالبراميل حاضره بل صبرناحتي ملاهم لنا واتينابهم قال لهملاتخا فوافانا اشفع

لكم عندالملك لانهلا يخالفني فحملوا قوله على سبيل الصدق وطرقواالباب فصاحواعليهم الحراس وقالوا منانتم قالوالهم نحن المكارى اتين اللملك بالخمر منعندعبد الصليب ففتحو الهسم بابالمدينة فاول من عبركان المفدم جمال الدين شيحه فلما ان صارد اخل البلد سارفي مقدمة المكارى حتى عبروا من باب الديوان فسيق المقدم جال الدين شيحه الي عند الملك وقال له ايدك المسيح بالنصر المليح ها انا قد ارسلني اخويا عبد الصليب مع المكارى بالخمر فترحب به الملك البرترواكرمه غايةالاكرام وكان الملك البرتر يظن ان هذا اخوا عبد الصليب الجمورجي والفوم تظنونان هذا من بعض خواص الملك (ياساده) ولم يزل جال الدينشيحه يتقرب الىالملك حتىصاربين يديه فىجملة الخواصهذاوقد اقبل الليل بالاعتكاروا توابالحمرالعقار وجلس ابراهيم وجوان والبرروالوزير والبرتقش وجعلوا يشر بونالخمرحتي غيبوا البرفعند ذلك قامت عينى جوان فى وسطراسه وتقطعت اعضاءه وارتعدورفت عيناه فتأمل من حوله فراى ذلك البطريق القصير كانه البدر المنبرفقام جوانعى اقدامه وساربين الرجال وجذب البطربق بين ايادي الحاضه من هذاوالبطريق قدنكلم بالرومي وهو يقول لاى شيء تفعل ذلك ياعالم الملةالمسيحية قالله جوان باكناس تعمل هذه الامورعل وأنا مربيك بدينك ونبيك وما لعبدمن بقينك من انت فعند ذلك تبسم جال الدين شبيحه وقال له يا كلب الكلاب اقبض وافعل خلاصك هاانا المقدم جمال الدبن شيحه وشرط الطبيرالحراذا وقعلا يتلعبط فلما انسمع ذلك الككلامفرح جوانورقص وكذلك ابراهم وصاحجوان هذا الاسلام كلهثم صاحبا لبظارقه وقال لهم هانوا حديدفانوا اليه به فحددوه وسلمه جوانالي ابراهيم بنحس الحوراني وقالله خذهذا اكبراعداه كيابوخليل فاستلمه المقدم ابراهم واخسده وسار بهالى السرايه وصاحيا نافلةا لحصون فأجابته بقولها نسميانورالميون فقال لهاخذى القصيرعندك حتى اطلبه منك واحرص عليه غاية الاحتراس لانهمن ارباب الحيل والكباير والمناسب فقالت لهسماوطأعةتم ناولها ايامونزل من ساعته الي جوان وانعكف معه على الخرالعقار هذا وشيحه يقول

وحقمه لاسلمت لامره \* في كل مصرة وضيق خناقي موسى وابراهيم لما سلما \* سلمامنالاغراقوالاحراق (قال الراوي) فهذاما كان من امر شيحه واماما كان من امرا براهم بن حسن فانه مازال مع اللمين جوان حتى انه غبب عقله واذهب لبه ووعيه وقال له يا بوخليل والي متى وانت تارك هــذا القرنان فان طاوعتنى فى قولي فأى بهالينا الان وكمل حظنابهلاكه ودعنانسقيه شراب الهوان فقالله المقدم ابراهيم بنحسنوهو غايب عن الرشاد لفدقلت الصواب والامر الذي لا يماب ياشيخ جو ان ممسار ابراهيم الي السرايه وصاحبنا فله فأجابته فقال لهاهاتي القصير فنآو لته اياه فأخذه ومار به الى هؤلاء السكلام فقال جوان ما كلب المسلمين كيف وجدت نفسك وانتفىأيدينافلم يردعليه جواب ولم يبدى لاحدمنهم خطاب وكل هذه اسباب فسبحان مسبب لأسباب (ياساده) ممانجوان اقبل بحبل ف كهمن على وسطه وجعله فىعنقه وقال لا براهيم خذ بطرف الحبل فسك طرفه الاول وجوان مسك طرفه الثانى وكل واحدمنهم جذب الحبل اليه حتى طفت الجوزه من شدة الجذب وخرجت عيني شيحه من وجهمه ومات لوقتمه وساعته فامر جوان بعد ذلك بان يصلبوه على باب القلمه ففعلواما امر به عالم الملة وصلبوا شيحه على اعلا الجدران و يعدى و ينالمسلمين لياتي الي هذه الديار ليقتل ابراهم و يخرب هـذه البلد ويقتل ملكهاو يهلك من فيهامن الكفار وارحل اناو آنت بعدذ لك الانام ولم بقيت ابالى بعدقتل هدا الغدارلاني علمتانه قدخرب تاريخ اليونان وحكمة أهل زمانوالسلامة (ياساده) ولم بزل ابر اهم في سكرته حتى فرغت ليلته ولما ان كان الصباح وعقل ابراهم على نفسه فخطر بباله ماقد جرى منه في امسه فننهسد وتصعد وتندم حيث لاينفعه الندموقال لمن الله الكفارما كان اقبح مشورتهم فيا ليتني كنت له الفداوكيف اقول بين يدالله نعالى بعد ان قتلت بيدي نفساحرم الله قتلها الابالحق فيافضيحتى وياندامتي على فعالي وذلتي ممما نه انشد جمل يقول لقد لعب الزمان بمهجستي \* واركبسني ذنبا عظما وذلتي

اطعت اللئام فاوقعسوني \* فياذلي و يا اسفيو ياحسرني قتلت ملیکا لیس بوجد مثله مر له علی جملاً ومعزتی وداواني واحماني من العــدا \* وعدتسلمابعد سقمومضرتي وكم اعطأنىمن سَايم وذخاير ۞ وكم وهبنى مالا جزيلا ونممتى وكم طالت يداه الي بالعطا \* وكم مجاوز عن نهى وفعلتى أغراني جوان اللئيم بمكسوه 🛊 حتى عملت الغدر في أعزرفقتي فلمن الله الكافر بن مجمعهم عد و بلاهمو بكل داء وعلما فلاخير في الدنيا ولافي نسيمها ﴿ اذْ هَى فَرَقْتُ بِينَ الْآحِبُ فيا اســغي عليــه مدا المــدا يه و پاطول نوحي بكرة وعشية (قال الراوي) فلما فرغ ابراهيم من انشاده وماقاله من اقواله بكي بكا مشديدما عليه من مزيدو ناسف وقال لاحول ولا قوة الابانة الملي العظم و لكن يا ابراهم لم بقى يفيدمن هذا شيء وازالظاهر لم بقى يبقى عليك ولاعلى أولاد اسماعيل ابدا ومآقى الامر الاانتىاناالآخر احاصر وآحارب حتى محكمالله وفى الاواخرآخذ نافلة الحصون واسير بهاالى اى البلاد واكتبكتابها وأقيم معهاحتى يقضي الله مايشاء والسلام هذا ماخطر ببال المقدما براهيم ومانواه في سره ثم انهالتفت الى جوان وقال لهماذا انافعلت البارحة قال لهجوان اسكت يا بوا خليل ياماجري منكالبارحه وانابقيت اقبل يدبك و رجليك واحوشك واتلطف بخاطرك ان تدع شیحه الى الصباح فلم ترضى بذلك قال ابراهيم لاحول و لا قوة الا بالله العظيم كان ما كان (قال الراوي) فهذا ما كان من امر هؤلاً و اماما كان من امر الملك العادل فانهمقيم على حوران كاذكر ناواذا بالإخبار قدوصلت اليه من السفار بان ابراهيم ابن حسن هو وجوان والبرتقش الخوان والملك البرتر محاصر ين طرا بلس وقدقطموا القوافل عن المسافرين ووقع المقدم جمال الدين شيحه في يد ابراهم ابن حسن فصلبه على باب طرا بلس فعند ذلك لماسمع الملك ذلك الكلام صار الضياء فى عينيه ظلام و بكي واخذه الميام وكذلك كل من كان حاضر عند السلطان مم ان الملك امر من ساعته ان يوضعوا اولاد اسماعيل في الحديد ففعلوا ذلك وهم

لا يما نعون عن انفسهم و قال الملك ان كان هذا الا مر صحيح فلم ابتى احد منكم لا ابيض ولا اسود فبكوا والزموا نفوسهم الخطأ ثم ان الملك امر بالرحيل على طر ابلس الشام فرحل بالرجال والا بطال و هو بنشد و يقول هذه الا بيات

كهاني الزمان منه بذله \* وكوى قلى بنار الفراق واذاقني ذلا من بعد عز \* فمتى يكون التـلاقى اما دار كنت لنا مجملة \* والا صرتى من اشر البواقي اظن النيل لو يجرى كدممي \* ماخلا على الدنب شراق روى الحجاز وارض مصر \* وا صبح سائر تحو العراق ولوكانت العبون تسيل \* سيلا مثل سيل الاماق ماكان في البقا الأسا \* بحت اجون لماء السواقي وهكذا كله من اجل اخ \* كوى قلى بناد الحراق (قال الراوى) ولم يزل الملك سائر حتى اقبل بالرجال الى طرا بلس الشام وتأمل الملك الى البواب واذا به يري المقدم جال الدين منصل على اعلى باب فلماعا ين الملك ذلك زاد فى البكاء والانين والاشتكاء وكذلك الرجال الاشراف واقسم الملك بالإيمان انهاذا كانا براهيم هوالذي فعل بالقدم جمال الدين شيحه ذلك الفعال لم يبق علىاحد من الرجال ولابد ان ياخذله بالثار ويخلى عن نفسه النا رهدا وقد كاد الملك ان يمشى عليه من البكا، والعو يل لا نه كبر ذلك عليه وعظم لديه ولم بقى يدري مابين بديه وقال الملك لابد في اول الامر عن قتل حسن الحوراني ثم أمربه الى نطعة الدمفالفوءاليهاوعصبواعينيهوا بتدرالسيافعلى رأسهوهويستغيث ولايناث ويستجير فسلابجار ويطلبالفرج مزالله تعالىءالمالاسراروهو نقول مذالانات

یارب یارحن باعالم السر \* تهب لی نصرة و تعفو عن الضر و تنجینی یا المی و یا خالق \* و تحبر کسر القلب من الشر و ترسل لی یارب من یجیرتی \* انت العلم بسری وجهری وانت القدر علی فرج الوری \* وانت حافظ باالمی من الضر وانت نمیت الحلق حقاباسرهم \* وانت تحبیهم فی مجمع الحشر انت رازقهم باللمي جيمهم \* وانت حاميهم من سطوة الفدر وانت الذي قدرت بالقضا \* وانت اللطبف و رب الخيروالجبر نسألك اللطف بارب في القضا \* ولانسالك رده في حكمة تجري بل اللطف باتي منك تفضلا \* فكن لطيفا حافظا واعلا الحالير توسلت اليك باشرف الورى \* محمد المبعوث بالمسكر والنصر كذا الاكوالا صحاب هبناقر بة \* ولطفا عما وصونا من المكفري

(قال الراوى) فبيما المقدم حسن يتوسل و يتضرع الى مولاه و السياف منتدب على رأسه وقد اقسم الملك انه لا يقبل فيه شفاعة احد من الناس الا ان تكون شفاعة المقدم جال الدين شيحه ان كان باق ( ياساده) و قد ايقنت الرجال بهلاك حسن الحورانى و اذا بدر و يش من العجم دا خسل على الملك من باب الصيوان و هو يقول هذه الابيات

كيف طرف اللسان انردت تسلم \* ولاتكن شاهدا ماليس تعلم لم تكن فى اللك مثل قيصر وكسرى \* ولافى التق مثل ابراهيم بن ادهم كم تكن فى الملك مثل علل بعياء \* وكم نعيم الطيلسان مطلسم لا تعن ظالما على مظلسلوم ابدا \* انت تعلم غدا على ايش تقدم صلى على النبي إملك الاسلام وفارس المصر والاوان شفعنى فى ذلك انسان

صلى على النبي يا ملك الاسلام و وارس المصر و الا و ال سبقة في دائا السان الدائلك اسمع الما الدرويش ا ناقد اقسمت بالا يمان الى لا أقبل فيه شفاعة انسان الا ان كان المقدم جمال الدين شيحه فارجع من حيث البيت و الا اقول ا خروا هذا و قدمو اهذا قال فلما سمع الدرو يش ذلك رفع اللثام فتأمل الملك و ا دا به المقدم حمال الدين شيحه فتا مل الملك الي خلفه و قال له من انت و من نكون قال له انا المقدم جمال الدين شيحه سلطان اولا داسما عيل ا خوك يا ظاهر قال الملك اصبر و امن هذا الذي مصلوب على باب القلمه قال له شيحه و من انت قال له شيحه قال له الملك كم يكن شيحه في الارض قال و احديا ملك الاسلام قال له انت نحولت عقلي يا جمال الدين حدثني بقصتك و ما جرى لك في نو بتك قال له يا ملك روق ذهنك و القي سمعك و اكثر من الصلا أعلى اسعد المرب و العجم قال له الملك صلى القد عليه و القي سمعك و اكثر من الصلا أعلى اسعد المرب و العجم قال له الملك صلى القد عليه و القي سمعك و اكثر من الصلا أعلى اسعد المرب و العجم قال له الملك صلى القد عليه و القي سمعك و اكثر من الصلا أعلى اسعد المرب و العجم قال له الملك صلى القد عليه و القي سمعك و اكثر من الصلا أعلى اسعد المرب و العجم قال له الملك صلى القد عليه و القي سمعك و اكثر من الصلا أعلى العدالمرب و العجم قال له الملك صلى القد عليه و القي سمعك و المنابعة على المنابعة و المنابعة و المنابعة و المنابعة و القي سمعك و الكرو و المنابعة و المنابعة

وسلمقال المقدم جمال اعبرانى دخلت حذه القلمة بالحيلة وقد قبضني جوان وسلمني الى أبراهم بن حسن الحورانى فاخذ نى حسن وسلمنى الى ناقلة الحسون وانافى الحديدوأ وساها بحفظى فلما نزل علمت انامقبل عليهمع ابراهيم فالتفت الي ناقلة وقلت لهايا ناقلة اعلى انك انت الات على ابراهيم وكذلك هو أيزيدك ولكن انعملتي جيل جاز يتك عليه ولا بدمن زو اجك بالقدم ابراهيم بن حسن الحوراني وانام تفعلي وإلاسم الاعظم لمادعه يأخذك ابدامادمت علىقيد الحياة قالت ني ومايكون الجيل قلت لها تطلقي سبيلي وإناا نزل ادبر نفسي واعود في ساعتي هذه قالت بي إخاف اذا اطلقتك لا تمودالتي و تقع الحرارة في نفسي انا فحلفت لها ان اعوداليها فاطلقتني ياملك الاسلام فنزلت من عندها فوجدت بطريق يشابهني فيالصفة والعلول وهوسكران مذهول فبنجته وعقدته في عرق لسانه واخذته وعدت الى ناقلة الحصون وسلمته إيا ها فغللته في الغيو دو الاغلال والباشات الثقال ونزلت الىالديوانحى محرك جوان واغرا ابراهيم وفعل هذه الفعال ولماأفاق ندم على مافعل و بكي و تأسف على مافعل و لما بلغك انت الخبرا تبت الى هاهنا وفعلت مافعلت واردت قتل حسن الحوراني فأنيت اليك وشفعتك فيهوغدا ابراهيم ينزل الى حومة الميدان وها اناداخل البلدفاذا نزل ابراهم الميدان انزل اليه ابوه لانى اعرف ان اباه بأسره في هذه النو بة واطلق الرجال من الوثاق والاغلال فاطمان قلب الملك بهذا الانفاق الذي يجب ان يسطر بالذهب فى الاوراق واطلق الملك الرجالو بات فرحان ينتظرالصباح هذاوالقدم حسن الحورانى حمدالله نعالي على نجانه وسلامة شيحه واطمأنوآ الجميع وجعل يغنى بطول ليلته في كلام الله تعالى حتى طلع النهارورا وبالا نوار فبينما الملك جالس واذابا بواب البلدفتحت ونزل ابراهيم الىحومة الميدان وهوكانه الاسدالغضبان وهو يقول ميدان ياعصبة الاسلام فارس لفارس اوعشرة لفارس أوأ لف لفارس اوكلهم لفارس فما فى الميدان الاالمقدم ابراهيم سلطان القلاع الذى قتل الفصير وقطع منه الديخاع فال فما استتم كلامه حتى ابتدراليه اباه وهو يقول جيتك يا ابن ستماية مطبله

(تم الجزء التاسع عشر و يليه الجزء العشرون واوله فلمارآه الخ)

و سيرة الظاهر بيبرس المالك العادل العادل الفتوحات المشهورة (السلطان محمود الظاهر بيبرس) ملك مصر والشام و قوادعسا كره ومشاهيرا بطاله مثل شيحه جمال الدين واولاده اسماعيل وغيرهم من الفرسان وماجرى المممن الاهوال والحيل وهو يحتوي على خسين جزء

الجزءالعشرون

﴿ الطبعة الثانية ﴾ ١٣٤٤ هـ- ١٩٧٦ م النزام عَنْ دُالرَجْمِنْ مُحَدَّدُ مُلتَ زَمْ طبعُ المِصْبِحَفُ الشَّهِ رَبِفْ بِمُعْمِرٌهُ مُلتَ زَمْ طبعُ المِصْبِحَفُ الشَّهِ رَبِفْ بِمُعْمِرٌهُ

عيدان الازهر

## تبشم التدالرمن الرحيم

﴿ وصلى الله على سيدنا محدوعلى آله وسلم ﴾

(قال الراوي) فلمارآها براهيم تعجب وقالوا نا تلقيتك فالحذَّمنه واعطا هو بايمه الي ان كان وقت الظهرفمديده المقدم حسن الحوراني وجذبه من منطقته وقال يااولي العزم من الرسل وإذا سارعى قائم زنده واخذه وساريه الى السلطان وصاح على دأسه حديديا رجال واوضعوه في القيود والإغلال والباشات الثقال ونزل المقدم حسن الحوراني رهو يقول ياملك الاسلام اسلخ تبة عينيه فلا اما نعك ابدا (ياساده) فلمان سمع الملك ذلك السكلام قال دعوه حتى يحضر المقدم جمال الدين شيحه يفمل كلما يقدر عليه فبينما هوكذلك واذا شيحه مقبل عليه بجوان والبرتقش الخوان والملك البرنز ونزلت اصحاب القلعمه وهم يقولون باملك الاسلام نحن فمنكن عاصين بل طايسين ولم عصينا ابداوها نحن بين يديك والقلعه قدامك فأفعل بهاماتر يدقال الملكها تواجوان فاتوا به فضربه شبحه العلقتين والحمذ برتقشه وطلع الى حال سبيله ثم قال شيحه يا بو اخليل اخبرني ماسبب عصيا نك على على هذا الملكوماالذى الجأك الي ذلك والى حذه الامورقال المقدم ابراهيم اماالملك فاناعاص عليه لانه اخذمال رومة المداين كله قال اللك امامال رومة المداين ماية خزنة لكن الجواهر لم يكن لكم فيهاشي ابدا لانها بخص الملكة قال ابراهيم نعم قال الملك واربسين خزنة مال و نصف هي التي تخصكم وا نتمار بعة مقا دم منكم ثلاثة والرابع غايب فهامى مودوعة تحت يدىحتى بحضررا بمكمكل انسان ياخدحقه منكم قآل ابراهيم انارضيت بذلك ياملك وقرأ واالفواتح عى ذلك وقدقال شيحه وانا مايكون ذني معك قال له انت داويتني و لكن انظر ألى اصبعي هذا الخنصر فتامله شيحه فرآه نافص عقله قالله ياا بواخليل والاسم الاعظم لم يكن عندى دوا ابداقال ابراهيما ناوالاسم الاعظم ماذمت كذلك فاطيعك ابداحتي يعود اصبعي

كاكان فلماتحا لفاالاتنين فبينما همكذلك واذابولي الله الخضرعليه السلاموقد اقبل في هذا الحِضر وسلم وقال انله رجالااذاسألواربهم اعطاهم فيقول لهذا الصباع ارجع كماكنت بقدرة الله تعالى واشار الاستاذعلى ابراهيم بن الكلب فعاده كا كأن فعند ذالك نهض ابراهيم على الاقدام وقال الله ملا فلبك ايدالله لك السياده المسلكيه اى طاعة الخونداليك والاسم الاعظم قال ولما تهيأ الفراغ من ذلك قال الملك العادل ها تواللمين البرنز فقال له ابرأهيم دعه لاجل خاطري لآني انا الذي امرته بذلك وكتبتله خطى وختمي فاطلقه الملك العادل وارجعه الى بلده ولم يجرا عليهشى ابدافهذاما كانمن امرهؤلاء واماما كانمن امرالا تنين المسايطة دواوود وشاهين فانهما وقفوا بين يدى السلطان وقالوا اين اختنا ياملك الاسلام فقال الملك ياابراهيم اين ناقلة الحصون قالهي عندي ولكن انالم اسلمهاابدا لهؤلاء فقالله المقدم جمال المدبن شيحه يا بواخليل سلماليهم اختهم ودعهم ماخذونها الان اناوالاسم الاعظم ازوجك بهاو المتمنز زمكرمولم تحط منعندك شيا ابدافعند ذلك احضرها المقدم ابراهم من الفلعة وسلمها الي السلطان والملك سلمها الى اخواتها وقال لها المقدم جمال ألدين شيحه يا بنت كيُّف يكون العرض فقالت لدمثل اللبن الإبيض فاخذوها اخواتهاوساروا وامرالملك الرحيل فرحل الرجال ولم يزلكذ لكحتى اقبل الليل الاعتكاد ونزل الىمصر فزينت له ودخل في موكب عظم وقداوكب الملك بالمقدم ابراهم بن حسن الحوراني وسعد بن دبل و ايد مرالبهاوان والناس تتعجب وتتكلم الى ان ظلع الى الديوان ابطل الظلم والمكوس واطلق باقى الحبوس وجلس الملك يتعاظي الاحكامالي آخرالنها رطلع الملك السرايه لانها كانت ليلةجمعه واول شهرمهاول فبات الملك الى ان اصبح الله بالصباح واصاء الكريم بنوره ولاح ونزل الملك فقال يا ابراهيم مرادى ان اصلى الجمعة في الجامع الازهر فقال ابر اهيم انا لا اصلى الا فى الامام الشافعى فقال الملك شانك وماتر يدمم توجه الملك الى الجامع الازهر وتوجه ابراهيم هو والمقدم سعدالي الامام الشافى لاجل الصلاة فسار المقدم ابر اهم حتى طلع الى الخلوات والمقا برفتامل واذا به يرى رجلا قواس خارج من

وسط المقابر ويدمعموسة بالدم الاحموظما رآةا براهمقال ياسسعدوالاسم الاعظم هذا الرجل قاتل لامحاله وألكن باسعد اثنيني به فأنطلق سعدخلفه حتى ادركه وجذبه من اطرافه وقالله سيرمعي الى رئيس الديوان المقدم ابراهيم بن حسن الحوراني فسارمعه وهو يرتعدكا نه السعفه في الريح العاصف الى انوصل بين يدى المقدم آبراهم فقالله ياراجل انتقاتل وهذه أشارة لا يحة القتل عليك فاصدقني فقال لهالرجل لاحول ولاقوة الابالله المسلى المظيم نهم انا قاتل يا بوا خليل فقال له حدثني بقصتك فقال له اعلم اني قواس عند الامير الجاولي وهذا الاميرلم يرزق مسالا ولادالاهذا الغلام وهوحيلته وحيلة امه وقدجه بالملابس الفاخر،والزينه وطرح عليه من الامو ال شيء كثيروان ذلك الغـــلام لافعلى ديوان اهلاليبتكلهمولابنامالافىحضنىولايا كلالامعىفاكرمنىابوهغاية الاكراملاجلخاطر الغلامفصرت آخذه واخرج بهالي السوق وكانت هذه عادتي معمد فلما انكان ذلك النهار نزل لي الغلام وهو في أجل زينة واتم مليوس فاخذته على كتفي وخرجت به فاغراني الشيطان على قسله فقتلته واخذت عليه من الملابس وانبت انث فرأ يتني فقبضت على وسا لتني اخبرتك وهذه حكايتي والسلام (قال الراوى) فلما انسمعالمقدما براهيم ذلك السكلام قال له حات ما اخذتهمنهمن الاموال فاعطاه البدله والجواهر فاخدها منهوقال لهوالله ياهذاما انت الاخاين ومارماك الاعبش ابيه ثم ان المقدم ابر اهيم ن حسن جردحسامه وطسه على هامه حذف رأسه فدامه وصاح بسعد وقالله آتيني بالنربي الذي ف ذلك المكان فاتاه اليه في اسرع وقت فلماحضر بين يديه قال له ادفن هذا الرجل معهذا الغلام من غيرغسل ولآا كفان فاذاسا لتك عنها في اى وقت تريني طريق مدفنهم واحرص لنفسك فاجابه بالسمع والطاعة مم ان ابراهيم اخذمه وأس الغلام وسادحنى صلى الجمعة فى الامام وعادهو وسعدحتى اقبل الي الرميله فوجد رجلككي يتشاجرمع رجل مخللاتي ويقول له يانا بت اعطيني حتى فيقول له الرجل اعلم انى انَّا لِمُاعطَيكُ شيا ابدامماعلَى ومحلماتروح روح فلَّرا ابالَى باحدمن خلق انتأ بداوهذا كيس الذهبهاهوممي وكذلك الخرده والفرانسه والقروش فلما عابن المقدم ابراهيم الي ذلك الرجل عرف منه التبات والمهاجه قال لهابراهيم لاى شي ويارجل ما لمطيه حقه حيث ان معك هؤلاء الار بعة اكياس قال له تعالى انت خلص له حقدمني بشطارتك قال ابراهيم مااسمك قال له اسمى الشيخ عدالتا بت المخللاتي قال له ابراهيم حقيقة انك ما بت من غير شك ثم التفت الى الكحكي وقال لهما الذى لك عنده قال عنده ثلاثين فصة قال ابر اهيم خذهامن عندى انافا خدها الكحكي ودعا لابراهيمين حسن الحوراني وانصرف الىحال سبيله ممقال ابراهيم ياسعد جرهذا الرجل فجذبه سعد فسارمه وهو يقول هذا ايش انت غرك الكلام الذي اقوله وظننت انى معي معاملة لاوحق رأسك ما معيشي ءابدا وكل هذه الاكياس خرده من عنــدالسمكرى وإنا الثابت المخللاتي ما الذي تصنع معى ياشيخ ثم ان التي الاكياس فرآهم ا براهيم خرده صفيح فلم بعني بذلك هذاوسمديجره وهو ينكلمو يسبو يشتمولا يبالى ابدامن خلق الله تعالي باحد حتى انه قال لا براهيم اعلم أني اناساكن في بيت وذلك البيت لم ادفع له اجره ابدا وكلا احتاج الى دراهم الخلع ابو اب البيت و انزل ابيمها فيدركوني اصحاب البيت ويشتروهامني ولم يقدروآ يعزلوني ابداومازالا كذلك حتى دخلا بعالى قاعة الحورانية واختلى به ابراهيم بن حسن هو وسعد وقال له اعلم ياهذا انيما انيت بكالالامرمهم ولىعندكحاجة انانتقضيتها لىجالىمنىك ألفشريني ذهبقال وماهى الحاجة قال لهمرادى انى البسك ملابس الخواجات وغدا تطلع الى الديوان الذي للملك العادلوتقول مظلُّوم يقول لك الملك من ظلمك تقول له آنا خواجه تاجرعنابي وجدىاتاجر فيبلاد الناسوقدرزقني اللهتمالي بغلام فاخذتهممي واردت ان اعلمه التجارة فى بلاد الناس فامسى على الوقت يا امير المؤمنين على قلعة يقال لهاقلعة المسايطه بهارجلين يقاللاحــدهما داودوالاخر يقالله شاهين نزلواعلى وذبحوا ولدى على صدرى وقالوا لى لو وجدنا الذي يودي خبرك لقتلناك انت الاخر ولكن ودى خبرنفسك بنفسك والسلامثم تظهر للملك هذه الرأس تمام الكلام على انا فقال لهوايش تسكون هذه الدعوه انأ احكى اعظممن ذلك للملك بتاعك انا اعرفه من زمان ولااخاف منه ولااخشاه

ابدافقال ابراهيم حتى انظرهمتك في ذلك (ياساده) ولما كان عند الصباح تكامل الديوان وظهر السلطان وجلس على تفت مصريتما طى القصص ويريل القصص ويكم بالعدل والانصاف كما امرالنبي جد الاشراف واذابا لمخللاتي مقبل لا بس قفطان وجوخه و بنش وهو يقول مظلوم باملك الاسلام مظلوم با امير المؤمثين ايظلمني الزمان وانت فيه به و تاكلني الدياب وانت ليث ويروى من جنابك كل ظامى ه واظما في حماك وانت فيث قال الملك با ابراهيم انظر الى هذا الرجل وما ظلومته كيف يقول مظلوم وانا كاتب على بيرق لاظلم اليوم لا افلح من ظلم عنسدها تقدم المقدم ابراهيم الى هذا الرجل فما لحق ان يصل اليه واذا به وقع مفشيا عليه فوضع ابراهيم فمه على اذنه وقال له قم فقد بمث الحيله على الملك ماظلومتك ياشيخ فقال ياملك ما كل الظلم مثل دينار سراحتى وقف فقال الملك ماظلومتك ياشيخ فقال ياملك ما كل الظلم مثل بمصه انا مظلوم في ما ي وفي ولدي فاما المال انامسا مح فيه ياملك، واما الولد فا يمكن المساعة

بعاد الحبيب فتق على الجراح \* وضاع الحواس من وقل الجلد وسر تر بة خالد بن الوليد \* ماتم اصحب من فراق الوليد عمقال اعلم باملك انى انارجل تاجراسا فر بمتاجري من مصروا بيع فى بلاد الشام وكذلك اشترى تجارة من الشام وا بيع فى مصروم عي ولدلم يكن لى غيره ولا رزقت من الاولاد سواه فقلت فى نفسي آخذه معى وسافرت من مصرقاصد بلادالشام فعبرت على قلعة مسياط فرج على اثنين مقادم فداوية احدها اسمه المقدم دا وودوالثانى شاهين فنهبوا تجارتى فبكاولدى فذبحوه فقلت لهم هكذا في حكم الملك الظاهر كنا قتلناك ولكن خد راس ولدك وسافرالي الملك الظاهر اعلمه مجالك ردعه بفعل ما يشاه و يركب اعتاما في خيله واحض ما في طعامه يشرب واخذت راس ولدى وسافرالي الملك الظاهر المدى وسافرالي الملك الظاهر المدى وسافراني الملك الظاهراء لمدى وسافراني الملك الظاهراء فعند ذلك أمر الملك باحضار داوود من على الحال سألتني حكيت لك والسلام فعند ذلك أمر الملك باحضار داوود من

قلمة مسياط واخيه شاهين فركب ابراهم بن حسن بامر السلطان وتوجه الى قلمة مسياط بكماب معه اعرضه على الاثنين فأجابوه بالسمع والطاعة وسافروا مع أبراهبمحتى انهم عبرواعلي مصرفادخلهم قلمه الجبل وسلمهمالي سجان المرفانه ونزل الىقاعة الحورانه واحضر بتاع المخلل وعلمه على المور مخفية يفعلهاقدام السلطان ولما كان عندالصباح احضر ابراهم الاثنين القداويه قدام الملك فقال الملك يامقدم كيف تجارئتم على رجل ناجر واخذتهم امواله وقتلتم ولده فقالوا حاشالله ياملك الزمان تعل هذه الفعال اخفينا بين اولا داسهاعيل وحضرخصمنا يعرفنافامرهم السلطان بالاختلاط بين الرجال واسر ابراهيمان يحضرالرجل فحضر فقال الملك اعرف اخصامك من بين الرجال فالتفت الرجل الي اراهيم فقال ابراهيم لاالهالااللهواشار باصبعهالىداوودوقال محمدرسول اللهواشار باصبعه الى شاهين فتقدم الرجل ومسائه الاننين وهدروصاح باملك هؤلاء فاتلين ولدى وناهبين مالىثم اخرج من نحت باطه مخله شعرو اطلع منهارأ سالغلام الذى اعطاه ابراهيم قال الملك لآحول ولا قوةالا بالله العلى العظيم ثم صاح على الرجال فاخذوا الاثنين المقاديم ووضموهم على نطّعة الدم مرن بسدّ ما كتفوهم ووقف على رأسهم المقدم أبراهيم واخــذ الاذن من الملك بقطع وأسهموادا باعناق الرجال تسايلت وباب الديوان استد والستار احتج وطالم سلطان القلاعين والحصونين فصاحوا داود وشاهين وقالوا ياحج شيحه احنآقى عرضك احنا مظلومين فسال المقدم جمال الدين شيحه عن اخبارهم فاعلمه السلطان القصه وقال المفدم ابراهيم باحبج شيحه هذين المقدمين قاطمين الطرقات علىالسفار والتجار ينهبوا الاموال ويقتلوا الاطفال قال المقدم جمال الدين اذا كانهذا فعلهم يقتلواشرعا ولكنهذا بعدالا ثبات قال ابراهيم ثبت علهم ذلك قالشيحه واين خصمهم فقال المخللاتي انا يامقدم جمال الدين الذي اخذوا مالي وقتلوا ولدى قال شيحه يامولا ناالسلطان اناذن بي ان افصل هذه الدعوة قال السلطان اذنتك ان تفصلها وتعيدها على حتى آخذ للظلوم حقه و اجازى الظالم بمسا يستحقه فامرشيحه بسجنداود وشاهينو بعد ذلاباحضر الرجلالمخللاتي

وقالله انتاذا ارتالسفر الىجهةالشام فيأى محل تبرز حمولك قال ابراهيم في العادليه قال الرجل نعم في العادليه قال شيحه ولما تسير من العاد ليه في العادليه قال مكان يكون ببتك قال ابراهيم برأس الوادى قال الرجل براس الوادى قال شيحه يا مقدم ابراهيم والاسم الاعظم لم بقيت تنطق ولا تتكلم قال ابراهيم طيب ياحج شيحه وسكت قال شيحه باشيخ ومن رأس الوادي تسير الى اي مكان قال الرجل الى سيرة المسكاسدالي طحله الى المناشي حتى تصل الى الشام قال شيحه نم صدقت ولكن ياهل ترى مَنَ المخلل الذَّى علينك للمعم وقداشت كأمنك لى فى تحصيله كيف يكونُ الراى فيه قال الرجل انامعسر ولم لى مقدره على دفعه قال شيحه وحيث ان عليك محمن المخلل للمعلم كيف يدعى انك تاجر و تطلب مالا يستحق يا قليسل الادب وتريد الن تهلك اثنين اشراف بالزور والمحال ويروحوا غلط بالباطل قال الرجل ياسلطان الفلاعين انا الذي امرني بذلك هذا المقدام والحسد للمهم رجالك وانت الذى تحكم لهم وا نامدنب واريه. منك السهاح قأل شنعه تكلم يا ابراهيم هل هذا يخلصك من الله قال ابزاهيم يا حج شيحه يجو زفي دبن الاسلام اناموت انافي الوجد والغرام او اصير مجنون فيحب نافلة الحصون والله ياحج شيحه ان خرجوا من ذلك الدعوى سالمين فــــلا بدلى مااركب على حجرتى واقف لهمفىالطريق واعدمهم السمد والتوفيقةال شيحه لإياابو خليل انااتولي هذه الدعوة ولاياتيك الامرالا بمساتر يدنمم قام شيحه ودخل على داود وشاهين وقال لهم يامقادم اعلموا ان المقدم ابراهيم تلا قصتكم واذهب غريم واعطاه دية ولده وكلما أدعابه من المال اعطاه اكرامًا لكم وقال هؤلاء اولاد عمنا ولا يجوز تركهم فىذلك القضية يروحوا غلط وهوألذى يتكام لكم بالاصلاح قدامالسلطان فاذاكان يفعلذلك كيف انتتم تكرهو انسبه وتريدوأ انتزوجوااختكم لمحمدكامل وهولا يصلح لهاولاهو منرجا لها قال المقدم والله ياملك القلاعين أننا اخطانا فيحق المقدم ابراهيم ونطلب منك انك تسمي في صلحنامعه وكلماام تنايه تمتثله ونتبعه فعندها اخرجهم من السجن واخذهم واخذالرجل اليقدام السلطان وقال يااميرالمؤمنين انهذا الرجل اخذجميع حقا

وكذلك دية ولده وسامح المقدمين وانا كنت الواسطه وهاا ناقد حضرت بين يدى مولا فالسلطان لاجل اساله العفو عن داوودوشاهين و عضوا الى قلاعهم واناالضامن لهم من الفسادوا ما كلما ضاع لذلك الرجل فيه ابراهيم بن حسن عنهم فقال الملك وابن الرجل فقال شبيحه يحضر تم حضره قال السلطان باشبخ خلصت بحقل قال نعم قال الملك يا اخى يا جمال الدين الذاكنت انت الضامن لهم فدعهم يحضوا الى قلاعهم فعند ذلك تقدم داوود واخيه شاهين وقالوا يا ملك الاسلام عن سائقين الجمع والجمع والصدر والجناحين على المقدم ابراهيم ان يقبل ناقلة لحصون اختنا تكون له اهلا وهو له ابعلا و الذي جرى لا يعاد فقال السلطان واناعلى كلفة الفرح والولا بم فقال ابراهيم اذاكان الامركذلك قانا ما اخالف يا حج شيحه امرك ولا امر مولا نا السلطان ثم تقدم ابراهيم وقبل اتك السلطان وقال يا الشريف في قلعتناحتى تحضر عرستا والميمنا كاقال القائل في ذلك

لابعاد ولا ندم \* سعى الموالى الى الخدم فقال السلطان انالا اسيرفى شان ذلك الااذا اعلمتنى كيف كانت قصة هذا التاجر مع المسايطه وكيف قضية هذا التاجروولده وكيف سامح ولكن بكون بالحق والاماا حضر فرحك فاحكا ابراهيم بالعمدق للسلطان وقال بامولانا السلطان

قاتل الله الحبة انها \* تذلالفتي حتى بقاتل النفس والله المباه والمباه المباه والمباه المباه والمباه والمباه

من الرجال ودارت به الكواخى و الإبطال و كانت ليلة تفد بليلة حتى وصل الى محل المروس و كانت فى غاية الزينة و الملبوس وهى فى قاعة رؤبتها تذهل النفوس فدخل المقدم كلب الإسلام و و قف على المو السطو اصرف الحاضرين و تقدم الى ناقلة الحصون وجدها درة ما ثقبت و مطية الهيره ماركبت فمال عليها ازال بكارتها وبات معانقها الى الصباح و لما كان عند الصباح رحل الملك بالمساكر الى مصر ردخل الى قلعة الجبل محكم بالعدل و الانعند الصباح كامر جد الاشراف وا ما المقدم ابراهيم فانه شرع فى امر الهروبة امر رجاله ان ننقل الطعامات و الشربات الى البستان ففعلوا و شرب اقداح و عند المسا تبدلت الاوراح اتراح والغنا بنواح لان الدهر تقلباته و شرب اقداح و عند المسا تبدلت الاوراح اتراح والغنا بنواح لان الدهر تقلباته عجيبة و يحدث فيه كل بدعة ومصيبة و السبب في ذلك ان المقدم ابراهيم اتاله و لا كيف كانت قصتها فركب و سار الى قلمته و سال ابوه عن الحبرقال ياولدي و القدما علم واختك فاطمه و القدما علم واختك فاطمه على ماكنت عليه و تفرح و ابهامثل العادة فو جدواعل حسب عن قال

سارواوسارالربع يندبه الثرى \* قلت با توا اين مثلك با توا فاسال منازلهم بحيك يافتي \* كاندبها وكانهم ماكانوا

فاتوا الى واعلمونى فطلعت رأبت الجوار مبنجين وراقدين فعتقتهم وسألتهم فلم يعطونى خبرولا وقعوا على جلية أثر فركبت انا والرجال يمينا و شهالا بعد ماأر سلنا لك نعلمك بالحال وهدا الذى جرى اعلمتك فلمساسم ابراهيم ذلك ركب على حجرته وطلع يقتفي آئارها يقع له كلام واماالسبب في مدرقة ناقلة الحصون كلام عجيب وهوان الملعون جوان المسجنه المقدم جهال الدين فى قلعة حوران الماكان عجيب وهوان الملعون جوان المسجنة المقدم جهال الدين فى قلعة حوران الماكان جوان فاستقام حتى جرى ما جرى بين السلطان والمقدم ابراهيم ولاحت له خوران فاستقام حتى جرى الفرح وزواج باقلة وكان الملمون عبلة من فرصه فهرب و مادام مقيم حتى جرى الفرح وزواج باقلة وكان الملمون عبلة من فرصه فهرب و مادام مقيم حتى جرى الفرح وزواج باقلة وكان الملمون عبلة من

كان في الفرح ولم احد ملتفت اليه حتى انفن حيلته وجاء من خلف القاعة في الثلث الإخير مرس الليل وارمامفرده وطلع الي سورالقاعة وادخى الاكره بتعفينة بنج فبنعج الذى في القاعه ونزل يكرعلى الرواقحتي نمكن من ناقلة لما تبنجت ووضيعها في جمدان وزررعليها اربعة وعشرون زرار وعروة ورفعها على كتفه ونزل وضعهاعلى ظهرالحارة وقطع بهاالفاوات وهو يكمن بالنهارو يسمير بالليل حتى اتى الى مغارو ارادان يسطو آعلها بالخناوهي مربوطة اليدين فرأت البرنقش قالت لهيابر تقش انت تعرف من هوا ناومن هو بعلى واللهان وقعت في يده لم تجدلك خلاص امالك ان تصنع جميل معي وتمنع عني هذا الشقي جو أن وأنا أجاز بك بها انوقمت فى يدزوجى فلماسمع البرتقش كلامهاقام اليجوان و يده على خنجر امضى من لح البصروقال له والله والله يأجوان ان لم نرجع عن المقدمة نا قلة الحصوب لاشق امعاك بهذا الخنجروآخ ذهاواعيدها آلى بلادها واقول الكلمة الذي تعرف اناقولهافي تاريخ اليو نان قال جو أن يا بختـك يا بر نفش مختم لك مخاتمــة السعادةقال البرنقش يآجوان اما نعلمان الذي يموتعلى ملة الابمان يختم له بالسعادة فلم لا تسلم و تبلغ هذه الرتبة قال جوان السمدمن القدم والشقا من القدم و بعدذلك اخذوا ناقلة الحصون وسار وابها الى حصن يقالله حصن الجهور و بهواحدعايق يسمي المقدم جمهور فدخل بهاجوان عليه واعلمه ان هذه من بلادالسلين فارادان ببطش مافقال لهالبر تقش لا تسمع قول حوان تخرب بلادك ثم اعلمه با نهاز وجة القدم ابر اهيم فاخلاله المكان في الحصن واكرمها وجعلهامثل الاخت وكان قصده بذلك ان يجعلها جميله على ابراهم بن حسن لاجل السكاين في علم الله حتى تنفذالارادة و يظهر ولدهامن ذلك الحضن في كلام اذا اتصلنا اليه نحكى عليه العاشق في جمال النبي يصلى عليه ورد ا براهيم ولم يعلم بها (قال الراوي) واعجب ماروى اذاللك الظاهر بيبرس لمارجع من قلعة حوران وجلس على تخت مصر يتعاطى حكم المسالك الى يومظهر جلس في الديو ان واذا بالا ميرعلاى الدين طالع يقول مظلوم يا بعض شا وقال الملك ايش الذي جرى عليك يا امير علاى الدين فقال اعلم يا اميرالمؤمنين ان في ليلة البارحة طلع عندي واحد فلاح بطرطورطو يل

اسودمسك شاكر يهوقال امسك عامو داحنا مسكت عامو دهو أضر بك ثما نين بمديناخذمنا الفءحبوباجرةبتاع نكسراضلاعكوراح علىباباللهوثاني الايام جر البشتك وثالث يوم الجاولي والخطيرى وسلسلت الاماره على هذه الصفه فقال الملك ايس آخرهذه افا انحفى واشق البلدليلاعسى اعثر بالغريم قال ابراهيم ياملكناوا نامعك ايناسرت اتبعك وكذلك قال سعدو خرجواتحت الليل وظلام الاعتكار فكان السلطان في الوسط و ابراهيم عن يمينه وسعد عن بـــاره وكان المقدم ا براهيم قوي النظرفرا ي زول فصاح ابش الزول في ظلام الليل و يلك اسرع قوى بقصاص عماوى كل قصاص برجال فجاويه الزول وقال له على رسلك يا ابن حوران وضر بهشاكر يهفاخدها ابراهيم علىظهرشا كريته اىشاكر يهزهير ورد عليه بالشاكريه فحكمت على زند الغريم فارماكفه وهرب الغريم وستره منهم الظلام وعادالملكوا براهيم الى قلعة الجبل ولما كان عند الصباح جلس الملك بمدما صلى مأعليه من الفريضه وأذا بالاغاجوهر تقدم قدام الملك واعلمه بان الملك عهد السميدعدم فى الليل وموجود كفه فى الفراش فأمنزج السلطان بالغضب وقال يامقدما براهيم الزمتك بالفر يمفقال ابراهيم على الرأس والعين ونزل ابراهيم وسار انى قاعة الحورانية واقام حتى دخل الليل وخرج يفتش في البلد واذا يزول فصاح ابراهيم ايشالزول ف ظلام الليل فلم يتم كلامه حتى اطبق عليه الغريم واخذمنه واعطاه وبايسه وشاراه فضربه ابراهيم بالشاكريه وقعالضرب فى بيت الحرم قسمه نصفين وركنه الى چانب حيط في الطريق (قال الراوى) اعجب ماوقع واغرب مااتفقان المحل الذىوقف فيهالمقدما براهيمساكن فيدرجل لكنه حشاش وصنعته مغسل فى حانوت وكلما جاءه نفقه فاتفق انه قعدمه ة ايام لم يموت احداحتى باعكلمامعه ونفقه وبق عليه اجرة البيت اربع شهورو باعمتاع زوجته ونفقهالى انكانفى ذلك اليوم مات رجل شربجى وكان غنيا فنسله فاعطوه اولاد المتوفى اربعدنا نيرفعاد كسانفسه وزوجته ودفع اجرة البيت وخبز عيش وطبخ ولاجاءآخرالنهارالاوهومكتني كساوى ومؤمن وزادمعه نصف دينار واشترى بجد يدمعجون رومى واشترى بطيخه بجديدين ووصل الى بيته وقطع البطيخه

لاجلان يبردها واذاهى ماوي فاصفاها من اللبوردها الى قشرها ووضعفيها قطعة سكر ووضعها على كرسي وقعد يتعشا فمع بواخ الطعام في رأسه ساح المعجون فتصورلهانه نزوجزوجة جميلةغير زوجته وجامعها ودخسل الحمام ووقفعلى الحنفيه وارادان ياخذالطاسه بكهاعلى رأسه فاخذالبطيخه وفرغها فوق رأسه وكانت حمره وقميصه ابيض فصاراهر وابيض هنذا وزوجته وانفه تنظره فضحكت عليه فانتبه ونظراني زوحت وقال لها لاي شيء مامنعتيني عن اخمذ البطيخه واناغا ببعن رشدي وصوابي قالت له اناظننت انك اخذتها تشربها ولم اعلم انكءا دم عقلك ولوعلمت ذلك كنت منعتك وابضا اذا كنت انت على ذلك الحالفاناما اعيش معالجانين قال لهاومن الذي يخلصك من يدى و يحكم على طلاقكمني قالت لةوالله امضى الى قاعة الحورانية وادخل على المقدم أبرأهيم ابن حسن الحوراني واجعله وكيلي وهو يخرج لبن الشرائمن بين اضلاعك قال لها ياملعونه ابراهيم بنحسن الذي تذكر ينهكان يقراعندى في الكتاب وكم ادخلته فى كنيف الجامع وصنعت معه عجا يبووقا بع فصاحا براهيم كذبت ياكلب والله مارا يتك الافى هده الليلة ولكن انزل فعند ذلك نشفت ارياق الرجل وارتمدت اعضاءه قال سعدا نزل باشيخ لاتخاف ما يحصل لك الا كل خير قال الرجل يا اسيادى،نارجلذاهلالعقل فلا تؤاخذوني بمــا وقعمني قال ابراهيم انزل وعليك الامان فنزل الرجلوهو في غاية الفزع فماخرج من بيته حتى نظر القتيل قال اعوذباله ايش هذافقال ابراهيم اسكت لاتتكلم تم اعطا للشييخ حرمدان المقتول وقال له خذهذا الحرمدان بيعه في السوق وان قال لك احدمن اعطاك هذا فقول لهاعطاه لىابراهم بنحسن وخذهذهمائة دينار واحضرلك عشرة ففهاء يكونوا اولاد ليالىواعمل مولدللرسول فى الليلةالقابلةوانا اكونءندك وتركه ابراهم وارادان يسيرفقال سعدحط اشاره الي والي مصرلاجل اذارأي المقتول يشيله منغيرشوشره فنقدما براهيم وكنب تذكره ووضع نصف الرجل برجليه تحت والنصف الذي باليدين فوق والتذكره وضعها بين النصفين وسارا براهيم لحاله واما اولاد الحاره فكان لهم امام جامع اخذت عمامته فى الليلة الماضية ولما كان ذلك

اليوم ارادوا العبورللجامع لصلاةالصبح فجمع بعضهمالبعض وارادوا المسير غرأوعلىجانب بيت الشيخ محمد المفسل قتيل قالوا لبعضهم اندف ذا الرجل هو سوسةحارتنا بالنهارمغسل وبالليل خطاف عمايم وقتال قتليثم صاحواعليه فلم يردعليهم فارسلواجماعة منهم الى بيت الوالى فلما أحضر الوالي رفع النصف الاول فراى التذكره فصاحسلام ودحمة الله مممسكها واذافيها مكتوب الى ولي مصر هذاغر بمناوغر بمالسلطان احذفه في الجب فاخذه وارماه في الجب واما المقدم ابراهيم فانه اجتهد فى شغله وسارالليلة الثانية الى بيت الشبيخ فراى الفقهاء حاضرين بقرؤن القرآ نفاختني ابراهيم في ذلك المكان واقام ينظر ما تحدت به الدهور والازمان وكان السبب في ذلك القصة انه قد ظهر فداوي من اللجم مقدم على الخير يعدم فارس معلم بجرمدان مهندم معه الابره والمرهم لتقطيب الجرح المعظم فداوى للاسد يقاوي كرجديقاوي صدرمن صدور بني اسماعيل الفلك الافحرا سمه المقدم عزالدين مهلك لما وصل الى قلعته وجلس بين كواخيه ودولته سألءن معروف وكيفيته وغيبته فاخبروه رجاله ان معروف الى الآن ماظهر فسال عن الطنة القلاع والحصون ومن متولى عليها فاعلموه بالمقدم جمال الدين شيحه وكيفيته وصناعته واتفاق حيلته فطغي وتجبر وادعى باثنسين كواخي من اتباعه يقاللاحدهم خزيت والثانى تابت والإثنين ادرعيه فلماحضروا ألائنين بين يديه قال لهم أريدمنكم ان تمضوا الي مصرمعي حتى اقبض على شوحه اقتلة واتولى اناعلى سلطنة القلاع والحصون ومن متولى عليها فاعلموه بالقدم جمال الدين شيحه وكيفيته وصناعته واتفاق حيلته لاجل ان افتح لكل واحدمنكم مدينه وأجعله ملكاعليها فشاروامعه اليمان وصلبهم الىمصر وتفرقوا فى الطرقات فاما خزيت فانهالقاه ابراهيم اولا وهومع السلطان وانقطعت يده فعاد الي المقدمعز الدين وهو بغير كف ودمه سايل فقطب الالجرح واخذالكف المقطوع وسار الى قلعة الجبل وكانت ليلة الجمعه فرادالديو انحتى عرف من اين يسلك وآنى في الليلوارمىمفرده وكانقصده ان يسرق الملك فحكم نزوله على سراية الملك محمد السعيد فرآه نائم على سريره و وجه الي جهة سقف المكان كاقال القائل

امنتم وتمسم واغترام بلاة \* وائتمنتموا للدهر وهو خؤون خذواحدركمان نكبة الدهرانها \* اذا لم تكن كانت فسوف تكون فوضع على وجهه منديل مبنج التي النوم على النوم ولفه في ثو به ووضعه في جمدان وزرعليه الجمدان وطلع من على مانزل وسار به الي مكان في المحجر و وضعه في ببت هناك هذا كان اصل فقد الملك السيخ طفيطق المفسل كاقد منا و اخذ الشيخ بثابت كاذ كرنا وقتله بجو ارمنزل الشيخ طفيطق المفسل كاقد منا و اخذ الشيخ الحرمدان وسار به الي سوق السلاح فالتقى به المقدم عز الدين مهلك وعرفه و ساله من اين اتاك هذا الحرمدان قال له والله يا خوند هذا اعطاه في المقدم ابراهيم بن حسن وهو الليلة عندي قال له المغداوي و اين بيتك قال له بيتى بالمحجر بحارة المغسل قال له الفداوي يارجل وانا ضيفك خذ هذه عشرة دنا نبر وكتر العشايا شيخ وهاد وكان ابراهيم اختفافي منزل المغسل قال له الفقه ايقرء ون القرآن الى ان مضى الثلث الا ول من الليل و المقدم عز الدين مهلك مقبل على رأى القابل

يهتزتيها بالشجاعة معجبا \* في نفسه مثل الهزبر الإغلبا فيعلى بحد مهند في كف \* وسنان رمحه مثل نجم ثاقبا ان المنية ان تخالط عرصه \* عند التصادمان يكون مقاضيا لبس العبا من فوق سابغ درعه \* وضياء خودة رأسه كالكوكبا (ياساده) وكان هذا الفداوى من الجبابرة المعدودة فلما دخل الي المكان صاح ياشيخ اين ضيفك اين جران حوران الذي قتل كخيتي و لم بخشي سطوتي فعند ذلك خرج عليه ابراهيم كلب الاسلام وهوغارق في لامته وجاذب في يديه شاكر يته ومقيل عي رأي من قال

يهتر من تحت السلاح كانه \* ريحانة لعبت بهاايدي الصبا في كل منبت شعرة من جسمه \* اسد يمد الي الفريسة مخلبا و يصيح في الضجات بالحفاجة \* فتجاو به من كل جانب هللبا قد أظلموه ان قلدوه بصارخ \* لو انصفوه لقلدوه بكوكبا

( ياساده )عندذلك صدم المقدم عز الدين الى المقدم عز الدين الي المقدم ابراهيم بن حسن فارس حو ران فتلقاه بقلب لا خايف و لا فزعان و تضاربوا بالسيوف على الدرق وازورمنهم الحدق وضجموانى بركة من العرق وكانت لهمساعة تقشعرمنها الجلود ويذوب لحرارتها الحجر الجلمود وبعدساعة وقف المقدما براهم وقام يده بشاكر يةزهير وصاح مىعز الدين فنظرعزالدبن الى شعاعة المقدم ابراهيم وانهماهومن رجاله فممدعى وجدالطيقان وضرب بدالشاكر يهفوقع وجدالطيقان على السوق فعفر تلك الفداوى وقال حيلك عندك لاتفول جيتك فانام قت وخليتك فعفر المقدما براهيم تابعاله واماالفقها فانجميعهم غلطوا فىالقراءة والبعض منهم يقول للا خر اقرااذازلزلت ياشيخ سلمان هكذا جرى واما المقدم ابراهيم لماتبع عزالدين مهلك وسارعى اثره وآذافي وسط الطريق شارع المحجرثر يات وقناديل موقوده ومشايخ اولاد ليالى منشدين وذكردا يرفقال آبراهم اناطالب من لالي معهميعا دوعز الدين مرق وان تبعته ما بقيت الحقه ثم قصد الي ناحية ذلك الفرح واذا بصاحب البيت تلقاء رهو يقول اهلا وسهلا يا ابو خليل ثممشا قدامة حتى اجلسه على دكة في صدر المكان وأمر باحضار سفرة طعام فقال ابراهيم والله ياشيخمااقدر اكلفقال صاحب الفرحياخو ندايش الذي يمنعك عن اكل الطعاموانآمرادى اشكى لكمن واحد فدآوى فلاتى جاني هذا الوقتوهو متل المجنون وهو يقوله ناسلطان الحصون وصاح على واداد ان يضربني ويبوظ ليلتى وانا مكلفهامبلغ يزيد عن خمسة عشر درهم فضه فلما تباين لي منه انهجبار فضر بته بالمكازهذا فوقع كنفه وقلتله لابدلي اناخدمك قدام المقدم ابرأهيم فقال لى مااعمى قلبك ا ناسلطان القلاع عز الدين مهلك فقال ابر اهبم باشيخ وهو الساعة عندك قال نم تحت الدكه التي انت قاعد عليها فنظر أبراهيم وأذابا لفداوى ممدود مثل النخلة السحوق فقال ابراهيم ياشيخ ايش اسمك فقال الرجل اناالذى شاركتك على طبريه قال ابراهيم ومتى عملت فرح ومتى علقت العناديل ومتى احضرت الذكرين ومن ابن جئتم يا حج شيحه فقال المقدم جمال الدين والله يا ابوا خليل هذا باب من المسيحيه ولم يكن فيه لا فرح ولا قناد بل احمل الفداوى وادخل

بهعلى السلطان فقال ابراهيم وبأي شيء فبضتعليه فقال شيحه دخل قاصد المطبخه فقدمت له الطعام فطلب الماء فشرب وكان الماءمبنج خذه احامالي السادلان ولاتكثرالفضول فحمله ابراهيم كل اكتافه وكان الليل قدمضي والنها رظهر واضاه ودخل المقدما براهيم على الدبوان وهومتكلمل ووضع عزالدين مهلك قدام السلطان واعطاه ضدالبنجا فاق ونطر نفسه مكتف والتفت الي ابر أهيم وقال له انأ فين فقال ابراهيم انت بين آيا دى ملك الاسلام ايش الذى تريدمني فقال السلطان اين ولدي السلطان عدالسعيد يافداوى فقال عزالدين كانه في عبايتي اوفى عمامتي ياملك الاسلاموا ناايش الذي يعلمني بولدك انا خصمي شيحه واماولدك لارأيته ولااعلم به فقال السلطان تحلف الاسم الاعظم انكما تعلمه فقال وايش الذي يلجئني لليمين حتى احلف اناعلى ولدك وعلى غير والدك الذي يخلصك افعله وابنك لمهو عندى والكان عندى فلم اعطيه فامر الملك بضرب عز الدين حتى بقر على محمد السعيدفضر بهالفكرباج ولم يقرفقال المقدم جمال الدين يكفى ياملك فان هذا مامقامه انه يضرب ثم تقدم شيحه الى عزالدين وكشف عن راسه وحلق قطعة من راسمه ودهن المحلوق بدهان يعرفه واوقفه فى الشمس نصف ساعة فصاح الفداوى انهى ياشيحه امسحلي راسي فقال شيحه السعيدفين فقال عندى احضره سيروا معي الى المكانالذىهو فيةفتبعه ابراهيموسعد حتىادخلهم في بيتخراب في المحجر فوجدوا السعيد في مندره اطلعوه واحضروه قدام السلطان فامر السلطان بنفتيش البيت فلم يجدوا فيهشىء مطلقا فاس الملك بوضع عز الدين في سجن العزقانه وقال في غداة غلداشهره فارتفع الفداوي الي السجن ولما كان ثأني لا أيام حضر السيجان وقال ان الفداوي الذي كان عندي البارحة اصبحت لم اجده فقال السلطان الىحيث الغت وادا مخادمين الامريرعلاى الدين اليثر بي طالعين الديو ان يخبروا السلطان بان الاميرعلاى الدين فقد البارحة من فرشه وكذلك الامير حسين والامير بهاءالدين والجاولي والخطيرى خمس اماره عدموا في ليلة واحدة والليلة النانية كذلك خسة والثالثه خسة فكان خسة عشر أميرعدموا في ثلاث ليالي فعند ذلك امرالسلطان انكل باب من ابواب البلديكون عليها خلق ففعلوا بامرالسلطان

(ياساده )وكانالسببف ذلك انعزالدين السحن في المرقانه فكان المقدم خزيتالفى قطع يده المقدم ابراهم وهومع السلطان مشاهد كاساجرى فحشر نفسه مع السجا نين وصار بساعد هموا قام معهم ولمادخل الليل صبر حتى نامت العيونواندك على باب العرقانه سرق المفتاح ودخل فك المقدم عزالدين وأراد ان يذيم السجان فقال عز الدين وايش دنب السجان والغفير حتى نقتله امضى بناحتى فأخذ بالنار من هذه الامراء و نعدمهم نفوسهم حتى ان الظاهر يبقى مثل الطير الذي بدون اجنحة ثم انه اندك عى الامراء ثلاث ليالى سرق خسة عشر امير كاذكرا ولماخرج السلطان على البوابات فغال لهخزيت كيف يكون الرأى ياخوند في الطلوع من البلدفقال عزالد بن يامقدم خزيت أذا أناما كنت أفدر أنفد بالامراء واطلم بهم من مصرفما اكون سلطان الحصون تم اله اشترى خسة عشرصندوق و وضع كل امير في صندوق واكتري من عرب غزاو به عشر جمـــال ووضعكل ئلاث صناديق علىجملوسلم الجمالالىالمقدم خزيت واتى الي غفيرالباب وقالىله ياامبر انارجل تاجر ومعى لمحسةعشر صندوق قماشوار يد ان انفدهممر المكاس بلاجرك وهذه لكخسين دينار فقال له الففيرهاتهم في الليل فصبرالفداوي الي الليل وطلعمنالباب بالاسرى محملين على الجمال كماذكرنا وسارطا لب بلاد الشام ومادام سآئرف الليل الى ان نزل على نجح مسافرين فسلم عليهم عزاله ين وسألمم عن رحيلهم فاخبروه المهمقاصدين الشام فقال عزالدين والمامكم فقالوا مرحبا ثم قام كبيرالقافلة واتى بخاروف وذبحه وقطعهووضعه فىالفىدر حتىاستوى واحضرقصعة وكسرفيهاعيش مقددوفرغ عليه مرق اللحمو وضع أللحموقال الممقدم عزالدين مهلك دونك والزاد ياشيخ فقال الفداوى نعم ثم تقدم مع العرب واكل وبعدالاكل جلس تفلت رأسه فانقلب فقام اليه شيخ النجع وكتفه وفتح الصناديق وطلعمنهم الاماره وذبح خزيت لمساعلمانه ادرعى وبعسد ذلك فيق عزالدين فنظر ألى نفسه وقال انافين فقال شيحه أنت عندي يا قليل الإدبويا ناقص التربيه ايش قولك في الاطاعه فقال والله لو يكون الذي الدنيا كلهم مثلث فاطيع قصيرا ابدا فعند ذلك اعرض عليهضر بهبالسوط فلميبالى بلقال احتمل

ان يكون هذاالسوط مسموم وحرام عليك ان تمذب الاشراف بالضرب بذلك السوط فمندها عتقه وساقه بين يديه مع الامراء حتى دخسل الى مصر وقدمه بين يدى السلطان قال الملك بإفداوى لم لا تطبع سلطان الحصون وتتوبعن هذا الضلال فقال عزالدين باملك الاسلام كيف اطيع رجلا لااعرفه ولاهو من بنواساعيل ولارأيته ركب حجره ولأغزاغزوة ولآفتح قلعه وانا ياملك الاسلام فيجيرتك منمه وأريد الانصاف بينى وبينه حتى يظهر لى باب يليق بالملاعيب بيني و بينهان هو افترس بالملموب وظهرله برهان وفاق على اطيعه واكون من تحت امره وانا ناظفرت بالملموب وبلنت أربى انولى السلطنة ويصيرهو معزول فقال شيحه وانا ارضى بذلك واتفقوا على ذلك بين بدي السلطان الى يوم من الايام جلس الملك على كرسي قلعسة الجبل وآذا بالبراج يقول سيحان هادي الطير ومعه كتاب من الاسكندريه يذكر فيه الهورد غليون من البحر وفيه رجل تأجر لم نعلم له لمنات ابداوا عرضناه على قناصل موجودة فى الأسكندريه فلم احدبعرف كلامه فلما عاينت ذلك يا ملك الاسلام تحقظت على التاجر وارسلت اعلمك والامو امرك اطال الله عمرك وظهر ابوابك (قال الراوي) ثم ان البراج لما اعطى الى السلطان الكتاب الذي من الامير محمد فارس باشت الاسكندريه يد كرفيه التاجر الذي لم احديفهم لفاته ولالسانه ولم بعلم من أي البلاد فقال السلطان لا بدلى من التوجه الى الاسكندر بهوا نظرايش يكون الخبرفقال ابراهيم ياملك انا اسيرمعك وكذلك سعد فقال عز الدين مهلك ياامير المؤمنين اناذللي اناسيرمعك لعلى ان أعرف كلام هذا الافريجي فقال الملك سيرعى بركة الله تعالى فساروا الاربعه في صغة تجار الى ان وصلوا الى الاسكندرية ودخل اميرالؤمنين على الباشدوا مردان يكتم حضوره ثم ان السلطان بات ليلته ولما كان عند الصباح امر السلطان ماشت الاسكندريه الايطلب ذلك التاجرفلما حضر وتحكم فلم يعرف كلامه احدوتب دلت العناصر والترجمانات فلم يعرف احدقط ذلك اللسان واذا برجل سمسار وقف قدام السلطان وقال ياملك الأسلام انأذن لي ان اكلمه حتى اعلمك بما هو فيه فقال له السلطان كلمه حتى نعلم بدان كان عندك معرفة واذابالسمسار كلمه فحاو به النصراني بمثل مافعل فعند ذلك سالهمن اى البلادوما الذي آتى بك الى هذه البلاد فقال له انارجل

تاجرمن جزاير الغلف فقال له السمساران جزاير الغلق بعيدة وان متجرك كلمما يساوي أسفرك وتعبك الى ذلك المسكان وأعما اخبرى بصحيح الخبوفقال لهانا من جزا برالغلف ومتجرى على قدى وانت تقول انك سمسار ولاي شيء تسال عنالا يعنيك فقالله السمسارالحق بيدك وكان المقدمجال الدين هو السمسار فقال ماملك الاسلام انحذا الكافرلم يخلومن مكيدة اتى من أجلها ليفعلها في بلاد الاسلاموا نالابمكننيان افترعنه حتى اعلم قضيته والتفت الى ذلك التاحروقال لهاعلما فى انا غريب منالبلاد وانت ايضاغريب منها وحيث انك من جزاير ألغلف وانامنهاواصلي سردارالبب اصطالود الغلفي وانتمن للادي فيجب ا کر امك فان مااحدامرف كلامك غيرى اناوار يدك تنزل في بيتي و نكون مما ومالك الاكلماتر يدحتي تسافرمن هاهنامكرم وارسل معك مكتوب الىاهلي فقال له التاجر طيب فاخذه وسار به الي مكانه وكان للمقدم في كل بلد بيت مفروش مخدوم فيهجيع مامحتاج اليه فادخل ذلك البطريق التاجروا جلسه في صدر المكان واكرمه ورفع قدره و بعد ذلك احضر السلطان وعزالدين مهلك وابراهم وسمد وعمل للجميع ضيافه واحضر سمكهمن السمك الفنشر وشرحها وبتلها بألبهارات الحامية وقلاهابائز يتالطيب القديم وبعده طفاها فى الخل الحاذق واحضر مربع ملا نمن نهيذالعنب وقدمذلك قدام العاجر فصاريا كل وطلب يشرب فقدمله بلورملالة سكركسر منقوع وقاللها نتعندي عزيز فسار يشرب من مآء السكر و ياكل من السمك حتى حمي جوفه و اشتاق الى الما. وقال للمقدم جمال الدبن ار يدالما. فقــدمله قلة ملاً نة ما وبحرى نيلي فشرب بفرحــة و بعد ساعه انحصر مالبولوكان الملعون مندهش العقل فقام الي المرحاض وارادان بحل شرواله فتقدم السمسادوحله ووضع في احليله قدو طرمثلث وكسرعليمه كسرة وقوى عصمة الرباط فانتفخ بجرى آلبول فصارمثل رباط فمالقر بةوادار يديه واوثقه كتاف فصرخالتاجرمنشدةحرقان ذكره وقالبلسا نهانافي عرضك ياسمسار فكليي بالوصي قال الصمصار بعني شيحه إخبرني ايش الذي اتا بك من جزاير الغلق الي هذه البلادو ايش الذي جرى عندكم فان حكيت بالصحيح فكيت بالوصك وان

خادعنني في كلاموحق دين المسيح لما فكك حتى اعذبك باشد العذاب قال لها نا احكى لك على الصحيح وماد أي الملعون محكى الى المقدم جال الدين وانااحكى للسامعين صلواعلى اسعدالانبيا والمرسلين وكان السبب فى ذلك ان القبطان بشاطه قبطان الببرومان ملك رومة المداين لما رسله الملعون جوان الى جزاير الغلف بكتابالي اصطالو دالغلفي فسافرواعطا الكتاب الى الملك اسطالودوحسن ابو بكركاذكرناول عادآلى رومةالمداين اجتمع على الوزيرمرين قاللهمن اين طريقك ومن اين كنت غايب فاخبره بإنه قادم من جزيرة الغلف وكان معه قبطان المسلمين فحبسه هناك إمرعالم الملة وان فدخل الوزير مرين الى البب رومان وقال يابب محيثان قبطان المسلمين صار محبوس فيجزا يرالغلف واننا اولادك محبوسين عندملك المسلمين فارسل من عندنا كتاب الى اصطالود الغلفي يطلق ابا بكرالبطريني من السجن واناا توجه الى ملك المسلمين والشفع في او لادك احسن من اثارة المتيمة فانجو انماقصده الاحرب النصاره والمسلمين ولا يسال انما توا اوعاشواقال رومان صدقت ياوز يرتمكتب كتاب واعطاه للقبطان بشماطه وقال لهمثل ماسجنت البطريني قبطان المسلمين لاالزم خلاصه الامنك انت وهمقا الكتاب منيالي ملكجزابر الغلفكاخذال كتاب وسافر القبطان علىظهر البحرمدة ايام حتى وصل الى قلعة اصطالو دالغلغي و دخل عليه و نا وله كتاب ر ومان ففرده وقراه وفهم رموزه وامتثل قول البب رومان وارادان يطلق البطريني كما فىالكتابواذا بميطة وقعت وضجة قدار تفعت فسال عن لخبر فقيل له وصل القسمن كفرقدام شيخ الاراجبس وخليفة الاباليس ومقدم كل بنرك وقسيس القرنان بن القرنان المسبوب بكل لسان الملقط من واحدوار بعين بتاركه وقسيس ورهبان الكاهن جوان والبرتقش آلخوان فلماطلع الملمون جوان حتى ظهره وتوكاعلى عكازوقراقداس وهوكله لحنات وغلطات وكفر واعتزالات يستاهل من يلعنه في الحياه وبعدالمات ولماوصل الى مصراصطالودالغلغي قام اليه وقبل يده واجلسه بجانبه وقال له يابو ناالى اين العزم قال ياولدي من محيرة أيفر ه وقد علمت باخبارك من الحواري بخبروت فاتيت طايرعل كنف الحوادى حتى احضرك وادبرك ايش الذي

عندك من الاخبار قال الملك اصطالوديا بوناانا جانى جواب من البرومان يامرني بإطلاق قبظان المسلمين وها انت حصرت وهذا القبطان بشماطه الذي اتا بعاراد ان يأخذمبالغراب المنصور بتاعر بن المسلمين وهاا نتحضرت اعلمني قال جوانانا ياولدي اطلقت البطرني لثلا يخرجمن ملة النصاري وبحرممن سقر ولا ببقالك حيط فى الهاويدا مدا وقيل انكر عايد خل جنة المسلمين و ينحرم من الجحم فبكي اصطالودوقال يا ابونا كيف الممل قال قول للقبطان رومان سأفر انتوا فأطلب ألبطرني بعد سفرك فاذاسافر الى رومة المداين افا اعمل لكحيله عظيمة نسلك مها بلادالسلمين وعلكها من غيرتمب وتقتل رين المسلمين ورجاله وتسقى خيلكمن الروضه والمقياس ان طاوعتني وتفكر خالفتني قال اصطالود على الرأس والعين ثم ان اصطالود طلب القبطان بشماطه واسم عليه واعطاه رد الجواب بالاجابة وقالله توجه انت الى البسرومان وانا ارسل خلفك البطربي بإمان فسافر القبطان بشماطه الى رومة المدابن ودخل على رومان واعطاه ردجوا به قاطمأن قلبه واماجوان فالدعبأم كب تجارة من جزا يرالغلف واحضر ذلك الكافر الذي قدمنا ذكر ه وقال له انا اعلم من كتاب اليونان انك نكون رين المسلمين والحوار يونصدقواعلذلك الاكاناسمك بولص فقال نعم باأبونا استى بولص فقالله بتسافر بهذا المتجروتهادي بإشت اسكندر يهوتنداخل حتى انك تعرف مسلك قلمةمصر وتدخل تحت الليل تقبض علىر ينالسلمين وانتمكنت منه اذبحهوانا امدك بعساكر تملك بها بلادالاسلام وانتضايقت اووقعت في عذور المدهجوانولا نخشى من انسانوها انافي نظيرذلك كتبت لك مائة سنةز يادة في عمرك وهذا عقدفيه مائة عقده كلما نفرغ سنة حل عقده حتى تفرغ الماية سنة وان كنت بعد ذلك تر يدالدنيا اعقد الماية عقده ثانيا يعودهمرك اليك تحل فيه بايدكوتر بطحتي بأتيك الذى يخليك لاتقدر تحلولا تربط وأوهبك كان مقدار عشرفدادين فيسقر ومصطبدفي الهاو يعفلماسمع بولص ذلك الكلام قاليا ابونا ار يدان تبخرني وترقيني وتعطيني النفس فبخرة جوان قصرا جله وسأفر الملعون الى الاركندر يه وتلقاه الريس جمع عليه رين السفار ولم يعلم بلغا ته فاعلم به باشت

الاسكندريه وكتبالباشااليالسلطان وحضر ومعها براهيم وسعد وعزالدين مهلك وجرىماجرى وقبضشيحه علىذلك الملمون ومنشدة حرقان احليله لميطق ان يكم بل احكى على كلما جري فقال له المقدم جمال الدين شيه موقبطان الاسلام في جزاير الغلف قال نعم فعند ذلك احكالقدم جمال الدين الى السلطان على ماجرى بينه و بين ذلك الكافر والنفت الى المقدم عز الدين مالهت وقال له يامقدام تقدر تسافر الى بلادالغلف وتخلص البطرني والغراب المنصوراذ افعلت وتاتى بهالى الاسكندريه ذلك تنازلت لكعن السلطنه فقال عز الدين نسافرانا وانتو يمطى السعدلن بشاء فالتفت شيحه الى سعدوقال له امضى الي مصروهات كلماكان فبهامن بنوا اسماعيل لاجل ان يسيروا معنا ويشهدو اعلى مايجري يبنىو سنالمقدم عزالدين مهلك فسأر المقدم سعدوا خذكتاب من المقدم جال الدين شيحه وومل مصر واعلم بنوا اسماعيل فما كانت الاايام قلائل حتى حضروا في الاسكندرية فقام السلطان فاعلمهم شيحه الحبرفاجا بوابا لسمع والطاعة وتحضروا للطب من تلك الساعة وانزلهم المقدم جال الدين في غليون وسأفروا على ظهرالبحرمدة ايام حتى بقواقرب جزيرة الغلف هنالك ارسي بهم القبطان على جزيرة من الجزاير فطلعوا يستريحوا فقام المقدم جمال الدين شيحه واصطنع لهم عصيده ووضعوها بين ايديهم فلما اكلو امن هذه العصيدة صار البعض منهم لهسلمة بشيءعلى ظهره مثل قتب والا خرعلى صدره صندوق وآخر بسلمه في رقبته واماالمفدم عزالدين مهلك صارت لهفرد نان لم يخرجهم فبان فلما نظرالى ذلك قال ياحاج شيحه ايش هذاالحال بقال شيحه لانخاف هذا ما نه ممك ولما مخلص آخذهامنك فقال لها ناماار يداماين خذها ياشيحه فقال شيحه يامقدم لا تخف هذه حيلة حتى تخلص الغراب المنصور وابو بكرقبطان الاسلام فسكت على عيظ فعند ذلك البسهم جميمهم ملابس رهبان وسمى كل واحدباسم واما المقدم جمال الدين شيحه فانه لبس ملابس بطرق وسمى روحه البطرق ابوالمجايب ملدعون و بعد ذلك نزلواجميما في الغليون وطلبواجزيرة الغلف وثاني الايام طعلواعلى الجزيرة فطلع المقدم جال الدين واحذبيده عكازوا محنى وسارو تبعوه الرجال وهم في صفة

الرهبان وشبيحه قراقداس وهولاينلط ولايلحن يستاهل من يترحم عليه بمديماته ومادامسا ثرحتي دخل الى اصطالود الغلفي بقلب اقوي من الجبل لافيه خوف ولاوجل فنظراليه الملمونجوان وكان قاعد بجنب اصطالود الغلفي وكذلك شيحه نظرالي جوان فلم يلفتت اليه ولاعن عليه ثم تقدم المقدم جمال الدين شيحه وكان لدصوط حنين فقر أقداس قدام اصطالود اطربه واطرب الحاضر بن ونظرالي البرتقش بعينه نظرة الاسدالي اضعف الحيوان وقال له بالرموزاذا كانجوان يسلط على قبصى فلانساعده فهذه بنوا اسماعيل معى أأمرهمان يضر بوابالسيف حتى نا خذا لحر يهقهرا بالقتال وبعدذ لك اقبض عليك وأسلخ جلدك كاافعل بالادرعيه واماأن اردت الخملاص من يدي تساعدني وتطمس على عيون جوان فقال البرتقش والاسم الاعظم لم بجرى عليك الاكل الخير وانا ادخل في عيونه واسبك عليه العباره فعندذلك التغت اصطالود الغفلي وقال أدمن هذا الذي آني اليك فقال ياابى لمااساله ومادام حتي وقف المقدم جمال الدين شيحه قدامه واطلعله كتاب غمالب رومان ملك رومة المدائن ففرده وقرأه يجدطا لبه بالصليب وماصلب عليه وبحن وانتم نذكرالنبي الحبيب ونصلى عليه اما بعدفسن حضرة البب رومان الى بن ايادى الب اصطالود صاحب جز ائر الغلف سابقا ارسلت اليك القيطان بشماطه على انك تطلق قبطان السلمين ابوبكر البطري فعادلي واعلمني انك تطلقه فيا بعدوالي الا تن لماطلقته فقادماليك البطرق ملدعون أبو العجايب وصحبته رهبان ديرنجران حال وصوله اليك تسلمه البطرني حتى نرسله الى ملك السلمين ولاتعتمد كلام البطرق جوان وتعمل عل خراب بلاد وألحذرثم الحذر من المخالفة وشكر يارب السيح (ياده) فلما قرأ اصطالود الكتاب التفت الي جوان وقالله ايش قولك يا بونافي كتاب الببرومان وانت الذي سابقا امرتني بمدماطلاقالبطرني فقال جوان دكلام لافيش ولاعليش وهذا الكتاب لمهومن رومان ولارومان كتبه وهذا الذى قدامك شيحه سراق المسلمين فقال اصطالوديا بطرق ملدعون انءالم الملة يقول عليكا نكشيحه فقال كذب جوان وكيف ينجس اسمى باسم المسلمين واسكن اناوهذه الرهبان قسم والبرتقش وجوان قسم اصنع لنا يا بب جوره من النارونقع فيها اذا كان فينا مسلمين تاكلهم النيران فقال البرتقش انا اشهدا نك البطرق ملدعون وهذا جوان كذاب مجنون فقال جوان انا لم ارضى بذلك الشرط فقال شيحه يا بب اصطالودا وضعنى انا وجوان فى العديد نبات تك الليله حتى لا يهرب احدمنا وفى غداة غدا ارسلنا الى البب رومان فعندها قبض اصطالود الجميع ووضعهم فى السجن فقال عز الدين مهلك فعلتها معنا يا قصير خيبة الله على كل قصير خلقه الله مثك فقال شيحه باعز الديبر اعلم ان الله على كل قصير خلقه الله مثل الاسلام له رب نصن اعلم ان الله على كل شيء قدير و بعباده لطيف خبير وان دين الاسلام له رب نصن واناو انت سجز فعل المولى عن صاحب المقدرة فقال عز الدين صدقت ولكن يا شيحه اناما اريد الا بسر فع هذه الداهية الذى وضعتها لي في بيضى من اين جبت يا شيحه اناما اريد الا بسر فع هذه الداهية الذى وضعتها لي في بيضى من اين جبت الى و الاسم الاعظم اذا اراد الله تمالى وصدق جوان فيما قال بينماهم فى المشاجره والمقال و حا تطالس جن انشق و اقبلت انواعب دالله المغاورى وهو يتكلم بهذه القصيدة و يقول

اشرف الضوء وابهجا ، بعد ما كان مزعجا ، لاح لنا النور بالضيا وانجلا غيب الدجا ، عيسنا يسرى وسرعى ، واسمو لك مبوجا انبعوا اثر من سري ، بالبراق المصرجا ، وارتقى سابع السما وبلغ كلما ارتجى ، خير من ناج ناجيا ، في نجاصا حب النجا صاحب الناج واللوى ، والتنايا المفلجا

ايها الحديد المتصل باذر الله تنفصل ثم نقر على الحديد الذي فيه المحابيس فا تقصل من بعضه ثم قال باشيحه با جهال الدين خده دالبدلة البسها وهذه البوق فاذا اردت الصمودوزر كل رزتم لواذراع وان اردت النزول فتفك كل زر تنزل ذراع وان اردت ان تلف وانت طاير ف كمها البين اذا اردته تدور على البين وان فردت الكم البيسار تدور على البسار قوم على حيلك اطلع الي السكافر الفاجر من الهوى وانفخ في وجهه بذلك البوق يخرج منه نار تشوى وجهه و باق الشغل عليك بإجال الدين ياسيف المجاهدين اعانك رب العالمين فقال عز الدبن الشغل عليك بإجال الدين ياسيف المجاهدين اعانك رب العالمين فقال عز الدبن

مهلك ياسيدى سايق عليك مولاك ان تقيلني من هذه القليطة التي اعطاها الى القرنشيحه فقالله اذاكان شيحه قرن فكن انت المقرون هات القليطه وخذالقرون عندذلك نظرت الرجال واذابعز الدين مهلك لهقرنين والقيله عدمت فقال ابراهبم استروجهي بإسيدي منهاتيك السلمةالتي جعلها لي شيحة فقالله صدقت فانوجهك ممروف عندكل نصرا بى خدهذا البرقع اوضعه عليه فقال سمد جملت واحدتبس والأخرحرمه فقال الاستاذ اخرص ياسعد حتى تقضى همذه الشغلةوتنم حيلة جمال الدين ويأخذ أموال هذه البلادنفعا للاسلام وخرج الاستادمثل مادخل فسندها خرج المقدم جمال الدين بالرجال في ظلام الليل ووصل الى محت قصراصطالود وزررزر بعد زروهو يعلو بكل زر ذراع حتى ركب سطح القصرثماتى منباب القصرونفخ في البوق فخرج شرارونار فنورالمكان وافاقاصطالود ونظراني ذلك فتخبل وانذهل في عقله هذا والمقدم جال الدين نزل عليه مثل نزول الكابوس حتى بتي قدامه ونفخق البوق فخرج الشرارعلى وجهه فصاحواى المافى عرضك ياسبدى انتايه فقاللهانا الحوري محروقون أمرى المسيم اذا حرقك لكونه ارسل البترك ابوالعجابب ملدعون بإمرك اذ تطهر بلادك وامو الك فخا لفته وقبضت عليه وسمعت قول جو إن وجوان يريد هلاك النصاري والمسلمين سوي ومن حيث طاوعت جوان فامرني المسيحان احرقك واطهر اناهذه البلاداذا لمتطاوع ثمانه نفخنى وجهه حتى حرق باق ملبوسه فقال اصطالود ياسيدي في عرضك انا اطلق البطرق ملدعوب واولاده واكون على مراده فقال ملدعون اطلقه والمسيح يأمرك ان تطلق ا بو بكر البطرني وتصاحالنراب المنصوركما كان وتنزل كل ماكان في بلادك من اموال نجسه بمعرفة البطرق ابو العجائب ملدعون ونزله هو واولاده الرهبانونزل مائةمن بطريق عندك غفرمعهم انيوصلوهم الى القدسبة لانهفى عين سلوان ويمو داليك طاهروكذلك جوان تسلمه لهم حتى بتو بوه في التما مه عن الجنافات في الفلابين والشبانيك سوي وعن فتنة النصاري والسعى ف خراب البلاد وانخالفت فعلت فيك هكذائم نفخ وجهه صاح في عرضك وطلع شيحة مثل

مانزل ودخل على جوان فوجده نابم على وجهه فبنجه وفتل ذقنه جعله مثل التبس ودخلهافى قدرالبرتقش ولطخحولها بجانب عراشامي ونزعه وعادالي الغليون ولبس ثياب البطرق ملدعون ونزلفي قلب الغليون وإماا صطالود الغلق فانه ماصدق انالنهار يطلع حتىقام على حيله ودخل الهل الذي فيهجوان فوجده مكنى على وجهه وذقنمه في طمر البرتقش وهو مبنج فامر يتغييبه وتركه ووصل الى السجن ودخل على البطرق ملدعون في قلب الغليون فوجــده يقرأ قسداس والرهبان جميمهم حواليسه ونظر الي المقسدم آبراهيم وغلظ جثته والسبرقم اللحم الذى على وجهه ونظر الى المقدم عز الدين مهلك والى قرونه الذي وأقمفين في رأسه فاحتار ولحقه الانبهار وقال ياابونا آنا فى عُرضك خلصني من الذنب الذي اذنبته في حقك واغفر لي يابونا الذنوب القديمه الذي سلفت مني قال البطرق اول ما اسألك ان كان يربد المسامحة تعطبني جوان والبرتقش الذي ينجوا اسمى و يقولون على هــذا شيحة المسلمين قال له قم يا بو نا خسذهم فعنسد ذلك امر الراهب ا بو برقع وابو القرون ان يانوه بجوان الملمون عندها قام المقدم ابراهم والمقدم عز الدين مملك ووصلوا مع اصطالود الي المحل الذي فيه جوانٌ ونظروا الى ذلك الحال فاحضر ابرآهيم ضد البنج وفيــق جوان عطس ثم اراد ان يرفع راســه فراى دقنــه مغروزه فى قعسر الــبرتفش قال ياغنادره فبقــوا البرنقش فافاق وقال لجوان شبد دقنك ياجوان جرستنا وفرجت الناس على دقنك وهي مغروزة في طيزي وصار جوان يشد دقنه والبرنقش يشد قمره حتى خصوا لكن الشيء الذي كان في الوسط طلعسليم وانمامناس واماالذىفى الدابراتسلخ عىقمرالبرتقش وبعدذلك اخذهمالمبرقع وابوالقرون وصفوهم قدام الملك اصطالود والبترك ملدعون قال ملدعون يابر تقش احتفظ على استاذك لكن محق البطرق زراره صاحب الدير والحماره انامن قال البرتقش انت البطرق ملدعون نائب المسيج على الدنيا كلها والذي مايحسب حسابك يكون بلاعقلولافؤادسرك ياخذنيجيع البلاد ثمانه تسلم جوانو قال يابونا هذا

تسليمي قال اصطالود قال ياابونا انا امس جاءني حوري من عند المسيح واعلمني ان جميع مال بلادي متنجس وبامرني ان اطهره فكيف يكون تطهيره قال ملدعون اعتمد واحد يكون غرقان فىملة المسيح ويكون لم استجابوا قط ولاجاب الماءجهة ظهره ولاغسل وجهه الإبالبصاق وسلمه امو الك يطهرهافي عين سلوان و يغطسهافي جرن ماء العمود يه و يانيك بها طاهره فاخره قال يابونالماجد من يصلح لذلك الاانت ثمانه امر باخراح الغراب المنصور من المينة ألى البحرواصلاحه باحسن مايكون واطلق البطرني وسلمه الى البطرق لمدعون ونزل جميع امواله وبطل المظالم والمكوس ونادى المنادي بحفظ الرعية وقلة الادبه ودخل ابو بكرا لبطرني وسلم على السلطان قال يا قبطان الاسلام هاانت حضرت بالسلامه واموال رومةالمداين الذي وردت هاهم موجو دين عند الخذندار بهذا يكون منه الثلث لبيت مال المسلمين والثلث للسلطنه يدخل الخزنة والثلث لكم وقدرهاثني عشرة خزنه فكلا منكماخذ ثلاث خزن قال البطرق بامولا فالسلطان افا السلطان افا احد الله على سلامتي خلاصىمن بلاد الكفارمن بعدالاسروالاضراروكلما يخصنيمن ذلك المآل فاني تنازلت عنه نزولاشرعي للمقدم ابراهيم لكونه تعب في هذه النوبه تعب زائد ولما علم انى فى جزا يرالفلف لم تاخر بلسمي فى خلاصى صحبة المقدم جمال يحرمني منه قال ابراهيم واللهياقيطان الاسلام انك ملك البحرحقا وابن ملك وبمثلك تفتخر الملوك على كراسها وتبيت الغلابين على مراسيها قال الملك بقا ابراهيم يستحق النصف وايدمر البهلوان والمقدم سعد الصنف قال ابراهیم وانت یاامیر ایدمر نسیت ما جری وانا ارفعك و اقول لك لا تخاف يابهلوان الاسلام روحي فداك ولكن ياحسن جميل غزاه راح في بحور التهاوي والمبتلي حتى ببراء ينسى جميل المداوي قال الاميرايد مر لايا بو خليل أناماً نساجميلك أبدأ و تنازلت عن الذي مخصني في ذلك المال لك نزولا شرعيا قال سعدالاانالاافوتمن حقىولادرهمواحدقاليا سعدالدنيا فانيه والاتخرة باقية واناعلى كل حالابنخالتك ومالىو مالك بالسوى قال

سمدالدنيا فانيةاذاكانت لغيرك وإمالك انت يجرى وراءهاولا تفترعنها ولكن تنالت لك عن قسى اجمع انت ياخى فى المال حتى لا يبقا حد عنده مال الا انت فشكره ابراهيم على ذلك واخذا براهيم جميع ما خصالار بعرجال قال الناقل وبعدذلك تقدم ابوبكر البطرى الى بين ايادى السلطان وقال ياملك الاسلام اناصبتي من المنار به ماينوف عن الفوستائه مغربي كلهم اولاد بحرخدامين في الغراب المنصوروار يدمن انعام مولانا السلطان أنيام لي ببلدا قيم فيها برجالي واذافتح بابغزوزة والاسافر اليجهة اكون حاضرقال السلطان ياقبطان الاسلام البلدالتي تعجبك عمرفيها اماكن عمل قدرعسكرك ورجالك على طرف السلطنة واذارأيت محلات عامره واردت اخذها لامانع انا آخذها لك وادفع مايجب عليهامن خزنتي قال البطرني يامولانا السلطان مآانا الافي نعمتك مغمور ولولا سمادتك ماننتج لي امور واريداذن دولتك بدستوران افتحمن بلادالكفر بلد تكون على البحر واطلب من الدالفتح والنصر فاذا نصرني الله تعالى بسيف مولانا السلطان تكون البلدالتي تنفتح ملكا لي اعمرها وتبقى اسلام واقيم فيها واكونلكمن جلةالحدام قالاالسلطان وهوكذلك واذا تسبر عليك فتحها اساعدك والله تعالى يساعدناجميعا ثم ان السلطان كتب له بذلك وطلع من قدام السلطان وهوفر حان وركب وسافرالي اسكندر يهونزل الى الغراب المنصور في البحر وجميع المفار بةوقال لهمان السلطان اذن لي ان افتح بلدا بالسيف و تكون ملكي افتحها واعمرها بالاسلام واقيم بهافماذا تر بدون من البلادحتي تجتهدفي فتحها كلالاجتهاد فصاركلامنهم ينظرعلى بلد فمنهم منقال على السويديه ومنهممن قال طرابلس ومنهم من قال غير ذلك وسادوا على غير الاستوي واقام البطرني ينظر ماتحدث به الايام ولما كان ثاني الايام تضاحا النها رفسار اليمقام ابىالمباسوقرة الفانحةومشيجهةالبحرواذابشوطيةمنالجر يدمقبلهوفيها قطب دلك الاوان عبدالله المناوري وهوجا لسفى قلب ذلك الشوطيه ويترجم ويقول قم يامغمرور جنح الديجور \* وكون سمهور فالليــل دجاً ابسط كفاك لمن كفاك \* فهـو يكفاك اناردت نجا

قد حار الفكر لقده رة من \* يانى بالصبح المبلتجا ضياء الشمس يدور به \* كل الاوقات له درجا تزيلة قلم الليل يطوف لي \* تعود به من حيث اجا ظلام الليل يطوف لي \* بواد عمق اذ هو جا والبدر ضاء شرقا وغربا \* بضاعة مولانا سرجا السلام عليك يا ابابكر يا بطرنى انا اعلمك يا ولدى اذا اردت تفتح بلاد فاعرم على الا تقية وا فتحها اسلام واطلب النصر من الملك العلام فتقدم اليه البطرنى وقبل يده وقال له ياسيدى اطلب منك ان تراعينى بالنظر فقال له الملك معك وانت سلطان البحار وعاد الاستاذ في علم الله واما ابو بكر البطرنى فانه رجم الى الفراب

المنصور ولم يحرك ساكن واقام على ذلك الحال لينظر تدبير الملك المتعال و بعدا يام قليلة جاء و امر من الملك الظاهر بان بخرج و محاصر على مينة الا تقيا فيالبحر حتى انني الحفك بالمساكرمن البرففر حالبطرني وقاليا اولادعيشه ان الملطان يامرني بالحضارعلى الانقيه من البحرهيا هيؤ احالكم للمفرثم انهفرد القلاع بمدمالف مراسى النراب المنصور وسلك ماوى البحر المجاجطا لب الا تقية بكون له كلام والسبب في ذلك ان ملك الا تقيه كان يوم من الايام جالس اذدخل عليه الملعون وقراقداس وجلس يجانبه وقال له ياولدى كيف العمل فى ذلك الولدالماوك الذي تو لي على مملكة المسلمين بريد ان يخرب بلاد الروم و يعمرها اسلام فقال يابوناوما الذى تر يدان تصنع فقال لهار يدمنك ان تعصى عليه وانا اجع لكعسا كرمن البلاد واساعدك حتى علك بلاد الاسلام فاعتمد كلامه واقام شراشىالعصيان وركبجوانوطلع يجمعلهعسا كرهذأ ماجرىواما الملك الظاهر فانه كانجالس واذابا ثنبن كواخي مقبلين وقفواعلى رخامة الطلب ودعيا للسلطان فقال الملك اتم ايش فقالوا يأملك الاسلام محن من توابع المقدم موسى ينحسنالقصاصطفنا يلادالروموفىعودتنامررنا ألىالاتقيةفوجدناهأ عاصيه وملكها قائم شواشي العصيان بامرالملعون جوان وجوان ركب يدورعلي ملوك الروم يجمع له عسا كرفقلنا الصواب اننا الممقدامنا والحضرنا الى مقدمنا

المقدمموسي اعلمناه فقال لناسيروا الىمصر واعلموا اميرالمؤمنسين وهاقداتينا واعلمناك ادام الله عداد واعلاك (ياساده) ولماسمع الملك الظاهر ذلك الكلام انعم على الائنين واعطى كل واحدالف دينا روكسوه وكتبكتاب الي البطرني وسلم للبراج ارسله الي اسكندر يدعل جناح الطير ياسره بمحاضرة الانقيه كاذكر ناوسافر البطرني وما دام سائر حتى وصل الى مينة الاتقياار مامدافع على فجاوبته المدافع من ابراج المينة ودام الامركذلك حتى انهدم كلما كان في المينة ممار حتى لم يبقا الا الابراج وكان فى المينة برجين برمون على البحروكذلك كان للملك برجين برمون من السروماد ام الرئيس ابو بكر البطرني يرمى بالمدافع على المينه حتى هدم ابواجها وكبس داخل المينة وآما رجاله فقد تراموا على العلوحتي هــدموا باقي الأبراج ودخل ملك المينة ثمرجع قد ام العساكرطا لب البلدو تبعه عساكر المغاربه وفي تلك الساعة حضرت من عساكر الروم مقدار خسة آلاف كافرز نديق حالوا بين البحر وبينالبطرني هنالك قاتل قبطان الإسلام وتوكل على الملك العلام وقال بستهافي سبيل الله يا كلاب الكفره اللئام واعجب ماروي أنه كان عند ملك الاتقياعايق جبارمن جبابرة الروم ملعون يقال له المقدم نصرون فلمارأي ذلك الملعون أت الوصول الى البطرني بسيدوانه فارس شديددخل من خلف باب الاتقيه وجمع جماعةمن الروموفتحتراخندقمتسعوسقفو وبالاخشاب وفرشواعليه بالتراب وفتحوا باباليلا وانكمرواقدام البطرني فلاجل القضاءالحتم دخل البطرني خلفهم من باب البلدفطب به الجوادفي قلب ذلك الحفرة واطبقت عليه الكفاد واخذوه قبضا باليد وقفلوا ابواب البلد ومنموا المغار بةمن العبور وساقوا البطرني الى بين ايادى ملك الاتقيافقال له بامسلم انت الذي اردت ان تاخذ بلدى فقال البطرني يا أبن المكافرة انشاء الله الرحن الرحيم تأخذ بلدك وننحي رأسك فامر بقطع راسه وانتدب على دماغ البطرني سياف وبيده حسام ورفع يده وأرادات يضر بةبالحسام واذابلطش على منبت الشعر وقعت رأسه من على الأكتاف ونظروا اهل الانقيا واذا باثنين ابطال وبيديل واحد منهم حسام فعال ولهم قلوب اقوى من الجبال فواحدمنهم قتل السياف وقطع كتاف البطرني والثاني حل طالب

باب الاتقياوهو يصبيح الله البرفتح ونصر بدين النبى محد القمر لنافى القناعة دون جميع العباد \* رؤوس الموالى في ثياب العباد و ونلبس مع المعجران ثياب جداد \* وفى الحرب سطوتنا تذيب الحديد و تروي فصاحة نطقنا فى البلاد \* وعند الحبيب يرجع علينا البليد و يرخي من العين كل من جاء وراح \* وسطوا تناحقا تزيل الجنون سلمنا من النشاب و ضرب السلاح \* ولا صابنا الا سهام العيوب فواحد من الاثنين خلص البطرنى واركبه على ظهر جداد من الخياد ولحق المحلوب والحلاد وانطبوا الثلاثة على عصبة الكفاد ولمب البتار ولحق الانصاد ولحق الانبهار والندل حاد فلا ترى الادماء سايل وجواد بصاحبه غائر تنفتك منه الضائر صارت وقعة يالما من وقعة تجلى عليها الملك العظم القادر و دامو الثلاثة ابطال يضر بوا بالحسام حتى ولي النهار بالا بقسام استخنوا الاثنين الفداويه بلجراح وكلامنه ما يقن بفراق الارواح ونظر ابو بكر البطرنى الي ذلك الضر والبلوى فرفع قامته لمن يعلم السر والنجوى وقال آه يادب

يارباين خلقت الخلق قاطعة \* يامن تفردت بالتعظيم ياالله يارب نا وقعنا في مخاطرة \* نرجوا بها نصرة الاسلام ياالله شدا قه قد بمحنادم مهجتنا \* وسعينا في سبيل الله ياالله وقد تناهى بنا اثلاف انفسنا \* وترتجيك عونا بالنصر ياالله اجب دعانا ولا تسمت بنا ايما \* لم يعرفوك ولم يدعوك ياالله المحا و ياساده) باكرام ماتم ابو بكرالبطرن هذا القول واذا بباب الاتقياف انفتح و هجمت عسا كرالا سلام مقدمهم المقدم جمال الدين شيحه و يتبعه اثنا عشر مقدم من بني اسماعيل اولهم القدم حسن النسر ابن عجبور و آخرهم المقدم عزالدين مهلك و يقيع الجيع الناعشر الف مجاهد من كواخي المقادم و نظر الملك الى ذلك الحال ايقن لملك بالزوال فنزل يعاون عسكره فلم يقدر بل عادالي قلمته فالتقاد المقدم نصرون و قال له ما الخال لا بد ما يحضر عالم الملة جوان و بد برك على الاسلام فقال له لا يحفر عالم الخال لا بد ما يحضر عالم الملة جوان و بد برك على الاسلام فقال له لا يحفر عالم الحال لا بد ما يحضر عالم الملة جوان و بد برك على الاسلام فقال له لا يحفر عالم الحال الحديث المحلك الحديث المحلك الحديث المحلك المحسرة المحلك الحديث المحلك المحلك الحديث المحلك المحلك الحديث المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك الحديث المحلك المحلك

الحربوالطمان ثمانه اخذه ودخل بهالى البلدودام السيف يعمل الى آخرالنهار والمقدمشيحهوقف علىالاصواروبنادىقاتلوا بإعصبةالابرار منعاشعاش سعيد ومن مات مات شهيد ولما المساغير المقدم شيحه نفسه حتى دخل على الملعون الملك الاتقيين ملك الاتقياف صفة وزيره وقعد بتساير معه الى الثلث الاول والقى عليه البنج بنجه وقبض عليه ولما اصبيح الصباح جلس المقدم جال الدن على تخت الاتقيا واحاطت به بنواسمعيل وامر باحضار ملك الاتقيا فأماسار قدامه امر بقتله قال له ياسلطان القلاع ايش الذي بلغ من اذيتي حتى استحق القتل قال لكونك قمت شواشي المصيآن قال لدان الذي اغراني آلي ذلك جوان وانا أتوب على يدك قال البطر ني يامقدم عمال الدين هذه البلد انا تمنيتها على مولانا السلطان وآنتم لى بها قال البب لا تُفتنى يا فبطان الاسلام اذا اردت الاقامة بالاتقية ما فى خلاف ولكنهى بلادنا ولم لنا بلادغيرها فاذا طرد تنامنها في اي ارض نقيم وانما اريد من فضلك الك تكون انت الحاكم فها ومحن ان الفيتنا تكون رعيتك من تحت طاعتك قال البطرني الكافر لا أمان له قال الا تقيين ضانى على سلطان القلام والحصون وانافى عرضك يامقدم جمال الدين قال جمال الدين شيحه ياامير ابو بكر اترضى ان تكون الاتفيا بحكك و يكون البب الاتفين نابب عن النصاري من قبلك وان حصل منه ادنى خلل ا ناالضامن له و يبقى دمه لك حلال رضيت بذلك ولسكن يامقدم جال الدين لماادور على عسكري وأشوف من مات ومن بقافعند ذلك دارواعلى العساكر يفتقدوهم ممقال البطريني يامقدم جمال الدين انارايت اتنين فداو يدحصر وامن البر وقاتلوا معيوم كامل وبعد ماخلصني واحدمنهم واركبني علىحصان ولادخلت عساكرالاسلام تلهيناعنهم ولم نطممكانهم قال المقدم جمال الدين والدياخي انا ماعاست بك الامن المقدم اخي موسى بن حسن القصاص واردت انارسل اطلب عساكر من مصر فبلغني ان السلطان اتا مخبر من الاسكندريه بعصيان الانقيين ولماعلم الملك بذلك توجّه اليها فجعت انا بنوا اسكاعيل واتيت لك مممأنهم فتشوا فيالفتلا فوجدوا الاثنين المقادم مجر وحين جراح بليغه فعالجهم المقدم جمال الدين شيحه وقطب جراحاتهم وقال لهميا مقادم

ماتقو لوافي الاطاعة قالواله يامقدم جال الدين نحن سبعة مشتبكة اولاديم فان اطاعوك اولاد عمنا اطمناك وانعصوا عليك عصيناك فتركهم جمال الدين شيحه يرتب قواعدالانقيا لابو بكر البطرني واذا بالمقدمسمد بندبل اقبل عليه قالشيحه اهلا وسهلا قال بامقدم جمال الدين اعلمان امير المؤمنين الملك الظاهر عدممن الاسكندريه وارسلني المقدم ابراهم احضرالرجال الفداويه من الاتقيا وقصده فتححصن السلاسل والتفتيش على السلطان قال المقدم جمال الدين سير واممه يا بنوا اساعيل حتى اسبقمكم اناوادور على السلطان ايناكان قال وكان السبب في ذلك اانالسلطان جالس واذاقد اقبل ابوعلى البراح بطير تحت باطه كتاب قام بهمن لاسكتسر يه فقرى على السلطان مضمونه اله حدث في الاسكندريه سرقة اولاد الناس وكثرت عليناالشبكاوي من اهالى الاولاد المدومه ولم تعم الغريم الذى يفعل ذلك ولما اعيا نا الحال ارسلنا لك هذا السكتاب تداركنا بسيفك المسنون وجوادك الميمون وامرك المكنون فاننا فىريب المنون ادركنا والافارسل لنامن يدركناالام امرك اطال المولى في عموك فلما سمع الملك ذلك قال لا بدلى انار وحالى اسكندريه بنفسي واكشف الاخبار تم ان السلطان تنكر في صفة ناجر بعد مااوسي ولده محمدالسعيد على الملك واوصاه بالعسدل والانصاف وركب السلطان وحده لان ابراهيم وسعد كانوا اخذوا اجازه برواح القلام لاجل بوطنوا اموالهم الذى اخذوها من رومة المداين ومن جزا يرالغلف فذهب السلطان الى اسكندريه وحده ومادام حتى دخل البلد ووصل الى باشت الاسكندر يەفتخنى ولم يىلمە بحاله بل دخل الى خان ونزل عن ظهرجوا دە ئىم قام الى الليل ودخل يتسلسل قاصدان ينظرا ثرالسرج وكان السبب فى ذلك ان الملعون جوان لما اعيقه الحيل وضاقت حضيرته فقال اللبرتقش سير بنا الى جنوه لعلناان نرسل جماعة من عندالرين حناالي الاتقيابينو وسلك على المسلمين فدخل جوان على الرين حنا فقام اليه واستقبله وقال يا ابونا انافى انتظارك فقال سبوان يأ ابنى انا اتبت الى عندك قصدى ان تساعدنى على اشتهاردين المسيح لان المسلمين افترسو بالنصارى والاتغيا ملكوها المسلمين وآنت ياولدى ماتجتهو فقال الربن حنااناما

طاوعتك الاعلى خراب بلادى اولا بننى اخذهاممر وف وجرما جري ولم حصل منك ثمره فقال جوان في هذه النو بدانا الملكت بلاد المسلمين عن بكرة ابيها فقال الرين حنا يا ابو نامو جو د بحصن السلاسل المقدم براميل فامضي اليد لملك محرضه يكون معنا على المسلمين فقال جوان انا اعهد انى رأيت في مديسة جنوده سرادب محت الارض يتصل الى حصن السلاسل قوم افتحه حتى اسيرمنه اليد فقام الرين حنا و فتح السرادب و نزل جوان والبرتقش وماد امو احتى على عكاز وقال يامسيح حصن السلاسل وطلع جوان فرش شيئة على وجهه والحنى على عكاز وقال يامسيح

بحق من بمدالمات قمصا \* وكان في حيانه يتبعب وكان يمشى في الهواء بقرصا \* بجرى شبيه الربح لما برقصا ومن له في الرأس قرنا معجبا \* وعقله من رأسه منسبا ودائما كالقوس محنى الظهر \* يمشى بحرك رأسه والدنيا

فقام اليه المقدم راميل وقبل يده وقال له يا بو نامن ا ين طريقك قال جوان من السما من عند المسيح اموني انزل الى الارض و آمر الكرستيان ان بحتهد و الى تصحيح شريعته و شريمة الزكيه و الدته و امرنى ان اساعدك يا و لدى حتى املكك بلاد المسلمين لان صور تك و ايتها في كتاب اليونان و اخبرنى المسيح و مارين حنا المعدان بانك تكون ملك على المسلمين فقال براميل يا ابونا اذاكنت تعلم ذلك عرفنى كيف يكون الحال فقال انت عندك اخ اسمه بتوت قال نعم قامره قاحضره و لما حضر علمه جو ان على ما يفعل و عباله مركب مجارة و نزله عليها بصغة تا جروكت به حضر علمه جو ان على ما يفعل و عباله مركب مجارة و نزله عليها بصغة تا جروكت به مسلم و الخافي فصرانى رومي بعبد الصليب دون الملك القربب المجيب قاحد الكتاب المقدم بتوت و سافر على ظهر البحر من حصن السلاسل حتى وصل الى الكتاب المقدم بتوت و سافر على ظهر البحر من حصن السلاسل حتى وصل الى الميون في المينة الخراب و دخل بتوت الى علاى الدين ابن الصورى واعل هو المناه و اعلاه كتاب جوان نفر ده وقرأم و اذاني من ين إشغاله ولك نظير ذلك البرادب الذي يوصه الى المينة الخراب و ناريه عندك حتى يتم إشغاله ولك نظير ذلك البرادب الذي يوصه الى المينة الخراب و ناريه عندك حتى يتم إشغاله ولك نظير ذلك البراد كالدي يوصه الى المينة الخراب و ناريه عندك حتى يتم إشغاله ولك نظير ذلك البراد كالدي يوصه الى المينة الخراب و ناريه عندك حتى يتم إشغاله ولك نظير ذلك البراد كالدي يوصه الى المينة الخراب و ناريه عندك حتى يتم إشغاله ولك نظير ذلك الدي المينة الخراب و ناريه عندك حتى يتم إشغاله ولك نظير ذلك السراد بسور المينه المينة الخراب و ناريه عندك حتى يتم إشغاله ولك نظير ذلك المينة الخراب و ناريه عندك حتى يتم المينا المينا المينا المينا المينة الخراب و ناريه عندك حتى يتم المينا ا

منعالمالملهجوان فاجاب بالسمع والطاعة واخذه المبمنزله واكرمه وثانى الايام احذةالىالسردابونزلهمنه وسأفرمنه حتى اخرجهمن وسطللينة الخراب كأ امرهجوان وذلك اقام بتوت يسرق اولا دالناس من الاسكندريه وطلمت احل الاولاد واشكواالى بأشت اسكندريه وارسل آلى السلطان وتوجه السلطان كمآ ذكرنا حتى وصلالي الاسكندر يهولماكان فى الليل توجه السلطان يدوراني البلدفى ظلام الليل ومادامسا يرحتي عبرعلي سوق التجا وفنظر الي زول ساير فتبعه وكان هذا الزول بتوت اخوبراميل ومازال سايرحتي وصل الى بيت علاى الدين ابن الصورى والملك خلفه فدخل الملعون قفل الباب فوضع الملك اللنت بين الباب والعتبه ودفع الباب ودخل وارادان يصيح على الملمون بتوت فرأي بتوت تحتمه وادمى عليه البنج فوقع السلطان من طوله أنكاعليه اوثقه كتاف وقو االسواعد والاطراف وشممه مندالبنج افاق يجد نفسه على رأى الذى قال درى مسيئًا لدُواظهر بانني لطفسك \* ونزه النفس وارخالهم عن كتفك لوكنت تملك خياتم الملك في كفك \* يجرى القلم رغما عن انفي وعن انفك وتامل يجدالملعون بتوت مبسوط سكران يغنى وهوفى غاية الافراح والمسرة قال الملك انت ايش يا نصراني قال له اخو براميل صاحب السلاسل ولا أتيت الى هذا المكانالابامر عالم الملة جوانلا مهاعلم اخى بواميل المهيصير ملك على المسلمين بعدما يفتلك وهذااليوم آخرا يامك من الذنيائم انه بنجه ووضعه في صندوق و امر رجالة وكانو ااربعين نشالوا الملك ونزلوا بهمن السرداب وطلبوا المينة الخراب ونزلو فىالغليون وطلبوا حصن السلاسل واعجب ماوقع ان واحدسن الاربعين كانسكران ودخل المرتفق بزيل ضرور مفمن سكوه غرق فى الكنيف ولما افاق طلب السرداب رآه مغلق فطلع الى المينة الخراب فرأ الغليون سافر تحت الليل اراد الدخولاليالمينةالعمارفنظرآليهالر يسجعه رئيس وغاز اسكندر يه قاماليه وقبضه باليد وسألهمن اين اتيت ذلك المسكان فلم يعلمه بخبر بل قال انه نصراني من النصاره (ياساده) واماالمقدم ابراهيم بن حسن وسعد بن دبل فانهم عادوا الي مصر من القلاع فلم يجدو السلطان فسالو أمن الوزير فاعلمهم انه توجهه ألي اسكندريه

مناجل حادث حدث فيها وهومسافر وحدهوغ معه احدقال ابراهيم لابدلي اناتبعه ثم اخذالمقدم صعدوتو جهمعه الى اسكندر بهومادام حتى وصل اليها وسالعن السلطان من باشة اسكندر يدقال له والله يامقدم ابر أحيم أن السلطان لماتاالى اسكندر به ولاعلمنا به قال ابراهيم كيف ماعلت به وهو خرج من مصر الى هذا المكانمن اجل كتابك الذي ارسلته اليه قال له والله يامقدم ابراهيم لم رأيتهقط فعند ذلك نزل المقدم ابراهيم يدورني اسكندريه وصل إلى الخان فرأى حصان السلطان فبسكه ومسك الخانجي وساله الخانجي عن صاحب هذا الحصان قال انه طلع ليلة البارحة ولمعاد فبينما هم في الكلام اذا بالرئيس جمعه اقبل وهوقابض على النصراني واتى بدالى قدام المفدم ابر اهيم فعند ذلك قال ابراهيم ايش هذافاخبره انهرآه مقبل مربجهة المينة الخواب وقبض عليه قال أبراهيم انت النصراني فلم يقرفقال ابراهيم ياملعون اين السلطان فقال اناما اعرف السلطان فانحمق ابراهيموض بهبالكفعلى وجههوصرخ عليه وهز الشاكريه فى يده فارتهق وقال اصبر ياسيدى فانا آحكى لكعلى الصحيح ثم انه احكى على القصةالتي جرت من اولما الى آخرها والتجارة التي في الخان والسرداب الذي بعدى الى المينة الخراب وعلاي الدين الصورى وسرقة السلطان منه فعند ذلك احضرا براهيم علاه الدين الصورى وقرره فاقر بالصحيح من بعد الضرب الشديد فضر به ابراهیمبالشا کر یةقسمه نصفین وختم علی منزله و امواله و حرق جثته بالنار وامرالقدم سعدان بمضى الي الاتقياو ياني ببنوا اسماعيل فعاكانت الاايام قلائل حتى حضر واخبرانه امرهم ان يسبقوه على جنوده وصحبتهم المقدم جمال الدين شيحه و بعدذلك اخذالنصراني واستدل منه على السرداب والحلق الاولادلاهاليهم وارسلكناب الىمصرعلى جناح طير ياموالاغا شاهين الوزبر ان يخوج بالعساكرالي عرضي الاسلام ويلقا المقدم جال الدين والمقدم ابراهيم علىمديتةجنوه فانملك الاسلام انماق بها فوصل الكتاب ويرزالا غاشاهين الافرم الى العادلية حتى تـكامل العرضي وسافر يقطع الاودية والبراري الحول

حتى وصل الى جنوه فصادف وصول العرضي بالوزير ووصول المقدم ابراهيم وبنوا اساعيل في يومواحد فضر بتالمدافعمن اصوارمدينة جنوه ومنعوهم على قسدر رمى النار و بعدذ لك انتصب العرضي وامتسدت الطوايل للخيول وآنتصبت الخيام عرضا وصول وتحضر للحرب كل بطل بهلول و بعدذ لك كتب الوز يركتابوسلمهالىالمقدم ابراهيم بنحسن وركب علىظهر حجرتموسار الىمدينة جنوءواعلمالنفربا له تجاب فاستأذ نواعليهالرين حنا وفتحوا لهالباب فدخل وسارالي قدامال بنحنا وقال قاصد ورسول بالزوج البتول وابنءم الرسول وسيف الله المسلول الامام على ابن ابي طالب مظهر الآهو ال والعجائب كرمالة وجهه ورضى عنه بالفوة نكس الاصنام وعمر البيت الحرام لاتبع منهزم ولأهتك حرمضرب بسيغه في الارض كبرت ملائكة السماء سمع الندآمن العلا لاسيف الاذوا الفقار ولا اميرالنحلالا الامام على الذي خرب خيبر وقاتل منكفر وابن عمالني محمدالقمر فقال لهالرين حنا هاتكتابك وخذردجوابك فقال له قم على حيلك خذ كتاب الوزير بأدب واعطيني رد الجواب بعدما تقراه بأدب وأعطبني حق الطريق بادبوانا اسيرمن قدامك بادب ولا تعمل قلة ادب لانالوز يركتب في ساعة غضب يكون كلتب شيا يتغيرمنه خاطرك تقوم تمزق الكتاب فيكون غيرصواب وقبل ما تقطع قطعة من هذا الكتاب يكون راسك على الارض والتراب ولا يغرك كثرة رجا لك فانهم قليلات على قبضة شاكريتي وانتيار بنحنا تعرف همتي وها انا قد نصحتك من قبل ان تاخذ الكتاب فقال الرينحنايا ابنالحورانياناما اتشطرعلي الكتاب تمقامعلي حيلهومديده اخذالكتاب فرده وقراه بجدطلعه الصلاة والسلام على من انبع الهدى وخشى عواقب الردى واطاع المدالملك العلى الاعلى واللمنة على من كذب و تولى اما بعد فمن حضرة الصدر الافحموالو ذيرالاعظم الوزيوشاهين الافرم الى بين ايادى الملسون حناصاحب جنوه اعلم ياملعون انك تعديت وجاو زت الحد وظلمت وخنتالعهد بالتجاري عى بلأدالمسلمين وارسالاللمون بتوت اخذ براميل صاحب حصن السلاسل وسرق الاطفال واخيرا عمل حيله وسرق السلطان

ووصلبه الىعندك وهذامن نوعالنجبر والافتزا ولسكى كانالذى كانوها انااتيتاليهذا المكان بعسكوالآسلام والفداو يةالكواماناردتالسلامه منالمقدموالوجود بعدالندم تطلق اميرالمؤمنين وتعتذواليه من هذا الخطأ لعله الْ يَقْبَلُ عُذُرِكُ و يُسَاعِكُ وَعَاسَبُكُ عَلَى كَلَفَةَ الرَّكِيةَ و يَبَايِمِكُ نَفْسَكُ بِالْمَالُ ويضاعف عليك الخراج فان فعلت ذلك كان لك الحظ الاوفر وان خالفت سوف تريما يحسل بكمن السوء والضرر والسيف اصدق انباء من الكتب وحامل الإحرفكفاية كلخبر والعمدعلىالختم فيهحجة والسلام علىنبي ظللت على رأسه الغمام وكانجوان قاعد بجانب الرين حنا ذلك الساعة قال الربن حنا يا ابونا ا بشهذه العبارة الذي فتحتها وماهدا البلا قال جوان اناعارف الذي في الكتاب وانا كتب بالحرب واعطيحق الطريق الي ابن المحو را لى خليه يروح وانا ادبر لك كلشي طيب ففعل ماامره جوان وأخذ ابراهم ردا لجواب وحق الطريق وعادالي عرضي الاسلام والماجوان فانه احضر بتوت اخو براميل وقال له ياولدي آدى وقلكفان نصرة دين المسيح على يديك قال هوت ان المسلمين فشار ولااحل لهم هم إبدا وأما الوزير فانه امر بقرع الطبول وجاو بتها طبول السكفار وبات الطبل يقرع حتى اصبح الله تعالى بالصباح هنالك فتحت ابو ابجنوه وخرج الرين حنافرتب عما كره وعباد ساكره وخرج من عمكرالر وم بطويق مزقه الكفرتمز يقراكب علىجواد اشقر ومتقلدبسيف ابتروعلى كفهرمح اسمر يتخطف الارواح ويترك عماالارضاشباح وصالوجال فيجنبات الجال واشار الى الاسلام وقال ميدان يامسلمين من عرفي فقد اكتني ومن لم يعرفني فمابى خفا اناالمقدم قريعة بن عزار يل فعندها ركب مفتاح حرب الإسلام الامير ايدمر البهلوان ولطمه لطمة مجدرة تعتمه على ورى اخدمنه واعطاه ابعه وشاراه ضربه بالسيف على وارديه اطاح رأسه من على كتفيه و نزل الثاني الحقه باخاه و تالث ماخلاه ورابع اعدمه الحياءوالخامس والسادس جعلهم علىالارض نواكش والسابع والثامن خلاهم على الارض رهابن والتاسع والعاشرسار واعلى الارض دواشر ومازال كذلك ألى آخرالنهار وقل من الكفار نحسين واسرعشر بن

وثا بى الايام كان الحرب على بنى اسماعيل خرج القيدم حسن بن عجبور قطع الجماجم والبحور وفعل فى الاعدافعال البطل النيور وأخرق بطعنا ته الصدورودام الامرألي آخرالنهار عاد وهو يرقصحجرتهطرب وينمايل علىظهرها عجب وكذلك اليوم النالث فمجزت الكفرة عن البراز وقالوا لحوان يا ابونا كل من خرج الىالميدان بموت والمسلمين لماحدا منهم قتل ولاخرج وهذاشيء لملنا بهطا قة قال جوان لاتخافوا اولادى ازالذي مانوا قليل ولابد مااجيبهم تانيالما يكملوا قدر ثلاثة آلاف وأوقدلهم فحمالصفصاف واسبكهم بمودوا بألحياجددلهم الرين حناطاوعوا عالم الملةقالوا لا بمكن عمرنالم رأينا احدا مات وعاد استحيا ابدافهند ذلك النفت جوان الي بتوت وقال له قم على حتلك قاتل على دين المسيح قال حاضر ثم انهقام خرج الي الميدان اسرالاميرا يدمرو بمده اسرعلاى الدين وماتم ذلك اليوم حتىتم اسرخسة اماوه فعند ذلك نضايق المقدم ابراهيم وخرج الى الميدان واطمه بتوتواخذ معه في القتال ساعة زمانية وضر به بالشاكر يدعلى صدره قسمه من ومسط ظفره فحرجت الكفار فتلقاهم المقدم ابراهيم وقاتل ماقصر وقال حاس ياكلاب الروم اللهاكبر وتبعه المقدم سعد وتبعه عصبة الاسلام الابرار وغنا الحسام البتار وقتل الانصار ولحق الجبان الانهار والندل ولي وجار فلايرى الادماغ طاير ودما فايروجوادبصاحبهغا يرتفرقعت المراير وتحولت النواظر وكانت ساعة يالهامن ساعة تجلى عليها الملك العظيم القادر القاهر ونظرو االكفار الىحرب الاسلام الابرار فلم يجدُّوا لهم اصطبار فولوا الادبار وركنوا الى الهرب والفرار وأنقلعت ابواب جنوه واعتمدواعلى الحصار وارسل الرين حنا اعلم المقدم راميل بقتل اخوه بتوت فامتزج بالغضب وحلف انه لم يبق من الاسلام لارأس ولاذنب وطلع الي قصره فالتفت ابنته وقالت له ايش الذي جري فاخبرها بقتل أخوها فبكت فقال لهاوا ناعوات على قنل ملك المسلمين وقتل كلما كان معه من ألجوسيين قالت له يا ابى اعلم ان المسلمين الذين على جنوه كثيرين وجبارين فاترك هؤلاءالجوسيين وانزل الىحربالمسسلمين اناسرتهم جيعااقتل الجيع وانهم اسقوك نبقا نفديك منهم مؤلاء المأسورين فاستصوب رأيها وركب علىظهر

حجرته وخاض فى لامته وتقلد سلاحه وعديه وسارالي مدينة جنو دمن السرداب الذي ينفذ منحصنالسلاسل ولماوصلاليجنوه دخل علىجوان ففرح به وسلم عليه وهناه بالسلامة وقال له يا راميل لا نقول ان اخوك مات و فات و اعل المسيح هوالذي طلبه واخده وعن قريب يرده الى الكرستان فاركب بكره ولا تخشى مق المسلمين واناياولدى اراعيك وانصرك على اعاديك قال يا بو ااناما بقالي صبرعن حرب المسلمين حتى انشيهم اجمعين واعود الى حصن السلاسل واقتل من كان هناك المأسورين قال لهجوان وانت لما انيت من الحصن خليت مين هناك لحفظ الاسارقال لههناك ولدىساق قاعد لحفظ الحصن ومافيه من النصارة قال جوانان كانالصواب قدوم السابق معك حتى كان على حرب المسلمين بساعدك قال يا ا بو نا ما اظن انه يرضي بأني قال جوان انا ارسل له البرنقش بأني به الى عندي ثم كتب جوان كتابا بقول فيه بعدالتحميد والتسييد منحضرة عالم ملة الروح وألامرالمحتوم البركة جوان الىولدي المقسدم سابق حال وصول هذا السكتاب البكواطلاعك على فيه تأنى الى مدينة جنوه انما يكون قدومك من السرداب حتى تحضر حرب المسلمين وانا ماعى الاان اساعدك ببركه من بركاني ونظرة من نظرانى وشكر يامه واعطاالكتاب للبرنقش فاخذه وسار منالسرداب حتبي دخل علىحصنالسلاسل ومضيالي المقدمسا بقوسلمه الكتاب ففرده وقرأه وضحكعلي مافيسه حتى استلقاعلى قفاه وقال للبرتقش اذاكان جوازله بركات ونظرات فلاىشى الم ينظر الى الرين حناو يبارك في عسكره حتى كانت تكسر المسلمين مممد بده قبض خناق البرتقش فتصور للبرتقش ان هذه المسكم مسكم شيحه بمينها فامتثل ولم بجادله حتى ارماة الى الارض وضر به عشرين سوط شم مزع الكتاب وارماه عليه وقال زى ماجيت روح وقام و دخل على امه وقال لها قال جو آن له بركه ولماله بركه ليهما بارك في السفار . حتى بغلبو السلمين وحق دبني انجو انكذاب قالت امه و ايش الذى ذكر لك جوان فاعلمها بالكتاب وكيف انه ضرب البرتفش وشرمط الكتاب قالتله ياولدي ولايشي تتأخر عن حرب المسلمين قال لها المسلمين لاطلبوني ولاحاربوني فانحاربتهم انامن نفسي اكون انا المتعدى

منابواب الظلم فقالت لدانت لك عليهم ثارفانهم قتلوا ابوك وانت كنت صغار فقال لهاا بو يا براميل حي فقالت براميل ابوياا ناواما ابوك انت قتلوه المسلمين ومن شفقة ابو ياعليك ومحبته لك اوراك انك ولده حتى لا تعلم ان ابوك مات فقال السما بق اذاكان ابوياقتلوه المسلمين فاناما اخلى ولامسلم حتى اقتلهم اجمعين ثم انه قام ونزل من السرداب المذكوروسارالي ان دخل الى مديسة جنوه و دخل على الرين حنا ونظر جوان الى ذلك الفلام فكشت امماه والتفت الى البرتقش وقال له ياسيف الروم اعلم انهذ الغلام زادمنه فكرى وازعج خاطرى وأنا اقول انه شيحة المسلمين فقال البرتقش مااعي بصيرتك بإجوان ايش قدر عمرهذا الغلام واماشيحه عمره يزيدعن اربعين والفرق بعيد بين هذاوذاك وأعسااذاكان تتشابه فقول انه ولده لإشك ولار بب فعند ذلك قام جو ان استقبل السابق استقبال الحب الى حبيبه وقال لهيا بني اجتهدفي نصرة دين المسيح وخذ لبراميل ثار اخوه بتوت فقال ياجوان انا اتيت آخذ لابى بالثار من المسلمين ثم انه بات واصبح بوز الي الميسدان فظراليه الامير بهاه الدين واستهزء بهكون انهماشي ولاله حصان فقاتل معمه ساعةو بعدذلك تفزاليه السابق وركب خلفه على ظهر الحصان ومكن خنجرا من قفاء وقال له يامسلم وحق ديني ان مار ديت حصانك الي جنو ه الامكنت هــذا الخنجر من رقبتك اعدمك مهجتك فعندها دار الامير بها ، الدين رأس جواده واستوي الى جنوه والتقوه عساكر الربن حنما وانزلوه عن جواده في اقل من لمحالبصرواخذوه بسيرو نزلمن بعده الاميرفارس قطاياو الامير كوشي قدم وبمام عشرة المارة وثانى الايام اخذمنهما ثنين فداو يهبهذا الحال وثالث يوم عشرة امارة ورابع يوم عشرة قدأو يه الى تمسام عشرة ايام شطب كراسي الامارة وكراسي الفداو يهعند ذلك التفت الوزيرشاحين الى المقدم ابراهم بن حسن وقال له يا بوخليل هكذا يجرى على الاسلام وانت موجود فقال ابرا هيم يادو لتلى ياور ير اذا اشتدالكربهان ثمان المقدم ابرهم دخل فى لامته وتقلد بعد تهوركب على حجرته وقفز الى الميدان وصاح على المقدم سابق وقال له دونك والميدان ياكلب الكفره فقال لهالسا بقسوف تريثم اله محارب معهساعة زمانية ارادالسابق

يفعل به كافعل بغيره فرآه محترس على نفسه وكان المعقدم ابراهيم شاكرية ثانية خلاف شاكر يةزهيراسمهاالبازقة فوضعهاعلى كفل الحجرة احتراسامن ذلك السكافر ان يعلواعلى كفلها و يفعل به كما فعل بالامراء قبله و دام الامركذلك وضر به ابراهيم بالشاكر ية فزاغ منه الى تحت بطن حجرته مثل الثعبان وقال له افرى لك كرشهابالخنجرفقال اضربني اناياملعون ايس لكعندي لحجره فخرج السابق وامتنع من المقدم ابراهيم الي بعيد وحدفه من يده من يده اليمني بخنجر احدم القضا والقدرفحكم في فخذالغدا ويخرق الزردوخاض فى اللحم الى صلب العظم فصاحالمقدم ابراهم جرحتني ياأبن الملتفته فقال لدروح ياكناس داوي جرحك و تعالى حار بنى وقفزمن قدامه مثل الطيرالطا يرودخل الى جنوه فتلقاه الرين حناوقاله ياولدى ماسىقك عىذلك لامن قبلك ولامن بمدك فعند ذلك فرح السابق بماقال فقال جوان يامقدم سابق اعلم ان هذا الذي هوالمشهور في المسلمين لم بقا يقدر يبر زئانيا اليك وجوان داعي لك حتى تاسره او تقتله فقال له ياجوان اناماار يدك تدعى لى ولا تدعى على وتركه وطلع الى القصر اراد ان ينام فسلم يطيق النوم فقام و نزل من السرداب ووصل الى حصن السلاسل وكان حصن السلاسل بعيدمن المدينة قدرمئة نشاب ولهمينة مخصوصة بجهة البحر خلاف مينة المدينة وله باب حديديرتفع الى فوق الشرايف بسلاسل بولاد وله مجرور في الحجر من الجانبين للنز ولوالطلوع ولهسرداب الىجهة البر وسرداب الي جهسة مدينسة جنوةمن تحت الارض قطع فى الحجر صناعـة الحكما اليونانيـــه وباب السردابالذى جهـة البحر لوح رخام ازرق يعرفه الذي متردد عليه واما سردا به الذي جهــة البـــلد له باب حديد بلوالب للنزول والطلوع فلا نزل السابق من السرداب الذي من المدينة قاصد حصن السلاسل لاجل الكائن في علم الله امتحش بزول مقبل من السرداب الذي للمينة فالتصبق الى جانب الحيط وتحمل بضد البنج حتى قرب ذلك آلزول ومرعلى السابق فتأملهوا ذابه بترك يو ناني سارتحت الآرض في ذلك السرداب قاصد حصن السلاسل و يقول اذا كان عون الله للمبدمسمفاجي وله من كل مراده (ياساده) فتبعه السابق على بعد

حتى وصل الي باب السرداب الذي يطلع الى حصن السلاسل وكان عليمه غطا خشب سنديان مصفح محديدوله زركل واحديز يدعن وقتين فطلع البترك من تحت باطه حجرا اخضر ووعكه على تلك الرزفانخلع من الخشب ووضع بده وقال بسم الله نو كلت على الله فرفع الباب بكفه وطلع ورد الباب مشل ما كان كل هذا والسابق يتأمله حتى غلب عن الباب بعد مار دالزر كاكان وتقدم السابق ولعب فى قلب النطاكم بعرف وفتح باب السرداب وطلع خلف البترك فرآ ه و صل الى المكان الذي فيه الملك الطاهرور آهذبح السجان وآخذ مفتاح السجن والسابق فعز عليه وصاحد ألى ياابن الروم فادركوه جاعة من الحصن قبضواعلى تلك البتراث وقال السابق محق دينك وما تعبد وما تعتقد من المعبو دالذي تعبده ما انت شيحه المسلمين الذى يذكرون منك انك سلطان السراقين فقال نعميا بن الملمون اناشيحة سلطان القلاع والحصون فمندداك كتفه ووضعه في الحديد ودخل ربطه بجانب السلطان والملتجالس واذا بشيحه دخل عليمه مكتف فقال السلطان لاحول ولاقوة الا بالله العسلى العظيم دا انابا آخي كنت متكل عليك واقول انك تخلصني فها انت صرت معي ٰفقــال شيحه ياملك الاســــلام والازمان الاانـــكالك على وها بقينا سوى واتحالنا على فالق الحب والنوى قال السلطان وهو كذلك ان ربى على كلشيء قسدبر واماالسابق فانه طلع فرحان واخسبر امه بماجرى فقالتله ياولدى رب المسيح ينصرك على كل اعداك و يبلغك من الخير قصدك ومناك ففر حبدعاها ونزل من السرداب وثاني الايام وصل اليجنوده وتحدر الىالميدان ويقعله كلام واماالقسدم ابراهم فانهعاد من قدام السابق مجروح فالتقاه المفدم سعد ومعمباشمه وضامنه وقيد وقال له هات يا ابوا خليل يأرسول النضب و يارسول الرضى باراحات الحرب اذا اشتد الكرب والله مإيسمح الرمان بفارس مثلث ابدا فقال ابراهم لاتضحك ياسعد والله انهذا آلصبي جسور على الحرب خبير بمطاعن الضربوانت ياقرن تضحك حبث انك ماجر بته وتلقى حملتهولا صرختمه فقال سمد في غداة غدااذا ارادا الله اربك ما افعل به في

الحرب والطمان اذاقابلته انا في الميدان ولما كان عندالصباح برز المقدم السابق الى الميدان فخرج اليه المقدم سعد كانه شيطان وانطبق عليه فتلقاه السابق مثل فرح الجان وتحادفو اعلى بعضهم في الخناجر بكي الصدوروالهاجرودام الاخذ والمطابين الاثنين مشيتك حتى تركبت الشمس في قبة الفلك هناك نظر السابق الى المقدم سعد فرآه نارآ لا يسطلا وجبلا كلاقار به شمخ وعلافدار وجهه الي جنوه وطلب ألهرب قال سعد يا كلب الكفره اين تغدو ابين من يدى و اخرج منعلى حزامه مقلاع وومنع فى كفه رغيف من الرصاص وطوحه الى الهوى وضرب به السابق فاصابه في ظهره ارماه على وجهه فقام مطرود فادركه برغيف آخرحكم بكفيه وكفاه على بالحنوه قامودخل وقفل بأب جنوة فمع قفلة الباب جاءه رغيف اللث فحكم في الباب كادان يكسر ملولا اله مصفح بالحديد و دخل السابق على جوان برتمد مثل قصبة الريح فتلقاه جوان فاستحىمنه ولم يلتفت اليه قال جوان لاتخف انا اوقع لك سعد بن دبل وابراهيم بن الحورانى بلا حرب ولا قتال فال له بای وجه یاجوان قال انا ادلک علی سرداب تحت الارض تخرج منه من خلف عرضي المسلمين وتسوقهم اجمين قال لهان فعلت ذلك ملكت جميع عسكر المسلمين فعندها قام جوان واخذه ودخسل على كنيسة خراب واورا له باب حجر واذا به سرداب تحت الارضوقال له هذا تسير منه وتطلع من صومعه خربانه خلف عساكر المسلمين فنزل السابق تعلق بكلام حوان ودام ساير حتى خرج من صومعة واقبل الى نَاحية المرضيٰ فالتَّقا ابراهُم وسعد وهم بتحدثون في قصته والسبب في ذلك ان المقدم سعد لما عاد من خلف السابق تلقاه ابراهيم وقال له يامعد والقماقصرت في حربهذا الملمونولكن هرب منك قالسعد اذاكان نفذ اليوم ما يتفذغدا وللدالام والتقدير ثم اكلوا شياً من العلمام وصلوا فرضهم وطلبو أالنصرمن الملك العلام وقعدو اللمشورةو الكلام وفىذلكالوقت اشرفالسابقمنخلفهمكماعلمهجوانوكانالسابق عابق زمانه يعرف البنج وضده فالقاعلى الاثنين دخينة بنج فعالواالى الارض فكتفهم وعاد الى امه بعدماتركهم مكتفين واعلمها بمسافسل ومراده ان ياخذ معه بطارقة لاجل حملهم الى السجن قالت له يا ولدي ايش ذنب دول معك الا اعرف ال ولي الاثبيحه سلطان السراقين قاللها انشيحه عندى في السجن وان اردتي احضرته اليك قالت له حضره حتى اشنى منه غليل صدرى في هذه الليلة فانه ياولدي كان نظرني نظرهو نا صغيره فاطبق على وضربني بفرخ نشاب مسموم في محل ضيق جرحنى جرح إعاد يقطب ابداوكل الجراحات تطيب الاهذا الحرج ابدا فلما سمعالسابق كلامها خرج من بين ايديها ودخل السجن واخرج شيحه وهو يقول له يأكناس تضرب امى تجرحها لابدما اعذبك اشد المداب قال شحيه ومن هى امك قال له ها انت رابح تنظرها و تنظرك ثم دخل على امه وممه شيحه وقال لهاهذا طلبك قالت اربطه ياولدي في رجل السرير حتى اعد به المذاب النكير فربطه لهاوخرج ليحضرا بواهيم وسمدحتي وصل اليهم فوجد المقدم على بن الشباح فهم فعادعلى عقبه حتى وصل الى امه فوجد باب القاعة مغلوق ونظرمن شق الباب فوجد المقدم جال الدين مركب الدولاب والسبب فى ذلك ان المقدم جمال الدين لمسافدمه السابق لهمسا وربطه في السر يرتركه ونزل قالت له هكذأ يفعل الملوك يامقدمازواجهم امهذه عادة الاسلام آذاتز وجواحرمة رغبت دين الاسلام يهجروها لكوبها تركت دين الكفار وتبعث دينهم فقال شيحه حاشا لله ان يكون ذلك فقا لتله انت فعلت معى ذلك فقال لها انت من فقا لت له انا مرينه بنتالخانجى الذى تزوجتني فيمصر وعقدت عقدى وامهرتني بهذا ألعقد الجوهر الذى فىرقبتىوفاجعتنى وحملت منكبهذا الغلاموهذا السابق ولدك لاكلامهم تقدمت اليه وفكته وقالت له اين الوداد الذى كان بيني و بينك هذه تمانية عشرعامولاكانالك زوجة ولإغلامو لكن بهذاحكم بيننا الملكالملام تقطعت الرسائل وانتسينا \* وعدنا مثل زوار القبور ولا خبر يجي من عند خــل \* ولا أنا طير اطير مع الطيور فعند ذلك قام المقدم جمال الدين عانقها وضمها الى صدره وكدلك هي ضمته فحنت الاعضا الوصال فواقمها في الحال وفي تلك الساعة عاد السابق و تظرالي

ذلك الفعال فضرب الباب بيده فانكسرعند ذلك قامله المقدم جمال الدين وكان خلصاشخالهوارادان يتقاتل معاهفقا لتلهامه ياولدي تخلدفي النار يدالئاذ مديتها على امكوا باك فقال لها ومن هوا بي فقا لت له المقدم جمال الدين ا بوك وا نا امك واماهذا برميل فانهكان عايق من عياق الروم حكم عليناهذه المدةحتي ظهر الحق باذر الحي القيوم فقال لهاولاى شيءما أعلمتيني الى مسلم حتى كنت اخذتك وسرت بكالى المسلمين قالتله ياولدى لوعلموا النصارى انكمسلم ماكانوالهذاالوقت خلوك فقال السابق وحيث ابيك شيحهياا بى علمنى حتى أسلم فقال شيحه تطلق الاربع وتقيم الاصبع وتقول كإقال موسى يامميد ويامبدى من العلم علمنى عسى الله ان يرفع مجدى قال الله ياموسى فضل ما يقول عبدى لا اله الا الله حقيقة على اللسان محمد رسول الله بها يكمل الا يمان و صابون الفلوب كلمة التوحيد يسعدمن عليها توقا كلمة فى المواز بن ترجح للاسن عليها خف ة ولولموا جيم الاعمال في كفه وهي في كفه والجبال وتقل الآراضين ياقوم مايرجح الاهي وهى لااله الاالله محدرسول الله عندذلك اسلم السابق اسلام صحيح ففرح المقدم جال الدين باسلامه فقال يا ولدى حيث انك بقيت مؤمن بقا يجب عليك المعاونة لدين الاسلام فقال السابق ياا فى والمعاونة ايش تكون فقال له اولا القبض على جوان والبرنقش واطلاق ملك الاسلام والمجاهدة فى الكفرة اللئام و ملك الحصن هذاحصن السلاسل فقال السابق هذا أمرساهل مم أنه نزل من السرداب وسار الى جنوه و دخل على المقدم براميل وقال له قوم بنا حتى اننا نقتل ملك المسلمين وشيحهور ناحمنهم وبعدها للتفتالى غبرهم فقامو امعهونزلوا منااسرداب فقال له السابق بابراميل اعلم أن انا اسلمت والمرى الى الله سلمت وآنا اريدك ان تسلموانا ابقا اقبل يدككما اقبل يدابونا المقدم جمال الدين شيحه فسأولك فعندذلك حط يدهبراميل على الحسام وارادان يضرب السابق واذابضر بهعلى وريديه اطاحرأسه منعلى كتفيه وكانالضاربله المقسدمعز الدين مهلك والسبب فيذلك ان القدم جمال الدين شيحه لما تركه السابق ومضي من المرداب دخل اظلق السلطان واخبره بالقصة والسلام وان السابق ولده وتركه ومضي الى جنوه اطلق الرجال وامرهم ان يجهزوا انفسهم و يتحدروا للقتال و نزل بهم من السرداب فرأى ولده مع المقدم براميل كماذكر ناوكان بجانبه المقدم عزالدين مهلك فضرب براميل قتله و نزل على حصن السلاسل ليلاهل كواكلها كان فيه وطلعو المنه كبسوا على عساكر الروم الذي من خارج مدينة جنوة و اول ما هجم كان الملك الفاا هر وصاح الله اكبر

انا ملك الاسلام انادم الحرم \* انا الظاهرالمنصور بالبند والعلم انا ترس قبر الهاشمى محمد \* ولى عزم يوم الملتقا يعلق القسم وتحتى جوادادهم شاع ذكره \* صبور على الهيجان لاقط ينهزم ودرعى كاحداق الجراد تخاله \* برد حداد البيض والرمح ينحط وخودبة مادية اى ممدهب \* تضى كاضر الكواكب فى الظلم وقنطار بة بن اباديس قدملكتها \* ولى عشر ارطال دمشقى قداحتم وخدمت ابطال الحصون لرفقتى \* وقرقف و ديلم ثم فرفة من العجم و بسعدو ابراهيم قد نلت رفعة \* شواكرهم تبرى الرؤوس من العبم وسلطانهم شيحه انا شاكر له \* بهجم على الكفار يورثهم نقم ومثل جهال الدين لم عاد يتتشى \* من الآن حتى ان بمود الى الرمم وصل الهى بكرة و عشية \* على المصطفى من خص بالجود والكرم فجاو به المقدم ابراهيم وهو يصيح الله يعينك ملك الاسلام

الله اكبركم قتلنا مفترى \* ولكم نتحينا في العجاج غضنفرى ولكم فتحناكل قدية كافر \* بالسيف والرمح الاصم المهرى صارت من الاسلام نور اساطعا \* وانزاح منها كل طاغ وكافر مانعهدوا لي يارجال بالني \* اؤذن لحص مهلل ومكبرى و بنيت للدين الحنيف قواعدا \* وحميتها من كل طاع مفترى ما تشهدوا لي يوم سبس وحربها \* من بحرها الدم العجاج الاعبري خضنا بحور الدم في يوم الوفا \* كانت مراكبنا الخيول الدمرى وقلوعها كانت ببارق حربنا \* و يموج فيها كل ليت قصورى

آبى انا ابراهــــم فى يوم اللقا \* افنى جيوش الـــكافرين يابترى اهجم علىالنابات اقنص اسودها ﴿ والهبش راقد نوق مجده عنبرى يارب صل على النسي وآله \* من جاء بالبرهان مع البشابري (ياساده) وصاحالمقدم سعد بن دبل حاس الله اكبر كلاب الكفر دونكموا القتالا \* فشرب دماكم حقا حــلالا كفـرتم بالذى انى الـبرايا ، وخالفتموا الشريمة في المقالا فليس لـكم جزا الا المواخا \* وطمان المشففة العوالا انا سمد المسمى بسعد عصري \* واسعدني المهمن دوا الحلالا خــدمت الظاهر المنصور صدقا \* يقينا ليس يعياني محالا اسوق الجمع سوقا فوق ساق \* الي سوق المجامع والمنزالا وكم ليــل قطمت البرفيــه \* وكُوكبــه لنحو القــرب مالا الأيامعشر الاسلام جودوا ، بانفسكم جهادا في القالا تري الدُّنيا تزول بما عليها \* ولا يبقأ سوى ربى تمالا قال الناقل وكلامن هؤلاء تسكبب وارتمى كصاعقة نزلتمن أأسهاء كحاوا الاعدا الكفرة بمراودالعما وقرأعليهم آياتالله المعظماوما رميتاذرميت ولكن اللمرمى وصاحت بعدهم بتوآ أسماعيل والامراء الابرار وفنكوافي عصبةالكفار وغنا البتاروقل الانصارولحق الجبان الانهار والندلولي وحار لاتري الادماعا برودماغ طاير وجوادبصاحبه غاير وشقت البطون وتعلقت العيون وحام على القتلاطير المنون وكانت ليلة عتمة مظلمة حجب العبار بين الارض والسماء وأشتد الزازال وبرقت البيض النعال وفتكت الاسلام الابطال في عصبة الكفرة الاند الفما افاقو االكفرة الاعجد واجيدهم كبوس والسيف بلعب في عوانقهم والدبوس فصاحوا العرك العرك يعني الامان الامان من سيفك ياملك الاسلام والسنان فنادى المنادى من قبل الملك الظاهر لاأمان الالمن يسلم اويرمي سلاحدو يسلم نفسه للاسرفما اصبح الصباح الاوالدنيا كلهارم وأجسام عى

الارض تنداس بالقدم ونظرجوان هذهالاشارة ورأي نصرة الاسلام ظهرت بالامارة فصاح على البرتقش وقال له ياسيف الروم الحقنى ياابنى وهات لي الحماره فعند ذلك احضرله ألبرتقش الحمارة واحضر جوان وطلب البرا والصحصحان واعجب ماروي في هذا الدبوان انالمقدم جمال الدين كان في هذه الدعوة بمكن من اصوار جنوده وعطل المدافع وذبح الطبجيه بعدما بنج الحراس ثمم وقف على شرايف الصورفرأى جوان والبرنقش طالعين والى البرارى هاربين فصاح شيحه وقال بإبرتقش قسمابالله العظيم النماقبضت علىجوان ورديته الىجنو ولاآتبعك ولوتعلقت بالمقامو اسلخكوا نتقممنك غاية الانتقام فمندها تقدم البرتقش اليجوان وقال لدانت سامع اليمين وهذا رجل صعب وعمره ماحلف باطل واناماستعناش عن جلدي ولآ أرضيان شيحه يسلخني وبرتمي كتافك وابسطلي العدريابو نا فعندها يكى جوان وادأر البرتقش كتاف وعادبه آلي مدينة جنوه واستلم الاتنين شيحه ووكل بهمولده محمدالسابق وماتضاحا النهار الاوالملك الظاهر جالس على نخت جنوه ودخل عليه المقدم جال الدين بالرين حنامكتف وجوان والبرتقش الخوان وقدمهم قدام السلطان فقال السلطان ياحنه ياملمون اما اعتبرت بما جرى عليك سابقاحتي فعلت ذلك الفعال وتجاريت على حرب الاسلام فقال الرين حنه ياملك وانا ايش ذنبي هذا فعل المقدم حصن السلاسل و ها حو فتل فقال السلطات ولاىش مامنمته فقال ياملك ماامكنني ان امنعه من جوان فقال جوان وانت ماعندكش عقل لماتطاوع جو انحتى نخرب بلادك فقال الرين حنه صدقت وانا استاهل لكن ياملك الآسلام انااشترى نفسي بكلما تسكلفته ركبتك واضاعف لله الخراج وان كنت بعد ذلك اخا لف سيفك أولاني واما حوان ضر به شيحه ماية سوط واطلفه ثم قال الرين حنا ياملك والذي يضمني سيدى شو بحات فقال شيحه قبلت الضمان ياملك الاسلام شفني في ذلك الملمون حتى انه يممر بلده لانهذه الوقعة اخربتها وانا بإملك الاسلام اضمنه لانه كاتعلم ابيت عنده فقال السلطان وهوفي كرمتك ثمانهم نهبوا كل مأكان فى حصن السلاسل وضر بوه مدافع حتى جعلوه خراب وقال السلطان لا تقسم الغنايم الافى محر بلامه والبساتين

ودق طبل الرحيل من على جنوه وسافر الى مصرز ينه بغير مناداة وانعسقد موكب السلطان فى يوم عظيم النانحتى وصل الى قلعة الجبل اطلق من في الحبوس و بطل المظالم والمكوس ونادى المنادي بمعط الرعية وقلة الاذية وبعد ثلاث ليالي تمام وردمن عندباشت اسكندر يه كتاب علىجناح طابر يدكرفيه ان بوم تاريخ السكتاب وردعى مينة اسكندر به غليون مقبل من بلادالغرب وفيه واحدوزير وبصحبته شاب صفيراسمه قار اصلان المفرى وقصده الاتصال الى بين ايادى ملك الاسلام فارسلنا فعلم مولا فاالسلطان بذلك ليكون في علمك الامرامرك اطال المولى في عمر أو والعمدة على الخم حجة فيه والسلام فلما سمع السلطان الكتاب قال لا بدمن حضورذلك الغلام وذلك الوزيرحتي نعلم أيش اتوافيه و امر بر دالجو اب للباشا باحضار الوزير والغلام قاراصلان الي حضرة السلطان ولماو صل امر السلطان الى باشة اسكندر بنقلوا الوزير وألفلام من البحر المالح الى البحر الحلو وسافر بهمالرئيس من طرف الرينجمعه حتى قدمالى بولاق و بلغ خبرهم الى السلطان فارسل لهم ركو به بموكب على قدرمقام الفادمين ولاطلعوا آلديوان امرهم الملك بالقسيافة ثلاثة ايامو بعدهافى اليوم الواسع طلبهم السلطان الى بين يديه فلما حضروا امرهم الملك بالجاوس ولاجلسواسا لهمالسلطان عنحالهم وقال للوز يراحكي انت الصحيح على هذا الغلام وسبب مجيئه من عندا بوه الى هذه الارض قال الوزير سمعا وطاعة وابتدآ يحدث السلطان وكان السبب في ذلك ان فى بلاد الغرب مدينة اسمها مدينة مراكش الغرب وكان بها حلك بقال له الولي عبدالقا درفخلف ولدين احدهم اسمه احدوالا خرمحمد فمات المولى عبد القادر واستقاموا اولادهمن بعده فاحدخلف ولداوسه محمد ومحمد خلف بنتا وسماها عزيزه تممات احمدو بقاالملك لاخيه محدفاراد ابن اخيه احدان يخطب بنت عمه فزوجتهاله بشرط آنه لايكايدها ولاياخذغيرهاولايضاجع الاباذنها فأخذهاعلى ذلك الشرطومات إيوها وبقيت المملكة بيدزوجها المولى محمد بن عمها واستقام محمد بمدينة مراكش مدة ايام وهو الملك عليماولم يرزق اولاد من بتت عمه عزيزه ولم يتزوج غيرها الى يومن ايام قالتله انت بيضك رايق ولم

تخلف اولادقال لها انمساانت بغلة فامرته ان يدخل بجارية حتى يظهر العيب من احدهاولادخل بالجارية فإ تقدر على الغيرفد خلت عليه واخذته الى عندها وكملت ليلته معها فبالقضا والقذر حملوا الاثنين في ليلة واحدة ولمساكان بعد تمامايام الحل وضعت الستمولودذكركا فه فلفة قسرقال مولاي حدهذا علامة الخيرسميه قاراصلان قالتله اناما اسمى ابنى على اسم البسه وما اسميه الاشلبي فارس والجارية وضعت غلامآخرفسهاه ابوه قرأاصلان ولسا جري ذلك شلمي تسلمته المراضع والدادات وصارمخد ومواماقار اصلان ارضمته آمه فقط وفى بعض الاوقات اذاكان لهاشغل نطرحه علىالارض ونقضي اشفا لها لكون انها جارية لمطا احد يخدمها ولماخرجو االاثنين من ايام الرضاع قاحضروا لهم مؤدبا الاطفال يعلمهم القرآن وداءوعلى ذلك سنة كاملة وبعد ذلك قعد مولاى محمد طلب الاثنين وقال ياشلى انت قريت قال لاما قريتش قال و انت ياقار اصلان قريت قال نعم قال ايش قريت قال بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صُدُرك الى آخرالسورة قالله ياولدى الله يفتح عليك وبعدايا م قلائل طلب الاثنين وقال ياقار اصلان ايش صورتك قال ياً ابى انا فتحنالك فتحا مبيناهم انه استفتح وقرااصلانسورةالفتحالي آخرفطلب شلى وقال له ايش قريت ياشلي اقعدسمعنى قال شلبي الالف مادامت قشلانه وغيرها لمحفضت شيءودام الامركذلك حتى ان قارا صلان خم القران وشلبي لم بعرف ألا الالف ما دامت قشلانه والباوحدهمن سفلاها فلما كانفى يوممن الايأم قعدمولاى محمدفي البستان علىجانب فسقيه وكان بيده حزمة وردوفل فارماها في الغسقيه وقال لشلي هاتها فمديده ليأخذها فوقع فىالفسقيه وابتلت ثيابه فطلع وهو مبلول ولم يجيب الحزمه قال مولاى محدياقاراصلان هاتها وكان بيده الكتاب بقرأفيه فوضع الكتاب على الفرش واتى اليجانب الفسقيه وصاريجمع الماء ويجره الى عنده حتى قر بت اليه الحزمه فاخذها من الفسقيه و ناولها لا بوه قال مولاى محمد ياولدي الله يكمل عفلكويز يدك كمال ودام كمذلكحتى كبرواالاثنين قوأاصلان السرحتى صارعالم فطين ماهر فهذا ماكان منهم

(قال الراوى) ثم بعدمدة من الايام سأله ابوه وقال له ياقار اصلان ايش يكون اغر الخزن فقال لهيااى ان الخزن لا يكون الاللكتب واحسن الخزنة الكتبيه فقال الهوايش يكون الختام فقال ختام الملك وانت ختا ماللملك ففرح الشيئ محمد بكلامقار اصلان ولده وقال له ياقار أصلان الله بجعلك سعيدالد نيا والآخره و بلغ الخبر الى الست عزيز ه فاغتاظت منه ولمادخل الشيخ محمد قالت له انت تحب ولدالجار يدولاتحبولدىفقال لهاهذا ولدىوهذا وكدىوهل احد في الدنيا بكره ولدميا بنت العمالله تعالى يرشد الاثنين فعند ذلك ادعت الستعز يزه بعبد منعبيدها وقالتله ياميمون تبع اثرقار اصلان واينمااختليت بهفى مكان فاقتله وا نااعتقك من رق العبوديه واز وجك بجارية غريبه فطاوعها وصاريلا عظ قاراصلان مدهايامحتيانه اختلابه وهوفى الصيد وضربه بنبلة فى ظهره فحكت فيحزامه ولم تخرق فى العظم واداد نيهر ب فادركه قار اصلان وضر به بالسيف اطاحرأسه ويعدذنك اخذه حذره ولم يعلم اباه بماجري ودام الامركذلك الى يوم امرهم ابوهمان يطلعوا الىالصيدكل واحدمتهم فى فريق وهذا يخدمه اول يوم اتى قرا اصلان وهو يقودسبع من البرواناني يوم كذلك والث يوم التي بنمرو رابع يوم اتى بلبوه و دا وم كذلك على الصيد مدة ثلاثين بوم و اماالشليي فارس فانه بعد الاثين يوم اتى بسبع مصاب الحيضعيف البدن اقام الانة ايام ومات فصادت المداوة في قلب الشبلي فارس زائده على قار اصلان ولم يقبل ذكرته ولا يقدر ينظر صورتهواما الشلبي فاته كان يومسائر جهةالنهر فراى بنتا واقفة فقال لخدامه ها توها فجذ بوها ألحدام الي بين يديه فقال لها مضى معى الي البيت وامرا لحدام ان يسحبوها غصباويريد ان يفعل بهاالفاحشة فمر فار اصلان فراى ذلك فقالله ايش هذه الفعال باشلى اما تخاف الله الذي خلقك اما تعلم ان الذي تريد تفعله معصية للدعز وجل ارجع يااخى عن هذا الضلال ولم تفعل قبيح الفعال فقال له وانت ايش لك في ذلك انتان الناجاريه واناا ف الستعاد يزه فقال له قار اصلان صدقت ولكن اذاكنت اناابن جارية وانت ابن ست فنحن الاثنين اولادماك وماهو مقاماولادالملوك ازيتجاروا علىالخناءوالفساد بليكونواهم اصلح

الاولاد وأنايا اخى يجبعى اناردك وامنعك عن ذلك لإنى انا خوك وابن امك وأبوك فاغتاظ الشبيي فارس وقال له انتبابن الكوره مرادك ان تحكم على وتهنعني عن مطلوبي وتكون انت تأمر على وحط يده على الحسام و ضرب قار اصلان بالحسام فزاوغه قار اصلان وضر به يدبوس كان فى يده ا دهشه و خلص منه البنت وقالله واللهان رجعت فعلت فعل قبيح لابدلي من قتلك مممانه تركه ومضي فعاد الشلى اليامه واعلمها بما فعل قار اصلان فيه فصبرت حتى دخل ز وجها وقالت اوتمتنع عن تخت الى وأنالى الملك عن والدى فقال لهاياعز يزه قتل الولد لا يرضى به احد وهذا يغضب الله أيضافقا لتله انامااطيق ان اراه ابدا فلما اعيته الحيل اعاد على و يره وكان اسمه سبع الاندلس فقال له ياملك الصواب ان ترسله الى مصر بكتاب منكالى الملك الغااهر فانه اولا يكون مجاهد معه فى الكفار وثانيا يتعلم الفروسيةمع ابطال الاسلام وثالثاببتي بعيدعن بنتعمك ولايبتي عليك عتب ولاأ ملام فقال مولاي محمد هذا هوالصواب وانت الذى توصله الى ملك الاسلام بمصر وتأتى منهبرد الجواب ثما نهحضرله غليون ونزل معهماية غلام من شبان وانرل معه الوزير سبع الاندلس وشحنله كتاب الملك الظاهد وحضرالوزير وقار أصلان اليمصر واحكاهذا اليالملكالظاهر و بعدهقدم كتاب المولاى محمد الى السلطان وقال له هذا بالكتاب ارسله مولاي محداليك ففرده واذافيه

سلام كتسليم به المسك يختم \* على جميع جميع ما به الذكر يعلم حوى كل سيد وابن سيد \* فصيح لبيب بالاشارة يفهم اما بعد فمن حضرة المولاى محدصا حب مدينة مراكش الغرب الى بين ايادي سيد ملوك بنى آدم وظل الله فى العالم اعلم ياملك الاسلام انه قادم اليك ولدي قار اصلان والسبب في ذلك انه تشاجر مع اخيه ولم لقيت لهم راحه مع بعضهم وا خاف ان احدهم يقتل الآخر فارسلت ولدى الى خدمة دولتك لكن انه لم يكن ارفع من جنابك ولاارق فى المعالى من ابوابك فارسلته الى حضرتك ليقيم تحت ظل حسامك و يخدم مواطي اقدامك فان كان لنافى ذلك نصيب فلا بأس وان لم بكن نعوذ بالله

من قطع الرجاو الامرامرك اطال الله في عمرك والسلام على النبي البدرالنام فلما قرا السلطان الكتاب امرله بببت ابن ابديس السبكي وانزله فيه و بعد ايام قلائل عمل السلطان ملعب ميدان لعبت فيه الامرا والفرسان ولعب فيه قار اصلان و تقلب على ظهر الحصان فا نبسط منه السلطان و قال هذا يصير بجاهد في الكفار و ناصرا للاسلام الا برادتم انه امر له بكرك سلطاني وقال له البس انت اميرا ومقدم على حيث ففر ح الامير قار اصلان بذلك و ثاني الايام نصب له كرسي الامارة وجلس عليه وكان بجانب الاميرا يدمر البهلوان فتضايق ايدمر منه ليكون انه لم هومن الترك وقال لاى شيء انت اعطيت هذه المراتب لا فتحت قلمة ولا جاهدت تحت بيرق السلطان و انما كل من انظر دمن بلاده يأتي الى هذا المكان فقال له فار اصلان اذا كنت تذكر حراية ولم اكن فيها قبل كابق ما استحقش هذه المرتبة واما اذا كنت وقت الفتال اسبقك الي الحرب والنزال ف كيف يكون لك على مقال واما اذا كنت وقت الفتال اسبقك الي الحرب والنزال ف كيف يكون لك على مقال فسكت ايدمراليه لوان ولكن على مضض (ياسادة) و بعد ايام الملك الاسلام وباب الديوان استد و مقبل رجل خواجه وهو يقول مظلوم يا ملك الإسلام

اتملكنى الاعدا وانت حابتى \* واظلم فى الدنيا وانت خبيرى يعارعلى راع الحما وهو في الحما \* اذاضاع فى البيدا عقال بعيرى فقال السلطان باشيخ من الذى ظلمك وانا كاتب على بعرق لاظلم اليوم لا افلح من ظلم فقال الرجل بامولانا السلطان انرجل تاجر من بلادالشام اسمي حسن السكري عاد تى اسافر من مصر الى الشام ومن الشام الى مصر وفى هذم النو به مسافر مرتين على عكه فطلع على ملك عكم اسمه يعقوب العكاوى فاخذ مالى غصبا ونهنى نهبا ولوكنت تفالظت بالكلام كان قتلنى ف كان لى الاالوصول الى عذا المكان واشتكى الى مولا ناالسلطان فما تم كلامه حتى قام الامير قار اصلان وقبل الارض قدام السلطان وقال باامير المؤمنين سامحنى اذا اسأت الادب وابسط لى العذر وأذن لى انوجه الى عكم بنفس مولا ناالسلطان افتحها اسلام فقال السلطان باامير قار اصلان انت عندى جديد اصبر حتى تطول عند نامدتك فقال باملان ابن عندى جديد اصبر حتى تطول عند نامدتك فقال باملان ابن عندى جديد المبرحتى تطول عند نامدتك فقال باملكنا سابق عليك الرسول المكرم سيدنا المصطفى اشرف العباد فم تحوز في فقال باملان المناه المهادي المهادي المدتك

ياملكعن الجهادوها اناممي الف مغربي بسعادهمولانا السلطان افتحبهم قلاع ومداين وبلدان فانعمله السلطان بالسفرالي مكه ونزل من قدام الملك ألظا هرمن قلمة الجبل فنظر خلف الدرب الاحرمحل خراب اشتراءمن اصحابه وبناجامع واخذلهاما كنواوقفهاعلىالجامع وقطع كل تعلقاته منمصر واقام المهندسسين باجتهادالبنائين والنجار ين وارباب الصنائع ففي ظرف اربعين يوما تكامل الجامع واوقف ماله كله للجامع الازهر وسماه على اسمه وكذلك الحاره بالبيوت سهاها على اسمه وكان في مدة اقامته هذ دالمدة بمصر اجتمع عسا كره الف و مأتمين وكلهم مغار به خلاف ما ثة شب قادمين صحبته لماحضرمع وزيرا بوهسبع الاندلسفاخذالجميع وبرزالى العادليه احضرالفقهاء فرأواختمة قرآن ومولد لسيدالموسلين وبمد ثلاثة إيام طلب البرالاقفو والمهما هالاغبر والحصا والحجر ومن بصلي على النبي يكسب ليس يخسر هذا ماجرى ها هنا واماما كان من صاحب عكه فانهكان رجل مسكر ماله شغل الاشرب الخمر والتنزه على الامياه والمناهل وفى بعض الايام خرج الى الصيدوفي عودته التقي بذلك التاجر فحس لة السكرانه ينهب ماله وانعصى يقتله ففعل ذلك ولما افاق من سكر ه قال لمن حوله كان الصواب قتل الرجل التاجر حتى لا يثو رعلينامن اجله. لك السلمين قالوا له دولته إنت ما امرتنا الابنهب ماله ولوكنت امرتنا بقتله كنا قتلناه ولحن لابدله ان يعودو يطلب خلاص ماله ثمانهم اقامواعى ذلك منتظر ينحتي قدم قار اصلان المغربى و نظر الملعون يعقوب الى قدومه فخرج بعساكره اليخارج مكه والتقا بقار اصلان ومنمعه وبحار بوايوما كاملاوفى ثانى الايام هجرقار اصلان وتبعه المغار بهوما زال بضرب بسيفه حتى وصل الى الشنياد وقتل حامله وهجم على صاحب عكه وقبض علىاطواقه وجذبه اخذه اسير وسلمه للمغار بهودعس في عساكر هسي فرقهم ووقفهمالي ابو ابعكه وملكها ضرب البو ابين ارمآ رؤسهم في الارض وكبس البلدوا في من الكفارعدد تثير وملك عكه و بعدذ لك افني كل من فيها من الكُفراوالذي آسلم اعفاه من الفتل وانعم عليه فكان الذي اسلم خسمائة نفس فاقام فيها نائب من طرفه وملك عكه قال اه انا اشترى نفسى منك بمائة الف دينار

فقال له قاراصلان يا ابن الكافر ، والله ما اطلق سبيلث حتى ترضى التاجر في ماله الذى نهبته منه وبعدذلك تعطيني دية رقبتك والاعجلت منيتك وكان الخواجمة صحبة قاراصلان فسلم كلما له بالثمام والمكمال واخذمن صاحب عكمه تحت نفسه اموالجسيمه واطلقه وجعلة رعية من تحت امر الاسلام يحكم على طائفة المغاربه المقيمين بعكه واما قاراصلان فانههدم الكنائس والصوامع وبنامدارس وجوامع وقلب البلداسلام لعبادة الملك العلام وإقام ستة اشهر حتى انتهت اشغاله وبعدذلك قدم عليه مجاب من عند الملك يستخبرعلى ماجري فوجد البلداسلام تنور بتوحيدالملكالعلام بعدما كانتكفر وظلام فاعطيكتاب السلطانالي الملك قاراصلان ففرده وقرأه وعرف رموزه ومعناه واذافيه اذالذي نعلم ولدنأ الملك قاراصلان من حين توجهتم الى عكه ف اعلمتمونا بما فعلم غيرانه وردعلينامن السفار اخباركم بانالله نصركم على من كان فيها فحمدنا الله تعالى وحصل لناغاية السرور فحال وصول جوا بناهذا اليكم بجعلوا نايب من طرفكم على عكه وتحضروا عند ناسر يماحتي نشرفكم بمايليق لكم من الاكرام والعمد على الختم والسلام على نبي ظللت على رأسه الغمام فلما قرأ الكناب قاراصلان التفت الى الذي حضر به وكانمن اتباع المقدم براهم وقال لهقبل لي ايادى مولانا السلطان وقول له يقول لك عبدك قارا صلان اله ما يرضى ان يقيم عت يدملكين فان الى ارسلنى الى مولاى الملك الظاهر فقط وهذا ايدمرالبه لوان كان مشاركه في الملكة لكون انه يأمر وينهى على من يقم تحت ظل سيف السلطان فهذا يجلب الذل لخلق الله واذل اللهمن اذل نقسه لمخلوق مثله واعطأ النجاب الكتاب فاخذه وعادالي مصر واما قاراصلان فانه اشترى كلما يحتاج اليه للزوم الفر ووضع جميع اموال عكه في الخزنه وسلمهاالى نايبه وجعل عنده الف عسكرى من المغآر بة لآجل حما ية البلد وسافرقاراصلانمنءكمه الىجهةالشام فالتقاءالامير افشالنجيلي باشةالشام وارادان ينزله فحلف الملكقار اصلانا نعلم يقيمفى بلد يحكم عليها الملك الظاهر مادام ان ايدمرالبهلوان مقدم على عساكره وتوجه من الشام الى حلب وكذلك فعل معه عما دالدين ابوالخيس فلم يقبل قوله بل ترك حلب و توجه الي الارمت

الاقدارعلى مدينه برصه ولاجل الإمرالمقدران الملك قاراصلان نزل لياخذ لهولن ممدراحة تلائة ايام ولماكان فى اليوم الرابع اشتهي ان يتسلى بالصيدو القنص وطلع اليحل الصيدفصار يصيدغزلان وأرانب وخلا فهحتى حمى الحرار ادان يعود فسمع صوت آدمي في وسط أجمو تبعه فدخل ورأ ى سبع غليظ مضايق آدمي يروم أن يفترسه وذلك الادمى منه تعبان فترجل الملك قارلصلان من على ظهر جواده واخذحسامه في يده وصاح على ذلك الاسد فلماسمع الاسد صيحته ترك الذي بين يديه واتى الي قار اصلان وصرخ عليه فاجابه بزعقته وحل عليه بكلتيه وضربه بالحسام فيوسط جبهته فصادف آلاسد وثبته والحسام وحدته والفاس وشجاعته فازال الحسام يقطع من بين عينيه حتى خرج من بين فخذيه فوقع الاسد شطرين ومسح سيفه في جلده و نظر النلام الذي كان مضايقه الاسد الى فعل قار اصلان فايقن بعد الخوف بالإمان ومشاالي عنده وقال له احسنت ياقارهذا الرمان لاشلت يدال ولاكان من يشناك قال له قارا صلان يافتي اعلمني ما اسم هذه المدينة وما اسم صاحبها فقال الغلام يافا رهذه اسمهامدينة بورصه وملكها أسمه الملك مسعود بيك ابن عمان وانا ابنه واسمى دمرشاه وانت ياقارما بقى الكمنها براح حتى تنزل عندنا وتتشرف فقال له فاداصلان يا اخى بادك الله فيك اقبل عذرى فانى صدرمنى عين انى لم انزل على بلدة تكون تحت حكم الملك الظاهر فقال له دمر شاه ياملك اعلم ان هذه البلد لم هي من حكم الظاهر ولاله علينا حكم ابداوا عا ابي ملكعلى بورضه قائم بنفسه وهذائيء لمنحنث فيهابدائم انهاخذه الىعرضة واجتمعوا المغاربةمع عساكرالمك دمرشاه وعمل دمرشاه ضيافة الى قاراصلان واكرمه غاية الاكرام وارسل من طرفه رسول اعلم اخوته وابوه فخرجوا اولاد الملك مسعود بيك واخذوا قاراصلان بموكب عظيم الشأن من محل الصيدحتى دخــل بورصه وعنــد ماوصل الي الديوان قام الملك مسعود بيك وهناه بالسلامة وزاد في اكرامه واقام عنده مدة سبع ايام وبعد السبعة ايام اراد ان يسيرفقال لاالملك دمرشاة ياملك قاراصلات ايش الذي يفيدك من السفرفي البرارى والبلدان وانتعلى هذه الحالات بغيرزواج الصواب تطاوعني

حتى انني اعقد لك على زوجة ذات حسن وجمال وقدوا عتد ال وتقيم عند نا في هذه الديار ولاطلالو بعدذلكاذا اردتعدمالاقامةوالسفرفهو بين يديك ولماحد يقدر يغضب عليك فقال له قارا صلان افعل ماتر يدفعند ذلك قام الملك دمرشاه اعلمااء بذلك فكان عندهجارية محضية بديعةذاتحسنوجمهال وقد وبهاء وكمال اسمها الست ناهل فعتقها الملك مسعود بكوعفد عقدهاعى الملكقار اصلان وعمل فرحعظيم الشان ودخله بها فبات ليلته عندها فرآها درةما نقبت قط وهي بكر عزرا فزال الملك بكارتها وتملا بجمالها والفته والفهاولم بقي بطيق فراقها ودام الامركذلك مدة ايام بعدها اشتاقوا له اولادالملك مسعود بك فارسلوا اليه يعاتبوه عدم اجتماعهم عليه فقام ونزل لهم وسلم عليهم واقام معهم وآخر النهار طلعاني مكانه المعدله وثاني الإيام كذلك وبعدا يأم قالواله نريدك ياملك قار اصلانان تسيمعناالي الصيدوالقنص فغال لهما ناما عصني افارق زوجتي ناهل و الاطرفة عين فقالواله خذها معك فقال وهوكذلك فاخذها في تخت وركب هووجاعة منرجاله ولحقاولادالملكمسعودبكواقام فيالصيدوالقنصشهر كاملوعا دوبعدا يام اشتهت زوجته عليهان ياخذها للبرحتي يتصيدمثل ألنو بة فاخدما وطلع بها مثلالنو بة الاولى فببنما هوسائر واذا ببغلة نحلق وراكب عليهارجل اختياروهو يقرأ فى القرآن فلما نظرالي الملك قار اصلان فقال له السلام عليكم فردعليه السلام وامره ان ينزل فنزل وهو بقول اسعدنا واسعد ذرياتنا اللهم ارفع قذرنا وردعنا كيداعدائنا وارمى كيدهم في محرهم اللهم لا يجبل لنا اولاد يلعبون الكور، ولا المقلة ولا تجمل اولاد نا يلعبون في قعور بعضهم شغل الجبدمشد وارخى تجعلنا من الذبن يستسقون الماءمن محت بيضانهم فقال له الملك قار اصلان ياشيخنا مااسمكفقال ياولدى انا اسمى صلاح الدين فقال له ولاي شيء ماشي في هذا الخلاوحدك فقال حكذاا نالاارافق الاتلميذواحديقال منصورطا لب فارسلته يأتى لى ببعض حشايش للبغله وسوف ياتى فانا ياولدى لايمكن أن ادخل بلاد ولاانضاف عنداحدمن العبادلاني انامن علماءمصروهذه البلاد قايمة بنفسهالم يحكم عليها ملك مصرمن ذلك لاادخلهاا بدافقال لهقار اصلان ياشيخ اناكمان

مزمصرواحكي على كلما جرى له في مصروفتوح عكه فقال له ياولدي هذا مسعود بككانرجل طيب وفي تلك الساعة حضررجل مجاور فقبل يد الشيخ ووقف فى الخدم فقال له الشيخ يا منصو را تيت بخضرة لاجل البغله و الحارة فقال نعم له خذهذاالد بنا روانينا بشيء ناكله فقال قارا صلان ياسيدى هذا عيب حيث انك عندى فانت و تلميذك تأكلون الليلة معى فتصعب الشيخ و قال يا ولدى هذا يضرنى ولا جلك اتحمل واقامإلى ظهر النهاد وصلى الظهر فصلى ورائه قار اصلان وكذلك المصرو المغرب ثم تقدم العشافاكل معهو اقام الى صلاة العشاصلي معدوبات دلك الليلة وككان عندالصباح انتظرقار اصلان حتى يأتي الشيخ وبصلى معهالصبح فلم يجده وجاءت له جارية من الحريم تعلمه ان الست ناهل عدمت فضاق صدرقار اصلان وقال كيفكان اعدامها قالوالانعلم فركب قار اصلان وامركلمنكان معدان يتفرقوانى جميع الجهات فلم يقع لها ولاالشيخ على خبر واقام كذلك ثلاثة اياموهولا يدرى مايفعل ولايعكم اين مضن زوجته ودخل بورصة واعلمالملك مسعودبك بفقد زوجته واعلمه ايضا بالشيخ قالىله ياولدي اظن انهذاالشيخ الذي قدم عليك فماهوالاجوان قال قاراصلان وايش يكون جوانابن الكافروقال له هذا رجل نصراني يحتال على الاسلام بالاذيه وهذه جارية تعدى عليها هذا الملعون وسرقهاولا بدلهامن العودة اليكلان الاسلام محفوظوا نالواعل قبل ذلك ماكنت زوجتك الابابنتي واقاسمك في نعمي فطب نفسا وقرعينا ولا بدمن البحث على جاربتك حتى تحضر الى بين بديك هذ ماجري هاهناواماماكانمنالنحابالذيكان ارسلهالملك الظاهرالي قاراصلان وهو فىءكه قانهءادللملك الظاهرواخبره بمارأى فى عكه من فتحها اسلام ومابنا فيها قاراصلان من المساجدوصارت اهلها مؤمنسين ( قال الراوى ) ثم اعلمه بماقال قال اصلان و تظهه من ايدم البهلوان فلاسمع السلطان ذلك امترج بالغضب وامر بالقبص على ايدمرالبهلوان وقاللا بدمن قتله وكان فى بحلس الملك الظاهرعلماءالإسلام فاستجار فيهم ايدمروقال (بإساداتنا) ياعلماءالاسلاما نا في عرضكم فمند ذلك قاممن العلماء جماعه وقالوا بإملك الاسلام ايش ذنب هذاا لامير

حتى تقتله فاحكى لهم بالقصة فالواله لا يجوزلك الشرع قتله قال ارفع اسمه من دفاتر ديوانى فالوالههذا لك اخيرمن قناءو بعدذلك ارسل مكاتبات الى نياب البلاد كلن فات عليه الملك قار اصلان وحاشه تكون بلده له ومايليها من البلاد اقطاع بلاخراج ولاعداد و بلغت الرسائل الى الملك مسعود بك فارسل الى ملك الاسلام كتاب يقول فيه الدي نظريه مولانا السلطان (نقار اصلان الذي بريدمولانا حضور.قانه فعلمعناجميل وزوجناه بابنتناومن حيث ان مولانا السلطان يريده نرجو تشريف الركابحتي محضر المفرح فان زواجه لاجل إقامته عندنا وعدمسفره قال الملك الطاهرحيث ان مسعود بك فعل بالملك قاراصلان دلك الفعال فيجب عليناان نسيرالى برصةحتى نحضر وليمته قال ابراهم والله بإملكنا ماقلت الاالصواب فانالله تعالىماخلق احسنمن جببرا لخواطر وهذا على كل حال رجل غر يب (ياسادة) فركب السلطان واخذ معه ابراهيم ومسعود وساروا قاصدين بورصة فجاءت طريقهم علىغاية بجوارد يرالعروس الذي قريب من الشام فنظر ابراهيم وأذا برجل عسك اشجأ والعابة السنديان الناشفات ويهز الشجرة يمين ويسار ويرقصها برجله فيقلعها بحدورها فتمجب السلطان قال ابراهيم اثتني بهذا الرجل يا ابراهيم حتى اعرفه قال ابراهيم على الرأس والعين وتقدم ابراهيم الى ذلك الفداوي فديده الي الارض واخذفأس وصاحعي ابراهيم جيتك ياابن حوران فنظرا براهيم اليه وخاف على الشاكرية وتآخرولم يطبق عليه وعادواعلم السلطان قال السلطان لابد لي منه ثم قام السلطان قصد الى ذلك الغابة فلم برى ذلك الرجل فتتبع محل قدمه هو وابراهيم وسعد (قال الراوي) وكان هذا الفداوي يقال له المقدم صوان ابن الافعا والسبب في مجيئه الي ذلك المسكان انه لماوصل الى قلعته كان معه خاله المقدم جبل بن رأس الشيخ مشهد فتركه خلفه قادم من اللجج وسبقه هو ودخل القلعه فسأل عن ذلك القلعه وسال عن السلطنه فاخبر وه بشيحة فتجبر وقال معزولهذا القرنولابد منقتلهذا القصير منقبل مابحضرخاليالمقدمجبل . وقام من قلعته وسارحتي وصل الى ديرالنار وس و نظر الى النصاري وقال في نفسه

ان كان شوحه بعمل حيله فسابكون الافى هدا الدير وسار يتأمل في السفاره ونظراني بطرقهم واذابه قصيرمن دونهم فقال لباله ياصوان أصبرحتي يدخل الليل واقبض علىهذا الملعونان كانهوشيحه قطعت رقبته وانكان بترك اطلقته ولايحوجك الى البيات فى ذلك الدير الااذا اخذت عقدة خطب و يجعل نفسك انك تبيعها في ذلك المكان واذا امسى المساء ابات وهي معى و انزل على هذا القصير واقبضهوا كون قضيت الاشغال ثمانه دخل الى تلك الغايه يكسر خشب فالتقاه المقدم ابراهيم على الشاكريه فاخلاله الطريق وعلم السلطان فتبعه هو وابراهيم وسعد والفداوي بين ايديهم مطرود حتى دخل الى ذلك الدير ونظر الى مافيه من النصارى المقيمين فلم يجد البطريق بينهم فقال ابن البطرق فقالوا له طلعمن الدير قاصد مدينة الافلاق فقال مرق القصير والله ماارجع عنه ثم انه طلع قاصد الي جهة الافلاق بينهاهوسائر واذا ببنت بدو به واقفه وعلى كتفهاطفل صنير وهىا تقولله ياولدى اصبرحتى يأتى ابوك بالغنم من المرعى واحلب لكشاة وهاهو قادم ابوك ثممانالبدويهجريت والطفل على كنفها يميط واق واق ونزلت على مرعى غنم وحلبت بعض النعاج حتى ملت قدح كبيرو وضعته بين يدبها وإ ذابالمقدم جوان اقبل علمها وقال لهـــا يآبنت هل عبرعليـــكي رجل قصير مقبل من الدير قاصد مدينة الافلاق فقالتله ياشيخ اناملهيه في هددا الطفل الذي اعياني بكاه ولا اعلم بعياه ولاعبر على احمد الارجل قصير وقال لي يا بنت ان سألك احد على لانعلميه بي وها اناسلطان القلاع وقاصد ملك الافلاق ثم ان البدو يه همت وأنفة والطفل على كتفها تتعتر في اذيالها والولديصيح على كتفها ورفعت القدح اللبن ووضعت فيسمشيئا وشربت منه وقالت له تشرب يافتي من هذا للبن فمديده المقدم صوان واخذالقدح وشرب مافيه واذابه برموا نقلب فارمت البدويه الولدمن على كتفها واوثقته كتاف لكن كتأف 'ماكن وشدت بديه ورجليه اعطتهضد البنج فعندذلك فتجءينيه جدنفسه مربوط فصاح انت فعلت ذلك فقالتله لكونك فلاني قليل الادب فقال لها وانت من نكوني من بنات العرب فقالت له اسمم انا الذى ادبت كل فاجر \* وخاف باسى البدو والحواظر كم من لثيم مثلك اتى مبادره \* ادبته بالضرب على الخواصر بسوط فوق السوط ضربة قاسى

وكم اتى ابن ابن ادرعية \* يريدلى الهـــلاك بالكليه سلخته كالثوربكشافيه \* فـــارت اعضاء، فى الارض مر يميه وجلد، كالبون محشى ساسى

اناجمال الدین سلطان عصری \* کم قلعة اخریت بعد الحصر وکم طوال نعجبوا منقصری \* وخصنی دبی بتاج النصر وذل من فعلی شدید البأس .

وایسروتی الروم فی الدیوره به ودکرتی بین الامم مشهوره فی کلوقت اختنی فی صوره به راهب و بطرق مع قسس مخبوره وناره مطران اوشهاسی

وانتيافداوى قليت عقلك واتبت تجادلني يا قليل الا دبمن غرورك وجهلك فقال المقدم سوان انتيابنت شيحه قالت نع فقال لها ومتى صرت بنيه ومتى جبت هذه الغنم ومتى ولدت مذاالطفل الذى على كتفك مع انك كنت فى الدير فى هذا الوقت هل انتساح وفقالت له يامقدم اما الغنم هذه شرك فى الطريق و اماكون اننى اصير بنيه فهذا ليس بعيد واماه ذا الطفل الذى تراه مهى قطعة خشب ادعكها تصيح كالطفل وانت لا بد لك امامن الاطاعة اوالعذاب الذى اعذبوا لكم ترى في طول عمرك نظيره فهم كل بنى اساعيل بهذه الكيفيه مثلك تم انه سحبه ودخل به الى مغار و ربطه بين ادبع سكك وطلع على اكتافه واذا بالمك الظاهر وابراهيم وسعد مقبلين وكان السبب انهم تبعوا الفداوي حتى دخلوا الدير فسألوا وتبعه واحد مسلم سراق فحرجوامن الديروم تا بعين الجره حتى وصلو اللغار فوجد وا وتبعه واحد مسلم سراق فحرجوامن الديروم تا بعين الجره حتى وصلو اللغار فوجد والقدم صوان مشحوط وشيحه راكب فوق اكتافه فصاح المقدم صوان وقال همكذا يكون الفعل بالرجال الإشراف فى بلاد الاسلام اذا كان رجل ما بطيع

القصير بن يقتل فقال السلطان يااخى لا تقتله وانما نحن قاصد بن الى برصة نأخذه معنا ان اهداه الله للاطاعة لا باس وان عصاك ولم يطيعك افعل فيه ماتر يد ثم انهم كتفوه وأخذوه معهم وساروا طالبين رصة (قال الراوى) واماما كان من الملعون جوان فانه لماسرق الجاريه تأهل جارية قارا صلان المفري سافر بها الى مملكه بني الاصفر وودعها هناك وعاد الىاندخل الىمدينة الافلاق ودخل علىالملك الاتجبيرت وقراقداس وذكرفيه تفخم لدين النصارى وثواب عزوالا سلام فهام قلب الانجبيرت وقال له يا بالانجبيرت وقال له يا بالله م ناحين وهم نكونو اتعبا نين فقال جوان اذا اردت ذلك فانا ابلغك ماتر بد واجيب لك المسلمين الى حدعندك مم ان الملمون جوان اختلى وكتب كتاب يذكرفبه من عندالمقدمموسى فحسن القصاص الى الملك قارا صلان المغرى اعلم الجاريه الذى سرقت منك فهي في مدينة الافلاق عند الملك الانجبرت في اشد ما يكوب من الكرب العظيم وهي تستجير بكان تخلصها من هذا الاسر فاحضر ياملك قار اصلان ثمانه اعطا ذلك الكتاب الي واحد أسيروسيره به فسافر الاسيربا لكتاب وهولا يصدق و بخلاص نفسه حتى وصل الى برصه واعطا الكتاب للملك قار اصلان فأخذه قراءو فرح بظهورخبر زوجته ودخل اخبرالملك مسعودبيك بذلك فجهزله عساكر مقدارالفين وركبت معهاولاد الملك مسعود بيك وسادوا طالبين الافلاق وأماللك الظاهر فانه وصل الى مدينة برصه فخرج الى لقائه الملك مسعودبيك فسأله السلطان قار أصلان فاعلمه بالكتاب الذى اتاه و ركو به على مدينة الافلاق عند ذلك التفت شيحه إلى المقدم صوا بن الانفه وقال له انت تريد سلطنة القلاعين وهي مرهو نه على فتحمد ينة الافلاق وخلاص الملكة ناهل زوجة قار اصلان المفر في فقال صو ان مرقت السلطنة منك خلصني وانا ه باقل ما يكون T تبك عما تريد فمند ذلك اطلقه شيحه وسافر صوان قاصد الافلاق وا ما الملك قاراصلان فانه لماحط على الافلاق وبعت كتاباالي الانجيرت بقولله باملعون انت كنت سرقت زوجة الملك ناهل فحال وصول هذا الكتاب اليك تحضر بها

والااخرب بلادك على رأسك وارسل المكتاب معنجاب فلمساقرأ الانجبرت الكتاب ارادان بردالجواب ويقول انه لم يعلم بالحاريه واذا بجو ان داخل عليه ومعهصو انابن الانفه وكان النقاه وهومقبل أاطلقه شبحه لاجل ان بملكه الافلاق فلمااجتمع عليه جوان حلف له انه عملكه سلطنة القلاع ويقتل له شيحه فاستوى هوواياه ودخسل به علىالانجىرت ونظر الىالنجاب وسأل عن الخبر فاعلممه الانجبرت بقار اصلانالمغربي وقدومه الي ذلكالمكان وطلب زوجته متى وانامااعلم بهذه الجاريه مطلقا فقال جوآن اما ماقلت لك أنى اجيب السلين الى عندك حتى انك تعاربهم و تغلبهم حكم الشرط الذى جرى بينى و بينك هيا اكتب له ردا لجواب وقول له ماعدى الاحراب شديد وطعن اكيد تلين لهالحجارة الحلاميدواول الحرب بيني وبينك في غداة غداشكو بإمسيج فعاد النجاب الىقاراصلان المغربي فامر بدق طبل الحرب وجاو بتهطر نبيطات الروم وبإت الطيل يقرع الى ان اصبيح الله تعالي بالصياح فتحت مدينة الإفلاق وخرج منها عساكر الروم واصطفت امام عساكوقارا صلان المغربى وبعدذلك خرج من عسا كرالنصاري مطريق عزق الحديد عزيق وبرز الي الميدان فخرج اليه واحدمن المعار بهوتقانل معهساعة زمانية قتله وثانى جندله وثالمت زمله ورامع قطعه وخامس رحسله ومافرغ النهارحتي قتسل عشرين فارس كرار وثاني الايام كذلك ودام الامرفام رأت الكفار ذلك قالوا لحوان مابونا ابس هذا الذي جبلته لناوان المسلمين مالنابهم طاقه فقال لهم جوان انا كعيكم شرالمسلمين ثم النفت الى المقدم صوان بن الانفه وقال له هياشد عزمك حتى انتا لبلغك مأمولك من سلطنة شيحه فعند ذلك ركب المقدم صوان و برزالي الميدان اسرفي يوم واحد من المعاربه ارسين فاغتاظ قارا صلان ولما كان ثاني الايام خرج الملك قارا صلان وتقانل معالمقدم صوان بن الانفه قتالاشد يداو اخذمنه واعطاه وبايعه وشاراه تضاربوا بالسيوف على الدرق ازورمنهم الحدق تنجمو افي مركه من العرق وآخر النها روقف المقدم صوان في ركابه وضرب الملك قارا صلان بالشاكريه فضر به على

الخوده قطعت في وسطها وجرحته في وسطه معراً سمه جرحا بليغا هنالك طبقت المفار به وعساكرهم وطبقت اولادمسمود بكو ازد حمت الصفوف وطارت الرقاب ودام الحرب كذلك الى آخر النهارلكن هلكت خلق كثير من الاسلام ومن الكفار والما اقبل الليل خرج المقدم صوان وهو فى زى مغربي ووصل الي عرضي قاداصلان وجاءمن خلف الصيوان وشقه ودخل عليه فوجده نايم على قفاه يشا هدمولاه فرمي على وجهه منديل ودخل عليه سقطه في جمدان وحمله الى عرضى الابجبرت سلمه لجوان فقال الحقني يابني باولاد مسعود بك فقال له اعطيني جماعة فاعطى لهمائة بطريق فطلع المقدم صوان ودخل على اولا دالملك مسعودبك وارمى فى وسطهم دخنة بنج ومآل عليهم وكتفهم وحسل جماعة منهم وسلمهم الي البطرقه تمليلته الى ثلت الليل حتى نكامل عنده اربعين اسير خلاف قارا صلان واولادالملكمسعوديك فقال جوان مابقي يمكن اقامتهم هنائم ان جوان احضر الف بطريق وقدم عليهم البرتقش وقال له ياسيف الروم خذهم واستجنهم في دير الزيت الذى خلف مدينة الافلاق فاخذهم البرتقش وسارجم تحت الليل فبينما هوسائر واذابالسلطان وابراهيم وسعدالتقوهم في الطريق فاعدموهم السعادة والتوفيق وهلكوا كلما كانمعهم من النصاري واطلقوا جميع الاسارى ودخلوا المسلمين فى ديرالز يت وكانوا مقدار اربعين وعادالبرتقش اعلم جوائ فالتفت جو ان الى الا يجبرت وقال له ياملك ا ناقصدي ان اروح ا زور الدبر فقال له روح يا بونا واناالحقك فركبجو انوطلع من الافلاق واذابالنادي يقول يابر تقش اقبض علىجوان فعند ذلك قبض البرتقش على جوان وعادالى شيحه فوضع اكرة في فمه كتف البرتقش ووضع الاثنين فى مغار ما الملك الانجبرت فانه سار من مدينة الافلاق وحتي دخل الدبرتا ملواذا في قلب الدبرجماعة الاسلام ونظر فلم يجدجو ان ولم يرى الاسارى الذى ارسلهم جوان فارادان يعودوكان بصحبته ألمقدم صوان بن ألانفه فارادالمقدم صوان انمحط يده على شاكر بتهو يقاتل فيمن في قلب الدير من الاسلام وقال للانجبرت يابب ارسل وهات عسكرك وانا أقاتل بين يديك حتى الملكك كلمن في الدير واذا ببترك الديرطلع يقر أقــذاس بصوت حنــين

وبارود بنغم وتلحين فلماسمعه الملك تقدم اليه وقبل يده وقال له يا بو نا اين البوكه جوان فقال البترك النب جوان لماني الى عنىدى ولارأيت فقال اللك وابن الاسادي الذى ارسلهم اليك مع البرنقش فقال اناما رأيت اسارى ولارأيت البرتقش غيراني سمعت عبطه وقعت وقتال تحت الدير اظن ان المسلمين خلصو اسراهم وخلفوهم فقال يابونا وكيف العمل في هذه المسلمين الذي عندك وكيف بكون قبضهم فقال البترك يابب انالوكنت من الاول علمت مهذه الكيفية كنت ستحضرن لمم وقبضت عليهم الالماعلم ولكن إذاكنت انت تطاوعني على ما أقول كنت اقبض لك على المسلمين فقال يا يو أا ان هذا المسلم احضره لي جو ان واعلمني انه بكون معناعلى المسلمين ونزل وحارب واسرمسلمين وارسلهم جوان الي الدير وهانحن جينا خلفهم فرأينا هذه المسلمين في الديرعندك وهذا المسسلمان يقاتلهم حتى ارسل انا اجيب العساكر فقال البترك اعلم باملك ان المسلمين مابقبضوا على بعض ولا يفرطوا في بغضهم وان اردت اخذ السلمين اقعدانت هاهنامع هذا المسلمحتى انى احضر لكم الاسري واسقيه حتى يسكر اقبض عليه وانا آدلك على حيلة تقبض بها على المسلمين و بعد ذلك الملسكك بلاد المسلمين فعند ذلك نزل الانجبرت فادخله البترك في قلب مخدع واحضر له طبق ملان سمك مقددومر بمع ملان من الخمر العتيق فقعد و المقدم صوان بجانبه فملاله البترك الكاس وقال له اشرب انتوصاحبك ففعدوا الاثنين سكروا وكانهذا البترك جمال الدين فغابعنهم ودخلاله يرواطلق البحوروطاف جميع الديرحتي بخره كلهوكان البحورمبنج فبنجكل من فى الدىر وطاف على الجميع بكشافيه فقتلهم جميعا بعدما بقى يعرض عليهم الاسلام واجلس السلطان في قلب الدير على كرسي البترك وعاد الي الا يجبرت والمبخره بيده مبنجة والنج المقسدم صوان واحضر المقسدم ابراهيم وسعدقدام السلطان والملكقار اصلانالمغربى واقعدوهم واعطوا لهمضدالبنج افاق المقدم صوان بن الافعه ونظر الي ماهوفيه من الكتاف والقيدة التفت الي المقدم جال الدين وقال له هذه فعالك يا فيترى لالك همة تقاتل الرجال ولالك عزم تلقا به شدة الاهوال بلعامل حاوى ياقرن والله لوقطعتني قطعالم تجدني مطاوعك ابداولابد

لى ان اقتص منك ان احياني رب الارض والسماء وان كان اجلى على يديك فدونك وماتر يدقال له المقدم جهال الدين يامقدم صوان انت تدعى آنك شريف وهذا الفعل الذي فعلته فعل اشراف اما تختشي انت تركب ولا تفاتل الاسلام فاذا كان هذافعالك وانت شر بف كيف يكون فعال الكافر ولابد مااحدك ألحد الشرعى على تعديك لانك قليل الادب يانا قص العقل والتربية ثمانه كشفعن صدره وجردالصوت وجلده ثمانين وبعدذلك امرله ان يثقل عليسه بالحديدوان وضع في السجن هذا و الملك التفت الى شبحه وقال له و اين جوان قال شبحه عدى ثم غَآب وعاد به ووضعه هو والبرتقش بجا نب الانجبرت قال السلطان ياملعون ابن جَارية الملك قار اصلان المغربي قال الانجبرت والله ياملك هذه ولا الجارية لم رأيتها ابدا قال الملك هذا قول بإطل قال شيحه ياجوان قال جو ان يا بومحمدانت تعلم جوان ماهو مخصوص بسرقة البنات وانما يمكن ان احد المياق سطى على الملك قارا صلان واخذجار بته وتريدو اان تتهموابها لم يعلم بهافعند ذلك قام شيحه وضرب جوان بالسوطمائة ولميقر ولميعلم واماالانجبرت لما فظرالي ضرب جوان وضرب المقدم صوان حارفي امره وعلم النهذا الوقت غضب فصاح باملك المسلمين اناسا يقعليك نبيك وهو الذى يذكرون عنها نه نبي الرحمة وشفيتم الاسة فبحقه عليك لم تظلمني في جرة جوان واعا انا ادفع كلفة مجيء السلطان آلي بلادي خس حزن كُلخز نةالفومائنين كيس كلكيسالف دينار وتضاعف علىالجزيه في نظيراطاعتي لجوان والضامن لي المقدم جمال الدين شيحه وكنت بعدذلك اطاوع جوان استاهل كلما بجرىعلى باملك الزمان ثم اندحلف على قدرقاعدة دينه آن الجارية لم يعلم بها انيا ولادخلت بلده ولارآها فصدقه السلطان والملك قار اصلان وطلقه يممرا بلاده وتمانى الايام اتى السجان واخبران جو ان هرب قال السلطان الوسحيث القند حلها ام قشم و الله لم يكن على قلبى اثقل من رؤيته قال المقدم حمال الدبن شيحه انا الحاوى وهوالثعبان واقبضه اينما كان نامر هما الملك ما خذ جميعهما كان في الديرمن الاموال ووزن الانجبرت الخمسة خزنات الي السلطان وتوجة السلطان الىمصرو بعدمدة قليلة وصل الي قله الجبل وكان الملك الظأهر

ارادان ياخذاللك فاراصلان معه قال با ملك سامحني حتى اقتفى اثرزو جتى الذى سرقهامني جوان وانما بقيت نسيب الملك مسمود مك وكان قارا صلان متولع بالزوجة الذي زوجهاله الملك مسعود لكفتوجه السلطان اليمصر وخلاه في برصة ولما وصل السلطان انعقدله موكب مثل العادة ودخل قلعة الجيل واطلق من فيالحبس ودخل شيحه ووضع المقدم صوان ابن الافعه في سيجن العرقانه وافام الملك الى ليلة من ذات الليالي الت الملك واصبح يصلى على نبي في كفه الوردفنح ظهر وجلس قاعةالجلوس فرأى شاكريه نصل من غيرحراب ولاقبضه وخنجر مثلها ورأي تذكره مكتوب فيها باظاهر اصحى لنفسك لانك تعديت باعطاء سلطنة القلاع الي الغصير شيحه وسجنك الي صوان ابن اختى وها انا تبت خلصته منسجنك وومنعت بين يديك شاكر يةوخنجر تعملهم قبضتين وخفيرين وترسلهم لىفى العادليهمع صحبة سلطنة القلاع والحصون فانفعلت ذلككان لك الحظ الاوفروان خالفت نزلت اليك الليلة القابلة أخذتك باليدولوتداربت مني بحت النخوم او تعلقت بالنجوم وان اردت اناعرفك باسمي اجلالا لقدرى أنا صاحب السعد والاقبال سلطان الدنيالاجمها السلطان والسلطان المقدم جبل بن رأس الشيخ مشهد (ياساده) فمندذلك طلع السلطان يتبسم وارادان يأخذالنسشة يتقلدبها فلريجدها فاغتاظ وطلعالى الديوان والتذكره في بده واذا بالسجاله قادمين بقولوا ياملك الاسلام نزل علمنارجل وفي بده شاكريه كانها صاعقه وهوطول القصبه وعرض المصطبه ضرب بابالعرقانه كسره ودخل اخذالفداوى الذىاسمه صوانوطلع من محل مانزل فضحك السلطان من الغيظ واذا تتبع من اتباع المقدم جمال الدين شيحه اقبل يغول بإملك الاسلام صبحنا رأيناً على قلعه المقدم جمال الدين شيحه من عوق ان شيحة معزول ولاسلطان القلاعوالحصون الاالمقدم جبل و بعده لم يبتى في الدنيا سلطان فقال الملك الظاهر سمعت وعرفت وشيحه كانغائب فقال نعم فسكت الملكوجلس يتعاطي الاحكام واحضر ايدمر البهلوان وعفاعنه وسلمه الشاكرية والخنجر وامره ان ينزل سوق السلاح يعمل لهم قبقبتين

وجرابين وكانالسبب في سلطنةشيحه الحيل على رجاله كتب حجج و بعد ماانطاع جمهم ظهر فداوي من اللجج فقدم على الخيبروالسعد فارس صنديد واسدضينم بحرام مهندم وممه الابره والمرهم لنقطيع كل جرح معظم وهو بطل اوحد وفادس أمجد اسمه المقدم جبل بن رأس الشيخ مشهدوهو خال المقدم صوان بنالافعه لما وصل الى قلمته ورأي انكالمقدم جمال الدين شيحه سأل عن ابن اخته المقدم صوان فاعلموه انه سافرالي مصريقتل شيحه ويأخذ السلطنة قال كيف ببقا سلطان واناايش اعملواكما الحقهانسلطن انا واجعله وزير عندي احسن مم انه قام وصل الى مصر سمع من الكفار ماجري على المقدم صواناني الي مصر وطلع الى قلعة الجبل وتخابل وتأمل حتى عرف من اى محل يكون الدُّخول والخروج وكذلك سأل عنقاعة شيحه حتى عرفها وانى فالليل ارماالمفرد وطلع الي قاعة الجلوس وكان ابراهيم وسمد توجهو الى القلاع باجازة السلطان يوطنو الموالهم و ينظروا اهلهم فاعتنم العفلة المقدم جبل وفعل تلك الفعال وخلص المناخته المقدم صوان كاذكرنا ومضى الى حال سبيله واقام بالعادلية ينتظراجري هــذاوالمقدم صوان يقول لهياخال اناعمرى مارايت مثل ذلك القصير شيحه في حيله وإفعاله المستقلة فهم كذلك واذا برجل بدرى غدارمقبل من كبد البرراكب على ناقة حرافلما وصل اليهم ابداهم بالسلام فردواعليه السلامفقال له مقدم جبل يابدوى من اين طريقك فقال صوان هذه بلدشيحه فقال المقدم جبل ياشيخ وشيحه هناك فقال والله ياخوند انا شيحهمااعرفه بلانا رجل عابر سبيل فعند ذلك اطبق عليه المقدم جبلوقال له كمان انا ياقرن مرادك ترميني بحيلتك المقلبه بالاسم الاعظم ماأنت شيحه فقال نم يافداوي انا شيحه امسك طيب شرط الطيرا لخر اذا وقع لم يتملل فاوثقه كنتاف وارادان ياخدهاني قلمتهواذا بغبرةا نمقدت وانكستمت عن خيال مقبل وكان هذا ايدمر البهلوان وهو مفيل بالشاكريه والخنجر وكتاب من الملك الظاهر الي المقدم جبل فتقدم وبإس الارض واعطى الكتاب للمقدم جبل وسلمه الشاكر ية والخنجر ففردالكتاب يجدطالعه الىحضرة المقدم جبل

اعلم يا مقدم انك تعديت و اخدت النمشه وها انا ارسلت لك خنجرك و الشاكرية حكم طلبك واماسلطنة القلاع فهيى بيدشيحه دونك وايا انانانت غلبته تمكون سلطان وان وقعتفى يدميخرج لبنامك منبسين اظافرك وهاا نااعلمتك فضحك حتى استلقاعلى قفاه فقال أه الاميرا يدمرما تجبيب البقشيش ياخوند فقال لهمرحبابك يابيلو بجي ثمما نهطلع ورقة وكتبها وختمها وقال خذ هذه تذكرة بنصف اردب شعير بقشيش الملك تعلق منه على حصانك لكن يكون من قلعتي واما هنا ماعندي اعطيك ممانه بعد ذلك قال ياامير اعلم ان الظاهر محمدري من شميحه مع انبي قبضت عليمه وهاهو في قبضتي ثم انه احضره قداما يدمروضر بهمايةكر باجفادا دايدمران يشفع فيهو تقدم الى المقدم جبل وقال يا خو ندمايستحق ضرب هذا المقدم فا نهمن اكرم المالخ فصاح فيه وقال لهامرق ياقرن ايشالك انت فىالفضول قدامالسلاطين فعاد الاميرآ يدمروهو ماكى العين على المقدم جمال الدين شيحه ومازال سائرحتى وصل الي السلطان واعلمه بما جرى على المقدم جهال الدين فقال لاحول ولا قوة الابالله العظم فهوكذلك واذابالمقدم ابراهيموالمقدم سعداقبلوا منالغلاع وسلموا على السلطان فاحكا السلطان لهم على مافعل المقدم جبل فقال ابراهم ان كانالمقدم جبل ظهريرو حشيحه فيبيع ترمس فانه ياملك المقدم جبل جبار عنيد وشيطانمر يدفقال السلطان اذاكانكذلك يقيت الحق اخو يا المقدم جمال الدين حيث انهعند مسجونوسار الىالقسلاع والحصونفقسال ابراهيم وانا معك ياملك فقال سعدوانا اروحمعكم فعندذلك ركب السلطان واخذمعه ابراهم وسعد وطلعوا الثلاثة جياله آثنين وقراب واحدحتي وصلوا الى الشام فسبق المقدم سعدواعلم باشة الشام بقدوم السلطان فطلع الى لقاءودخل الملك وجلس على كرسي الشام وبينها هوجا لسوا براهيم وسعد بين آياديه وباب الديوان استد ودخل رجل وفي يده كتاب وضارب على وجهه نقاب وصاح مظلوم يا ملك الاسلام وتقدم قال الملك ماظلومتك قال اناكاتب ظلومتي في هذا السَّكتاب و ناول الكتاب للملك ففرده ليقرأه واذابالرجل اغتنم الغفلة من المقدم ابر اهيم وسعد

ووضع يدهعلى قبضةشا كريته سطمت والتمعت فالتفت السلطان وقفزمن على الحرسي وكانالملك عندءادراك فىابوابالصراع وخفةفوقعتالشاكرية على التكرسي محل السلطان وقال امسك بالبراهيم فقفز الفداوى الى برالديوان وطلب البرفتيعه المقدم ابراهيم والمقدم سعد وقال السلطان لاالزمه الامنسكم وكان الذي فعل ذلك الفعال هو المقدم جبل بن رأس الشيخ مشهد ولما خرج من قدام السلطان جدفى مسيره حتى دخل الي دير بجوار قلعة صوا نه يسمى ديرالنقديس دخل الدير رأى طائفة الرهبان يتلوا فى الانجيل و بترك الدير بينهم يفسر لهم مابين التحريم والتحليل ولما قبل المقدم جبل وزأى ذلك النصارى فصاح عليهم وأراد ان بضرب فيهم بالحسام فقال له البترك ايش باغندار الذى اوجبك انك نقاتلنا اخذ نامنك شي او قنلنالك احد الريد تخلص تارك ما اما تعلم ان اهر اق الدماحرام فى كل الاديان وأنت لا بيننا وبينك شيء فقال المقدم جبل اعلم يابترك اني انا مخاصم الظاهروار يداقم في هذا المكانحتي اقضى اشغالي وأقضى على اخصاي واروح في حالي و لسكن اخاف اذا خليتكم طيبين تقبضونى و تعلموا في المسلمين فقال البترات قبل كلشي محاذرمن شيحه واما ألمسلمين بعدهما تخاف منهم فانه هو الذي يدخل كل ساعة في حيله جنس فقال شيحه قبضت عليه وسجنته ولأبتي مرادي الاالظاهر فقال البترك اذاقبضت عى شيحه يبق القبض على غيره اهون ما يكون خذلك غدع فىهذا الدير واقيم فيهوكل وقت انزل ليلا واقبض علىكليا تقدرعليه وحاته هنآ اذبحه و بعد ذبحه أرميه في هذا الجب ير وح على البحر المالح كانهما كان فقال المقدم جبل واين الجب يامعلم فقال هذا هو خلف ظهرك ارفع هذا اللوح الرخام فرفعه راى مكانهاوى الى تحت فعلم ان هذا كلامه صحيب فاطمأن المقدم جبل و بعد ذلك قعد باخذ الراحه بجانب البترك فامر البترك ان يحضر له شي من الزاد فأتو اله بعلبه فكشفها واذا فيهاهر يسةلوز فقعدالبترك ياكل و بعدذلك عزم على المقدم جبل فتقدم جبل وهو مطمئن القلب لمكرنا نه ساجن شبحه في قلعته ثم انه اخذلقمةووضعهافيقه فكانفيهاالقضاولماخذ غيرها فانكني الي الارض مثل جذع النخيل وقام البترك شده كتاف وقوى منه السواعد والأطراف وفيقه

ونظر الىالبترك وقال من انتياقرن فقالله فتعيامقدم جبل ودع عنك الجهل ياقليل المقل اناخصمك الذي ضربتني ولااختشيت مني ولاوقرتني وانافي هذا الوقت قصدي أذوقك الضرب واعاسك الادب فانك قليل الادب فقال المقدم جبل وايش الذىخلصك من قلمتي ياقرن والقدنولا الى مطمئن بحسك في القلعة لم كنت قدرت تقبضني ابدا عندذلك ارادالمقدم جمال الدين ان يجازيه على فعله وبقتص منه واذا بصبحة من باب الدير وقائل بقول حاس عن خالي يا قرن و اراد النهجم على شيحه واذابابرا هيم وسعد من خلف ظهره فإامكندا لهجوم على شيحه بل انه تقاتل معهم فرأى نفسه ما يقدر بخلص الابالهر وب ففرهار بوالي النجاة طالب والتهاا براهم وسعد بشيحه لماراه خالص وقابض عيى المقدم جبل فتقدموا اليه وسلموا عليه وسألوه عن سبب خلاصه فاخبرهم وكان على يدولده محمدالسابق فانه بلغه ان ابو ه شيحه مسجون بقلمة الصحر والذي ساجنه المقدم جبل بن راس الشيخ مشهد فسارحتى وصلالقلعةواختلط بالانباع الىالليلودخل علىابوه اطبقه وقال له اطلب خصمك فهو قاصد الشام وجاء شيحه و لتي ذلك الديرعلى طريق الشام فجلس فيه بعدما اهلك النصارى منه واقام واتباعه في مفةر هبان وهو بترك والسابق بواب الدير ودخل الفداوى وجرى ماجرى و بعد ذلك قال ابراهم ياحاج شوحه ايشمرادك فيههذا طالبهمني ملك الاسلام ولايمكن ان افتر قوم على حيلك يامقدم جبل كلم خادم الحرمين الشريفين فقام معهم وهو مكتف اليدين ماشي على الاقدام حتى انه وقف قدام السلطان فقال له السلطان انتراجل كامل يافداوي وتفعل فعل الجهال وهذا مقامك مشيك مكتف من ديرالتقديس الى هذا المكانوانت لما نزلت على قاعتي وسرقت نمشتي وسايحت لكوقلت هذارجل جاهل لعل اللهان بهديهو يرجع بكون من المجاهدين وارسلت شاكر يتك وخنجرك حكم ماطلبت وكانمها ي آنك ترجع عن الضلال فما ازددت الاطفيا فاوعال والبت الي هذا المكان وضر بتني بالسيف في وسط الديوان ياقليل الادب فسكت المقدم جبل فقال ابراهيم باملك آلاسلام مااحدمنا الاوهو من غاما لك وخدامك والمقدم جبل هاهو بين مديك فان امرتني ضربت رقبته فقال

ياجبل ايش الذي حملك على العصيان وعدم الاطاعه فقال ياملك وهذا الحاج شيعه ايشءطاحتي يكون علينا سلطان فقال شيحه اذااردت بامقدم جبل ان تقاضيني انا اقاضيك ممانه كرالسوطالغضان من علىحزامه وقال لها ما تحملت منك مائة سوط وانا ساكت قان تحملت انت مني ثما نين سوطا نزلت لك على السلطنة نز ولاشرعبا فقال المقدم جبل يحتمل ان يكون هذا السوط مسموم فلا يتحمله لاا اولاغيري وهذا الذى ادخرته تطيع به الرجال فقال له شيحه يافد أوي لا نطيع الا أذاراً يت الغلبه ايش الذي تريد فقال اريدالعب اناوا نت ملموب وهوان تركب على احد ملوك الروم نكسره وننهب ماله ونفني عسكره انكان على يدى انا اخذت السلطنه وأن كأنت على يديك اطيعك واكون من جملة خدمك فقال شيحه وانارضيت بذلك فقال السلطان أذاكان كذلك فاتركوا البغضه والعنادواصفوا لبعضكم إلر أي تنظر واما بتحد دباذن رب العبا دفحلف شيحه انه لا يؤذي المقدم جبل ولا " يتأتى فيه ضررحتي يبلغه ماهو طالب فقال المقدم جبل وإناو الاسم الاعظمان اطلقتني ياشو حلماغدرك ولاادمرلك سوءمطلقاحتي العبمعك ملعوب ظاهر بلاخفا انغلبتني اطيعك وان غلبتك تنزلءن السلطنه مشرط فهنا لك اطلقه المقدم جمال الدين شيحه وقام المقدم جبل وقال للمقدم جمال الدين ما اروح قلعتي حتى تنقضى دعوتى يابها اغلب يابها انغلب فقال شيحه وهوكذلك واذابتبعمن اتباع المقدم موسى بن حسن القصاص مقبل من البر ودخل قدام السلطان ودعا له بدوآم العز والنعم فقال السلطان ايش عندك من الاخبار فقال بأملك مريت على قلمة هما فرأيت ملكايقال له صليب الروم وعنده جوان والبرتقش الخوان وهم اغروه علىالعصيان وجميع لهالملعون عساكر واي عساكر ضربواطبلهم على قلمة هناونمروامر ذلك الكافران بزحف على بلادالاسلام فلما سمع الملك هذا الخطاب انعم على التبع الذى اتاه بذلك الخبر وارادان يرسل الي مصر يحضر العساكر فقام شيحه على الاقدام وقال باملك الاسلام لا نتبع العساكر بهذا السبب وانما هذا المقدم جيل موجودوهو قصده ان يكون سلطان على الفلاع والحصونوهذا الكلب صليب الروم فى قلعة صافية يريد ان يزحف على بلاد

الإسلام فاناوالمقدم جبل نكون اخصام هذا الملك فكل من فتح تلك القلمة واتي بذلك الملك اسبر في القيودوالا ملال بكون هو سلطان القلاع والحصون و يكون الاخرتبماله فقال المقدم حبل اناد ضيت بذلك والشاهد علينا امير المؤمنين ممان المقدمجيل ركب حجرته وسارطالب قلعته مافيتا واعجب ماروي ان الملك قار اصلان المفرى بلغه انجوان والبرتقش على قلعة مافيتا صحبة الملعون صليب الروم فركب واخذممه اولادالملك مسعود بكوا نتقل من برصة وحط على تلك القلمة وكتبمن هنده كتاب الي الملعون صليب الروم يقول فيه اعلم ياملعون انك انت جمعت همذه المساكر وتر يدان تزحف على بلاد الاسلام معان دين الاسلام منصوركذا فالوا اهلالبصاير وان جوان عندك هو خصم لجميع الاسلامفان اردت السلامه تقبض على جوان وتسلمه لى حتى اخذ منه طلبي وبعد ذلك ترجم عن هذا الضلالو ان لم نفعل ذلك اخر بت قلمتك على رأسك واخذت جو ان قهرا عنك والسلام على ني ظلت على رأسه الغمام وختم الكتاب وطواه و دعى بواحد مغرى يقال له عبدالقادر وقال له امضى بهذا الكتأب الى ذلك الملمون الكافر فسار النجاب حتى وصلالى القلمة فاستأذ نواعليه الغفرا فدخل الى قدام صلب الروم وناوله الكتاب فلماقراه التفت الىجوان وقال لهيابونا تأخذ الكتاب وتنظر كلام المسلمين قال جوانانا عارف كلامهما كتب الحرب ممانه التفت الي البطارقة وقال يا اولادي كلمن ا تانى باسيرمسلم أعطيه مائة سنة زيادة فى عمره ولما عاد النجاب الى الملك قاراصلان بردالجواب رآه بالحرب ضرب الطبول وجاو بته طبول الكفار وك كانعقدالصباح رجست عساكرقارا صلان فالتقتهاعسا كرالروم ولمب الحسام في الرؤوس والاجسام وكان بوم اشد الايام و دام الحرب والصدام حتى اقبل الظلام وخفيت مواضع الاقدام وهلكمن الروم رجال واشياءشي وكذلك من عساكرقاد اصلان وأأنى الايام كذلك وثالث ورابع حتى بقيت الارض؛ مم والاجساد تنداس بالقدم عندها التفت صليب الروم وقال ياجوان حذا القتال فمينفع وتهلك العساكر وألمسلمين لانتقنع وافاعندى رأى احسن من الحربوانقع تم ان الملمون غير را يه واقام ليلاوكان من المياقه في مقام عظيم فأخذ جماعةمن رجاله واحاط بهم خلف عرضي الملكقار اصلان واوقفهم ودخل هوالي العرضي وسارحتى يغى خلفالصيوان وانسلمن تحتدمثل الفار وارمى من يده قرص بنج طيار على منقد النار خرجت الدخنه على الجميع فتبنج كل منكان فى الصيوان وكانوا خمسين بطن خلاف الملك فاراصلان وأولاد الملك مسعودبك وحول الجيع ادخلهم القلعة ووضعهم في السجن و نظرجوان الي قلمة فقام رقص قال صليب الروم ياجوان انت فارغ العقل لم تعرف الا الجهل ممانه قام من قدامه صلیب الروم و دخل الی دیر حنا فرای فیه بترك و اقف على حیله و بیده كاس من النحاس يدق به على يديه و يقراف قداس بصوت شجى فوقف الملك صليب الرومواشجاه صوتالبترك وتقدماليه وقبل يدهوكبشمن الذهب ووضعفى كفوفه فارماه من يده وقال له اناما اريدمن الدنياشي ها تعلق به ابدا يكفي الانسان الذى ياكله ولم يعطى رب المسيح حق عبادته بل ينقوي على غضب الصلبان ومارى حنا المعمران فامتزج بهالملمون صليب الروم وقال لهيا بونا اريدمن احسا نك ان تنقل اقدامك عندى فى قلعتى و ندعى لى دعاء بتمكين حتى بنصر بى المسيح على عسكرالمسلمين فقال له البترك امامن جهة الدعى يابني اناداعي لك في الدير واما رواحى معك الى قلعتك فلا يمكن فقال يابونا ايش عدم الامكان فقال البترك لان عندك جوان بكره جميع البتاركه والرهبان ولوراى البترك الكبيرالذي بحكم على كنيسةالمقدس والغمامه القدسية وديرنجران يقول عليه هذاشيحة المسلمين مع انهفىذلكمعذور منوجبين الاول انه يخاف من شيحة المسلمين لايقتله وتبقى الدنيامن غيرجوان واماالوجه الثانىانه جسور لكل بترك وقسيسوراهب ومطران وقصده انلايكون في ملة النصر انية عالم الاجو ان فلذلك اريدان لاارا ولايراني فقال صليب الروم ياابونا وإناعرفت ان جوان فارغ العقل الما نظرني قبضت على المسلمين فيبقايرقصكانه من بعض المجانين فقال البترك ياولدى انجوان لمله عقل اذا انارحت معك وقال على هذا شيحة المسلمين ينجس اسمى ويمكن انت مع اعتقادك في جو ان تصدقه و تحب انك تؤذيبي لكن انايخلصوني منك الحواريون وانت يغضب عليك البترك الكبيرالذي عمره

ينوف عن ماية وعشر بن سنة في الكذب والنفاق وابتلاه رب المسيح بالابنة والشقاق وقط ماغسل وجهه هذه المدة الابالبصاق فقال البب صليب الروم دستور سكان الديوره والكنايس لكن يابوناوحن الانجيل والقربيصه اذاكان جوان يقول عليك ان هذا شيحة لاامنطره (ياسادة)عندذلك مضى مماة شيحة حتى صلوا الى القلعة ونظر الشقى جوان الى شيحه وقال يابب صليب من الذى معك فقال اخرص ياجوان وحق الصليب وماصلب عليه ان قلت على هذا البترك شيحه لابدمن قتلك واصتريح ولوصدق على كلامك المسيح فقال البرتقش بابب صليب جوان معذو رعمره ولم يرى بترك صالح الاو يقول عليه شو يحات فاذا كانملك عاقل ما يصدقوش واذا كان ملك مجنون لابد أنه يقتل البترك أو يؤذيه فن ذلك تنزل عليمه نقمة من المسيح تأخذ عمره وتخرب بلاده وتهلك عساكره واجناده فقال جوان ابش هذا الكلام يابر تقش قال البرتفش صحيح انت ياجوان تكره كلعاءال كرستيان فمندذلك قام البيباظ وقال ياجوان لا يصمب عليك منالب قوم اقمد في خيمتك و الاوحق ما تعتقده من الاديان ان ما اخذت البرتقش وسرت الى محلك اخرجك من جلدك في هذه الليلة واصبحك بغيرجلد فعندذلك اخذالبرتقش جوان وقال قوم يابزره نجسما بتي لكمقام المملم اتمم صنعته وأما البرك نظرف المساكر المقيمين قدام الملك فرأي المقدم جبل بن داس الشيخ مشهد وهو واقفوقفة الاسسد فالتفت الى صليب الروموقال له يابب الرأى عندى ان تقبض على هذا السراق الذي واقف في وسط العساكر فانه مسلم ولكن لاتسكلم حتى أعمل اناطر يقدعلى مسكه فانه جبآر وانقلت للعسكر يمسكوه يعورهم ولايقدر احديمسكه ثممانه قام علىحيله وطلعمن سيالته جانب لوز مقشر وصار يُقرق على الواقفين وأول ما اعطى الى البيباظ فاكل وكذلك البترك اكل وكلمن اخدلوزتين اكلهم فاكل المقدم جبل مثلما اكلوا على رأى الذي قال يامن يريد فك الرمو ز \* وكشف استار الحيال هذى طلاسم مع كنوز ﴿ مَا كُلُّ مَا يَعْلُمُ يَقَــالُ نمان المقدم جبلكا كل اللوزتين وقع مغشيا عليمه فامر الملك صليب الروم

بتكتيفه ووضع القيد فى رجليهو بمدذلك فيقهالبترك ونظرمالي هوفيهوالى البترك قال ياقصير انت جاعل حالك بنرك مع أنك شيحه قال الب صليب الروم انت مسلم قال نعما نامسلم وهذا شوحه الذي يخرب بلادالنصارى بحيله اقبض عليه كاقبض على وانت تنجوا من مكره واقتلنا نحن الاثنين قال صليب الروم اذا قبصت عليه يقرا نه شبحه قال المقدم جبل اذاضر بته وعاقبته بقول ذلك قال البترك والضرب والعقاب على مثلى حرام هنالك قام البيباظ وقبل يدالبترك وقال له يا بونا هذا بدا يتكومن اتباعك وانت لايشيء لربدهلا كهقال له دايما يسرق والسرقة ناهىعنها المسيحوهذا لميرجع وكمانصحه وهو لايسمع فالنفت البيباظ الى البب صليب الروم وقال بابب هذا من اتباعه فيأخذه يؤديه وانت لاتنعرض للناس الذي اصطفأهم المسيح فانهمذا بترك وهذا من انباعه و بجب علينا ان نصالحهم مع بعضهم احسن ما يغضب المسيح عليناقال الملك بابيباظ انت تعلم عقيدة البتاركه واتباعهم فاصلح بينهم وان كان هذا الرجل يخالف البترك اويت كلم في حقه بمالا يليق لقامه اقتله قدامه قال البيباظ انااصالهم ثم انه اخذالمقدم جبل مكتوف اليدين وهو يصيح ويقول يا ناسه ف اشوحه وا ناسارق والبيباظ يضربه على رأسه و يقول اخرص باكناس حتى مضى به الى الدبر وادخله فى مخدع وهوغايب عنالوجود ويتعجب لكونه ينصح هؤلاءالقوم ولميقبلوا نصحه ولما بق في المخدع قال له البترك خليك يامسلم لمساامنترك الليلة واربيخ منك النصاري هذا والمقدم جبل بتههدد وكاد قلبه ان ينفطر ولمساجن الليل قام البترك غاب وعاد ومعه جوان والبرتقش والبب صليب الروم والبرتقش حامل جوان والبترك حامل الملك والتفت الي المقدم جبل وقال له يافد اوى قلعة صافينا فتحت ومدافعها عملت والطوبجية والحرس ذبحت وهذا ملك البلدقبضت لكعليه خذه وأمضى اليملك الاسلام سلمه اليه وخذ سلطنة القلاع والحصون فانك مقامك في القلاع كبير وليسمن المر وءة ان يقال عنك ان قلمة ماقـــدرت تفتحها ممانه فــكه من الكتاف بعد ماكان مشرق على التلاف فقال المقدم جبل على حيله برى الملك قار اصلانالمغربى وأولادالملكمسمودبكملكوا القلمهوداير الديجق عساكر

القلمة والبيباظ واقف على الصور وهو ينادى قاتلوا يامعشر الاسلام في طاعة الملك الملام من عاش سعيد ومن مات شهيد فلما نظر المقدم جيل الي هذا الحال قال ياحجشو حداصبر على حتى اشفى غليل قلبي من الجهاد واساعد الاسلام في طاعة رب العباد ثم انه تمتع شاكر يته سطعت ولعت وصاح الله اكبر

كلاب المشركين لقد بغيثم ، على الاسلام في فعل الضلال وطاوعتم جوان واعتديتم \* وقــد بادرتمونا بالقتال فدونكوا وسوق الحربجهرا ﴿ بضربات المهندة الصقالى اناجبل بن رأس الشيخ اسمى \* اجيد الطعن بالسمر الحلالي ساقطع منكم الهامات جزراً \* واجعل دمكم على الارض سالي تقدم ياصلب الروم عندى \* وجمع الكافرين الى القتالى لقد غرك فعال الحاج شيحه \* مع البيباظ بالقول المحال وقد اضحى دياركُوا خرابا \* واطلالكم عادت خوالي وصِل المي في كل وقت \* على المختار من حاز السكمال وتحبب وارتمي كصاعقة نزلت من السماكحل الكافر بن بمراود العمي ابلاهم بالقيل والغال والذل والخبال وغناالبتار وقسلالا نصار ولحقا لجبان الانهاد ولاتري الادماغ طابر ودمافاير وجوادبصا حبهغاير تفرقعت الموايركانت ليلة تمد بليال بجلاعليهاالملك القادم السكبيرالمتمال ومااصبح الصباح الاوقلعة صافيتا لمفيها احدمن النصارى من يخبر بخبر بل راحو اعلى مراشق السيوف وعاد المقدم جبل والدماعلى يديه مثل كبدالابل وقال ياحاج شوحه اين البيباظ الذي كان يقول على هذا نابع البترك فقال يافداوى هذا ولدى محدالسابق فقال اسم الله على من يجيب مثله ففآل له المقدم جمال الدين يا مقدم جبل كان الذى كان قوم بفأ ا د يك انت ، فتحت القلمة بسيفك وروح اخبر السلطان فقال المقدم جيل يا حج شوحه الذى بمصى عليك يكون معرص واماانا اقول مي طاعة الخوند لكحتى تقوم الجيال في ما البيحار عدولن تعادى صديق لمن تصادق اي والاسم الاعظم فمند ذلك كتب اسمه على شاكريته و بعد ذلك فتشوا على جوان والملك صليب الروم والبرنفش

فلم بجدولهم خبر فقال شيحه الى حيث القت هيا بنا نصلح السلطان فصاروا حتى وصلوا الىالشام ودخلواعى السلطان واعلموه بماجرى واماالملك قار اصلان لمسا علم انجوان هرب وعاداتي مدينة برصه وأما المقدم جبل لمادخل على الملك الظاهر وأعلمانه اطاع شيحه انعم عليه واعطى لهحجره عريبه تنقى الرياح الغربيه وطلع منءندالملكآلظاهر بعد ماودعالرجال وطلبالبرارىوألحبال وهوفرحان بمسآ جرىله من الهدا بعدالضلال ولما تمادى به المسير وقطع الحو و الهجير واقبل عصاري النهار رأى غابة اراد النزول للراحه واذا باثنين طالعين عليمه من ذلك الغابه فتأملهم وعرفهم واذا من اولاداخته احدهم يقالله الحنشبن فارس والثاني سيف الدين أب الفيل وكان السبب في مجيئهم الى هذا المكان فانهم ظهرو امن اللجيج حتى وصلوا الي قلعة الكهف والقرموص فسألواعن السلطنة مثل غيرهم فاحكوالهم الاتباع المقيمين بالقلعه على المقدم حمال الدين وعلى حيله وافعاله وقالوا لهمفي آخر الكلام وخالكم المقدم جبل توجه اليه بعد ما كان اتى به الي قلعته وسجنه فتسبب له الخلاص من عالمالغيب والى الآن لمعاد المقدمجبل فطلعوا من القلاع وهم قاصدبن جرة خالم ليعاونوه على أخذالسلطنه فالقوه فىذلك المكان وسلمواعليه وقالواله انتياخالً لابسكسوه وراكبحجره هل تري اخذت السلطنه وعزلتشيحه حتى اننا نفتخر على بنو أمهاعيل ونقول انخا لناسلطان فقال المقدم جبل والله بإمقدم انشيحه يستاهل الف سلطنه على سلطنة القلاع وانا واللهمااجي قطرة من تياره ولأشراره من الره ثم احكى لم على ماجري بينه وبين شيحه وقال في آخرالكلامولمارأيت نفسيماانا قياسه اطعته وكتب اسمه على شواكرى وهاانا راجع الي قلمتى فقال له الحنش اين فارس و انت يا خال طعته قال نعم فالتفت الى اخيه سيف الدين وقال رأيت با اخى فقال فرجني كيف كتب اسمه على شو اكرك فاعطى الشاكرية الى سيف الدين فعال الحنش فرجني الثانية فاعطاه الشاكريه الثانية فلما بقو ابايديهم الشو اكرصاحواعليه وقالواله كداياقرن ثمضربوه الاثنين بالشواكروقمت وأحده فى كتفه والثآنية في جبهته وثانى عليه وثالث ورابع حتىصارمقارب تشطيب ابراهيم بنحسن علىجسر الانجبارو تركوه ملقح فى

البروسادواهار بينوكان معالمقدما ثنين انباع فتلوهم وسأروا كياذكر ناولما ارتمى المقدم جبلكان في عصارى النهارو عادت رعاة الصبع من البرار فرأ والمقدم جبل فاعلمو اشيخ ضايعه فانى اليه واخذه وسار بهالي مرستان الشام ودخل على الإمير عيسى شرف الدين الناصرو قال له أى رايت فداوي فى البريجرو حوهومن الدى طايعين شيحه واسمه المقدم جبل ابن رأس الشيخ مشهد فاتيت به الى المرستان فلما سمع باشت الشام بهذا الخبرفارسل فى الحال اعلم الملك الطاهروكان الملك معزوم فى قلعة المعره عند المقدم سلمان الجاموسي لانه لما علم أن الملك الظاهر بالشام ركب ف مقادم بنوا اسماعيللانه نقيب الرجال واتى السلطان وسلم عليمه وطلب منه التشريف بنقل الركاب الشريف الى قلعته فاجاب الملك وراحمه الى المعره فلما الى السلطان الخبربما جريعلى المقدم جبلكان المقدم سلمان حاضرو لماركب الملك واتى اليالشام فانى المقدم سلمان بصحبته اجلالا لقدره ولمادخل السلطان الى الشامفسار عامداالى المرستان وامربنقل المقدمجبل الىسراية الشامو نظرالى القدمسليان والفداو يه فصعب ذلك عليهم فلما جلس السلطان واخذ الراحة قام على الاقدام ومشي دخل على المقدم جبل ونظر الى حاله وقال يافداوى هل تعرف خصمك فقال الفداوى مالي خصم فعل ذلك واماا ذامت خلوهم يعمر واالقلعه اخير من قطع الشجرة يامولا ناالسلطان اذاعلموا الرجال بالذى قتلونى يقتلوهم وحم لحى ودمى ولكن غرهم ألجهل فان الجهل يعمى البصابروا نا يامو لا ناما كادنى الاضرب الجراحمنهم لماقدرا نام فقال المقدم ابراهيم انا اعلم ان بالشام جرايحيه بكثرة نجيب لك جراحيداو يك فقال السلطان قم يا ابراهيم هات جراح فغاب ابراهم واخذ سعدمعه واذابدكان وفيها عددجراحه واقف على بابهارجل اختيار فقال المقدم ابراهيم ياشيىخ انت رجل فقير ياهلتري اذااخذتك الى قدامالسلطان تعرف تداوي المجروح فقال انشاء الله لايتم يومه هذا الاوجراجه مقطبه فقال ابراهيم اذا فعلت ذلك فان السلطان يعطيك انعام لسكن على شرط انك تشاركني بالنصف فقال الجرايحي طيب عندذلك اخذه أبراهيم ودخل به على السلطان فامره ان

يتقدمالي المقدمجبل فلمارآه تحسر وقال لاحول ولاقوة الابالله المطام ثم انه كشف الجراح وقشط الدم الحامدو صار يجمع الجراح و يخيط بالآبره حتى قطب جميع الجراح ودهن بدها نات يعرفها فبرد الألم و بلط محل الجرح وعاددون المقدم جبل مثلما كأنولاكا نهجرح وقمدعى حيله فنظر السلطان الى ذلك الغمال ونظر الى الحسكيم وقالله تبالك من حكم بمني فقاله ابراهم باشيخ بمن على مولانا الملك الظاهر كلات بد فقال الحسكم الف كرباج قال الملك لاي شيء التكوابيج فقالماار يدغيرهم فبالقدعليك يامولا الاترجع كلامي فان هذامر امي فامرالملك لهبالف كرباج فقال اولا اعطى نصعهم لشريكي وهوالمقدم ابر اهيم فقال ابراهيم انامااشارك في الكرابيج قال الحكيم الشرك على هذا وهذا قال ابراهيم انأ ياشينخ عرى ماشاركتك قال ولاعلى طبريه قال ابراهيم اسم الله عليك ياحج شيحه اناعبدك وخادمك ايد الله سيادتك الملكية سلطان الحكاقال شيحة يامقدم جبل من الذي جرحك هذه الجراح واذا بالمقدم جبل م واقفاعلى قدميه ومديده قيضعلى اثنين طوال فنأملوهم الرجال واذاهم الحنشابن فارس وسيف الدين ناب الفيل وكان الحنش في يده اليمني واماسيف الدين في البداليسري فصاح خاله وهوقابض عليمه على ماادركته الرجال هرب سيف الدين من بينهمكانه فص ملح وذاب فلما وقع الحس قال له شبيحه انت الذي فعلت بخالك حكذًا قال أخى الذي فعل واما الا مافعلت قال الملك اوضعوه في الحديد فوضموه وقعدالمقدم جبلوا حكي للسلطان على مافعلوامعه قال السلطان انا آخذ لك حقك منهم ولما كان ناني يوم واذا بنا يب الشام اقبل واعلم السلطان ان الذي حبسوه عندى البارحة هرب قال شيحه ضان الاثنين على واذا بالخزندار لحقه وقال فى هذه الليلة سرق من الخرنه صندوق قال شيحه وكذَّلك الصـندوق على ضانه وكانالسبب فى ذلك انالقدم سيف الدين لا انفلت دخل جامع فى الشام واقام تحت المنبرحتي دخل الليسل وطلع المشامع المصلين وسار الى لَجن الشام واحتط معالناس وأرصدالسجان حتى آنه ناموا تقضى على السجن فتحه واخرج اخيه الحنشمن السجن وقال لدسيرمعي حتى ناخذ معروفنامن خزينة الشآم

وساروا الاثنيناني يحتسرا يةالشاموارما الحنش مفرده وطلعالي اعلاالمكان وسيف الدين واقف له برصده حتى نزل على الخزينة واخذ صدوق ملان ذهب وعادالىاخيهوطوى سريانه وخرجوا الاثنين من تحت السراية واكنواباقي ليلتهم فى حام خربان و لما طلع الفجر خرجوا من البلدالي بساتين الشام ارادوا يفتحوا الصندوق ليأخذوا منهالمال فرآه مصفح بالحديد واقفاله جسيمة فارادوا كسره والانصراف منهذا المكانواذابصاحب البستان مارعليهم وحامل على كتفه فاس فندهوا عليه وقام الحنش واخذالفاس منه وارا دان يكسر الصندوق قال لهم البستاني انا افتحه لكم صغيركسرقالوا لهدونك افتحه فطلع حجرمن تحتباطه وجره على الاقفال فتسانطت قال الحنش ياشيخ انت صنعتك حرامي قال ياخوند انا لى فى هذا المكان مدة سنوات وجميع ما يسرق من الشام في الليل لايبات الا عندىواحفظ لهم اموالهمو يطعموني منالذي يسرقوه قالوا له باشيخ ايش اسمك قال الا اسمى مخادع قالسيف الدين باشيخ مخادع ترضى ان بكون عندلة مقامنا حتى نبلغ مقصود نآ و نظفر بخصمنا وكلما نكس شيأ نعطيك منه قال لهم مرحبا واهلاوسهلاقال الحنش ياشيخ خذديناروامضي الي الشام واحضرلنابه طعام قال على الرأس والعين ثمما نه احمذالدينار وغاب ساعة واناهم بقصعة ملانه بسبسة فالسيف الدين كل منها باشيخ اولا قال كذلك مم انه ا كل قدامهم وكان هذا البستانى شيحه ومتحمل بضد ألبنجها كلوا لمارأوها كل فانقلبوا الاثنين فشدهم كتافو بعدذلك فيقهم فنظروا البهوهو كانهالاسد و بيمده سوط كالثعبان الاسودقالوا لدايش انتقال لهمياقليلات الادب مكنذا تعسل اولاد الاختبالخال وايضا لما انصرفتم من سبن الشاملاى شيء سرفتم الصندوق قالوا له انتحقيقة يا قرن مخادع والحق عندنا الذي ماقطعنا جلدك و ايتمنا ولدك والآن ایش الذی تر یدمنافقال لهم ار یدمنه کم انکم تقوموافی ادبکم حتی اقدم کم قدام السلطان والاوحق الالدالدائم الذى تفردبالدوام والبق اشوى اجسادكم بذلك السوط الغضان واشعل في ابدانكم النيران مما فدقام على حيله فقالوا لهسير باشيحه وها محنسا ر بن معك الى محل ما ر يد فساقهم قدامه مكتفين حتى دخل جم الى

قدام السلطان والصندوق محمول معهم فلما نظرهم ملك الاسلام تعجب من شيحه ومن افعاله فقال السلطان يامقادم اماتستحوا ان تسكونو امقادم ويكون همذا الحال حالكم فقالواله بإملكنا اماكوننا نطبع رجل مثل هذاقصير فهذا لايكون ابدافقال شيحه اذالم نطيمونى والاطيرت جلدكم الكشافيه ادبالنيركم فقالوا له يجور في دبن الاسلام سلخ الاشراف فقال اشراف لكن افعال كم جور وغدر واسراف فقالوا له خالنا أطاعك باي سبب فقال لهم اسألوه فسألوا خالهم المقدم جبل فأخبرهم بفتح قلعة صافيتاعلى يديه فقالو اوبحن ايضا يجري بينناو بينك ياشيحه رهان ان غلبنال عَز لناك و ان انت غلبتنا اطعناك قال شيحه يامقادم مرحبا بكرتم انهامر باطلافهم وان يقيمو احتى يظهرشيء من الغيب واذا يتبعمن اتباع المقدم موسى بنحسن القصاص مقبل اخبرالسلطان ان ملك القيقيول آلاصطفرت قائم شواتى العصيان وعنده جوان والبرتقش المحوان فماتم التبع كلامه حتى قام الحنش ابن فارس على قدميه وقال بإملك الاسسلام انا واخى نفتح لك مدينسة القيقيول ونقبض على الملك الاصطفرت ونحضره الى بين بديك وتعطينا سلطنة القلام والحصون ونعزل شيحه فقال السلطان تشارطواا نتم واياه فقال شسيعه والاسم الاعظمان فتحتم القيقيول كما تقولوا واتيتم بملكها اسيراا وقتلتموه تنازل انالكم عنالسلطنة نزولا شرعيا فقال سيف الدين تريدشا هدفقال السلطان ها اناشاهد بهذا الشروط فمند ذلك طلعوا الاثنين منقدام الملكالظاهر قاصدين مديمة القيقيول يقع لهم كلام اذا وصلنا اليه تحكي عليه اللي بعشق النبي يصلي عليه (قال الراوى) وكان السبب في ذلك ان جوان لما هرب من قلعة صافيتا ضافت الدنيافي وجهه فسارالي مدينه القيقيول ودخل على الإصطفرت وقال لهقوم على حيلك يابنى وحارب المسامين قال الحور يون اتونى من المسيح بلزمونى ان ألزم النصارى بالجهادفي دين المسيح فقال الاصطفرت يابونا انا اعرف ان المسلمين دائما منصورين على النصارى وانا عسكرى يابونا قليل فقال لهجوانانا اجيبالك عساكر علك بها بلاد المسلمين و تسقى خيلك من الروضه والمقياس و ديرالنحاس فامتثل وقامشواشي العصيان وطلع جوان يجمعله عساكرمن ملوك آلرومحتي

بقاعنده تحوعن عشرة آلاف مقاتل بطارقه وعما لقه وقسس ورهبان الي يوم من الايام قاعدجوان مجانب الاصطفرت لاحت منه التغاته فرأى الحنش بن فارس وسيف الدين ناب الفيل وهم مقىلين ومن باب الديو ان داخلين لكنهم مغير بتن زيهم ولابسين ملابس اهل الكفوالمارقين فنادى عليهم وقال لهم اهلاوسهلا باسندره الكرستيان ثم الى الاصطفرت وقال له بلسان الروم قوم سلم عليهم بصدر منشر حوقال لهم بالسلامة فقالوا لعياشيخ جوان انت ايشعرفك بنا فقال انا بالحقيقة لماعرفكم وانمااناني حوارى من الحواربين الطيارون وقال لي ياعالم الله ويتحا لفواعليه ويدخلوامم الاصطفرت ويحار بوا المسلمين وينتصرون على الاسلام ويتولى اجدهم على مصر والشام وساير بلادالاسلام والناني يبقى ملك على القلاع والحصون فلماسمعت من الحوارى ذلك الكلام مرت الاصطفرت بالمصيان وقعدت بجانبه اننظر الاثنين الذى خبرنى عنهم الحوارى فرأ يتكراقباتم فقمت سلمت عليكم لكن مااعلم انتم امغيركم اعلموني باسهائكم قال وأحدانا اسمى الحنش ىن فارس وهذااخي سيف الدين ناب الفيل قال جوان هــذاهو المقصوديا مقاديم انشيحه سلطان القلاع والحصون فانه كانصبي حمارتي وانا الذي علمته الحيل والمناصب حتى بلغ هد المرتبة وبعدها طلع على لم عرفني وها انا منتظركم اعاو نكم على عزلانه وآخذ سلطنته لواحدمنكم والتآني يكون ملكاعلي مصر والشاموسائر بلادالاسلام المسمعوا الانتين هذا الكلام فرحواغاية الفرحوا يقنوابا لنجا واستندالمتعوس علىخايب الرجاتم اتهماقاموا عندالملك الاصطفرت يدبر وامكريات فهذاما كان منهم (قال الراوى) واماما كان من امر المقدم جمال الدين فانه سارحتي دخل إلى مدبنة الفيقيول وتمشى في اسواقها فرأى خمارةوواقفعلى بابها بطريق فسلم عليه ودخلممه الى الخمارة اشارةا نهيريد سكرفدخل الخماره وملاله مطلوبه فاخذمنه الخمر وقال لههذا الخمرطعمه مخالف طعم البيبار النقى قال له البطريق الخارهو بيبارطيب قال له المقدم جال الدين انا صنعتي أخرج الخمر منجميع الفواكه والذي اعرفه فيهذه الصنعة لم يعرفه احدا

مثلىثم انهقام على حيله وقال له هذا الخمر ما يشرب فانكان عندك طيب هات والا ذوق هذا البيبار الذي معي منه قصله واناردت فانا اصطنع لك مثله مم طلع من جيبه قزازة صعيرة وصبمنها فىالكاس واخذمنه بين شفا يفهواعظا ألخمار يذوق فاهوا لاأتي مهعلى فمه فوقع فقفل شيحه باب الخمار ، وكتف الخمار واعرض عليه الاسلام فلم يرضى بذلك فأذبحه وارماه فى قارب على البحر ولبس على صفته وكان إسمه كاورت ووقف المقدم جال الدبن أني الايام يستقبل النصاري وكلما خلابأحد قتلهالى بوم واقف المقدم جمال الدبن وأذاهو بغلام امر دمقبل وهو يتعاجب بنفسه فاستقبله المقدم جمال الدين واجلسه قال له عندك قرفه شراب قال نعمثمانه ملاكاس منشراب القرقه ووضع فيهقيراط سم خارق وناوله للغلام وهو يظن ان هذا ابن ملك القيقيول قال له الفلام اشرب انت هذا الكاس واملا لى غيره فانحمق المقدم جمال الدين وضربه بالكاس فكان ذلك الغلام محاذر منه فراح عنه فانكسر الكاس وسال منه الشراب على الارض وصاد يغلى على الارض كغليان القدرعلي النارقال الغلام وايش الذنب فعلته معك يا ابي حتى تريد تسقيني هذا الكاسةال شيحه اعوذبالله انت السابق قال نعم قال له ياولدي اجعل بيني ويبنك امارماذا احدناقا بل الآخرف كلامنا يمسك اذنه بيده فصارت هذه امارة بين شيحه والسابق واماما كان من امر الملك الظاهر فانه انتظر الاثنين الفداويه يعودوا لدفعاعادوافاخذا براهيم وسعدوسليان الجاموس واربعة عشرمقدممن بنوا اساعيل باتباعهم وشال وحط بالعرضي على القبقيول وقبل مسيره ارسل المقدم سمد بكتاب الى مصر يامر الوزير يلحقه بالمساكر على القيقيول ولماوصل السلطان ضربت المدافع من الاصوار منعوه على قدر دمى التارو نصب السلطان العرضي وقام بالسما كرحتى اقبل الوزير الاعظم الاغا شاهين الافرم وضر بتالمدافع لقدومه ونظرالا صطفرت الى ذلك الحال مقال لجوان يابونا انا كنت مرتاح من المسلمين وانت الذي كنت السبب في جيئهم لى في هذه الايام فقال لهجوانلا تخفمنشي وعندك عالم الملة البرك جوان ولما كان بمد ثلائة ا يام كتب السلطان كتاب واعطاه للمقدم ابراهم اخذه وسار بهالي باب المدينة فاستاذ نواله

فدخل على الاصطفيرت وجوان بجانبه فقال لاقوم على حيلك خذكتاب الدول بادب فقام الملك اخذالكتاب منه وفرد ووقراه واذافيه الصلاة والسلام على من اتبع الهدي وخشى عواقب الردى واطاع الله العلما لاعلاوا للعنة على من كذب و تو لى اما بمدفمن حضرة ملك الفيلة وخادم الحرم الى بين ايادى الملمون الاصطفيرت ياملعون ايش بلغمن قدرك حتى انك تعصى وتطاوع الملمون جوان فها انا اتيت اليك علمت ذلك فان اردت السلامة من الندم و الوجود بعد العدم تاتى الى عندي حافى الاقدام مكشوف الرأس احاسبك على ما تكلفت الركبدو الإيك نفسك بالمال وآخدعليك الجزيه والخرام فى كل عام فان فعلت ذلك كان الامان والا يكون د بارك خراب وقلع اثارك والسيف اصدق انبا من الكتب وحامل الاحرف كفاية كل خبر والسلام على نبي تظله العمام فلما قرأ الكتاب قال لجوان يابونا تسسمع كلام ملك المسلمين وقال جوان عارفه وهوكذلك فقال الاصطفيرت وايش نرد الجواب فقال بالحرب فاعط ابراهيم الكتاب وكتدله ردالجواب واعطاءحق الطريقالف ينار وعادابراهم ألى السلطان بالكتاب وردالجواب فقال بالحرب مزقه وامربدق الطبل ألحربى جاوبته طبول الروم ولما كانعند الصباح فتح باب المدينة وخرج بطريق فخرج أليه ايدم البهلوان قتله والثاني خذله والثالث عجل مرتحله ومأفرغ النهارحتي قتل عشرين فارسكوار ثانى و ثانى الايام نزل حسن النسر بن عجبور مفتاح حرب بني اساعيل قاتل ماقصر كانه اللبث الحسورفعل فعال تعجز عنها صنآديد الرجال ودامالحربعشرةاياموقصرت الروم فعندذلكقال جوان للاصشفيرت يابب الليلة دي حضرانا بيبارحتي انني اريك ماافعل فمند ذلك حضر له الخمر العقار واحضر المقدم سيف الدبن ناب الفيل والمقدم الحنش ن بفارس وقال يامقدم الذي يريدنفيس يخاطر بنفيس فقالواله قل لناعل كلما تربدفقال طول بيبرس ماهو جالسعلى الكرسي يقول للمسلمين حاربو ايحاربواولم بخالفوا كلامه وأما لو يكون عندكما دراك لسرقة بيبرسكان العرضي كله ينكسر فقالواله في هذه الليلة نحن نأتيك بالظاهر وقاموا الاثنين واختلطو اباتباع بني اسماعيل حتى بمكنوا من

غهر صيوان السلطان وتقدم الحنش وخلع وتد بصنعة لطافة وزق دخل العيوان وكانذلك في نصف الليل فرأى السلطان نايم على قفاه ووجهه مقابل بهمشاهدةمولاه فارمى علىوجهه منديل مسق بروايح البنجالتي النوم ووضعه فى جمدان وزرر اريمة وعشرين زروعروه وحمله على كاهلية ولحق اخيه سيف الدينوكانوقف لديدبان وطلع مرخف المرضى على حميه واعجب ماوقع من الانفاق انالقدم جيل بنرأس الشيخ مشهدفي هذه الليله اخذه الفاق وقال يمنى ان اولاداختي الحنش وسيف الدبن تعرضوا قدام السلطان و قالوامحن نفتح القيقيول ونأتى بملكها والى الان لمظهر لهم خبروا ناما اظن الاانهم انعاقوا ثمقام على حيله واخذعدته وطلع قاصد المدينة فلما وصل البب عرضي الاسلام وعرضى الكفرة اللئام حتى يطلع النهار فانالله تعالى يسبب الاسباب على أي حال بينهاهوكذلك واذأ بالاثنين مقبلين حامل احدهم جمدان والثانى قدامه يكشف الطريق فصاح المقدم جبل ايش الزول في ظلام الليل ويلك اسرع قوس بقصاصه عمادى كل قصاصه يارجل من اتى سالم راح سالم ومن عرض نفسه صار عادم فالتفت الحاس الى سيف الدين وقال له هذا حسن خالنا المقدم جبل قسما بالله العظيم ان وقع احدامنا في يدهما يبقى عليه فالصواب اننا نرمي هذا الجمدان ونمرق والاتكو نواها لكين ولاينفعنا جوان ولاكل الكاقرين ثم انهم ارموا الجدان وتجادوا خاف بعضهم ارادالمقدم جبل يتبعهم ولكن قال ربمث يكونوا حراميه سارقين شيأمن عرضي السلطان وارموه واتبعهما نا يكون جماعة ياخذوه ثم انه تقدم الى عندذلك آلجمدان ومسكه فرآه ثقيل فقتحه واذابه السلطان عند ذلك فيقه واحكى له علىماجرى وقال انااظن يامولانا ان هؤلاء اولاداختى لان هذا الجمدان للحنش بن فارس وان كانوا تداخلوامع المشركين لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ثم عادهو والسلطان معه حتى دخلوا صيوان من محل ماخرجوا بدالاتباع ومشى الملك الي باب الصيوان وجدا براهيم وسعدوا قفين على اقدامهم فكتم ماعنده وقال والله ما يحفظ المخلوق الاالحالق ثم أنه قال للمقدم جبل اخني يافداوي هذاالخبرهذا ماجري واماماكان من الاثنين الفداويه فأنهم ك رجموا

استحوان يدخلوا علىجوان ويقولوا انناسرقنا السلطان ولكن انفلت من يدينافماكان لهمالاا مهمدخلوا البلد فعبروا على الخارة الذي فيها السابق وكان ذلك الوقت قاعد وحده فما يشعر الا وهذين الاثنين قاملين من باب المدينة لكنهم زايغين البصرف أملهم عرفهم فلماا قبلوار اواهذه الخمار ومفتوحه دخلوا الى داخلها وهم مذهولين العقل و ارادوا ان يلقو االباب فقال لهم لاى شيء ثقلوا أبوابا لخمار فالويامعلم احنامطردين ولكن محق مااحناغربابل انناكناطلعنا من عرضي البب في شغله ولا قضيناها فاستحينا اننا مود بالحيبه ولكن خلفنا اخصام مسلمين وخايفين ان يتبعو ناالى المكان فقال لهم لا يخافوا ايش الذي جرى عليكم فاحكواله على القصة التي حرت فعند ذلك قال لهم لا نخا فوا ا فا اسرق لكربن المسلمين والمقدم جبل ولكن لايكون ذلك الا اذا كان بامر عاس اللة جوان واما انتم فما امن منكم لكون انكم مسلمين ولكن لاتخافوا ثم انة قام على حيله وأوقد النار وأرما فيها من البنج الطيا رفاقعدوا الاوالدخنة اختمم فانقلبوا الىالارض فوضعهم في جمدانين وادخلهم في محدع و وقف في باب الحمارة ينتظرما يتجددوا ماجوان فانه نعمد منتظرا لاثمين الفداو يه فهاعادوا اليسهقال يابر تقش قوم بنافنكشف الاحبار وقام دخل المدينة فنظر الي ذلك الخاره ورأي غلام واقف وعليه بدلة تكادان تكون سرقت من كنزقال يابر تقش هذا الفليون جيلُ وَا نَاقِبِلَ كُلِشِي ادخل معك هذه الخماره واسكر من يدهــذا الفليون قال البرتقش وانا ممك دخلوا الاثنين الى الخماره فالتقاهم الخمار ورحب بهم فقال البرتقس باغندار حصلت البركة عندك لمادخل عليك البركه جوان قال الغلاما فا اسمع ان جوازق السهاء دائما عند المسيح وايش الذي يأتى به الى عندي وانافي الارض قال البرنقش المسيح الزمدان بنزل الأرض ويبارك للنصاره قال الغلام عسى يكون لى نصيب فى بركات السيحثم انه نقدم الي نصبة الخماره وصار يفرغ من المريع فى الفناني حتى ان جوان بقا واقف يرشح و بعدها نقدم و بيده ثلاثة اقداح فشربوا حدعى وجههم واعطاوآ حدلجوان والثاني للبرتقش فشرب جوان فال كايميل الحزع اذاضر بهر يحالشهال والبرتقش ينظراليه والكاس في يده وقالله

الغلام اشرب والاوحق من تفرد بالدوام والبقاا صبح جلدك على باب هذه الخماره قال ما ترضا ني ان اكتف لك جوان قال انا كتفه فعندها شرب البرتقش فكنف السابق الا تنين هذا ما جري واما الاصطفرت فا نه لما طلع النهاركانه نظر جوان غاب فطلب الطعام والمدام فكان نديمه في تلك الساعة المقدم جال الدين وقبض عليه و نزل اجتمع على ولده ووضع الملك وجوان والبرتقش في الخمارة وطلع شيحه ذبح الحرص وكتت تذكره ووضعها في فتلة ورما ها قدام صيوان السلطان فاخذها ابراهيم قدمها للسلطان يجد فيها من حضرة المقدم جهال الدين الي بين ايادي ملك الراهيم قدمها للسلام اعلم ان الحرض ذبحته والمدافع عطلت وابواب المدينة فتحت وقبضت على جون والبرتقش والاسطفرت والحنش وسيف الدين ولا بقاقدامك عابق اركب ماعليك باس فقال المك الخيل يال با مهاعلت على تلك الروح ركابها محضرت اركب ماعليك باس فقال المك الخيل يال با مهاعلت على تلك الروح ركابها محضرت فرسانها و نوا بهافصاح الملك الظاهر في مقدم العساكر القداكير

اناملك الاسلام في كل مشهد \* انا ترس قدر الهاشمي على انا الظاهر المنصور في كل غزرة \* وحد حسامي قاطما كل جاحد ولتي عشرار طال دمشق محسكم \* اقد به هام العدا والورايد وقنظارية ابن باديس قدملكمها \* اقلبها في وسط كني بساعدى وتحتى جواد ادهم ذات غرة \* صبور على الهيجا قوى الموادد وحولي اماري في الحروب كانهم \* سباع ومنهم كل قرم مجاهد واما بنو الساعيل فداوية اللقا \* نخوضو الظما جرالوغا المتوقد وسيني ابراهيم وسعد مشله \* فكي يسمقوني في لغاء الشدائد واما جال الدين سلطان جيشنا \* فكي ينصر الاسلام بنني الما بدوصل الهي بكرة وعشية \* على المصطفى خير البرايا على ومن بعده حل المغدم ابراهيم ابن حسن وهو يقول الله اكبرد عالتلاهي ولبس ومن بعده حل المغدم ابراهيم ابن حسن وهو يقول الله اكبرد عالتلاهي ولبس واتركوا التوهيم ومن تنمرد في خصمه سوى ابراهيم وصاح بعده المقدم واتركوا التوهيم ومن تنمرد في خصمه سوى ابراهيم وصاح بعده المقدم

سعد ونبعهم عصبة الاسلام فسا اصبح الله بالصباح الا والملك الظاهرعلى كرسي المدينة وهلكواجميع مافيها والذي يطلب الامان انه السلطان ودوروا على الملك الاصطفرت وجوآن والبرتقش فما وجدوالهم خبر فانفاظ الملك الظاهروكان الـبب في نجاتهم صوان ابن الافعه فقال المقدم جمال الدين يامولانا السلطان هذا المال الذي انتهب من القيقيول نظيرما تسكنفت ركبتك واماالاصطفرت لايقدر يعمر في بلاده الآبامرك اذاكنت راضي عليسه وجوان والبرتقش ماهذه اول،هرو بهم حتى تخاف منهم واعا انا اقول ان هـ ذين الفداويين الذبن اعتمدوا على النفاق وهم سيف الدبن والحنش وانضم عليه هذا اللمون صوان ابن الآنفا فلا يد لمسم من دخول الشام وانمىاياملكالاسلامانت تأمرالمساكروحواني مصرو بنوا اسماعيلكلا منهم بوجه الى قلمته وانت كمان تركب وتقيم في الشام حتى يقضي الله ما هوقاض ولما تبقى في الشام يا امير المؤمنين باذن ربي اقبض على ذلك الرجال واطلب منهم الاطاعة والاادبت بهم بنوا اسماعيل فعند ذلك ركب الملك الظاهر وتوجه الى الشاموامر كلمن كاناله قلعة يتوجه لهما بصدمافرق مال القيقول واعطى كل مغازى حقه واخرج الخمس لبيت مال المسلمين وما فرالسلطان حتى نزل بألشام ولما نزل السلطان الشام كتب شيحه لجيع القسلاع كلمن آوى صوان والحنش وسيف الدين اخصامه لاجزاه الاالسلخ وتعليق جلده على قلمته وأرسل الكتب الى جميع القلاع وبعد ذلك نادى المقدم جال الدين على اهدل الشام كل من يبيع و يشتري لا يبع شي ولاحد مجهول المعرفه الاا ذاكان معه تذكره من القدم جال الدين شيحه وكلمن كان بخالف ذلك جزاء خراب بيته و يكون دمه مهدور فلما سمعوااهل الشامهرعواعي الملطان وقالواله نريدلنا تذاكر للبسع والشراءفاس السلطان ان يصنع قالب يعمد باسم المقدم جال الدين بقيدر فرخورق حسير و يكون فيه عشرصفوف كلصف عشرون اسماله بطبع على ورق فلما انفعل ذلك طبع شيحه يوم واحدالف فرخ بمائة الف تذكره وكل ارباب الاخذ والعطا اخذواتذا كرلكن باعتراف بمضهم البعض واعجب ماوقعمن الانفاق ال

الحنشبن فارس وسيف الدين دخلوا الشام ومرامهم يفعلوامكيدة يغيظوابها المفدم جال الدين لان المقدم صوان بن الانفه كان داير افي مدينة القيقول فدخل الحجرة الذى فيهاجوان والبرتقش والقوم في حروب ولم احد الملتفت الي احد فوجد الفداو يين والبرتفش وجوان والاصطفيرت فاطلقالحنش واخوه فلما اطلقو اجوان والبرتقش وولك الغبقول فكلامنهم هجم على وجهه اماجوان قدم لهالبرتقش الحمارموركب وطلب بحسيرة ابفرحو اماالأ صبطفوت يروح الى بلده ويجمع كلمن كاذهرب من الحروب و يطلب ان يعسمر بلده و يترضى خاطر السلطان يقع كلام واماللقدم الحنش بن فارس واخوه سيف الدين ناب الفيل فانهم دخلوا الشامفي طلب حِرة شيحه ومرامهم ان يدبروا على مكيدة فـــدارواطول يومهم فىالشام وهم ينظرون اين يكون دخو لهمومتي يبلغو امقصو دهمالي آخر النهار احتاجوا ازيأ كلواقال الحنش يااخي نحنجعنا واحناداير بن طول النهار قالسيف الدين قوم على حيلك خذهذا الدرهم الفضة وروح اصرفه جــددوهات منه مجدیدین خبزوهات بارجع جدد کبتین کل واحد بأکل کبه وینام لیلنه فان الكبة الواحده تننى عن الحبر آن قام الحنش بن فارس وغاب ساعة وقال يااخي مادضي احديبع لنالاخبزولا كمولاطعام مطلقاوكون البياعين لايبيعوالاحد طعام الااذا كانمعه تذكرةمن شيحه قال سيف الدين اماهدا يااخي بيقيلط ثم قام معه ومضى اني بقال وطلب ان يا خذعلما مفلم برضي يعطيه وكذلك كل البياعين ثم ارادوا ان يدخلوا في قلب خان قال الخانتجي لا تدخلوا الابتذكر ممن شميحه فالواله لايرحم ابوك ولابوشيحه احناناس غرباولاشمنا شيحه ولانعرفه فلم بقبل كلامهم وردهم عن الدخول فبانو اليلة الحلامع البردالزا يدوكان عندالصباح قال الحنش لاخوماً إخى الالجبانه ياني فيهاحر يمات يفرقوا على روح الاموات سيربنا نعمل فقها ونفرى ولابدما يعطو نافطيرو خلافدتم انهم ساروا إلي الطرب فننعوهما لحريمات ولم يقبلوهم ولم يقروهم فعادرا في احشم حال فضاق صدرهم من شدة الجوع فبينماهم سائرين واذاهم بمحل مبنى على قبور وحالس فيدرجل بدوي وقدامه حوض سبيل ملان بالماء وموضوع طاسات نحاس اصفروذلك

الرجل يملاالطا سات والناس يتقدمون ومن الماء يشر بون فاقبلوا الفداو بهومسك كلواحدطا سهوارا دوالشرب فقال الرجل بإجاعة ابن التذاكر الذي بيدكم من سلطان الحصون شيحه فقالواله ياشيخ هذا سبيل انت تسقى أله فاذاجاء كافر لاربد يشرب منه فكيف تسالعن شيحهوغيره فقال لهمحكم امره ولااقدر خالف فانمن خالف والى الامرعد المداهب ويخاف الانسان لا يكون جاسوس منه فيقتلني فقالوا له ياشيخ مااحناجو اسيس وانحسائهن ناس غر باولالنامن يعرفنا ولانعرف احدمنا فقال لهماذا كنتم غربااشربوا مرحبابكم وان كنتم تأكلوا دونكم والطعام لكن تأكلواوا تسيروا في ضربكم لثلا يطلع على وعليكم احد فقالوا له ياشيخ جزاك اللهخيراثم انهمشر بوامن المأءو بعدماشر بوانظروا اليحل الرجل وإذا فيهعبش مرصوص على قفص وبجانبه عنت فاندفعو االاثنين الى داخل المسكان وطيقوا على العيش والعنب واكلواحتي اكتفوا فانقلبواعلي الارض نايمين كانهم موتى من حين وكان السبال المقدم جال الدين فخلع باب المكان ووضعهم عليه وقلعهم ملا بسهم واحضر المساء وغسسلهم وكفنهم فلما قعل ذلك فتح لهم قسبر ووضعمفيه ودخل معهم فى القبر وكان فى ذلك للقبر متسع و اعطاهم ضدالبنج بعد مادهن وسط كل واحد بدهن الجادحتى اذا افاق لا يمكنه القيام ولماجن الليل اعطاهم ضدالبنج واختفى فى منزل القبر وإقاموا الاثنين وكلامنهم بقول اشهد ولااجمعد بدبن محمدوآرادان يقوم فرأي اعضاء. كالخشب لايتحرّك فقال لاحول ولاقوة الابالله العطيم كانيما نامت وكان المتكلم سيف الدين فقال الحنشوانا يااخي معكانا الحنش بزفارس فقال سيف الدين وانت كيان يااخي مت فقال والله ما بسرف ولكنني لاقي حالي في كفن والكفن لا يكون الاللاموات سبحان الدابم فقال سيف والثياحنش مااسفي الاعلى خروجي من الدنياولاقتلت شيحه كلأهدا يحرى وشيحه يسمعوا ذابالذي نزل من منزل القبر فوقه وهومثل شخص لسكنه باضراس نار وبيده شدة نار وعلى كتفه مقمعه حديد وهوكانهمن وبانية جهنم ومديده جذب فنظرشيحه الى صورته فانذعر فوضع يده على اذنه السابق فقال له قطعت و لدى لله لا يطلعك من دون الا ولاد

ثم ان شيحه سال الفداو بين عن ايمانهم فاجا بواوعقدوا لنهم موتى فصار يشدد عليهم وقال اعترفوا بما فعلم في الدنيا قالوانحن في الدنياكنا فكتسب من الكافرين ونماون الاسلام على حرب المشركين فقال لهموا تمطأ تمين امعاصين فقالواطأئسين للدورسوله فقال لهم هـل الحمم سلطا نكمن قبل موسكم فقالواله سلطا ننا اسمه ممروف بن حجر وغاب ولمحضر فقال والمقد مجمال ألدين لهطا تمين امعليه كنتم عاصين فقالوا والله هذاماطمناه ولاكنا نعلم انه سلطان بامر كم حتي كنا نطيعه فقال لهم بقا يلزمكم حدالعصيان مم نهر فع يده بالصوط الغضبان ومال عليهم واحدبعد واحدحتى عابواعن الدنيا واعجب ماروى ان الملك الظاهروا براهيم وسعدكان السلطان قلق ذلك الليلة واخذا براهيم وسمعدوداروا الشام وطلعوا للجبانه اتواالي ذلك المكاروقف الملك وقرأ الفائحة وأوهب ثوابها الى عروس القيامه والى روح الاموات فمشى ابراهم بمني وسعد يسار نظر سمعدالي حسن فتقدم وسمعالكلام والسؤال عن الدين والضرب فراح الى ابراهيم وقاليا ابن خالتي توب عن جميع المال واقنع بالقليل فان يا اخي ناكرو نكير يضربوا الاموات ضرب شديد فقال آراهيم ايش غرضك ياسعد فقال تقدم شوف فتقدم ابراهيم وسمع ضرب الصوت الغضبان فقال ياحاية الله المانية تعالى بإملك الاسلام انظر كيف يكون عقاب الموتى في قبورهم فقال السلطان ايش الذي يورينا فقال ابراهم هاقدامنا ظاهرمافيه خغي فمشي السلطان ونظرماذ كرنا وقال لاشك انميعادالقيامه قرب والاماكان على قدرذلك يحصل على الاموات مم اسالملك الظاهرتقدموقرأ الفاتحة ثمقال ياخلق اللهايش هذا الغسعل الذي عمر نالمسمعنا بهولارأ يناه فسسمع المقسدم جمال الدين كلامه فطلع ناريجسه من النحاس ووضع فيها بنج وحذفها من منزل القبر وكانوا الثلاثة رؤوسهم مكفية الى ذلك المكان فخرجت الدخنة عليهم فشموها انقلبوا فطلع المقدم جمال الدين وولده محمدالسابق وادخلوهم الي محل السبيل وقفلوا عليهم الباب وبعدذلك عادوا الى الفداو يينواعادواعليهمالعفابحتى غشىعليهمو بعدهاخرجوهم ورفعوهم الي عسل السبيل وفوق السلطان واخبره بالقصة التي فعلم افضحك السلطان على

ذلكوفيقوا ابراهم وسعدوقال لهم السلطان قوموا بناالى محلنا فقال ابراهم ياحج شيحه انارأيت حساب الاموات فقال لهيا براهيم على كسابك في الدنيا وانفق منه والاتعاقب عليه فعادابراهيم وسعدوالسلطان الى سراية الشام واماشيحه فانهترك الاثنين الفداو به في مكانهم محل السبيل وارماعلي افواههم ضدالبنج وتركيم وغاب عنهم فلماأفاقوارأ واأنفسهم فىذلك المسكان ولاكائنهم ماتواولا جرىعليهمشى فغال الحنش باأخى انارأيت انى اناوانت كنامدفونين وعلينا الاكفان فقال سيغ الديريا اخى وانا كان رأبت ذلك وهذا مافيه شك ولاربب واناوالله يااخى اكلت عذاب وعقاب لم بطيقه إحدمن ذوى الالباب وهذاشي. ماهوخافى واحنا يااخى والله مائنا قدرة ان نعادى سلطان القلاع طابعينه الملائكة قوم بناعند ذلك قاموا الانتين وساروا اني بين ايادى السلطان وتقدموا وقبلوا الارض وقالوا ياملك الدولة آيد آلله سيادتك الملكية وهي طاعــة الحوند الىسلطان الفلاعين المقدم جمال الدين ونحن مستجيرين بك ياملك الدولة انتكون سياقءلي الحآج شيحه يقبلناوعلي خالناالمقدم جبل يسامحنافقام المقدم جبل انااسامحكم إذاسامحكم المقدم جهال الدبن وعفاعسكم فقال شيحه يامقدم جبل مرحبابهم ولوكانوا قأتلين ولدى ممفر حباطاعتهم وكتب اسمهعلى شوا كرهم وسألهم عن أبن خالتهم المقدمصوان فقالواله نحن مانتكلف الا بانفسنا فلا تأخذنا بذنب غيرنا وفي ذلك الوقت الا والا صطفوت ملك القيقول اقبل وهومكشوف الراسحافى الاقداموتقدم قدام الملك الظاهر وقال ياملك الاسلامار يد منك العفو والساحة حتى اننى اعمر بلدي واقيم فيهاوان حصلمني ادنى خلل بكون سيفك اولابى فعفا عنه السلطان وامره ان يقيم فى بلد. وامر المقدم جبل واولاد اخته الاثنين ان يوصلوه الى بلده بعد ما الم عليه السلطان وكتب شيحه على شواكر الاننين الفداويه وساروا معاليالقيقيول ثم بعد ذلك عادوا قاصدين الي قلاعهم قالقوا بالقدم صوان ابن الانفه في طريقهم فسلم عليهم فقالوا له يامقدم صوان روحالى الحجشحه وطيعهوخليه يكتباسمه علىشاكر يتكونبقي

مثلنا ولك مالنا وعليك ماعلينا فقال انا عمري مااطيع شيحه ولو قطعت قطماو بضمت بضعافقال لهالمقدم جبل والاسم الاعظم لمتدخل قلمتنا الاوانت طابع شوحه فقسالله ياخالوا نامااطيع شوحه وفلعتك مابقيت ادخلها ابدا فضي المقدم جبل الي قلمته وقال للاتماع الذى منهم على اطاعة شيحه فليقيم والذي يعصى يتبع صوان اين اختي فتبع المقدم صوان الف خيال وقالو انحن ما نفيم محت مذلة شيحه ولانعش الابقوائم سيوفنا حتى نعودوالي اللجج ولانذل لاحد فقال المقدم بسوان فشر شوحه وكلمن يتبعه فمض بهم الى حصن مقدام عايق افرنجبي يقال له المقدم ترحيل فهجم عليه في قلب حصنه وفتله وملك ذلك الحصن واكمن فيعوقال اناماار يدسلطان ولاوزير اناسلطان نفسي فبينهاهومقم وادا بجماعة دوم بزيدونعن خسمائة خيال ومعهم اموال فىصناديق عمله على ابغال .. فسال عن ذلك الحمل لمن فاخبر وه انه من انطا كيه خراج للملك الظاهر فقال لهم الظاهر المزل واناصرت سلطان القلاع مطرحه و هو الخراج وصلى والتم امضوامن حيث اتيتم وان كنتم مارضيتم بدلك دونهم والقتال فقال المقدم عليهم وكاناسمه عبد المسيح احنالا محارلك ولانضار بك اعطينا تذكرة منك للملك الظاهرومنك لدتصطفل قالصوان كذلك واعطاهم تذكرة اخذها عبدالمسيح وعادالى ملك الاسلام اخبره وقدم له التذكرة فانغاظ السلطان فقال شيحه يا ملك الاسلام لا نزعل انا اجيب لك صوان طايع غصاعنه تم ان شيحه خرج من قدام السلطان قاصد حصن ترجيل فبيناهو مسآفر في الطريق لاحت منه التفاته فراى غلام ماشى في طريقه فرآه المقدم جال الدبن فراى هيئنه صفه تبع من الباع الفداويه فقال شيحه ياغلام تعرف الطريق التي سير منها الناس على حصن صهيول فقالله ماهذه البلاداسال غيرى يدلك على طلبك واماا ناغر يب فقال له ومن ابن اتيت والى ابن ا مرقال له اماسؤالك منى عن مجى وفانامن اتباع المقدم جبل ابن داس الشيخ مشهد واماالى اين سائر فانا ارسلني مقدمنا الى واحبد يقال له المقدم جمل الدين شيحه في الشام و لكن لما علم هل التقيه في الشام او يكون سار في جهة من الجهات وانا اطلب من الله تعالى ان يقرب المسافه و لا يحوجني لتعب فقال له المقدم جمال الدين

لاىشى و دا يرعليه قال له ان المقدم صوان بن الانفه يريد الصلح مع المقدم جمال الدين وطلب حاله ان يكون واسطة في الصلح بينهم فقال المقـــ دم جمال آلدين يأ فتي ها ا نا مطلوبك فلماسمع الفلام كلامه قالله وايش يكون الراى تسير معي ام تعطيني انت له اماره فقال شيحه ها ناسائر الي صوان سير معى وسر المقدم جمال الدين والغلام بجا نبهساعة زمانية والغلام تاخرمن خلف المقدم جمال الدين شيحه ووضع يده على د بوس حديد ورفع زنده وضرب المقدم جال الدين على راسه ضر بة جبار فوقع المقدم جمال الدبن على الارض فكبتفه ذلك الملعون وقال له وقعت ياشو يحات ( قال الراوي ) وكان السبب في ذلك الملعونجو ان وهو انه لما سار من بحيرة اينره فاحضر علام عايق يقال له بطرس بن جرجس فلما حضر عنده قال له سيرعلى طر يقالشام متخفيا واذا اجتمعت بشيحه وامكنك القبض عليه ها توا الى عندى وانااملكك القلاع والحصون بمد مانقتله وناخذمر تبته وعلمه على ذلك الترتيب حتى وقع شيحه في يده وفرح وغناو اخذه قاصد به بحيرة ايغره ولاجل امرير يدهالله تعالى حكمطريقه علىحصن ترحيل الذى مقيم فيه المقدم صوان ابن الانفه وكان القدم صوان را كب على ظهر حجرته و واقف على باب القلمة كما قدمنا لمصيا نديريد مال بكسبه اوقفل سائر ينهبه فنظر الى بطرس بنجرجس وهو ساير وحامل جدان فحرج عليه المقدم صوان وقال له ارمى الذي انت حامله ياقرنوان كنت مانرميه ارميت رقبتك انابهذهالشا كربه فعندذلك وضع الجدان فى الاص وصاح على المقدم صوان وانطبقا فى الميدان وكان يشيب لهو لهما الولدان ونظر المقدم صوان الي ثبات ذلك الملعون فغصب عليه ومال بكليته عليه وضربه بالشاكر يهعلى وردية اظاح رأسه منعلى كتفيه ونزل المقدم جمال الدين به وكان الملمون وضعه في الجمد ان لاجل ُ لم يراه احدا و ينفذ به الى جوان فيبلغ به قصده في م تدبير الرباحس من تدبيرالعبد واما المفدم صوان لماراى شيحه فرح به وقال له وقعت ياقسير يا قرن يا بدوى يا قرقيط يا ابن المطلبه والله ما يقى يخلصك من يدي الاملك الموت وهذا قبرك في ذلك المكان فقال له شيحه ياصوان

كلىافعلته لك بنظيره فلاقظنائك اذافعلتشيء يفوتكمثلهففال صوان لمسآ اصلبك اولا واخل جئتك طول النهار في الشمس والقيض وفي الليل في البرد الشديد فقال لهشيحه افعلماتر يد فمندذلك اغتاظ المقدم صوان وقامواحضر خشبه طويله وربط المقدم جمال الدين من تحت ابطيه وصلبه على تلك الخشبه واذا بتبغمن اتباعه مقبل وقال لهياخوند قوم على حيلك تلقى المقدم سالم القنوا في فقام المقدم صوان وتلقى المقدم سالم وهوابن خالته وسلم عليه باشتياق ومن بعد السلام قاله بااخى ايش بينك و بين ذلك الرجل القصير الذي يخبر واعنه انه صاحب حيل ومناصب شتى واناو الله يا اخى لما سمعت بخبر تضايقت فقال سو ان اذا كان هوصاحب حيل يحتال بها على الرجال فانايا اخي قبصت عليه وها هو مصاوب بين الخشب والجبال ولابدلي من قناه على كل حال فقال المقدم سالم وهوفي هذا الوقت عندك قال نعم فقال له يحرص دينك قوم يااخي فرحتي عليه فعند ذلك اخذه صوان الى وسط الحصن وأوراه كيف انه مصلوب في وسط القلعة على خشبة سر ومن ابطيه فقال له المقدم سالم والله يامقدم صوان ماقصرت والاقلى من هذا الرجل فيه خوفالصواب تر يحنامنه يااخىبالمره وهاانا اقعدعنده وانت قومهات لناسيخ حديدوحضرلنا آنبةالمدامحتى نشوى شوحه وناكل لجمه علىالخمره فقال صوأن وهو كذلك وقام بجينب السيخ فالىفت المقدمسالم العتوانى وقال له يامقدم جمالالدين لانخاف روحىفداك ولانشمت بكاعداك اعلم ان طايمك وانا عدولن تعادى صديق لن تصادق اى والاسم الاعظم (ياساده) والسبب في ذلك انذلك الفداوي المقدم سالم الفتوانى وهوفي اللجج ثقل ظهره بالمال من كثرة مااخذ من بلادالكفار حتى اراد العوده الى بلاد الاسلام وفى ليلة من الليالي دخل ف مدينة القطول وارادان يأخذ شيئامنها فدخلفي بيت ليلا يقصدا نه ياخمذ شيئا باللصوصية وإذا بصاحبةالبيت على بديهاطفل جنين يبكي قالتله بالصليب، والمسيح فلم يسكت وقالت له بالمذرامر بم ام النور فلم يسكت واخيرا قالت له اسكت والاانسمعك ملكالسرامين بتاع المسلمين واقى اليك فمالك خلاص منبده فسكت كانلهالف سنة نايم فعرفت إن هذه من كرامات الاوليا الذين يسكتوا

بذكرهم الاطفال ونظرت في ذلك وتمجبت وقلت لله على ندارا صادقا أذا وصلت مالاالي بلادالاسلام اطيعه بلائمب ولماشاققه قط واكون لهمن جملة الاصحاب والله على شاهد فما قلت وسرت طالب بلاد الاسلام وقال في آخر كلامه هذا سبب طاعتى لك ياحج شوحه بيناالقدم سالم الفتوانى يحكى لشيحه على ماجرى له وشيحه يتعجب من الطاف الله الخفية والدابالمقدم صوان اقبل و بيده سيخ حديد كبيرقال له المقدم سالم في هذا اليوم نأكل لحم شيحه مشوى هات المدام يامقدم صوان فعاب وعادومعه زق ملان بالخمر ووضعه بين ايادى المقدم سالم فملامنه السكو باية وادخر فهاقرض بنجوا عطاللمقدم صوان فشربوا نقلب الي الارض قام على حياه المقدم سالموكتف المقدم صوان وفك المقدم جمال الدين وفتح إب الحصن و ادخل رجاله وكان معمد ستة آلاف تبعمن اتباعه وقاللاتباع المقدم صوان يابنوا اسماعيل والاسم الاعظم كلمن حرك ساكز لابدمن قتله فهوكما تعلموا اننا اهل في بعضنا واناماارضي الفسادواترك المقدم صوان علىجهله يعادي الملوك وسيف السلطان طويل عن اسيافنا والمقدم صوان يجهله يريد اهراق الدما بينناو بين ملك الاسلام قالواله الرجال صدقت ياخوند فعندذلك فيق المقدم صوان فلما أفاق ونظر الىما هوفيهو رأى المقدم جمال الدين مطلوق وهومكنف قال للمقدم سالم لاىشى. فعلت معي هذه الفعال قال له ياصوان لا تكون احمق وجاهل طيع سلطان القلاع الحاجشوحه والرك هذه الحماقة والاوحق الرب القديم الدايم على الدوام اذالم تطيع شوحه اضر بك مذه الشاكرية على وريدك ارمى عنفك من على كتفك فغال المقدم صوان وانت باسالم تعليم شوحه فقال نعم فعند ذلك اطاع المقدم صوات وكذلك سالمالفتوانى وكتب آسمه المقدم جمال الدين على شواكرهم و بعد ذلك سألمم عن الاثنين اولاد عمهم سيف الساعي وخالد اليزاعي فقالوا له ياخوندهم في الحصون وهم وشأنهم اخيرفاخذهم وساربهم الي الشام ودخل على الملك الظاهر وكانوانهبوا حصن رحيل وسلم المقدم صوان كال كان اخذه من خراج السلطان واعتذر للملك الظَّاهرفسامحه وركب السلطان مَن الشام وسار الى ان وصل الى الديار ألمصريه وانعقدالموكب لدخوله وجلس على مخت تلعة الحبل وامربكتا بةاسهاء

الفداويدوأ قام السلطان يتعاطى القصص ويزيل القصص وبحكم بالعدل والانصاف كاامرالني جدالاشراف الي يوم جمه ركب السلطان على ظهرجو اده القرطاسي ونزل قاصدالجامع الازهر ليصلي الجمعه فمبر علىسوق السلاح فتلاعب الحصان تحت السلطان فمسد بالركابات فدق الحصان الارض بعزمه فتر الاربع فرد النعلات وكانوا من الفضــه الحجرالصافي ومساميرهم رفاع فواحد وطارت الي جهة الرميله وكان رجل فقير مفطى رأسه ولكن عليه اثار النعم ارادأن ياخد ها فسبقته امواة اخدتها و وقعت الثانيه تحت دكان خياط فاراد الرجل ان يأخذها الخياط مه غصباوقال حرامي واطبقت الناس ومسكو ولانه فقير والثالثة وقعت عندرجل مغر بى اخذها فلم يقدر فكون انالناس مطوفين عليه و يقولون حرامى فبكا الرجل وقال لاحول ولا قوة الابالله (قال الراوي) وكان الملك الظاهر عامل هذه النعالات عمدا وجاعل مساميرهم مسرعين العطب لاجل وقوعهم في يدصاحب نصيبهم من الففرا ولماو قعماوقع وراى السلطان هذه الحلق واجتماعهم على هذا الرجل الفقير فامرالمقدم ابراهيم آن يحافظ على ذلك الرجل حتى ان السلطان يعود من صلاة الجمعة و يطلبه منه فامر أبراهيم احمد التوابع ان يمضي الى هذا الرجل ويأخده الرافة و يوصله الى الفلعة حتى بعود ملك الاسلام من صلاة الجمعة فعاد الرجل واخذالفقير ومضى بهالى القلعة واماملك الإسلام فانه وصل الى الجامع الازهر وصلى صلاة الجمعة مثل عاداته وانمم على خدماءا لجامع الازهر وعاد الي قلمة الجبل بعد صلاة الجمعة وقال المقدم ابراهيم يامولانا ان الرجل الذي امرتني بحضوره احضرته فكيف العمل قال السلطان أيتني به فلم أحضروه اليبين اياديه قالله السلطان ياشيخ انتحرامي كايقو لون عنك اهل الرميله قال الرجل لاوحق من اولاك ارقاب العباد وما اناقط عمرى اعرف الحرام فقال السلطان ولاي شيء مضطى راسك دون الناس وهذه صفة الحراميب فقال ياملك اناسبب تغطية راسي له سبب لو سطيني حامك احكى لك عليه قال السلطان احكى لى على هذا السبب قال يامولاى انارجل حمامي ولي حمام ملك في خط بين القصر ين ولكني جارعلى الزمان وخرب ذلك الحمام ولملى مقدرة على بنايته فاستلفت من الناس امو ال

واردتان ابني الحام فكل ماابني جهة تخرب جهة ولم بقالى طا فدعلى تمام بنايته فرهنت حجته عندرجل تاجرعلى مائة دبنار واخذتهم واشتريت بهم قماش وبعض بضائع وصرت ابيع في ذلك شهرا كالملافج مع المبيع سبعين دينار وخسر مني ثلاثين فاشتريت بالسعين و بعدشهر جعت خسين فصرت انصب على الناس وابيع واشترى والزمان يعاندبي حتى ثفل علىالدين رلم بقي احدقط يأمنني بشيء واجتمعوا الديانهوارادوا ازيحبسونى علىمالهم فعارضهم صاحب المائة دينار الاول وقال لهم انا اضمنه لسم وحسب المطلوب مني للناس ف كان ثلا عائة دينار وقال لى هذا عندك فقلت نعم قال لى ومائة لي يبقوا ألجيعار بعمائة دينار فاصبر عليك ثلاثين يوماان اليتبار بعما ثة دبنار فذحجه حامك منى وان عجزت فانها عن الحمام و يبق الحسام ملكي فمن عجزى وعدم قندارى دضيت بذلك وقلت لعلألله يحدث بعدذلك امرا وهذا اليومآخرالميعاد ولمساضا قتحيلتي وعدمت معرفتي فسرت الي قلعه الجمل واردت اناتحايل على الوصول الي بين ايادي مولا ناالسلطان فرايت الركاب الشريف قاصد صلاة الجمعة فنطيت رأس خوفامن ادباب الدون فنترا لحصان النعالات من رجليه واردت ان آخذ هذه الفرد موابيعها وأنجهز بحقها واسافر الىغيرهذه البلاد لعل الله تعالى مجعل لى من بعد العسر يسرا كاةال القائل فى الممنى هدين البيتين

اذاكنت فى بيت بهينوك أهلها \* ولم تك ذوا فضل بهافتغرب فان رسول الله لم يستقم له \* بمكة حال فاستقيم بيثرب فلما قدمت ان آخذ غيرها فلم يمكنونى وقالواعلى هذا حرامي وقد ضربونى وهذه قصتى اردت ان آخذ غيرها فلم يمكنونى وقالواعلى هذا حرامي وقد ضربونى وهذه قصتى ياملك الاسلام وحق الملك العلام (ياساده) فلما سمعيح لم فيه شك ولا تلوي فام باحضارا صحاب الديون فرأى كلام الرجل صحيح لم فيه شك ولا تلوي فام الخزندار ان يدفع د بونهم وامر الرجل ان يأخذ حجة حمامه منهم ثم ان السلطان امر مهندس الديوان ان عضي الى ذلك الحمام برفقة صاحبه و يحضر ارباب الصنائع الذي تليق للحام و يدور الشغل في هذا الحمام حتى يتم بناه على طريق السلطان الذي تليق للحام و يدور الشغل في هذا الحمام حتى يتم بناه على طريق السلطان

و بعد بمامه امرله بفراشات وفوط و عارم وطشوت وطاسات و ثيران لاجل دوران الساقيه و كلي عتاج اليه على طرف السلطان و بعد عانعم الرجل و كان اسم الرجل حسن الغصرى فسمي عام السلطان و قال السلطان لصاحبه تسلم عامك وها اناشر يكك فلا نعطى اهمال في خدمته فاجاب بالسمع والعلاعة وسار الرجل الى الحام و دورها على اسم السلطان واراحه اللهمن الفقر واغناه هذا ما كان منه الي يوم من الايام تخفى السلطان في صغة درويش شيخ تكيه وسعد تلميذ وسادوا الثلاثة في شوارع مصر بينا الملك ساير فرأى الناس تجاروا خلف بعضهم طالبين الفرحه الى جهة الديوان و راكب خلفه غلام جيل الصوره مبدع في جاله فتنة للرجال والنساه باهتاله و من رأى صور ته بتعنى وصاله على ماقال فيه القائل

حابك الطربوش على الخداليمين \* ورخا الحبك على الخد الشمال يلتفت يسى عقول الماشــقين ﴿ بِالتَّفَاتُهُ ۚ فَاقَ النزال تاج كسرى فوق جبينه عن يقين \* والنجاشي فوق صحن الحدخال جل انشاه من ماه مهدين \* قد تفرد بالمحاسن والجسال ولما نظرالسلطان الىذلك الغلام تركه ودخل الى قاعة التبديل قلع ما كان لابسه للنبديل ولبس ملابس الملك وجلس في الداوان والتفت الي الاميرقلاوون والى ابنه وقاللهيا اميرقلاوون هذا الولد ايش يكون مملوكك والا قريبـكوايش الذى الحاك ان تطلعه الديوان فقال قلاوون ياملك الاسلام هذا ولدى اذاكان ولدك جعلته الناس يتفرجون عليه اما تعلم ان الولد الامرد مفتن للرجال والنساء فن اليوم مابقي يطلع الديوان الااذا كان يوضع المشط على خدهو يعلقه في وجهه قال قلاوون سمما وطاعة ثم انحجز ولدمن هـ دا اليوم ولمعاد يطلع الديوان ابداوتم الامرعلي هذا الحال واماخليل بن قلاوون لما لرم بيث ابوه مآبقي يطلع منه فضاقت حضيرته وكان عنزل الامبرقلا وون رجل عابق ركبدار ولكنه فى فن العياقة والصراع بمكان عظيم فاتفق ان خليل بن قلاو ون دخل اوضة الركبدار

فوبداعنده الناين من مشاهيدال فيداد بسلوا العراع فوقف بتفرج عليهم وتعلق اماله بذلك العن فعماد فل بوع يعالم يعفرج عليهم وجعلهم نعسب عينيه الي يوم قال الركبدارا نا تعلمت فن العراع فقال له اقلم ثيا باف والعب مع مؤلاه فقال له لاالمبالاممك انت فقام الركراء ار و نسارع مَم خليل بن قلاوون فوجده في ذلك الفن بمكان عظم فقال له با المبرا تعلم دكوب الخيل والدكر على ظار ورها بالقوى والحيل فقاله له وهذا قع دى فعياد ار أبدار يعلمه ركوب الخيل مدة حتى تفوس و بقي بمكان عظيمو بعدعظيمو بعد ذلك السامن الركبدار وقال له ياعم من الذى هو في الصراح والنفياله والفروسية بحكان عظم فقال لهان هذه الاشغال لكلمن كان فالصراع لا يدمر البهاوان والنخياله للفداويه واما الذى احتوى على الفريقين ابراهم بن حسن فغط فهند ذلك تالق آمال خليل بن قلاوون بحب المقدما براهم بن مسوي واجهدنف عتى بنع مديد عظية مناهبناف الذهب والفضه والجواهرشي كثبرثم قده باين يدية وساد ألي قاعة الجورانيه ودخل على المقدم ابراهيم بن مسنن قال له بمسماقيه إينه يامقيام انامرادي ان اكون من جملة مشاديدك وغلمانك فقال له المقدم ابر اهم مرحبا بك واهلا و سهلا و لسكن يا ولدى لا يكون ذلك الاان كان تسوق على بنو أساعيل والحاج شوحه قال له يا عم وفي اى عل يكون اجتماع بنو اصاعيل حتى المدوقهم عليا الله فابوم الجمة يكون خالى وانا اكون فى طآعة الحورانه والمقاديم جميعا عندى فتاتى وحداثه وتسوقهم على وانا اريحك في جيمه عطالبك قال يسمعا وطاعه ولماكان في يوم الجعة اجتمعت بنوا اسماعيل في قاعة الحوار شوحضي الاميرخليل بن قلاوون و بعد ماجمع فعدواجميعاقام خليل وقال ياخو ندات اناسا بقسكم على المقدم ابراهيم فلاتردوا سؤالي خايب قال القدم جبل ايش ريديا مبيي قال اريد ان تحون سياق على المقدم ابراهم بتنخذ في علام مشدودله عقام عهدالله قالوا جميعا مرحبا بك اقبله يامقدم ابراهم قال ابراهم يامقدم سياقكم مقبول لكن لابدمن مشورة الحاج شوحه فانه سلطا نناوقان طُر يقما فاذار شي بذلك قبلته فبينا في الكلام واعناق الرجال تما يلت وباب القاعة استدبستة و ثلاثين كيخيه وتبعو بينهم ملك القلاعين

فان قاناة الحصون وعرها \* شيحه جال الدين يعني الظاهري سلطان منشد الشواكر في الوغا \* يوم العزاة وكان لخصمه قاهري فعند ذلك قامت الرجال على الاقدام واستقبلوا المقدم جمال الدين وسلموا عليه ولما جلس كل من كاذبارم شو ادبه ارخام وكل من كان مقاطر عمامته كبسها سبحان من اوضع سره فيمن يشاء من خلقه و بعد ذلك سال شيحه عما كان بينهم من الكلام فاحكاله المقدم ابراهم بالقصة فنهض خليل بن قلاوون قبل الاتك وقبل المقدم جال الدين وقال له ياسيدي انافي عرضك تكون سياق على المقدم ابراهيم يتخذني ولده بعهدالله واكون من محت طاعتك مثل بنوا اسماعيل قال المقدم جال الدين مرحبا بكثم انه امر نقيب الرجال فرد السباط وفتح طريق العهدوا نشدخليل بن قلاوون الي المقدم ابراهيم من حسن ولما اتم ذلك اطلع له المقدم ابراهم يشق زرده وخوده ومنطقة وخنجر وشاكر يهواما المقدم جمال الدين طلع ثاني إلايام واعلم السلطان بالذى جرى قال السلطان بااخي تبقى فتنة بين الامرأو بين الفداو يدقال المقدم جمال الدين اجعله صنجق امير وفداوى قال السلطان وهو كذلك ولما كانثا نيالا يام لبسخليل لبسالفداو يدوتقلد بالشاكر يةوتمنطق بالمنطقة وطلع الدبوان وعرفه ابوه طارعقله وقام وقف على محل الطلب وصاح مظلوم يا بعض شاه فال السلطان ما الخبر قال الامير قلا وون ابني خليل اخذ المقدم ابراهیم وجمله فداوی و هذا لایجوز وا نا ار یدان بقلع الطرطور و یلبس مثل ما البس انافقال السلطان يا اميرقلاوون هذاما خرج عن سنة الاسلام ولافعل شيأحرام حتى تدعى بالظلم ولااحد غصبه على ذلك اللبس الذى هو لا بسدحتي كنت ادده عنه تم ان السلطان طلب خليل قام وقبل الأرض قال له السلطان لاي شيء قلدت بنوا أسماعيل وتركت طريقة ابوك قال يامولا ناهذه المرتبة اتخذت فيها ابىالمقدما براهم بن حسن حتى انه بجسر قلبي للجهاد وامام تنية الاميريه فهىعنانى الاصل قال السلطان ها تواقفطان البس يامقدم خليل انت فداوى حورانى معالمقدم ابراهيم في مسعاة الميمنة ولك شنهري الف دينار مم طلب السلطان ففطان ثانى وقال له البس انت امير ماية مقدم على جيش الف صنجق

سلطان تبعالا بوادقال قلاوون اعوذبالله منالشميطان الرجيم والله العظيم بالله الكريم خليل ابنى دەاشهدواعلى(ياسادتنا) ياعوالم وياقاضى بتاع اسلام ان خليل ابن بتاعناانابرى،عنه وخذياقاضي هذه ماية دينارا كتب حجه بيننا و بينه قال السلطان ايش الذي غاظك ياقلاوون قال هذا مقصوه ي قال خليل ا ناما بقيت ارجع عن ذلك ابدا فان شئت اغضب وان شئت ارضى فكتب له الغاضي حجة منع بينهم واما خليل صار يطلع الديوان يوم اميرويوم فداوى واجتهدفيه المقدم ا براهم حتى علمه خداع الحرب وعرفه مواقع الطمن والضرب حتى بقي فارس لايطاق وعلقم مرالمذاق قال له المقدم الراهيم ياولدي روح على بينكم وخذخاطر أبوك فان رضى الوالد من رضاه الرب وغضب الوالدين من غضب الرب قال له سمما للثوطاعة انا اروح لا بى من هذه الساعة فارسل معه تبع من اتباعه يقال له المقدم قطايا فلما عبرخليل على بيت ابوه فصاح قلاوون اقفلوا الباب فانقفل البابوقام الامسير قسلاوون واطبسق على ولده ارادوا الخسدم ان يساعسدوه فمنسهم مقدم قطايا الحوراني وقال كل من تقدم قطعت رأسه ودام القتال بين قسلاوون وابسه ساعمه زمانيمة فنظر قسلاوون من ولده ما بهره مخاف منه على نفسه فهاكان له الادخوله الحريم فطلم فالتفتت أمه وقالت لهأما تسنحى ياخليل انتطار دابوك قال خليل اساليه أنني على ديني فاالذي بوجب قتلى قالت ايش الدعوى قال قلاوون عمل فداوى قال خليل اناتبعت ركن المجاهدين شريف عفيف مجاهد في سبيل الله تعلمت منه أبواب الحرب ومواقع الطعن والضرب على كل حال اذا وقست في وسط قوم اقدر بقدرة الله تعالى آحى نفسى بالحسام فعندذلك دخلت بينهم بالصلح فاصطلحوا صلحا كافي ولكن قلاوون فرح بابنه لمارأى من شجاعته وجي عنده أعزمز روحه ومهجته الي يوم من بنض الآيام ر الاميرقلاووزفرأي ولد.خليل مقبل وحوخلف المقدم ابراهيم فسلم عليهم فترجل خليل على الارض وقبل يد أبيه فدعى له وكانذلك من المقدم ابرآهيم وٰ لما كان بمدمدة ا يامشق خليل ان فلاوون في حارة اليهود فالتقاه يهودى صيرفى قاعد على دكانه سأله خليل عن اصناف الذهب العالى فقال

لهيا اميران الذهب العالى السكامل المعيار يكون اربعة وعشرين قيراط فقال له انا اريدمنه جانب أصنع منه قراب الشاكريه وكله اليخناجروا ريدفصوص جوهر اكلل بهم المنطقة مثل كبيرى اللقدم ابراهيم بن عسن فيجاب له كلسا طلب وفعل مطلوبه وسار يتزدد على اليهودي مدة ايام الى يومد على ذلك اليهودي فرأى بين بديه آلة الخمر فسأله عنه فقال له ياسيدي هدايتماطي لاجل انشراح الصدرونني الهموم فقال له هات حتى اشرب ا فامدك فاعطاه وكان امم اليهودي عزار فاسقا خليل من الخمر حتى غيب السكر عقله وقام من عنده و هومنذ هل فجاز في النحاسين فرأى بنتاسا ير وقاصدة الحمام وكانت هذه البنت من بنات الاكراد الايوبيه وأبوهامن كبارالاكراديقال لهعليان الكردي فاسانظرها اختك فيهاومسك يدها فارادالطواني ان يمنعه فانفاظ ووضع بده على الحسام وضر به على هامته اطاح رأسه قدامه ولما نظرت البنت الي ذلك قفزت من خوفها ودخلت الحمام فهجم خليل خلفها فزاغت منه واختلطت بين النسا فامتزج خليل بالمضب وسارالي داخل حرارة الحام فوجد جار يه عريانه فواقعها في الحمام زال بكارتها واما جميع النساء فانهم طلبوا من الحمام وتركوه حايم كالسخوت في قلبالحام حتى هدي روعه وطلع مضي الى قاعة الحوار نيه فلم يجــد كبيره هناك ومضى الى بيته وبات ليلته فلما كان عند الصباح اجتمعت الإكراد الابوبيه وطلموا الى الديوانوشكي الاميرعليان وصاححسان الكردى الله يادابم هكذاً في بلادالاسلام يجوز ياظا هران تسبى آلحر يم في زما نك اما تعلم ان الله سبحا نوتعالى يسألك عن رعيتك ويطلب منائحق المظاوم فقال السلطان ما الخبر فاحكا لأعليان المكردي على ما فيل خليل بن قلاوون في بنته في الطريق وهروبها ودخولها منهى الحمام ودخوله خلفها ولميراقب اللهتمالي وثانيا سكران لما سمع السلطان ذلك الخبر امر باحضار خليل وقال يامقدم ابر اهيم لا بدمت حضوره فقال إبراهيم ياملك على الرأس والهين ونزل ابراهيم الى بيت قلاوون وطلب خليل فنزلوهو فيه بعض السكر فلم بعاقبه المقدم ابراهم بل قاله انت مطلوب السلطان واخذه غصاعاه به الى قدام السلطان فقال السلطان باامير

حليل انت ايش الذى فعلته البارحه فقال يامولا ناما فعلت شي و فقال وهذا عليان الكردى يدعى انكعارضت بنته في الطريق وهي قاصدة الجام وقتلت الطواشي فقال حاشا يا ملك الاسلام فقال له و هــذاالطواشي القتول ما انت قاتله فقاللا وعزيزرأس السلطان فقال لهياخاين تحلف برأسي وتكذب الاكرادايش الذى بينك وبينهم من المداوة سابقاحتي يدعوا عليك بالباطل فقال لا فملت ذلك ابدا فقال عليان الكردي ياملك اطلب اهل بين القصر بن حتى يحكوالك الصحيح فقال السلطان اذحضرت البينه وشهدوا عليك ببقي عليك حد السكر وحد الزنا و حدالا نكارو امااذا قلت على الصحيح فيرفع عنكُ حدالا نكارفقال يامولانا كنت سكران فعلت ذلك وا ناغا يب العقل فقال السلطان ما قو لكم ياعلما ، الاسلام فقال الاستاذعز الدن الحلى محدحدالسكرواماحــد الزنافانها جارية وهوغير محصبن يضرب ماية جسلدة ويدفع ممن الجارية وينغرب عام فامر السلطان بطرح خليل وضربه فصعب على الوموقال يامولا ناادفع بمن الطراشي ونمن الحاربه فقال السلطان انمد باقلاوون يُقال أن في زمن الملك الظاهر يكون السكر والزنا والقتل لابد لابنك ان يترباففاله انت يقال عنك عادل فقال لهمذا من باب المدل ياقليل الادب هذا والضرب دايرعى خليل فقال قلاوون ياملك الاسلام راقب الله فامر برفع خليل ووضع قلاوون تحت الضرب محله فصاح من عزم الضرب أدركني يادولتلى وزيرفقا مالو زيروقبل رجل السلطان وقال يامولا ناقلاوون غلامك ومولا نايعفو اعن كثيرفقال السلطان قيدواخليل واسجنو هفلما نظر قلاوون ذلك قال انا وابنيسوى قال الملك يااخينا انت تسجن في سجري اسكندر يةو اماخليل يسجن بالقيدوحق من اولانى رقاب العبادلا يقلم القيدمن رجليه الاوهوعلى دكة المنتسل واماقلاوون ودوه الى برج اسكندريه يسجن هناك فمندذلك قيدوا خليل بقيدحد يدوومنموه فى سجن المرقانه بالفلمه وارسلوا قلاوون الى اسكندريه وسجنوه في برجها يقع له كلام اسمع ماجرى من امر الملمون جوان فانه لما كان مقيم في بحيرة ايغره ضاق عليه صدره وقال للبرتقش ياسيف الروم جوان راح يطق ولم يطيق السكوت عن المسلمين

قومبنا يابنى ندور على داهيه للمسلمين فركب على حمارته وسارالبرتقش ينادي قدامهو يقول باابناء النصرانية وياعابدين في المله المسيحيه لاتأكلوا عدس ولابصل ولاسمن ولاحلاوة جوزية ولا تأكلوا الالحم الخنزير بدهن الحنيس حكم ماامرعالم ملةالروم والامرمحتوم الامنكاحها حلال والاخت والممه والخال نكاحهم حلال الابنت الم و بنت الخال وسع لكف الدين لما بقا برمح فيه الحصان تدخلواسقر فى امان قالوا ياالبركه جوآن والما جوان فانه مشى خَلفه يتوكأ على قصب ابنوس وهو عزقان في السكفر كانهمن بعض التيوس و يقولجوان ياشيخ الماءياتي منالبحر. ومن الجبل يأتي الحجر، ومن السحاب يأنى مطر . يجري على الطين منحدر . يروى ميا. الارض يخرج حشيش علاالوديان . ترعى الخنازير في الوديان . والسمن تقطع رجاه . والناس لحمه يطبخم . فاسمعو اماقال جوان عن مارى حنا الممدان . ان الفلابين الحسان . طول المدد وهم في امان . بطول ما يتسخموا. ا نكع ما شئت من البشر، حتى الحير والفقر. أمك والحتك لا تذر. والملتق على سقر فمندذلك جاءت اليه الروم يتبركوا بهومازال كذلك حتى وصلوا الي قدام البب مقدمين قاماليمه وترحب بهواجلسه الىجابه قالله جوان يأبس مقدمين انت فعدت على بن المسلمين ولم بقيت تحار به ولا تضار به وتركت مافعسل فيكمن اخذحنا بنتك ونهب مالك وهدذا كله هين عليك حتى ان المسيح غضبوقال ياناس ناكرهت ملك مقدونية لانه لم يجاهد فى نصرملى ولاتتبع امانة شريعتى وانا يابب مقدمين على ان ابتكما يمكني ان اتركك من دون النصار وتروح فشاره في ذهاب لاعمار ادين اتيت اليك اطلبك لطاعة المسيح والمجاهده عن الدين الصحيح فان طاوعتني يابب شفعت لك عند المسيح واوهب لكماية قدرما يةسنةز ياده في عمرك واوهب لكمن نا يبجوان مصطبه واحدة فىالهاو يةنبتي تقعدعليها تتبخر ببخورالسمير وتتجرع من الزفيرواما انخالفت المسيح بمنع عن بلادك المطرو يسخط اهل بلدك ويصيركل واحدمنهم حجر نفقال مقدمين يا بوناا نافي عرضك انااجا هدفي المسلمين لكن مرادى ان تأتيني

يواحد بكون يعرف فى ضرب السيف طيب ليملم النصارى فانهم لما يقولوا المسلمين الله اكبريبقو االمسلمين يضربوا بالسيف والنصاري ما يعرفوش وانجئت لى بواحد يعلمهم ضرب المسيف اناحالا أركب على المسلمين وافتيهم في الحرب أجمعين قال جوان انا اجيب لك مطلو بك مم ان اللعين جوان نظر في الديوان فرأي غلامعايق يقالله غريب ولكنه خنزير فقاللهار يدمنك ان تقضي ليحاجة واكتبيلك حاجة نظيرها فدان فيسقر ومصطبه في الهاوية انعام بركة جوان على انك تروح الى بلاد المسلمين وتتفرج عليها وتغيرز بك وتلبس زى المسلمين وتتحايل على سرقة أيدمر البهلون أو قلاوون الالني قال له سمما وطاعة وسافرالملمون الى الاسكندريه ويوم دخوله الى الاسكندرية كان دخول قلاوونوسجنه فيبرجها فلمانظرا للمون اليهسال عنه وكان يعرف العربي فالوا له اهلالاسكندر يه بان هــدا قلاوون الالني غضبعليه السلطان وامر بسجنه في ذلك المكان قال في نعسه ان هذه كرامة جوان لقرب الطريق وحصول التوفيق ثم اله صبر الى الليل واندك البرج ارمي على قلاوون دخنة بنج وحملهمن البرج ونزله في الفليون ومثل ما جاء رجع وما دام يطعمهو يسقيه ولم يعلمه بشيءحتى انهسلمه لجوان ولما نظر الامير قلاوون الي جوانقالله ياجوان ايش مرامك بمجيئي الي ذلك المكان قال جو ان انت حرابي اناعموي مارايت انالامراء والصناجق الذين يركبوا على ظهور الخيل الجبأد ويضربو ابالسيف في الحرب والجهاد يسجنوا وبتغربوا عن بلادهم فقال قلاوون ياجوان اماتعلمان الدهرخوان يوم لك ويوم عليك فقال جوان وايش الذى يزيد عنك بيبرس حتى ببقي ملك على حيام الامراء وانت تنحبس وانت من الامراء فاحكاله قلاوون على ولده خليل والقصة التي جرت من أولها الى آخرها وقال بإجوان وها اناضاقت حضيرتي وقلت حيلتي فقال جوان آنا آبلغك مقصودك واملكك السلطةعلى المسلمين انطاوعتني فقال قلاوون ايش مرادك حتى اطاوعك فقال جواناا اجمع ملوك الروم والافرنج واقول لهم بحاربوا رين المسلمين بيبرس واذاملكنا بلاده نجعلك انت سلطان المسلمين و يكونو االنصارى

في بلادهم من تحت ا مرك و انت لا تحارب ولا تضارب و تا خذالسلطنة بلا تعب ولا عناء فقال قلاوون ياجوان اذافعلت ذلك تبقى لكجميله على قال جوان لابد من ذلك ولكن نريدمنك أن تعلم عسا كرالروم ضرب السيف فان الروم في ضرب السيف ماهممثل المسلمين فقال قلاوون انااعلمهم فعند ذلك فرح الملمون جوان وامرله بكلمأ يحتاج اليهمن فرش واوانى ومأكول ومشروب وصاريع عساكر مقدونية ا بواب الحرب ومواقع الطمن والضرب منظر الملعون غريب الذي كان سرق قلاوون وتعلم ضرب السيف طيب وحضرا رباب الصنايع وامرهم ان يصنعواله حسام من الحديد الطيب الصافى و يكون فارغ القلب ووضع في ذلك الحسام شعره من البولاد الازرق رفيعه بحدين ماضيين وآذاا رادالا نسآن يضرب بحد الحسام فتكون ذلك الشعره مخفية في قلب السيف واذا اراد ان يغدر شخص فيقرص بكفيه على البرشق يخرج ذلك الشعره مثل لسان الثعبان نصيب الخصم في اىمكان ولمان ثم حداالسيف فرح واوراه لحوان ففرح المعلون جوان وامره ان يلمب مع قلاوون و لم يوريه ذلك الحسام فقال له اذا علمت به على قلاوون فتكون سيأف نمسام ولمكاكان عندالصباح لعبمع الامير قلاوون فعلم عليه و بهاء الدين وحوش قدم والامير حسين وآلامير فارس مطايا والامير عيسى ودام الامر كذلك ثلاثةايام حتىان الملعون عسلم علىجميع الامرا واراد الملك آن يأمر الغداويه ثانىالايام تلعب معه فقال ابراهيم يآ ملكنا هذامن العاراذا قيل ان فرفة الامرا اجمهآلم يكن فيهاوا حدسلم من سيف النصراني فهذه حطه فى حق الاسلام وثانيا ترومان تنزل قدامه رجال الحصون فهذءا كبرمصيبه لانالفداوى تأنف نفسه اذيكونممادلواحدنصرانىواذا امتثلالامر لكووقف قدامه تخشى ان يعلم عليه وان علم عليه يتضايق الفداوى ولم يرضى بكسف نفسه يتحمق ويقتله وانكأن مايقدرعلى قتله يماونه بني عمسه وهذه ينتج منها فتنة لالحا نظسير نعوذبالله من اسباب الفتن قال وكيف التدبير يا ا براهم قال يا مُولاً ناقا بل الداء با لدو اء هــذا سياف ماله الاسياف مستعدم ثله فان ضرب السيف ما يعرفه الاالذي متعلمه وديونك مايخلو من السياف المستعد لضرب السيف قال الملك ومن الذى يصلح لذلك قال ابراهيم أخاف تكلم تنسيني لغرض واناوالله مااتكلم الابشفقة على دين الاسلام قال تكلم ولك الامان الثاني فقال ارسل ياملك حضر خليل بن قلاوون يقلب ذلك الملمون فأذاا نقلب ذلك الملمون على يده مذكون انت وخدامك تصطفل ان شئت تعفى عنه وانشئت اعدته السجن نافياقال الملك وخليل يلعب هــذا الملعون فال ابراهيم نعم ياملك خليل بن قلاوون و احدهذا الزمان في ضرب السيف واطعن السنان واناضامن له ياملك الزمان قال الملك وحق الإله الحنان المنان أن خليل ابن قلاوون يغلب هذا الملعون اعفى عنه وعن ابوه واعيدهم الى الماكنهم وازيدهم مرتب ثم ان السلطان امر باحضار خليل قال ابراهيم كيف بحضرهنا مقيما قال السلطان اناحالف لاينفك قيده الاعلىد كةالفسل قال ابراهيم بحيب دكةمن حانوت ونوضعه عليها ونفك قبده قال الملك هاتوه اولاك اشو فه فعندها حضر خليل وهو مقيد فاعلمه السلطان قال يامو لانا وحيات رأسك ما الاعبه الاوا نابالقيد لاجل ابقاآذا لماقصرخصمي اكون كا كنت حنى لا محنث مولانا السلطان في هينه فمند ذلك احضر الملك ذلك الكافرة الله الوزير اعلم ان مولا نا السلطان حلك على بساط عدله وفي هذا اليوم يريدان ينزل البك والحدسياف فان الذين لاعبوك ماهم اهلا لضرب السيف وهذ االذي نازل لك حقيقة سياف فان انت علمت عليه ينعم عليك السلطان ويردك الى بلادك بامان قال المقدم غر يبرضيت بذلك فامرالملك الىخليل ان يلاعبه فنظر الملمون الى خليل وقال له ايش اسمك ياغندارقال له ياملمون تسألني عن اسمى هل اناجاى اناسبك انااسمى خليل بن قلاوون الالفي فال ياعندار عودوا ترك الجدال فان ابوك في مقدونية عندنا واناعلمت عليه قبل مااجي هاهناقال خليل دععنك كثرة المقال ودونك وضرب السيف الفصال حتى تريم مني العجب والاهو ال قال البطرني اذا كنت تلاعبني فالدمابيننا حلال وكل من ظغر مخصمه يقتله وينزل به النكال قال خليل كذلك لكنحتى انظرذلك السيف الذي معك قالله وما يخصك بسيفي خذانت أي سيف اردت قالله خليل لا بدمن نظر السيف وانت كان اذا اردت خذسيفي وانظره قال السلطان احقما تقول فعندها اعطى الملعون سيفي الي الى الاميرخليل

تفرج عليه ونظر الي قبضته وتعقله حتى عرف مافيه قال له ياملعون خذاي سيف اردت ولاعبني به الاهذا السيف فانه محوف قال الملك مجوف يعني ايه قال الامير خليل اتاذن لى يامو لا ناحتى اوريك تجو يفه قال الملك نعم لا بدمن ذلك فعندها كسرخليل السيف نصفين فوجد فيه شريط من البولاذ بحدين قال الملك بق بق هيا نصرانيهيا المب بغيره فعندذلك اخذسيف آخر وهجم على خليل وضر به الضربة و بطلها بمعرفت وكان فى يدالامبرخليل بمشه المضى من القضا والقدر فرفع بهاذراعه وفتح باعهوضر بهبيت في الحزام وكانت ضربه مشبعة يمام فقسمه نصفين وسارعى وجهالارض دلو بن فصاحت الامراء صل على النبي قال السلطان هاتوالذينمع الكافر فكانمعه اربسين فقال لهم الملك رأيتم الذي جري فقالوا نعمراً ينافقال السلطالا بدان محكوا لى على سبب عبى عهدا المعون وعما يل ذلك السيف وقدومه الى بلادا لاسلام فاحكو الدعى القضية فقال خليل يأمولانا السلطاناذا كانابي في مقدونيه فان الملمون مقدمين يقتله ا ذاعلم بقتل ذلك الملمون قال السلطان اطلقوا خليل على دكة غسل حتى يفتدي يميني فقال خليل وعزيز رأسك بامو لاناالسلطان ماأطلعمن السجن الا اذاحضر ابويا والتمس رضا امير المؤمين فامر بجهيزالمساكر بعد ثلاثة ايام وبرزالى العادليه عمل مولد لسيد المرسلين وثالث يومضرب مدفع الختم واليوم الرابع ضرب مدفع التنبيه وبعده ضرب مدفع ورحل بمساكر الاسلام حتى فرب من مقدّو نيه هذا ماجري قال البرتقش وانت ايش عامل البدنيا فقال جوان ياسيف الروم انا ربيتك اصنع معىجميل واطلع شوف متى بحضروا المسلمين وانا املكك تقبض على ملك المسلمين اوعلى أحدمنهم اومكيدة تعملها فيهمقال البرتقش واذا فعلت ذلك ايش يكون لى عندك قال له خذهذا عقدجوهر يساوى خسة آلاف دينار ولك على جوان اى بنت اعجبتك من بنات ملوك الروم تعملها جناقات قال البرتقش يجدالظاهر نابم علىقفاء يشاهدمولاه فالتي على وجهه المنديل مطلق بالبنج ولفه بميدعن العرضى ولما قربمن الصور اعلم الملكففتحوا له الباب واخبرالملك بقدوم البرتقش ومعه ملك المسلمين فركب وأقال لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم تمالجزءالعشر ونويليه الحادى والعشر ون



مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٦/١٥٢٥ ١ S B,N 977-01-4654-4







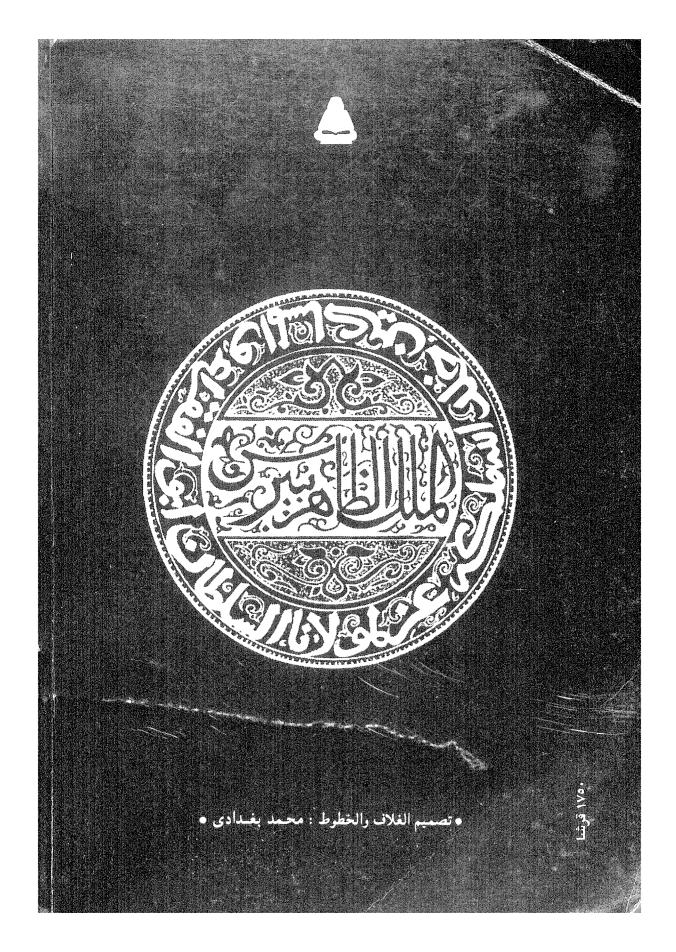